# المكانى المجانى المجان

للإمام المقرئ أبي عب مروع ثمان بن سَعيد الدّاني الأندلي في الأندلي في سَنة ٤٤٤ هـ/١٠٥٨

دَاسَة وَعَقَيْق **الدَّلِتُورْئُورُيُو مُنِفِّعَبِلِالِمِ**كْنِ الْمُرْعَشِّلِي

مؤسسة الرسالة

# هنرل الألكتكر مرسكالة والتحتمل ( الفرعت من ) في الملائحة العربية وَلَه المِعَا المُعَمَّلُ العُمَّلِ عَلَى الم جمعَل بعدًا المُحْقق بحل الارحجة اللهِ الميّة بقد يرحبي رحبي والمعارف والمعنف من جامِعت العرب والعالم اللهِ نسانية الله والرب والعالم اللهِ نسانية

جمع المجئة وق مجفوظت الطبعت الثانية ١٤٠٧هـ مر ١٩٨٧ مر



# قسَالوا في الإمسَام الدَّاليَ

١ م يَكُنْ في عَصره ، وَلا بعَدَ عَصْره ، أحدُ يُضَاهيه فِـ الله عَضره ، أحدُ يُضَاهيه فِـ الله عِنظه وتَحقيقه .

( أبومحمد بن عبيرالله المجريس الحافظ )

٢ - كان أبوع مرو أحد الأئمة في علم القراءات وروايات و و و و ايات و و تفسيره و معانيه وطرقه واعرابه ، وجمع في ذلك كله تواليف حسانًا . وَلَهُ مَعَ فَة بالحديث وطرقه والسماء رجاله . وكان حسن الخطر والضبط ، من أهل الحفظ و الذكاء والتفنن ، وكان أديبًا فاضلًا ورعًا .

( ابن بشکوالے)

٣ - إلى أبي عسمو المستهي في اتقان القراءات ، والقراء خاضعون ليتصانيف واشقون بنقله في القراءات ، والرسم ، والسّجونيد ، والوقف، والابتيداء وغير ذلك ، وله مماشة وعشرون مصنفا .

( شمس الدّن الزهبي ، تذكرة الحفاظ ٢ /١١٢٠)



# مُقدِّدَمة التَجقيق

أولاً \_ تمهيد.

ثانياً ـ التعريف بالمؤلف أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني.

ثالثاً \_ علم الوقف والابتداء: تعريفه \_ أهميته \_ أنواعه \_ نشأته وتطوره.

رابعاً \_ دراسة كتاب «المكتفى» وقيمته العلمية.

خامساً \_ منهج التحقيق ووصف النسخ المخطوطة للكتاب.



# بِسْ إِللَّهِ ٱلنَّحْزَ الرَّحِيدُ الْهِ اللَّهِ الرَّحِيدُ الرَّحِيدُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيدُ اللَّهِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين إذا قرأوا القرآن أن يتدبّروه ويفهموه، فقال: ﴿أَفَلاَ يَتدبّرُونَ القرآنِ ﴾ [النساء ٤: ٨٦] وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَعْجَلْ بالقُرآنِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إليكَ وَحْيُهُ وقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلماً ﴾ [طه ١٩: ١٦٣] وفي ذلك إرشاد لرسول الله ﷺ للطريقة التي يقرأ بها القرآن وهي الإنصات إلى تلاوة الوحي، والتأني في التلقي عنه، وهذا إرشاد يلزم المؤمنين الذين يتلون القرآن.

وموضوع هذا الكتاب إنما يعالج الوقف والابتداء، وهو جانب مهم في أداء تلاوة القرآن. وهو يوضح المواضع التي يجب أن يقف القارىء عليها بما يتفق مع وجوه التفسير، واستقامة المعنى، وصحة اللغة، وما تقتضيه علومها من نحو وصرف ولغة، حتى يستتم القارىء الغرض كله من قراءته، فلا يخرج على وجه مناسب من التفسير والمعنى من جهة ولا يخالف وجوه اللغة وسبل أدائها، وبهذا يتحقق الغرض الذي من أجله يُقرأ القرآن، وهو الفهم والإدراك.

وإذا ما استطاع القارىء مراعاة وقفه عند نهاية العبارة، فإنه لاشك سوف يبدأ العبارة التي تليها على النحو الأكمل، وهو ما حرصت عليه العرب في أداء عبارتها واهتمت له في كلامها شعره ونثره. من ذلك ما يرويه ابن النحاس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرجل معه ناقة: أتبيعها؟ فقال: لا عافاك الله قال: «لا تقل هكذا، ولكن قل لا، وعافاك الله (١٠).

وقد حظي علم الوقف والابتداء من قبل باهتمام العلماء، فجمعوا مسائله في تصانيفهم منذ بزغ عصر التدوين، وتوالت المؤلفات فيه عبر القرون إلى عصرنا هذا حتى نافت على المائة مؤلّف،

<sup>(</sup>١) ابن النحاس، القطع والائتناف: ٩٣.

ولكنها طويت في خزائن المخطوطات، أسيرة حبيسة، ولم تلق من العناية ما يليق بها، كها حظيت بذلك سائر العلوم، وقد طبع منها أربعة مؤلفات فقط، اثنان قبل هذا الكتاب وهما «كتاب إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري (٣٢٨هـ/ ٩٣٩م) وكتاب «القطع والائتناف» لابن النحاس (٣٣٨هـ/ ٩٤٩م) وكتاب المقصد» للأنصاري (٣٦٩هـ/١٥١٩م) وكتاب (متلاهـ) ولمنان بعده، وهما: «كتاب المقصد» للأنصاري (٢٦٩هـ/١٥١٩م) وكتاب «منار الهدى» للأشموني، من أعيان القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي.

وقد ذكر الكتاب غير واحد من الأئمة في تصانيفهم، وبينوا ما له من قيمة عظيمة في موضوعه، واعتماد المشايخ عليه في تدريس الوقف والابتداء، كما اعتمد عليه كل من ألف في دالوقف والابتداء» بعد الإمام أبي عمرو الداني، وقد أفردت في هذه المقدمة دراسة خاصة مقارنة، بيّنت فيها القيمة العلمية للكتاب، وأثره فيمن بعده.

وتعود قيمة الكتاب لاحتوائه على مادة غنية بالمسائل المتنوعة، علاوة على مسائل الوقف والابتداء التي تشكل موضوعه الأساسي، فقد ضم بالاضافة لذلك (١٥٠) نصاً من مسائل التفسير، وكلها مسندة الرواية بالسماعات المتصلة إلى مصادرها الأصلية. كما ضم (١٤٤) مسألة من مسائل القراءات القرآنية المتنوعة، السبع، والعشر، والأربع عشرة، وغيرها. أما مسائل النحو والإعراب فقد بلغت (٦١٧) مسألة، وهو عدد كبير جدا يدل على الصلة الوثيقة بين «الوقف والابتداء» وعلم النحو. وكذلك فقد ضم (٧٠) حديثاً مما له صلة بأسباب النزول، والتفسير، والمعاني، والوقف والابتداء. وضم أسماء (٤٩٤) علمًا من الأئمة في مختلف العلوم، منهم القراء، والمفسرون، والمحدثون، والنحويون، والفقهاء، والأدباء، والشعراء...

لذلك كلّه شرعت بتحقيق هذا السفر النفيس من كتب الإمام الداني، والذي يعتبر من أهم مصادر الوقف والابتداء.

# عملي في الكتاب

بدأت العمل بدراسة نص الكتاب نفسه، فقمت باستنساخه من النسخة الأم، ثم قابلت النسخ التي لها أهمية تاريخية وعلمية، وفق الخطة العلمية للتحقيق، ثم باشرت العمل وفق المخطط التالي:

قدمت للكتاب بمقدمة ضمنتها تعريفاً بصاحب الكتاب مع ذكر لمحة موجزة عن العصر الذي عاش فيه، وعلم الوقف والابتداء قبل الداني وعلى يديه وبعده، وقيمة هذا الكتاب بين سائر الكتب المؤلفة في هذا العلم. ثم عرضت منهج التحقيق، وقمت بوصف النسخ المخطوطة للكتاب كلها، ثم ذكرت فيها الرموز التي اعتمدتها في التحقيق.

ثم قمت بخدمة نص الكتاب وتحقيقه شكلاً ومضموناً، فقسمته إلى فقرات مترابطة المعنى، ووضعت فيه علامات الترقيم المصطلح عليها في عصرنا كالنقطة والفاصلة. . . وعلقت على النص بتعليقات تساعد القارىء على فهمه والإفادة منه، فقمت بتخريج الآيات، والأحاديث، والأقوال، والمسائل النحوية، ومسائل التفسير والقراءات وأسندتها لمصادرها الأصلية، وعرّفت بتراجم الأعلام، وشرحت الغريب من الألفاظ وناقشت بعض الآراء والمسائل، وانتصرت للداني في بعضها وخالفته في أخرى مع الإشارة للمصادر الأولى في هذا العلم.

وأخيراً، وضعت جملة من الفهارس الفنية التي تساعد القارىء بالحصول على مسألته بسهولة، فوضعت فهرساً لأسهاء السور حسب ترتيبها في القرآن، وفهرساً لأسهاء السور على الترتيب الأبجدي، وفهرساً للقراءات القرآنية، وفهرساً للأحاديث والآثار والأقوال، وفهرساً للأعلام، وفهرساً للمسائل النحوية التي حفل بها الكتاب، وفهرساً للأشعار والقوافي، وثبتاً للمصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق، وفهرساً لمحتويات الكتاب.

وختاماً، أرجو أن أكون قد وفقت بتحقيق هذا الكتاب وفق الخطة العلمية السليمة، وأرجو القارىء الكريم معذرتي عما يجد فيه من خطإٍ فالكمال لله وحده، وهو المرتجى لحسن القبول، والحمد لله أولاً وآخراً.

بيروت، غرة رمضان المبارك ١٤٠٣هـ الموافق ١١ حزيران ١٩٨٣م.

ئوشف عبدارحن المزعشلي

## نقد المصادر المعتمدة في التحقيق

إن المصادر التي سنتناولها في هذه الدراسة هي الكتب التي سبقت الداني في علم الوقف والابتداء، والتفسير، والقراءات، والنحو، والفقه، والأشعار، والأعلام، والكتب التي ألّفها الداني نفسه، فهي المصدر الدالّ على شخصيته العلمية، والكتب التي ترجمت للداني ممن عاصره أو جاء بعده، وأخبرتنا عن سيرة هذا الإمام ابتداء.

وانطلاقاً من هذا المفهوم، سنحاول عرض المصادر وفق قدمها في الزمن، ضمن مواضيعها المختلفة وهي على التوالي: علوم القرآن، كالوقف والابتداء، والتفسير، والقراءات، وإعراب القرآن، وعلوم اللغة العربية، وعلوم الحديث، وعلم التاريخ والتراجم. وسنبدأ بالكلام عن كتب الداني، لأنها المصادر الأولى الدالة على حياته وشخصيته العلمية.

# أولاً ـ كتب الإمام الداني:

ليس أدل على حياة الإمام الداني، وشخصيته العلمية من كتبه التي خلفها، فهي تحدد لنا كمًا وكيفاً المواضيع التي كتب فيها، ومقدار علمه، وقد أحصى له الذهبي (١) مائة وعشرين كتاباً، واجتهدت في جمع أسهاء كتبه من المصادر المختلفة فحصرت أسهاء (٥٦) كتاباً، منها المخطوط، والمطبوع، والمفقود، أما سائر أسهاء كتبه، فلم أقف عليها، ويظهر أن الذهبي الذي عاش في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي قد توصّل على عادته \_ إلى إحصاء كتبه من مصادر كانت متوفرة لديه أو أنه وقع على كتب الداني نفسها وأحصاها. . . ومهما يكن، فإن ما وصلنا من كتب هذا الإمام يعطينا فكرة واضحة المعالم عن شخصيته العلمية.

إن هذا العدد الضخم من التآليف يدلنا أولاً على غزارة علم الداني، والناظر في كتبه يراها كلها تدور حول علوم القرآن وقراءته، وهذا ما بوّاه مكانة الصدارة بين سائر إلائمة، ويكفي أن نعلم أنه أول من جمع تراجم القراء في كتاب واحد هو «طبقات القراء(٢)» فكان مصدراً لمن جاء بعده

<sup>(</sup>١) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ١١٢٠/٣.

<sup>(</sup>٢) أشار إليه كل من الذهبي في معرفة القراء الكبار: ٣٢٨؛ وابن الجزري في غاية النهاية ١٠٥٥.

كما أنه يمتاز بمشاركته في محتلف علوم القرآن، وإن كتبه التي خلفها لنا غدت فيها بعد من الأمهات لدى العلماء في فنها، من ذلك كتابه «التيسير في القراءات السبع» الذي أصبح المرجع الأول للقراءات في الشرق والغرب، واهتم به الدارسون حفظاً ونظمًا واختصاراً وشرحاً، وبمن نظمه، أبو محمد الشاطبي في قصيدته «حرز الأماني ووجه التهاني»(۱) والتي اشتهرت فيها بعد بالشاطبية، وغدت عمدة المقرثين. وقد شرح التيسير غير واحد من العلماء، منهم أبو محمد المالقي بالشاطبية، وغدت عمدة المقرثين. وقد شرح التيسير في شرح كتاب التيسير»(۲). وقد طبع (۱۳۵۹هم) في كتابه «الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير»(۲). وقد طبع «التيسير» في اسطنبول عام ۱۳٤۹هم/ ۱۹۳۰م ضمن سلسلة النشريات الإسلامية/ ۲ باعتناء أوتو برتزل في مجلد.

ومن ذلك كتابه «المقنع في رسم المصاحف» الذي غدا إماماً من بين كتب الرسم القرآني، واعتمد عليه كل من جاء بعده، ونال شهرة واسعة في الآفاق، وتناوله العلماء بالنظم والشرح، وعمن نظمه الإمام الشاطبي (٥٩٠هـ/ ١١٩٣م) في قصيدته: «عقيلة أتراب القاصد في أسنى المقاصد» (٣) وشرح القصيدة برهان الدين الجعبري (٧٣٧هـ/ ١٣٣١م) في كتابه «جميلة أرباب المراصد» (٤). وقد طبع كتاب «المقنع» للداني في اسطنبول عام ١٣٥١هـ/ ١٩٣٢م ضمن سلسلة النشريات الإسلامية /٣ باعتناء أوتو برتزل في مجلد واحد.

ومن كتبه أيضاً «المحكم في نقط المصاحف» الذي تناول فيه تاريخ المحاولات الأولى لتشكيل القرآن، وجهود العلماء في ذلك، وعرض لخلافهم، ولمسائل هذا العلم، وهو أول من كتب في هذا العلم، وقد طبع بعناية الدكتور عزة حسن بوزارة الثقافة في دمشق عام ١٣٨٠هـ/ ١٩٦٠م ضمن سلسلة إحياء التراث/٢ في مجلد واحد.

ومن كتبه «الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله» وهو من المواضيع التي شغلت العلماء كثيراً، وبلغت تصانيفهم فيه ما يزيد على الماثة، وقد اهتم بنشره الدكتور محسن جمال الدين عام ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م في بغداد، بمطبعة المعارف في مجلد واحد.

ومن كتبه هذا الكتاب الذي بين أيدينا، والذي نال شهرة واسعة في الأفاق وبلغت مخطوطاته (٣٠) نسخة موزعة في مكتبات العالم مما يدل على انتشاره وأهميته.

<sup>(</sup>١) طبعت عدة طبعات، أقدمها في الهند عام ١٢٧٨هـ/ ١٨٦١م، وبمصر عام ١٣٠٢هـ/ ١٨٨٤م.

 <sup>(</sup>۲) يوجد منه نسختان مخطوطتان، الأولى في توبكابي باسطنبول رقم (۱۹۳۸) والثانية في الأزهرية بالقاهرة رقم [۲۹۰]
 ۲۲۲۷

<sup>(</sup>٣) حاجى خليفة، كشف الظنون ١١٥٩/٢.

<sup>(</sup>٤) حاجي خليفة، المصدر نفسه.

وقد طبع من كتب الداني خمسة فقط، وهي التي ذكرناها آنفاً، وهو عدد قليل يدل على عدم هتمام الباحثين في زماننا هذا بكتب هذا الإمام المبرز.

أما كتبه التي وصلت إلينا \_ سوى ما ذكرنا \_ ولا تزال مخطوطة فقد بلغت (٢٤) كتاباً تختص بمجملها في علوم القرآن، وهي بحسب الترتيب الأبجدي:

- ١ ـ اختلاف القراء. مخطوط بجامع الزيتونة بتونس ١٦٣/١.
- ٢ \_ الإِدغام الكبير في قراءة القرآن . مخطوط في مكتبة شهيد علي باسطنبول، وله نسخ أخرى.
  - ٣ \_ الإشارة بلطيف العبارة في القراءات. مخطوط في مكتبة تيره نجيب باشا ١/٨٢.
    - ٤ إيجاز البيان في قراءة ورش عن نافع. مخطوط في باريس رقم ٥٩٢.
- تبصرة المبتدىء وتذكرة المنتهي في القراءات. مخطوط في الظاهرية بدمشق رقم (٦١٧١).
- ٦ التحديد في صناعة الإتقان والتجويد. مخطوط في مكتبة خالص أفندي باسطنبول رقم ١٨.
- ٧ ــ تذكرة الحافظ لتراجم القراء السبعة. مخطوط في مكتبة آفيون قرحصار بالسطنبول
   ٣/١٧٥٧٥
  - ٨ ـ التعريف في القراءات. مخطوط في الخزانة العامة بالرباط رقم ١٥٣٢.
  - ٩ \_ التعريف في القراءات الشواذ. مخطوط في الخزانة العامة بالرباط ٥٨٧.
    - ١٠ ـ التقريب. مخطوط في باريس رقم ٥٤٣٢.
  - ١١ التهذيب في القراءات. مخطوط في مكتبة آفيون قرحصار باسطنبول رقم ٢/١٧٥٧٤.
  - ١٢ ـ جامع البيان في عدّ آي القرآن. مخطوط في برلين رقم ١٣٨٦، وله (٧) نسخ أخرى.
    - ١٣ ـ جامع البيان في القراءات السبع. مخطوط في بنكيبور بالهند رقم ٦٢.
  - ١٤ ذيل المقنع في معرفة رسم المصاحف. نحطوط في مكتبة قلج علي باسطنبول رقم ١٠٢٩.
  - ١٥ ـ رسالة في بيان مذهب أبي يعقوب الأزرق. مخطوط في جامع الزيتونة بتونس ١٦٣/١.
    - ١٦ \_ رسالة في القراءات. مخطوط في المسجد الأقصى بالقدس رقم ٦٦.

- 1۷ ــ شرح قصيدة الخاقاني في التجويد. مخطوط في برلين رقم ٤٨٥. وقد نشرها الباحث الايطالي ب. بونيسكي في موسوعة رونديكونتي بروما عام ١٩٣٨م(١).
  - ١٨ ــ الفتح والإمالة لأبي عمرو بن العلاء. مخطوط في باريس رقم ٢٠٠٢.
  - ١٩ ـ فوائد أبي عمرو الداني. مخطوط بالأزهرية رقم [١١٧٦] حليم ٣٢٨٦٥.
    - ٢٠ ـ قراءة ابن كثير. مخطوط في خزانة الأوقاف بالرباط رقم ٩٥٧.
  - ٢١ ـ مختصر مرسوم المصاحف. مخطوط في مكتبة أيا صوفيا باسطنبول رقم ٤٨١٤.
    - ٢٢ ـ مفردات القراء السبعة. مخطوط بدار الكتب بالقاهرة ١١٤/١.
  - ٢٣ ــ مقدمة في القراءات. مخطوط في مكتبة خالص أفندي باسطنبول رقم ١٨ و٣٣٣.
    - ٢٤ ـ الموضح لمذاهب القراء. مخطوط بالمكتبة السليمية باسطنبول رقم ٢/٨٣٤.

#### ثانياً ــ مصادر علوم القرآن:

وهي الكتب التي رجعت إليها للتعرف على علم الوقف والابتداء، لأنه من جملة علوم القرآن، وقد اعتمدت في ذلك على كتاب الإمام الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله (٧٩٤هـ/ ١٣٩١م) وهو «البرهان في علوم القرآن» وفيه وجدت تفصيل القول عن هذا العلم، تعريفه، نشأته، تطوره، أقسامه، مسائله والكتب المؤلفة فيه.

#### ثالثاً \_ مصادر الوقف والابتداء:

وهي الأهم في هذا الكتاب، وقد رجعت في ذلك لكتابين وثيقي الصلة بكتابنا وهما كتاب «إيضاح الوقف والابتداء»(٢) لابن الأنباري محمد بن القاسم (٣٢٨هـ/ ٩٣٩م) فوجدت الداني يعتمد عليه اعتماداً كبيراً، ويرجح آراءه، ويحتذي حذوه. وقد قابلت مسائل الوقف والابتداء فيه مع مسائل الكتاب الذي بين أيدينا واحدة واحدة فوجدت بينها مطابقة كبيرة، حتى يكاد يكون نسخة عنه لولا بعض الفوارق التي ميزت كتاب الداني عن هذا الكتاب وأهمها:

١ مقدمة الكتاب: فهي تعدل نصف كتاب ابن الانباري ضمنها أصول هذا العلم وقواعده وتوسع في ذلك، بينها أوجز الداني مقدمته فبلغت بضع ورقات ضمنها تمهيداً لقارىء كتابه وعرضاً وتعريفاً لهذا العلم.

Boneschi, Rendiconti Accademia Deilvincei, Serie VI, Vol. XIV, Roma 1938, 51-92. (1)

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق د. محيى الدين رمضان. دمشق، مجمع اللغة، ط ١، ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م؛ ٢ مج، ٢ ج.

- مصطلحات الوقف والابتداء: فهي ثلاثة عند ابن الانباري، التام والحسن والقبيح، بينها
   هي أربعة عند الداني، أضاف للثلاثة السابقة قسمًا رابعاً هو الكافي جعله في مرتبة بين التام
   والحسن.
- ٣ \_ مسائل في الوقف والابتداء: فقد خالفه في كثير من المواضع، وستجد هذا مفصلًا في فصل التعريف بكتاب المكتفى من هذه المقدمة.

كما رجعت لكتاب «القطع والاثتناف» لابن النحاس، أحمد بن محمد (٣٣٨هـ/ ٩٤٩م) الذي تغلب عليه صبغة الجمع لأقوال السابقين، وهو من الكتب التي نرجح أن الداني قد اعتمد عليها في تأليف كتابه، لتصريحه بذلك في غير موضع من كتابه. وقد قمت بمقابلة مسائل هذا الكتاب أيضاً على مسائل الداني من أول الكتاب لآخره، وأشرت لأوجه الموافقة أو المخالفة في تعليقاتي. ويمكنني القول بشكل عام إن الإمام الداني قد خالف ابن النحاس في أكثر مسائل الكتاب، وسنرى ذلك واضحاً فيها يلى.

#### رابعاً \_ مصادر تفسير القرآن:

ضمن الداني في كتابه عدداً كبيراً من مسائل التفسير بلغت (١٥٠) نصاً، وقد رجعت لبعض مصادرها الأصلية التي أخذ منها الداني لتخريجها والتحقق منها ومناقشتها، والذي نرجحه أنه نقل عن سبعة من التفاسير وهي: تفسير ابن عباس (٦٥هـ/ ٢٨٤م) وقد طبع مؤخراً بعنوان «تنوير المقباس» وهناك خلاف في نسبته لابن عباس، ونحن نذكر ما فيه مع التحفظ من الجزم بصحة ما فيه.

أما باقي التفاسير وهي تفسير مجاهد بن جبر (١٠٣هـ/ ٢٧١م) وتفسير الحسن البصري (١٠١هـ/ ٢٧٨م) وتفسير قتادة بن دعامة (١١٧هـ/ ٢٣٥م) وتفسير ابن أبي نجيح، عبد الله بن يسار الثقفي (١٣١هـ/ ١٧٤م) وتفسير سفيان بن عيينة (١٩٨هـ/ ١٨٦م) وتفسير يحيى بن سلام (٢٠٠هـ/ ١٨٥م)، فلم يصلنا منها سوى تفسير مجاهد، وقد طبع، وبضع قطع من تفسير يحيى بن سلام، ويوجد منه نسخ مخطوطة غير كاملة في تونس وتركيا، وأما الباقي فقد ضاع، ولكن الإمام الطبري، محمد بن جرير (٢١٠هـ/ ٢٢٩م) حفظ لنا أقوالهم بأسانيدها في تفسيره العظيم «جامع البيان» وهو من أوثق التفاسير وأجلها، لذلك رجعت إليه للتأكد من صحة هذه المسائل، وتخريجها.

### خامساً \_ كتب القراءات:

ضمن الداني في كتابه كثيراً من مسائل القراءات القرآنية، ولكنه نادراً ما ينسب القراءة لصاحبها مما اضطرني للرجوع للمصادر السابقة عليه لتخريجها، فاستعنت بكتاب «السبعة في

القراءات» لابن مجاهد، أحمد بن موسى (٣٢٤هـ/ ٩٣٥م) وكتاب «مختصر في شواذ القرآن من كتاب المبديع» لابن خالويه، الحسين بن أحمد (٣٧٠هـ/٩٧٠م) وهما من الكتب المطبوعة.

وكان أكثر اعتمادي على كتاب «التيسير» للداني نفسه صاحب هذا الكتاب.

# سادساً \_ مصادر النحو وإعراب القرآن:

بلغت مسائل النحو وإعراب القرآن في هذا الكتاب (٢١٧) نصاً، وهو عدد ضخم يدل على الصلة الوثيقة بين علم الوقف والابتداء وعلم النحو، ويصرح الداني في الكتاب بكثير من أسهاء النحاة، وقد رجعت في تخريج هذه المسائل لكتاب سيبويه، عمرو بن عثمان (١٨٠هـ/٢٩٦م) النحاة، وقد رجعت في تخريج هذه المسائل لكتاب سيبويه، الذي ضمن له الداني (١٢) وكتاب «معاني القرآن» للفراء، يحيى بن زياد (٧٠٧هـ/ ٢٨٨م)، الذي ضمن له الداني (١٢ هماني قولاً في كتابه، وكتاب «جاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى (٢١٠هـ/ ٢٨٥م)، وكتاب «إعراب القرآن» القرآن» للأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة (٢١١هـ/ ٢٢٨م)، وكذلك كتاب «إيضاح الموقف المنسوب للزجاج، إبراهيم بن السري (٣١٦هـ/ ٢٩٨م)، وكذلك كتاب «إيضاح الموقف والابتداء» لابن الأنباري، محمد بن القاسم (٣٢٨هـ/ ٣٣٩م) الذي أكثر الداني من الاعتماد على أقواله، ورجحها في الغالب. وكتاب «إعراب القرآن» لابن النحاس، أحمد بن محمد (٣٣٨هـ/ ١٩٤٩م) الذي ضمنه حشداً هائلاً من المسائل النحوية المتعلقة بالوقف والابتداء، وقد أكثر الداني من مناقشته ورد أقواله في معظم كتابه، وكل هذه المصادر مطبوعة ومتوفّرة.

#### سابعاً \_ مصادر الحديث الشريف:

حفل الكتاب بعدد من الأحاديث بلغ (٧٠) حديثاً مما له صلة بالوقف والابتداء أو التفسير، وقد رجعت لمصادر الحديث الأصلية لتخريج هذه الأحاديث ومنها: «الموطأ» للإمام مالك بن أنس (١٧٩هـ/ ١٩٥٩م) وكتاب «السنن» لسعيد بن منصور الخراساني (١٧٢هـ/ ١٩٤٩م) وكتاب (المسند» لأحمد بن حنبل (١٤١هـ/ ١٤٥٥م) وكتاب «السنن» للدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن (١٥٥هـ/ ١٨٦٨م) و «صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل (٢٥٦هـ/ ١٩٦٩م) و «صحيح مسلم»، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج (١٦٦هـ/ ١٧٤م) و «السنن» لابن ماجه، محمد بن يزيد (١٧٥هـ/ ١٨٨٨م) وكتاب «السنن» لأبي داود، سليمان بن الأشعث (١٧٥هـ/ ١٨٨٨م)، وكتاب «المسنن» للنسائي والجامع الصحيح» للترمذي، محمد بن عيسى (١٩٧٩هـ/ ١٩٨٨م) وكتاب «السنن» للنسائي عبد الرحمن بن أحمد (٣٠٠هـ/ ١٩٥٩م)، وكتاب «صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر، محمد بن إسحاق عبد الرحمن بن أحمد (٣٠٩هـ/ ١٩٥٩م).

والمتتبع لكتاب الداني يجده يروي معظم أحاديثه بأسانيدها من شيوخه إلى النبي على الله وأسانيده صحيحة، ولا نستغرب ذلك فقد اشتهر عن الداني أيضاً أنه من علماء الحديث، ونجد ترجمته في كتب المحدثين، كما في تذكرة الحفاظ للذهبي (١).

# ثامناً \_ مصادر التراجم والتاريخ:

وهي التي رجعت إليها لدراسة الحقبة التي كان يعيش فيها الداني، وأهم الأحداث السياسية، والمعالم الثقافية التي كانت في ذلك الوقت، أو للتعريف بالأعلام الذين اعتمد الداني على أقوالهم، وقد بلغوا في الكتاب (٤٩٤) علمًا منهم الأندلسيون، ومنهم المشارقة، وأهم هذه المصادر، وأقربها من العصر الذي نحن بصدده كتاب «المقتبس في أخبار بلاد الأندلس، لحيان بن خلف بن حيان الأندلسي (٢٩١هه / ٢٧٦م) الذي كان معاصراً للداني، والذي وصف الحياة في الأندلس في تلك الفترة التي عاشها بدقة المؤرخ الأمين، ولم يكتف بعرض الأحداث السياسية فحسب، بل كان تأريخه اجتماعياً ثقافياً، نقل لنا صورة واقعية حية عن المجتمع في عصره، بأزيائه وعاداته وتجارته وأخلاقه، كما ترجم لعدد من الأعلام عمن عاصرهم، ونقل أخبارهم بدقة متناهية تجعل من هذا الكتاب المصدر الأول والرئيس من بين سائر المصادر.

ويأتي بالدرجة الثانية، مصدر شهد تلك الفترة أيضاً، ونقلها من قريب وهو كتاب «جذوة المقتبس» للحميدي، محمد بن أبي نصر الأندلسي (٤٨٨هـ/ ١٠٩٥م) ويليه «كتاب الصلّة» لابن بشكوال، أبي القاسم خلف بن عبد الملك (٥٧٥هـ/ ١١٨٢م). هذا عن الحياة الأندلسية، فها هي المصادر المعتمدة في الحياة المشرقية التي رحل إليها الداني في تلك الفترة، والتقى بشيوخها وأعلامها وأخذ عنهم القراءات والحديث والفقه والعربية، أو الذين كانوا أثمة قبل عصره، فحدث عنهم بواسطة الشيوخ.

أقدم ما وصل إلينا من المصادر المشرقية كتاب «السيرة» لمحمد بن إسحاق (١٥١هـ/ ٢٦٨م) الذي جمع السيرة النبوية وسير الخلفاء على طريقة المحدثين، ثم كتاب «المغازي» للواقدي، محمد بن عمر بن واقد (٢٠٧هـ/ ٢١٨م)، حتى جاء ابن هشام، عبد الملك ابن هشام (٢١٨هـ/ ٢٨٨م) الذي جمع سيرة ابن إسحاق، ودونها، وتعقبه في مواضع كثيرة بالتحرير، والاختصار والنقد، والاستدراك، والتكملة.

<sup>(</sup>١) الذهبي، تذكرة الحفاظ ٣/١١٢٠.

وقد وضع الإمام أحمد بن حنبل (٢٤١هـ/ ٨٥٥م) كتاب «فضائل الصحابة» فكان أول من أفرد هذا الموضوع بالتصنيف، وأحصى من الأحاديث الصحيحة ما لكل صحابي من فضائل ومآثر، ووضع حجر الأساس لكل من أراد التأليف في حياة الصحابة بعده.

ولعل الخطيب البغدادي، أحمد بن على (٤٦٣هـ/ ١٠٧٠م) هو الذي صوّر لنا في كتابه وتاريخ بغداد، الحياة المشرقية، كها صوّر المؤرخ الأندلسي حيان بن خلف، الحياة الأندلسية، فنقل لنا صورة واضحة المعالم عن الحياة في تلك الحقبة بنواحيها السياسية والاجتماعية والثقافية، في الوقت الذي ارتحل فيه الداني للمشرق، فكان كتابه المصدر الرئيس لمن جاء بعده.

وقد رجعت لبعض كتب الأنساب للتأكد من صحة أسهاء الأعلام أو لضبطها ومنها كتاب «الإكمال» لابن ماكولا، علي بن هبة الله (٤٨٧هـ/ ١٠٩٤م) وهو من أهم المصادر في موضوعه، وإن كان السمعاني، عبد الكريم بن محمد (٣٦٥هـ/ ١٦٦٦م) قد تعقبه في كتابه «الأنساب» وذكر ما فاته.

#### \* \* \*

وبعد، فهذه هي أهم المصادر التي استعنت بها في تحقيق الكتاب، وقد بينت قيمة كل مصدر
 منها، ومدى صلته ببحثنا من قريب أو بعيد.

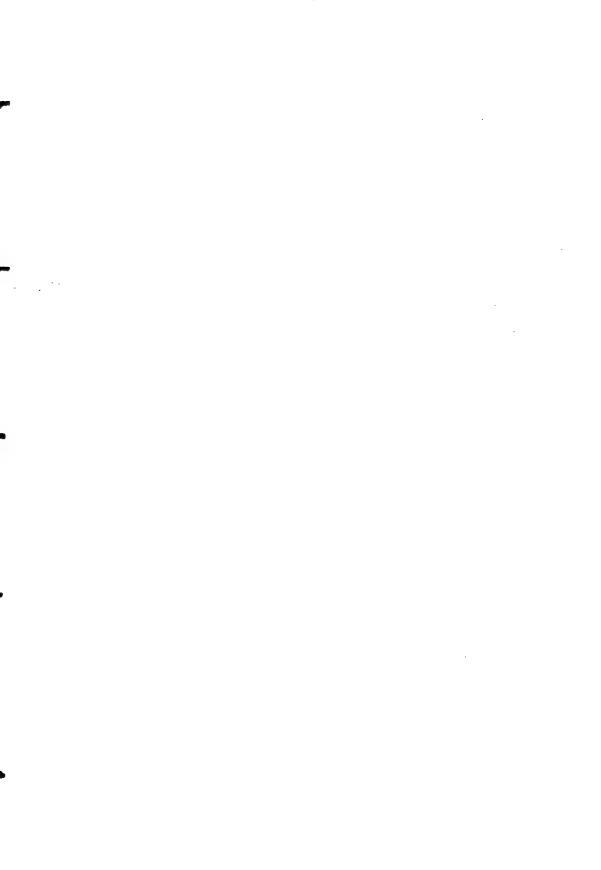

# ثانيأ

# التعريف بالمؤلف أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (٤٤٤هـ / ٢٠٥٢م)

- لمحة موجزة عن بيئة الإمام الداني.
  - أبو عمرو الداني:

أولًا \_ اسمه ونسبه.

ثانياً \_ سيرة حياته.

ثالثاً \_ رحلته في طلب العلم.

رابعاً \_ عودته إلى الأندلس ووفاته.

خامساً \_ منزلته العلمية.

سادساً \_ شيوخه.

سابعاً \_ تلاميذه.

ثامناً \_ كتبه وآثاره.

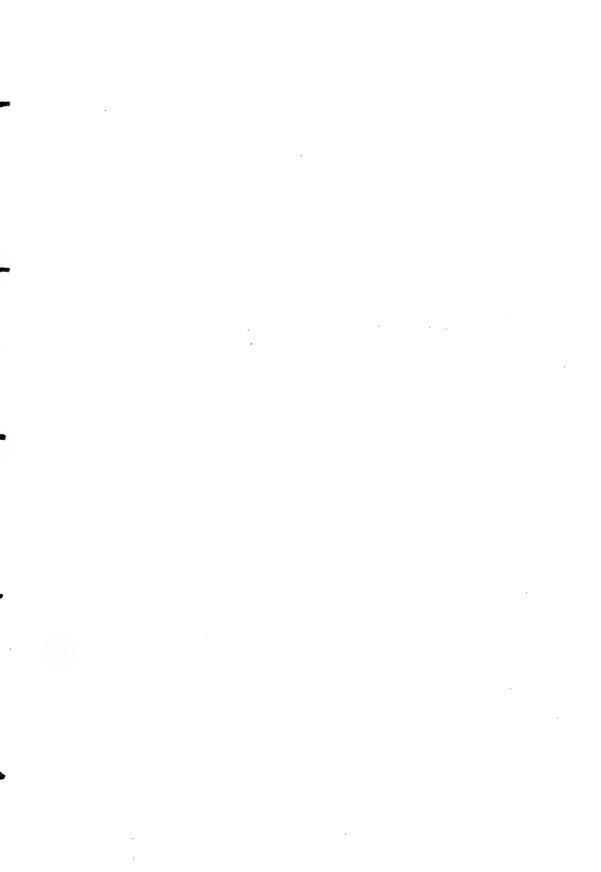

# لمحة موجزة عن بيئة الإمام الداني (٣٧١\_ ٤٤٤هـ/٩٨١ ــ ٢٧١م)

#### أولاً \_ الحالة السياسية:

شهد الإمام الداني النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، والنصف الأول من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، وهي نهاية الحقبة الذهبية من حقب التاريخ الإسلامي سياسياً واجتماعياً وثقافياً وحضارياً، وبداية الفتن والضعف.

أما في الأندلس، فقد كانت تلك الحقبة امتداداً لحكم الأمويين الذين دخلوها منذ عام 100 عام 100 والذين تعاقبوا على حكمها واستمروا رغم الانقلاب العباسي في المشرق عام 100 هولاء الحكام بحركة عمرانية واسعة النطاق جعلت الأندلس تتفوق على سائر المعمورة في ذلك الوقت، ويصور لنا الحميري في كتابه «صفة جزيرة الأندلس» (۱) مبلغ ما وصلته هذه الجزيرة من الحضارة والعمران بشكل يعجز عنه الوصف. وقد كان أبرز هؤلاء الحكام وأعظمهم أثراً عبد الرحمن الناصر (100 – 100 وهما اللذان وطدا دعاثم الحكم الأموي، وقضيا الثاني المستنصر (100 – 100 – 100 وهما اللذان وطدا دعاثم الحكم الأموي، وقضيا على الفتن والثورات داخل البلاد حتى إذا استخلف هشام المؤيد (100 – 100 – 100 وذلك أنه ولي الحكم وهو صغير لم يناهز الحلم، فنشأ صراع حاد على الوصاية على هذا الخليفة الصغير، انتهى بسيطرة المنصور بن أبي عامر، الذي غدا الحاكم الفعلي للبلاد عوضاً من الخليفة الصغير.

ويكبر الخليفة ليرى نفسه أسيراً داخل قصره، ليس له من الحكم إلا الاسم، فيستنهض العائلة الأموية ومواليها ــ وهي كبيرة في الأندلس ــ لاسترجاع سيادتهم، وينشق الناس فرقتين،

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الأندلس (مقتبسة من كتاب الروض المعطار): ١٥٣ ــ ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفع الطيب ٢/٢٨.

ويدور الصراع حول العرش، ويقتتل الناس، وتهدم الدور والأبنية، وتنهب الأموال، وتسفك الدماء، ويتصارع الجيش، وتستمر هذه الفتنة خسة وعشرين عاماً، لا ينجو منها إلا ذو حظ، وتنتهي بسقوط الأسرة الأموية وانقسام الأندلس إلى عدد من الدويلات التي سميت فيها بعد «دول الطوائف». وتسمى هذه الفتنة بالفتنة البربرية الكبرى، بسبب الدور الكبير الذي قام به البرابرة في هذه الفتنة بالقضاء على الحكم الأموي.

بعد زوال الحكم الأموي في الأندلس، تعاقب عليها حكام انفرد كل حاكم منهم بمنطقة خاضعة لنفوذه، سموا ملوك الطوائف واستمر حكمهم من سنة (٤٢٧هـ/١٠٣١م) إلى سنة (٤٨٧هـ/١٠٩٤م). وقسمت خلالها الأندلس إلى عدد كبير من الدويلات.

أما في المشرق، فقد كانت الخلافة العباسية هي المسيطرة، وكانت بغداد مقر الخلافة المركزي، وكانت أحسن شيء للمسلمين، وأجل بلد<sup>(۱)</sup>. وقد تعاقب على الخلافة في هذه الحقبة من التاريخ ثلاثة من الخلفاء وهم:

- ١ عبد الكريم بن المطيع، أبوبكر، وقد ولي من سنة ٣٦٣هـ/٩٧٣م إلى سنة ٣٩٣هـ/١٠٠٢م. وكانت مدة خلافته ثلاثين سنة (٢).
- القادر بالله، أبو العباس أحمد بن إسحاق، وقد ولي من سنة ٣٩٣هـ/١٠٠٢م إلى سنة ٢٠٤٨هـ/١٠٠٠م، ومدة خلافته تسع وعشرون سنة ٣٠).
- سنة ۲۲۱هـ/۱۰۳۰م إلى سنة
   سنة ۲۲۱هـ/۱۰۷۶م، ومدة خلافته خس وأربعون سنة (٤).

وكان هؤلاء الخلفاء على سيرة حسنة ودين وورع، فقد كان القادر من أهل الستر والديانة، وإدامة التهجد بالليل، وكثرة البر والصدقات. وكان يأخذ ثلثي الطعام الذي يهيأ لإفطاره ويقسمه بين جامعين كبيرين.

<sup>(</sup>١) المقدسي، أحسن التقاسيم: ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) السيوطي، تاريخ الخلفاء: ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ١٧٤.

ويحدثنا التاريخ عن وضع الخليفة المركزي في العراق، والأمراء المعنيين على الأقاليم من قبله، فهو صاحب السيادة العليا، ينفذ الجيوش، ويصدر الأوامر، ويعيّن الولاة والأمراء في المناطق، وله مهابته في نفوس الناس، يقدمون له الدعاء في المساجد. وقد طوف ناصر خسرو(۱) في بلاد الخلافة في هذه الفترة، وكتب في ذلك رحلته المشهورة، كما كانت الرحلات العلمية في ذلك العصر على أشدها، خاصة من المغرب إلى المشرق.

وأما أمراء المناطق فهم: البويهيون في العراق وفارس، والسامانيون في تركستان، والزياريون في جرجان، والغزنويون في أفغانستان والهند، والحمدانيون في حلب والموصل، والفاطميون في مصر، والمروانيون في الأندلس.

#### ثانياً \_ الحياة الثقافية في هذا العصر:

كانت بغداد قبل هذا العصر كعبة العلم وعجة العلماء، ثم تفرق العلماء منها على أثر الأحداث السياسية التي مرت بالبلاد، إلى أنحاء الخلافة شرقاً وغرباً. وتدرج الانتقال من بغداد شرقاً إلى العراق فخراسان، فما وراء النهر، وغرباً إلى الشام، ومصر، فالمغرب، فالأندلس.

وقد ساهمت الأندلس في هذا العصر بدور بارز في الحياة الثقافية، وراحت تنافس المشرق، وظهر منها علماء أعلام كابن حزم الأندلسي، علي بن أحمد (٤٥٦هـ/١٠٦٤م) ومكي بن أبي طالب القيسى الأندلسي (٤٣٧هـ/١٠٥م) والداني صاحب كتابنا هذا.

كانت المساجد هي دور العلم، وظل المسجد في الغالب المصدر الأول لتلقي العلوم والأداب، وبخاصة علوم الشريعة، وكانت فئة من الأمراء والكبراء تجتلب لأبنائها المدرسين والمؤدبين، كما كان المشايخ يفتتحون منازلهم لطلاب العلم.

وكان للحكام دور فعال في تنمية الثقافة وتطويرها وتشجيعها، وكان من أهم الأمور في ذلك اقتناء الكتب وخاصة المشرقية منها، وإلحاقها بالمكتبات العامة ليستفيد منها العلماء والطلاب، وكان الخليفة الحكم المستنصر(٢) مثالًا نادراً للخليفة المحب للعلم، يقتني الكتب، ويشير للعلماء بتأليف

<sup>(</sup>۱) ناصر خسرو الأصبهاني، حكيم رحالة، مشارك في الفقه والحديث، توفي بعد سنة ١٠٥٨هـ/١٠٥٨م. له رحلة مشهورة (الخوانساري، روضات الجنات ٢٢٣/٤).

<sup>(</sup>٢) الحكم بن عبد الرحمن: خليفة أموي أندلسي، ولد بقرطبة. كان عالماً بالدين ضليعاً بالأنساب، جماعاً للكتب، شجاعاً. توفي سنة ٣٦٦هـ/٩٧٦م (المقري، نفح الطيب ١٨٠/١).

كتب في موضوعات يقترحها عليهم (١). وكان له وراقؤن يطوفون بأقطار الأرض، ينتخبون له الكتب، وينقل عن ابن حزم أن عدد فهارس مكتبته أربع وأربعون فهرسة، في كل فهرسة خسون ورقة ليس فيها إلا ذكر الدواوين فقط (٢).

وكانت للأندلس صبغة مشرقية، رغم كونها في أقصى غرب الخلافة الإسلامية، وكان للوافدين إليها من المشرق أثر كبير في حياتها الثقافية، وتثبيت بعض القيم الفكرية والحضارية، وتوجيه الدراسات والعلوم، كها كانت الرحلة من الأندلس إلى المشرق لطلب العلم أو الحج أو السماع عاملًا مساعداً في ذلك.

كما كان للكتب المشرقية أثر كبير في توجيه الثقافة في الأندلس، وكان لها مكان الصدارة، والثقة والاعتبار، وقد تطوّرت الحياة الثقافية في الأندلس مع قدوم الكتب المشرقية إليها، وهذا ما نستشفه من كتب المشيخات والتراجم التي يروي فيها مؤلفوها ما رووه عن شيوخهم بالتلقي المباشر، أو السماع، أو الإجازة أو غير ذلك من الطرق، ونلاحظ فيها مادة الثقافة الأندلسية، والموضوعات التي كانت شائعة في حلقات التدريس والتي كان لها الأهمية الكبرى في تكوين عقلية الطالب:

إن المشاركة هي الصفة الغالبة على معظم الدارسين، فقد كانت العلوم الإسلامية الشرعية من قرآن وحديث وفقه وأصول، وتوحيد مختلطة بالعلوم العربية. ويمكننا أن نقسم حياة طالب العلم أقساماً ثلاثة (٣):

- المرحلة الأولى: مرحلة الابتداء، ويشترك فيها الولدان جميعاً، فيتعلمون الخط والقراءة،
   ويأخذون بمعرفة شيء من اللغة والنحو، وحفظ القرآن.
- ٢ المرحلة الثانية: هي الانقطاع للعلم رغبة في التخصص فيه، واستعداداً لاتخاذه مهنة، وهي مرحلة طويلة، يدرس فيها الطالب كتباً مقررة على شيوخ مختصين، تقام حلقاتهم في المساجد أو بيوت العلماء، وتكون للطالب فيها فرصة المطالعات الحرة.
- ٣ المرحلة الثالثة: يتخذ فيها مكانه من حلقة التدريس معليًا، يأخذ فرصته في التأليف، ومطالعة العديد من الكتب.

ونأتي على ذكر أشهر الكتب التي كانت شائعة في ذلك العصر، مستقرئين أسهاءها من فهرسة أبي بكر، محمد بن خير (٥٧٥هـ/١١٧٩م) فمن كتب النحو: «كتاب سيبويه» والمقتضب للمبرد،

<sup>(</sup>١) ابن الأبار، الحلة السيراء ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>۳) ابن خلدون، مقدمته: ۵۳٥.

والأصول في النحو لأبي بكر بن السراج، والجمل للزجاجي، والمقنع لابن النحاس، ومن كتب العربية الكامل للمبرد، والنوادر للقالي، والبيان والتبيين للجاحظ، والعقد الفريد لابن عبد ربه، وأدب الكاتب لابن قتيبة...

واستمر الأندلسيون زماناً يسيرون على خطى المشرق معجبين به، إلا أنهم أحسوا بعد حقبة من الزمن بشخصيتهم الأندلسية، وراحوا يبدعون في العلوم، وينافسون فيها المشارقة حتى أنجبت بلادهم علماء وشيوخاً في كل فن، ووجد من يقدر أعلامهم.

لقد تجلت الروح الأندلسية في شعور واضح بابتكارات الأندلسيين في التأليف والكتابة، والالتفات إلى تاريخ الأندلس وجغرافيتها وخصائصها وتاريخ علمائها وولاتها وقضاتها وكتابها وشعرائها. وبدأت مظاهر شعور الأندلسيين النابهين بأنفسهم بعد استهتار من حولهم بمعرفة قيمتهم، وعدم التفات المشارقة إليهم، فظهرت الشكوى من اهتضام حقهم، وإغفال أعلامهم. ولم يتورعوا عن الغض من بعض المشارقة الوافدين (١).

ولابن حزم رسالة هامة في فضل الأندلس وذكر رجالها(٢). ذكر فيها مآثر الأندلسيين، وأقام دراسة مقارنة مع المشرق، وجأر بالشكوى من إعراض أهل الأندلس عن علمائه، لأن أزهد الناس في عالم أهله. وذهب في تعداد تآليف الأندلسيين في العلوم كتفسير بقيّ بن مخلد (٣) للقرآن، وكتاب الهداية لعيسى بن دينار (٤) على مذهب مالك، وكتاب أبي إسحاق يحي بن إبراهيم بن مزين (٩) في تفسير الموطأ. ومنها في الحديث مصنف بقيّ بن مخلد الذي رتبه على أساء الصحابة. ومنها في أحكام القرآن كتاب ابن أمية الحجاري (٢). ومنها كتب ابن عبد البر (٧)، كالكافي في الفقه على مذهب مالك، وبهجة المجالس، وجامع بيان العلم وفضله. ومنها كتاب القاضي أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرضي (٨) في المؤتلف والمختلف في أساء الرجال. ومنها في عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرضي (٨)

<sup>(</sup>١) ابن بسام، الذخيرة ٢/١/٤.

<sup>(</sup>۲) طبعت هذه الرسالة بتحقيق د. صلاح الدين المنجد ضمن ثلاث رسائل بدار الكتاب الجديد في بيروت عام ١٣٨٨هـ/١٩٦٨م في جزء.

<sup>(</sup>٣) المقرّى، نفح الطيب ١/٥٨٩.

<sup>(</sup>٤) الحميدي، الجذوة: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) الضبي، البغية رقم ١٤٥٧.

<sup>(</sup>٦) الحميدي، الجذوة: ٣٨٠.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسة، ٣١١.

<sup>(</sup>٨) المقرّي، نفح الطيب ١٧٠/٣.

التاريخ كتاب أحمد بن سعيد (١). ومنها في اللغة الكتاب البارع الذي ألّفه إسماعيل بن القاسم (٢)، يحتوي على لغة العرب، وكتاب الأفعال لابن القوطية (٣)، وكتاب النوادر لأبي علي إسماعيل بن القاسم (٤)، وهو مبار للكتاب الكامل لأبي العباس المبرد.

<sup>(</sup>١) الحميدي، الجذوة: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) الضبي، البغية: ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) الحميدي، **الجذوة**: ٧١.

<sup>(</sup>٤) وهو أبو على القالي، تقدم ذكره آنفاً.

# أبو عمرو الداني عمر عثمان بن عمر عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر (١٠٥٢هـ/١٠٥)

#### أولاً ـ أسمه ونسبه:

هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر، أبو عمرو، الأموي، القرطبي، الداني، ابن الصيرفي.

أما تسميته بالأموي، فلأنه كان من موالي بني أمية (١)، وكانت كلمة «أمويون» تطلق على الأموي صليبة، وعلى موالي الأمويين، وكان لهؤلاء مركز اجتماعي رفيع، ومنهم بيوت مشهورة بالأندلس.

وأما تسميته بالقرطبي، فلأنه من مواليد مدينة قرطبة، عاصمة الخلافة وحاضرتها في الأندلس.

وأما تسميته بالداني ، فلسكناه دانية واستيطانه بها آخر حياته ووفاته بها، وهي مدينة عظيمة بالأندلس من أعمال بلنسية على ساحل البحر الرومي ، كانت قاعدة ملك أبي الحسن مجاهد العامري ، أبو الجيش (٢) ، وأهلها أقرأ أهل الأندلس للقرآن ، لأن مجاهداً كان يستجلب القرآء ويتفضل عليهم ، فكثروا في بلاده (٣) .

وأما تسميته بابن الصيرفي، فلأن والده كان يشتغل بالصيرفة وبيع العملة وتحويلها في قرطبة (٤).

<sup>(</sup>١) الذهبي، تذكرة الحفاظ ٣/١١٠.

<sup>(</sup>٢) المقري، نفح الطيب ٢٩/١.

<sup>(</sup>٣) ياقوت، معجم البلدان ٢/٥٤٠.

<sup>(</sup>٤) الحميدي، الجذوة: ٣٠٥.

#### ثانياً \_ سيرته:

ولد الداني سنة (٣٧١هـ/٩٨١م) في مدينة قرطبة، حاضرة الأندلس وأعظم مدنها في ذلك الوقت، وقاعدتها ومستقر خلافة الأمويين، وكان فيها أعلام العلماء، وسادة الفضلاء (١)، ونشأ فيها في بيئة تفخر بالعلم والأدب، ولكنه لم يبدأ بطلب العلم إلا عندما ناهز الحلم، يقول: «وابتدأت أنا بطلب العلم سنة (٣٨٥هـ/٩٩٥م) وأنا ابن أربع عشرة سنة» (٢). وتوفي أبوه بعد ذلك سنة (٣٩٣هـ/١٠٥م) فاستمر في طلب العلم في الأندلس.

وقد لازم الداني في هذه الفترة شخصية صالحة كانت لها آثار بعيدة بطبع شخصيته الأخلاقية والعلمية فيها بعد، وهو الشيخ محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، الفقيه الإلبيري<sup>(٣)</sup>، وكان هذا الرجل يمتاز بصفات التقوى والورع والخوف من الله عز وجل، والصدق والاستقامة والزهد، وله تآليف متداولة في الوعظ والزهد وأخبار الصالحين، كها له كتاب في الشروط على مذهب مالك.

لقد تأثر الداني بشيخه من ناحيتين: مذهبه الفقهي، وهو المذهب المالكي، وكان سائداً في الأندلس في ذلك العصر، مع وجود غيره من المذاهب بشكل ضعيف. والناحية الثانية: الناحية الأخلاقية الصوفية، وسنرى أثر ذلك واضحاً في مجريات حياته فيها بعد، ولذلك يصفه كل من ترجموا له بقولهم: «كان ديناً فاضلاً، ورعاً سنياً، مجاب الدعوة، مالكي المذهب»(٤).

ونشط الداني في فترة شبابه بطلب العلم، وملازمة الشيوخ، وقراءة الكتب عليهم، وكان تعليم القرآن هو الذي يراعيه أهل الأندلس في ذلك العصر، لأنه أصل العلوم، ومنبع الدين، ولم يقتصروا عليه بل خلطوا تعليم الولدان رواية الشعر والترسل، والنحو، وتجويد الخط والكتاب(٥). وهكذا يمكننا تحديد المواد التي تعلمها الداني في مرحلة طلب العلم، لذلك نجده يتخصص فيها بعد بالقرآن وعلومه.

وممن طلب العلم عليهم في هذه الفترة من حياته: أبو المطرف عبد الرحمن بن عثمان

<sup>(</sup>١) الحميري، صفة جزيرة الأندلس: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) ابن بشكوال، الصلة ٤٠٧/٢.

<sup>(</sup>٣) الضبي، البغية : ٧٧.

<sup>(</sup>٤) ابن بشكوال، **الصلة ٢/٦**٠٤.

<sup>(°)</sup> ابن خلدون، المقدمة: ٣٦٥.

القشيري الزاهد، وأبو بكر حاتم بن عبد الله البزاز، وأبو عبد الله محمد بن خليفة، وأحمد بن الفتح الرسان، ويونس بن عبد الله القاضي وغيرهم، وهم من مقرئي القرآن(١).

وخرج الداني من قرطبة، وطاف في مدن الأندلس لطلب العلم والسماع من الشيوخ، ورحل لأستجه، وبجانة، وسرقسطة، وغيرها من بلاد الثغر<sup>(٢)</sup>.

وبعد أن بلغ له من العمر ست وعشرون سنة، قرر السفر إلى خارج الأندلس والرحلة نحو المشرق، حيث ينابيع العلم الأصيلة.

## ثالثاً \_ رحلته في طلب العلم (٣٩٧\_ ٣٩٩هـ/٧٠٠١ \_ ٢٠٠٩):

كان المشرق يجتذب أنظار الأندلسيين دائيًا، ولا يأخذون العالم بعين الاعتبار إلا إذ ارتحل نحو المشرق، ونهل من معين العلم الصافي، ولذلك، قرر الداني الرحلة، فارتحل من الأندلس، واتجه نحو القيروان في تونس حيث مكث أربعة أشهر ولقي جماعة من العلماء وكتب عنهم (٣)، ومنهم أبو الحسن القابسي وغيره.

ثم توجه نحو مصر، ودخلها في اليوم الثاني من عيد الفطر السعيد، ومكث بها باقي العام، والعام الثاني، وهو عام (٣٩٨هـ/١٠٠٨م) إلى حين خروج الناس إلى مكة. وقرأ في مصر القرآن، وكتب الحديث والفقه والقراءات وغير ذلك عن جماعة من المصريين والبغداديين والشاميين وغيرهم، منهم أبو محمد بن النحاس، وأبو القاسم عبد الوهاب بن أحمد بن منير، وخلف بن إبراهيم بن خاقان، وفارس بن أحمد، وطاهر بن عبد المنعم وجماعة سواهم (٤).

ثم توجه لمكة، وحج سنة (٣٩٨هـ/١٠٠٨م) وقرأ القرآن وكتب الحديث وغير ذلك عن أبي العباس أحمد البخاري، وعن أبي الحسن بن فراس(٠).

ثم انصرف إلى مصر ومكث بها شهراً، ثم انصرف إلى المغرب ومكث بالقيروان أشهراً (٦).

<sup>(</sup>۱) ابن بشكوال، الصلة ۲/۲،٤٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

 <sup>(</sup>٣) ياقوت، معجم الأدباء ١٢٦/١٢.

<sup>(</sup>٤) ابن بشكوال، الصلة ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٥) ياقرت، معجم الأدباء ١٢٦/١٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه.

### رابعاً \_ عودته إلى الأندلس (٣٩٩\_ ١٤٤٤هـ/١٠٠٩ \_ ٢٠٠٢م):

عاد الداني إلى الأندلس أول فتنة البرابرة عام (٣٩٩هـ/٢٠٩م) ومكث بقرطبة إلى سنة (٣٩٩هـ/٢٠٩م) ومكث بقرطبة إلى سنة (٣٠٤هـ/٢٠١م) وكانت قرطبة تموج في ذلك الوقت بالحوادث الأليمة المفجعة، والفتنة البربرية الكبرى التي أطاحت بالأسرة الأموية من الحكم، فخرج الداني إلى الثغر، فسكن سرقسطة (٢٠١٠م) سبعة أعوام إلى سنة (٣٠٤هـ/١٠٨م) ثم رجع إلى قرطبة، فسكن فيها مدة ثم توجه إلى دانية سنة (٣٠٤هـ/١٠٨م). وفي دانية كان الملك مجاهد العامري أبو الجيش، الذي استقدم القراء من جميع النواحي، ووصلهم بالعطايا، وأتحفهم بإكرامه، فاجتمع عنده عدد كبير منهم ونشطت في دانية مدرسة إقراء القرآن.

ولكن يظهر أن الداني لم ينسجم في هذا الجو، فهو يهرب من المال والجاه والسلطان ويبتغي وجه الله من علمه، فيغادر دانية في نفس السنة إلى ميورقة (٣) ويسكنها ثمانية أعوام، يرتاح فيها ويتصدر حلقات التعليم وإقراء القرآن.

ثم يعود الداني إلى دانية سنة (١٧٤هـ/٢٧م) ويستقر بها باقي فترة حياته حتى وفاته سنة (١٠٤٧هـ/١٠٥م) وقد بلغ اثنتين وسبعين سنة، رحمه الله تعالى(٤).

# خامساً \_ منزلته العلمية:

كان الداني حسن الخط والضبط، من أهل الحفظ والعلم والذكاء والفهم (°). يقول عن نفسه: «ما رأيت شيئاً قط إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته فنسيته» (٦). وكان مُفْتَتِناً بالعلوم جامعاً لها معتنياً بها (٧).

كان أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره ومعانيه، وطرق إعرابه، جمع في ذلك تآليف حسان (^)، وله معرفة بالحديث وطرقه وأسياء رجاله ونقلته (٩)، وحدث عنه خلق كثير (١٠). وكان إلى

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) سرقسطة: بلدة مشهورة تقع شرقي قرطبة (ياقوت، معجم البلدان ١/٨٥٣).

 <sup>(</sup>٣) ميورقة: جزيرة تقع شرقي الأندلس بالقرب منها جزيرة صغرى يقال لها منورقة (المصدر نفسه).

<sup>(</sup>٤) ياقوت، معجم الأدباء ١٢٧/١٢.

<sup>(</sup>a) ابن بشكوال، الصلة ٢/٧٠٤.

<sup>(</sup>٦) الذهبي، تذكرة الحفاظ ٣/٢٩٩.

<sup>(</sup>V)(N) (۱) ابن بشكوال، الصلة ۱/۳۹۹.

<sup>(</sup>١٠) المقرّيّ، نفح الطيب ٣٨٦/١.

جانب ذلك واقفاً على أسرار العربية متمكناً من أساليبها، عارفاً بالنحو ومذاهبه، يقول في مقدمة كتابه «المحكم في نقط المصاحف»: (هذا كتاب علم نقط المصاحف وكيفيته على صيغ التلاوة، ومذاهب القراءة، وما يوجبه قياس العربية وتحققه طريق اللغة مشروحاً ذلك بأصوله وفروعه، مبيناً بعلله ووجوهه)(١).

يقول عن نفسه: «وكتبت الحديث والفقه والقراءات وغير ذلك»(٢)، وكان مالكي المذهب، 
دَيِّناً فاضلًا ورعاً، ذكياً قوي الحافظة لم يكن في عصره ولا بعد عصره بُدَدٍ أحد يضاهيه في حفظه وتحقيقه. . . كان يُسأل عن المسألة مما يتعلق بالآثار وكلام السلف فيوردها بجميع ما فيها مسندة من شيوخه إلى قائلها. ومن نظر كتبه علم مقدار الرجل(٣).

ومن جملة العلوم التي كانت تشكل عناصر ثقافته، علم الوقف والابتداء، ويجدر بنا أن نتكلم عنه على حدة، لأنه موضوع هذا الكتاب الذي بين أيدينا.

الوقف في اللغة الحبس<sup>(٤)</sup>، وفي القراءة: قطع الكلمة عما بعدها، وقد وردت مادة وقف في القرآن الكريم. كما في قوله تعالى ﴿وقفوهم إنهم مسؤولون﴾ [الصافات ٣٧: ٢٤] كما وردت في الحديث الشريف كقوله ﷺ في الحديث الذي أخرجه الترمذي: «ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ». والوقف في الاصطلاح علم يعرف به كيفية أداء قراءة القرآن بالوقف على المواضع التي تتم عندها المعاني، والابتداء من مواضع تستقيم معها المعاني، وتتفق مع وجوه التفسير، وصحة اللغة، وما تقتضيه علومها من نحو وصرف ولغة، بحيث لا يخرج القارىء على وجه مناسب من التفسير، ولا يخالف وجوه اللغة وسبل أدائها.

وموضوع الوقف والابتداء: القرآن الكريم من حيث الأداء السليم لتلاوته.

وهو علم جليل اهتم به العلماء منذ نزول القرآن، وارتبط بحسن أدائه، وقد ورد عن الإمام علي، رضي الله عنه أنه قال في تفسير الآية ﴿ورتل القرآن ترتيلًا﴾ [سورة المزمل ٧٣: ٤] الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف(٦).

<sup>(</sup>١) الداني، المحكم في نقط المصاحف: ١.

<sup>(</sup>٢) ياقوت، معجم الأدباء ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ابن الجزري، عاية النهاية ١/٤٠١.

<sup>(</sup>٤) الجرجاني، التعريفات: ٢٧٤.

 <sup>(</sup>۵) الترمذي، الجامع الصحيح، الباب (۷۹).

<sup>(</sup>٦) أورده السيوطي في الاتقان ١/٥٥.

كما حض الأئمة على تعلمه ومعرفته واشترطوا على المجيز ألا يجيز أحداً إلا بعد معرفته الوقف والابتداء، لأن به تعرف المعاني، والأدلة الشرعية.

وتحتاج معرفة هذا العلم إلى علوم أخرى، إذ لا يقوم بالتمام إلا نحوي عالم بالقراءات والتفسير والقصص، وتلخيص بعضها من بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن، وبالفقه.

وقد حظي هذا العلم باهتمام العلماء، وجمعوا مسائلة في الكتب منذ بدأ عصر التدوين، وتوالت فيه المصنفات عبر القرون إلى أيامنا هذه حتى بلغت قرابة مائة، وأول من نعلم أنه وضع فيه كتاباً: شيبة بن نصاح المدني الكوفي (١٣٠هـ/٧٤٧م)<sup>(۱)</sup>. كما ساهم فيه القراء والنحويون بشكل خاص، لقربه من علم القراءات والنحو، وقل أن نجد إماماً منهم إلا وله كتاب في هذا العلم. ومن أشهر كتب الوقف والابتداء قبل الداني: كتاب الوقف والابتداء لأبي عمروبن العلاء (١٥٥هـ/٧٧٠م) والوقف والابتداء لحمزة بن حبيب الزيات الكوفي (١٥٦هـ/٧٧٢م)، وإيضاح الوقف والابتداء، لابن الأنباري، محمد بن القاسم (٣٨٨هـ/٩٣٩م) والقطع والائتناف، لابن النحاس، أحمد بن محمد بن القاسم (٣٨٨هـ/٩٣٩م) والقطع والائتناف، لابن النحاس، أحمد بن محمد (٣٣٨هـ/٩٤٩م) والمداية في الوقف، لمكي بن أبي طالب الأندلسي (٣٣٧هـ/١٠٤٥م).

#### سادساً \_ شيوخه <sup>(۲)</sup>:

- ١ روى عن أبي بكر بن حليل.
- ٢ وروى عن أبي بكر التجيبي .
- ٣ ـ وروى عن أحمد بن الفتح بن الرسان.
- ٤ وسمع أحمد بن فراس المكي العبقسي ، مسند الحجاز في وقته. توفي سنة (١٠١٤هـ/١٠١٤م).
- وروى الحروف عن أحمد بن محمد بن عمر المصري الجيزي، المتوفى بمصر سنة (٣٩٩هـ/١٠٠٨م).

<sup>(</sup>١) ابن الجزري، غاية النهاية ١/٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) الداني، فوائده، مخطوط الأزهرية، وابن الجزري، غاية النهاية ٥٠٣/١ وابن بشكوال، الصلة ٤٠٥/٢، والحميدي، جذوة المقتبس: ٣٠٥.

- ٦ ورحل إلى المشرق قبل الأربعمائة فسيمع أبا العباس أحمد البخاري، أحمد بن محمد بن بدر القاضي (١).
  - ٧ وقرأ على الحسن بن سليمان الأنطاكي.
  - ۸ وروی عن أبي بكر حاتم بن عبد الله البزاز.
  - وقرأ على الحسن بن محمد بن إبراهيم البغدادي.
- ۱۰ ـ أخذ القراءات عرضاً عن خلف بن إبراهيم بن خاقان المصري الخاقاني(۲) المتوفى سنة (۲۰۱هـ/۱۰۱م). وعليه اعتمد في قراءة ورش.
  - ۱۱ ـ وروی عن خلف بن یحی.
- ۱۲ وروى عن أبي عثمان، سعيد بن عثمان بن أبي سعيد القرزاز، المتوفى سنة (۲۹۵هـ/۲۰۰۳م).
- ۱۳ وأخذ عرضاً وسماعاً عن أبي الحسن، طاهر بن عبد المنعم بن غلبون الحلبي، نزيل مصر، مؤلف كتاب «التذكرة في القراءات الثماني» المتوفى بمصر سنة (۳۹۹هـ/۱۰۰۸م).
- ۱٤ ـ وروى بقرطبة عن أبي المطرف عبد الرحمن بن عثمان القشيري الزاهد توفي سنة
   ۲۹۰هـ/۱۰۰۶م).
- 10 \_ وقرأ على أبي محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد المعدل النحاس المتوفى سنة (١٦٥هـ/١٠٧٥).
  - ١٦ وسمع أبا محمد، عبد الرحمن بن عمر بن محمد المالكي.
- ۱۷ وروى عن أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر بن خواستي الفارسي ثم البغدادي المتوفى سنة
   ۱۲هـ/۱۰۲۱م).
  - ١٨ وقرأ عرضاً على عبد الله بن أبي عبد الرحمن المصاحفي.
  - ١٩ وسمع عبد الوهاب بن منير بن الحسن الخشاب المصري.
- ٢٠ وقرأ على عبيد الله بن سلمة بن حزم اليحصبي الأندلسي، وهو الذي علمه عامة القرآن،
   وتوفي في الفتنة بثغر الأندلس سنة (٤٥٠هـ/١٠٥٨م).

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم الأدباء ١٢٢/١٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

- ٢١ \_ وروى عن أبي الفتح، فارس بن أخمد بن موسى الحمصي المتوفى سنة (٤٠١هـ/١٠١م).
- ۲۷ ـ وروى كتاب السبعة لابن مجاهد سماعاً عن أبي مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاتب البغدادي، نزيل مصر، المتوفى سنة(٣٩٩هـ/١٠٠٨م)، وكتب عنه كثيراً، وهو آخر من حدث عن أبي القاسم البغوي وابن مجاهد، وابن قطن بتلك الرواية.
- ٧٣ \_ وروى عن أبي عبد الله محمد بن خليفة، المحدث الأندلسي رحل لمكة وسمع غير واحد.
- ٢٤ وسمع بالأندلس محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الفقيه الإلبيري(١)، أبو عبد الله الزاهد.
- ٧٥ \_ وروى الحروف عن أبي الفرج، محمد بن عبد الله النجاد المتوفى في حدود (١٠٠٩هـ/١٠٠٩م).
  - ٢٦ وقرأ على محمد بن عبد الواحد البغدادي.
- ۲۷ وروى الحروف عن خاله أبي الفرج، محمد بن يوسف بن محمد الأموي الأندلسي القرطبي، المعروف بالنجاد، المتوفى سنة (۲۷۵هـ/۱۰۳۰م).
  - ۲۸ ــ وروى عن يونس بن عبد الله القاضي.

#### سابعاً \_ تلاميذه (١):

قرأ عليه كثير من القراء منهم:

- ١ \_ أبو الحسن بن الدوش.
- ٧ \_ وقرأ عليه أبو إسحاق إبراهيم بن على الفيسولي نزيل الثغر.
- وروى بالإجازة عنه أبو القاسم أحمد بن عبد الملك بن موسى بن أبي حمزة المرسي، وهو آخر
   من حدث عنه فإنه بقي إلى ما بعد الثلاثين وخمسمائة.
  - ٤ وأحمد بن عثمان بن سعيد، ولده.
- وروى عنه بالإجازة، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان الحولاني، المتوفى سنة (٥٠٨هـ/١١١٤م).
  - ٣ والحسين بن علي بن مبشر.
  - ٧ \_ وخلف بن إبراهيم الطليطلي.
  - ٨ = وخلف بن محمد الأنصاري.

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم الأدباء ١٢٢/١٢.

<sup>(</sup>٢) الضبي، بغية الملتمس: ٣٩٩، والذهبي، تذكرة الحفاظ ٣١٢٠/٣، و ابن الجزري، غاية النهاية ٥٠٣/١.

- ٩ ريحانة، وكانت تقرأ عليه بالمرية خلف ستر(١).
- أبو داود سليمان بن نجاح الأموي، شيخ القراء ومؤلف الكتب الكثيرة منها كتاب «البيان الجامع لعلوم القرآن» في ثلاثمائة جزء. وهو أجل أصحابه، توفي سنة (٤٩٦هـ/١١٠٢م).
  - ١١ ــ وأبو القاسم شيخ بن نمارة.
  - ١٢ ـ وعبد الحق بن أبي مروان بن الثلج الأندلسي.
    - ١٣ وعبد الملك بن عبد القدوس.
    - ١٤ وأبوبكر عمربن أحمد الفصيح.
- الله عبد الله محمد بن إبراهيم بن إلياس اللخمي، المعروف بابن شعيب \_ وشعيب جده لأمه.
  - ١٦ \_ ومحمد بن أحمد بن مسعود الداني.
- ۱۷ وأبوعبد الله، محمد بن عيسى بن فرج التجيبي المغامي، الطليطلي المتوفى سنة (٤٨٥هـ/١٠٩٢م) وكان أحد الحذاق في القراءات.
  - ١٨ ــ وأبوبكر محمد بن المفرج.
- 19 وأبو عبد الله محمد بن يحي بن مزاحم الأنصاري الخزرجي الطليطلي، مؤلف كتاب «الناهج في القراءات» المتوفى سنة (٢٠٥هـ/١١٠٨م).
  - ٢٠ وأبو الدؤاد، مفرج فتى إقبال الدولة.
- ۲۱ ومنهم أبو الحسن يحي بن إبراهيم بن أبيزيد اللواتي المرسي المعروف بابن البياز صاحب كتاب «النبذ النامية» روى عنه «التيسير» سماعاً، وتوفي سنة (٤٩٦هـ/١٠٢م).

#### ثامناً \_ كتبه وآثاره:

كان أبو عمرو أحد الأثمة في القراءات وروايات القرآن وتفسيره ومعانيه، وطرقه وإعرابه، وقد جمع في ذلك كله تآليف حساناً (٢)، والقراء خاضعون لتصانيفه واثقون بنقله في القراءات والرسم والتجويد والوقف والابتداء وغير ذلك (٣). وقد أحصى له الذهبي ماثة وعشرون مصنفاً. ويوجد في المكتبة الأزهرية بالقاهرة نسخة من فهرس تصانيفه ما تزال مخطوطة (٤).

<sup>(</sup>١) الضبي، بغية الملتمس: ٣٩٩.

<sup>(</sup>Y) ابن بشكوال، الصلة ٢/٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) الذهبي، تذكرة الحفاظ ٢٠/٣).

<sup>(</sup>٤) توجد في المكتبة الأزهرية باسم وفوائد أبي عمرو الداني، رقم [١١٧٦] حليم ٣٢٨٦٥ ضمن مجموع بقلم معتاد. كما ذكرها بروكلمان باسم والترجمة، ويوجد منهانسخة مخطوطة في مكتبة قاوالا ٢٧/١ (١:517) (Brock, G.A.L., 1:517)

وقد طبع من كتبه حتى الأن خمسة وهي:

- ١ \_ التيسير في القراءات السبع.
- ٢ \_ المقنع في معرفة رسم المصاحف.
  - ٣ \_ المحكم في نقط المصاحف.
- ٤ \_ الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله .
  - المكتفى في الوقف والابتداء.

وقد أحصيت أسهاء (٥٦) كتاباً من بين (١٢٠)، وغاب عنا أسهاء (٦٤) كتاباً منها. والموجود منها في أيامنا هذه (٢٩) كتاباً أشرنا لأماكنها في قائمة مؤلفاته المرتبة على حروف المعجم. وقد ذكر معربو دائرة المعارف الإسلامية (١) وواضعوها بالأجنبية (٢) وجود (١٠) كتب من كتبه فقط، من بينها هذا الكتاب وقالوا وقد أحصى الداني ما يزيد على مائة وعشرين تصنيفاً له في أرجوزة من نظمه وهو ما فهموه من كلام ياقوت في معجم الأدباء والحقيقة أن الداني نظم القراءات في أرجوزة مشهورة» (ما عناه ياقوت بقوله «تصدر للقراءات وألف فيها تواليف معروفة، ونظمها في أرجوزة مشهورة» (هو وهو ما أكده ابن خير في فهرسته (٤). وهذا مسرد أبجدي بأسهاء مؤلفاته:

- ١ اختلاف القراء<sup>(٥)</sup>، ثلاث مجلدات، ويسمى أيضاً: «رسالة في خلاف القراء».
  - ٢ \_ اختلاف القراء في الياءات(٢)، مجلد واحد.
    - الادغام الكبير في قراءة القرآن $^{(\vee)}$ .
    - ٤ ــ الأرجوزة في أصول السنة، مجلد<sup>(٨)</sup>.
- ه \_ الأرجوزة المنبهة على أسهاء القراء والرواة وأصول القراء. قال ياقوت «ونظمها \_ أي القراءات \_ في أرجوزة مشهورة» (٩).

<sup>(</sup>١) أحمد الشنتناوي وآخرون، دائرة المعارف الإسلامية ١١٧/٩.

Encyclopédie de L'Islam, 2e édition, 1965, II:112 (Y)

<sup>(</sup>٣) ياقوت، معجم الأدباء ٢ /١٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) ابن خير، فهرسته: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) يوجد منه نسخة خطية بجامع الزيتونة (٥) (Brockelmann, G.A.L., S 1:720)

<sup>(</sup>٦) ابن الجزري، غاية النهاية ١/٥٠٥.

 <sup>(</sup>٧) يوجد منه نسخة خطية في مكتبة شهيد علي بتركيا رقم (٣٨)، ونسخة في المتحف البريطاني (الذيل ١/٩٢).
 ونسخة في المكتبة الوطنية بباريس ضمن مجموع رقم (٢٠٠٤) القطعة الثانية (بروكلمان، المصدر السابق).

<sup>(</sup>٨) ابن الجرزي، غاية النهاية ١/٥٠٥، والذهبي، معرفة القراء الكبار ٣٢٨.

<sup>(</sup>٩) ياقوت، معجم الأدباء ١٢٣/١٢.

- 7 الاشارة بلطيف العبارة (١). في القراءات المأثورات بالروايات المشهورات. أوله «الحمد لله الأول بلا مثال... أما بعد يا أخي، وفقك الله لطاعته، فإني أحببت أن أصنف لك كتاباً جامعاً في قراءات الأئمة المعروفة المشهورة...».
  - ٧ الاقتصاد في رسم المصاحف(٢). أرجوزة منظومة في مجلد.
    - ٨ الاقتصاد في القراءات السبع. مجلد (٣).
  - (٨مكرر) الاكتفاء في الوقف والابتداء(٤)، وهو كتاب المكتفى الذي بين أيدينا.
    - ٩ الإمالات (٥).
    - ١٠ ـ الإمالة (٦). ويقال له أيضاً الموضح لمذاهب القراء في الفتح، مجلد.
- 11 الاهتداء في الوقف والابتداء (٧). أوله: «الحمد لله منزل الكتاب العزيز على أحسن تأليف...».
- 17 إيجاز البيان في قراءة ورش عن نافع (^). مجلد ويقال له أيضاً: الايجاز والبيان في أصول قراءة نافع.
  - ١٣ الايضاح في الهمزتين (٩). وهو من الكتب التي قرأها ابن خير على شيوخه.
  - (١٣مكرر) البيان في عد آي القرآن(١٠). ويقال له أيضاً: جامع البيان في عد آي القرآن.
  - ١٤ ـ تبصرة المبتدىء وتذكرة المنتهي في القراءات(١١). وهو موجز في مذاهب القراء السبعة.
    - ١٥ \_ التحديد في صناعة الإتقان والتجويد(١٢)، مجلد.

<sup>(</sup>١) يوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة تيرة نجيب باشا رقم (١/٨٧) (ششن، نوادر المخطوطات ٢٦٨/١).

<sup>(</sup>٢) ابن الجزري، المصدر السابق وحاجي خليفة، كشف الظنون ١٣٥/١، وهدية العارفين ١٦٥٣/١.

<sup>(</sup>٣) الذهبي، معرفة القراء الكبار: ٣٢٨، وياقوت، معجم الأدباء ١٢٤/١٢.

<sup>(</sup>٤) كذا عنوان الكتاب في نسخة الجامعة الأميركية ببيروت.

<sup>(</sup>٥) ابن الجزري، المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) ابن الجزري، غاية النهاية ١٥٠٥/١.

<sup>(</sup>٧) يوجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة ضمن مجموع رقم [٢٧٦] ٢٢٢٨٣.

<sup>(</sup>A) يوجد منه نسخة مخطوطة في باريس رقم (٥٩٢) ضمن مجموع، القطعة الثالثة (Brok, G. A. L, 1:517) والذهبي، معرفة القراء الكبار: ٣٧٨.

<sup>(</sup>٩) ابن خير، الفهرست: ٢٩.

<sup>(</sup>١٠) ذكرناه في جامع البيان.

<sup>(</sup>١١) يوجد منه نسخة مخطوطة في الظاهرية بدمشق رقم (٦١٧١) (عزة حسن، فهرس الظاهرية قرآن: ٨١).

<sup>(</sup>۱۲) يوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة خالص أفندي بتركيا رقم (۱۸) ونسخة ثانية في مكتبة جار الله رقم (۲۳) ونسخة ثالثة في مكتبة وهبي أفندي رقم (٤٠) (Brok. G. A. L, S 1:720)

- 17 تذكرة الحافظ لتراجم القراء السبعة واجتماعهم واتفاقهم في حروف الاختلاف<sup>(۱)</sup>. أوله: والحمد لله الرحيم بخلقه اللطيف بعباده... أعلم أيها القارىء في كتابي هذا نفعنا الله وإياك أني نظرت إلى المختصين بحفظ القرآن...».
  - ١٧ ـ التعريف في القراءات (٢).
  - 1٨ ـ التعريف في القراءات الشواذ (٣). أوله «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات...».
    - 19 \_ التقريب(٤).
- ٢٠ ــ التلخيص لأصول قراءة نافع بن عبد الرحمن<sup>(٥)</sup>. وهو من الكتب التي قرأها ابن خير على شيوخه.
  - ٢١ ـ التلخيص في قراءة ورش(١). مجلد.
  - ٢٢ ـ التمهيد لاختلاف قراءة نافع(٧). مجلد عشرون جزءاً.
- ٢٣ \_ التنبيه على مذهب أبي عمرو بن العلاء في الإمالة والفتح بالعلل(^>. قرأه ابن خير على شيوخه.
  - ٢٤ \_ التنبيه على النقط والشكل(٩).
- ٢٥ \_ التهذيب في القراءات(١٠). فيها تفرد به كل واحد من القراء السبعة، رحمهم الله، من
- (۱) يوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة آفيون قرحصار بتركيا رقم (٣/١٧٥٧٥) (ششن: نوادر المخطوطات (٢٦٩/١).
- (٢) يوجد منه نسخة مخطوطة في الحزانة العامة بالرباط رقم (١٥٣٢) (علوش، فهرس الحزائة العامة: ١) ونسخة ثانية
   في المكتبة الوطنية بتونس رقم (٤٣٧٩).
- (٣) يوجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط رقم (٥٨٧) ضمن مجموع، ونسخة ثانية في الجزائر رقم (٣٧٤) وثالثة رقم (٣٦٧) (Brok. G. A. L, S 1: 720)
  - (٤) يوجد منه نسخة مخطوطة بباريس رقم (٥٤٣٧) ونسخة ثانية رقم (٤٦) (Brok. G. A. L, S 1:720)
    - (٥) ابن خير؛ الفهرست: ٤١.
    - (٦) ابن الجزري، غاية النهاية ٥٠٣/١، والذهبي، معرفة القراء الكبار : ٣٢٨.
      - (٧) الداني، التيسير: ٢٠٥، وابن الجزري، غاية النهاية ١/٣٠٣.
        - (٨) ابن خير، الفهرست: ٢٩.
    - (٩) طاش كبرى زادة، مفتاح السعادة ٨٢/١، وحاجي خليفة، كشف الظنون ١٩٣/١.
- (۱۰) يوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة آفيون قرحصار بتركيا رقم (۲/۱۷۵۷٤) (ششن، نوادر المخطوطات ۲۹۹/۱) ونسخة ثانية في مكتبة آصف بالهند رقم (Brok. G. A. L, S 1:720) ۱۲۱۵/۱۸ (Brok. G. A. L, V 1:517) ونسخة رابعة بالهند، مكتبة باتنا ۱، ۲/۱۷/۱۷ (Brok. G. A. L, V 1:517)

المشهور من آية، وآيات من الادغام والأظهار، والهمز وتركه، والإمالة بين اللفظتين، وياءات الاضافة، أوله: «الحمد لله الذي هدانا لدينه المرتضى... أما بعد، فإن نيتي قويت في تصنيف...».

- القراءات السبع (۱): وهو أشهر كتبه، قال ابن الجزري: «التيسير من أصح كتب القراءات . . . » (۲) وقد لقي عناية كبيرة من العلماء شرحاً واختصاراً ونظها، فنظمه أبو محمد القاسم بن فيره الشاطبي تسهيلاً لحفظه في قصيدته: حرز الأماني ووجه التهاني (۱) التي اشتهرت بالشاطبية فيها بعد، وصارت عمدة القراء في جميع الأمصار، وقد شرح التيسير غير واحد من العلماء، منهم أبو محمد عبد الواحد بن محمد ابن علي بن أبي السداد الأموي المعروف بالمالقي الباهلي المتوفى سنة (۱۷۰ه ۱۳٤۹م) في كتابه: «الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسيس (٤). أوله: «قال الشيخ الفقيه الأجل الخطيب المقرىء علي بن أبي السداد الأموي، الحمد لله الحكيم الخبير. . . » آخره: «باب الشيء ما يوصل به إليه منه، وهو خبر مبتدأ . . . ». وشرح التيسير أيضاً عمر بن القاسم الأنصاري المشهور بالمنشار، وسمى شرحه «البدر المنير»، وشرحه أيضاً ابن الجزري وأضاف إليه القراءات بالمنشار، وسمى كتابه «تحبير التيسير».
- ٧٧ جامع البيان في عد آي القرآن (٢). ويقال له: «البيان في عد آي القرآن» و «البيان عن اختلاف أثمة الأمصار واتفاقهم في عدد آي القرآن».

<sup>(</sup>١) طبع في استانبول، سلسلة النشريات الإسلامية/٢، ط١، ١٣٤٩هـ/١٩٣٠م؛ ١ مج، ١ ج.

<sup>(</sup>٢) حاجي خليفة، كشف الظنون ٢٠/١ه.

<sup>(</sup>٣) طبع بالهند عام ١٢٧٨هـ/١٨٦١م، وبمصر عام ١٣٠٢هـ/١٨٨٤م ومرة ثانية عام ١٣٠٨هـ/١٨٩٠م.

<sup>(</sup>٤) يوجد منه نسخة مخطوطة في توبكابي بتركيا، تقع في (٢٣١) ورقة رقم (١٦٣٨) باسم شرح التيسير ونسخة ثانية في الأزهرية بالقاهرة رقم [٢٦٠] ٢٢٢٦٧.

 <sup>(</sup>٥) يوجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة الأزهرية رقم [١١٣٦] حليم ٣٢٨٢٥ نسخت عام ١١٠٣هـ/١٦٩١م،
 ويوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة متحف مولانا في قونية رقم (٥٠٢٨) المجلد (٩١٥) بخط نسخي سنة
 ١١٦٣هـ/١٧٤٩م، أوله: «بسم الله الرحن الرحيم... قال الشيخ الفاضل العلامة...».

<sup>(</sup>٦) يوجد منه نسخة مخطوطة بالمكتبة الأزهرية رقم [٣٦٦] ٢٢٢٧٩. ونسخة في مكتبة مشرف بن عبد الكريم الخاصة بتعز في اليمن (مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة مج ١، ج ١، ص ٧١) ونسخة في المكتبة الحميدية بتركيا (فهرس الحميدية : ٣) ونسخة في مكتبة حالص أفندي رقم (٢٧)، ونسخة في مكتبة حيد الدين رقم (١٨) ونسخة أخرى في مكتبة حيد الدين رقم (٣٣٩)، ونسخة في مكتبة رامبور بالهند ٥٨/١ (Brok, G.A.L., S 1:720) ونسخة في مكتبة رامبور بالهند ١٣٥١) في آخر كتاب المكتفى، وذكره البغدادي، هدية العارفين ٢٥٣/١).

- ٧٨ \_ جامع البيان في القراءات السبع وطرقها المشهورة والغريبة(١). يشتمل على نيف وخسمائة رواية وطرقها عن الأئمة السبعة. قيل إنه جمع فيه كل ما يعلمه في هذا العلم. وهو كتاب جليل لم يؤلف مثله، قال حاجي خليفة: «أحسن مصنفاته».
- ٢٩ \_ ذيل المقنع في معرفة رسم المصاحف(٢). أوّله: «وإني لما أتيت في كتابي هذا \_ يعني المقنع \_ على جميع ما ضمنت ذكره في أوله من مرسوم المصاحف، رأيت أن أصل ذلك بذكر أصول وافية، ونكت مقنعة في معرفة نقط المصاحف. . . » ويسمى أيضاً: «النقط».
  - ٣٠ \_ الراءات لورش(٣). في مجلد.
- (٣٠مكرر) رسالة الظاءات في القرآن الكريم وتسمى «الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله». ٣١ ــ رسالة في بيان مذهب أبي يعقوب الأزرق(٤) (٢٤٠هـ/٨٥٤م).
  - (٣١مكرر) رسالة في خلاف القراء (٥) وقد ذكر قبل في «اختلاف القراء».
- ٣٧ ـ رسالة في رسّم المصحف. أولها: «قال أبو عمرو عثمان بن سعيد الحافظ رحمه الله، ذكر ما في رسم المصحف من تاءات التأنيث بالتاء...».
- ٣٣ ـ رسالة في القراءات (٦). وهي رسالة أبي عمروبن العلاء المازني البصري، من رواية اليزدي فيها خالف فيه نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني. ويورد الداني في أول الرسالة بعض أخبار أبي عمرو وفضائله ومن روى عنهم ومن رووا عنه، أولها: «قال أبو عمرو عثمان... والحمد لله المنعم بآلائه الجواد...».
- ٣٤ \_ شرح قصيدة الخاقاني في التجويد(٧). وتسمى «شرح القصيدة الخاقانية». مجلد، مطلعها:

<sup>(</sup>١) يوجد منه نسخة مخطوطة في بانكيبور رقم (٦٢) وفي القاهرة، دار الكتب ٩٤/١، وفي باتنا ٣٢٨، الكتب ٩٤/١، وفي باتنا ٣٢٨. (١) الكتب ٤١٠١، دكره حاجي خليفة، كشف الظنون ٣٨/١، والذهبي، معرفة القراء: ٣٢٨.

 <sup>(</sup>۲) يوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة قلج علي بتركيا رقم (۱۰۲۹) (ششن، نوادر المخطوطات ۲/۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) ابن الجزري، غاية النهاية ٥٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) يوجد منه نسخة مخطوطة في جامع الزيتونة بتونس ١٩٣/١ (Brok. G. A. L, S 1:720) ونسخة ثانية في مكتبة الأوقاف العامة بالموصل فهرس الأوقاف ٢/٤. وذكره حاجي خليفة في كشف الطنون ١٣٢١/٢، ١٧٧٣.

<sup>(</sup>a) راجع الرقم (١) من مؤلفات الداني.

<sup>(</sup>٦) يوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة المسجد الأقصى بالقدس رقم (٦٦) ضمن المجموع رقم (١٤) (سلامة، فهرس الأقصى: ٨٤).

 <sup>(</sup>٧) يوجد منه نسخة مخطوطة في برلين رقم (٤٨٥)، ونسخة ثانية في الجزائر رقم (٥٦١) ونسخة ثالثة في الجزائر
 رقم (٧)، ونسخة رابعة في الفاتيكان ١١٦٨/٣ رقم (٤)، ونسخة خامسة في الظاهرية بدمشق رقم (٣٧). =

أقول مقالاً معجباً لأولي الحجر ولا فخر إن الفخر يدعو إلى الكبر

- ٣٥ \_ طبقات القراء وأخبارهم(١)، في أربعة أسفار، وهو عظيم في بابه.
  - ٣٦ ـ الفتح والإمالة لأبي عمرو بن العلاء(٢)، مجلد.
    - ٣٧ \_ الفتن (٣): مجلدان.
    - ٣٨ \_ الفتن والملاحم(٤). مجلد.
- ٣٩ ـ الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله(°). أوله «الحمد لله أهل حمده ووليه...».
  - ٤٠ ـ فهرسة شيوخه(١). ويقال لها أيضاً فوائد أبي عمرو الداني.
    - ٤١ \_ قراءة ابن كثير<sup>(٧)</sup>.
    - $^{(A)}$  \_ اللامات والراءات لورش
      - ٤٣ ـ اللوامع في القراءات<sup>(٩)</sup>.
    - ٤٤ ـ المحتوى في القراءات الشواذ<sup>(١٠)</sup>. مجلد.

\_\_\_ ونسخة سادسة في الظاهرية بدمشق رقم (٤٦)، ونسخة سابعة في الظاهرية بدمشق رقم (٢)، ونسخة ثامنة في الأزهرية بالقاهرة، رقم (٢٧٤] ٢٧٢٨١ ضمن مجموع من الورقة ٦٨ ــ ٧٠، ونسخة تاسعة في مكتبة مشهد بإيران ١/٧ (Brok. G. A. L, S 1:720) ونسخة عاشرة في المتحف البريطاني رقم (٣٦٥٣) وقد قام الباحث الايطالي بيران ٢/٧ (عنسكي بدراسة عن هذه القصيدة ونشرها في موسوعة رونديكونتي:

<sup>—</sup> Boneschi, Rendiconti Accademia deilvincei, Serie VI, Vol. XIV. Roma 1938, 51 — 92.

ابن الجزري، غاية النهاية ١/٥٠٥، وحاجي خليفة، كشف الظنون ١١٠٥/٢، والذهبي، معرفة القراء الكبار:
 ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) يوجد منه نسخة مخطوطة في باريس رقم (٢٠٢٤) ضمن مجموع، وهو القطعة الثالثة منه.

<sup>(</sup>٣) الذهبي، معرفة القراء الكبار: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) ابن الجزري، غاية النهاية ١٥٠٥/١، وحاجي خليفة، كشف الظنون ١٤٤٥/٢، وطاش كبرى زادة، مفتاح السعادة ٤٨/٢.

<sup>(</sup>٥) طبع بتحقيق محسن جمال الدين، بغداد، مطبعة المعارف، ط ١، ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م، ١ مج، ١ ج.

<sup>(</sup>٦) يوجد منه نسخة مخطوطة في الأزهرية بالقاهرة رقم [١١٧٦] حليم ٣٢٨٦٥ ضمن مجموع، ويوجد منه نسخة مخطوطة في قاوالا بالقاهرة رقم (٢٧/١). وأشار إليها ابن خير في الفهرست: ٤٢٨، وياقوت في معجم الأدباء /١٦٢/١٢.

<sup>(</sup>٧) يوجد منه نسخة مخطوطة في خزانة الأوقاف بالرباط رقم (٩٥٧) (سيزكين، ترجمة تاريخ التراث ١٤/١).

<sup>(</sup>٨) الذهبي، معرفة القراء الكبار: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٩) برجستراسر، مختصر شواذ القرآن: ٤.

<sup>(</sup>١٠) ابن خير، الفهرست: ٢٩، وابن الجزري، غاية النهاية ١/٥٠٥، وحاجي خليفة، كشف الظنون ١٦١٢/٢.

- ٤٥ \_ المحكم في نقط المصاحف (١). مجلد.
- 27 مختصر مرسوم المصحف (٢) . اختصر فيه كتاب: «مرسوم المصحف» لأبي عمرو بن العلاء.
  - ٤٧ \_ مذاهب القراء في الهمزتين (٣). مجلد.
  - 4٨ ـ مسألة عن تأويل الاستثناء للسعداء والأشقياء(٤). ذكرها ابن خير في فهرسته.
    - ٤٩ ـ مفردات القراء السبعة (٥). مجلد كبير.
- (٤٩مكرر) مفردة يعقوب في القراءة(٦). أوله: «الحمد لله الذي أنزل القرآن هادياً للأنام، وسبباً للفوز بدار السلام...».
  - ۰ ه \_ مقدمة <sup>(۷)</sup>.
- المقنع في معرفة رسم خطوط مصاحف أهل الأمصار ونقطها(^). وهو مختصر أوله «الحمد لله الذي خصنا بدينه الذي ارتضى . . . هذا كتاب أذكر فيه ما سمعته . . . » ذكر فيه أوجه الاتفاق والاختلاف مع بيان القول في كيفية نقطه وأحكام ضبطه على وجه الإيجاز، وذيله بمختصر في معرفة نقط المصاحف(٩) وقد نظمه أبو القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي (٩٠هه / ١٩٩٣م) في قصيدة سماها «عقيلة أتراب القاصد في أسنى المقاصد» (١٠) تقع في (٢٩٨) بيتاً مطلعها:

<sup>(</sup>۱) طبع بتحقیق د. عزة حسن. دمشق، وزارة الثقافة، سلسلة إحیاء التراث/۲، ط۱، ۱۳۸۰هـ/۱۹۹۰م، ۱ مج، ۱ ج.

<sup>(</sup>٢) يوجد منه نسخة نحطوطة في أياصوفيا بتركيا رقم (٤٨١٤) (بروكلمان، ترجمة تاريخ الأدب ٢/١٣٠).

 <sup>(</sup>٣) الذهبي، معرفة القراء الكبار: ٣٢٨، وابن الجزري، غاية النهاية ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) ابن خير، الفهرست، ٢٩.

<sup>(</sup>٥) يوجد منه نسخة مخطوطة في القاهرة، دار الكتب ١ / ١١٤ ، (Brok, G. A. L, 1:517) وذكره ابن الجزري، غاية النهاية ١ / ٥٠٥ .

 <sup>(</sup>٦) تقدم الكلام عنه في «رسالة في بيان مذهب أبي يعقوب الأزرق»، رقم (٢٨).

<sup>(</sup>٧) يوجد منه نسختين مخطوطتين في مكتبة خالص أفندي بتركيا رقم (١٨) ورقم (٢٣٣).

<sup>(</sup>٨) طبع بتحقيق أوتوبرتزل، استنبول، سلسلة النشريات الإسلامية ٣/، ط ١، ١٣٥١ هـ /١٩٣٧م، ١ مج، وطبع ثانية بتحقيق محمد أحمد دهمان، ليبيا، مكتبة النجاح، ١٣٥٩هـ /١٩٤٠م، وطبع ثالثة بتحقيق محمد الصادق قمحاوي، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، ١٣٩٩هـ /١٩٧٨م.

<sup>(</sup>٩) تقدم باسم وذيل المقنع، رقم (٢٦).

<sup>(</sup>١٠) ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون ٢/١٥٩/.

- الحمد لله موصولاً كما أمرا مباركاً طيباً يستنزل الدررا وشرح القصيدة برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري (٧٣٧هـ/١٣٣١م) بكتاب سماه دجيلة أرباب المراصد» (١).
- ٥٢ ـ المكتفى في الوقف والابتداء. ويسمى أيضاً «الاكتفا» و «الوقف التام والوقف الكافي
   والحسن في كتاب الله» وهو الكتاب الذي بين أيدينا.
- (٢ ٥ مكرر) الموضح في الفتح والإمالة، ويسمى «الموضح لمذاهب القراء واختلافهم في الفتح والإمالة».
- **٥٣ ــ الموضح في القراءة(٢)**. ولعله نفس كتاب الموضح لمذاهب القراء واختلافهم في الفتح والإمالة.
- ٥٤ الموضح لمذاهب القراء، واختلافهم في الفتح والإمالة (٣). أوله: «الحمد لله العالم بخفيات السرائر... هذا كتاب أذكر فيه مذاهب القراء السبعة، رحمهم الله في الفتح والإمالة في الأسهاء والأفعال وغيرهما...».
- (٤٥مكرر/١) النقط<sup>(٤)</sup>. وهو مختصر في النقط والشكل في القرآن الكريم، ذيل به كتابه المقنع في رسم مصاحف الأمصار.
- (٤ ه مكرر / ٢) ورود حرف الظاء خاصة في كتاب الله(٥). ويسمى «الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله».
- ٥٥ الوقف على كلا وبلى (٦). قال في المكتفى: وقد ذكرت الوقف على كلا وبلى مجرداً في كتاب أفردته لذلك.

<sup>(</sup>١) حاجي خليفة، كشف الظنون ١١٥٩/٢، وذكر لها (٨) شروح.

<sup>(</sup>٢) البغدادي، هدية العارفين: ٣٥٣، وحاجي خليفة، كشف الظنون، ١٩٠٤/٢.

<sup>(</sup>٣) يوجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة السليمية رقم (٢/٨٣٤) (ششن، نوادر المخطوطات ٢/٠٧١) ونسخة ثانية في المكتبة الأزهرية بالقاهرة رقم [١٠٣٦ ضمن مجموع بقلم معتاد، منسوخ عام ١٤٣٧هـ/١٤٣٢م من الورقة (٢٣ ـ ٧٣). ويوجد منه نسخة ثالثة في الأزهرية رقم [١٢٧٠] عروسي ٤٢١٥٧ بخط عيسى بن أحمد المقدسي سنة ٤١٩هـ/١٠٥٨م، في (١٠٦) ورقات، ونسخة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم (١٠٣) قراءات.

<sup>(</sup>٤) تقدم باسم ذيل المقنع في معرفة رسم المصاحف رقم (٢٦).

 <sup>(</sup>٥) تقدم باسم «الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله، رقم (٣٦).

<sup>(</sup>٦) أشار إليه الداني في المكتفى، البقرة/١١٢، ومريم/٧٨ ــ ٧٩.

- (٥٥مكرر/١) الوقف التام، والوقف الكافي والحسن في كتاب الله(١).
- (٥٥مكرر/٢) الوقف والابتداء، وهو كتاب المكتفى الذي بين أيدينا، وكذا يسميه الذهبي (٢)، ومعظم النسخ الخطية.
- (٥٥مكرر /٣) الوقوف. وهو كتاب المكتفى الذي بين أيدينا أيضاً، وكذا وردت تسميته في نسخة عاطف أفندي (٣).
  - ٥٦ \_ الياءات(٤). نص عليه ابن خير في فهرسته.

<sup>(</sup>١) تقدم باسم «المكتفى» رقم (٧٤) وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وكذا وردت تسميته في نسخة الظاهرية بدمشق رقم (٤٠٨ه) ونسخة الامبروزيانا بميلانو.

<sup>(</sup>٢) الذهبي، معرفة القِراء الكبار: ٣٢٨.

 <sup>(</sup>٣) يراجع فصل: وصف النسخ الخطية من هذه المقدمة.

<sup>(</sup>٤) ابن خير، الفهرست: ٢٩.

# ثالثاً علم الوقف والابتداء

- تعريف الوقف والابتداء.
  - نشأة الوقف والابتداء.
    - أنواع الوقف.
  - أقسام الوقف والابتداء.
  - أهمية الوقف والابتداء.
- علاقة الوقف بسائر العلوم.
- تطور التأليف في الوقف والابتداء.

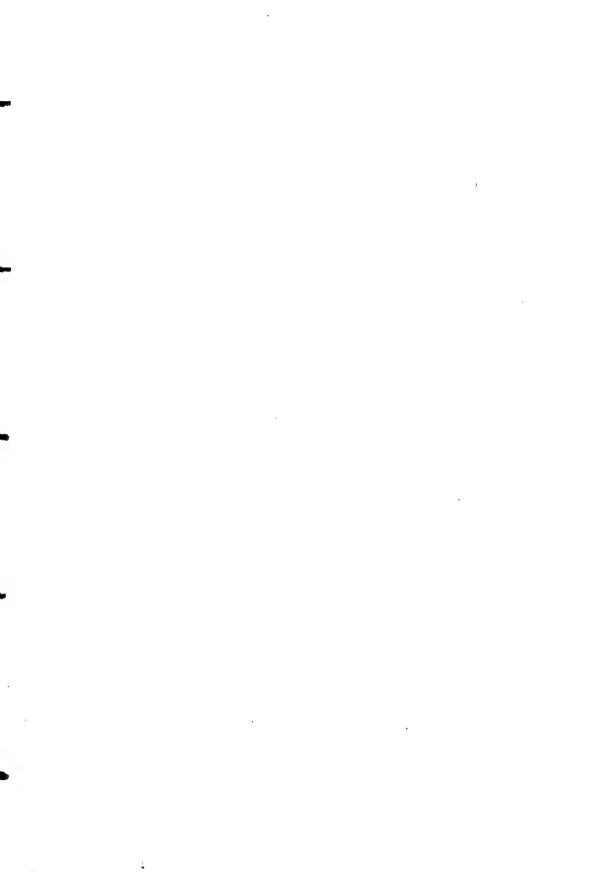

#### تعريف الوقف والابتداء

الوقف في اللغة: الحَبْسُ(١). قال الجوهري(٣): أَوْقَفْتُ عن الأمر الذي كنت فيه أي أَقْلَعْتُ. قال الطرمَّاح(٣):

قَلَ في شطَّ نَهْرَوانَ اغتِمَاضِي وَدَعاني هَوَى العيونِ المِراضِ جَامِحاً في غَوايَتِي ثُمَّ أَوْقَفُ حَدُّ رِضاً بِالتَّقَى وذو البِرِّ رَاضِي (٤)

وحكى أبو عمرو<sup>(٥)</sup>: ثم أُوقَفْتُ، أي سَكَتُّ. والوَقْفُ فِي القراءة قَطْعُ الكلمة عما بعدها (٢). والمَوْقِفُ: المَوْضعُ الذي تقف فيه.

وقد وردت مادة (وقف) في أربعة مواضع في القرآن: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ﴾(٧)، ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ

<sup>(</sup>١) الجرجان، التعريفات: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن حماد الجوهري، من أثمة اللغة، ألف «الصحاح». توفي سنة ٣٩٣هـ/٢٠٠٧م (ياقوت، معجم الأدباء ٢٩٩٧).

 <sup>(</sup>٣) الطرماح بن حكيم، شاعر فحل، ولد ونشأ في الشام، توفي نحو سنة ١٧٥هـ/٧٤٢م (ابن قتيبة، الشعر والشعراء: ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) ابن منظور، اللسان (وقف).

 <sup>(</sup>٥) أبو عمرو بن العلاء، زبان بن عمار: من أثمة اللغة البصريين. توفي في الكوفة سنة ١٥٤هـ/٧٧٠م
 (السيرافي، أخبار النحويين البصريين: ٢٢).

<sup>(</sup>٦) الجرجاني، المصدر السابق.

<sup>(</sup>V) سورة الصافات ٣٧: ٢٤.

<sup>(</sup>A) سورة الأنعام ٦: ٢٧.

<sup>(</sup>۸) سورة الانعام ۲: ۲۰.(۹) سورة الأنعام ۲: ۳۰.

مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ (١) وهي تدل على الحَبْس وسكون الحركة (٢) ، وكثر ورودها في الحديث النبوي، من ذلك ما رواه الترمذي: «ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذه") بمعنى قطع القراءة.

وأما الابتداء فهو ضد الوقف، بَدَأْتُ الشيءَ فَعَلْتُهُ ابْتِداءً، والبَدْءُ فعل الشيء أول(٤).

وفي الاصطلاح (°): هو فن جليل يعرف به كيفية أداء القراءة بالوقف على المواضع التي نص عليها القُرَّاء لإتمام المعاني، والابتداء بمواضع محددة لا تختل فيها المعاني.

والوقف والقطع والسكت بمعنى واحد، وقيل: القطع عبارة عن قطع العبارة رأساً، والسكت عبارة عن قطع الصوت زمناً ما دون زمن الوقف عادة من غير تنفس<sup>(١)</sup>.

والناس مختلفون في تعيين مواضع الوقف، فمنهم من جعله على انتهاء النفس، ومنهم من جعله على رؤوس الآي، والصواب أنها تتعلق بالمعاني، لأنها أصل، والأنفاس تابعة لها، فقد يأتي وقف في وسط الآية، والأغلب مجيئها في أواخرها(٧).

وليس المراد أن كل موضع من ذلك يجب الوقف عنده، بل المراد أنه يصلح عنده ذلك، فالقارىء كالمسافر، والمقاطع كالمنازل التي ينزلها المسافر، وهي مختلفة بالتام والحسن كاختلاف المنازل في الخصب، ووجود الماء ونحوه(^).

سورة سبأ ٣٤: ٣١.

<sup>(</sup>٢) معجم ألفاظ القرآن ٢/٨٧٤.

 <sup>(</sup>٣) أخرج الحديث الإمام الترمذي في سننه، كتاب المواقيت، الباب (٧٩)، وأخرجه الإمام النسائي في سننه، كتاب التطبيق، الباب (٧٧) وكتاب الافتتاح، الباب (٧٧)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٤/٦.

<sup>(</sup>٤) ابن منظور، اللسان (بدأ).

<sup>(</sup>٥) الزركشي، البرهان ٣٤٢/١.

<sup>(</sup>٦) الأشموني، منار الهدي: ٨.

<sup>(</sup>٧) الأنصاري، المقصد: ٢ ـ ٣.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه.

#### نشأة الوقف والابتداء

كان الصحابة رضوان الله عليهم يهتمون عند قراءة القرآن بمراعاة الوقف والابتداء، ويتناقلون مسائله مشافهة، ويتعلمونه كما يتعلمون القراءة،أخرج ابن النحاس عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه قال: «لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتي الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد على محمد على محمد على معاه وحرامها، وأمرها وزاجرها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها»(١).

وأخرِج السيوطي عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، في تفسير قوله تعالى: ﴿ورتل القرآن ترتيلًا﴾(٢) قال: «الترتيل تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف»(٣).

وأخرج ابن الجزري: «وصح، بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح. . . وكلامهم في ذلك معروف، ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب»(٤).

واستمر السلف الصالح من الصحابة والتابعين، يتناقلون مسائل هذا العلم مشافهة إلى أن جاء عصر التدوين، فبدأ العلماء بالتأليف فيه، وأول من نعلم أنه ألف في الوقف والابتداء: شيبة بن نصاح المدني الكوفي (١٣٠هـ/٧٤٧م)، قال ابن الجزري: «وهو أول من ألف في الوقوف» (٥٠) ولم يصلنا كتابه «الوقوف» (٢٠) لنعرف كيف كان منهج التأليف فيه، أو المادة التي كانت منطلقاً في هذا المضمار.

ومما يلفت الانتباه، أن كل من ألف في الوقف والابتداء كانوا من القراء والنحويين، وقل أن نجد إماماً في القراءة أو اللغة إلا وله مشاركة في التصنيف في هذا العلم، ونذكر من القراء الذين

<sup>(</sup>١) ابن النحاس، القطع والائتناف: ٨٧.

<sup>(</sup>۲) سورة المزمل ۷۳: ٤.

<sup>(</sup>٣) السيوطي، الاتقان ١/٨٥.

<sup>(</sup>٤) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر ٢٧٥/١.

<sup>(</sup>٥) ابن الجزري، غاية النهاية ١/٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) سيزكين، تاريخ التراث العربي (مترجم) ١٠/١.

لهم مشاركة في هذا الفن: ضرار بن صرد المقرىء الكوفي (١٢٩هـ/٢٤٦م) وله كتاب الوقف والابتداء، ذكره النديم (١)، وأبو عمرو بن العلاء (٢)، أحد القراء السبعة (١٥٤هـ/٧٧٧م)، وحزة بن حبيب (٣)، أحد القراء السبعة (١٥٩هـ/٧٧٧م)، ونافع بن عبد الرحمن المدني (٤)، أحد القراء السبعة (١٦٩هـ/٥٨٥م) والكسائي (٥)، أبو الحسن علي بن حمزة (١٨٩هـ/٤٠٨م) أحد القراء السبعة، واليزيدي، يحيي بن المبارك (٢)، أحد القراء الأربعة عشر (٢٠٠هـ/٨١٧م)، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي (٧)، أحد القراء العشرة (٥٠٠هـ/٨٢٠م)، وخلف بن هشام المبزار (٨)، أحد القراء العشرة (٢٠٠هـ/٨٢٠م)، وحفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري (٩)، المقرىء البغدادي (٢٠١هـ/٨٥٤م).

ومن النحويين، الرؤاسي(١٠)، أبو جعفر محمد بن أبي سارة أستاذ الكسائي والفراء (١٧٠هـ/ ١٨٠٥م) وله كتابان في الوقف والابتداء،أحدهما كبير والآخر صغير(١١)، والفراء(١٢٠)، يحيي بن زياد بن عبد الله (٢٠٧هـ/ ٢٨٠م)، وأبو عبيدة(١٣)، معمر بن المثنى (٢١٠هـ/ ٢٨٥م)، والأخفش النحوي (١٤)، سعيد بن مسعدة (٢١٥هـ/ ٢٨٥م)، والسجستاني (١٥)، سهل بن محمد، أبوحاتم (٢٤٨هـ/ ٢٨٨م)، وقد قال عنه الأشموني: «وهو الإمام المقتدى في هذا الفن» وثعلب (٢١٠)،

<sup>(</sup>۱) النديم، الفهرست ۳۸.

<sup>(</sup>٢) العش، الخطيب البغدادي: ٩٥.

<sup>(</sup>٣) النديم، الفهرست: ٣٨، ٣٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٣٩، والداني، التيسير: ٤، والأشموني، منار الهدى: ٦.

<sup>(</sup>٥) الأشموني، منار الهدى: ٦.

<sup>(</sup>٦) ياقوت، معجم الأدباء ٣١/٢٠.

<sup>(</sup>٧) النديم، الفهرست: ٣٩.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه: ٣٨.

<sup>(</sup>٩) الصدر نفسه: ٣٨.

<sup>(</sup>۱۰) المصدر نفسه: ۷۱.

<sup>(</sup>١١) البغدادي، هدية العارفين ٧/٢.

<sup>(</sup>۱۲) النديم، الفهرست: ۳۸، ۷۳، والقفطى، إنباه الرواة ١٦/٤.

<sup>(</sup>١٣) الأشمون، منار الهدى ٦.

<sup>(</sup>١٤) النديم، الفهرست: ٣٩، ٥٨.

<sup>(</sup>١٥) الأشموني، منار الهدى: ٤٤، وبروكلمان، تاريخ الأدب (مترجم) ٢/١٦١، ٤/٤.

<sup>(</sup>١٩) النديم، الفهرست: ٣٨، وحاجي خليفة، كشف الظنون ١٤٧٠/٢.

أحمد بن يحيى(٢٩١هـ/٩٠٣م)وابن الأنباري<sup>(١)</sup>، محمد بن القاسم بن بشار (٣٧٨هـ/٩٣٩م)، وابن النحاس<sup>(٢)</sup>، أحمد بن محمد بن إسماعيل (٣٣٨هـ/٩٤٩م).

وأقدم ما وصلنا من هذه الكتبكتاباابن الأنباري وابن النحاس، وسنعرض لمنهجهها في التأليف في هذا العلم قبل الإمام الداني، ثم نقارن بين الكتابين وكتاب الداني لنتعرف من خلال ذلك على أوجه الاختلاف والاتفاق فيها بينها، وعلى قيمة كتاب الداني، وعمله ومنهجه بالنسبة لمن تقدمه.

#### ابن الأنباري وكتابه «الايضاح»:

قال الداني: «سمعت بعض أصحابنا يقول عن شيخ له، إن ابن الأنباري لما صنف كتابه في الوقف والابتداء جيء به إلى ابن مجاهد فنظر فيه وقال، لقد كان في نفسي أن أعمل في هذا المعنى كتاباً وما ترك هذا الشاب لمصنف ما يصنف» (٣) وقال ابن الجزري: «كتاب ابن الأنباري في الوقف، أول ما ألف فيه وأحسن» (٤). ويعني بقوله: «أول ما ألف فيه» أفضل ما ألف فيه.

وأما ابن الأنباري ، فعلم لا يكاد يجهل ، فهو محمد بن القاسم بن بشار الأنباري ، أحد أثمة الكوفة في النحو واللغة والأدب وعلوم القرآن ، ويعتبر كتابه «الايضاح» من أشهر الكتب في الوقف والابتداء قبل الداني . وقد شهد له بالعلم ، كما كان من الأفراد في الحفظ والتمكن فيه ، وكان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت من الشعر شاهدة في القرآن ، وكان يملي من حفظه لا من كتاب (°).

وأما كتابه «الايضاح» فقد نهج فيه منهجاً متميزاً، أصل فيه هذا العلم، ووضع قواعده وضوابطه، ومستلزماته، وما يتعلق به من قريب أو بعيد، وجمع فيه أقوال السابقين وناقش ورد، واحتج بالأدلة والبراهين، حتى كسف كتب المتقدمين وغطى عليها بسعته وشموله وأسلوبه في عرض المسائل.

يبدأ ابن الأنباري كتابه بفصل مطول يتناول فيه الكلام على فضائل القرآن، ويروي من الأثار والأخبار ما يعضد رأيه ويقوي مذهبه. ثم يتبع ذلك كلامه على النحو واللغة وما يعينان عليه ويمكننان لقارىء كتاب الله تعالى في إحسان التلاوة، ثم يؤرخ بعد ذلك لوضع النحو، ويتبع ذلك كلامه على الغريب وتفسيره.

<sup>(</sup>١) طبع كتابه المسمى «إيضاح الوقف والابتداء» بتحقيق د. محيمي الدين رمضان بمجمع اللغة بدمشق عام ١٩٧١م.

<sup>(</sup>٢) طبع كتابه المسمى والقطع والائتناف، بتحقيق د. أحمد خطاب العمر بوزارة الأوقاف العراقية عام ١٩٧٨م.

<sup>(</sup>٣) ابن الجزري، غاية النهاية ٢٣١/٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) القفطى، إنباه الرواة ٢٠٢/٣.

ثم يعقد فصلًا آخر عنوانه «معرفة الوقف والابتداء» فيقيد في أوله معرفة إعراب القرآن، أي تفسيره، ومعانيه وغريبه بمعرفة الوقف والابتداء ويلازم بينهها. ويمضي بعد ذلك فيذكر فصلًا يخص به ما جاء في الكتاب من أسانيد القراءات، حتى إذا أتمه بدأ باباً خص به الكلام على ما لم يتم الوقف عليه من حيث أحكام العربية(١). ثم يعقد باباً آخر يخص به كلامه على الألفات اللاتي يكن في أوائل الأفعال(٢)، وفيه تظهر براعته في النحو، ومكانته فيه، وإحاطته بمسائله، وهو إلى ذلك مدقق في بحثه، يستقصى أغلب الاحتمالات في المسألة الواحدة، فإذا انقضى هذا الباب ذكر باباً للألفات اللاتي يكن في أوائل الأسهاء، ويلى ذلك باب يخص به الياءات والواوات والألفات اللاتي يحذفن للجزم فلا يجوز إثباتهن في الوقف، ثم يذكر باباً للياءات اللاتي في أواخر الأسهاء، ثم باباً للياءات والواوات والألفات المحذوفات اللاتي يجوز في العربية إثباتهن، ويعرض لجانب خطير، وهو رسم المصحف، فيبين الفرق ما بين جوازه في العربية وعدمه في الرسم. ثم يخص ما يوقف عليه بالتاء والهاء، وهو أيضاً مما له صلة بالرسم، ثم يعالج التنوين وما يبدل منه في الوقف ويختتم هذه الأبواب بباب يعقده لذكر مذاهب القراء في الوقف(٣)، فيسوق تلك المذاهب مسندة، وفيه تظهر براعته في علم القراءات واختلاف القراء. وقبل أن يبدأ بتطبيق مبادئه التي خلص إليها من الفصول المتقدمة، يعقد باباً لذكر أوائل السور إذا وصلت بأواخر السور التي قبلها، وذكر الوقف على أسهاء السور. فإذا انتهى من هذا الباب، يكون قد استنفد من الكتاب نصفه، ثم يبدأ بالتطبيق المذكور على سور القرآن سورة سورة، معللًا في كل حين ومستقصياً لكل وجه، يعضد كل هذا بالسند والرواية والشواهد.

هذا هو منهج ابن الأنباري في كتابه، وتظهر لنا من خلاله شخصية العالم المتمكن بأنواع العلوم، فمن علم القراءات إلى علم التفسير والمعاني، والنحو والعربية، والرسم والإملاء، ولعله في كتابه الإيضاح، يستوعب كل ما له صلة بالوقف والابتداء، ويضع أصلًا مؤصلًا لمن بعده.

### ابن النحاس وكتابه «القطع والائتناف»:

ويأتي بعد ابن الأنباري الإمام أبوجعفر محمد بن إسماعيل النحاس، النحوي المصري (٣٣٨هـ/٩٤٩م) أحد الأثمة المبرزين في النحو، وقد وصفه الزبيدي في طبقاته بقوله: «كان واسع

<sup>(</sup>۱) ابن الأنباري، الإيضاح ۱۱٦/۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٥١/١.

٣) ابن الأنباري، الإيضاح ٣٨٤/١ ــ ٤٥٢.

العلم غزير الرواية كثير التأليف، لم تكن له مشاهدة فإذا خلا بقلمه جود وأحسن»(١). ومؤلفاته المتنوعة التي زادت على الخمسين تشهد بفضله، كإعراب القرآن، والقطع والائتناف، والناسخ والمنسوخ.

أما كتابه «القطع والاثتناف» فسجل حافل لأقوال العلماء قبله، تغلب عليه صبغة الجمع، فهو يستعرض أقوال العلماء في كل مسألة، ويحشد لها جمعاً واسعاً من الآثار والأحاديث والشواهد النحوية والشعرية من كلام العرب، مما يدل على غزارة علمه وسعة ثقافته، ثم يرجح بين الأقوال ترجيح الناقد البصير.

يبدأ ابن النحاس كتابه بالحض على قراءة القرآن قراءة مرتلة على مكث، ثم يتبع ذلك كلامه على ما جاء في فضائل القرآن، فإذا أتم ذلك أتبعه على قراءة النبي على، وذكر بعض الأثار والأخبار، ثم ذكر بعض من لهم كلام في الوقف والابتداء وأتبعه بعد ذلك كلامه على ما يحتاج إليه محقق النظر في هذا العلم. وهو في هذا كله، يروي بعض الأثار والأخبار، يقوي بها ما يذهب إليه، ثم ينتهي إلى ذكر أسانيده. ثم يبدأ التطبيق بعد تلك الأبواب، فيبدأ بسورة الفاتحة وينصرف بعد ذكر مجمل لمواضع الوقف على مذاهب القراء، إلى الكلام على مقام السورة من الصلاة وما للعبد إذا قرأ بها، والكلام على البسملة أهي آية من القرآن أم لا؟ أكان يجهر بها أم لا؟ كل ذلك مدعيًا بالسند والرواية، وبعد أن يجاوز هذه المسألة، يتابع ذكر مواضع الوقف في عرضه للسور، إلى آخر القرآن الكريم.

والواقع أن كتابه يعد موسوعة في الوقف والابتداء، تستعرض آراء كل من له رأي في المسائل، فحفظ لنا بذلك أقوال العلماء الذين فقدت كتبهم ولم تصلنا، وقدّم لمن بعده مادة وافرة غنية.

<sup>(</sup>١) الزبيدي، طبقات النحويين: ٢٣٩.

# أنواع الوقف

الوقف على ثلاثة أنواع: وقف القراء، ووقف الفقهاء، ووقف النحويين، ويندرج الكتاب الذي بين أيدينا تحت النوع الأول، وقد سبق تعريفه.

وأما وقف الفقهاء(١): فهو حبس مال أو عقار أو أي شيء يمكن الانتفاع به لجهة معينة. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿لن تنالوا البرحتى تنفقوا ممها تحبون﴾(٢) فإن أبا طلحة الصحابي(٢) لما سمع هذه الآية رغب في وقف بئر هي أحب أمواله إليه. وفي الحديث خبر الإمام مسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(٤) والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف، وفي الحديث: «أن عمر، رضي الله تعالى عنه أصاب أرضاً بخيبر فقال: يا رسول الله ما تأمرني فيها؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها عمر على ألا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث»(٥).

وأما وقف النحويين (٢٠): فهو قطع النطق عند آخر الكلمة والوقف عليها بصورة معينة، نحو قولك: «رأَيْتُ زَيداً» فتقف وتقول: «رَأَيْتُ زَيْداً، أو زيدَ أو زَيْدُ».

وللحروف الموقوف عليها أحكام، فالموقوف عليه يكون ساكناً، والمبدوء به لا يكون إلا متحركاً. ويشترك في ذلك الاسم والفعل والحرف.

<sup>(</sup>١) الخطيب الشربيني، مغنى المحتاج ٣٧٦/٢.

<sup>(</sup>٢) الآية (٩٢) من سورة آل عمران ٣٠.

 <sup>(</sup>٣) زيد بن سهل، أبو طلحة الأنصاري: صحابي من الشجعان الرواة. توفي في المدينة سنة ٣٤هـ/٢٥٤م (ابن سعد، الطبقات ٣٠٤/٥٠).

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعاً، كتاب الوصية (٢٥) باب (٣) حديث (١٤) (مسلم، الصحيح ١٢٥٥/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرج الحديث الإمام أحمد في مسئله عن ابن عمر (ابن حنبل، المسئلد ٢/٥٢٥).

<sup>(</sup>٦) سيبويه، الكتاب ٥٢١/٣ ــ ٥٢٨، ابن يعيش، شرح المفصل ٦٧/٩.

فمن مسائله الوقف على الاسم الصحيح الآخر المنصرف المرفوع فإنه يكون على خمسة أوجه: بالسكون والاشمام والروم والتضعيف ونقل الحركة.

ومن مسائله أيضاً: الوقف على الاسم المنون، والوقف على إذن، والوقف على الاسم المنقوص المنون، والمنقوص غير المنون، والوقف على الاسم المقصور، وعلى هاء الضمير، وما آخره هاء التأنيث، وتاء تأنيث، والوقف على المتحرك الذي ليس به هاء تأنيث، والوقوف بهاء السكت، ودخول هاء السكت على ما الاستفهامية، والوقف على نون التوكيد الخفيفة، وغيرها من المسائل التي ألف النحويون التصانيف حولها.

ويدخل في هذا النوع كتب ألفها القراء حول مسائل الوقف في القرآن، ككتاب: «تحفة الأنام في الوقف على الهمز لحمزة وهشام» لابن القاصح، وكتاب «مَزِيد النفع بما رجح فيه الوقف على الرفع» لابن حجر العسقلاني، وهذا كله مما لا يتعلق بموضوع كتابنا، وإنما يشترك معه في التسمية فقط، إذ أن موضوع كتابنا هو تعيين المواضع التي يقف عندها القارىء.

# أقسام الوقف والابتداء

ينقسم الوقف عند أكثر القراء إلى أربعة أقسام: تام وكاف وحسن وقبيح (1) فالتام هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده، والكافي هو الذي ينقطع عما بعده في اللفظ، ولكنه يتعلق به في المعنى، فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، والحسن هو الذي يحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به في اللفظ والمعنى، والقبيح هو الذي لا يفهم منه المراد.

وذهب بعض العلماء إلى غير هذا التقسيم، فهو ثلاثة أقسام عند ابن الأنباري<sup>(۲)</sup>: تام وحسن وقبيح، وخمسة أقسام عند السجاوندي<sup>(۳)</sup>: لازم، ومطلق، وجائز، ومجوز لوجه، ومرخص لضرورة، وثمانية أقسام عند غيره<sup>(٤)</sup>: تام، وشبيه به، وناقص، وشبيه به، وحسن، وشبيه به، وقبيح، وشبيه به. وقد قسمه ابن الجزري<sup>(۵)</sup> إلى قسمين: اختياري، واضطراري<sup>(۲)</sup>.

ولسنا نميل إلى الترجيح بين هذه الأقوال، لأن المصاحف الحالية المتداولة، تعتمد على جميع أقوال هؤلاء العلماء كل قطر يعتمد ما يعده صحيحاً.

وأما الابتداء فلا يكون إلا اختيارياً، لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة، فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود، وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة، ويتفاوت تماماً وكفاية وحسناً وقبحاً بحسب التمام وعدمه، وفساد المعنى وإحالته، وقد يكون الوقف حسناً، والابتداء بعده قبيحاً، وقد يكون الوقف قبيحاً والابتداء به حميداً، وسنرى كل ذلك مفصلاً في السور ممثلًا مشروحاً.

<sup>(</sup>۱) الزركشي، البرهان ۳٤٢/۱.

<sup>(</sup>٢) محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، أبو بكر صاحب كتاب «إيضاح الوقف والابتداء». توفي سنة ٣٢٨هـ/٩٣٩م (٢) ابن الجزري، الغاية ٢٧١/٣).

 <sup>(</sup>٣) محمد بن طيفور، إمام مقرىء نحوي، له كتاب وإيضاح الوقف والابتداء، توفي سنة ٥٦٠هـ/١١٦٤م (ابن الجزري، الغاية ٢/١٥٥).

 <sup>(</sup>٤) السيوطي، الاتقان ١/٨٥ ـ ٨٦.

 <sup>(</sup>٥) محمد بن محمد، شمس الدين، شيخ القراء في زمانه، له كتاب «الاهتداء في الوقف والابتداء» توفي سنة
 ٨٣٣هـ/١٤٢٩ (ابن العماد، شذرات الذهب ٢٠٤/٧).

<sup>(</sup>٦) ابن الجزري، النشر ١/٢٢٥.

# أهمية الوقف والابتداء(١)

يسن للقارىء أن يتعلم الوقوف، والأصل فيه ما رواه ابن عمر (٧): «لقد عشنا برهة، من دهرنا، وإن أحدنا ليؤت الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد على فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كها تتعلمون أنتم القرآن اليوم، ولقد رأينا اليوم رجالًا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زجره وما ينبغي أن يوقف عنده (٣) فهذا الحديث بدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف كها يتعلمون القرآن وهو إجماع من الصحابة ثابت.

وعن على (٤) في تفسير قوله تعالى: ﴿وَرَتِّل ِ القُرآنَ تَرْتِيلًا﴾ قال: الترتيل تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف(٥).

وقد حض الأثمة على تعلمه ومعرفته والاعتناء به، واشترط كثير من العلماء على المجيز ألا يجيز أحداً إلا بعد معرفته الوقف والابتداء (٢) لأن به تعرف معاني القرآن، ولا يمكن استنباط الأدلة الشرعية إلا بمعرفة الفواصل (٧).

<sup>(</sup>١) السيوطى، الاتقان ١/٨٥، الزركشى، البرهان ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل، من علماء الصحابة ومفتيهم توفي بمكة سنة ٧٣هـ/٢٩٦م (ابن حجر، الإصابة ٢٧/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن النحاس في القطع والائتناف: ٨٧، وعزاه السيوطي للبيهقي في السنن (السيوطي، الاتقان ١/٥٥).

 <sup>(</sup>٤) علي بن أبي طالب، ابن عم النبي ﷺ ورابع الخلفاء الراشدين، استشهد سنة ٤٠هـ/٢٦٠م (ابن حجر، الإصابة
 ٧/٢٥).

<sup>(</sup>٥) السيوطي، الاتقان ١/٥٨.

<sup>(</sup>٦) ابن الجزري، النشر ١/٢٧٥.

<sup>(</sup>V) السيوطي، المصدر نفسه.

#### علاقة الوقف بسائر العلوم

تحتاج معرفة هذا الفن إلى علوم كثيرة، قال ابن مجاهد(١): لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي عالم بالقراءات، عالم بالتفسير والقصص، وتلخيص بعضها من بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن، وكذا علم الفقه.

أما النحو<sup>(۲)</sup>، فلا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا على الرافع دون المرفوع، ولا على المرفوع دون الرافع، ولا على المؤكد دون التأكيد، ولا على المعطوف دون المعطوف عليه، ولا على إن وأخواتها دون اسمها، ولا على اسمها التأكيد، ولا على المعطوف دون المعطوف عليه، ولا على إن وأخواتها دون اسمها، ولا على اسمها دون خبرها، وكذا ظننت، ولا على المستثنى منه دون الاستثناء، ولا على المفسر عنه، ولا على حرف ولا على الموصول دون صلته، ولا على حرف الاستفهام دون ما استفهم به عنه، ولا على حرف الجزاء دون الفعل الذي بينها، ولا على الذي يليه دون الجواب والحاصل أن كل شيء كان تعلقه عليه المعلم الموقف عليه.

التفسير: لا بد للقارىء من أن يلم به، ومثاله الوقف على قوله ﴿ فَإِنهَا محرمة عليهم أربعين سنة ﴾ كان المعنى محرمة عليهم كان المعنى محرمة عليهم كان المعنى محرمة عليهم أبداً، وأن التيه أربعين سنة، فرجع في هذا إلى التفسير.

القراءات: ومعرفتها ضرورية للقارىء، من ذلك قول تعالى ﴿ويقولون حجراً عجوراً ﴾ ، ومن قرأ بضم الحاء \_ وهي عجوراً ﴾ ، ومن قرأ بضم الحاء \_ وهي قراءة الحسن \_ فالوقف ﴿حُجْراً ﴾ ، لاختلاف المعنى .

<sup>(</sup>۱) أحمد بن موسى، أبو بكر بن مجاهد، شيخ القراء في عصره له كتاب «القراءات الكبير» توفي سنة ٣٧٤هـ/٩٣٥م (ابن الجزري، غاية النهاية ١٩٣١).

<sup>(</sup>٢) الزركشي، البرهان ٣٤٣/١.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٥: ١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان ٢٥: ٢٢.

وإذا قرأ: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ (١) إلى قوله ﴿قصاص﴾ فهو التام إذا نصب ﴿والعين﴾، ومن رفع فالوقف عند: ﴿ان النفس بالنفس﴾ وتكون ﴿والعين﴾ ابتداء حكم في المسلمين وما قبله في التوراة (٢).

المعاني: وأكثر القراء يبتغون في الوقف المعنى، وإن لم يكن رأس آية. ونازعهم فيه بعض المتأخرين وقال: هذا خلاف السنة، فإن النبي على كان يقف عند كل آية، فيقول: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾(٢) ويقف، ثم يقول: ﴿الرحمن الرحيم﴾(٤) وهكذا روت أم سلمة في الحديث الذي أخرجه أبو داود (٥) والترمذي (٦) «أن النبي على كان يقطع قراءته آية آية». ومعنى هذا الوقف على رؤوس الأي (٧).

وأكثر أواخر الآي في القرآن تام أو كاف، وأكثر ذلك في السور القصار الآي، نحو الواقعة. وهذا هو الأفضل \_ أعني الوقوف على رؤوس الآي \_ وإن تعلقت بما بعدها. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد، والوقف عند رؤوس انتهائها، واتباع السنة أولى. وممن ذكر ذلك أبو بكر البيهقي (^) في كتاب «شعب الإيمان» وغيره، ورجح الوقف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها (^).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٥: ٥٤.

<sup>(</sup>۲) الزركشي، البرهان ۳٤٩/۱.

<sup>(</sup>٣)و (٤) سورة الفاتحة ١: ٢، ٣.

<sup>(</sup>٥) أبو داود، السنن ٤/٤٢.

<sup>(</sup>٦) الترمذي، السنن ١٨٢/٥.

<sup>(</sup>٧) الزركشي، المصدر السابق: ٣٥٠.

<sup>(</sup>A) أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي: محدث فقيه، غلب عليه الحديث ورحل في طلبه وسمع وصنف فيه كثيراً منها السنن، وشعب الإيمان توفي سنة ٤٥٨هـ/١٠٦٦م (السبكي، طبقات الشافعية ٣/٣).

<sup>(</sup>٩) الزركشي، المصدر السابق.

# تطور التأليف في الوقف والابتداء

نأتي على ذكر أشهر الكتب المؤلفة في علم الوقف والابتداء، منذ بدأ التأليف فيه حتى أيامنا هذه مع الإشارة للموجود منها ومكان وجوده، والمطبوع منها ومكان طبعه وتاريخه. وقد رتبنا هذه المؤلفات حسب التسلسل الزمني لوفيات أصحابها، وأهمها:

- ۱ كتاب الوقف والابتداء<sup>(۱)</sup>: لضرار بن صرد، المقرىء الكوفي المتوفى سنة (۱۲۹هـ/۲۶۲م).
- ٢ كتاب الوقوف<sup>(۲)</sup>: لشيبة بن نصاح المدني الكوفي، المتوفى سنة (١٣٠هـ/٧٤٧م)، قال ابن
   الجزري «وهو أول من ألف في الوقوف».
- ٣ الوقف والابتداء (٣): لزبان بن عمار بن العريان بن العلاء المازني، أبي عمرو بن العلاء، المتوفى سنة (١٥٤هـ/٧٧٠م) وهو من الكتب التي ورد بها الخطيب البغدادي دمشق من روايته.
- ٤ الوقف والابتداء<sup>(٤)</sup>: لحمزة بن حبيب بن عمارة الزيات، الكوفي، أبي عمارة، المقرىء الفرضي الفقيه أحد القراء السبعة، المتوفى سنة (١٥٦هـ/٧٧٢م).
- وقف التمام(°): لنافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، القارىء المدني، أحد القراء السبعة المشهورين، المتوفى سنة (١٦٩هـ/٧٨٥م)، وهو من الكتب التي ورد بها الخطيب البغدادى دمشق من روايته.

<sup>(</sup>١) أشار إليه النديم، في الفهرست: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر، تهذيب التهذيب ٧/٣٧٤، ابن الجزري، غاية النهاية ١٠/١٣٠؛ سيزكين، تاريخ التراث ١٠/١.

<sup>(</sup>٣) العش، الخطيب البغدادي: ٩٥.

<sup>(</sup>٤) النديم، الفهرست: ٣٦، ٣٨.

<sup>(</sup>٥) النديم، الفهرست: ٣٩؛ الداني، التيسير: ٤، الأشموني، منار الهدى: ٦، العش، الخطيب البغدادي: ٩٥.

- ٦ الوقف والابتداء (١): لمحمد بن أبي سارة الكوفي، الرؤاسي؛ أبي جعفر النحوي، أستاذ الكسائي والفراء، أول من وضع كتاباً في النحو من أهل الكوفة، لقب بالرؤاسي لكبر رأسه، توفي سنة (١٧٠هـ/٧٨٦م).
- ٧ ـ الوقف والابتداء(٢): للرؤاسي أيضاً. قال البغدادي: له من الكتب «الوقف والابتداء»
   صغير، «والوقف والابتداء» كبير.
- ٨ ــ الوقف والابتداء (٣): لعلي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكوفي، أبي الحسن الكسائي، إمام اللغة والنحو، وأحد القراء السبعة المشهورين. توفي سنة (١٨٩هـ/١٨٩م).
- الوقف والابتداء<sup>(٤)</sup>: ليحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي، المعروف باليزيدي، أبي محمد المقرىء النحوي اللغوي البصري، توفي سنة (٢٠٢هـ/٨١٧م).
- ١٠ وقف التمام (٥): ليعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي البصري، النحوي اللغوي الفقيه، أحد القراء العشرة، توفي سنة (٢٠٥هـ/٨٢٠م).
- ۱۱ ـ الوقف والابتداء (۲۰): ليجي بن زياد بن عبد الله بن المنظور، أبي زكريا المعروف بالفراء، الأديب النحوي اللغوي صاحب الكسائي، توفي سنة (۲۰۷هـ/۲۲۸م).
- ۱۲ ــ الوقف والابتداء (۲): لمعمر بن المثنى، أبو عبيدة البصري الأديب اللغوي النحوي، توفي سنة (۲۱۰هـ/۲۷م).
- ۱۳ وقف التمام (^): لسعيد بن مسعدة، أبي الحسن الأخفش، النحوي البصري تلميذ سيبويه وأحد أصحابه وهو أسن منه، توفي سنة (٢١٥هـ/ ٨٣٠م).
- ۱٤ وقف التمام (٩): لعيسى بن ميناء بن وردان الملقب بقالون، أبي موسى المدني المقرىء، توفي سنة (٢٢٠هـ/٨٣٥م).

<sup>(</sup>١) النديم، الفهرست: ٧١؛ حاجي خليفة، كشف الظنون ١٤٧٠/٢.

<sup>(</sup>٢) القفطي، إنباه الرواة ١٠١/٤، البغدادي، هدية العارفين ٧/٧.

<sup>(</sup>٣) الأشموني، منار الهدى: ٦.

<sup>(</sup>٤) ياقوت، معجم الأدباء ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>a) النديم، الفهرست: ٣٩؛ الأشموني، منار الهدى: ٣.

<sup>(</sup>٦) النديم، الفهرست: ٣٨، ٧٣؛ القفطي، إنباه الرواة ١٦/٤.

<sup>(</sup>٧) الأشموني، منار الهدى: ٦.

<sup>(</sup>٨) النديم، الفهرست: ٣٩، ٥٨؛ البغدادي، إيضاح المكنون ٧١٤/٢.

<sup>(</sup>٩) النديم، الفهرست: ٣٩.

- 10 ــ الوقف والابتداء (١٠): لخلف بن هشام البزار الأسدي، أبي محمد، أحد القراء العشرة، توفي ببغداد سنة (٢٢٩هـ/٨٤٣م).
- 17 ـ الوقف والابتداء (٢): لمحمد بن سعدان الضرير، المقرىء الكوفي، أبي جعفر النحوي، توفي سنة (٢٣١هـ/٨٤٥م).
- ۱۷ \_ وقف التمام (۳): لروح بن عبد المؤمن، أبي الحسن الهذلي، مقرىء نحوي ثقة ضابط مشهور توفي سنة (۲۳٤هـ/۸٤٨م).
- 1۸ ــ الــوقف والابتداء (²): لعبــد الله بن يحيــى بن المبارك العــدوي البغدادي، المعــروف باليزيدي، أبي عبد الرحمن، النحوي اللغوي المقرىء توفي سنة (۲۳۷هــ/۲۵۸م).
- 19 ـ الوقف والابتداء (°): لحفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان، أبي عمر الأزدي الدوري، المقرىء النحوي البغدادي، تلميذ أبي عمرو والكسائي. توفي سنة (۲٤٠هـ/ ۸۵۶م).
- ۲۰ ـ وقف التمام (٢٠): لنصير بن يوسف بن أبي نصر الرازي ثم البغدادي، أبي المنذر النحوي، تلميذ الكسائي، توفي في حدود سنة (٢٤٠هـ/٨٥٤م).
- ۲۱ ـ الوقف والابتداء (۷): لهشام بن عمار بن نصير السلمي، أبي الوليد ابن ميسرة المقرىء المحدث الخطيب القاضى الدمشقى، توفي بدمشق سنة (۲٤٥هـ/۲۵۹م).
- ٢٢ ـ المقاطع والمبادى السهل بن محمد بن عثمان السجستاني، أبي حاتم، اللغوي البصري أستاذ المبرد، توفي سنة (٢٤٨هـ/٢٦٨م)، قال الأشموني: «هو الإمام المقتدى في هذا الفن».

<sup>(</sup>١) النديم، الفهرست: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) النديم، الفهرست: ٣٩؛ ابن الجزري، غاية النهاية ١/٨٥٠.

<sup>(</sup>٤) النديم، الفهرست: ٣٨، ٥٦؛ القفطي، إنباه الرواة ١٣٤/٢.

<sup>(</sup>٥) النديم، الفهرست: ٣٨، الداني، التيسير: ٥.

<sup>(</sup>٦) النديم، الفهرست: ٣٩.

<sup>(</sup>٧) النديم، الفهرست: ٣٨؛ الداني، التيسير: ٦.

<sup>(</sup>٨) حاجي خليفة، كشف الظنون ٢/١٧٨١؛الأشموني، المنار: ٤٤؛بروكلمان،ترجمة تاريخ الأدب ٢/٦١١و٤٤.

- ٢٣ الوقف<sup>(1)</sup>: للفضل بن محمد الأنصاري، أبي العباس، المتوفى في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، ألف هذا الكتاب في الرد على أبي حاتم، وهو أقدم ما وصل إلينا.
- ۲۲ الوقف والابتداء (۲): لمحمد بن عيسى بن إبراهيم، أبي عبد الله المقرىء اللغوي، توفي سنة (۲۵۳هـ/۲۹۷م).
- ٢٥ الوقف والابتداء (٣): لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيد، صاحب التصانيف السائرة. قال الحطيب البغدادي: أدّب غير واحد من أولاد الخلفاء وثقه ابن أبي حاتم.
   توفي سنة (٢٨١هـ/٢٨٩م).
- ٢٦ ـ الوقف والابتداء (؟): لأحمد بن داود الدينوري، أبي حنيفة المفسر المؤرخ، توفي سنة (٢٨٢هـ/٨٩٥م).
- ۲۷ الوقف والابتداء (٥): لمحمد بن عثمان بن مسبح الشيباني البغدادي، أبي بكر الجعدي،
   العالم بالعربية والقراءات، توفي سنة (٢٨٨هـ/٩٠٠).
- ۲۸ الوقف والابتداء<sup>(٦)</sup>: لأحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني، أبي العباس الملقب بثعلب، إمام الكوفيين في النحو واللغة، توفي سنة (٢٩١هـ/٣٠٩م).
- ۲۹ الوقف والابتداء (۷): لسليمان بن يحيى بن أيوب الضبي، أبي سليمان المقرىء تلميذ الدوري، توفي سنة (۲۹۱هـ/۹۰۳م).
- ٣ الوقف والابتداء (^>: لمحمد بن أحمد بن محمد بن كيسان، أبي الحسن النحوي اللغوي، أخـذ عن المبرد وثعلب، وكـان يحفظ المـذهبـين البصـري والكـوفي، تـوفي سنة (٢٩٩هـ/٢٩١م).

<sup>(</sup>١) يوجد منه نسخة مخطوطة في المتحف البريطاني ١: ١٥٨٩، بروكلمان، ترجمة تاريخ الأدب ١٦١/٢ و ٤/٤.

<sup>(</sup>٢) الأشموني، منار الهدى: ٦.

<sup>(</sup>٣) الذهبي، سير أعلام النبلاء ١٣/٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) الأشمون، منار الهدى: ٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦) النديم، الفهرست: ٣٨، حاجي خليفة، كشف الظنون ١٤٧٠/٢.

<sup>(</sup>V) النديم، الفهرست: ٦٨، حاجي خليفة، كشف الظنون ١٤٧٠/٢.

<sup>(</sup>٨) النديم، الفهرست: ٣٨.

- ٣١ ـ الوقف والابتداء (١): لابراهيم بن السري بن سهل، أبي إسحاق الزجاج المفسر، النحوي اللغوي، توفي سنة (٣١١هـ/٩٢٣م).
- ۳۲ \_ الوقف والابتداء (۲): لأحمد بن موسى بن العباس، أبي بكر، ابن مجاهد، كبير العلماء بالقراءات وأول من سبعها، توفي سنة (۳۳۵هـ/۹۳۵م).
- ٣٣ الايضاح في الوقف والابتداء (٣): لمحمد بن القاسم بن بشار الأنباري، أبي بكر النحوي الأديب توفي سنة (٩٣٩هـ/ ٩٣٩م). وكتابه هذا من أشهر الكتب في هذا الفن. قال الداني: «سمعت بعض أصحابنا يقول عن شيخ له، إن ابن الأنباري لما صنف كتابه في الوقف والابتداء، جيء به إلى ابن مجاهد، فنظر فيه وقال: لقد كان في نفسي أن أعمل في هذا المعنى كتاباً، وما ترك هذا الشاب لمصنف ما يُصَنفُ (٤) وقال ابن الجزري: «وكتاب ابن الأنباري في الوقف والابتداء أول ما ألف فيه وأحسن (٥). وقد اعتمد الداني عليه اعتماداً كبيراً في هذا الكتاب.
- ٣٤ ـ الوقف والابتداء (٢٠): لمحمد بن محمد بن عباد المكي، أبي عبد الله المقرىء النحوي، توفي سنة (٣٣٤هـ/٩٤٥م).
- ٣٥ \_ القطع والائتناف(٧): لأحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بابن النحاس أبي جعفر، النحوي المصري. توفي سنة (٣٣٨هـ/٩٤٩م). وكتابه مشهور في هذا الفن ضمن فيه أقوال السابقين، فحفظ أقوالهم ورجح بينها، وهو من المصادر التي اعتمد عليها الداني في هذا الكتاب، وقد سماه بعضهم «الوقف والابتداء».
- ٣٦ \_ الوقف والابتداء (^): لأحمد بن محمد بن أوس، أبي عبد الله المقرىء، قال ابن الجزري:

<sup>(</sup>١) حاجي خليفة، كشف الظنون ٢/١٤٧٠.

 <sup>(</sup>۲) الأشموني، منار الهدي: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق د. محيي الدين رمضان، ضمن منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق عام ١٣٩١هـ/١٩٧١م.

<sup>(</sup>٤) ابن الجزري، غاية النهاية ٢٣١/٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦) حاجي خليفة، كشف الظنون ٢/١٤٧١.

 <sup>(</sup>٧) طبع بتحقيق د. أحمد خطاب العمر، ضمن منشورات وزارة الأوقاف العراقية، سلسلة إحياء التراث الإسلامي/٣٨، ط ١، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م، مطبعة العاني، بغداد، ١ مج، ١ ج.

 <sup>(</sup>٨) يوجد منه نسخة نخطوطة بتركيا، مكتبة شهيد علي رقم (٣١). بروكلمان، ترجمة تاريخ الأدب ٤/٥.

- «وألف كتاباً في الوقف والابتداء قسم فيه الوقف الى حسن وكاف وتام، رأيته، وقد أحسن فيه، أظنه بقي إلى حدود (٣٤١هـ/٢٥٣م)(١).
- ٣٧ ـ كتاب الوقوف<sup>(٢)</sup>: لأحمد بن كامل بن خلف بن شجرة، أبي بكر البغدادي، المعروف بوكيع، توفي سنة (٣٥٠هـ/٩٦١م).
- ٣٨ ـ الوقف والابتداء (٣): لمحمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مِقْسم العطار، النحوي اللغوي المقرىء، أبي بكر البغدادي، توفي سنة (٣٥٤هـ/٩٦٥م).
- ٣٩ ـ الوقف والابتداء (٤): للحسن بن عبد الله بن المرزبان، أبي سعيد السيرافي، النحوي، المشهور بالقاضي البغدادي. توفي سنة (٣٦٨هـ/٩٧٨م).
- ٤٠ ــ الوقف والابتداء (°): لعثمان بن جني، أبي الفتح الموصلي، إمام في الأدب والنحو، توفي سنة (٣٩٢هـ/١٠٠١م).
- ٤١ وقوف النبي على في القرآن (٦): لمحمد بن عيسى البريلي الأندلسي المعروف بالمغربي، أبي عبد الله، توفي سنة (٤٠٠هـ/١٠٠٩م). وهي سبعة وعشرون وقفاً ضمنها حاجي خليفة في كتابه «كشف الظنون».
- ٤٢ ــ الإبانة في الوقف والابتداء<sup>(٧)</sup>: لمحمد بن جعفر بن عبد الكريم، أبي الفضل الخزاعي الجرجاني، توفي سنة (٤٠٨هـ/١٠١٧م).
- ٤٣ ـ الهداية في الوقف<sup>(٨)</sup>: لمكي بن أبي طالب القيسي الأندلسي، إمام الأندلس وعالمها وشيخ القراء فيها. توفي سنة (٤٣٧هـ/١٠٤٥م)، ويسميه ابن قاضي شهبة «الوقف والابتداء».

<sup>(</sup>١) ابن الجزري، غاية النهاية ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) ابن النديم، الفهرست: ٣٥، ابن الجزري، غاية النهاية ٩٨/١.

<sup>(</sup>٣) ابن النديم، الفهرست: ٣٦، حاجي خليفة، كشف الظنون ١٤٧٠/٢.

<sup>(</sup>٤) النديم، الفهرست: ٦٨؛ وحاجي خليفة، كشف الظنون ٢/١٤٧٠.

<sup>(°)</sup> النديم، الفهرست: ٩٥.

<sup>(</sup>٦) حاجي خليفة، كشف الظنون ٢٠٢٥/٢.

 <sup>(</sup>۷) يوجد منه نسخة مخطوطة في خزانة القرويين بفاس رقم (١٠٥٤) بقلم أندلسي جيد، نسخها أحمد بن علي بن أحمد بن الباذش الغرناطي المتوفى سنة ١١٤٥هـ/١١٤٧م، تاريخ نسخها ٥٢٠هـ/١١٣٦م، ذكرت في قائمة نوادر المخطوطات بجامعة القروين: ٧ وذكرها بروكلمان: (Brokelmann G.A.L., S. 1:723)

۸٤/۲ طاش کبری زاده، مفتاح السعادة ۲/۸٤.

- ٤٤ ـ الوقف<sup>(۱)</sup>: لمكى بن أبي طالب أيضاً، وهي قصيدة راثية تقع في (١٣١) بيتاً.
  - الوقف على كلا وبلى<sup>(۱)</sup>: لمكي أيضاً، جزآن.
    - ٤٦ ـ الهداية في الوقف على كلا<sup>(٣)</sup>: لمكى أيضاً.
  - ٤٧ \_ شرح التمام والوقف(٤): لمكي أيضاً، أربعة أجزاء.
- ٤٨ \_ شرح اختلاف العلماء في الوقف على قوله تعالى ﴿يدعو لمن ضره أقرب من نفعه﴾ (٥):
   لكى أيضاً (٦).
  - 19 \_ منع الوقف على قوله تعالى: ﴿إِن أَرِدِنَا إِلَّا الْحَسَىٰ﴾(V): لمكي أيضاً، جزء(A).
    - ه لوقف على قوله تعالى: ﴿لا يجزئك قولهم﴾(٩): لمكي أيضاً(١٠).
      - ١٥ ـ الوقف التام(١١): لمكى أيضاً.
- ٢٥ \_ الاهتداء في الوقف والابتداء (١٢): لعثمان بن سعيد الداني، أبي عمرو، صاحب هذا
   الكتاب.
- ٣٥ \_ المكتفى في الوقف والابتداء: للإمام الداني أيضاً، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا.
  - ١٥٥ الوقف على كلا وبلى (١٣): للداني أيضاً.

<sup>(</sup>١) يوجد منه نسخة مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط رقم 672 (D. 1371) وهي عبارة عن أربع ورقات ضمن مجموع، بخط مغربي رديء تاريخها سنة ١٣١٧هـ/١٨٩٤م. فهرس المخطوطات بالرباط: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق د. أحمد حسن فرحات. دمشق دار المأمون، ط ١، ١٣٩٩هــ/١٩٧٨م.

<sup>(</sup>٣) حاجى خليفة، كشف الظنون ٢٠٤١/١.

<sup>(</sup>٤) القفطي، إنباه الرواة ٣١٨/٣.

<sup>(</sup>o) سورة الحج ۲۲: ۱۳.

<sup>(</sup>٦) القفطي، إنباه الرواة ١٣/٣١٧.

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة ٩: ١٠٧.

<sup>(</sup>٨) القفطي، المصدر السابق.

<sup>(</sup>۹) سورة يونس ۱۰: ۳۵.

<sup>(</sup>١٠) القفطى، المصدر السابق.

<sup>(</sup>١١) حاجي خليفة، كشف الظنون ٢٠٢٤/٢.

<sup>(</sup>١٢) يوجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة، رقم [٧٧٦] ٣٢٢٨٣ ضمن مجموع بقلم معتاد.

<sup>(</sup>١٣) أشار إليه الداني في كتابه المكتفى، في الآية (١١٢) من سورة البقرة: «وقد ذكرت الوقف على كلا وبلى مجرداً في كتاب».

- المرشد في معنى الوقف التام والحسن والكافي والصالح والجائز والمفهوم وبيان تهذيب القراءات وتحقيقها وعللها(۱): للحسن بن علي بن سعيد، أبي محمد العماني نزيل مصر. توفي بعيد الخمسمائة قال ابن الجزري: «أحسن فيه وأفاد، وقد قسم الوقف فيه إلى التام ثم الحسن، ثم الكافي، ثم الصالح، ثم المفهوم، وزعم أنه تبع أبا حاتم السجستاني»(۱) أوله «الحمد لله رب العالمين. . . أما بعد، فلما وقع الفراغ من الكتاب الموسوم بالمغني في معرفة وقوف القرآن. . . » وقد لخصه الشيخ زكريا الأنصاري في كتاب سماه «المقصد لتلخيص ما في المرشد» وسيمر معنا.
- ٥٦ ـ المغني في معرفة وقوف القرآن (٣): للعماني أيضاً، قال ابن الجزري: «له في الوقوف كتابان، أحدهما المغنى، والآخر المرشد وهو أتم منه وأبسط...» (٤).
- الوقف والابتداء (٥): لعلي بن أحمد بن الحسن، أبي الحسن الغزال النيسابوري، العلامة المقرىء توفي سنة (١٦٥هـ/١١٢٢م). أوله «الحمد لله الذي أنزل القرآن بشيراً للمحسنين...».
- ٥٨ الإبانة في الوقف والابتداء (٦): لأبي الفضل الخزاعي المقرىء، كان حياً سنة (٢٠٥هـ/١١٢٦م).
- ٩٥ ـ الوقف والابتداء(٧): لعمر بن عبد العزيز بن مازة الحنفي، أبي محمد، المعروف بالصدر الشهيد، حسام الدين الفقيه الأصولي البخاري، استشهد سنة (٣٦٥هـ/١١٤١م).
- ٦٠ نظام الأداء في الوقف والابتداء (^): لعبد العزيز بن علي بن محمد بن سلمة، أبي الفتح

 <sup>(</sup>۱) يوجد منه نسخة مخطوطة في جامعة استانبول، القسم العربي رقم (٦٨٢٧) تاريخ نسخه سنة ٨٦٠هـ/١٤٥٥م.
 يقع في ٢٠٤ ورقات، وهو مقابل على الأصل؛ (ششن، نوادر المخطوطات ٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) ابن الجزري، غاية النهاية ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٣) ذكره العماني في مقدمة كتابه المرشد.

<sup>(</sup>٤) ابن الجزري، غاية النهاية ٢٢٣/١.

 <sup>(</sup>٥) يوجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية، رقم (١٦٢).

<sup>(</sup>۱۳) بروكلمان (Brockelmann, G.A.L., S 1:723)

<sup>(</sup>V) حاجي خليفة، كشف الظنون ١٤٧١/٢.

 <sup>(</sup>٨) يوجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية، ضمن مجموع في التفسير رقم (٣٩٧)، ويوجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة تشستر بتي بدبلن رقم (٣٩٢٥).

- المعروف بابن الطحان البسماتي الأندلسي، توفي سنة (٥٦٠هـ/١١٦٤م)، أوله: «الحمد لله الملك المنان...».
- 71 الايضاح في الوقف والابتداء (١): لمحمد بن طيفور الغزنوي السجاوندي المقرىء المفسر النحوي المحقق. قال ابن الجزري: «وله كتاب الوقف والابتداء الكبير، وآخر صغير...»(٢). أوله «الحمد لله المفتتح كلامه بحمده، المجري الألسنة به لطفاً من عنده». توفي سنة (٥٠٥هـ/١١٦٤م).
- 77 \_ وقوف القرآن (٣): للسجاوندي أيضاً. أوله «الحمد لله حمداً يكافىء نعمه، ويجزىء مزيد الصلاة والسلام على رسوله... وبعد فاعلم أن الأهم لقارىء القرآن علم الوقف والوصل...».
- 77 \_ الهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي<sup>(٤)</sup>: للحسن بن أحمد بن الحسن، أبي العلاء الهمذاني العطار، شيخ همذان وإمام العراقيين، قال ابن الجزري: «اعتنى بهذا الفن أتم عناية وألف فيه أحسن كتب كالوقف والابتداء... ومن وقف على مؤلفاته عَلِمَ جلالة قدره، وعندي أنه في المشارقة كأبي عمرو الداني في المغاربة...»<sup>(٥)</sup> توفي سنة (٥٦٥هـ/١١٧٣م). أول كتابه: «... ملك يوم الدين تام إلا لمن نصب الكاف من ملك، أو مالك يوم الدين على النداء...».

<sup>(</sup>۱) يوجد منه نسخة تامة بالعراق ــ بغداد، دار التربية الإسلامية، مكتبة عباس حلمي القصاب، رقم (۱۱) بخط نسخي في (۸٦) ورقة، يرجع تاريخ نسخها لسنة ۷۷۸هـ/۱۳۷٦م، ويوجد منه (٤) نسخ مخطوطة بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد رقم (۲۸۱) و (۹۹۲۱). ويوجد منه نسختين بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة، الأولى رقم [۱٦٤] ١٦٢٠٧ بخط محمد حسن الاعزازي، كتبت سنة ۸۵۸هـ/۱۱۵۶م في (۱۳۹) ورقة، والثانية رقم (۲۳۷۳ في (۱۵۷) ورقة. ويوجد منه نسختين في بولين رقم (۲۲۷۲) و (۲۳۷۱)، ويوجد منه نسخة بالمكتبة الظاهرية بدمشق رقم (۷۹۷) بخط مصلح الدين سنة ۹۹۵هـ/۱۵۸۲م (عزة حسن، فهرس الظاهرية: ۲۵).

<sup>(</sup>٢) ابن الجزري، غاية النهاية ١٥٧/٢.

<sup>(</sup>٣) يوجد منه نسخة في مدرسة جامع النبي شيت بالموصل رقم (١٥٤) باسم «رسالة الوقف اللازم في القرآن» ويوجد منه نسخة ثانية في مكتبة عبد الرحمن الصايغ بالموصل، رقم (١٩١)، ونسخة ثانية بالجامع الزيواني بالموصل رقم (١٩٣٠). ونسخة رابعة في توبكابي بتركيا رقم (١٦٣٧) تقع في (١٣٤) ورقة، ونسخة خامسة باسم «وقوف القرآن» في توبكابي أيضاً برقم (١٦٤١).

 <sup>(3)</sup> يوجد منه نسخة مخطوطة في توبكابي بتركيا رقم (١٦٤٧) تقع في (٢٣٠) ورقة ناسخها محمد بن هلال سليمان
 (٦٨٤٨-/٢٤٨م).

<sup>(</sup>٥) ابن الجزري، غاية النهاية ٢٠٤/١.

- ٦٤ ــ الاهتداء في الوقف والابتداء (١): لعيسى بن عبد العزيز التميمي الاسكندري المالكي،
   موفق الدين، المقرىء، توفي في الاسكندرية سنة (٦٢٩هـ/١٣٦١م).
- ٦٥ ــ التنبيهات على معرفة ما يخفى من الوقوفات (٢): لعبد السلام بن علي بن عمر بن سيد الناس الزواوي، المالكي المقرىء الفقيه، توفي سنة (٦٨١هـ/١٢٨٢م).
- 77 \_ الاقتضاء \_ أو الاقتداء \_ في معرفة الوقف والابتداء (٣): لمعين الدين عبد الله بن جمال الدين أبي عبد الله عمد بن عبد الله بن أبي حفص، النكزاوي، أبي محمد، توفي سنة (٣٨٣هـ/١٨٨٤م). أول كتابه: «الحمد لله حق حمده، وصلى الله على سيدتا محمد نبيه وعبده..».
- 77 \_ وصف الاهتداء في الوقف والابتداء (٤): لابراهيم بن عمر بن إبراهيم، أبي محمد الربعي الجعبري، المحقق المصنف. توفي في الخليل سنة (٧٣٧هـ/١٣٣١م). وقد علق عليه ابن الجزري في كتابه «وصف الاهتداء» وسيأتي معنا.
- ٦٨ علم الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء(٥): للإمام علم الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي، توفي سنة (٦٤٣هـ/١٧٤٥م).
- 79 علم الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء (٦): لأبي عبد الله محمد بن محمد بن علي بن همام المعروف بابن الإمام، توفي سنة (٧٤٥هـ/١٣٤٤م).
- $^{(Y)}$  لا هتداء في الوقف والابتداء  $^{(Y)}$ : لمحمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف، أبي الخير شمس الدين الشهير بابن الجزري المقرىء الدمشقي . توفي سنة ( $^{(XYY)}$ هـ  $^{(YY)}$ ) . قال

<sup>(</sup>١) البغدادي، إيضاح المكنون ١/١ه١ وبروكلمان (Brockelmann, G. A. L. 1:367)

<sup>(</sup>٢) حاجي خليفة، كشف الظنون ١٤٧١/٢.

 <sup>(</sup>٣) يوجد منه نسخة مخطوطة في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم (٨٣٩٠) ونسخة ثانية رقم (٨٣٨٠) ونسخة ثالثة في
 المكتبة الأزهرية في القاهرة رقم (١٢٧٦ /١٩٨٩) بقلم معتاد نسخت سنة ١١٧٦هـ/١٧١٤ في (٣١٦) ورقة.

<sup>(</sup>٤) يوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة طرابرون بتركيا رقم (٤١٨) في (١٠١) ورقة كتبت في أواخر القرن الثامن نقلاً عن نسخة المؤلف (ششن، نوادر المخطوطات ٤٠٨/١) ويوجد منه نسخة ثانية بالاسكوريال.

وجد منه نسخة مخطوطة في الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية ضمن مجموع في التفسير رقم (٢٢٥) منسوخة
 سنة ٧٣٧هـ/١٣٣٦م.

<sup>(</sup>٦) حاجي خليفة، كشف الظنون ٢/١١٦٠.

 <sup>(</sup>٧) ابن الجزري، النشر ٢٢٤/١.

- إنه قدم له بمقدمتين جمع بهها أنواعاً من الفوائد، ثم استوعب أوقاف القرآن سورة (١).
- ٧١ \_ تعليق على وصف الاهتداء في الوقف والابتداء للجعبري<sup>(٢)</sup>: لابن الجزري أيضاً، وهو شرح لكتاب «وصف الاهتداء» لابراهيم بن عمر الجعبري السابق الذكر المتوفى سنة (٧٣٧هـ/١٣٣١م).
- ٧٧ ـ لحظة الطرف في معرفة الوقف (٣): لابراهيم بن موسى برهان الدين الكركي الشافعي المقرىء. توفي سنة (٨٥٣هـ/١٤٤٩م).
- ٧٧ ـ المقصد لتلخيص ما في المرشد<sup>(3)</sup>: لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المصري الشافعي، أبي يحيى، شيخ الإسلام، القاضي المفسر المحدث توفي سنة (٣٦٩هـ/١٠٩٩م). وقد لخص في كتابه هذا كتاب «المرشد» لأبي محمد الحسن بن علي العماني المتوفى بعيد الخمسمائة أول كتابه: «الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصفيائه...».
- ٧٤ \_ تحفة العرفان في بيان أوقاف القرآن(٥): الأحمد بن مصطفى، أبي الخير، عصام الدين طاش
   كبرى زاده المتوفى سنة (٩٦٨هـ/١٥٦٠م).
- ٧٥ \_ منار الهدى في الوقف والابتداء (٢٠): لأحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الأشموني الشافعي الفقيه المقرىء، من أعيان القرن الحادي عشر الهجري، أوله «... أما بعد، فيقول العبد الفقير القائم على قدمي العجز والتقصير...» وقد اختصره عبد الله بن مسعود المصري في كتابه «أوائل الندى» وسيمر معنا.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

 <sup>(</sup>٢) يوجد منه نسخة نحطوطة في المكتبة الوطنية بتونس رقم (٣٩٨٣م).

<sup>(</sup>٣) حاجي خليفة، كشف الظنون ١٥٤٧/٢.

<sup>(</sup>٤) طبع الكتاب عدة مرات الأولى عام ١٩٨١هـ/١٨٦٤م في مطبعة بولاق بمصر ثم عام ١٣٩١هـ/١٨٧٤م ثم عام ١٣٠١هـ/١٨٨٩م ثم عام ١٣٠١هـ/١٨٨٩م ثم عام ١٣٠١هـ/١٨٨٩م ثم عام ١٣٠١هـ/١٨٧٩م.

<sup>(</sup>٥) يوجد منه نسخة مخطوطة في الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية رقم (٥٠٠) منسوخة سنة ١٧٤٩هـ/١٨٣٣م.

<sup>(</sup>٦) طبع عدة مرات، الأولى عام ١٢٨٦هـ/١٨٦٩م على الحجر في مطابع بولاق بالقاهرة، والشانية عام ١٣٠٧هـ/١٣٠٩م على الحرف، والثالثة عام ١٣٢٧هـ/١٩٠٤م بالمطبعة الميمنية بمصر وبهامشه كتاب «التبيان في آداب حملة القرآن» ويقوم الدكتور فؤاد سيزكين بتحقيقه مؤخراً.

- ٧٦ أوائل الندى المختصر من منار الهدى في بيان الوقف والابتداء (١): لعبد الله بن مسعود المصري مولداً, الفاسي المغربي أصلًا, المالكي مذهباً, من رجال القرن الثاني عشر المجري. أول كتابه: «الحمد لله مفضل حملة القرآن العظيم على غيرهم من جميع الأنام...» فرغ منه سنة (١١٤٧هـ/١٧٣٤م).
- ۷۷ كنوز ألطاف البرهان في رموز أوقاف القرآن (۲): للشيخ محمد صادق الهندي، كان حياً سنة (۱۲۹۰هـ/۱۸۷۳م). أول كتابه «الحمد الله الذي هدانا لتلاوة كتابه...».
  - ٧٨ ـ تحفة من أراد الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء (٣): لحسين الجوهري.

وقد ضمن بعض العلماء هذا الفن في أبواب من كتبهم، كما فعل السخاوي في «جمال القراء» (٤) وابن الجزري في «النشر» (٥).

<sup>(</sup>۱) يوجد منه نسختان نخطوطتان في المكتبة الأزهرية بمصر: الأولى باسم دوابل الندى، رقم [۸] ۷۰۶ وتقع في (۲۳۷) ورقة نسخت عام ۱۱۷۶هـ/۱۷۹۰م والثانية باسم داوائل الندى، رقم [۱۲۸۳] بخيت ۲۳۷۱ تقع في (۲۴۰ ورقة) نسخت عام ۱۲۷۳هـ/۱۸۵۹م.

<sup>(</sup>٢) طبع الكتاب بمطبعة كاستلي عام ١٢٩٠هـ/١٨٧٧م.

<sup>(</sup>٣) يوجد منه نسخة مخطوطة بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة رقم (١٣٤٢) إمبابي ٤٨١٣٢.

<sup>(</sup>٤) حاجي خليفة، كشف الظنون ٩٣/١.

۵) ابن الجزري، النشر ۲۲۶/۱ ۲۲۳ ۲۲۳.

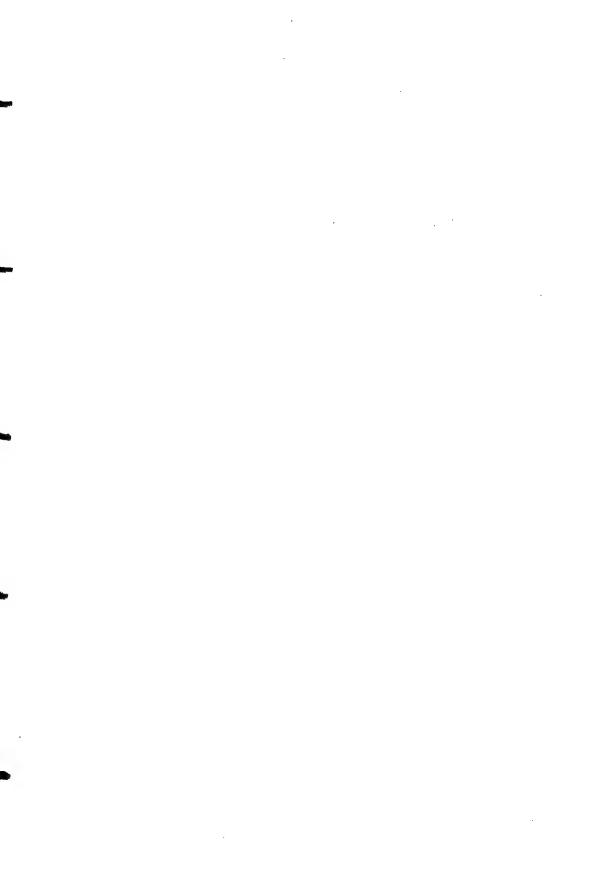

# رابعاً دراسة كتاب المكتفى في الوقف والابتداء (دراسة مقارنة)

- توثيق الكتاب، نسبته وتسميته.
  - مصادر الكتاب.
  - منهج الداني في الكتاب.
  - قيمة الكتاب (دراسة مقارنة).
    - أثر الداني فيمن بعده.

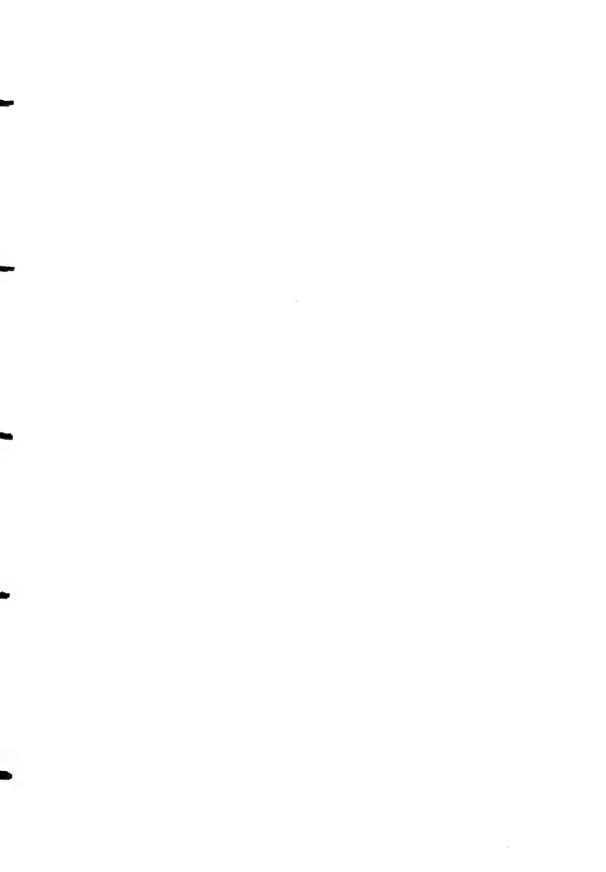

# توثيق الكتاب نسبته وتسميته

سنعرض المصادر التي نصت على الكتاب وفق ترتيبها الزمني، كما يمكننا تقسيمها إلى نوعين: الوثائق المخطوطة، والمصادر المتنوعة من كتب التراجم والفهارس والمشيخات.

### أولاً ـ الوثائق المخطوطة:

بلغت مخطوطات هذا الكتاب عدداً ضخيًا يدل على شهرته وأهميته وانتشاره في مختلف بقاع الأرض. فقد حصلت على (٣٠) نسخة مخطوطة له، ولم أوفق للحصول على نسخة المؤلف التي كتبها بنفسه أو أملاها على تلاميذه، ولكني وفقت للحصول على نسخة قديمة قريبة من تاريخ تأليف الكتاب، وهي نسخة صنعاء باليمن، وهي في غاية الأهمية لعدة أسباب. أولها تاريخ نسخها الذي يبعد (٨٧) سنة فقط عن وفاة المؤلف، فهي منسوخة سنة (٨٣١هـ/١٣٦٦م) وهو متوفى سنة (٨٤هـ/١٣٦٨م)، وثانيها أنها منقولة عن نسخة المؤلف، وثالثها أنها مقابلة على أكثر من نسخة. وقد اعتمدتها أصلاً في عملى.

وكذلك حصلت على نسخة ثانية بالغة الأهمية، وهي نسخة الفاتيكان، لقربها من عصر المؤلف، ويرجع تاريخ نسخها لسنة (٥٧٩هـ/١٨٣م) وهي مكتوبة بالخط الكوفي الأندلسي، وحالتها جيدة كاملة لم ينقص منها شيء.

أما نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، فيعود تاريخها للقرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي، فهي منقولة عن النسخة الأصل التي كتبها المؤلف.

كما أن هناك خمس نسخ من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي ومعظمها منقول عن نسخة المؤلف ومقابل عليها، وكلها كاملة. ونسختان من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي...

إن هذه النسخ المخطوطة للكتاب، بمجموعها تتضافر لتزيد من توثيق الكتاب باسمه ونسبته للمؤلف، مما لا يدع أدنى مجال للشك فيه، وليس فيها خلافات تذكر من زيادة أو نقص أو تحريف،

سوى ما كان من أخطاء الناسخين مما يشذ عنه الذهن أو يشطح به القلم من الخطإ في الكلمات المتشابهة كالاستثناء والاستئناف، وحسن وحسين، وعمر وعمرو، وعبد وعبيد... كما أنها جميعاً متفقة المضمون والبداية والنهاية سوى ما انفردت به النسخة الحلبية (٢١٧هـ/١٣١٢م) بزيادة حديث في موضوع واحد من الكتاب، وهو: «إن من أصلاب أمتي رجالاً ونساءاً يدخلون الجنة بغير حساب» [سورة الجمعة ٣٦: ٣]، وقد وردت هذه الزيادة في الهامش، ولم ترد في متن الكتاب، وبانفرادها بذلك في الهامش نستدل أنه زيادة من الناسخ، وأنه كان على درجة من الثقافة لإيراده هذا الحديث الموافق للموضوع على هامش نسخته، وهذا لا يضر الكتاب لاتضاح الأمر من الناسخ.

ومن مجموع النسخ توصلت إلى إخراج نصه بشكل محقق مضبوط وسليم، وكثيراً ما كنت أحار في قراءة كلمة أو اسم شخص ملتبس، فأرجع إلى سائر النسخ لأجده واضحاً مميزاً يزيل الالتباس.

### توثيق الكتاب من المصادر المتنوعة:

أجمعت كل المصادر التي ترجمت للداني على أن له كتاباً في الوقف والابتداء، وسنعرض لها بحسب ترتيبها الزمني ونذكر أقوال أصحابها.

أقدم من نعرف أنه أشار للكتاب، الإمام الذهبي، أبوعبد الله شمس الدين (٧٤٨هـ/١٣٤٧م) في كتابه: «تذكرة الحفاظ»(١)، يقول: «إلى أبي عمرو المنتهى في إتقان القراءات، والقراء خاضعون لتصانيفه، واثقون بنقله في القراءات والرسم والتجويد، والوقف والابتداء، وغير ذلك».

ويذكره الإمام بدر الدين الزركشي (٤٩٧هـ/١٣٩١م) في كتابه «البرهان في علوم القرآن» ـ فصل الوقف والابتداء: «وقد صنف فيه النحاس قديماً كتاب «القطع والائتناف»، وابن الأنباري، وابن عباد، والداني، والعماني، وغيرهم»( $^{(7)}$ ) وقال في موضع آخر: «وقد ذكر صاحب الإكتفا...»( $^{(7)}$ ).

وكذلك الإمام شمس الدين ابن الجزري (٨٣٣هـ/١٤٢٩م) في كتابه «غاية النهاية في طبقات القراء» في ترجمة الداني: «ومن نظر كتبه علم مقدار الرجل وما وهبه الله تعالى فيه، فسبحان الفتاح العليم، ولا سيها كتاب... وكتاب الوقف والابتداء» (٣).

<sup>(</sup>١) الذهبي، تذكرة الحفاظ ١١٢١/٣.

<sup>(</sup>٢) الزركشي، البرهان ٢/١٣ و٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الجزري، غاية النهاية ١/٥٠٥.

وكذلك الإمام جلال الدين السيوطي (٩١١هـ/١٥٠٥م) فقد ذكر في كتابه «الاتقان في علوم القرآن»، فصل الوقف والابتداء: «أفرده بالتصنيف خلائق منهم: أبو جعفر النحاس، وابن الأنباري، والزجاجي، والداني، والعماني والسجاوندي، وغيرهم»(١).

ونص عليه الداودي، شمس الدين محمد بن علي (١٥٣٨هـ/١٥٣٨م) في كتابه «طبقات المفسرين»، في ترجمة الإمام الداني: «وكتبه في غاية الإحسان والاتقان، منها كتاب... وكتاب الوقف والابتداء، وغير ذلك» (٧).

وقد ذكر حاجي خليفة (١٠٦٧هـ/١٠٥٦م) في كتابه «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» اسم الكتاب في حرف الميم فقال: «المكتفى في الوقف والابتداء. للإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى سنة ٤٤٤هـ. وهو وسط حسن كها ذكره الجعبري» (٣) (٤). وهكذا يكون الجعبري، أقدم من نص على الكتاب وأشار إليه، وكتابه في الوقف والابتداء موجود يمكن الرجوع إليه (٥).

كما نص على الكتاب إسماعيل باشا البغدادي (١٣٣٩هـ/١٩٢٠م) في كتابه «هدية العارفين أسهاء المؤلفين والمصنفين» في ترجمة الداني: «يقال له ماثة وعشرون مصنفاً منها... والمكتفى في الوقف والابتداء»(٦).

ونص عليه بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» في ترجمة الداني، وحدد وجود (١٤) نسخة مخطوطة له(٧). وذكره أصحاب دائرة المعارف الإسلامية ضمن مؤلفات الداني(^).

كما وردت الإشارة إلى الكتاب في الكتب المؤلفة في علم الوقف والابتداء ومنها كتاب «وصف الاهتداء في معرفة والوقف والابتداء» للجعبري إبراهيم بن عمر بن إبراهيم (٧٣٧هـ/١٣٣١م)

<sup>(</sup>١) السيوطي، الاتقان ١/٨٥.

<sup>(</sup>٢) الداودي، طبقات المفسرين ١/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) الجعبري هو إبراهيم بن عمر، أبو محمد، وله كتاب وصف الاهتـداء في الوقف والابتـداء، توفي سنـة ٧٣٧هـ/١٣٣١م. (ابن الجزري، غاية النهاية ٢١/١).

<sup>(</sup>١) حاجي خليفة، كشف الظنون ١٨١٣/٢.

 <sup>(</sup>٥) يوجد منه نسخة في مكتبة طرابرون بتركيا رقم (٤١٨) (ششن، نوادر المخطوطات ٤٠٨/١).

<sup>(</sup>٦) البغدادي، هدية العارفين ١/٣٥٣.

Brok. G. A. L, 1:517, Sup 1:720. (V)

 <sup>(</sup>A) دائرة المعارف الإسلامية، الترجمة العربية ١١٨/٩.

وقد سبقت الإشارة إليه، ونقل عنه حاجي خليفة أنه قال: «وهو وسط حسن»(١).

ومنها كتاب «المقصد لتلخيص ما في المرشد» للشيخ زكريا الأنصاري (٩٢٦هـ/١٥٢٠م) فقد قال فيه: «وأنا أذكر مقصود ما في الوقف والابتداء مع زيادة غالبها عن أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرىء» (٢).

ومنها كتاب «منار الهدى في بيان الوقف والابتداء» للأشموني أحمد بن محمد (القرن الهدي عمرو القرن عن جماعة من الخلف وهم: . . . وعن أبي عمرو الداني» (٣) .

وقد أطلق بعضهم على الكتاب اسم «الوقف والابتداء» أو «الوقوف» أو «الوقف التام والكافي والحسن» وهو من باب تسمية الكتاب بموضوعه، أما اسم الكتاب المذكور على معظم النسخ وأقدمها فهو «المكتفى في الوقف والابتداء» وهو ما اخترناه.

<sup>(</sup>١) حاجي خليفة، كشف الظنون ١٨١٢/٢.

<sup>(</sup>٢) الأنصاري، المقصد: ٢.

<sup>(</sup>٣) الأشمون، منار الهدى: ٤.

# مصادر الداني في الكتاب

يصرح الداني في مقدمة الكتاب بمصادره التي استقى منها بقوله: «هذا كتاب اقتضبته من أقاويل المفسرين، ومن كتب القراء والنحويين» (١). وبقوله في موضع آخر من المقدمة: «ولم أخله مع ذلك في المواضع التي يحتاج إليها من حديث مسند، وتفسير، وقراءة، ومعنى، وإعراب» (٢).

ونستطيع من خلال هذين النصين أن نتعرف على مصادره، فمن قوله: «أقاويل المفسرين» نفهم أنه اعتمد على الكتب، نفهم أنه اعتمد على الكتب، أما سماعاته فهي كثيرة جداً، ويعود ذلك لنشاطه الواسع في الرحلة في طلب العلم، وكثرة شيوخه الذين سمع منهم، وقد صرح في هذا الكتاب بـ (٢٧) شيخاً روى عنهم بالأسانيد المتصلة شيخاً عن شيخ إلى رسول الله هي أو الصحابي أو التابعي، أو الأئمة في القراءات والتفسير، والنحو واللغة وغيرهم. وليس يخفى ما للإسناد من أهمية في توثيق النصوص، وهذا مما يزيد في أهمية الكتاب وقيمته.

أما الكتب، فلم يصرح بها الداني، ولكنه يردد أسهاء أصحابها كثيراً مثال ذلك:

«قال نافع، وأحمد بن موسى، ومحمد بن عيسى الأصبهاني، والفراء، وأبوحاتم، والدينوري، وابن الأنباري» (٣) فهؤلاء العلماء بمن ألفوا في الوقف والابتداء، ولم يجتمع بهم الداني لتقدم وفاتهم، وإنما نقل أقوالهم من كتبهم.

ويمكننا تصنيف مصادره التي صرح بها أو لم يصرح إلى مجموعات حسب موضوعاتها المختلفة التي اختصت بها، وهي: مصادر الوقف والابتداء، مصادر التفسير، مصادر القراءات، مصادر النحو وإعراب القرآن.

<sup>(</sup>١) الدان، المكتفى ٤/ب.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) الدان، المكتفى ١١/ب.

### أولاً \_ مصادر الوقف والابتداء:

يذكر الداني أقوال (٢٠) عالماً بمن تقدمه في الوقف والابتداء، ومعظمهم بمن ألفوا فيه، وقليل منهم لهم أقوال فيه، جمعها العلماء في كتبهم ونصوا عليها. ونأتي على ذكر مصادره حسب وفيات أصحابها:

أبو بكر، عاصم بن بهدلة، أحد القراء السبعة، وهو أقدم من ذكر الداني له مسائل وأقوالاً في الوقف والابتداء «وقد ذكر أبو الفضل الرازي أنه كان يراعي حسن الابتداء» (۱) ومنهم أبو عمرو بن العلاء، زبان بن عمار، أحد القراء السبعة (١٥٤هـ/ ٧٧٧م)، ومنهم حمزة بن حبيب الزيات، أحد القراء السبعة (١٥٦هـ/ ٧٧٧م) وله كتاب في «الوقف والابتداء» ((100))، ومنهم نافع بن عبد الرحن المدني، أحد القراء السبعة (١٦٥هـ/ ٧٨٠م)، وله «وقف التمام» ((100))، ومنهم يعقوب الكسائي، علي بن حمزة (١٨٥هـ/ ١٨٥م) وله مشاركة في الوقف والابتداء ((100))، ومنهم يعقوب الحضرمي بن إسحاق، أبو محمد ((100))، أحد القراء العشرة المشهورين، وله كتاب «الوقف والابتداء» ((100))، ومنهم الفراء، يحي بن زياد النحوي ((100))، ومنهم أبو عبيدة، معمر بن المثنى ((100))، ومنهم أبو عبيدة، معمر بن المثنى ((100))، ومنهم أبو عبيدة، أبو المنذر الرازي ((100))، ومنهم نصير بن يوسف، أبو المنذر الرازي ((100))، ومنهم سهل بن محمد السجستاني أبو حاتم ((100))، ومنهم سهل بن محمد السجستاني أبو حاتم ((100))، ومنهم مهل بن محمد السجستاني أبو عبد الله ((100))، ومنهم مهل بن محمد السجستاني أبو عبد الله ((100))، ومنهم مهل بن محمد السجستاني أبو عبد الله ((100))، ومنهم عمد بن عيسى الأصبهاني، أبو عبد الله ((100)) وله كتاب «الوقف والمبادىء» (((100))، ومنهم معمد بن عيسى الأصبهاني، أبو عبد الله ((100)) وله كتاب «الوقف والمبادىء» (((100))، ومنهم معمد بن عيسى الأصبهاني، أبو عبد الله (((100)) وله كتاب «الوقف والمبادىء» (((100)))

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) النديم، الفهرست: ٣٨، ٣٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٣٩.

<sup>(</sup>٤) الأشمون، منار الهدى: ٦.

<sup>(</sup>٥) النديم، المصدر السابق: ٣٩.

<sup>(</sup>٦) النديم، المصدر نفسه: ٣٨.

<sup>(</sup>V) ابن النحاس، القطع: Vo.

<sup>(</sup>٨) النديم، المصدر السابق: ٣٩، ٥٨.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه: ٣٩.

<sup>(</sup>١٠) ابن النحاس، المصدر السابق.

والابتداء» (۱)، ومنهم ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم (۲۲۷هـ/۸۸۰م)، وابن كيسان، محمد بن أحمد (۲۹۹هـ/ ۲۹۹م) وله كتاب «الوقف والابتداء» (۲)، ومنهم أبو إسحاق الزجاج إبراهيم بن السري (۳۱۱هـ/ ۳۲۳م) وله كتاب «الوقف والابتداء» (۳)، ومنهم ابن مجاهد، أحمد بن موسى، أبو بكر، كبير العلماء بالقراءات (۳۲۵هـ/ ۱۹۳۵م) وله مشاركة في الوقف والابتداء (٤)، ومنهم ابن الأنباري، محمد بن القاسم بن بشار النحوي (۳۲۸هـ/ ۹۳۹م) وله كتاب «إيضاح الوقف والابتداء» وقد طبع بتحقيق الدكتور محيي الدين رمضان بمجمع اللغة بدمشق عام (۱۳۹۱هـ/ ۱۹۷۱م) في جزءين.

ولنا وقفة عند كتاب ابن الأنباري، فهو من أهم المصادر التي اعتمد عليها الداني اعتماداً كبيراً، رغم اعتماده على أقوال من ذكرنا من الأثمة السابقين، والمتتبع للكتابين يرى بينها تشابهاً كبيراً، ويمكننا تسجيل بعض الملاحظات عليهها:

- ١ تختلف مقدمة الكتابين اختلافاً بيناً، فهي كبيرة عند ابن الأنباري تبلغ نصف كتابه تماماً، ضمنها قواعد هذا العلم وأصوله، بينها اقتصر الداني على ما لا بد منه للقارىء في بضع ورقات.
- لقد خالف الداني باصطلاحاته لهذا العلم منهج ابن الأنباري، فالمصطلحات عند ابن الأنباري ثلاثة: الوقف التام، والحسن، والقبيح، بينها زاد الداني قسمًا رابعاً جعله في مرتبة بين التام والحسن سماه الوقف الكافي، وهو غالب في معظم كتابه.
- ٣ ـ لقد خالف الداني في كثير من مسائله أقوال ابن الأنباري، وناقشه ورد عليه، ويصرح بذلك في مواضع ذاكراً اسمه، وأحياناً يلمح به دون ذكر اسمه، من أمثلة ذلك \_ قال ابن الأنباري: ﴿فتول عنهم﴾ [سورة القمر ٥٤: ٦] غير تام، وليس كها قال، لأن جميع أهل التفسير يجعلون العامل في الظرف ﴿يُرجون﴾ والمعنى عندهم على التقديم والتأخير يُخرجون من الأجداث يوم يدع الداع (٥٠).

<sup>(</sup>١) ابن الأنباري، الايضاح ٢٨/١ه.

<sup>(</sup>٢) النديم، الفهرست: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) حاجي خليفة، كشف الظنون ٢/١٤٧٠.

<sup>(</sup>٤) ابن النحاس، القطع: ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) الداني، المكتفى ٥٨/أ.

ومن المصادر التي عول عليها الداني في كتابه كثيراً كتاب «القطع والاثتناف» لابن النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل (٩٤٩هـ/٩٤٩م) وقد طبع بتحقيق د. أحمد خطاب العمر بوزارة الأوقاف العراقية عام (١٣٩٨هـ/١٩٧٩م) في جزء كبير، والواقع أن هذا الكتاب يعتبر موسوعة في الوقف والابتداء، يجمع كل ما قيل فيه، كها تظهر فيه شخصية مؤلفه في مناقشة هذه الآراء، واختيار أصحها على قدر اجتهاده ومبلغه من العلم، والذي نرجحه، أن الداني قد أخذ من هذا الكتاب أقوال من لم يوفق بالحصول على كتبهم، ووجد أمامه عرضاً لأقوال السابقين، وأخذ منه ما يختار، وترك ما لم يوافق عليه. كها يظهر أمر واضح المعالم للمقارن للكتابين، فإن أوجه المخالفة له أكثر من أوجه المشابهة، وسنعرض لبعض الأمثلة:

\_ خالف الداني باصطلاحاته لهذا العلم ما نهجه ابن النحاس، فهي عند ابن النحاس خمسة: التام، والكافي، والحسن، والصالح، والقبيح، بينما هي أربعة عند الداني، لأنه لم يأخذ بالصالح.

ــ ومن أمثلة مخالفته له في مسائل الوقف والابتداء:

«قال أحمد بن جعفر، وأحمد بن محمد النحاس ﴿مثلًا ما﴾ [سورة البقرة ٢٦:٢] وقف حسن، وليس كها قالا؛ لأن ﴿ما﴾ زائدة مؤكدة فلا يبتدأ بها، ولأن ﴿بعوضة﴾ بدل من قوله ﴿مثلًا﴾ فلا يقطع منه(١).

وأخيراً فقد أخذ الداني عن إبراهيم بن عبد الرزاق العجلي المقرىء (٣٣٦هـ/٩٤٧م).

### ثانياً \_ مصادر التفسير:

بلغت مسائل التفسير في هذا الكتاب (١٥٠) نصاً، ومعظمها مسند الرواية من الداني إلى مصادرها الأصلية، وهذا مما يزيد في توثيقها وقيمتها، وهو لا يأخذ إلا عن الثقات من المفسرين، ونرجح أنه اعتمد على سبعة من كتب التفسير هي:

- ا س تفسير ابن عباس (٦٥هـ/٦٨٤م) وقد طبع مؤخراً باسم «تنوير المقباس» وهو يجمع أقوال ابن عباس في التفسير، وفي صحة نسبته له خلاف، ونحن نذكر ما فيه مع التحفظ من الجزم بصحته، فليعلم القارىء ذلك، ويأخذ منه الداني (٤٠) مسألة.
- ٢ ــ تفسير مجاهد بن جبر المكي (١٠٣هـ/٧٢١م) وقد طبع مؤخراً بتحقيق عبد الرحمن السورتي
   في إسلام أباد بباكستان في جزءين كبيرين، ويأخذ منه الداني (٣٣) مسألة.

<sup>(</sup>١) الداني، المكتفى ١٠/أ.

- ٣ ـ تفسير الحسن البصري (١١٠هـ/٧٢٨م) ويأخذ منه الداني (٢٤) مسألة.
- ٤ ـ تفسير قتادة بن دعامة السدوسي (١١٧هـ/٧٣٥م). ويأخذ منه الداني (١٨) مسألة.
- تفسير ابن أبي نجيح، عبد الله بن يسار الثقفي (١٣١هـ/٧٤٨م)، ويأخذ منه الداني (٨)
   مسائل.
  - ٦ \_ تفسير سفيان بن عيينة (١٩٨هـ/٨١٣م)، ويأخذ منه الداني (٣٣) مسألة.
- ٧ تفسير يحيي بن سلام (٢٠٠هـ/٨١٥م)، وهو أكثر من أخذ عنه الداني، فقد بلغت مسائله
   (٥١) نصاً.

### ثالثاً \_ مصادر القراءات:

ضمن الداني في كتابه (١٤٤) مسألة من مسائل القراءات، لما لها من أثر في توجيه المعاني، التي تترتب عليها أحكام الوقف والابتداء وتختلف تبعاً لاختلافها. ونادراً ما يصرح الداني بأسهاء القراء الذين ينص على قراءاتهم، ويحرص على اعتماد القراءات السبع المتواترة المشهورة، وإذا جاوزها فلبيان معنى أو حكم.

وعمن اعتمد على أقوالهم من أثمة القراء، ابن عامر، عبد الله بن عامر اليحصبي (١٢٠هـ/٧٣٧م)، وابن كثير، عبد الله بن كثير المكي (١٢٠هـ/٧٣٧م) أحد القراء السبعة، وعاصم بن بهدلة، أبوبكر الكوفي (١٢٧هـ/٧٤٤م)، وأبوعمروبن العلاء البصري (١٥٤هـ/٧٧م)، وحمرة بن حبيب الزيات الكوفي (١٥٦هـ/٧٧٢م) ونافع بن عبد الرحمن المدني (١٦٩هـ/٧٧٩م)، والكسائي، علي بن حمزة إمام الكوفة (١٨٩هـ/٧٠٩م).

# رابعاً \_ مصادر النحو وإعراب القرآن:

تبلغ مسائل النحو والإعراب في الكتاب (٢١٧) مسألة، وهذا العدد الكبيريدل ما للأحكام النحوية من صلة بعلم الوقف والابتداء، ويردد الداني في الكتب أسهاء كثيرين من أئمة النحو، منهم سيبويه، عمرو بن عثمان (١٨٠هـ/٢٩٧م) صاحب «الكتاب» ومنهم الفراء يجي بن زياد (٢٠٠هـ/٢٨٩م) صاحب كتاب «معاني القرآن»، ومنهم أبوعبيدة، معمر بن المثني (٢١٠هـ/٢٨٩م) صاحب «مجاز القرآن»، ومنهم الأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة (٢١٠هـ/٢١٩م) صاحب «معاني القرآن» ومنهم الزجاج، إبراهيم بن السري (٣١٦هـ/٣١٩م) صاحب «أعراب القرآن»، ومنهم ابن الأنباري، محمد بن القاسم (٣٢٨هـ/٣٩٩م) صاحب «شرح الكافي» ومنهم ابن النحاس، أحمد بن محمد بن القاسم (٣١٨هـ/ ٣٩٩م) صاحب كتاب «إعراب القرآن».

# منهج الداني في الكتاب

لقد سلك الداني في هذا الكتاب منهج من تقدمه بالتأليف في الوقف والابتداء، فرتب كتابه على نسق السور وترتيبها كما هي في المصحف الشريف، وتناول مواضع الوقف داخل كل سورة مشيراً إلى حكمها ودرجتها من بين الأقسام الأربعة التي أشار إليها في مقدمة كتابه وهي: الوقف التام، والوقف الكافي، والوقف الحسن، والوقف القبيح. وقد اعتمد في أقواله على آراء من تقدمه في هذا العلم، وكان أكثر اعتماده على أقوال ابن الأنباري، محمد بن القاسم بن بشار، أي بكر (٣٨٧هـ/٩٣٩م) صاحب كتاب الايضاح، إذ أنه يتفق معه في أكثر مسائل الكتاب، ولم يخالفه إلا في مواضع قليلة، أداه إليها نظره واجتهاده، محتجاً لرأيه، من أمثلة ذلك:

﴿ فتول عنهم ﴾ (١) تام، وقال ابن الأنباري غير تام (٢)، وليس كما قال؛ لأن جميع أهل التفسير يجعلون العامل في الظرف ﴿ يخرجون من الأجداث يوم يدع الداع (٣).

ويحدد الداني في مقدمة كتابه منهجه الذي اعتمده في التأليف، فيقول: «هذا كتاب اقتضبته من أقاويل المفسرين، ومن كتب القراء والنحويين، واجتهدت في جمع مفترقه، وتمييز صحيحه، وإيضاح مشكله، وحذف حشوه، واختصار ألفاظه، وتقريب معانيه، وبينت ذلك كله وأوضحته، ودللت عليه، ورتبت جميعه على السور نسقاً واحداً إلى آخر القرآن على قدر طاقتي وانتهاء معرفتي، ولم أخله مع ذلك في المواضع التي يحتاج إليها من حديث مسند، وتفسير وقراءة، ومعنى، وإعراب من غير أن أستغرق في ذلك واستقصي جميعه، إذ كان سلفنا، رحمهم الله قد كفونا ذلك وشفونا منه في كتبهم وتصنيفهم، ولأن غرضنا في هذا الكتاب القصد إلى الإيجاز والاختصار، دون الاحتفال والإكثار لكي يخف متناوله، وتقرب فائدته، ويعم نفعه المبتدىء الطالب، والمتناهي الثاقب» (٤٠).

<sup>(</sup>١) سورة القمر ٥٤: ٦.

<sup>(</sup>٢) ابن الأنباري، الايضاح ٩١٣/٢.

<sup>(</sup>٣) الداني، المكتفى ٥٨/أ.

<sup>(</sup>٤) الدان، المكتفى ٤/ب.

ولعلنا نستطيع أن نميز المنهج الذي انتهجه المؤلف في هذا الكتاب بالأمور الآتية:

- الحقف في الآية، وهو إما أن يكون داخل الآية أو رأسها، وبيان حكمها ودرجتها من التمام والكفاية والحسن والقبح.
- ٢ ذكر أحاديث متصلة الإسناد، سمعها من شيوخه تتعلق بالمسألة الواحدة، وبأسباب النزول، وبالتفسير والمعاني.
  - ٣ ـ ذكر اختلاف القراءات التي تختلف أحكام الوقف والابتداء تبعاً لها.
- ٤ ذكر آراء الأئمة في الوقف والابتداء في المسائل المختلف فيها، وإسناد كل رأي لصاحبه.
- الاستشهاد بآراء النحاة ومعربي القرآن في المسائل التي تختلف أحكام الوقف والابتداء تبعاً لاختلافها.
- الترجيح والتعليل، ببيان الحكم الذي أداه إليه النظر والاجتهاد، مع بيان علة هذا الحكم وأدلته.

وقد نجد هذه الأمور جميعها في المسألة الواحدة، وقد يتوفر قسم منها أحياناً، أو لا يوجد إلا السير منها، وقد تتقدم هذه الأمور بعضها على بعض من مسألة لأخرى حسب طبيعة المسألة والاختلاف فيها، ونذكر فيها يلي مثالًا يوضح ذلك:

«قال ابن الأنباري ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾(١) تام ثم تبتدى، ﴿وقليل ما هم﴾ على معنى وقليل هم، و ﴿ما﴾ صلة للكلام، وهو قول الأخفش وأبي حاتم، والتمام عندي: ﴿وقليل ما هم﴾؛ لأن ذلك من الكلام الأول، والمعنى، والله أعلم، وقليل ما هم المؤمنون الذين لا يبغون (٢٠).

وقد حفل الكتاب بمسائل كثيرة متنوعة، فهو بالإضافة لمسائل الوقف والابتداء التي هي موضوع الكتاب، ضمأحاديث وأقوالاً وقراءات ومسائل نحوية وأشعاراً وقد بلغ عدد الأحاديث فيه موضوع الكتاب، ضمأحاديث إلى قائليها، وقد سلك في ذلك منهج المحدثين في نقل الأحاديث ونقدها وتمحيصها وقبول الصحيح منها، وطرح الضعيف والموضوع، ومعظم هذه الأحاديث يدور حول التفسير، الذي به تظهر المعاني، وتتضح تبعاً لذلك أحكام الوقف والابتداء، ويحتوي الكتاب

<sup>(</sup>١) سورة ص ٣٨: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الأنباري، الايضاح ٨٦٢/٢، والداني، المكتفى ٥٦/أ.

بالإضافة لذلك على (١٤٤) مسألة في القراءات القرآنية، الوثيقة الصلة بالوقف والابتداء، والتي تختلف مسائله تبعاً لاختلافها، كما يحتوي الكتاب على (٦١٧) مسألة نحوية، وهو عدد ضخم يظهر لنا مدى أثر النحو وتعلقه بالوقف والابتداء. أما الأشعار فقد بلغت (٥) فقط، وهي من الأبيات الشواهد التي يحتج بها النحويون في كتبهم، وأما الأعلام فعددهم (٤٩٤) علمًا، منهم القراء والمفسرون والمحدثون والفقهاء والنحويون والأدباء والأنبياء...

وقد قدم الداني لكتابه بمقدمة صغيرة ضمنها التعريف بعلم الوقف والابتداء، والمصادر التي استقى منها، والمنهج الذي سلكه في كتابه، بجمع مفترق المسائل، وتمييزها، واختصار الألفاظ، وتقريب المعاني.

ثم عقد باباً في الحض على تعليم الوقف التام بين فيه أهمية هذا العلم، وكيف كان النبي ﷺ يلتزم الوقف في قراءته، مستشهداً لذلك بالأحاديث المسندة، ثم بين مسائل هامة من هذا العلم فيها تحديد مواضع، إن أخل بها القارىء أفسد معنى الكلام، وأخل بمقصوده.

ثم عقد باباً بيّن فيه أقسام الوقف، ومذاهب من تقدمه من العلماء في تقسيم الوقف إلى قسمين وثلاثة وأربعة، ورجح أنه أربعة أقسام مستدلًا لذلك.

ثم عقد باباً عرض فيه الوقف التام، فعرفه، وعين مواضعه، واستشهد لذلك بمواضع من القرآن، وبين العلاقة بينه وبين الكافي من طريق المعنى لا من طريق اللفظ، ثم عقد باباً للوقف الكافي كذلك، ثم باباً آخر للوقف الحسن، ثم باباً للوقف القبيح، وبين فساده وخلله، ووجوب التحرز منه.

ثم بدأ بتطبيق هذه المسائل على السور، فبدأ بالكلام على سورة الفاتحة فباقي السور إلى آخر القرآن الكريم، مبيناً أحكام الوقف على كل موضع، وبيان درجته، مستشهداً بالحجج، ومرجحاً للخلاف.

# القيمة العلمية للكتاب (دراسة مقارنة)

# أولاً ـ بين الداني وابن الأنباري:

يجدر بنا أن نقارن بين منهج الداني ومناهج من سبقه من العلماء لنتعرف على عمل الداني، وما هو الجديد لديه، وهل كان مجرد ناقل لأقوال السابقين عليه، أم أن له مشاركة في تأصيل قواعد هذا العلم، وما هي قيمة كتابه.

إن المتتبع لكتاب «الايضاح» لابن الأنباري، محمد بن القاسم بن بشار يسرى أن الداني يعتمد عليه اعتماداً كبيراً حتى يكاد أن يكون نسخه كاملاً، وقد قمت بتتبع الكتابين آية آية من أولها لأخرهما، فوجدت بينها تشابهاً كبيراً، لدرجة أن الداني، لا يذكر إلا المواقف التي يذكرها ابن الأنباري، مع أن هناك مواقف كثيرة، أغفلها ابن الأنباري، وتبعه على ذلك الداني. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو ينتصر لرأيه، ويرجح أقواله في المسائل الخلافية، ونستنتج من ذلك أن الداني اعتمد كتاب الايضاح كأساس في عمله.

وسنعرض مثالًا يدل على تشابه الكتابين:

يقول ابن الأنباري في الوقف على قوله تعالى: ﴿... مستهزئون﴾(١)، وقال السجستاني: لا أحب استئناف: ﴿ والله يستهزىء بهم ﴾(٢)، ولا استئناف: ﴿ والله خير الماكرين ﴾ [آل عمران ٣: ٤] حتى أَصِلَه بما قبله \_ قال أبو بكر \_ ولا معنى لهذا الذي ذكره، لأنه يحسن الابتداء بقوله ﴿ الله يستهزىء بهم ﴾ على معنى: الله يجهلهم ويخطىء فعلهم... (٣).

سورة البقرة ۲: ۱٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢: ١٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الأنباري، الايضاح ٤٩٨/١.

ويقول الداني في نفس المسألة: وكان أبوحاتم يكره الابتداء بقوله: ﴿الله يستهزىء بهم﴾ وبقوله: ﴿والله خير الماكرين﴾ وما أشبهها. والابتداء بذلك عندنا حسن، والقطع قبله كاف، لأن معنى الاستهزاء والمكر من الله تعالى المثوبة والجزاء، أي يجازيهم جزاء استهزائهم ومكرهم(١).

ولكن الداني لم يكن مجرد ناسخ لكتاب ابن الأنباري، فهناك أمور منهجية عند ابن الأنباري خالفه بها الداني، ومن البدهي أن يتفق معه في مسائل من هذا العلم، ولكن لا ننسى أن كلا الرجلين إمام ضليع في القراءات والنحو، وأن لكل إمام رأياً يستصوبه ويناقش فيه، واجتهادات تبرز واضحة المعالم عند كل منها، وهكذا تبرز شخصية الداني العلمية من خلال الاجتهادات والأمور التالية:

لقد خالف الداني ابن الأنباري في مقدمة كتابه أولًا، فهي تشكل نصف كتاب «الايضاح» وتكاد تكون كتاباً مستقلًا يجمع أصول هذا العلم، بينها جاءت عند الداني، موجزة مركزة، ضمنها التعريف بهذا العلم ومبادءه التي تمهد للقارىء وتدخله في جو العلم، فلا يشعر بالملل، وينال فائدته بسهولة ولذة.

وقد خالفه أيضاً بأقسام الوقف ومصطلحاته، فهي ثلاثة عند ابن الأنباري: تام وحسن وقبيح، بينها هي أربعة عند الداني، زاد فيها الكافي، وجعله في مرتبة بين التام والحسن، وعلى ذلك فمعظم الوقوف الحسنة عند ابن الأنباري تعتبر كافية عند الداني، وفي هذا مفارقة كبيرة في المنهجية والأسلوب، مثال ذلك:

يقول ابن الأنباري: والوقف على ﴿يرجعون﴾ (٢) حسن، وليس بتام  $(^{7})$ . ويقول الداني: ﴿فهم لا يرجعون﴾ كاف، وقيل تام  $(^{3})$ .

وتظهر شخصية الداني قوية في كتابه من خلال المناقشات التي يرد بها على ابن الأنباري، وتظهر طول باعه وتضلعه في اللغة والنحو، علاوة على القراءة التي كان فيها إمام الأندلس، بل شيخ القراء، والقراء خاضعون لتصانيفه واثقون بنقله في القراءات والرسم والتجويد والوقف والابتداء، كما يذكر الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (°). فهو يخطىء ابن الأنباري في بعض المسائل،

<sup>(</sup>١) الداني، المكتفى ٩/ب.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢: ١٨.

<sup>(</sup>٣) ابن الأنباري، الايضاح ٥٠١/٢.

<sup>(</sup>٤) الداني، المكتفى ٩/ب.

 <sup>(</sup>a) الذهبي، تذكرة الحفاظ ٣/١١٢٠.

ويرد عليه، ويستشهد لرأيه بالشواهد المتنوعة من تفسير، وقراءة، ولغة أعرابية، وشاهد من الشعر، وأقوال للنحاة، مثال ذلك:

- يقول ابن الأنباري: ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ (١) تام ثم تبتدىء ﴿وقليل ما هم﴾ على معنى: (وقليل هم) و (ما) صلة الكلام (٢)، وهو قول الأخفش وأبي حاتم، والتمام عندي (عند الداني): ﴿وقليل ما هم﴾ لأن ذلك من الكلام الأول، والمعنى، والله أعلم، وقليل ما هم المؤمنون الذين لا يبغون (٣).

\_ قوله تعالى ﴿ فتول عنهم ﴾ (٤)، قال الداني: تام، وقال ابن الأنباري غير تام (٥)، وليس كها قال، لأن جميع أهل التفسير يجعلون العامل في الظرف ﴿ يُخرِجُونَ ﴾ والمعنى عندهم على التقديم والتأخير: يخرجون من الأجداث يوم يدع الداع (٩).

قال ابن الأنباري ﴿ ومن دونها جنتان ﴾ (٧) تام (٨). وليس كذلك لأن قوله ﴿ مدهامتان ﴾ صفة لها (٩).

نستخلص مما تقدم، ومن خلال هذه الدراسة المقارنة للكتابين أن لكتاب المكتفى قيمة بين مصاف الكتب المؤلفة في الوقف والابتداء، فقد تخير فيه الداني من أقوال السابقين، وزاد عليها تنقيحاته وتحقيقاته واجتهاداته وترجيحاته، فغدا بذلك العمدة في هذا الفن، وارتقى فوق غيره في الرتبة والشأن.

### ثانياً \_ بين الداني وابن النحاس:

أما كتاب «القطع والائتناف» لابن النحاس،أحمد بن محمد بن إسماعيل،أبي جعفر (٣٣٨هـ/٩٤٩م) فهو كتاب كبير الحجم، واسع المضمون، غزير المسائل، حفل بأقوال الأئمة

<sup>(</sup>١) . سورة ص ٣٨: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الأنباري، الايضاح ٨٦٢/٢.

<sup>(</sup>٣) الداني، المكتفى ٥٢/أ.

<sup>(</sup>٤) سورة القمر ٥٤: ٦.

<sup>(</sup>٥) ابن الأنباري، الايضاح ٩١٣/٢.

<sup>(</sup>٦) الداني، المكتفى ٥٨/أ.

<sup>(</sup>٧) سورة الرحمن ٥٥: ٦٢.

<sup>(</sup>A) ابن الأنباري، الايضاح ٩١٧/٢.

<sup>(</sup>٩) الداني، المكتفى ٥٨/ب.

المبرزين في علم الوقف والابتداء، تغلب عليه صفة العرض والحشد الواسع لأشتات هذا العلم، فحفظ بذلك أقوال من فقدت كتبهم، أو من لم يصنفوا كتباً، وإنما أدلوا بإرائهم في الوقف والابتداء.

وأما كتاب المكتفى للداني، فيختلف عنه من هذه الناحية، فهو يجمع الرأي المختار بأوجز عبارة، ويعطي القارىء مسائل محققة منقحة، وقلها يناقش الأراء الخلافية، وهذا منهج الداني في التأليف، وهو منهج علمي رصين لا يزعج القارىء بكثرة مناقشاته، ولا يشوشه بكثرة الأراء.

ولم يتابع الداني ابن النحاس في تقسيمه للوقف، فقد جعلها ابن النحاس خسة أقسام: التام، والكافي، والحسن، والصالح، والقبيح، فاعتبر الداني أن هذا التقسيم بين رتبة التام والقبيح كثيريأتي على ثلاثة مراحل، فاقتصر على مرحلتين منها هما: الكافي والحسن وأشاح عن «الصالح»، ووفق بذلك بين منهجي ابن النحاس وابن الأنباري الذي اقتصر على رتبة واحدة بين التام والكافي هي رتبة الحسن. وهذا إجتهاد منهجي له قيمة كبيرة في إرساء قواعد هذا العلم، وقد تبعه على ذلك خلق كثير من علماء هذا الفن كما سنرى.

وتبرز شخصية الداني قوية من خلال مناقشاته التي رد بها على ابن النحاس معللًا ذلك، ومستشهداً بالحجج والبراهين، من أمثلة ذلك:

قال أحمد بن جعفر وأحمد بن محمد النحاس ﴿مثلًا ما﴾ (١) وقف حسن (٢) وليس كها قالا،
 لأن ﴿ما﴾ زائدة مؤكدة فلا يبتدأ بها، ولأن ﴿بعوضة﴾ بدل من قوله ﴿مثلًا﴾ فلا يقطع منه (٣).

وقال أبوجعفر النحاس<sup>(3)</sup>، وهو قول يعقوب \_ ﴿كمثل آدم﴾ (<sup>9)</sup> تمام الكلام ثم قال:
 ﴿خلقه من تراب﴾ فاستأنف الخبر عن خلقه، وقال غيرهما: ليس ذلك بتام ولا كاف، لأن قوله
 ﴿خلقه من تراب﴾ تفسير للمثل فهو متعلق به، فلا يقطع منه (٢).

سورة البقرة ۲: ۲۲.

<sup>(</sup>Y) ابن النحاس، القطع والائتناف ١٢٨.

<sup>(</sup>۳) الداني، المكتفى ۱۰/أ.

<sup>(</sup>٤) ابن النحاس، القطع والائتناف: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: ٣: ٥٩.

<sup>(</sup>٦) الداني، المكتفى ١٦/ب.

#### ثالثاً \_ خلاصة:

نستنتج مما سبق من الدراسة المقارنة بين كتب الأثمة الثلاثة، أن للداني مشاركة فعلية في علم الوقف والابتداء، وتتمثل هذه المشاركة في كونه استعرض كتب وأقوال السابقين، فوازن بينها، ورجح بين مسائلها، وحقق فيها القول، ودقق فيها النظر، بعين ناقدة بصيرة، فاختار منها الصحيح، وطرح السقيم، مستدلاً لكل ذلك بالأحاديث المسندة، والقراءات المتواترة، والأقوال المنسوبة، فجاء كتابه «المكتفى» صحيحاً موثقاً مختاراً، بعبارة موجزة، وأسلوب رفيع.



صورة صفحة العنوان لكتاب «الإيضاح» لابن الأنباري، وهو أقدم كتاب مطبوع في علم الوقف والابتداء.

# أثر الداني فيمن بعده

نشأ علم الوقف والابتداء غضاً طرياً مع نزول القرآن، فكان النبي على يتفقده ويوصي به أصحابه، امتثالاً لقول الله تبارك وتعالى (ورتل القرآن ترتيلاً) (١)، وتلقاه جيل التابعين من أفواه الصحابة، محفوظاً في الصدور، حتى جاء عصر التدوين وبدأ العلماء يضعون فيه الكتب، ويرسون قواعد هذا العلم، ويجمعون شتاته، وتوالت فيه التصانيف، وأضاف كل عالم فيه رأيه ومذهبه واجتهاده، حتى كثرت الكتب، وتنوعت المذاهب، واختلفت المناهج، وكثرت الآراء وتشعبت.

ويجدر بنا أن نتعرف على مدى تأثير هذا الكتاب فيما بعده، وما كان موقف العلماء منه، وهل تقبلوه وأقبلوا عليه، أم ردوه وأعرضوا عنه وناقشوه؟! كل هذا ما سنحاول التعرف عليه في هذا الفصل، ولكي نتوصل لذلك، لا بد لنا من تناول بعض آثار من ألفوا في هذا العلم بعد الداني، وسنختار منها أثرين بارزين هما: «كتاب المقصد لتلخيص ما في المرشد» للشيخ زكريا الأنصاري، وكتاب «منار الهدى في بيان الوقف والابتداء» للأشموني أحمد بن عمد بن عبد الكريم، لنرى مدى تأثير الداني عليها، وموقفها منه.

# أولاً ـ الأنصاري وكتابه «المقصد»:

أما الأنصاري، فهو شيخ مشايخ الإسلام، زكريا بن محمد بن زكريا، زين الدين أبويحيي المصري الشافعي، ولد في سنيكة سنة (١٤٢٠هـ/١٤٢٠م) بمصر، ونشأ في طلب العلم، كان قاضياً مفسراً، من حفاظ الحديث. له تصانيف كثيرة في التفسير والفقه والحديث. توفي سنة (٩٣٦هـ/١٥٢٠م)(٢).

وأما كتابه «المقصد» (٣) فقد اختصر به كتاب «المرشد» للحسن بن علي بن سعيد العماني

<sup>(</sup>١) سورة المزمل ٧٣: ٤.

<sup>(</sup>٢) الغزى، الكواكب السائرة ١٩٦/١.

 <sup>(</sup>٣) طبع الكتاب عدة مرات أولاها عام ١٨٦١هـ/١٨٦٤م في بولاق بمصر، ثم عام ١٢٩١هـ/١٨٧٤م، ثم عام ١٨٧١هـ/١٨٧٩م، ثم عام ١٣٠١هـ/١٨٧٣م.

دراسة الكتاب

المتوفى بعيد الخمسمائة من الهجرة. يقول ابن الجزري عن «المقصد» في كتابه «غاية النهاية»: «أحسن فيه وأفاد، وقد قسم الوقف فيه إلى التام، ثم الحسن، ثم الكافي، ثم الصالح، ثم المفهوم، وزعم أنه تبع أبا حاتم السجستاني»(١).

يقول الأنصاري في مقدمة كتابه: «فهذا مختصر المرشد في الوقف والابتداء الذي ألفه العلامة أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني، رحمه الله تعالى، وقد التزم أن يورد فيه جميع ما أورده أهل هذا الفن، وأنا أذكر مقصود ما فيه مع زيادة بيان محل النزول، وزيادة أخرى خالبها عن أبي حمرو عثمان بن سعيد المقرىء».

ثم يعرف الوقف، وبيان أهميته، ويعرض أقسامه، وهي عنده ثمانية: التام ثم الحسن، ثم الكافي، ثم الصالح، ثم المفهوم، ثم الجائز، ثم البيان، ثم القبيح، ثم يعرض أموراً لا بد للقارىء من معرفتها أولها باب ألفات الوصل، والباب الثاني في الياءات والباب الثالث في هاء التأنيث، والباب الرابع فيها جاء من هاء التأنيث مكتوباً بالتاء، ومكتوباً بالهاء، والباب الخامس في الماءات التي تزاد في آخر الكلمة للوقف عليها، والباب السادس في الوقف على هاء الكناية، والباب السابع في الوقف على آخر الكلمة المتحركة منونة وغير منونة، والباب الثامن في «كلا» والباب التاسع في الكلمتين اللتين ضمت إحداهما إلى الأخرى فصارتا كلمة واحدة لفظاً (٢)

ثم يبدأ بتطبيق الأحكام على السور مبتدئاً بسورة الفاتحة إلى آخر القرآن. مع بيان أسباب النزول في أوائل السور. أما منهجه في الكتاب، فيتبع فيه مناهج السابقين، من حيث العرض ويناقش بعض الأراء، ويرجح بينها، وتظهر من خلال ذلك شخصيته العلمية.

وسنعرض أمثلة متنوعة لأسلوبه، ولنبدأ بسورة الفاتحة، يقول الأنصاري:

«سورة الفاتحة: مكية مدنية، لأنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. والوقف على آخر التعوذ تام، وإن لم يكن من القرآن، لأنا مأمورون به عند القراءة. وعلى البسملة تام بل أتم، وتقديره: ابتدائي بسم الله، أو: ابتدىء بسم الله. وعلى ﴿الحمد ﴾ غير جائز لأنه لا يفيد، وقس به ما يشبهه، وعلى ﴿لله ﴾ قبيح، للفصل بين النعت والمنعوت، وعلى ﴿رب ﴾ غير جائز لما مر وللفصل بين المتضايفين اللذين هما كشيء واحد. ﴿العالمين صالح لأنه رأس آية، وليس تاماً للزوم الابتداء بعده بالمجرور بغير جار. ﴿الرحيم ﴾ كاف وليس تاماً كذلك. ﴿المدين ﴾ تام. و ﴿نعبد ﴾ جائز وليس حسناً وإن كان جائز وليس حسناً وإن كان

<sup>(</sup>١) ابن الجزرى، غاية النهاية ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) الأنصاري، المقصد: ٢ ـ ١٢.

آخر آية، لأن ما بعده بدل منه وهو متعلق به. ﴿ أنعمت عليهم ﴾ جائز وليس حسناً، لأن ما بعده مجرور نعتاً أو بدلاً، أو منصوب حالاً أو استثناء، وكل منها متعلق به. وقال أبو عمرو: حسن وليس بتام ولا كاف، سواء جر ما بعده أم نصب (۱) ﴿ ولا الضالين ﴾ تام. (آمين) ليست من القرآن، والمختار فصلها عما قبلها، وجوز وصلها به، ومعناها، استجب، وحركت النون وإن كان حقها السكون هو الأصل في المبنى لالتقاء الساكنين، ولم تكسر لكسرة الميم ومجيء الياء الساكنة قبلها، واختر الفتح لأنه أخف الحركات، وتشبيها له بليس وكيف» (۱).

«سبورة البقره، مدنية. والوقف على ﴿ الّم ﴾ ونحوه مما يأتي في أوائل السور تام، إن جعل خبر مبتدأ محذوف، أي: هذه، أو: هذا آلم، أو منصوباً بمحذوف أي: اقرأ، أو خذ آلم، أو جعل كل حرف منه مأخوذاً من كلمة، ومعناه: أنا الله أعلم. وقال أبوحاتم: هو حسن. وقال أبو عمرو: «وقال ابوحاتم هو كاف، وقال غيره ليس بتام ولا كاف، لأن معناه: يا محمد، وقيل هو قسم، وقيل تنبيه، انتهى (٣) وقيل مبتدأ، خبره ﴿ ذلك الكتاب ﴾، وقيل عكسه، وعلى كل من هذه الأوجه لا يوقف عليه بل على ﴿ الكتاب ﴾ إن جعل ﴿ لا ريب ﴾ بمعنى: لا شك، وإن جعل بمعنى: حقاً، فالوقف على ﴿ لا ريب ﴾ . والوقف على الوجهين تام، وللثاني شرط يأتي . . ، (٤).

ويقول الأنصاري في موضع آخر من سورة البقرة:

« ﴿ للمتقين ﴾ (°) تام إن جعل ﴿ الذين ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره ﴿ أولئك على هدى من ربهم ﴾ أو منصوباً بأعني ، وإن جر صفه للمتقين جاز الوقف على ذلك وليس حسناً ، وإن كان رأس آية . وقال أبو عمرو: «الوقف عليه حسن» (٦) وهو نظير ما قدمت عنه في ﴿ أنعمت عليهم ﴾ قال: «ومثل ذلك يأتي في نظائره نحو ﴿ لعلكم تتقون \* الذي ﴾ (٧) ونحو: ﴿ بصير بالعباد \* الذين ﴾ (٨) . . . » (٩).

<sup>(</sup>١) الداني، المكتفى ٨/ب.

<sup>(</sup>٢) الأنصاري، المقصد: ١٢ ــ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) الدان، المكتفى ٩/أ.

<sup>(</sup>٤) الأنصاري، المقصد: ١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢: ٢.

<sup>(</sup>٦) الدان، المكتفى ٩/ب.

<sup>(</sup>V) سورة البقرة Y: ۲۲، ۲۷.

<sup>(</sup>A) سورة آل عمران ۳: ۱۹، ۱۹.

<sup>(</sup>٩) الداني، المكتفى: ٩/ب.

لقد التزم الأنصاري في كتابه أن يختصر كتاب «المرشد» للعماني، ولكنه يتجاوزه حين يأتي بزيادات أخرى غير موجودة في المرشد، وهو يرى في هذه الزيادات أمراً هاماً ضرورياً، وما هذه الزيادات سوى أقوال الداني، وهذا يبين مدى قيمة كتاب الداني وشعور الأنصاري بأهميته، حتى دفعه هذا الشعور للخروج عن عمله في اختصار الكتاب الأساسي.

## ثانياً ـ الأشموني وكتابه «منار الهدى»:

أما الأشموني<sup>(۱)</sup>، فهو أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم، الشافعي: فقيه، مقرىء من تصانيفه: منار الهدى في بيان الوقف والابتداء، والقول المتين في بيان أمور الدين. وهو من أعيان القرن الحادي عشر الهجري، السابع عشر الميلادي.

وقد اشتهر كتابه «منار الهدى» من بين كتب الوقف والابتداء عند المتأخرين وأقبلوا عليه دراسة، وعنوا بطبعه مرات عديدة (٢). كما اختصره عبد الله بن مسعود المصري (٣) في كتابه «أوائل الندى المختصر من منار الهدى» (٤).

يبدأ الأشموني كتابه بمقدمة أودع فيها فوائد مهمة تنفع القارىء وتعينه على معرفة الوقف والابتداء، فبين أهمية هذا العلم، ومن اشتهر فيه بقوله: «واشتهر هذا الفن عن جماعة من الخلف وهم: نافع... وعن أبي عمرو عثمان الداني...» ((\*) ثم يبين نشأته، وتعريفه، وأقسامه عنده خسة: تام، وكاف، وحسن، وصالح، وقبيح، وهو يسمي الصالح جائزاً، ثم يعرض بعض التنبيهات الواجب اتباعها كاتباع رسم المصحف العثماني...

ثم يبدأ بتطبيق هذه القواعد على سور القرآن مبتدئاً بسورة الفاتحة فالبقرة إلى آخر القرآن متبعاً نهج من سلفه ببيان حكم كل موقف ودرجته من التام والكافي والحسن والجائز والقبيح

<sup>(</sup>١) ترجم له سركيس، معجم المطبوعات: ٤٥٧. و (Brockelmann, S:II:453)

<sup>(</sup>۲) ظهرت الطبعة الأولى منه عام ۱۲۸٦هـ/۱۸۶۹م على الحجر في بولاق بالقاهرة، ثم طبع ثانية عام ۱۳۰۷هـ/۱۸۰۹م على مطابع الحروف، ثم طبع ثالثة عام ۱۳۲۷هـ/۱۹۰۶م بالمطبعة الميمنية بمصر، وبهامشه كتاب «التبيان» للنووي، وهي التي اعتمدنا عليها. وقد قام بتصويره ونشره مؤخراً عن هذه الطبعة الأستاذ بسام الجابي في دار المصحف بدمشق عام ۱۶۰۳هـ/۱۹۸۳م، كها أعلن الدكتور فؤاد سيزكين عن عمله بتحقيقه ولم ينشره بعده.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن مسعود المصري مولداً، الفاسي المغربي أصلًا، المالكي مذهباً، من رجال القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي (فهرس المكتبة الأزهرية).

<sup>(</sup>٤) راجع فصل التأليف في الوقف والابتداء.

<sup>(</sup>٥) الأشموني، منار الهدى: ٤.

ويناقش في المسائل الخلافية، ويرجح بين الأراء، وتظهر شخصيَّته العلمية من خلال ذلك.

وسنعرض بعض الأمثلة لنتعرف على منهجه وأسلوبه:

«سورة الفاتحة، مكية مدنية لأنها نزلت مرتين، مرة بمكة حين فرضت الصلاة ومرة بالمدينة حين حولت القبلة، وهي سبع آيات إجماعاً، لكن عد بعضهم البسملة منها، والسابعة ﴿صراط الذين﴾ إلى آخرها، وإن لم تكن منها فالسابعة ﴿غير المغضوب﴾ إلى آخرها. وكلمها مع البسملة تسع وعشرون كلمة، وبغيرها خس وعشرون كلمة. وحروفها بالبسملة وبقراءة ﴿ملك﴾ بغير ألف مائة وأحد وأربعون حرفاً \_ قاله الأسنوي \_ على أن ما حذف رسمًا لا يحسب، لأن الكلمة تزيد حروفها في اللفظ دون الخط...»(١).

وفيها أربعة وقوف تامة على أن البسملة آية تامة منها لا تعلق لها بما بعدها. .  $^{(Y)}$ .

«وفيها ثلاثة وعشرون وقفاً: أربعة تامة، وستة جائزة يحسن الوقف عليها... وثلاثة عشر يقبح الوقف عليها والابتداء بما بعدها. فالتامة أربعة...»(٣).

«قال أبو عمرو في «المقنع»: كل ما في القرآن من ذكر الكتاب وكتاب معرفاً ومنكراً فهو بغير ألف، إلا أربعة مواضع...»(٤).

(﴿قاموا﴾(°) حسن، وقال أبو عمرو(٢): كاف،(٧).

و (متشابه مرد): قال أبو عمر و(١) كاف(١١)».

وهكذا نرى اسم الداني يتردد كثيراً في كتاب الأشموني، فيستشهد بأقواله في الرسم، والوقف والابتداء، مما يدل على علو قيمتها عنده واعتبارها.

<sup>(</sup>١) الأشموني، منار الهدى: ١٥.

<sup>(</sup>٢). المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) الأشموني، مثار الهدى: ١٧...

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢: ٢٠.

<sup>(</sup>٦) الداني، المكتفى ٩/ب.

<sup>(</sup>٧) الأشموني، منار الهدى: ٧٠.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ٢: ٢٥.

<sup>(</sup>٩) الداني، المكتفى ١٠/أ.

<sup>(</sup>١٠) الأشموني، منار الهدى: ٢١.

وأخيراً لا بد لنا قبل أن نختم هذا الفصل أن نلم بتطور الوقف والابتداء بعد الإمام الداني، فقد ظهرت مؤلفات كثيرة بعده نافت على الخمسة والعشرين كتاباً برز منها كتاب «المرشد» للعماني، وكتاب «الإبانة» لأبي الفضل الخزاعي، وكتاب «الايضاح» للسجاوندي محمد بن طيفور الغزنوي، وكتاب «الاقتضاء» للنكزاوي، معين الدين عبد الله بن جمال الدين، وكتاب «المقصد» للأنصاري شيخ الإسلام زكريا أبي يحي، وكتاب «منار الهدى» للأشموني أحمد بن عبد الكريم، وآخر من نعلم أنه كتب فيه الشيخ حسين الجوهري المصري، من أعيان القرن الرابع عشر الهجري، العشرين الميلادي، وله فيه كتاب «تحفة من أراد الاهتداء» ويوجد منه نسخة خطية في المكتبة الأوهرية (۱).

\* \* \*

كما يجدر بنا التنويه بهذا العلم في أيامنا هذه، ومدى ما وصل إليه، فقد عني العلماء بتطبيق مسائل هذا العلم في كتابة المصاحف وطباعتها، واصطلحوا لها برموز توضع فوق أواخر الكلمات التي اعتبروها وقوفاً، وإليك بيان هذه الرموز:

- م : علامة الوقف اللازم، نحو: ﴿إِنَمَا يَسْتَجِيبُ الذِّينَ يَسْمَعُونَ مُ وَالْمُوتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ﴾.
- لا : علامة الوقف الممنوع، نحو: ﴿الذين تتوفَّاهُمُ الملائكة طيبينُ لا يقولُونُ سلام عليكم﴾.
- ج : علامة الوقف الجائز جوازاً مستوي الطرفين، نحو: ﴿نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم ﴾.
- صلى : علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى، نحو: ﴿وإِن يُمسَّكُ اللهُ بَضُرُ فَلاَ كَاشُفُ لَهُ إِلاَ هُو صُلَّ وإِن يُمسَّكُ بَخْيَرُ فَهُو عَلَى كُلَّ شَيء قَدَيْرٍ ﴾ .
- قلى : علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أولى، نحو: ﴿قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل الله عار فيهم ﴾.
- .. .: علامة تعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الآخر نحو: ﴿ذلك الكتاب لا ريب · فيه · هدى للمتقين﴾.

<sup>(</sup>١) رقم (١٣٤٢) إمباي ٤٨١٣١.

وهذه العلامات هي التي استقر عليها القراء المشارقة مؤخراً وعممتها إدارة البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بمصر في طباعة المصاحف، وأما المغاربة فيعتمدون حرفًا واحداً فقط علامة الوقف المتبع وهو حرف (ص)، وهو أول كلمة (صه).

المُؤرَةُ الْعَيْمُ إِنَّ ٣

المخالقاليك

لِسُ مِ اللَّهِ الزَّهُ لَا يُعَالَىٰ الزَّكِيدِ مِ الَّمْ ١ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّالْحَيُّ الْقَيُّومُ ٢ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمُا بَيْنَ يَدَيِّهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّورَطةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٢ مِن قَبْلُهُدَى لِلنَّاسِّ وَأَنْزَلَ ٱلْفُرَّقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ لَهُمّ عَذَابُ شَدِيدٌ وَ اللَّهُ عَزِينُ ذُو ٱنفِقَامِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَىٰءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُواَلْعَرَبِيزُ ٱلْحَرِيمُ ٥ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ مِنْهُ ءَايَنتُ ثُمْ كَمَنتُ هُنَ أُمُّ ٱلْكِئنب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُ ذَيْغٌ فَيَ لَّيَعُونَ مَا تَشَكِبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتَىنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْمِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ مَا أُمِيلُهُ وَإِلَّا ٱللهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِرِيَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ - كُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّنا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ ۞ رَبِّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيدٍّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَ ادَ 0

# خامساً منهج التحقيق ووصف النسخ المخطوطة للكتاب

- منهج التحقيق.
- وصف النسخ المخطوطة للكتاب.
- الرموز والمصطلحات المعتمدة في التحقيق.
  - نماذج من مخطوطات كتاب المكتَّفي.

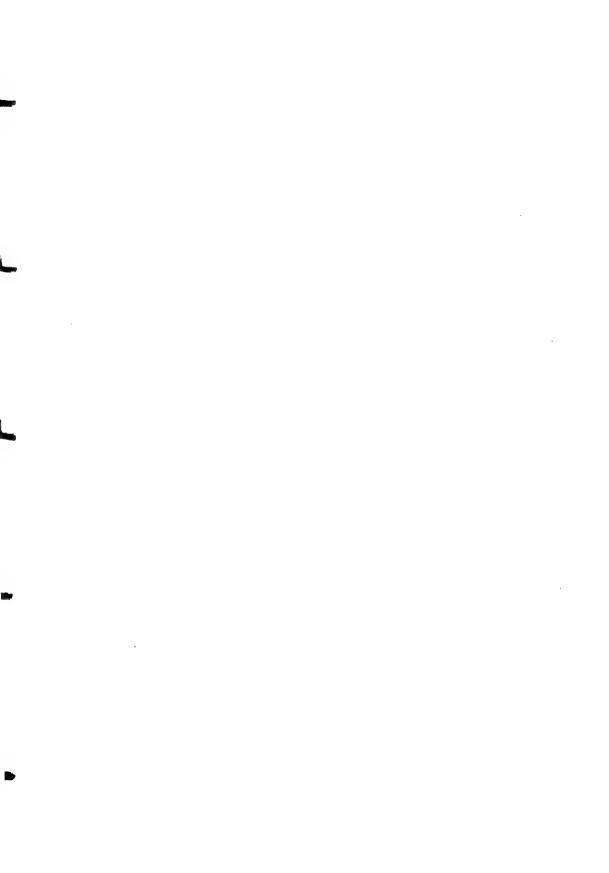

# منهج التحقيق

### اتبعت في تحقيق الكتاب المنهج التالي:

- ا قمت بتنظيم مادة النص بتقسيمه إلى فقرات وجمل، بما يوضح معانيه، ويظهر النقول والتعقيبات، كما استعملت علامات الترقيم المتعارف عليها في عصرنا، كالنقطة والفاصلة والنقطتين، وعلامات الاستفهام، والتعجب... وميّزت الآيات القرآنية بقوسين مزهرين في مصر. في مصحف الملك المطبوع في مصر. وقد اعتمدت في انتساخي للكتاب رسم الألفاظ الإملائي المتعارف عليه في عصرنا، من ذلك: إثبات الألف الوسطى في «اسمعيل» وإثبات الهمزات في مثل «سواء» ووضع النقطتين تحت الياء المتطرفة خشية التباسها بالألف المقصورة في مثل «المتوفى»، كما أثبت ألف «ابن» حيث تدعو الحاجة، كما أكملت الكلمات التي اختصرها الأقدمون ورمزوا إليها مثل «ثنا» رمزاً لحدّثنا، لعدم شيوعه في عصرنا، وجهل عامة الناس به، كما قيّدت النص القرآني بالحركات، خاصّة وأن فيه مسائل قراءات وإعراب، كما قمت بضبط ما يشتبه النص القرآني بالحركات، خاصّة وأن فيه مسائل قراءات وإعراب، كما قمت بضبط ما يشتبه لفظه من الأعلام، وكناهم، وأنسابهم، وألقابهم، مثل «جَيد وحُمَيْد» وذلك بالرجوع إلى المصادر المتخصصة في تقييد اللغة وضبطها، والأنساب والكنى والألقاب والبلدان والمواضع.
- ٢ ــ وقد علّقت على النص بما يوضح نصه، ويشرح غامضه، ويناقش آراءه، واتّبعت في ذلك المنهج التالي:
  - أُولًا: تخريج الآيات، وعزوها لمكانها من الآيات والسور.
- ثانياً: تخريج الأحاديث والآثار والأقوال بالإشارة لمصادرها الأصلية، وبيان درجتها من الصحة والحسن والضعف عند الحاجة لذلك والقدرة عليه.
  - ثالثاً: التعريف بالأعلام، مع ذكر مصادر كل ترجمة.
  - رابعاً: تخريج القراءات التي استشهد بها المؤلف وإسنادها لأصحابها.

خامساً: مناقشة آراء المؤلف عند نخالفته لإجماع العلماء، ومقابلة أقواله بأقوال الاثمة السابقين في علم الوقف والابتداء، وإعراب القرآن، والتفسير، والقراءات، مع الترجيح عند الضرورة والاستطاعة.

سادساً: شرح الألفاظ الغريبة بالرجوع لمعاجم اللغة.

سابعاً: تخريج الأشعار وإسنادها لقائليها ومصادرها مع بيان بحورها وأوزانها.

- ٣ \_ قمت بمقابلة النسخ المخطوطة، وأثبت في النص ما رأيته صواباً وأشرت للخلاف في حاشية ثانية بينت فيها اختلافات النسخ.
- 3 وأخيراً ذيّلت الكتاب بمجموعة من الفهارس الفنيّة العامة لمساعدة القارىء في الحصول على مسألته بسهولة ويسر، فكتبت فهرساً لأسهاء السور على حروف المعجم، وفهرساً للقراءات القرآنية، وفهرساً للأحاديث والآثار والأقوال، وفهرساً للأعلام، وفهرساً للمسائل النحوية، وفهرساً للأشعار، وفهرساً للمصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق، وأخيراً فهرساً بمحتويات الكتاب.

## وصف النسخ المخطوطة للكتاب

حرصت على جمع كل نسخ الكتاب المخطوطة، فاستطعت الحصول على (٢٩) نسخة متوزعة في مكتبات ومساجد العالم، نصت عليها دوائر المعارف، وتواريخ الآداب، وفهارس المخطوطات، وهو عدد كبير يظهر لنا أهمية الكتاب واهتمام العلماء به على مر العصور.

ذكر كارل بروكلمان في كتابه «تاريخ الأدب العربي»(١) في طبعته الأولى ص (٧٢٠) وجود نسخة واحدة فقط في باريس تحت رقم (٩٩٠)، ثم ذكر في ذيله للكتاب(٢) ص (٧٢٠) وجود (١٢) نسخة أخرى هي: نسخة برلين تحت رقم (١٣٨٦)، نسخة ليبزغ بألمانيا الشرقية تحت رقم (٢٩)، نسخة القاهرة مج (١) رقم (٨١). نسختين في دمشق، مج (٧) رقم (٤) و (٥)، نسخة عاطف أفندي بتركيا رقم (٤٤)، نسخة المكتبة العمومية بتركيا رقم (١٦٩)، نسخة بشير آغا رقم (٣٥)، قسم منه باسم «الوقف التام والوقف الكافي والحسن»، نسخة الامبروزيانا بميلانو رقم (٣٥)، قسم منه باسم «الوقف التام والوقف الكافي والحسن»، نسخة تونس، جامع الزيتونة، إيطاليا رقم (٣٦٤)، نسخة آصاف بالهند، مج (١) رقم ٣٠٤/٤٠. وأخيراً أضاف في طبعته الثانية للكتاب(٣) نسخة جديدة هي نسخة قاوالا بمصر رقم ٨٧/٨. وهكذا يكون مجموع النسخ التي ذكرها (١٤) نسخة.

وأما النسخ الـ (١٥) الباقية، فقد نصت عليها فهارس المخطوطات الحديثة، والتي لم يتسنّ لبروكلمان الاطلاع عليها، وهذه النسخ هي: نسخة صنعاء باليمن، نسخة تعز باليمن، نسختان في دمشق، نسخة حلب، نسخة برلين الثانية،نسخة الاسكندرية،نسخة الخزانة التيمورية، ثلاث نسخ بدار الكتب المصرية، نسخة الجامعة الأميركية في بيروت، نسختان في المكتبة الأزهرية

Carl Brockelmann. G.A.L. 1. Band. Weimar 1998, 2v. (1)

Carl Brockelmann. G.A.L. Erster Supplement band. Leiden 1937, 3v. (Y)

Carl. Brockelmann G.A.L. Erster band, Leiden, E.J. Brill. 1943. (\*)

بالقاهرة، نسخة باريس الثانية. وهذه النسخ أفادني عنها بعض الأصدقاء، أو مما عثرت عليه في فهارس المخطوطات. وسنأتي على وصف موجز لهذه النسخ، ونعرض نماذج مصوّرة لكل منها:

# أولاً \_ ترتيب النسخ:

من بين هذا العدد الضخم لنسخ الكتاب تأتي نسخة صنعاء باليمن بالدرجة الأولى قيمة نظراً لأقدميتها، ولأنها منقولة عن النسخة الأصل \_ المفقودة في عصرنا هذا \_ على ما صرح به الناسخ في أكثر من موضع، لذلك اعتمدتها أصلاً، وعوّلت عليها في كثير من المواضع الخلافية، وإن كانت لا تخلو من نقص أشرت إليه في الحواشي، أو أخطاء من الناسخ، وتأتي بالدرجة الثانية نسخة الفاتيكان، وبالدرجة الثالثة نسخة دمشق رقم (٢٩٤)، فنسخة حلب، فنسخة برلين، فنسخة الاسكندرية فباقي النسخ.

### ثانياً \_ اختلاف النسخ:

وأما عن طبيعة الخلافات بين النسخ، فيمكن تصنيفها كالآتي:

- ا اختلاف البداية في كل نسخة، علاوة على اختلاف تسمية الكتاب واسم المؤلف، فبعض النسخ يسمي الكتاب بالمكتفى، وبعضها بالاكتفاء، وبعضها بالوقف التام والوقف الكافي والحسن وقد أشرنا لذلك في فصل توثيق الكتاب من هذه الدراسة، كذلك اسم المؤلف، فهو في بعض النسخ أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان المقرىء، وفي بعضها: أبو عمرو بن عثمان المقرىء، وفي بعضها: أبو عمرو بن عثمان بن سعيد بن عثمان المقرىء الداني، وفي بعضها: أبو عمرو بن عثمان المقرىء. كذلك مطلع الكتاب من حيث البسملة والحمدلة والصلاة على النبي، فصيغها مختلفة في كل نسخة عن الأخرى، وبعود ذلك لاملاءات الشيوخ في مجالسهم، واختلافهم في ذلك.
- ٢ تحريف الكلمات المتشابهة كالاستثناء والاستئناف، وحسن وحسين، وعمر وعمرو، وكذا
   وكذلك، وقد ميّزنا الصحيح من الفاسد، وأشرنا للاختلاف في الحواشي.
- السقط لبعض الكلمات أو الأسطر مما يشرد عنه الذهن، وأكثر النسخ سقطاً نسخة الجامعة الأميركية ببيروت، وقد جبرت نص الكتاب من مجموع النسخ وأشرت للسقط في الحواشي.

- التقديم والتأخير، كتقديم سطر على آخر وكلمة على أخرى مما يشرد عنه الذهن ويشطح به القلم، كقوله تام وقيل كاف، وكاف وقيل تام، وقد أشرنا لكل ذلك في الحواشى.
- انفراد بعض النسخ بعبارة: قال أبو عمرو، قبل أقوال الداني في الكتاب، مما يدل على إملاء الشيوخ لها خشية الالتباس عند طلبة العلم، وتمييزاً لأقوال الداني عن غيرها.

#### ١ \_ النسخة الأولى:

وهي نسخة مكتبة الجامع الكبير بصنعاء رقم (٧١ تجويد وقراءات)، ضمن مجموع، وهي الكتاب الأول في هذا المجموع، يرجع تاريخ نسخها لسنة (٥٣١هـ/١١٣٦م)، وقد نسخت بخط نسخي جيد، عدد أوراقها (٦٨) ورقة وليس فيها نقص أو خرم، حالتها جيّدة. مسطرتها (٧٧) سنتم. سطراً، معدل الكلمات في السطر الواحد (١٥) كلمة، قياس الكتاب (١٧,٥) سنتم. ويوجد منه صورة ميكروفيلمية في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية تحت رقم (١٥٢).

### وقد اعتمدت هذه النسخة أصلًا لثلاثة أسباب:

- ١ أنها منقولة عن النسخة الأصل التي كتبها المؤلف بخط يده، وقد أشار الناسخ لذلك في موضعين: في الآية (٩٠) من سورة الأنعام ٦، وفي الآية (٩٠) من سورة الأنفال ٨.
  - ٢ \_ أنها الأقدم تاريخاً من بين جميع النسخ.
- ٣ أنها منقولة عن أكثر من نسخة، وقد أشار الناسخ لذلك في أكثر من موضع، مثال ذلك في الآية (١٩٧) من سورة البقرة ٢ قوله: حدثنا أحمد بن فراس، وفي أخرى فارس، وفي الآية (١٩٧) من سورة القمر ٥٤ قوله: وفي أخرى أبو عمرو.

#### ٢ \_ النسخة الثانية:

وهي نسخة مكتبة الفاتيكان رقم (١٦٩ بورجيانو) ويرجع تاريخ نسخها لسنة (٩٧٥هـ/١٨٣م) وقد نسخت بخط كوفي مغربي جيّد ومقروء، حالتها جيدة ولم يسقط منها شيء سوى صفحة العنوان، لذلك استنتج قيّمو المكتبة اسمها من أول الكتاب فسّموه: الوقف التمام والوقف الكافي والحسن في كتاب الله. عدد أوراقها (٦٣) ورقة، مسطرتها (٢٢) سطراً في الصفحة الواحدة، معدّل الكلمات في السطر (١٥) كلمة، أولها: «قال أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان المقرىء رضي الله عنه: الحمد لله المتوحد بالقدرة. . . » وآخرها: «تمّ بحمد الله وعونه وإحسانه، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وذلك يوم الاثنين في الحادي عشر من ذي الحجة عام تسع وسبعين وخمس مائة».

#### ٣ \_ النسخة الثالثة:

وهي نسخة دمشق المحفوظة في المكتبة الظاهرية تحت رقم (٢٩٤/٥ قراءات). حالة المخطوطة جيدة لم ينقص منها شيء، يرجع تاريخ نسخها للقرن السابع وقد رجحت هذا التقدير بسبب وفاة الناسخ إبراهيم بن إبراهيم بن عبد الرحيم الغزي(١). وهي منقولة عن النسخة الأصل ومقابلة عليها، وقد أشار الناسخ في الحاشية لذلك في أكثر من موضع، من ذلك إيراده لحديث طويل في آخر سورة الاسراء – ١٧، ثم علق عليه بقوله: (ليس من الأم وإنما هو طرة – صح». عدد أوراقها (٢٠١) ورقات. مقاسها (١٧ × ١٩) سنتم، مسطرتها (٢٠ سطراً). معدل الكلمات في السطر الواحد (١٣)، الخط جيّد نسخي، وقد ذكر في آخره أنه من تملكات محمد بن الحاج أحمد النائم البقاعي، كما ذكر في أوله توقيف الملا عثمان الكردي على أرحامه وطلبة العلم.

#### ٤ \_ النسخة الرابعة:

وهي النسخة المحفوظة في المكتبة الأحمدية بحلب تحت رقم (١٣٩) باسم كتاب الوقف لأبي عمرو المقرىء، وهي تامة لم ينقص منها شيء، ويوجد منها صورة ميكروفيلمية في المكتبة الظاهرية بدمشق رقم (١٣٩ قراءات)، وصورة ميكروفيلمية أخرى في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة رقم (٩١ قراءات وتجويد). عدد أوراقها (١٦٧) ورقة، يرجع تاريخ نسخها لسنة (٧١٧هـ/ ١٣١٢م). مسطرتها (١٣) سطراً في الصفحة الواحدة، ومعدل الكلمات في السطر الواحد (١٢) كلمة أوله: «قال أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان المقرىء رضي الله عنه: الحمد للله . . . » آخره: «كمل كتاب المكتفى بحمد الله وعونه . . وافق الفراغ منه يوم الجمعة عشر جمادى الأخرى سنة اثنتي عشرة وسبعمائة من الهجرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الموصحبه وسلم». وقد تفضل الأستاذ بسام الجابي الدمشقي بمساعدي في الحصول على هذه النسخة من دمشق، فجزاه الله خيراً.

#### ٥ \_ النسخة الخامسة:

النسخة المحفوظة في مكتبة برلين في ألمانيا الغربية تحت رقم (١٣٨٦) ضمن مجموع، ويرجع تاريخ نسخها لسنة (٧١٩هـ/١٣١٩م)، ناسخها محمد بن محمد بن يعقوب، الخط نسخي قديم تصعب قراءته، عدد أوراقها (٣٣) ورقة، مسطرتها (٣٣) سطراً في الصفحة، ومعدل الكلمات في

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي الغزي الأموي، كاتب من الولاة، كانت سيرته حسنة توفي قرب حلب سنة (۱۷۶هـ/۱۲۷۵م) وقد قارب الستين ودفن في بعلبك. (الزركلي، الأعلام ۲۸/۱ نقلاً عن عقود الجمان الذي يوجد منه نسخة مخطوطة في الرياض).

السطر (٢٠) كلمة، وقد ذكر على صفحة العنوان التملُّك التالي: «من كتب العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن محمد العنادي عفى الله عنهم».

#### ٦ \_ النسخة السادسة:

وهي النسخة المحفوظة في المكتبة البلدية بالاسكندرية تحت رقم (١٢١١ ب) ويوجد منها صورة ميكروفيلمية في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة رقم (٩٠ قراءات وتجويد). وهي منقولة عن نسخة المؤلف كها صرّح بذلك الناسخ في آخر الكتاب. ويرجع تاريخ نسخها لسنة (٧٣ههـ/١٣٣٥م). عدد أوراقها (٧٨) ورقة، مسطرتها (١٧) سطراً في الصفحة، معدل الكلمات في السطر (١٧) كلمة، حالتها جيدة لم ينقص منها شيء، وقد كتبت بخط نسخي جيّد.

#### ٧ \_ النسخة السابعة:

وهي النسخة المحفوظة في جامع الزيتونة بتونس تحت الرقم (٣٠٧) قديم وتحت الرقم (٧٢٦٨) جديد ضمن مجموع من الورقة (٢٠١) إلى الورقة (١٥٦) وقد كتب على الورقة الأولى منه: «دخل في نوبة الفقير إلى ربه علي بن موسى . . . في أواخر رجب الفرد سنة (١١٥٣هـ/١٧٤٠م)» وليس للكتاب صفحة عنوان وإنما ورد العنوان في رأس الصفحة الأولى كها ورد اسم الكتاب في آخر ورقة كالتالي: «تم كتاب المكتفى في الوقف والابتداء بحمد الله عز وجل وعونه ونصره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله صلاة دائمة بدوام ملكه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وليس لها تاريخ نسخ وإنما تقدّر أنها من القرن الثامن، وهي منقولة عن غيرها ومقابلة لوجود كلمة (صح» في اكثر من موضع من الحواشي . مسطرتها (١٧) سطراً في الصفحة ، ومعدّل الكلمات (١٠) في السطر الواحد كها أن عليها تحبيس لجامع الزيتونة يرجع تاريخه لسنة (١٩٩هـ/١٨٧٥).

#### ٨ \_ النسخة الثامنة:

وهي النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت الرقم (٢١٥٨٩/ب) باسم المكتفى في معرفة الوقف التام والوقف الكافي والحسن في كتاب الله، وتقدّر من القرن الثامن الهجري، ناسخها على ما ذكر في آخر الكتاب هو: الفضل بن علي بن إبراهيم الوجلجي النسب. وهي نسخة جيدة كاملة تقع في (٣٩) ورقة لم ينقص منها شيء. مسطرتها (٣٧) سطراً، ومعدن الكلمات في السطر الواحد (٢٠)، وقد كتبت بخط مغربي أندلسي تصعب قراءته، وهي مصحّحة ومقابلة على نسخة أخرى كما ورد في الهوامش، وليس عليها ذكر تملكات ولا توقيعات.

#### ٩ \_ النسخة التاسعة:

وهي النسخة المحفوظة بدار الكتب الظاهرية في دمشق تحت رقم (٢٩٣ ع قراءات) يرجع تاريخ نسخهالسنة (٨٠٦هـ/١٤٠٣م) وقد ذكر في آخرها، كها ذكر الناسخ: سعيد بن عثمان بن يحيى، وهي نسخة جيّدة كاملة لم ينقص منها شيء، وقد خرمت الورقة الأولى منها ثم ألحقت بخط مغاير، عدد أوراقها (٧٧) ورقة قياس (٥, ١٥ × ٢٤) سنتم، مسطرتها (٢٤) سطراً في الصفحة، ومعدّل الكلمات في السطر (١٦) كلمة. وقد ذكرت تمليكات وتوقيفات على الصفحة الأولى منها، ويوجد منها صورة ميكروفيلمية في جامعة الملك عبد العزيز بمكّة رقم (١٦).

#### ١٠ \_ النسخة العاشرة:

وهي النسخة المحفوظة بدار الكتب الظاهرية تحت رقم (٩٩٨) ويرجع تاريخ نسخها لسنة (٨٣٤هـ/ ١٤٣٠م) على ما ذكر في آخر النسخة، ناسخها هو موسى بن موسى بن أحمد، وقد كتبت بخط نسخي معتاد، وهي نسخة جيّدة لولا خرم وقع في أولها ذهب بصفحة العنوان وبمائة ورقة، وهي الكراسات العشر الأولى، يبدأ الباقي من الكتاب في الآية (٤٤) من سورة المؤمنين \_ ٣٧ وهي أول الكراسة الحادية عشر من الكتاب، وقد أصابتها الرطوبة فاسودت بعض الورقات، وفيها أكل أرضة قليل وترميمات، عدد أوراقها المتبقية (٧٤) ورقة، مقاسها (١٤ × ١٨٠٥) سنتم، مسطرتها (١٣) سطرأ في الصفحة، معدّل الكلمات في السطر (٩).

#### ١١ \_ النسخة الحادية عشرة:

وهي النسخة المحفوظة بمكتبة الشيخ مشرّف بن عبد الكريم الخاصة بتعز اليمن، تحت رقم (٢٨٦) باسم: المكتفى في الوقف وأقسامه، ويوجد منه نسخة ميكروفيلمية مصورة في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية تحت رقم (٤٦٦) ويرجع تاريخ نسخها لسنة (٩٢٥هـ/١٥١٩م) على ما ذكر في آخر الكتاب، وقد أصابتها الرطوبة وخرم منها أول ورقتين، فذهبت صفحة العنوان والصفحة الأولى. وتقع ضمن مجموع (الكتاب الأول) من ورقة (١ - ١٠٨) في (١٠٨) ورقات، مسطرتها (١٧) سطراً في الصفحة، قياسها (١٠٨) سنتم معدل الكلمات في السطر (١٢) كلمة. وقد كتبت بخط نسخي رديء تصعب قراءته.

### ١٢ ـ النسخة الثانية عشرة:

نسخة مكتبة بايزيد (العمومية) في تركيا تحت الرقم (١٦٩). وقد نصّ على وجودها بروكلمان في «الذيل على تاريخه» ص (٧٢٠)، وليس عليها تاريخ نسخ ولكنه قبل سنة (٩٤٩هـ/١٥٤٢م) وهو التاريخ المذكور في آخر الكتاب لتملّكه. أما الناسخ فيذكر اسمه في آخر الكتاب، وهو عبد القادر بن محمد بن عبد الحليم. وقد ذكر العنوان على صفحة مستقلة في

أول الكتاب هكذا: كتاب الوقف والابتداء. تأليف الشيخ الإمام العالم الحافظ الضابط أبي عمرو الداني رحمه الله ورضي عنه. عدد أوراق الكتاب (٩٧) ورقة، مسطرته (١٥) سطراً في الصفحة الواحدة، قياسه ١٤ × ٢٢ سنتم. وقد كتب العنوان بالحبر الأحمر وكذلك أسهاء السور والأبواب، وسائر الكلام بالحبر الأسود، الخط نسخ عادي. وفي آخره دمغة بختم الكتب خانة العمومية العثمانية تشير لتاريخ دخوله إلى هذه المكتبة وهو سنة (١١٣١هـ/١٧١٨م).

### ١٣ \_ النسخة الثالثة عشر:

وهي النسخة المحفوظة في المكتبة الوطنية بباريس تحت الرقم (٤٢٠٢) ضمن مجموع، ويرجع تاريخ نسخها لسنة (٩٨٤هـ/١٥٧٦م). وقد ضاعت منها صفحة العنوان فقط، وتبتدىء من أول الكتاب. كما أن آخرها سليم، وقد ورد فيه ذكر الناسخ وتاريخ النسخ، وأما الناسخ فهو عبد الله بن يوسف بن أبي عبد الله الكفراوي الشافعي. عدد أوراقها (١٩٨) ورقة، مسطرتها (١٩٨) سطراً. الخط نسخ معتاد، حالتها جيّدة ولم يسقط منها سوى صفحة العنوان فقط.

## ١٤ \_ النسخة الرابعة عشر:

وهي النسخة المحفوظة في المكتبة الأزهرية بجامع الأزهر في القاهرة تحت الرقم [١١٧٣] حليم ٣٢٨٦٢. باسم المكتفى في الوقف التام والكافي والحسن. ويرجع تاريخ نسخها لسنة (٩٨٦هـ/١٥٧٨). وقد كتبت بخط قديم. ناسخها سلام بن علي التتائي. مسطرتها (٢٣) سطراً، قياسها (١٤ × ٢١) سنتم.

## ١٥ \_ النسخة الخامسة عشر:

وهي النسخة المحفوظة في مكتبة شهيد علي باشا باسطانبول تحت الرقم (لا. له. لي ٦٣ مكرر). ويعود تاريخ نسخها لسنة (٩٨٨هـ/١٥٨٠م) كما ذكر في آخرها. ولم يصرح الناسخ باسمه. أما عنوانها فهو: «المكتفى في الوقف والابتداء». وقد كتبت بخط النسخ المعتاد. أوراقها (٦٢) ورقة. مسطرتها (١٩) سطراً. قياسها (٦٠) سنتم.

## ١٦ \_ النسخة السادسة عشر:

وهي النسخة المحفوظة في الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية في القاهرة. تحت رقم (٤١٧) بعنوان: الاكتفاء في الوقف والابتداء تأليف العلامة أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني المقرىء المتوفى سنة ٤٤٤هـ. وقد ورد في فهرس الخزانة التيمورية \_ قسم التفسير ص ٢٦٩، الصادر عن دار الكتب المصرية عام (١٣٦٧هـ/١٩٤٨م)، ويرجع تاريخ هذه النسخة لسنة (١٠١١هـ/١٩٨٩م).

### ١٧ ـ النسخة السابعة عشر:

وهي النسخة المحفوظة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة تحت الرقم [١٢٧١] عروسي ٤٢١٥٣. ويرجع تاريخ نسخها لسنة (١١١٥هـ/١٧٠٣م). أما الناسخ فهو عويضة بن حسن. وقد كتبت بخط النسخ العادى، أوراقها (١٢٣) ورقة مسطرتها (٢١) سطراً. قياسها (١٢×١٨) سنتم.

#### ١٨ \_ السحة الثاملة عشر:

وهي النسخة المحفوظة في مكتبة عاطف أفندي وهبه باسطانبول، وقد نص عليها بروكلمان في «الذيل على تاريخه» ص ٧٢٠. وليس عليها تاريخ نسخ، وإنما نستنتج أنه قبل سنة (١١٥٣هـ/١٧٤٠م) وهو تاريخ توقيف الكتاب المذكور في آخر الكتاب. رقمها في المكتبة (٤٤). وهي نسخة جيدة تامة غير ناقصة، عنوانها: هذا كتاب الوقوف لأبي عمرو الداني، ثم يبدأ الكتاب تحت العنوان هكذا: «قال الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان رحمه الله تعالى: الحمد لله المتوحد...» وقد ذكر الناسخ اسمه في آخر الكتاب كها يلي: «نسخه أبو عمرو الحافظ». الخط تعليق. أوراقها (٩٩) ورقة، مسطرتها (٢٣) سطراً. قياسها (٥,١٤ × ٥٠٠٠) سنتم.

#### ١٩ \_ النسخة التاسعة عشر:

وهي النسخة المحفوظة في المكتبة الوطنية بباريس تحت الرقم (٥٩٢). ويرجع تاريخ نسخها لسنة (١١٧٤هـ/١٧٦٠م) كها ذكر في آخرها. وهي كاملة لم تنقص سوى صفحة العنوان. قياسها (١٢ × ٢٠) سنتم. مسطرتها (١٨) سطراً. أوراقها (١٠٠) ورقة. خطها رديء تصعب قراءته.

### ٢٠ \_ النسخة العشرون:

وهي النسخة المحفوظة بدار الكتب الظاهرية بدمشق تحت الرقم (٥٠٠٤) بعنوان: «كتاب المكتفى في علم الوقف والابتداء» وهي نسخة جيّدة حديثة فيها آثار رطوبة. مكتوبة بخطين مختلفين من خط النسخ المعتاد، لم يذكر عليها اسم ناسخها ولا تاريخ نسخها وإنما نستنتج أنه قبل سنة (١٢٤٠هـ/١٨٤٤م) وهو تاريخ توقيفها المذكور في صفحة العنوان. أوراقها (١١١) ورقة، وهي نسخة كاملة لم ينقص منها شيء. مسطرتها (١٩) سطراً. معدل الكلمات في السطر (١٠) تقريباً. قياسها (١٥ × ٢١) سنتم.

### ٢١ ـ النسخة الحادية والعشرون:

وهي النسخة المحفوظة في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت الرقم (٢٢٥) طلعت بعنوان: «كتاب الوقف والابتداء، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني». ويرجع تاريخ نسخها لسنة (١٣٨هـ/١٨٧٧م) كما ذكر في آخرها على يد محمد ولد حسن بركات. أوراقها (١٣٨) ورقة،

وهي كاملة لم ينقص منها شيء. مسطرتها (١٩) سطراً. خطها نسخي حديث. قياسها (٧٤ × ٢٤) سنتم.

## ٢٢ \_ النسخة الثانية والعشرون:

وهي النسخة المحفوظة في مكتبة الجامعة الأميركية ببيروت تحت رقم (٥٦٢٧) بعنوان: «الاكتفا. لأبي عمرو الداني» وتحت هذا العنوان عنوان آخر هو: «الوقف التام والكافي والحسن لأبي عمرو الداني». وهي نسخة حديثة لم يذكر عليها تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ، ولكنها كاملة لم يسقط منها شيء من أولها أو آخرها. غير أن فيها سقط كثير وقع من الناسخ، إذ أنه كثيراً ما يسقط أسطراً في الصفحة الواحدة أثناء النسخ، وقد ظهر ذلك معيى أثناء مقابلتها، وأشرت لذلك ثم أضربت عنها الصفح لكثرة السقط. أوراقها (١٥١) ورقة، مسطرتها (٢٣) سطراً، معدل الكلمات في السطر (١٣) كلمة. قياسها (١٤) سنتم.

## ٢٣ \_ النسخة الثالثة والعشرون:

وهي النسخة المحفوظة في مكتبة الامبروزيانا في مدينة ميلانو بإيطاليا تحت الرقم (٤٦٣). وقد سقطت منها ورقة العنوان، والورقة الأخيرة، فلم نتوصل لتاريخ نسخها أو إسم الناسخ. مجموع أوراقها (٨٥). كتبت بخطين مختلفين: الثلث، والنسخي المعتاد. مسطرتها (٢٢) سطراً، معدل الكلمات (١٠) في السطر.

### ٢٤ \_ النسخة الرابعة والعشرون:

وهي النسخة المحفوظة في مكتبة برلين بالمانيا الغربية تحت الرقم (٣٥٣٦). وقد سقطت صفحة العنوان والورقة الأولى، وتبدأ من قوله: «... عبيد قال: وحدثني يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريح عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله على يقطع قراءته...» وليس عليها تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ. أوراقها (١١٤) ورقة، وقد رعت الورقة الأخيرة بخط مغاير. وهي نسخة مقابلة ومصححة على أكثر من نسخة، وقد ذكرت علامة (صح) في كثير من الحواشي. مسطرتها (١٨) سطراً، ومعدل الكلمات (١١) في السطر.

### ٢٥ \_ النسخة الخامسة والعشرون:

وهي النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت الرقم (١٦٦) قراءات طلعت. وقد سفط منها ورقة العنوان والورقة الأخيرة. تبدأ هكذا: «بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، قال الشيح الإمام النحوي الفاضل أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان المقرىء رضي الله عنه، الحمد لله...». وهي مكتوبة بخط الثلث الجميل المشكّل، وكتبت أسماء الأبواب والسور فيها بالحبر الأحمر. مقاسها (١٧ × ٢٤) سنتم. مسطرتها (٢٣) سطراً أوراقها (٥٣) ورقة.

## ٢٦ \_ النسخة السادسة والعشرون:

وهي النسخة المحفوظة في مدينة ليبزغ بألمانيا الشرقية الاتحادية تحت الرقم (٦٩) بعنوان: كتاب الوقف والابتداء. تأليف الشيخ الأوحد الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان المقرىء الداني. وهي نسخة حديثة ضاع قسم كبير منها من سورة الروم إلى آخر الكتاب، وعدد الأوراق المتبقّي منها (٢٣). مسطرتها (٢١) سطراً، معدل الكلمات في السطر (١٢) كلمة. وليس عليها تاريخ النسخ أو اسم الناسخ.

## ٧٧ ـ النسخة السابعة والعشرون:

وهي النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت الرقم (١٠٣) قراءات ـ طلعت بعنوان: كتاب الوقف التام والوقف الكافي. ويلي هذه الورقة ورقة أخرى جاء في أعلاها: «الوقف. لشيخ القراء أبي عمرو الداني» ثم تلتها ورقة بداية الكتاب. وقد ضاع من هذه النسخة قسم كبير من آخرها يقدر بنصفها تماماً، إذ أنها تنتهي عند منتصف سورة الكهف عند الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُ سبيله في البحر عجباً ﴾ [الكهف ١٨: ٣٣]. أوراقها (١٠٠) وهي المتبقية، مسطرتها (١٩) سطراً. مكتوبة بخط النسخ الحديث.

## ٢٨ ـ النسخة الثامنة والعشرون:

وهي النسخة المحفوظة في مكتبة آصاف بالهند، وقد أشار إليها بروكلمان في «الذيل على تاريخه» ٧٢٠/١. ولم أتمكن من الحصول عليها، لأن مدير المكتبة اعتذر بأنه أدرجه للطبع ضمن مشاريع المكتبة.

# الرموز والمصطلحات المعتمدة في التحقيق

## أولاً \_ رموز المخطوطات:

- (أ) = نسخة الاسكندرية.
  - (ب) = نسخة برلين.
  - (ح) = نسخة حلب.
- $(x^{(1)}) = 1$  نسخة دمشق رقم (۲۹٤). ( $(x^{(1)}) = 1$  نسخة دمشق رقم (۲۹۳).
- (د/۳) = نسخة دمشق رقم (۵۸۰٤).
  - (ص) = نسخة صنعاء.
    - (ف) = نسخة الفاتيكان.
- (ك) = نسخة الجامعة الأميركية في بيروت.

## ثانياً \_ اصطلاحات التحقيق:

- ت = تاریخ.
  - ج = جزء. ط = طبعة.
  - مج = مجلد.
- مط = مطبعة.

هذا وقد وضعت نقطتين يليهما رقم الصفحة عند الإشارة للمصدر المؤلف من جزء واحد، كما وضعت رقمين هكذا: ٦٤/١ أمام المصدر المؤلف من أكثر من جزء، فالرقم الأول يشير إلى رقم الصفحة.

كما أن الإحالة في الفهارس إلى السور والآيات، وليست إلى أرقام الصفحات، لأن الكتاب مرتب حسب ترتيب السور وتسلسلها، واصطلحت لها برقمين هكذا: ٢ / ١٦/، فالرقم الأول يرمز لرقم السورة والثانى لرقم الآية.

نماذج من مخطوطات كتاب المكتفى

الوفولام وادوت انافا و نفسته خي دسه وحل احد شده دا وال نعتر مسرت موت اعتوادانتو بواصفون مقائد و دسرجه يحدهم درات على وتدو شده استورشنا وفعوا الحاجالغ أو البرتها أن انسكا متع في والمثنه و وك في الدسم التورشنا وفعوا الحاجالغ أرجا يترتها أن انسكا متع في والمثنه و وك في الدسم المرف جالعها مرحدت مسئد ومستروئه ومعنى تؤرم ولائت مرد وكال الدسم جنته اد كائزلف) رحق مد وقع ما وكل منه وا المام ركاد وإنسار وصل العمله وبالأله واضحاره والما يعسل عدارا ر و المعضوات فا با ما وقتی مهاحدات ه اردندنی از ترای دورس کالفری ک ایجدی ن مددهم وجوی کاز) حارصداتها نبی کلار و در معض کازنیا عکارتماه درسعه و منده کار به علی دو مورداد حورتا که یکوانده احراط ارائه به این این موادد از این موادد از این م کاکارتا فیطار عند این و دارد و مواد از در حده از و مین مانده عدار در در در این موادد خون کارب درای موادد کارد حده از این در حده از این درحده از در این موادد خون در در در در معمام ا دود دعم رصروحم للعظاري العائدة المعرف ورساه بعيدة والمعرب المترحوالكرما والعنظيري الدؤل تستوم للوج عاضله وحوار وط دىيمىنى كى دىلىكارلىك قالىناف دىلىيى دىلىيى دىلىنى دىلى دىرى ئى دائلىكى دۇرىيى دۇرىيى داراداسانلىنۇنىن ئۇلغام مەلىقىدار مەلئۇن ئۇرائىدادى ئامۇمۇرىيى دەھىرىسىي مەلۇمۇنى ماھ فلكعف حقده أحلان كالماه تسلع صالك بدوطه شاكلوموم تعامعوا صالح ميته بالعدرة المترحد الكرما والقطي والدواة الكار انفندالي العلمار واحتصام ورون من الاسالمين

الصفحة الأولى من نسخة صنعاء \_ اليمن (١٣٥هم/١٣٢١م) والوزئلمة والمرابد وعدور والمراع المراسع الماماد وركم منك الابيدي لما الم

لمعانه بحدة مادام المعمدار عفرة وسويا فارتول فالمنزكال ندياه مهجروا

العدمة في وحدث اعلى تحسين احدث ومع موسي (\* و ) هشائ وسياله العدمة في احدث العام في استرسان الأدمى يحديق والمتحدد والجابق السائد

(1100-/1211)

صفحة المنوان في نسخة صنعاء \_ اليمن

سبر العمال وسر اليحرو على علام على ما اليوعروعين المنال الدو حراالم كالمؤهو عنى المنال الدو حراالم كالمؤهو المنال المؤهو على المنال المؤهو المؤهو المؤهو المؤهو المؤهو المنال المؤهو ال

ولك وحداده مع حراهبه التنويز إنياالا متا عزالم طالعه

الصفحة الأخيرة من نسخة صنعاء - اليمن (١٣٦٥هم/١٣٢١م)

الصفحة الأولى من نسخة الفاتيكان (١٨٧هم/١٨٢١م)



Here we will be the state of th

(3750-/07719)

صفحة العنوان في نسخة الاسكندرية (٣٣٧هـ/١٣٣٥م)



صفحة العنوان في نسخة يرلين الأولى (١٣١٩هـ/١٣١٩م)

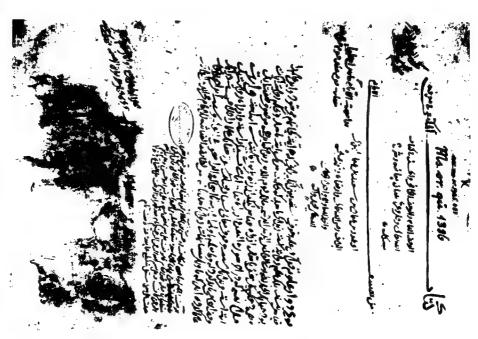



الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب ــ القاهرة (القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي)

Consultation of the second of

الصفحة الأولى من نسخة تونس (القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي)



أول نسخة دمشق رقم (٩٩٩٥) (١٤٣٠هـ/١٤٢٠م)

صفحة العنوان في نسخة دمشق رقم (۲۹۳) (۲۰۸۰–۲۰۱۸) The state of the s

أول نسخة باریس رقم (٤٣٠٣) (١٥٨٤هـ/ ٢٧٥١م)

آخر صفحة من نسخة تعز ـ اليمن (١٩١٥هم/١٩١٩م) الذي إلى تبك المعلوقة معيد بن عالمن التي التي الدافي المستفر وحيا الدافي الاندر المي المعاد المي المين المين المواقفا من والمافي المستفر وجيد المدوضا والمعاد المعيد المعروضا والمعاد المعيد وحيد وحيوا الملك واحتا را ونفا عوال المعاد المعاد

ونفرصل الخذا من اوا الحاق والمتعلقة وعلى المخال من اوا المناطقة المن وعلى المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المن وعلى المنطقة المن وعلى المنطقة المن والمنطقة المن والمنطقة المنطقة المن ومن في المنطقة المنطق

He is a second of the second o

أول نسخة باريس رقم (۱۹۴ه) (۱۱۷۴هـ/۱۷۲۰م)

صفحة العنوان في نسخة دمشق رقم (٤٠٨٥)

(+371 a-/371)

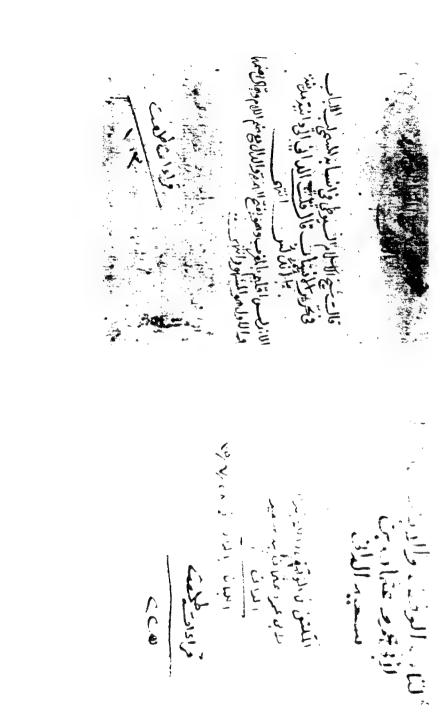

صفحة العنوان في نسخة دار الكتب المصرية (قراءات طلعت ٩٧٥) (١٨٨٧هـ/١٨٨٩م)

صفحة العنوان في نسخة دار الكتب المصرية (قراءات طلعت ١٠٣)

(لا تاريخ)

كتاب الأشفاء لابوغوه الداني رهدا معد فنايار حدّه وكمسعة "

الوقشالنام وإلكانى ولغسن لابسطح الدانى

سا ربع می وجسی اول اول ایرانی مارید

DIRRERY

S-622

صفحة العنوان في نسخة الجامعة الأميركية ــ بيروت (لا تاريخ)

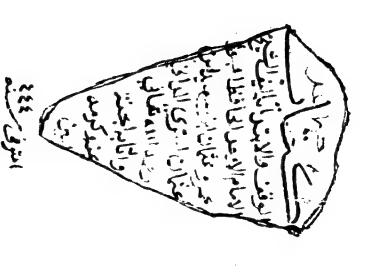

صفحة العنوان في نسخة لييزغ ــ ألمانيا الشرقية (لا تاريخ)

127

وعلى المنظمة والمائدة والمائدة والمنظمة والمنظمة

المتعرد المتعرد الكرونية والمنطعة المتعرف المتعرف المتعرف المتعرف المتعرفة والمتعرفة و

はいいいかがっていまっているというはいいい

でいるないいとなっていると

いるというというという

المناور المعرود المناور والمناور والمنا

المن المناج المستوانية بالأوالية والمناطقة المناطقة المن

(لا تاريخ)

والمتناج المحاكات كالمراج والدالدال والمالية

からないかからいいというないというないというないという

والمناوية مرتفعة المائية وفود والدراسية

أول نسخة برلين الثانية (لا تاريخ)

فالألهثاغ الظامرانيتو كالفلسلا ومزمنهان تضعيديه بعننك للعن بنهائحما علدالمنوجا بالنده أأعورالكركآروالفظ والدنيات وجائحه على لفعص المراث والمات والمات والمات والمات المات مرفعان وائماع فينبد تحريخان وسلد فأجر إنه سالطه عليه وعوالد وسالم منها المال كناول وف عن الكفول والحديد في دايد مغالا فنصيف زافا ويلا فقتن مَزَى الفراؤالي مبيوالهم من في معمد في منه ويد عنب مديد وابيد إلى مشكله وفي ا حننوه فاخائئا لألغاظه وتغزيت مغآمنبر وتبيين ذلك كألهوا وضحننك ودللنطابك ورسب بببعد علالميتورضعنا فإركة االمنزالفران على وطافئ وانتهاء معوني ولواخله منع ذلايئ فالمطلحين المنح لينالخ المها المما المرتب مشت هنف من المناون ومعنى أعراب من عباللسنعن في ذلايا واستنقض عمده أذكان الفناد حام الله فالعوق الطائد وسُلَعَ مندفئ بهرويقسنهم وكانعض تنافع ذاالكذا الفصدلا الإجاز والتحنصارة وب الهنفال لاكتناب وبكري فصننا ولدونفرج فايائة وبيم نعغدالشد كالظالث الزاهالتأ فبطيسة وتجالستعبر على الملندويض وساليه والاستله النود والإركا للصَوْار بِمِرْالْعُولُوالْعُمَالُ وَعَلَيْهُ الْوَكَالِ هِ وَسِي وَنَعُمُ الْوَكِيرِ لِمَا مِنْ الْحُصْرَعُ في نعلى المام من العمامة شاابوا الفني فالسرا براي المرابع المفرق الشاهور بري ألم وعبكرا وورخم والحريث العلي المحسب فالفاعن فالشابوس فايزه ويحالقطاك فالشا عَفْانِ يُسلم قال فَناح ارابر بسلمه وسَمْ عُنُدُ مِنْدُ فَالنَّا عَلِي الرَّبِي الْمُعْرِينَ الْحِرْيَ الْحِ كخرع واستار الحبزالة الصالله عليها فالتتى متلايه عديده وسلم فقالك الوالفالان في حفيف الصيكاد فالنشاتية ففاللفراء على قادية السيكا عالسته وحق بلغ ستعم لمرويكاكان إصاله يختزأ ببعال بربابير وترة اولين يحمده بالبزع فأرج وتغرب اخاف بوائه دالفاضي فالثيان بادبرج وبالحان فالضافئ ويربح ويرجم بالفاضي فالتنافخ والمتعالي والمتعالية والم سالهم عزار بجرح أرابي ساء من على من درين ويدر الحريث ريان بحري والمعالم بين

لماسلفة والآثم

وملثمالل بدبع

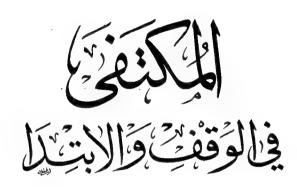

للإمام المقرئ أبيع مَسْرَوعِ ثمان بن سَعيد الدّاني الأندليتي المتوفى سَنة ٤٤٤ هـ/١٠٥٢م

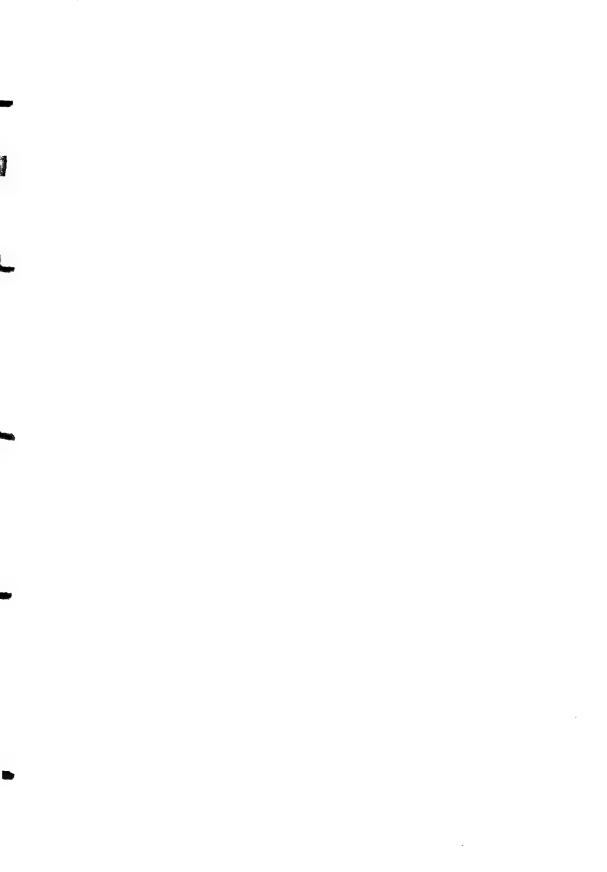

# لِسَدِ مِاللَّهِ الزَّكُمْ إِنَّ الزَّكِيدِ مِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ الإِمَامُ أَبُوعَمْرٍهِ عُثْمَانُ بِن سَعيد بِن عُثْمَانِ المقرى، رضي الله عنه وأرضاه: حَمْداً لِلَّهِ المُتَفرد بِالقُدْرَةِ المُتوحد بِالكِبْرِياء وَالْعَظَمَةِ الَّذِي اسْتَوْجَبَ الحمد(\*) عَلَى خَلْقِهِ وَجَعَلَهُ فَرْضاً لِتَأْدِيَةِ حَقَّه، أَحْمَدُهُ شَاكِراً لِمَا سَلَفَ مِنْ آلائِهِ وَمُلْتَمِساً لِلْمَرْيِدِ مِنْ نَعْمَائِهِ، وأُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ خاتم رُسُلِهِ وَأَنْبِيائِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

أما بعد، فهذا كتاب والوقف التام والوقف الكافي والحسن في كِتابِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّهُ الْقَصَبْتُهُ مِنْ أَقَاوِيلِ المفسِّرِينِ وَمِنْ كُتُبِ القُرَّاءِ والنَّحْوِيِّينَ وَاجْتَهَدْتُ فِي جَمْعِ مُتَفَرِّقِهِ (\*\*) وَتَمْييز مَحْجِهِ وَإِيضاحِ مُشْكِلِهِ وَحَدْفِ حَشْوِهِ وَاخْتِصارِ أَلْفَاظِهِ وَتَقْرِيبِ مَعانيه، وَبَيْنَتُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَأَوْضَحْتُهُ وَدَلَلْتُ عَلَيْهِ، وَرَبَّبْتُ جَمِيعَهُ عَلَى السُّورِ نَسَقاً واحِداً إلَى آخِرِ القُرْآنِ عَلَى قَدْرِ طاقتي وَانْتِهاءِ مَعْرِفَتِي، وَلَمْ أُخْلِهِ مَع ذَلِكَ فِي المواضِعِ الَّتِي يُحْتاجُ إلَيْها من حديث مُسْند، وَتَفْسير، وَانْتِهاءِ مَعْرِفتي، وَلَمْ أُخْلِهِ مَع ذَلِكَ فِي المواضِعِ الَّتِي يُحْتاجُ إلَيْها من حديث مُسْند، وَتَفْسير، وَقِراءَةٍ، وَمَعْنى، وَإِعْراب، مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْتَغْرِقَ فِي ذَلِكَ أَوْ أَسْتَقْصِي جَمِيعَهُ إِذْ كَانَ سَلَفُنا رَحِمَهُمُ وَتِواءَةٍ، وَمَعْنى، وَإِعْراب، مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْتَغْرِقَ فِي ذَلِكَ أَوْ أَسْتَقْصِي جَمِيعَهُ إِذْ كَانَ سَلَفُنا رَحِمَهُمُ اللّهُ قَدْ كَفُونا ذٰلِكَ وَشُفوا مِنْهُ (\*\*\*) فِي كُتَبِهِمْ وَتَصانيفِهِمْ (\*\*\*\*)، وَلِأَنْ عَرَضَنا فِي هٰذَا الكِتابِ القَصْدُ إِلَى الإيجازِ وَالاحتِصارِ دُونَ الاحْتِفالِ وَالإكْتارِ لِكَيْ يَخْفُ مُتَناوَلُهُ وَتَقُرُبُ فَائِلُهُ وَتَصَدْتُهُ، وَلِكُ أَلْ السَّعِينُ عَلَى مَا أَمَلْتُهُ وَتَصَدْتُهُ، وَإِلَّهُ أَسْأَلُ التَّوْفِيقَ وَالإِلْهامَ لِلصَّوابِ فِي القَوْلِ وَالعَمْلِ وَعَلَيْهِ أَتَوكُلُ وَهُو حَسْبِي وَنِعمَ الوَكيلُ.

<sup>(\*)</sup> كذا في جميع النسخ، وفي الأصل: المدح. (\*\*) في د/ إ مفترقه.

<sup>(</sup>ههه) عبارة دمنه، ساقطة في (ص).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في د/١ وتصنيفهم.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (د/٢) والمنتهي.

## بــاب في الحض على تعليم التام

مِنْ ذَٰلِكَ مَا حَدَّثَنَاهُ ﴿ ) أَبُو الفَتْحِ فَارِسُ بِنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى المُقْرِى ۗ (١) قالَ: حَدَّثَنَا عَلَيْ بِنُ مَحَمَّدٍ (٩) قالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنُ الحُسينِ (٩٠) القَاضِي (٤) ، قالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بِنُ مُسْلِمٍ (٦) ، قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ مُسْلِمٍ (٦) ، قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ مُسْلِمٍ (١) ، قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ (٧) وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ ، قالَ: أَخْبَرِنَا عَلِيُّ بِنُ زَيْدٍ (٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بِنِ أَبِي بَكْرَةَ (٩) عَنْ سَلَمَةَ (٧) وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ ، قالَ: أَخْبَرِنا عَلِيُّ بِنُ زَيْدٍ (٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بِنِ أَبِي بَكْرَةَ (٩) عَنْ

<sup>(\*)</sup> في (ح) حدثنا.

<sup>(</sup>۱) فارس بن أحمد بن موسى، أبو الفتح: مقرىء حممي، نزل مصر، قرأ عليه الداني، توفي سنة ٤٠١هـ/١٠١٠ (ابن الجزري، خاية النهاية ٧/٥).

<sup>(</sup>۲) أحمد بن محمد بن جابر، أبو بكر التنيسي: مقرىء، روى عن ابن بدر بن النفاخ، وعنه فارس بن أحمد (ابن الجزرى، فاية النهاية ۱۰۹/۱).

 <sup>(</sup>٣) عبيد الله بن محمد بن خلف البزاز، أبو القاسم: محدث مصري، حدث عنه ابن أبي الفتح المصري. توفي سنة
 ٣٨٧هـ/٩٩٧م (ابن العماد، شذرات الذهب ١٢٢/٣).

<sup>( \* \* )</sup> في (ص) الحسن وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) علي بن الحسين بن عبد الله، أبو القاسم القاضي، مقرىء أخذ عن النقاش، وعنه الحسن بن قاسم. (ابن المجزري، فاية النهاية ٢/٣٣٠).

 <sup>(</sup>٥) يوسف بن موسى، أبو يعقوب القطان: مقرىء، روى عن جرير، حـدث عنه البخـاري. توفي سنة
 ٢٥٣هـ/٧٦٨م. (ابن الجزري، غاية النهاية ٤٠٤/٢).

<sup>(</sup>٦) عفان بن مسلم بن عبد الله، أبو عثمان: محدّث بصري، سكن بغداد وحدث بها، وثقه الذهبي. توفي سنة ٢٢٠هـ/٨٣٥م. (الخطيب، تاريخ بغداد ٢٦٩/١٢).

<sup>(</sup>٧) حماد بن سلمة بن دينار: محدث بصري، كان حافظاً ثقة مأموناً، أخذ عنه البخاري ومسلم. توفي سنة ١٦٧ هـ/٨٧٣م. (ابن حجر، تهذيب التهذيب ١١/٣).

 <sup>(</sup>A) علي بن زيد بن أي مليكة، أبو الحسن: فقيه محدّث بصري، وثقه الذهبي. توفي سنة ١٢٩هـ/٧٤٦م.
 (الحزرجي، خلاصة تذهيب التهذيب ٢٣٢).

<sup>(</sup>٩) عبد الرحمَن بن أي بكرة الثقفي: من أعيان التابعين، ولي بعض أعمال البصرة وتوفي فيها سنة ٩٦هــ/٧١٤م. (ابن حجر، الإصابة، الترجمة ٦٦٧٢).

أبيهِ (١) أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقالَ: ﴿إِقْرَأَ القُرآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ ، فَقالَ مِيكَاثِيلُ: ﴿اسْتَزِدْهُ ﴾ ﴿ مَتَى بَلَغَ سَبْعَةَ مِيكَاثِيلُ: ﴿اسْتَزِدْهُ ﴾ ﴿ فَقَالَ: ﴿اسْتَزِدْهُ ﴾ ﴿ فَقَالَ: ﴿اسْتَزِدْهُ ﴾ ﴿ فَقَالَ: ﴿اسْتَزِدْهُ ﴾ ﴿ فَقَالَ: ﴿الْمَاتُونُ مِنْكُمُ لَا اللَّهُ تَخْتُمُ آيةً عَذَابٍ إِلَيْهِ رَحْمَةٍ أَوْ آيَةً رَحْمَةٍ بِآيَةٍ عَذَابٍ (١) .

وحدَّثَنَا خَلَفُ بنُ أَحْمَدَ القاضِي (٢)، حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (٤)، قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى بنُ سَلام (٦) عَنْ أَبِيهِ (٧) عَن مُحّمدُ بنُ يَحِيى بنُ سَلام (٦) عَنْ أَبِيهِ (٧) عَن حَمَّاد بنِ سَلَمةَ عَنْ عَلِيّ بنِزَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ أَبِي بَكْرَةَ (٠٠٠) عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلاّ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ مَا لَمْ تَخْتُمْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِآيَةٍ عَذَابٍ أَوْ آيَةَ عَذَابٍ بِمَغْفِرَةٍ».

وَحَدَّثَنَا فَارِسُ بِنُ أَحْمَدَ المُقْرِيءُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَحمَّد وَعُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ مُحمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ الحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنا هِشَامُ بِنُ عَبْدِ الملك حَدَّثَنا عَلِيُّ بِنُ الحَدِيثِ المَدَّ

 <sup>(</sup>١) هو نفيع بن الحارث، أبو بكرة الثقفي: صحابي من أهل الطائف. توفي بالبصرة سنة ٥٦هـ/٢٧٣م. (ابن حجر، الإصابة، الترجمة ٨٨٩٥).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

 <sup>(</sup>۲) حديث صحيح أخرجه البخاري في فضائل القرآن. (البخاري، الجامع الصحيح ٢/١٠٠)، ومسلم في صلاة المسافرين رقم ٨٢١ (مسلم، الجامع الصحيح ٨/١٥).

<sup>(</sup>٣) خلف بن أحمد بن هشام، قاضي سرقسطة، أبو حزم: محدث، سمع ببلده ألمرادي، ورحل للمشرق لسماع الحديث. (ابن بشكوال، الصلة ١٦٥/١).

<sup>(</sup>٤) زياد بن محمد بن زياد شبطون الفقيه بن عبد الرحمن بن زياد، أبو عبد الله، روى عن الليثي. توفي بالأندلس سنة ٣٧٣هـ/٨٨٦م (الحميدي، الجلوة: ٢١٩).

<sup>(°)</sup> محمد بن يحيى بن حميد: محدث حافظ مسند. جاور بمكة وصنف مسنداً في الحديث. توفي سنة ٧٤٣هـ/٨٥٧م (الذهبي، تذكرة الحفاظ ٧٤٠٠).

 <sup>(</sup>٦) محمد بن يحيى بن سلام: محدث فقيه، تتلمذ على أبيه وروى عنه تفسيره وكتبه. توفي سنة ٢٦٢هـ/٨٧٥م (ابن خير، الفهرست: ٥٦).

 <sup>(</sup>٧) يحسى بن سلام بن أبي ثعلبة: مفسر فقيه، عالم بالحديث واللغة. ولد بالكوفة ورحل الفريقية. توفي سنة
 ٢٠٠هـ/٨١٥م. (ابن حجر، لسان الميزان ٢٠٩/٦).

<sup>(\*\*)</sup> في (ص) بكر.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د) محمد.

الطّيالِسِيُّ (١)، قالَ: حَدَّثنا همّامُ (٢)، قالَ، حَدَّثنا قَتَادَةُ (٣) عَنْ يَحِيى بِنِ يَعْمُر (٤) عَنْ سُلَيْمانَ بِنِ صُرد الخزاعي (٥) عَنْ أَبِيُّ بِنِ كَعْبِ (٢) قالَ: /أَتَيْنا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَإِنَّ الملكَ كَانَ مَعِي فَقالَ [لي] (٣) إِقْرا القُوآنَ، فَعَدَّ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَخْرُفِ، فَقالَ: لَيْسَ مِنْها وَلاَّ الملكَ كَانَ مَعِي فَقالَ [لي] (٣) إِقْرا القُوآنَ، فَعَدَّ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَخْرُفِ، فَقالَ: لَيْسَ مِنْها إِلاَّ شَافِ كَافٍ ما لَمْ تَخْتُمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ أَوْ تَخْتُم (٣) رَحْمَةً بِعَذَابٍ (٣). قال الحافِظُ أَبُوعَمُودِ: فَهٰذَا تَعْلَيْمُ التَّامُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ جَبِرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ ؛ إِذْ ظَاهِرُهُ دَالً عَلَى أَنَّهُ يَنْبَعِي أَنْ يُقْطَعَ عَلَى الآيَةِ التِي فِيها ذِكْرُ النَّارِ وَالعِقَابِ، وَتُفْصِلَ مِمَّا بَعْدَها ذِكْرُ الجَنَّةِ والتُوابِ. وَكَذَلِكَ يَلْزَمُ أَنْ يُقْطَعَ عَلَى الآيَةِ الَّتِي فِيها ذِكْرُ الجَنَّةِ والتُوابِ. وَكَذَلِكَ يَلْزَمُ أَنْ يُقْطَعَ عَلَى الآيَةِ الَّتِي فِيها ذِكْرُ الجَنَّةِ وَالنُوابِ. وَكُولُكَ بَعْدَها ذِكْرُ الجَنَّةِ والتُوابِ. وَكَذَلِكَ يَلْزَمُ أَنْ يُقْطَعَ عَلَى الآيَةِ الَّتِي فِيها ذِكْرُ الجَنَّةِ والنُوابِ. وَكَذَلِكَ يَلْزَمُ أَنْ يُقْطَعَ عَلَى الآيَةِ الْتِي فِيها ذِكْرُ الجَنَّةِ وَالنَّوابِ. وَتُفْصِلَ مِمَّا بَعْدَها أَيْضًا إِذَا كَانَ بَعْدَها ذِكْرُ النَّارِ وَالْعِقَابِ؛ وَذِلِكَ نحو قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلً وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ (٥) وَيُقطَعَ عَلَى ذلك وتختم به الآية. ومثله: ﴿ ويُدُخِلُ مَنْ الرَّولِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ (٥) وَيُقطَعَ عَلَى ذلك وتختم به الآية. ومثله: ﴿ ويُدُخِلُ مَنْ

<sup>(</sup>۱) هشام بن عبد الملك البصري: محدث، روى عنه البخاري وأبو داود. وثقه أحمد. توفي سنة ۱۳۳هـ/ ٥٧٠م. (ابن حجر، التهذيب ٤٥/١١).

 <sup>(</sup>۲) همام بن يجيى بن دينار، أبوعبد الله: محدث من أهل البصرة. توفي سنة ١٦٤هـ/٧٨٠م. (ابن حجر، التهذيب، ١٦/١٦).

 <sup>(</sup>٣) قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب: محدث حجّة، ومفسّر ثقة مأمون. توفي سنة ١١٧هـ/٧٣٥م. (ابن سعد، الطبقات ٢٢٩/٧).

<sup>(</sup>٤) يحيى بن يعمر البصري، أبو سليمان: تابعي محدث فقيه لغوي. أول من نقط المصحف. تــوفي سنة ١٢٩هــ/٧٤٦م. (السيرافي، أخبار النحويين البصريين: ١٧٩).

 <sup>(</sup>٥) سليمان بن صرد الخزاعي، أبو مطرف: صحابي، حدّث عن النبي ﷺ وكان فاضلًا. توفي سنة ٣٥هـ/٢٨٤م.
 (ابن حجر، الاصابة الترجم ٣٤٥٧).

<sup>(</sup>٦) أبي بن كعب بن قيس الأنصاري: صحابي مقرىء، قرأ على النبي ﷺ، وعليه جمع من الصحابة والتابعين. توفي سنة ٢٢هـ/٢٤٦م. (الذهبي، التذكرة ١٦/١).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (ص).

<sup>(\*\*)</sup> في (ف) وتختم.

<sup>(</sup>٧) أخرج الحديث بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الوتر، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. (أبو داود، السنن ٢/١٦٠). وأخرجه الإمام أحمد عن أبي بن كعب بأسانيد مختلفة. (ابن حنبل، المسند ١١٤/٥، ١٢٢، ١٢٤).

<sup>(</sup>A) If x = 1 (A) and mercial like (A)

<sup>(</sup>٩) الآية (٨٢) من سورة البقرة – ٢.

يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ ﴾ (١) ، هنا الوقف، ولا يجوز أن يوصل بقوله: ﴿وَالظَالَمُونَ ﴾ (٢) ويقطع على ذلك (٠) .

وكذلك: ﴿ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَروا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ﴾ (٣) ههنا التمام، ولا يجوز أن يوصل ذلك بقوله: ﴿ الذين يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْله ﴾ (٤) ويقطع عليه ويجعل خاتماً للآية وكذلك ما أشبهه. ومما يبين ذلك ويوضحه ما رواه تميم الطائي (٩) عَنْ عَدِيّ بن حاتِم (٦) قالَ: جاءَ رَجُلانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَشَهَّدَ أَحَدُهُما فَقالَ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِما (٣٠)! فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُمْ لَيْطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِما (٣٠)! فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُمْ لَيْطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِما (٣٠)! فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُمْ لَيْ الْأَشْعَثُ (١٠) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيزِ بنُ جَعْفَرَ بنُ مُحَمَّدِ الفارِسِيُّ (٨) في الإجازَةِ قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّزَاقِ (٩)، قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو داودَ سُلَيْمانُ بنُ الأَشْعَثُ (١٠)

<sup>(</sup>١) الآية (٦) من سورة غافر ـ ٤٠.

<sup>(</sup>۲) الآية (۷) من سورة غافر ـ . ٤٠.

<sup>(\*)</sup> في (ف) زيادة: ويجعل خاتماً للآية.

<sup>(</sup>٣) الآية (٣١) من سنورة الإنسان ـ ٧٦.

 <sup>(</sup>٤) الآية (٣١) من سورة الإنسان \_\_٧٦.

<sup>(°)</sup> تميم بن طرفة الطائي: محدّث كوفي. وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. توفي سنة ٩٣هـ/٧١١م. (ابن حجر، التهذيب ١٣/١٥).

<sup>(</sup>٦) عدي بن حاتم الطائي: صحابي أمير محدث، كان رئيس بني طيء في الجاهلية والإسلام. تــوفي سنة ٨٦هــ/٨٨٦م. (الذهبي، سير أعلام النبلاء ١٦٢/٣).

<sup>(\*\*)</sup> في (ب) زيادة: فقد غوى وفي (د/٤): ووقف ولم يتم الحديث.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ب) وادهب.

<sup>(</sup>**\*\*\*\***) عبارة «أنت» ساقطة في (ف) و (ح) و ( أ ).

<sup>(</sup>٧) حديث صحيح، أخرجه مسلم، كتاب الجمعة رقم ٤٨ (مسلم، الجامع ٧/٩٤٥). والإمام أحمد (ابن حنبل، المسئد ٤/٣٥٦). و٧٩/٤، ٣٧٩/٤).

 <sup>(</sup>٨) عبد العزيز بن جعفر، أبو القاسم الفارسي، لقب بالفارسي نسبة لجدّه خواست. توفي سنة ٤١٣هـ/١٠٢٨م.
 (ابن بشكوال، الصلة ٢/٣٧٥).

<sup>(</sup>٩) محمد بن عبد الرزاق التمار: محدث، روى عنه عبد العزيز بن جعفر الفارسي. (ابن بشكوال، ا**لصلة ٢/٣٧**٥).

<sup>(</sup>١٠) سليمان بن الأشعث، أبو داود السجستاني: المحدّث، صاحب «السنن». توفي سنة ٧٧٥هـ/٨٨٨م. (الذهبي، المتذكرة ٢٧/٩٥).

قالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ(۱) قِالَ: حَدَّثَنَا يَحْيى (۲) عَنْ سُفْيان بن سَعيدِ الثوري (۳) ، قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ العَزيزِ بنُ رُفَيْعِ (٤) عَنْ تَميمِ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بِنِ حاتِم ، فَذكره. قالَ الحافِظُ أَبو عَمْرو رَحِمَهُ اللَّهُ فَفِي هٰذَا الخَبَرِ إِيذَانُ بِكَراهَةِ القَطْعِ عَلَى المُسْتَبْشَعِ مِنَ اللَّفْظِ المُتَعَلِّقِ (٣) بِما يُبيِّنُ حَقِيقَتَهُ، وَيَدُلُ عَلَى المُرادِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِنَّما أَقامَ الخَطيبَ لَمَّا قَطَع عَلى ما يَقْبَع إِذْ جَمَعَ بِقَطْعِهِ بَيْنَ حال مَنْ أَطاعَ (٣) ومَنْ عَصى وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ ذٰلِكَ. وَإِنَّما كَانَ يَنْبغي لَهُ أَنْ يَقْطَعَ عَلى الْعَرْدِ فَقَدْ رَشَدَ وَثُمَّ يَسْتَأْنِف مَا بَعْدَ ذٰلِكَ وَيصِل (٣٠٠) كَلامَهُ إِلَى آخِرِهِ فَيَقُول: وَمَنْ عَصى يَعْصِهما فَقَدْ خَوى.

وَإِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهِ الْمُسْتَبْشَعَا فِي الْكَلَامِ الْجَارِي بَيْنَ الْمَخْلُوقِينَ فَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي هُو كَلامُ رَبِّ العالَمينَ أَشَدُّ كَراهَةً وَاسْتَبْشَاعاً وَأَحَقُ وَأَوْلَى أَنْ يُتَجَنَّبَ. وَقَد جَاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَر ( ﴾ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَقَدْ عِشْنَا بُرْهَةً مِنْ دَهْرِنا وَإِنَّ أَحَدَنا لَيُوتِى الإيمانَ قَبْلَ القُرآن ، وَتَنْزِلُ السَّورَةُ عَلَى مُحمدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَعَلَّمُ حَلالَهَا وَحَرامَها وَأَمْرَها وَزَاجِرَها وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ مِنْها ﴾ ( أَنْ يَقِي قَوْلِ ابنِ عُمَرَ دَليلٌ عَلَى أَنْ تعليمَ ذَلِكَ تَوْقيفً وَزَاجِرَها وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ مِنْها ﴾ ( أَنْ يَقِي قَوْلِ ابنِ عُمَرَ دَليلٌ عَلَى أَنَّ تعليمَ ذَلِكَ تَوْقيفً

۱) مسلّد بن مسرهد، أبو الحسن: محدث بصري. روى عنه البخاري وأبو داود. توفي سنة ۲۲۸هـ/۲۸۲م.
 (الذهبي، التذكرة ۲۱/۱۲٤).

<sup>(</sup>٢) يجيى بن سعيد، أبوسعيد القطان: محدث. قال ابن حنبل: ما رأيت بعيني مثل يجيى. توفي سنة ١٩٨هـ/٨١٣م. (الذهبي، التذكرة ٢٠٠٠/١).

 <sup>(</sup>٣) سفيان بن سعيد، أبو عبد ألله الثوري: تابعي، كان سيد أهل زمانه في الحديث. توفي سنة ١٦١هـ/٧٧٧م. (أبن سعد، الطبقات ١٦١٦م).

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز بن رُفَيْع، أبو عبد الله المكي: تابعي سكن الكوفة. وثقه ابن حنبل. توفي سنة ١٣٠هـ/٧٤٧م (ابن حجر، التهذيب ٢/٣٣٧).

<sup>(\*)</sup> في (ص): اللفظ المطلق المتعلق.

<sup>(</sup>**\*\***) في (ف) و (ح) من أطاع الله .

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ب) و (ف): أو يصل.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (د/١) مثل ذلك.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن عمر بن الخطاب: صحابي، ولد قبل الهجرة بعشر سنوات وهاجر وهو ابن عشر سنين مع أبيه. أفق الناس ستين سنة، وهو آخر من توفي من الصحابة بمكة سنة ٧٣هـ /١٩٢٧م. (ابن حجر، الإصابة ٣٤٧/٢).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أبو جعفر النحاس عن محمد بن جعفر الأنباري عن هلال بن العلاء عن أبيه وعبد الله بن جعفر عن عبد الله بن عمر و الزرقي عن زيد بن أنيسة عن القاسم بن عوف البكري عن عبد الله بن عمر (ابن النحاس، القطع ٨٧).

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ / وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ إِجْمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. وَمِمَّا يُؤكِّدُ ذٰلِكَ وَيُحقِّقُهُ مَا حَدَّثَنَاهُ شَيْخُنا أَبُو الفَتْحِ (١) قالَ: حَدَّثَنا بِشْرُ بِنُ عَبْدِ اللَّاذِي (٤) قالَ: حَدَّثَنا أَبُو حاتِم حَدَّثَنا أَحْمَدُ بِنُ مُوسى (٣)، قال: حَدَّثَنا عَلِيُّ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ ِ الرَّاذِي (٤) قالَ: حَدَّثَنا أَبُو المليح يَعْنِي الرَّقِيَّ مُحَمدُ بِنُ إِدْرِيسَ الحَنْظَلِيُّ (٩) قَالَ: حَدَّثَنا صَالِحُ الهاشِمِيُّ (١) قالَ: حَدَّثَنا أَبُو المليح يَعْنِي الرَّقِيُّ وَاسْمُهُ الحَسَنُ بِنُ عُمَر (٧) عَنْ مَيْمُون بِن مَهْران (٨) قالَ: إِنِّي لَأَقْشَعِرُّ مِنْ قِراءَة أَقُوام يَرى أَحَدُهُمْ وَاسْمُهُ الحَسَنُ بِنُ عُمَر (٧) عَنْ مَيْمُون بِن مَهْران (٨) قالَ: إِنِّي لَأَقْشَعِرُ مِنْ قِراءَة أَقُوام يَرى أَحَدُهُمْ حَدْمًا عَلَيْهِ أَلاَ يَقْصُرَ عَنِ العَشْرِ (٩)، إِنَّما كَانَت القُرَّاءُ تَقْرَأُ القَصَصَ إِنْ طَالَتْ أَوْ قُصُرَتْ، يَقْرَأُ أَخَدُهُمُ المَنْ الْوَا إِنَّما نَحنُ مُصْلِحونَ ﴾ (٩) قالَ: وَيقوم أَحَدُهُمُ المَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْ إِنَّهُ مُهُمُ المُفْسِدونَ ﴾ (١٠) قالَ أَبو عَمْرو: فَهٰذَا يَبَيْنُ أَنَّ الصَّحَابَةِ فِي الرَّعْقِ النَّانِيَةِ فَيَقْرًا ﴿ إِلَا إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسِدونَ ﴾ (١٠) قالَ أَبو عَمْرو: فَهٰذَا يَبَيْنُ أَنَّ الصَّحَابَة فِي الرَّعْقِ النَّانِيَةِ فَيَقْرًا ﴿ إِلَا إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسِدونَ ﴾ (١٠) قالَ أَبو عَمْرو: فَهٰذَا يَبَيْنُ أَنَّ الصَّحابَة وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنِهُ الْمُؤْمِنَ بِن مَهُرانَ إِنَّما حَكَى ذَلِكَ عَنْهُمْ إِذْهُو مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ وَقَدْ لَقِيَ وَيَعَمُ وَيَعْ فَهُولُهُ الْقَلْعُ عَلَى الْكَلامِ الْقَلْعُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ وَقَدْ لَقِيَ وَيَعَمُ وَلَوْ الْمَا عَلَى الْكَلامِ الْمُؤْمِونَ بَن مَهُوانَ إِنَّا الْمَا حَكَى ذَلِكَ عَنْهُمْ أَوْمُ مِنْ كِبَارٍ التَّابِعِينَ وَقَدْ لَقِيَ

<sup>(</sup>١) وهو فارس بن أحمد بن موسى، تقدمت في ترجته في أول هذا الباب ص ١٣٠.

 <sup>(</sup>۲) لم أقف على ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن موسى، أبو بكر ابن مجاهد: شيخ القراء وأول من سبّع السبعة. بغدادي. توفي سنة ٣٢٤هـ/٩٣٥م.
 (ابن الجزري، الغاية ١٩٣١).

 <sup>(</sup>٤) علي بن عبد الرحمن، أبو الحسين: كاتب من أهـل الكوفـة، قدم بغـداد. وثقه الـدارقطني. تـوفي سنة ٣٤٧هـ. /٩٥٨م. (الخطيب، تاريخ بغداد ٣٢/١٢).

 <sup>(</sup>٥) محمد بن إدريس، أبوحاتم الحنظلي: محدث من أقران البخاري ومسلم. تنقل في طلب العلم. توفي سنة
 ٢٧٧هـ/ ٨٩٠م. (الخطيب، تاريخ بغداد ٢٧٣/٢).

<sup>(</sup>٦) صالح بن محمد بن صالح، أبو عيسى الهاشمي، يعرف بابن أم شيبان. (الخطيب، تاريخ بغداد ٣٣٢/٩).

 <sup>(</sup>۷) الحسن بن عمر، أبو المليح الرقي، محدث، روى عن الزهري، وثقه ابن حنبل. توفي سنة ١٨١هـ/٧٩٧م. (ابن حجر، التهذيب ٣٠٩/٣).

 <sup>(</sup>۸) ميمون بن مهران، أبو أيوب الرقي: تابعي فقيه نشأ بالكوفة، روى عن أبي هريرة. توفي سنة ١١٦هـ/٧٣٤م.
 (ابن حجر، التهذيب ٣٩٠/١٠).

<sup>(\*)</sup> في (ص) و (د/۲) على العشر.

<sup>(</sup>٩) الآية (١١) من سورة البقرة ــ ٢.

لآية (١٢) من سورة البقرة ـ ٢.

جماعةً مِنْهُمْ، فَدَلَّ جَميعُ مَا ذَكَرْناهُ عَلى وُجوبِ اسْتِعْمالِ القطْعِ عَلى التَّمامِ وتَجَنَّبِ القَطْع عَلَى القَبيحِ وَحَضُّ (\*) عَلَى تَعْليمِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَتِهِ.

فَأَمَّا الْقَطْعُ عَلَى الكَافِي الذي هُو دُونَ التَمامِ فَمُسْتَعْمَلٌ جائِزٌ. وقد وَرَدَتْ السَّنَةُ عَنْ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به، وثبت التوقيفُ عَنْهُ بِاسْتِعْمَالِهِ كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خليفة الإمامُ (۱) قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (\*\*) بنُ الحُسَيْن (۱) قالَ حَدَّثَنَا الفِرْيابِي (۱) قالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْن البلخي (۱) قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ (۱) عَنْ سُلَيْمان الحُسَيْن البلخي (۱) قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ (۱) عَنْ سُلَيْمان ويعني الأَعْمَش (۷) عن إبراهِيم (۸) عَنْ عُبَيْدَة (۱) عَنْ ابنِ مَسْعودٍ (۱) قالَ لي رَسولُ اللّهِ

<sup>(\*)</sup> في (ص) و (د/٢): والحض.

<sup>(</sup>١) محمد بن خليفة، أبو عبد الله: محدث أندلسي رحل إلى مكة وسمع غير واحد. كان صالحاً (الحميدي، جذوة المقتبس: ٤٥).

<sup>(\*\*)</sup> في (د/٢): محمد بن الحسين البلخي، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>۲) محمد بن الحسين، أبو بكر الأجري: محدث وفقيه شافعي، ولد ببغداد وحدث فيها ثم انتقل لمكة. توفي سنة
 ۳۲۰هـ/۹۷۰م. (الخطيب، تاريخ بغداد ۲٤٣/۲).

<sup>(</sup>٣) جعفر بن محمد بن الحسن، أبو بكر الفريابي: محمد عدث طوّف شرقاً وغرباً واستوطن بغداد. تـوفي سنة (٣) - جعفر بن محمد بن الحطيب، تاريخ بغداد ١٩٩/٧).

<sup>(</sup>٤) محمد بن الحسين البلخي الحافظ: محدث، روى عن محمد المعافى الصدراوي، وعنه محمد بن أحمد الجارودي (١٠٠٣/٣).

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن المبارك، أبو عبد الرحمن: محدث فقيه لغوي، من سكان خراسان، له رحلة واسعة. توفي سنة ١٨١هـ/٧٩٧م. (الخطيب، تاريخ بغداد ١٥٢/١٠).

<sup>(</sup>٦) هو الثوري، سفيان بن سعيد، ويؤيد هذا ما ذكره ابن حجر في شرحه للبخاري (ابن حجر، فتح الباري ٩٩/٩). وقد تقدمت ترجمته ص ١٣٤.

 <sup>(</sup>۷) سليمان بن مهران الأعمش، أبو محمد: تابعي عالم بالقرآن والحديث والفرائض. أصله من الري، توفي سنة
 ۱٤۸هـ/۲۵۰م. (الذهبي، التذكرة ١٥٤/١).

 <sup>(</sup>٨) إبراهيم بن يزيد، أبو عمران النخعي: من أكابر التابعين، محدث كوفي حافظ صادق صالح. توفي سنة
 ٩٦هـ/١٤٧٥ . (ابن سعد، الطبقات ٢٠٠/٦).

 <sup>(</sup>٩) عبيدة بن عمرو السلماني: تابعي كوفي فقيه، أخذ عن علي وابن مسعود. وثقه ابن سيرين. توفي سنة
 ٢٧هـ/١٩٦٩م. (الذهبي، التذكرة ٢/٠٠).

<sup>(</sup>١٠) عبد الله بن مسعود، أبـوعبد الـرحمن الصحابي خـادم النبي ﷺ. توفي سنـة ٣٢هـ/٢٥٢م. (الذهبـي، التذكرة ١/١٢).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأْ عَلَيَّ». فَقُلْتُ: أَأَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ فَقالَ: «إِنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» قالَ: فَافْتَتَحْتُ سورَةَ النساءِ، فَلَمَّا بَلَغْتُ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤلاءِ شَهيداً ﴾ (١) قال: فَرَأَيْتُهُ وَعَيْنَاهُ تَذْرفانِ دُموعاً (٣)، فقالَ لي ﴿ حَسْبُكَ ﴾ (٢). ألا ترى أَنَّ القَطْعَ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ شَهيداً ﴾ كافٍ وَلَيْسَ بِتام ، لأنَّ المَعْنى: فَكَيْفَ يَكُونُ حالُهُمْ إِذَا كَانَ هٰذَا ﴿ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الذينَ كَفَرُوا ﴾ (٣) فَمَا بَعْدَهُ مُتَعَلِّقٌ بما قَبْلُهُ، وَالتَّمَامُ: ﴿ وَلاَ يَكُتُمُونَ اللَّهِ حَدِيثاً ﴾ (٤) لأنَّه انْقِضاءُ القِصَّةِ وَهُو فِي الآيَةِ الثَّانِيةِ وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ التَّوْفِيقُ . عَلَيْهِ دُونَهُ مَعْ تَقارُبِ مَا بَيْنَهِما فَدَلَّ ذَلِكَ دَلالَةً واضِحَةً على جَوازِ القَطْعِ عَلَى وَوُجُوبِ اسْتِعْمَالِهِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الآية (٤١) من سورة النساء \_ ٤.

<sup>(\*)</sup> ساقطة في (ب) و (د/٢) و (د/٣).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب التفسير الحديث رقم (٤٥٨٧) وفي كتاب فضائل القرآن الحديث رقم (٥٠٠٠) و (٥٠٠٠) و (٥٠٠٠) (ابن حجر، فتح الباري ٢٥٠/٩، ٩٤/٩، ٩٤). وأخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين الحديث رقم (٢٤٤٧). (مسلم، الجامع الصحيح ٢/١٥٠) وأخرجه أبو داود، كتاب العلم، الحديث رقم (٣٠٢٥). (أبو داود، السنن ٤/٤٧). وأخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن الحديث رقم (٣٠٢٥) و (٣٠٢٥). (الترمذي، الجامع ٥/٧٣٧) ونسبه السيوطي لابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، والنسائي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وللبيهقي في الدلائل، والحاكم، والطبراني، وابن جرير، وابن المنذر. (السيوطي، الدر المنبور ٢/٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) (٤) الآية (٢٤) من سورة النساء \_ ٤.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن مسعود، تقدم في أول الحديث.

## باب ذكر البيان عن (\*) أقسام الوقف

اعْلَمْ أَيَّدَكَ اللَّهُ بِتَوْفِيقِهِ أَنَّ عُلَماءَنَا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ (١): الوَقْفُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ ، تامَّ مُخْتارً، وكافٍ جائِزً، /وصالِحٌ مَفْهُومٌ، وَقَبِيحٌ مَثْرُوكُ.

وَأَنْكَرَ آخرون<sup>(٢)</sup> هٰذَا التَّمْييزَ، وَقالوا: الوَقْفُ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ ، قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا مُخْتَارٌ وَهُوَ التَّامُّ، والآخَرُ جائِزٌ وَهُوَ ا**لكافِي** الذي لَيْسَ بِتَامٍّ. وَالقِسْمُ الثَّالِثُ القَبِيحُ الذي لَيْسَ بِتَامٍّ وَلَا كَافٍ.

وَقَالَ آخَرُونَ: الوَقْفُ على قِسْمَيْنِ: تامُّ وَقَبِيحٌ لا غَيْر (٣).

<sup>(\*)</sup> في (ف) على.

<sup>(</sup>١) وهو قول أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ابن النحاس، القطع والائتناف: ٤٧).

<sup>(</sup>٢) وهو قول ابن الأنباري، محمد بن القاسم. (ابن الأنباري، إيضاح الوقف والابتداء ١٠٨/١) والسخاوي (الأشموني، منار الهدى: ٥).

<sup>(</sup>٣) وقال السجاوندي، محمد بن طيفور (٥٠٠هـ/١٦٤٤م): الوقف على خس مراتب، لازم، ومطلق، وجاثز، ومجوز لوجه، ومرخص لضرورة. قال السيوطي في الاتقان: وقال غيره، الوقف على ثمانية أضرب: تام، وشبيه به، وناقص، وشبيه به، وحسن، وشبيه به، وقبيح، وشبيه به. (السيوطي، الاتقان ٢/٨١). وقال ابن الجزري: إن الوقف ينقسم إلى اختياري وضروري (ابن الجزري، النشر في القراءات العشر ٢٧٥/١). وذهب القاضي أبو يوسف ــ صاحب أبي حنيفة ــ إلى أن تسمية الوقوف في القرآن بدعة؛ لأن القرآن معجز، وكله تام حسن، وبعضه تام.

هذه مذاهب القراء في تقسيم الوقف، والمختار منها ما ذهب إليه الداني وهو أن الوقف ينقسم إلى أربعة أقسام، وحجتنا في ذلك قول الزركشي: والوقف عند أكثر القراء ينقسم إلى أربعة أقسام. (الزركشي، البرهان ١٠/٣٥٠).

وَالْقَوْلُ الْأُوّلُ أَعْدَلُ عِنْدِي وَبِهِ أَقُولُ؛ لِأَنَّ القارِىءَ قَدْ يَنْقَطِعُ نَفَسُهُ دُونَ التَّامِّ وَالْكَافِي فَلا يَتهِيَّآنِ لَهُ،وذُلِكَ (\*) عِنْدَ طولِ القِصَّةِ وَتَعَلَّقِ الكَلامِ بَعْضِهِ بِبَعْضِ فَيَقْطَعُ حِينَيْدٍ عَلَى الْحَسَنِ الْمَهْهُومِ تَيْسيراً وَسَعَةً إِذْ لا حَرَجَ فِي ذُلِكَ وَلا ضيقَ فيه في سُنَّةٍ وَلا عَربيَّة، وقد حَدَّثَنا أَبُو الفَتْحِ شَيْخُنا(١)، قالَ: حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ موسى (٣) قالَ: قال شَيْخُنا(١)، قالَ: حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ موسى (٣) قالَ: قال قُنْبُل (٤): سَمِعْتُ أَحمَدُ بنَ مُحَمَّدٍ القَوَّاس (٥) يَقُولُ: نحنُ نَقِفُ حَيْثُ انْقَطَعَ النَّفَسُ. قالَ أَبُوعَمُرو: وَأَنا أَفَسِّرُ (\*\*) الْأَقْسَامَ الْأَرْبَعَةَ المذكورَةَ قِسْماً قِسْماً وَأَشْرَحُ أُصولَها وَأُبِينُ فُروعَها وَأُمَنِّلُ مِنْ كُلِّ قِسْمٍ مَا تَيسَّرَ وَخَفِّ لِكَيْ يوقَفَ بِذٰلِكَ عَلى حَقَائِقِها وَتُفَهِم مَعانِيها وَيُسْتَذَلُ (\*\*\*) عَلى ما وَرَدَ مِنْها فِي السَّورِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى [وَبِاللَّهِ التَوْفِيقُ] (\*\*\*\*).

<sup>(\*)</sup> في (ح): وذلك التام، وفي (أ): وكذلك.

<sup>)</sup> تقدمت ترجمته في أول باب الحض على تعليم التام ض ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن الحسين بن حسنون، أبو أحمد السامري البغدادي: مقرىء لغوي، مسند القراءة في زمانه، نزل مصر. قال عنه الداني: أخذ القراءة عن أبي بكر بن مجاهد. توفي سنة ٣٨٦هـ/٩٩٦م. (ابن الجزري، غاية الهاية ١/٥١٦).

 <sup>(</sup>٣) تقلمت ترجمته في باب الحض على تعليم التام ص ١٣٥.

 <sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بن سعید، أبو عمر الملقب بقنبل: مقریء، كان شیخ القراء بالحجاز،
 روی القراءة عنه أبو بكر بن مجاهد. توفي سنة ٢٩١هـ/٩٠٣م. (ابن الجزري، غایة النهایة ١٦٥/٢).

 <sup>(</sup>٥) أحمد بن محمد بن علقمة بن نافع، أبو الحسن النبال، المعروف بالقواس،: إمام مكة في القراءة. قرأ عليه قنبل.
 توفي سنة ٢٤٠هـ/٨٥٤م. (ابن الجزري، غاية النهاية ٢/٧٣١).

<sup>(\*\*)</sup> في (د/٢): وأنا أفسر قوله.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ب): وسندل.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من د/٣.

## باب ذكر تفسير الوقف التام

اعْلَمْ أَنَّ الوَقْفَ التَّامِّ هُو الذي يَحْسُنُ القَطْعُ (\*) عَلَيْهِ وَالابْتِداءُ بِما بَعْدَهُ لِأَنَّهُ لا يَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ مِمَّا بَعْدَهُ وَذٰلِكَ عِنْدَ تَمامِ القِصَصِ وَانْقِضائِهِنَّ مَوْجُوداً فِي الفَواصِلِ وَرُؤُوسِ الآي ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَالْبِئِكَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَه

<sup>(\*)</sup> في (ص): الوقف.

<sup>(</sup>١) الآية (٥) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>۲) الآية (٦) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٣) الآية (٢٩) من سورة البقرة – ٢.

 <sup>(</sup>٤) الآية (٣٠) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٥) الآية (٤٦) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٦) الآية (٤٧) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٧) الآية (٤٣) من سورة إبراهيم – ١٤.

 <sup>(</sup>A) الآية (٤٤) من سورة إبراهيم – ١٤.

 <sup>(</sup>٩) الآية (١٥) من سورة القيامة – ٧٥.

<sup>(</sup>١٠) الآية (١٦) من سورة القيامة ــ ٧٥.

<sup>(\*\*)</sup> في (د/١): ويؤخذ، وفي (ب): وتوجد.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص) و (د/۲): عند إنقضاء.

<sup>(</sup>١١) الآية (٣٤) من سورة النمل - ٧٧

<sup>(</sup>١٢) بلقيس بنت الهدهاد: ملكة سبأ (الطبري، تاريخ الرسل والملوك ١/٩٨١).

﴿ وَكِذَٰلِكَ يَفْعُلُونَ ﴾ (\*) وَهُوْ رَأْسُ الآيةِ. وَكَذَٰلِكَ ﴿ لَقَدْ أَصَلَنِي عَنِ الذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي ﴾ (\*) هٰذا التمامُ أَيْضاً لِأَنَّهُ انقِضاءُ كَلامِ الظَّالِمِ الَّذِي هُوَ أَبَيُّ بنُ خِلَفِ (\*)، ثُمَّ قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولاً ﴾ (\*) وَهُو رَأْسُ الآيةِ (\*). وَقَدْ يُوجَدُ بَعْدَ انْقِضاءِ الفاصِلَةِ بِكَلِمَةٍ كَقَوْلِهِ ؛ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولاً ﴾ (\*) وَهُو رَأْسُ الآيةِ (\*). وَقَدْ يُوجَدُ بَعْدَ انْقِضاءِ الفاصِلَةِ بِكَلِمَةٍ كَقَوْلِهِ ؛ ﴿ وَإِللَّيْلِ ﴾ (\*) لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى المَعْنَى ، أَيْ فِي الصَّبْحِ وَبِاللَّيْلِ . وَكَذَٰلِكَ ﴿ عَلَيْهَا يَتَّكِثُونَ \* وَزُخْرُفاً ﴾ (\*) رَأْسُ الآيةِ ﴿ مَعْطُوفٌ عَلَى المَعْنَى ، أَيْ فِي الصَّبْحِ وَبِاللَّيْلِ . وَكَذٰلِكَ ﴿ عَلَيْهَا يَتَّكِثُونَ \* وَزُخْرُفاً ﴾ (\*) رَأْسُ الآيةِ ﴿ مِشْرَاً ﴾ وَلَتُمامُ : ﴿ وَوَزُخُرُفا ﴾ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَةً مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ سُقُفاً ﴾ (^) . وَكَذٰلِكَ ﴿ لَكَ المَعْنَى اللّهُ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ سُقُفا ﴾ (^) . وَكَذٰلِكَ ﴿ لَكَ المَعْنَى اللّهُ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ سُقُفا ﴾ (\*) وَكَذٰلِكَ ﴿ لَكَ المَعْنَى اللّهُ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ سُقُفا ﴾ (\*) وَلَاللّهُ ﴿ وَسِتْراً ﴾ وَالتّمَامُ : ﴿ وَكَذٰلِكَ ﴾ لِأَنَّ المَعْنَى كَانَ خَبَرُهُمْ مَنْ دُونِهَا سِتْراً \* كَذْلِكَ ﴾ (\*) رَأْسُ الآيَةٍ ﴿ سِتْراً ﴾ وَالتّمَامُ : ﴿ وَكَذٰلِكَ ﴾ لِأَنَّ المَعْنَى كَانَ خَبَرُهُمْ مَنْ دُونِهَا سِتْراً \* كَذْلِكَ ﴾ (\*) رَأْسُ الآيَةٍ ﴿ سِتْراً ﴾ والتّمَامُ : ﴿ وَكَذَٰلِكَ ﴾ لاِنَّ المَعْنَى عَلَى مَا قَبْلُهُ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ مُنْ مَوْلِهُ لَكَ الْمَعْنَى اللّهُ لَكُولُكَ ﴾ والتّمَامُ : ﴿ وَلَاللّهُ اللّهُ الْمَعْنَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ لَكُولُكَ وَلَوْلُولُكُ وَلَالَتُهُ الْمَعْنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهَا لَكُولُكُ وَالْمَالِكُ وَلِكُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

وَقَدْ يُوجَدُ أَيْضاً ﴿ ﴿ ﴾ بَعْدَ آيةٍ وَآيَتَيْنِ وَأَكْثَرَ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ كُلُّهُ مُفَسَّراً في مَواضِعِهِ مِنَ السُّورِ إِنْ شاءَ اللَّـهُ تَعالَىٰ.

/وَقَدْ يَكُونُ النَّامُ أَحِياناً ﴿ ﴿ فِي دَرَجَةِ الكَافِي مِنْ جِهَةِ تَعَلَّقِ الكَلامِ مِنْ طَريقِ المَعْني

<sup>(</sup>١) الآية (٣٤) من سورة النمل ــ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) إلاية (٢٩) من سورة الفرقان \_ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) أبي بن خلف الجمحي، أبو عامر: من مشركي قريش. كان يعلف فرسه ويقول: أقتل عليه محمداً، طعنه الرسول ﷺ في معركة أحد فخرج، ثم مات أثناء عودته لمكة سنة ٣هـ/٦٧٤م. (الطبري، تاريخ الرسل والملوك ١٨/٢ه).

<sup>(</sup>٤) الآية (٢٩) من سورة الفرقان – ٢٥.

أخرج الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ويوم يعض الظالم على يديه ﴾ [الفرقان/٢٩] قال، هو أيّ بن خلف
 كان يحضر النبي ﷺ فزجره عقبة بن معيط (الطبري، جامع البيان ٢/١٩).

<sup>(</sup>٦) الأيتان (١٣٧ – ١٣٨) من سورة الصافات – ٣٧.

<sup>(+)</sup> ساقطة في (ب).

<sup>(</sup>٧) الأيتان (٣٤ ـ ٣٥) من سورة الزخرف ــ ٤٣ ـ

<sup>(</sup>٨) الآية (٣٣) من سورة الزخرف ــ ٤٣ . ﴿

<sup>(</sup>٩) الأيتان (٩٠ ـ ٩١) من سورة الكهف ـ ١٨ .

<sup>(\*\*)</sup> ساقطة في (صن).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ح): أيضاً.

لا مِنْ طَرِيقِ اللَّفْظِ وَذَلِكَ نَحْوَ قَوْلِهِ: ﴿ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً ﴾ (١) هذا تَمامُ ثُمَّ تَبَدِئُ بِقَوْلِهِ ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم ﴾ (٢) لِأَنَّ مَا بَعْدَهُ مُسْتَغْنِ عَنْهُ وَكَذْلِكَ الوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ ﴿ وَكُبُرَتُ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ ﴾ (٤) وَهِي ﴿ وَلَا لِأَباثِهِمْ ﴾ (٢) تمام أيضاً، ثم تبتدئ بَقَوْلِهِ ﴿ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ ﴾ (٤) وَهِي مَقالَتُهُمْ: ﴿ اللَّهُ وَلَدا ﴾ (٩). وكَذْلَكَ ما أَشْبِهُ مِمّا يَتَمُّ الوَقْفُ عَلَيْهِ بِإِجْماعِ مِنْ أَهْلِ التَّاوِيلِ ، وَأَصْحابِ التَّمامِ لِانْقِضاءِ الكَلامِ عِنْدَهُ واستغناءِ ما بَعْدَهُ عنه، وَما بَعْدَهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ سَبَيِهِ مِنْ جِهَةِ المَعْنَى فَهُو بِذَٰلِكَ (٩) في دَرَجةِ الكافي وَبِاللَّهِ التَوْفِيقُ (١).

 <sup>(</sup>١) الآية (٤) من سورة الكهف – ١٨.

 <sup>(</sup>۲) (۳) (٤) الآية (۵) من سورة الكهف – ۱۸.

<sup>(</sup>٥) الآية (٤) من سورة الكهف - ١٨.

<sup>(\*)</sup> في ذلك.

<sup>(</sup>٦) ومن المواضع التي يتم الوقف عليها أيضاً: آخر كل قصة، وما قبل أولها، وآخر كل سورة، والأخزاب، والأنصاف، والأرباع، والأثمان، والأسباع، والاتساع، والأعشار، والأخاس، وقبل ياء النداء، وفعل الأمر، والقسم ولامه دون القول، و ﴿والله﴾ بعد رأس كل آية، والشرط ما لم يتقيد جوابه، و ﴿كان الله﴾، و ﴿ذلك﴾، و ﴿لولا﴾ غالبهن تام ما لم يتقدمهن قسم أو قول أو ما في معناه (الزركشي، المبرهان ٢٥١/١).

# بــاب ذكر تفسير الوقف الكافي

<sup>(\*)</sup> ساقطة في (ص).

الأية (٢٣) م سورة النساء \_ \$.

<sup>(\*\*)</sup> في (ف): بعده.

<sup>(</sup>۲) (۳) الآية (٦١) من سورة النور \_ ٧٤.

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (أ) وما أشبهه،وهو تصحيف من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) الأية (٥) من سورة المائدة ــ ٥.

<sup>(</sup>٥) مثال ذلك قوله تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ{١} وإذا النَّجُومُ انكدرَتُ{٢} وإذا الجبالُ سيَّرتُ ٣٤﴾.

 <sup>(</sup>٦) ومثاله في سورة الانفطار قوله تعالى: ﴿إذا السهاء انفطرت {١} وإذا الكواكب انتثرت {٢} وإذا البحار فجرت {٣}).

 <sup>(</sup>٧) ومثاله في سورة الانشقاق قوله تعالى: ﴿إذا السهاء انشقت {١} وأذنت لربها وحقّت {٢} وإذا الأرض مدّت {٣}﴾.

<sup>(</sup>٨) ومثاله في سورة الجن قوله تعالى: ﴿...إنا سمعنا قرآناً عجباً {١} يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً {٢}﴾.

<sup>(</sup>٩) ومثاله في سورة المدثر قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا المَدَّثر {١} قم فَانَذَر {٧} وربك فكبر {٣} وثيابك فطهّر {٤}﴾.

وشِبهها، وَالمرادُ بالفواصِلِ مثل ﴿ احداً ﴾ و ﴿ وَلَدا أَهُ وَكَذَلَكَ الوَقْفُ على قولِهِ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْباتُ ﴾ (١) والابتداء بما بعد ذلك. وكذلك ما أَشْبَهَهُ لأنَّه معطوف بعضهُ على بعض ، فما بعدَهُ متعلَقُ بما قبله كما قلناه (٩). وكذلك كل كلام قائم بنفسه [مستغن بعامل ومعمول فيه] (٩٠٠) يفيد معنى يكتفى به فالقطع عليه كاف (٢)، وَيُسَمَّى أَيْضاً هٰذا الضَّرْبُ مَفْهُوماً وَتَفاضَلُهُ فِي الكِفايَةِ كَتَفاضُلُ التّامِّ سَوآءٌ، وَما وَرَدَ مِنْهُما وَمِنَ الحَسَنِ فِي الفَواصِلِ فَهُو أَتَمُ وَأَكْفى وَأَحْسَنُ مِمَّا يَرِدُ مِنْ ذٰلِكَ في حَشْوِهِنَّ. وَسَتَرى ما جاءَ مِنْ ذٰلِكَ في كُلُّ سورَةٍ مُفَصَّلًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى، وبالله التوفيق.

 <sup>(</sup>١) الآية (٤) من سورة الماثدة ـ ٥.

<sup>(\*)</sup> عبارة (كما قلناه ساقطة في (ف).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

ومن المواضع التي يكفي الوقوف عليها: كل رأس آية بعدها «لام كي»، و «إلا» بمعنى لكن، و «إن» المكسورة المشددة، والاستفهام، و «بل» و «ألا» المخففة، و «السين» و «سوف» على التهدد، و «نِعْمَ» و «بِشْس» و «وكيلا» وغالبهن كاف ما لم يتقدمهن قول أو قسم، وقبل «أن» المفتوحة المخففة في خسة مواضع لا غير:

١ \_ ﴿وَأَنْ تَصُومُوا ﴾، [البقرة / ١٨٤].

٧ \_ ﴿ وَأَنْ تَعَفُوا ﴾ ، [البقرة/٧٣٧].

٣ \_ ﴿ وَأَن تَصدَّقُوا ﴾ ، [البقرة / ٢٨٠].

٤ \_ ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا﴾، [النساء/٢٥].

وأن يستعففن، [النور/٢٠]. (الزركشي، البرهان ٢٥٢/١).

## بــاب ذكر تفسير الوقف الحسن

/وَاعْلَمْ أَنَّ الوَقْفَ الْحَسَنَ هُوَ الَّذِي يَحْسُنُ الوَقْفُ عَلَيْهِ وَلا يَحْسُنُ الابْتِداءُ بِما بَعْدَهُ لِتَعَلِّقِهِ بِهِ (\*) مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ وَالمَعْنَى جَمِيعاً وَذَلِكَ نحو قَوْلِهِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ ﴾ و ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ (١) والوَقْفُ عَلَى ذٰلِكَ وشِبْهه حَسَن (\*\*) لأنَّ المُرادَ مَفْهومٌ ، وَالابْتِداء بِقَوْلِهِ ﴿رَبِّ الْعالَمينَ ﴾ و ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ و ﴿مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ (١) لا يَحْسُنُ ؛ لأنَّ ذٰلِكَ مَجْرُورُ ، وَالابْتِداء بالمَجْرُورِ (\*\*\*) قَبِيحٌ لَأَنَّهُ تَابِعٌ لِما قَبْلَهُ وَيُسَمَّى هٰذَا الضَّرْبُ صَالِحاً إذْ لا يَتَمَكَّنُ الْقارِي وَالْرَبْدِي فَي كُلِّ مَوْضِعِ على تامٌ وَلا كافٍ ؛ لأنَّ نَفَسَهُ يَنْقَطِعُ دُونَ ذٰلِكَ .

وَمِمًا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقْطَعَ عَلَيْهِ ( \*\*\* \* ) رُؤُوسُ الآي لِأَنَّهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ مَقاطِعُ وَأَكْثَرُ مَا يُوجَدُ الْتَامُّ فِيهِنَّ لِاقْتِضَاء القصص . وَقَدْ كَانَ جماعة مِنَ الْتَّامُّ فِيهِنَّ لِاقْتِضَاء القصص . وَقَدْ كَانَ جماعة مِنَ الْأَثِمَّةِ السَّالِفِينَ وَالْقَرَّاءُ المَاضِينَ يَسْتَجِبُونَ القَطْعَ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ تَعَلَّقَ كَلامُ بَعْضِهِنَّ ( \*\*\*\*\*\* ) بِبَعْض إِ لَمَا ذَكَرْناهُ مِنْ كَوْنِهِنَّ مَقاطِعَ وَلَسْنَ ( \*\*\*\*\*\*\* ) بمشتبهاتٍ لِما كَانَ مِنَ الكلام التَّامِّ فِي أَنْفُسِهِنَّ دُونَ نِهاياتِهِنَّ .

<sup>(\*)</sup> ساقطة في (ح).

 <sup>(</sup>۱) الأيتان (۲ و ۳) من سورة الفاتحة – ۱.

<sup>(\*\*)</sup> عبارة (حسن) ساقطة في (ب).

 <sup>(</sup>۲) الأيات (۲ و ۳ و ٤) من سورة الفاتحة – ١.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د/٢): بالجر.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ص): على.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> في (ص) زيادة: بانقضاء القصص.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> في (ب): بعض.

<sup>(\*\*\*\*\*\*)</sup> في (ب): وليس.

حَدَّثَنَا فَارِسُ بِنُ أَحمدَ المُقْرِى  $^{(1)}$ ، قال: خَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّدٍ الدَّقَاقُ  $^{(1)}$  قال: حَدَّثَنَا عمر بن يوسف  $^{(1)}$  قال: حَدَّثَنَا الحُسَينُ بِنُ شيرك  $^{(1)}$  قال: أخبرنا أَبو حَمْدون  $^{(2)}$  قال: حَدَّثَنَا الْبَرِيدِيِّ  $^{(3)}$  عَنْ أَبِي عَمْرو  $^{(4)}$  أَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ آيةٍ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ رَأْسُ آيةٍ أَنْ يُسْكَتَ عِنْدَهَا. وقد وردت السُّنَّةُ أَيْضًا بِذٰلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ رَأْسُ آيةٍ أَنْ يُسْكَتَ عِنْدَهَا. وقد وردت السُّنَّةُ أَيْضًا بِذٰلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ رَأْسُ مَعْمَد المُقْرِىء  $^{(4)}$ ، قال: حَدَّثَنَا عَلَيْ بِنُ عَبْدِ العَزِيز  $^{(1)}$  قال: حَدَّثَنَا أَبو عُبَيْدِ  $^{(1)}$  قال: حَدَّثَنَا عَلَيْ بِنُ عَبْدِ العَزِيز  $^{(1)}$  قال: حَدَّثَنَا أَبو عُبَيْدِ  $^{(1)}$  قال:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في أول باب الحض على تعليم التام ص ١٣٠.

 <sup>(</sup>۲) جعفر بن محمد بن الفضل، أبو القاسم: مقرىء بغدادي، نزل مصر. توفي في حدود ۳۸۰هـ/۹۹۰م.
 (ابن الجزري، الغاية ۱۹۷/۱).

<sup>(</sup>٣) عمر بن يوسف بن عبدك، أبو حفص: مقرىء. روى عن الحسين بن شيرك، وعنه جعفر بن محمد بن الفضل (ابن الجزري، الغاية ٩٩/١).

 <sup>(</sup>٤) الحسين بن شيرك، أبو عبد الله: مقرىء بغدادي، أخذ عن ابن حمدون، وعنه عمر بن يوسف (ابن الجزري،
 الغاية ١/١٤١).

 <sup>(</sup>٥) الطيب بن إسماعيل، أبو حمدون: مقرىء بغدادي ثقة. قرأ على اليزيدي. توفي سنة ٢٤٠هـ/ ٨٥٤.
 (ابن الجزري، الغاية ٢٩٤٨).

 <sup>(</sup>٦) يحيى بن المبارك، أبو محمد اليزيدي: مقرىء نحوي لغوي بصري، نزل بغداد. توفي سنة ٢٠٧هـ/ ٨١٧م.
 (ابن الجزري، الغاية ٢٠٥٧).

 <sup>(</sup>٧) زبان بن عمار المازني، أبو عمرو بن العلاء: مقرىء نحوي بصري، أحد القراء السبعة توفي سنة ١٥٤هـ/
 ٧٧٠م. (الكتبي، فوات الوفيات ٢٨/٢).

<sup>(</sup>A) خلف بن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن حمدان بن خاقان، أبو القاسم: مقرىء مصري قرأ عليه الداني. توفي سنة ٢٠٤هـ/ ١٠١١م. (ابن الجزري، الغاية ٢/٢٧١).

<sup>(</sup>٩) أحمد بن محمد، أبوبكر: مقرىء من حذّاق قراءة ورش، روى عنه خلف بن إبراهيم. توفي سنة ٣٤٣هـ/ ٩٥٨م. (ابن الجزري، الغاية ١٩٥١).

<sup>(</sup>١٠) علي بن عبد العزيز، أبو الحسن: مقرىء بغدادي، نزل مكة، روى عن أبـي عبيد. توفي سنة ٢٨٧هـ/ ٩٠٠. (ابن الجزري، الغاية ٤/١٥).

<sup>(</sup>١١) القاسم بن سلام، أبو عبيد: مقرىء محدث فقيه لغوي، أخذ عن الكسائي. توفي سنة ٢٧٤هـ/ ٨٣٨م. (ابن الجزري، الغاية ١٨/٢).

وَحَدَّثَنِي يَحْسِى بِنُ سَعِيدِ الْأُمُوِيُّ (١) عَنْ ابنِ جُرَيْجِ (٢) عَنْ أبي مُلَيْكَة (٣) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (٤) قالَتْ:

كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَطِّعُ قِراءَتُهُ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ \* الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ \* الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ \* مالِكِ (\*) يَوْمِ الدِّينِ ﴾ (\*). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ [بنُ عَلِيً] (\*\*) البَعْدَادِيُّ (٢) قال: حَدَّثَنا سُلَيْمانُ [بنُ يَحْسِى (٨) البَعْدَادِيُّ (٢) قال: حَدَّثَنا سُلَيْمانُ [بنُ يَحْسِى (٨) قال: حَدَّثَنا سُلَيْمانُ [بنُ يَحْسِى (٨) قال: حَدَّثَنا يُحْسِى بِنُ سَعِيدِ الْأُمُويُّ عِن ابن جُرَيْجِ عِن قال: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ إلَّهِ مِنْ القالِمِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كانَ إِذَا قَرَأَ قَطِّعَ قِراءَتُهُ آيَةً يَقُولُ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ عِن الرَّحِيمِ ﴾ ثُمَّ يَقِفُ مُ شَقُولُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ ثمَّ يَقفُ ثم يَقُولُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ ثمَّ يَقفُ ثم يَقُولُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ ثمَّ يَقفُ ثم يَقُولُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ وَلِهٰذَا الحَديثِ طُرُقُ كَثيرةً ، وَهُو أَصْلُ فِي هَذَا البَابِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ .

<sup>(</sup>۱) يحيى بن سعيد، أبوسعيد: كان قاضياً لبني أمية في المدينة، محدّث مشهور. توفي سنة ١٤٣هـ/ ٢٦٠م. (الخطيب، تاريخ بغداد ١٠١/١٤).

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن عبد العزيز، ابن جريج: عالم الحجاز وأول من صنّف في العلم بمكة. توفي سنة ١٥٠هـ/ ٧٦٧م. (الذهبي، التذكرة ١/١٦٩).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة: قاض مكي محدّث. روى عن أم سلمة. توفي سنة ١١٧هـ/ ٧٣٥م. (ابن حجر، التهذيب ٣٠٦/٥).

<sup>(</sup>٤) هند بنت سهل، أم سلمة: زوجة النبي 難. كانت من أكمل النساء عقلًا وخلقاً. توفيت سنة ٦٢هـ/ ٦٨١م. (ابن حجر، الإصابة ٤٥٨/٤).

<sup>(\*)</sup> في (أ): ملك.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود، الحديث رقم (٤٠٠١). (أبو داود، السنن ٢٩٤/٤) والترمذي، الحديث رقم (٢٩٢٣).
 (الترمذي، الجامع ٥/١٨٢).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

 <sup>(</sup>٦) محمد بن أحمد بن علي، أبو مسلم: مقرىء بغدادي، نزل مصر. روى عنه الداني، توفي سنة ٣٩٩هـ/ ١٠٠٨ (ابن الجزري، الغاية ٧٣/٢).

 <sup>(</sup>٧) محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، أبو بكر: نحوي، صاحب كتاب «إيضاح الوقف والابتداء» توفي سنة ٣٢٨هـ/
 (٩٣٩ (ابن الجزري، الغاية ٢ / ٣٣١).

 <sup>(</sup>٨) سليمان بن يحيى الضبي، أبو سليمان: مقرىء ثقة، قرأ على الدوري. توفي سنة ٢٩١هـ/ ٩٠٣م (المصدر نفسه ٢٩١٧١).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

<sup>(</sup>٩) محمد بن سعدان، أبو جعفر: مقرىء ونحوي بغدادي، رحل لمكة والمدينة والشام والكوفة. توفي سنة ٢٣١هـ/ ٨٤٥ (المصدر نفسه ١٤٣٧).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١) وساقط في باقي النسخ.

## باب ذكر تفسير الوقف القبيح

وَاعْلَمْ أَنَّ الوَقْفَ القَبِيحَ هُوَ الَّذِي لا يُعْرَفُ المُرادُ مِنْهُ، وَذٰلِكَ نحو الوَقْفِ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَإِسْمِ ﴾ (١) وَ ﴿ مَا أَشْبَهَهُ ، وَالا بْتِداء بِقَوْلِهِ: ﴿ وَإِللَّهِ ﴾ (٥) وَ ﴿ وَاللَّهِ ﴾ (٥) وَ ﴿ وَاللَّهِ ﴾ (٥) وَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (٥) وَ ﴿ اللَّهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى ذَٰلِكَ لَمْ يُعْلَمْ إِلَى أَيِّ شِيءٍ أَضيفَ. وَهٰذَا يُسَمَّى وَقْفَ الضَّرورَةِ لِتَمَكُّنِ انْقِطاعِ النَّفُسِ عِنْدَهُ. وَالجُلَّةُ مِنَ القُرَّاءِ وَأَهْلِ الأَدَاءِ يَنهُونَ عَنِ الوَقْفِ عَلَى هٰذَا الضَّرْبِ وَينْجُرُونَهُ وَيَسْتَجِبُونَ عِنْ الْوَقْفِ عَلَى هٰذَا الضَّرْبِ وَينْجُرونَهُ وَيَسْتَجِبُونَ لِمَنْ انْقَطَعَ نَفَسُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى مَا قَبْلَهُ حَتَّى يَصِلَهُ بِمَا بَعْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلا حَرَجَ لِمَنْ النَّقَطَعَ نَفَسُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى مَا قَبْلَهُ حَتَّى يَصِلَهُ بِمَا بَعْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلا حَرَجَ عَلَيْهِ . حَدَّثَنَا الخَاقَانِيُّ خَلَفُ بِنُ الرَّفَعِلَى الْ الْعَبْرُنَا الْخَاقَانِيُّ خَلَفُ بِنُ الْهُ وَلَا عَرَالُهُ وَلَهُ إِلَى الْمُ الْوَقُفِ عَلَى الْمُ اللَّهُ وَلَا الْمُولِي عَلَى الْمُولِقُونَ عَلَى الْمُولِقُونَ عَلَى الْمُولِقُونَ عَلَى الْمُولِقُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالَ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْوَلِلْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّ

الآية (١) من سورة الفاتحة ـ ١.

 <sup>(</sup>٢) الآية (٤) من سورة الفاتحة ـ ١.

<sup>(\*)</sup> في (أ) ملك.

<sup>(</sup>٣) الآية (٢) من سورة الفاتحة ـ ١.

<sup>(</sup>٤) الآية (١٢٤) من سورة الأنعام ـ ٦.

<sup>(</sup>٥) الآية (١) من سورة الفاتحة ـ ١.

 <sup>(</sup>٦) الآية (٤) من سورة الفاتحة \_ ١.

 <sup>(</sup>٧) الآية (٢) من سورة الفاتحة ... ١.

<sup>(</sup>٨) الآية (١٦) من سورة الرعد ــ ١٣.

<sup>(</sup>٩) الآية (١٢٤) من سورة الأنعام \_ ٦.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>١٠) تقدمت ترجمته في الباب السابق ص ١٤٦.

<sup>(</sup>۱۱) أحمد بن أسامة التجيبي: مقرىء مصري، روى عن أبيه، وعنه خلف بن إبراهيم. توفي سنة ٣٤٧هـ/ ٩٥٣م. (ابن الجزري، الغاية ٣٨/١).

<sup>(</sup>١٢) أسامة بن أحمد بن عبد الرحمن: مقرىء مصري، روى القراءة عن يونس بن عبد الأعلى. وعنه ابنه أحمد. (ابن الجزري، الغاية ١/١٥٥).

قال أَخْبَرَنا يونُسُ بن عبدِ الْأَعْلَى(١) قال: أَخْبَرَنا عَلِيُّ بن كيسَة (٢)(\*) قال: لا يَحْسُنُ الوَقْفُ عَلَى مُضافٍ إِلَّا بِتَمامِ الحَرْفِ. وَأَقْبَحُ مِنْ هٰذا النَّوعِ الوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّذِينَ قالُوا﴾ (٤) وَ﴿قالَتْ اليَهودُ﴾ (٥) وَ﴿قالَتْ النَّصارى﴾ (٢) وَ﴿فَاعْبُدونِ (٢٥} وَقَالُوا﴾ (٧) وَ﴿مِنْ إِنْكِهِمْ لَيَقُولُونَ﴾ (٨) وَ﴿مَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ﴾ (١) وَ﴿مَمْ مُهْتَدونَ (٢١} وَمَالِيَ ﴾ (١) وَ﴿مِنَ الخاسِرِينَ فَبَعَثَ ﴾ (١١) وَ﴿إِلّا أَنْ قالُوا أَبْعَتَ ﴾ (٢١) وَ﴿إِنَّ اللَّهِ مُؤْلِلَةً ﴾ (٢١) وَ﴿إِنَّ اللَّهِ مُؤْلِلهَ مُغْلُولَةً ﴾ (٢١) وَ﴿إِنَّ اللَّهِ مَنْ دُولِهِ وَلَا أَعْبُدُ اللَّهِ مَنْ دُولِهِ وَلَا أَعْبُدُ اللَّهِ مَنْ وَلَا أَعْبُدُ اللَّهِ فَلَى إِلَّهُ مِنْ دُولِهِ وَلَا أَعْبُدُ اللَّهُ مُؤْلِلَةً ﴾ (٢١) وَ﴿إِنَّ اللَّهُ مِنْ دُولِهِ وَلِلاً أَعْبُدُ اللَّهِ مَنْ وَلِهُ إِلَا أَعْبُدُ اللَّهِ مِنْ دُولِهِ وَلَلَهُ اللَّهِ مَا لَلْهُ مِنْ دُولِهِ وَلَهُ اللَّهُ مُنْ وَلِهُ إِلَا أَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا أَعْبُدُ اللَّهُ مِنْ دُولِهِ وَلَا أَعْبُدُ اللَّهُ مِنْ دُولِهِ وَلَا أَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا أَعْبُدُ اللَّهُ مِنْ دُولِهِ وَلَا أَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا أَعْبُدُ اللَّهُ إِلَّهُ مِنْ دُولِهِ وَلَلْهُ اللَّهُ مِنْ دُولِهِ إِلَّا أَعْبُدُ اللَّهُ مِنْ دُولُهِ أَلْهُ إِلَا أَعْبُدُ اللَّهُ وَلَلْ اللَّهُ إِلَّا أَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا أَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا أَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا أَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا أَعْبُدُ اللَّهُ إِلَا أَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا أَعْبُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) يونس بن عبد الأعلى بن موسى: مقرىء وفقيه ومحدث ثقة، مصري وثقه النسائي. توفي سنة ٢٦٤هـ/ ٨٧٧م. (ابن الجزري، الغاية ٤٠٦/٠).

 <sup>(</sup>۲) علي بن يزيد بن كيسة، أبو الحسن: مقرىء كوفي نزل مصر، قرأ على سليم. توفي سنة ۲۰۲هـ/ ۸۱۷م.
 (ابن الجزري، الغاية ۱/۵۸).

<sup>(\*)</sup> في (ص) و (ف) كبشة.

 <sup>(</sup>٣) الآية (١٨١) من سورة آل عمران ٣.

 <sup>(</sup>٤) الآية (١٧) والآية (٧٣) من سورة المائدة ــ ٥.

<sup>(</sup>٥) الأية (٦٤) من سورة المائدة، والآية (٣٠) من سورة التوبة ــ ٩.

<sup>(</sup>٦) الآية (٣٠) من سورة التوبة ... ٩.

<sup>(</sup>٧) الأيتان (٢٥ ـ ٢٦) من سورة الأنبياء ـ ٢١.

 <sup>(</sup>A) الآية (١٥١) من سورة الصّافات ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٩) الآية (٢٩) من سورة الأنبياء - ٢١.

<sup>(</sup>١٠) الأيتان (٢١ ــ ٢٢) من سورة يَس ــ ٣٦.

<sup>(</sup>١١) الأيتان (٣٠ ـ ٣١) من سورة المائدة ـ ٥.

<sup>(</sup>١٢) الأية (٩٤) من سورة الإِسراء ــ ١٧.

<sup>(</sup>۱۳) الآية (۱۸۱) من سورة آل عمران ـ ٣.

<sup>(</sup>١٤) الآية (١٧) من سورة المائدة ــ ٥.

<sup>(</sup>١٥) الآية (٧٣) من سورة الماثدة ـ ٥.

<sup>(</sup>١٦) الآية (٦٤) من سورة المائدة ــ ٥.

<sup>(</sup>١٧) الآية (٣٠) من سورة التوبة ــ ٩.

<sup>(</sup>١٨) الآية (٣٠) من سورة التوبة ــ ٩.

<sup>(</sup>١٩) الآية (٢٥) من سورة الأنبياء ـــــ ٢١.

<sup>(</sup>٢٠) الآية (١٥١) من سورة الصافات ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٢١) الآية (٢٩) من سورة الأنبياء ــ ٢١.

فَطَرَني ﴾ (١) وَ ﴿ اللَّهُ غُراباً ﴾ (٢) وَ ﴿ اللَّهُ بَشَراً رَسُولًا ﴾ (٣) لِأَنَّ الْمَعْنَى يَسْتَحيلُ بِفَصْلِ ذَٰلِكَ [مِمَّا قَبْلُهُ] (\*).

وَمِثْلُهُ فِي القَبْحِ الوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ ﴾ (٤) وَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي ﴾ (٢) وَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي ﴾ (٢) وَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي ﴾ (٢) وَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَبْدِبُ ﴾ (٨) وَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَبْعِبُ ﴾ (٨) وَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَ إِنَّ اللَّهُ وَ إِنَّ اللَّهُ وَ إِنَّ يَمُوبُ مَثْلًا ﴾ (١١) وَ ﴿ مَنْ يَمُوتُ ﴾ (١١) وَ ﴿ مَنْ يَمُوتُ ﴾ (١٣) وَ ﴿ مَنْ الْقَطْعَ نَفَسُهُ عَلَى هُوراً ﴾ (١٤) وَ ﴿ مَنْ يَمُوتُ ﴾ (١٣) وَ ﴿ مَنْ الْقَطْعَ نَفَسُهُ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ يَمُوتُ ﴾ (١٣) وَ ﴿ مَنْ القُورَا ﴾ (١٤) وَ ﴿ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلًا إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَمَلْ إِنْ الْمُعْلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجَلًا وَمِنْ هٰذَا الْعَرْاءِ وَلِكَ الْوَادِ ذَلِكَ الْوَادِ ذَلِكَ الْوَادِ ذَلِكَ الْوَادِ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجَلَّ وَجَلًا وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ إِلَّا لَهُ عَلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّ

الآية (٢١ – ٢٢) من سورة يَس – ٣٦.

<sup>(</sup>۲) الآية (۳۱) من سورة المائدة ـ ٥.

<sup>(</sup>٣) الآية (٩٤) من سورة الإسراء - ١٧.

<sup>(\*)</sup> في (ف) منه.

 <sup>(</sup>٤) الآية (٢٥٨) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(°)</sup> الآية (٦٠) من سورة النحل – ١٦.

 <sup>(</sup>٦) الآية (٢٦) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٧) الآية (١٥) من سورة المائدة ـ ٥.

 <sup>(</sup>A) الآية (٣٦) من سورة النساء \_ ٤.

<sup>(</sup>٩) الآية (٣٨) من سورة النحل ــ ١٦.

<sup>( \* \* )</sup> في ( أ ) ينفصل.

<sup>(</sup>١٠) الأية (٢٥٨) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>١١) الآية (٩٠) من سورة النحل ١٦٠.

<sup>(</sup>١٢) الآية (٢٦) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>١٣) الآية (٥١) من سورة المائدة ــ ٥.

<sup>(</sup>١٤) الآية (٣٦) من سورة النساء ــ ٤.

<sup>(</sup>١٥) الآية (٣٨) من سورة النحل ــ ١٦.

<sup>( \*\*\*</sup> في (ص) و (د/١) عن.

الضَّرْبِ الوَقْفُ عَلَى الكَلامِ المُنْفَصِلِ الخارِجِ عَنْ حُكُم مَا وُصِلَ بِهِ كَقُوْلِهِ: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ وَلِابَوَيْهِ ﴾ (١) إِنْ وَقَفَ عَلَى ذَٰلِكَ لِأَنَّ النَّصْفَ/ كُلَّهُ إِنَّما يَجِبُ لَهُما مَعَ الوَلَدِ ذَكُراً كَانَ أَوْ أَنْنَى واجِداً كَانَ أَوْ جَمْعاً (٢). الْأَبَوَيْنِ، وَالأَبُوانِ مُسْتَأْنِفانِ لِما يَجِبُ لَهُما مَعَ الوَلَدِ ذَكُراً كَانَ أَوْ أَنْنَى واجِداً كَانَ أَوْ جَمْعاً (٢). وَكَذٰلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتِي ﴾ (٣) إِنْ وَقَفَ عَلى ذٰلِكَ عَلَيْهُمْ مُسْتَأْنِفُونَ بِحالِهِمْ. وَكَذٰلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ لِكُلِّ الْمُرِيءِ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِنْمِ وَالذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ ﴾ (٤) إِنْ وَقَفَ عَلى وَلَذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُ أَلَّهِمْ مُسَتَأْنِفُونَ بِحالِهِمْ. وَكَذٰلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ لِكُلِّ الْمُرِيءِ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِنْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُونَ الْمُوتِي وَكُذْلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ لِكُلُولُ مَنْ كُنِّى عَنْهُمْ أَلَقُهُمْ وَمُونُونَ (٩) ومُتَولِي الْكِبْرِ مُنافِقٌ وهُوَعَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبَى بِن ﴿ كَاللَّهُ مَلَاكُ مَنْ كُنِّى عَنْهُمْ أَلْكُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّى مَنْ كَنِّى عَنْهُمْ وَاللَّهُ مِنْ الْمَعْلِي وَمِقَتِهِ (٨) وَكَذْلِكَ مَا كَانَ ( \* \* ) وَكُذْلِكَ مَا كَانَ ( \* \* ) وَكُذْلِكَ مَا كَانَ ( \* \* ) وَشِبْهُ وَلَي السَّلَامُ إِنَّ المُصَلِّينَ الْمُ مَلِي وَلِي مَعْمُودُ لا يَلِيقُ بِهِ (\* \* \* \* ) وَيْلُ وَإِنَّمَا خَوْمَ مِنْ القَيْحِ وَأَيْما خَوْمَ مَحْمُودُ لا يَلِيقُ بِهِ ( \* \* \* ) وَيْلُ وَإِنَّما خَرَجَ مِنْ الْفَعْمَ وَنُ الْقَمِعِ وَالْمُ الْمُصَلِّينَ الشَّهُ مِنْ الْقَيْمَ وَيُولِهِ : ﴿ وَمُولِلِكُ مَحْمُودُ لا يَلِيقُ بِهِ (\* \* \* \* ) وَيْلُ وَإِنَّما خَرَجَ مِنْ المُصَلِّينَ المُصَلِّينَ الشَّمُ مَدُوحُ مَحْمُودُ لا يَلِيقُ بِهِ السَّلَامُ وَيُلُو وَالْمُ الْمُولِقُولُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمَعْلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمَعْلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعْلِقُ الْمُولِعُلُولُولُهُ الْم

الأية (١١) من سورة النساء ـ ٤.

<sup>(</sup>٢) (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٥/٤).

<sup>(</sup>٣) الآية (٣٦) من سورة الأنعام ٦٠.

<sup>(\*)</sup> في (ح) زيادة: كان خطأ.

<sup>(</sup>٤) الآية (١١) من سورة النور ـ ٢٤.

<sup>(</sup>٥) (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ١٩٧/١٢).

<sup>(\*\*)</sup> في (ف) عبد الله بن سلول، وفي (ب) عبد الله بن أبي سلول.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن أبيّ بن مالك، أبو الحباب، المشهور بابن سلول ــ جدته لأبيه ــ وهو رأس المنافقين. أظهر الإسلام بعد وقعة بدر، وانخذل يوم أحد عن المسلمين ومعه (٣٠٠) رجل، وكذا فعل يوم تبوك. كان يشمت بالمسلمين وينشر السيئة بينهم كنشره حديث الإفك. مات سنة ٩هـ/ ٦٣٠م (الطبري، تاريخ الرسل والملوك ٢/٢٠٥).

<sup>(</sup>٧) الأيتان (٣٣ ـ ٣٤) من سورة القصص ـ ٢٨.

<sup>(</sup>٨) (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ١٣ (٢٨٤).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف) زيادة: في.

<sup>(</sup>٩) الآية (٤) من سورة الماعون ـــ ١٠٧.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (د/٢) فيه.

جُمْلَةِ المَمْدوحِينَ بِنَعْتِهِ المُتَّصِلِ به (١) وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهونَ ﴾ (٢).

وَأَقْبُحُ مِنْ هٰذَا وَأَبْشَعُ الوَقْفُ عَلَى (\*) المَنْفِيِّ الذِي يَأْتِي بَعْدَهُ حَرْفُ الإِيجَابِ نَحْوَ قَوْلِهِ: 
﴿ لَا إِلّٰهَ إِلّٰا اللَّهُ ﴾ (\*) وَ ﴿ مَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (\*) وَ ﴿ لَا إِلّٰهَ إِلّٰا أَنَا ﴾ (\*) وشِبْهه. وَلَوْ وَقَفَ واقِفُ قَبْلَ حَرْفِ الإِيجَابِ مِنْ غَيْرِ عارِضِ لَكَانَ ذَنْبًا عَظِيمًا لِأَنَّ المَنْفِيَّ فِي ذٰلِكَ كُلُّ مَا عُبِدَ غَيْرَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ (\*)، وَمِثْلُهُ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكُ إِلّا مُبَشِّراً وَنَذيراً ﴾ (\*) وَ ﴿ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلّا لِللّهُ عَلَيْهُ الْإِيجَابِ فِي ذٰلِكَ آلَ إِلَى نَفْي إِرْسَالِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَخَلْقِ الْجِنِّ وَالإِنْسَ إِلّا اللّهُ ﴾ (١٠) وَكَذْلِكَ: ﴿ وَعَنْدَاهُ ﴾ (١٠) وَكَذْلِكَ عَلَى مَا قَبْل حَرْفِ الإِيجَابِ فِي ذٰلِكَ آلَ إِلَى نَفْي إِرْسَالِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَرَدُ النَّوْقَفِ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ هُوكَ (١٠) وَ ﴿ وَلَوْلُ لا يَعْلَمُ مَنْ وَخَلْقِ الْجِنِّ وَالإَنْسَ (٥) وَكَذَلِكَ: ﴿ وَعَنْدُوا لَا يَعْلَمُ مَنْ عَظِيم الْقُولِ . وَمِنَ الوَقْفِ وَعَلِيلُ اللّهُ مَنْ عَظِيم الْقُولِ . وَمِنَ الوَقْفِ عَلَى قَوْلِهِ : ﴿ وَعَذَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ إِللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ اللّهُ مَعْفُورَةً وَأَجُرٌ عَظِيم \* وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ﴾ (١٠) وَ ﴿ لِلّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى عَلْمَ اللّهُ أَضَلًا أَعْمَالَهُمْ \* وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ﴾ (١٠) وَ ﴿ لِلّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى عَذَابٌ شَدَيلًا وَاللّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا الْحُسْنَى اللّهُ وَاللّهُ مَاللّهُ مَا الْحُسْنَى الْمُنْ وَاللّهُ اللّهُ مُلِكُ وَلَوْ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الْمُنْ وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ ﴾ (١٤٠٤) [\*\*\* وَلَا لَلْمَالَهُ مُ الْحُسْنَى الْمُنْ وَا وَعَمِلُوا الصَّالِ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ مُنَالِ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ الْمُلْلِكُ مَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَالْمُولِ الْمُؤْلِقُ وَمِلُوا الْعُلْمِ الْمُلْوالْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَوْلُول

<sup>(</sup>١) (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٢٠١/٢٠).

<sup>(</sup>٢) الآية (٥) من سورة الماعون ــ ١٠٧.

<sup>(\*)</sup> في (ص) و (د/٢) الوقف على الحرف.

<sup>(</sup>٣) الأية (٣٥) من سورة الصافات ــ ٣٧ والآية (١٩) من سورة محمَّد ﷺ ــ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) الآية (٦٢) من سورة آل عمران ٣٠.

 <sup>(</sup>٥) الآية (١٤) من سورة طه ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٦) (مكى، مشكل الإعراب ٣٢٢/١).

<sup>(</sup>٧) الآية (١٠٥) من سورة الإسراء ١٧، والآية (٥٦) من سورة الفرقان ــ ٧٥.

<sup>(</sup>A). الآية (٥٦) من سورة الذاريات ـ ٥١.

<sup>(\*\*)</sup> في (ص) إن وقف واقف.

<sup>(</sup>٩) (القرطبي، التفسير ١٠/٣٣٩، ١٧/٥٥).

<sup>(</sup>١٠) الآية (٥٩) من سورة الأنعام ـ ٦.

<sup>(</sup>١١) الآية (٦٥) من سورة النمل - ٧٧.

<sup>(</sup>۱۲) الأيتان (٩ ــ ۱۰) من سورة المائدة ــ ٥.

<sup>(</sup>١٣) الأيتان (١ ـ ٢) من سورة محمّد ﷺ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>١٤) الأيتان (٧ – ٨) من سورة فاطر – ٣٥.

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (د/١) و (د/٢).

وَالّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ ﴾ (١) و ﴿ إِنَّهُمْ أَصْحَابُ النّارِ \* الّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ ﴾ (٢) و ﴿ وَالْمِنْ السّلَمُوا فَقَدْ اهْتَدُوْا وَإِنْ يَعُودُوا ﴾ (٥) و ﴿ وَمَنْ عَصَانِي ﴾ (٢) و ﴿ وَالْمِنْ شَكُرْتُمْ لَازِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْبُمْ ﴾ (٧) وشِبْه ذلك مِمَّا هُوَ خَارِجٌ عَنْ حُكْمِ الْأُولِ مِنْ جِهَةِ المَعْنَى لِأَنَّهُ مَتَى قَطَعَ عَلَيْهِ دُونَ مَا يُبَيِّنُ حَقيقَتُهُ وَيُوضِحُ ﴿ عَنْ حُكْمِ الْأُولِ مِنْ جِهَةِ المَعْنَى لِأَنَّهُ مَتَى قَطَعَ عَلَيْهِ دُونَ مَا يُبَيِّنُ حَقيقَتُهُ وَيُوضِحُ ﴿ عَنْ مُرادَهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَقْبَحَ مِنْهُ لِاسْتِواءِ حَالًى مَنْ آمَنَ وَمَنْ ﴿ \* كَفَرَ ، وَمَنْ اهْتَدَى وَمِن وَيُوضِحُ ﴿ عَنْ الْمِلَّةِ إِنْ شَاءً وَلِكَ بُطُلانُ الشّرِيعَةِ [ وَالْخُرُوجُ مِنَ الْمِلَّةِ ] ﴿ \* \* فَيْلُزُمُ مَنْ الْقَطَعَ نَفَسُهُ عِنْدَ ذٰلِكَ أَنْ مَنْ الْمَلْقِيقِ إِنْ شَاءً ، وَمَتَى لَمْ يَفُعُلُ فِلِكَ فَقَدْ أَثِمَ وَاعْتَدَى وَجَهِلَ وَافْتَرَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَلِي آلِهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى آخِرِ الْعَنْ فَقُدُ وَلَكُ أَنْ الْقَاسِمِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْتَوْلَ وَافْتَرَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَلَى الْوَلَقَ عَلَى الْمُ لَانُ الشّرِي مَا تَقَدَّى مَا تَقَدَّمُ وَمَ الْقَاسِمِ (١) قَالَ: كَانَ حَمْزَةُ (١٠) وَغَيْرُهُ يَسْتَسْمِجُون (\*\*\*\* الْوَقْفَ عَلَى الْوَلْفَ عَلَى الْقَدِي مَا تَقَدَّمُ وَنَ الْقِيعِ ، لِأَنَّ القَارِيءَ يَقْدِدُ عَلَى تَفَقَّذِهِ وَتَجَنِّيهِ (١١) .

<sup>(</sup>١) الآية (١٨) من سورة الرعد ١٣٠.

 <sup>(</sup>٢) الأيتان (٦ – ٧) من سورة غافر – ٤٠.

 <sup>(</sup>٣) الآية (١٧) من سورة الكهف ـ ١٨.

 <sup>(</sup>٤) الأية (٢٠) من سورة آل عمران - ٣.

 <sup>(</sup>a) الآية (٣٨) من سورة الأنفال ـ ٨.

<sup>(</sup>٦) الآية (٣٦) من سورة إبراهيم عليه السلام - ١٤.

 <sup>(</sup>٧) الآية (٧) من سورة إبراهيم عليه السلام – ١٤.

<sup>(\*)</sup> في (ص) يتضح.

<sup>(\*\*)</sup> في (ف) وحال من.

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ص) أحد، وفي (ح) إحدى.

٨) محمد بن أحمد بن علي بن حسين، أبو مسلم البغدادي، تقدمت ترجمته ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٩) محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، أبو بكر، تقدمت ترجمته ص ١٤٧.

<sup>(</sup>١٠) هزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل، الزيات الكوفي أبو عمارة: أحد القراء السبعة، وفقيه فرضي، أدرك الصحابة. أخذ القراءة عرضاً عن سليمان الأعمش، وكان يجوّد حرف ابن مسعود. قرأ عليه إبراهيم بن أدهم وغيره. إليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش. توفي سنة ١٥٦هـ/ ٧٧٢م. (ابن الجزري، غاية النهاية ٢٦١/١).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (د/٢) يستقبحون والتصويب من ابن الأنباري.

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن الأنباري في الإيضاح ٤٥١/١.

قَالَ الحَافِظُ أَبُوعَمْرُو: فَهٰذِهِ أَقْسَامُ الْوَقْفِ، قَدْ فَسَّرْتُهَا وَلَخَّصْتُهَا بِأُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا ﴿\*) فَاعْلَمْهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>(\*)</sup> في (ف) وفروعها إن شاء الله.

## [ا\_] سورة الفاتحة(١)

الوقفُ على آخرِ التعوَّذِ تامُّ (٢)، وعلى آخرِ التسميةِ (\*) أَتَمُّ (٣)، وعلى قوله: ﴿مَلِكِ (\*\*) يَوْمِ الدَّينِ {٤}﴾ تامٌّ الدَّينِ {٤}﴾ تامٌّ الدَّينِ {٤}﴾ تامٌّ النَّنَاءِ على اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ (٢)، وعلى: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . . . {٧}﴾ حَسَنٌ الْقُهُ الْقِضَاءُ (\*\*\*) الثَّنَاءِ على اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ (٢)، وعلى: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . . . {٧}﴾ حَسَنٌ

 (١) قال الأشموني: في الفاتحة ثلاثة وعشرون وقفاً، أربعة تامة، وستة جائزة يحسن الوقف عليها ولا يحسن الابتداء بما بعدها، لأن التعلق فيها من جهة اللفظ ــ وثلاثة عشر يقبح الوقف عليها والابتداء بما بعدها.

فالتامة: أربعة على عد أهل الكوفة \_ ﴿... الرحيم {١} ﴾ و ﴿... السدين {٤} ﴾ و ﴿... السدين {٤} ﴾ و ﴿... نستعين {٥} ﴾ و ﴿الضالين {٧} ﴾ وثلاثة \_ على عد المدنيين والبصريين \_ بإسقاط البسملة.

والجائزة: ستة هي ﴿الحمد الله... {٢}﴾ و﴿... العالمين {٢}﴾ و﴿... السرحيم { $\pi$ }﴾ و﴿... نعبد... {ه}﴾ و﴿... السرحيم { $\pi$ }﴾.

والقبيحة: ثلاثة عشر هي ﴿الحمد... {٢}﴾ و﴿... رب... {٢}﴾ و﴿... يوم... {٧}﴾

و ﴿ إِياك ... (٥) ﴾ و ﴿ ... وإياك ... (٥) ﴾ و ﴿ اهدنا ... {٦} ﴾ و ﴿ ... الصراط ... {٦} ﴾

(الأشموني، منار الهدى: ١٥).

(٢) لم يتعرض أحد قبل الداني لذكر الوقف على آخر التعوذ، وهو مما انفرد به أوّلًا.

(\*) في (ص) و (ب): البسملة.

(٣) هذا على مذهب الكوفيين (الأشموني، منار الهدى: ١٥).

(\*\*) في (ب): مالك، وهي قراءة عاصم والكسائي، وقرأ الباقون (ملك) بغير ألف (ابن مجاهد، السبعة ١٠٤).

(٤) قال ابن النحاس: لأنه آخر ما لله عز وجل (ابن النحاس، القطع: ١٠٣).

(٥) قاله ابن الأنباري (ابن الأنباري، الإيضاح ١/٤٧٥).

(\*\*\*) في (أ): انقطاع.

(٦) وهو قول ابن النحاس (القطع: ١٠٣). وقال ابن الأنباري: لأن الكلام الذي بعده مستغن عنه (الإيضاح ١٩٦١).

ولَيْسَ بِتَامٌ ولا كاف، سواء قُرىءَ ﴿غَيْرِ المغْضُوبِ عَلَيْهِمْ... {٧}﴾ بالخفض (١) على النَّعْتِ لِ ﴿ ... الَّذِينَ ... {٧}﴾ ، أَوْعلى البدل منه (٢)، أَوْ قُرَىءَ بالنَّصْبِ على الحال بتقدير: «أنعمت عليهم لا مغضوباً عليهم» على القطع (٣)، أَوْ على الاستثناء بتقدير: «إلاَّ المغضوب عليهم» (٤)، فَهُوَ متعلِّقٌ بما قَبْلَهُ في الوجهَيْنِ جميعاً، فلا يقطع منه إلاَّ على غير الاختيار (\*). [أو على جعل الاستثناء منقطعاً (٥)] (\*\*). والوقف على : هُوَ منه إلاَّ على غير الاختيار (٧) قي الوحديث أبي هريرة (٢) عن النبي ﷺ: «قُسِمَتْ الصَّلاةُ ... ولا الضَّال آخره يؤذِنُ أَنَّ في السورة ثلاثة تمامات (٨)] (\*\*\*).

<sup>(</sup>۱) قراءة الجماعة بالخفض، وقراءة ابن كثير بالنصب على الحال، وقراءة الأخفش بـالنصب على الاستثناء (ابن الأنباري، الإيضاح ٤٧٧/١). قال ابن خالويه: قرأ النبي ﷺ بالخفض، وقرأ بها عمر بن الخطاب، والخليل بن أحمد عن ابن كثير. (ابن خالويه، القراءات الشاذة: ١).

<sup>(</sup>٢) وهذا رأي ابن الأنباري (الإيضاح ٧/٧٧).

<sup>(</sup>٣) وهذا قول ابن كثير (ابن الأنباري، الإيضاح ١/٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) وهذا قول الأخفش سعيد (ابن الأنباري، الإيضاح ١/٤٧٧).

<sup>(\*)</sup> في (د/٢) إلا على الاختيار.

<sup>(</sup>٥) وهذا مذهب البصريين (مكي، مشكل الإعراب ١٣/١).

<sup>(\*\*)</sup> ما بین الحاصرتین من (د/۳) وهامش ( أ ).

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أبو هريرة: صحابي محدّث، أكثر الصحابة حديثاً. روى عن النبي على وعن أبي بكر، وعمر وجمع من الصحابة، روى عنه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس وجمع كثير من الصحابة والتابعين. توفي سنة ٥٩هـ/ ٦٧٨م. (ابن حجر، الإصابة ٢٠٢/٤).

<sup>(</sup>۷) حديث صحيح، أخرجه مسلم (الجامع الصحيح ٢٩٦/١)، والبخاري في جزء القراءة، وأبوداود (السنن ١٤٢/١) والترمذي (الجامع ٢٠١/٥) والنسائي (السنن ١٣٦/٢) وابن ماجة (السنن ١٢٤٣/١) ومالك في الموطأ (تنوير الحوالك ٨١/١) وابن حنبل (المسند ٢٤١/٢) والطبري (التفسير ١٦٢/١) والدارقطني (السنن ١٣١/٣) والبيهقي (السنن ٣٨/٢)، وعزاه السيوطي لابن أبي شيبة، ولأبي عبيدة في الفضائل، ولسفيان بن عبينة في التفسير، ولابن الأنباري في المصاحف (السيوطي، الدر المنثور ٢/١) وأخرجه ابن النحاس (القطع: ١٠٢).

مذهب البصريين والمدنيين أن في سورة الفاتحة ثلاثة تمامات لأنهم لا يعتبرون البسملة آية من السورة خلافاً لمذهب الكوفيين الذين يعتبرونها آية من السورة (ابن الأنباري، الإيضاح ٤٧٨/١، وابن النحاس القطع: ١٠٣).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (ك) وهامش (أ).

وإن وقف على رأس كل آية من هذه/ السورة على مراد التقطيع والترتيل فحسن (\*) ، وقد وردت السنّة بذلك عن رسول الله ﷺ: حدّثنا محمد بن أحمد (\*\*) بن على الكاتب (۱) قال: حدّثنا محمّد بن القاسم (۲) قال: حدّثنا سليمان بن يحيى الضبيّ (۳) قال: حدّثنا محمّد بن (\*\*\*) سعدان (٤) قال: حدّثنا يحيى بن سعيد الأمَويّ (٥) ، عن ابن جريج (٢) ، عن عبد الله بن أبي مُليْكَة (۷) عن أمّ سلمة (٨) أنّ النبيّ ﷺ كان إذا قرأ قطع قِراءته آية آية ، يقول فيسم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ (۱) ﴾ ثمّ يقف ، ثمّ يقول: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ (٢) ﴾ ثمّ يقف ، ثم يقول: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ (٢) ﴾ ثمّ يقف ، ثم يقول] (\*\*\*\*) ﴿مَالِكِ يومِ الدينِ (٤) ﴾ (٩).

قال الحافظ أبو عمرو: وقد ذكرت ما يُكْرَهُ الوقف عليه من المبدل منه (\*\*\*\*\*\* دون البدل، ومن [تقديم] (\*\*\*\*\*\*\* دون النعت، ومن المعطوف [عليه] (\*\*\*\*\*\*\* دون العطف، ومن المؤكّد دون التوكيد، وشبه ذلك في كتاب «الوقف والابتداء»ممثّلاً مشروحاً (١٠)، فأغنى ذلك عن إعادته ههنا، وبالله التوفيق.

<sup>(\*)</sup> في (ص) فحسن على مراد التقطيع والترتيل.

<sup>(\*\*)</sup> في (ب): أحمد بن محمد، وعبارة (بن علي» ساقطة في (ص).

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد بن علي بن حسين، أبو مسلم البغدادي، تقدمت ترجمته ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، أبوبكر، تقدمت ترجمته ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن يحيى بن أيوب الضبي، أبوسليمان، تقدمت ترجمته ص ١٤٧.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د/١) محمد بن أحمد بن سعدان.

غمد بن سعدان الضرير الكوفي، أبوجعفر، تقدمت ترجمته ص ١٤٧.

 <sup>(</sup>٥) محيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، أبو سعيد، تقدمت ترجمته ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٦) عبد الملك بن عبد العزيز، ابن جريج، أبو الوليد، تقدمت ترجمته ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن عبيد الله بن (أبي مليكة زهير بن عبد الله) المكي، تقدمت ترجمته ص ١٤٧.

 <sup>(</sup>٨) هند بنت سهيل \_ أبى أمية \_ القرشية، أم سلمة، تقدمت ترجمتها ص ١٤٧.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/٣).

<sup>(</sup>P) تقدم الكلام على هذا الحديث ص ١٤٧.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> عبارة «منه» ساقطة في (د/١).

<sup>(\*\*\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/٢).

<sup>(\*\*\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/٣).

<sup>(</sup>١٠) انظر باب ذكر تفسير الوقف القبيح من مقدمة المؤلف ص ١٤٨.

## [٢] سورة البقرة (وتسمى بالعوان)

الوَقْفَ عَلَى قَوْلِهِ ﴿ أَلَم { 1 } ﴾ حَيْثُ وَقَعَ تَامٌ إِذَا (\* ) جُعِلَ إِسْماً لِلسُّورَةِ (١ ) والتَّقْدِيرُ «إِقْرَأْ الْمَ» . أَوْجُعِلَ عَلَى تَأْوِيلِ : «أَنَا اللَّهُ أَعْلَمُ» (٢ ) ، وَذَٰلِكَ الاَّخْتِيَارُ . وَقَالَ أَبُوحَاتِم (٣ ) : هُو كَافٍ (١ ) . وَقَالَ غَيْرُهُ (٥ ) : لَيْسَ بِتَامٌ وَلَا كَافٍ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ : «يا مُحَمَّدُ اذٰلِكَ الكِتَابُ » وَقِيلُ (١ ) : هُو كَافٍ (١ ) : هُو مَتَالًا ثَهُ مَتَعَلَّقُ بِمَا بَعْدَهُ لِحُصُولِ الفَائِدَةِ فِيهِ فَسَمٌ . وَقِيلَ (٧ ) : تَنْبِيهُ . فَهُو عَلَى هٰذِهِ الأَوْجُهِ الثلاثةِ مُتَعَلِّقٌ بِمَا بَعْدَهُ لِحُصُولِ الفَائِدَةِ فِيهِ فَسَمٌ . وَقِيلَ (٧ ) : تَنْبِيهُ . فَهُو عَلَى هٰذِهِ الأَوْجُهِ الثلاثةِ مُتَعَلِّقٌ بِمَا بَعْدَهُ لِحُصُولِ الفَائِدَةِ فِيهِ فَلَا يُفْصَلُ مِنْ مَنْ كَانَ جُمْلَةً فَلَا يُفْصَلُ مِنْ حَيْثُ كَانَ جُمْلَةً مُسَاتِقَلَةً وَكَلاماً تَامَّا (٨ ) . ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ . . . { ٢ } ﴾ كَافٍ وَيرتَفِعُ : ﴿ هُدى لِلْمُتَقِينَ { ٢ } ﴾ عَلَى قَوْلِهِ هُو. وَقَالَ نَافِعُ (١ ) : هُو رَبُو عَلَى . . . { ٢ } ﴾ تَامٌ ، فَيْرَتَفِعُ : ﴿ هُدى لِلْمُتَقِينَ { ٢ } ﴾ عَلَى قَوْلِهِ هُو. وَقَالَ نَافِعُ (١ ) : ﴿ لَا رَبْبِ فِيهِ . . . { ٢ } ﴾ تَامٌ ، فَيْرَقِعُ : ﴿ هُدى . . . { ٢ } ﴾ عَلَى قَوْلِهِ هُو. وَقَالَ نَافِعُ (٢ ) : هُو لَكُونُ مَا مَالِهُ مُنَافِعُ : ﴿ وَقَالَ نَافِعُ (٢ ) ؛ عَلَى قَوْلِهِ مُنْ مُنْ وَقِلْ لَا مُتَعْلِقُ لَكُ الْكُونِي ؛ وَقَالَ نَافِعُ (٢ ) ؛ عَلَى قَالُهُ مُنْ وَقَالَ نَافِعُ (٢ ) ؛ عَلَى قَالُهُ لِمُولِهِ مُؤْلِهِ مُنْ اللّهُ عَلَى الْكُونِي الْكُونِي الْكُونِي عَلَى الْكُونِي الْكُونِي اللْكُونِي اللْكُونِي الْكُونِي الْكُونِي الْكُونِي الْكُونِي الْكُونِي الْكُونُ الْكُونُ لِلْكُونِ الْكُونُ وَلَا الْكُونُ الْمُؤْلِهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ اللْلَهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ اللْهُ الْمُؤْلِهُ الْمُلْعُلِهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ اللْهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ

(\*) في (د/٣) إذ.

<sup>(</sup>١) وهو مذهب ابن كيسان النحوي، رواه عن قتادة (ابن النحاس، القطع: ١١١).

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب أبي إسحاق، رواه عن ابن عباس (ابن النحاس، القطع: ١١٠).

 <sup>(</sup>٣) سهل بن محمد، أبوحاتم السجستاني: مقرىء نحوي لغوي عالم البصرة. توفي سنة ٢٥٥هـ. /٨٦٨م.
 (القفطي، إنباه الرواة ٢/٨٥).

 <sup>(</sup>٤) زعم أنه لم يدر ما معنى حروف المعجم في أوائل السور، وجعل الوقف عليها كافياً لأن ما بعدها مفيد (ابن النحاس، القطع: ١٠٩).

<sup>(</sup>٥) وهو قول الفراء يحيى بن زياد (معاني القرآن ١٠/١).

<sup>(</sup>٦) القائل هو عكرمة أبو عبد الله، مولى ابن عباس (ابن النحاس، القطع: ١١٠).

 <sup>(</sup>٧) القائل هو محمد بن يزيد، أبو العباس المبرد، وبه قال قطرب، محمد بن المستنير (ابن النحاس، القطع: ١١٠).
 (\*\*) في (د/٢) وهو حيث وقع أتى.

<sup>(</sup>٨) أنظر مسألة الحروف التي في أوائل السور بتوسع في تفسير القرطبي ١٥٧/١ وفي مقدمة لسان العرب لابن منظور.

<sup>(</sup>٩) نافع بن عبد الرحمن: أحد القراء السبعة. اشتهر في المدينة وانتهت إليه رئاسة القراءة فيها. تُوفي سنة ١٦٩هـ./٧٨٥م. (ابن الجزري، الغاية ٣٣٠/٢).

﴿ وَيِهِ ... {٧} ﴾ ، وَيَكُونُ مَعْنَى ﴿ لاَ رَبْبَ ... {٧} ﴾ لاَ شَكُ ، وَيُضْمَرُ العَائِدُ عَلَى : ﴿ لاَ رَبْبَ فِيهِ فِيهِ هُدَى » وَحَكَى الْجَوْبِيُّونَ : إِنْ ذَرْتَنِي فَلاَ بَرَاحَ (١) ؛ أَيْ لاَ بَأْسَ الْبَصْرِيُّونَ " : إِنْ فَعَلْتَ فَلاَ بَأْسَ. وَحَكَى الْكُوفِيُّونَ : إِنْ ذُرْتَنِي فَلاَ بَرَاحَ (١) ؛ أَيْ لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ ، وَلاَ بَرَاحَ لَكَ فَأَضْمَرُوا خَبَرَ التَّبْرِثَةِ (\*\*) [وَمِثْلُ دٰلِكَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إِلاَّ بِاللَّهِ ؛ أَيْ لاَ إِلَّه لِلْعَالَمِ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ حَوْلَ لَنَا وَلاَ قُوّةً إِلاَّ بِاللَّهِ إِلَيْكَ ، وَلاَ إِلَهُ لِلْعَالَمِ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ حَوْلَ لَنَا وَلاَ قُوّةً إِلاَّ بِاللَّهِ إِلَيْكَ عَلَى هُدَى مِنْ اللَّهُ وَلاَ حَبْرَ الْعَلْمَ إِلاَ بِاللَّهِ إِلَيْنَ اللَّهُ وَلاَ حُولَ لَنَا وَلاَ قُوّةً إِلاَّ بِاللَّهِ إِلَيْكَ عَلَى هُدَى مِنْ لَا مَعْمَ اللَّذِينَ » فَالْمَوْفَ عَلَى الْمَدْحِ فِلَقْيَعِ ذَاهُمُ اللَّذِينَ » الْفَيْنِ عَلَى الْمَعْتِي وَلَهُ وَلِهُ عَلَى الْمَعْتِينَ {٢} ﴾ فَالوَقْفُ عَلَى الْمَعْتِينَ {٢} ﴾ /كَافٍ . وَإِن خُفِضَ عَلَى النَّعْتِ لِـ وَهُمْ يُولِئِنَ أَنْ وَفِي عَلَى النَّعْتِ لِـ الْمَعْتِينَ {٢} ﴾ فَالوَقْفُ عَلَى النَّعْتِ لِـ إِللَّهُ الْفِقْفُ عَلَى النَّعْتِ فَعَلَى النَّعْتِينَ وَهُ عَلَى النَّعْتِ فَيْ وَلَوْلُونَ ... فَلَى الْعَلَى عَلَى النَّعْتِ فَيْ مُولِئِكِ مِنْ فَوْلِهِ عَلَى الْمُعْتِ لَ الْمَالِعِقِينَ {٢ ﴾ فَلْمُ الْمِثْلُونَ ... ﴿ اللَّهُ الْفِضَاءُ صِفَةٍ مُؤْمِنِي الْفَرْبِ ، ثُمَّ الْبَتَدَا بِذِكْرِ صِفَةٍ مُومِنِي أَهُلَ الْكَتَابِ . وَهُمْ يُوقِنُونَ { الْمَلْ وَلِي مُؤْمِنِي أَهُلَ الْمِنْلُونَ الْمَعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولُولُ وَلَى الْمُولُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولُولُ الْمُولُولُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَى الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولُولُ وَلُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِي الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُلِ

<sup>(</sup>۵) و (ف) و (د/۲) تقديم قول الكوفيين.

<sup>(</sup>١) (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ١١٣).

<sup>(</sup>هه) في (ص) و (ح) و (د/٢): (التنزيه)، [ويعني بخبر التبرئة خبر لا النافية للجنس، المحقق].

<sup>(</sup>**\*\*\***) ما بين الحاصرتين من (ص) و (د/٣) و (د/٣).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كلمة «على» ساقطة في ( أ ) و (ب).

 <sup>(</sup>۲) الآيتان (۲۱ – ۲۲) من سورة البقرة – ۲.

 <sup>(</sup>٣) الآيتان (٢٦ – ٢٧) من سورة البقرة – ٢.

 <sup>(</sup>٤) الأيتان (١٥ ـ ١٦) من سورة آل عمران ـ ٣.

 <sup>(</sup>۵) الآيتان (۱۷ – ۱۸) من سورة الزمر – ۳۹.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> في (ص) و (د/٢) كاف، وهو أكفى من الأول.

<sup>(</sup>٦) أخذ الداني بقول ابن الأنباري (الايضاح ١/٤٩٥) وعمن قال إنه تام الأخفش سعيد ويعقوب (ابن النحاس، القطع ١١٦).

المُفَضَّلُ (۱) عَنْ عَاصِم (۲): ﴿ وَعَلَى أَبْصَارَهِمْ غِشَاوَةً . . . {٧} ﴾ بِالنَّصْبِ (٣)، فَعَلَى هٰذَا لا يُوقَفُ على: ﴿ سَمْعِهِمْ . . . {٧} ﴾ لِأنَّ الغِشَاوَةَ مَنْصُوبَةٌ بِفِعْلِ دَلَّ عَلَيْهِ ﴿ خَتَمَ . . . {٧} ﴾ إِذَ الخَتْمُ فِي الْمَعْنَى: جَعَلَ . فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَجَعَلَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً (٤). وَالوَقْفُ عَلَى إِذِ الْخَتْمُ فِي الْمَعْنَى: جَعَلَ . فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَجَعَلَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً (٤) ﴾ وَالوَقْفُ عَلَى ﴿ وَمَا هُم فِيضَاوَةً . . {٧} ﴾ كَافٍ عَلَى القِرَاءَتَيْنِ . ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {٧} ﴾ تَامٌ . . ﴿ وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ {٨} ﴾ كَافٍ . و ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا . . {٩ ﴾ كَافٍ . ﴿ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ . . . {٩ ﴾ كَافٍ بُورُومَا يُشْعُرُونَ {٩ ﴾ كَافٍ . وَقِيلَ تَامٌ لِأَنَّهُ آخِرُ القِصَّةِ . . ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ {٩ ﴾ كَافٍ وَقِيلَ تَامٌ لِأَنَّهُ آخِرُ القِصَّةِ . وَمُنَا . . . {١٠ ﴾ كَافٍ وَقِيلَ تَامٌ لِأَنَّهُ آخِرُ القِصَّةِ . وَمُنَا لَكُ مُرْصَا . . . {١٠ ﴾ كَافٍ ﴿ وَلَكِنْ لاَ يَشْعُرُونَ {١٠ ﴾ كَافٍ وَقِيلَ تَامٌ لاكَ . . ﴿ وَكَمَا آمَنَ السَّفَهَاءُ . . . {١٩ ﴾ كَافٍ وَقِيلَ تَامٌ لاكُ ﴿ وَلَكُ لَوْنَ وَلَاكُ وَمِعْلَى المَثُورَةُ لا لاَعْتَالَ عَنْدَا حَسَنُ ، والقَطْعُ قَبْلَهُ كَافٍ ؟ وَبِقَوْلِهِ ؛ ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِيءُ بِهِمْ . . . ﴿ وَكَمَا آمَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ تَعَالَى المَثُورَةُ والجَزَاءُ ؛ أَيْ يُجَازِيهِمْ جَزَآءَ اسْتِهْزَائِهِمْ مَعْنَ الاَسْتِهْزَاءِ وَالمَكْرِينَ ﴾ (١٠ ) وَمَا اللَّهِ تَعَالَى المَثُوبَةُ والجَزَاءُ ؛ أَيْ يُجَازِيهِمْ جَزَآءَ اسْتِهْزَائِهِمْ مَعْنَ الاَسْتِهْزَاءِ والمَكْرِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى المَثُورَةُ والجَزَاءُ ؛ أَيْ يُجَازِيهِمْ جَزَآءَ اسْتِهْزَائِهِمْ مَنَ اللَّهِ تَعَالَى المَثُورَةُ والجَزَاءُ أَيْ يُجَازِيهِمْ جَزَآءَ اسْتِهْزَائِهِمْ

المفضل بن محمد، أبو محمد الضبّي: مقرىء أخذ عن عاصم والأعمش، وعنه الكسائي. توفي سنة ١٦٨هـ. ٧٨٤م. (ابن الجزري، الغاية ٢٧٧/٢).

 <sup>(</sup>۲) عاصم بن بهدلة، أبو بكر: أحد القراء السبعة انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة. توفي سنة ۲۷ هـ/ ۷٤٤م. (ابن الجزري، الغاية ۲۱/۴۵۲).

 <sup>(</sup>٣) هذه قراءة شاذة أخرجها ابن خالويه (القراءات الشاذة: ٢) وابن النحاس (القطع: ١١٧) عن المفضل عن
 عاصم.

<sup>(</sup>٤) (مكي، مشكل الإعراب ٢٠/١) و (ابن الأنباري، الايضاح ٢/٥٩١) و (ابن النحاس، القطع: ١١٧).

<sup>(</sup>٥) (٦) وهما تامِّان عند ابن النحاس (القطع: ١١٩).

<sup>(</sup>٧) أخذ الداني بقول ابن الأنباري (الايضاح ٤٩٨/١) وعن قال بتمامه أبوحاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ١١٩).

<sup>(</sup>A) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ١٢٠).

<sup>(</sup>٩) أخذ الداني بقول ابن الأنباري (الايضاح ٤٩٨/١).

<sup>(</sup>١٠) سهل بن محمد، أبو حاتم السجستاني، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>١١) الآية (٣٠) من سورة الأنفال ــ ٨. وقد أخرج قول أبي حاتم ابن النحاس في (القطع: ١٢٠) وابن الأنباري في (الايضاح ٤٩٨/١).

وَمَكْرِهِمْ (\*)(١). [وَقِيلَ المعْنَى بِأَنْ يَأْتِيهِم بِالعَذَابِ الذي يَسْتَحِقُونَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ](\*\*).

﴿... يَعْمَهُ وِنُ {١٥} ﴾ كاف (٢) ، ومشله ﴿... مُهْتَدِينَ {١٦} ﴾ (٣) ومشله ﴿... مُهْتَدِينَ {١٦ } ﴾ (٣) ومشله ﴿... لاَ يُبْصِرُونَ {١٧ } ﴾ . ﴿ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ {١٨ } ﴾ كَافٍ (٤) ، وَقِيلَ: تامًّ . ﴿ حَلْرَ المَوْتِ ... {١٧ } ﴾ تَامُ (٣) . ﴿ فَامُوا ... {٢٠ } ﴾ كَافٍ (\*\*\*) وقِيلَ تَامُّ (٧) . ﴿ عَلَى كُلُّ شَيْءً قَدِيرٌ {٢٠ } ﴾ تام .

وَقَالَ/ مجاهد (^› : من (\*\*\*\*) أُوَّلِ «البَقَرَةِ» أَرْبَعُ آيَاتٍ فِي نَعْتِ المُوْمِنِينَ، وَاثْنَتَانِ فِي نَعْتِ المُنْافِقِينَ. وَأَتَمُّ مَا فِي العِشْرِينَ فَعْتِ المُنْافِقِينَ. وَأَتَمُّ مَا فِي العِشْرِينَ ﴿ الْمُفْلِحُونَ { ٥ } ﴾ وَ ﴿ قَدِيرٌ { ٧ } ﴾ (٥ ).

﴿...تَتَقُونَ {٢١}﴾ حَسَنٌ وَقَدْ ذَكَوْتُهُ(١٠)﴿...وَالسَّمَآءَ بِنَآءً... {٢٢}﴾ كافٍ. ﴿...مَادِقِينَ {٢٣}﴾ كافٍ. ﴿...وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {٢٢}﴾ تام. ﴿...صَادِقِينَ {٢٣}﴾

 <sup>(\*)</sup> في (د/۲) الاستهزاء بهم، وفي (ف): استهزائهم ومكرهم من حيث لا يشعرون.

<sup>(</sup>١) الذي ذكره الداني هو قول جمهور المفسرين (القرطبي، التفسير ٢٠٧/١) وقد ردّ ابن الأنباري قول أبي حاتم (الايضاح ٤٩٨/١).

<sup>( \*</sup> ا بين الحاصرتين من هامش ( أ ).

 <sup>(</sup>٢) وفيه خلاف مبنى على التفسير، فهو تام عند أبي حاتم، وكاف عند يعقوب وبه أخذ ابن النجاس وابن الأنباري، قال
 ابن النحاس: الذي قاله يعقوب صواب (ابن النحاس، القطع: ١٢٠، ابن الأنباري، الايضاح ٤٩٨/١).

<sup>(</sup>٣) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) أَخَذُ الدَّانِ بقول أبن الأنباري (الأيضاح ١/١٥) وهو وقف صالح عند ابن النحاس (القطع: ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) هذا قول الأخفش سعيد، وهو وقف صالح عند أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ١٣٢).

<sup>(</sup>٦) وهو وقف حسن عند ابن النحاس (القطع: ١٢٣).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف) تام وقيل كاف، والتصويب من الأشموني: (منار الهدى: ٢٠).

<sup>(</sup>٧) أخذ الداني بقول ابن الأنباري (الايضاح ١/١٥) وقال نافع: هو تام (ابن النحاس، القطع: ١٢٣).

<sup>(</sup>٨) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي: تابعي مفسّر أخذ عن ابن عباس. توفي سنة ١٠٣هـ. /٧٢١م. (ابن الجزري، غاية النهاية ٤١/٣).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (أ) في.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ب) وأربع عشرة.

<sup>(</sup>٩) أخرج قول مجاهد ابن النحاس بإسناده (القطع والائتناف: ١١٥) وابن الأنباري (الايضاح ٥٠١/١ – ٥٠٠).

<sup>(</sup>١٠) راجع الآية (٢) من نفس السورة.

تَامُّ وَقِيلَ: كَافٍ (١). وَ ﴿ . . لِلْكَافِرِينَ {٢٤}﴾ تام. ﴿ . . مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ . . {٢٥}﴾ كَافٍ . ﴿ . . أَذْوَاجٌ مُطَهَّرَةً . . {٢٥}﴾ كَافٍ . وَقِيلَ: تَامًّ . ﴿ . . أَذْوَاجٌ مُطَهَّرَةً . . {٢٥}﴾ كَافٍ . ﴿ . . خَالِدُونَ {٢٥}﴾ تام .

وَقَالَ أَحْمَدُ بِنُ مُوسَى (٢): ﴿ . . . أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا . . . {٢٦}﴾ تَامُّ (٣). وَقَالَ أَحْمَدُ بِنُ جَعْفَرٍ الدَّيْنَورِي (٤)، وَأَحْمَدُ بِن مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ (٩): ﴿ . . مَثَلًا مَا . . . {٢٦}﴾ وَقْفُ حَسَنُ (٢) وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا؛ لِأِنَّ ﴿ مَا ﴾ زَائِدَة مُؤكّدَة فَلَا يُبْتَدأُ بِهَا، وَلِأَنَّ ﴿ بَعُوضَةً ﴾ بَدَلُ مِنْ قَوْله: ﴿ مَثَلًا ﴾ (٧) فَلَا يُقْطَعُ مِنْهُ . ﴿ . . فَمَا فَوْقَهَا . . {٢٦} ﴾ كَافٍ، وقيل، تَامُّ (٨) .

﴿...وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً... {٢٦}﴾ كَافٍ. وَ﴿... إِلَّا الفَاسِقِينَ {٢٦}﴾ كَافٍ وَقَدْ ذُكِرَ (٩). وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً... {٢٦}﴾ كَافٍ وَقَدْ ذُكِرَ (٩). ﴿... الخَاسِرُونَ (٢٧﴾ تَامًّ. ﴿... تُرْجَعُون (٢٨}﴾ تَامًّ. وَقَوْلُ أَبِي حَاتِم (٢٠): إِنَّ الوَقْفِ على ﴿... فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ... {٢٨}﴾ (٣)، واحْتِجَاجُهُ عَلَى ذُلكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ مَا بَعْدَهُ نَسَقُ عَلَيْهِ فَلاَ يُقْطَعُ مِنْهُ(١١). ﴿... مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً... {٢٩}﴾ كَافٍ.

<sup>(</sup>۱) أخذ الداني بقول ابن الأنباري (الايضاح ٥٠٣/١) وهو وقف صالح عند ابن النحاس لأن ما بعده متعلق به (القطع: ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر، تقدمت ترجمته ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) أخرج قوله الإمام ابن النحاس في القطع والاثتناف: ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن جعفر بن محمد، أبو الحسين البغدادي الدينوري: مقرىء ثقة. توفي سنة ٣٣٦هـ. /٩٤٧م. (ابن الجزري، الغاية ٤٤/١).

<sup>(</sup>٥) أحمد بن محمد بن اسماعيل بن يونس المصري النحاس، أبو جعفر: نحوي، لغوي، مفسّر، أديب، فقيه، رحل إلى بغداد وأخذ عن المبرّد والأخفش ونفطويه والزجاج. توفي في مصر سنة ٣٣٨هـ. /٩٤٩م. (ابن خلكان، وفيات الأعيان / ٣٥٨).

<sup>(</sup>٦) (ابن النحاس، القطع والأتتناف: ١٢٨).

<sup>(</sup>٧) (مكى، مشكل الأعراب ٣١/١ ـ ٣٦، ابن الأنباري، الايضاح ٥٠٨/١).

<sup>(</sup>٨) أخذ الداني بقول ابن الأنباري (الايضاح ٥٠٨/١).

<sup>(</sup>٩) راجع في الآية (٢) من السورة نفسها.

<sup>(</sup>١٠) سهل بن محمد، أبوحاتم السجستاني، تقدمت ترجمته في الآية (١) من السورة نفسها.

<sup>(♦)</sup> في (أ) و (ح) ﴿فأحياكم﴾ والابتداء بقوله ﴿ثم يميتكم﴾.

<sup>(</sup>١١) أخرج قول أبي حاتم الإمام ابن النحاس وقال: ظاهر كلامه مستحسن، وإذا تدبرته رأيته غير لازم (ابن النحاس، القطع: ١٣٠).

﴿ . . سَبْعَ سَمَاوَاتٍ . . . {٢٩}﴾ كَافٍ . ﴿ . . . وَنُقَدِّسُ لَكَ . . . {٣٠}﴾ كَافٍ ، وقيل: تَامُّ . . ﴿ ٢٠ اللَّهُ مُنَّا مُ ذَاكِ مِن كَافٍ ، وَقَيل: تَامُّ . . ﴿ ٢٠ اللَّهُ مُنَّا مُ ذَاكِ مَنْ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّه

﴿ . . مَا لَا تُعْلَمُونَ {٣٠} ﴾ تَامُّ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ إِبْراهِيمَ المكي (١) بها، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ/ بِنُ إِبْراهِيمَ الدَّيبلي (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (٣) قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٤) عَنْ رَجُل (٥) عَنْ مُجَاهِدٍ (٢) فِي قَوْلِهِ: ﴿ . . إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {٣٠}﴾ قَالَ: عَلِمَ مِنْ إِبْلِيسَ المَعْصِيةَ قَبْلَ أَنْ يَعْصِيهُ وَخَلَقَهُ لَهَا (٧) .

﴿ . . . صَادِقِينَ {٣١} ﴾ كَافٍ . . . العَلِيمُ الحكيم {٣٢} ﴾ أَكْفَى منه . ﴿ . . . تَكْتُمُون {٣٣} ﴾ أَكْفَى منه . ﴿ . . . تَكْتُمُون {٣٣ ﴾ وَاللَّهِ مِنَ الظَّالِمِينَ {٣٥ ﴾ كَافٍ (\* ) . ﴿ . . مِنَ الظَّالِمِينَ {٣٥ ﴾ كَافٍ . . ﴿ . . مِنًا كَانًا فِيهِ . . {٣٦ ﴾ كَافٍ وقيل تَامَّ . وَ ﴿ . . . وَقُلْنَا الْهَبِطُوا . . {٣٦ ﴾ كَافٍ لأنَّ مَا بَعْدَهُ السَّتِثْنَافُ إِخْبَارٍ عَنْ (\*\*) أَنَّ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ (^) . ﴿ . . إِلَى حِينٍ {٣٦ ﴾ كَافٍ . . ﴿ . . فَتَابَ عَلَيْهِ . . {٣٧ ﴾ كَاف .

وَكَذَٰلِكَ يَكُفي (\*\* \*) الْوَقْفُ قَبُّلَ «إن» المكسُورَة للإِبْتِدَاءِ دُونَ القَوْلِ وَالقَسَم، ويَحْسُنُ الإِبْتِدَاءُ بِهَا فِي جَمِيع القُرآنِ.

<sup>(</sup>۱) أحمد بن إبراهيم بن فراس المكي، أبو الحسن: محدث مسند الحجاز في وقته. توفي سنة ٤٠٥هـ. /١٠١٤م. (الذهبي، التذكرة ٣/٩٦٣).

 <sup>(</sup>۲) عمد بن إبراهيم الديبلي، أبو جعفر: محدّث مكة، روى عن محمد بن زنبور. توفي سنة ٣٢٧هـ. /٩٣٣م. (ابن العماد، شذرات الذهب ٢٩٥/٢).

 <sup>(</sup>٣) سعيد بن عبد الرحمن بن حسان، أبو عبد الله: محدّث، روى عن ابن عيينة. توفي سنة ٢٤٩هـ. /٨٦٣م. (ابن حجر، التهذيب ٤/٥٥).

<sup>(</sup>٤) سفيان بن عيينة بن أبي عمران: محدث الحرم المكي. كان حافظاً ثقة واسع العلم. توفي سنة ١٩٨هـ. /١٨٣م. (ابن حجر، التهذيب ١١٧/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه سفيان عن عبد الله بن أبي نجيح وعن علي بن بذيمة (الطبري، التفسير ١٦٨٨).

<sup>(</sup>٦) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، تقدمت ترجمته في الآية (٢٠) من السورة نفسها.

<sup>(</sup>٧) أخرج الحديث الإمام الطبري في التفسير ١٦٨/١، والسيوطي في الدر المتثور ٤٦/١.

<sup>(\*)</sup> في (د/٣) كاف وقيل تام.

<sup>(\*\*)</sup> في (ف) على.

<sup>(</sup>٨) وهو قول أبي حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ١٣٥).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص) يكون.

﴿...التَّوَّابُ الرَّحِيمُ {٣٧}﴾ أَكْفَى مِنَ الأول. ﴿...مِنْهَا جَمِيعاً... {٣٨}﴾ كَاف، وَمَثْلُهُ ﴿...فَارْهَبُونَ {٤٠}﴾ تام. ﴿...فَارْهَبُونَ {٤٠}﴾ كاف، وَمَثْلُهُ ﴿...فَاتَّقُسُونَ {٤٤}﴾ (أ) وَمِثْلُهُ ﴿...مَعَ ﴿...فَاتَّقُسُونَ {٤٤}﴾ (أ) وَمِثْلُهُ ﴿...مَعَ السَّرَّاكِعِينَ {٤٤}﴾ (أ) وَمِثْلُهُ ﴿...بَالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ... {٤٤}﴾ (أ) وَمِثْلُهُ ﴿...فَالْمُونَ {٤٤}﴾ (أ) وَمِثْلُهُ ﴿...فِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ... {٤٤}﴾ (أ) وَمِثْلُهُ ﴿...عَلَى الخَاشِعِينَ {٤٤}﴾ (أ) وَمِثْلُهُ ﴿...وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ {٤٤}﴾ (أ) وَمِثْلُهُ فَي مَنْ العَالَمِينَ {٤٤}﴾ (أ) وَمِثْلُهُ ﴿...قَلْمُ وَنَ {٤٤}﴾ (أ) وَمِثْلُهُ ﴿...قَلْمُ وَكَذَلَكُ دَوْوسُ الآي (٢٠) إلى قَوْلِهِ: ﴿...قِلْمُ مِنْ اللهِ وَنَ {٤٤}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿...قَلْمُ وَكَذَلَكُ دَوْوسُ الآي (٢٠) إلى قَوْلِهِ: ﴿...يَظُلِمُ وَنَ {٧٠)﴾ وَمَثْلُهُ ﴿...قَلْمُ وَكَذَلْكُ دَوْوسُ الآي (٢٠)﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿...يَظُلُمُ وَنَ {٧٠)﴾ .

﴿...عِنْدَ بَسَارِثِكُمْ... {١٥} ﴾ كَافٍ. ﴿... فَنَسَابَ عَلَيْكُمْ... {١٥} ﴾ أَكُفَى مِنْدُهُ ﴿... يَظْلِمُونَ {٧٥} ﴾ . أَكُفَى مِنْدُهُ ﴿... يَظْلِمُونَ {٧٥} ﴾ . ﴿ ... المُحْسِنِينَ {٨٥} ﴾ .

﴿... يَفْسُقُونَ {٥٩ } ﴾ تَامًّ، وَمِثْلُهُ ﴿... مُفْسِدِينَ {٦٠ } ﴾ . ﴿... وَبَصَلِهَا ... {٦١ } ﴾ كَافٍ، وَقِيلَ: تَامًّا (٩٠ . ﴿ ٢٠ } كَافٍ، [وقيل: تَامًّا (٩٠ . ﴿ ٢٠ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ... {٦١ } ﴾ تَامًّ بِلاَ خِلاَف.

<sup>(</sup>١) وخالف الأشموني فقال: تام (المثار: ٢٣).

<sup>(</sup>٢) (٣) وهما تامَانُ عِند ابن النحاسُ (القطع: ١٣٨) والأشموني (المثار: ٢٣).

<sup>(</sup>٤) وهو وقف صالح عن ابن النحاس (القطع: ١٣٩).

<sup>(</sup>a) فيه تقديران عند النحاس: إن جعلت ﴿الذين... {٤٦}﴾ بعده نعتاً لـ ﴿... الخاشعين {٤٥}﴾ أو بدلاً لم يحسن القطع على ﴿... الخاشعين {٤٥}﴾ وإن جعلت ﴿الذين... {٤٦}﴾ مرفوعاً على إضمار مبتدأ كان الوقف على ﴿... الخاشعين {٤٥)﴾ حسناً. (ابن النحاس، القطع: ١٣٩).

<sup>(</sup>٦) وهو وقف تام عند ابن النحاس (القطع: ١٣٩).

 <sup>(</sup>۷) وهي : ﴿ . . . ظالمون (۱۹ ) ﴾ ، ﴿ . . . تشكرون (۲۵ ) ﴾ ﴿ . . . تنظرون (۵۴ ) ﴾ ، ﴿ . . . تنظرون (۵۴ ) ﴾ ،
 ﴿ . . . تشكرون (۲۳ ) ﴾ .

<sup>(</sup>٨) أخذ الداني بقول ابن الانباري (الايضاح ١٨/١٥) وقال الأخفش سعيد هو تام (ابن النحاس، القطع: ١٤٣).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

حَدَّثَنَا مُحَّمَدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ المري (١) قَالَ: [أَخْبَرَنَا أَبِي (٢) قَالَ] (\*) : حَدُّثَنَا عَلِيُّ بن الحَسنِ (٣) قَالَ: خَدَرَنَا يَحْيَى (\*\*) بنُ سَلَام (٥) قَالَ، قَالَ الحَسنِ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى (\*\*) بنُ سَلَام (٥) قَالَ، قَالَ الحَسنِ (٣): لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ المَنَّ والسَّلْوَى فِي التِّهِ مَلُّوهُ، وَذَكَرُوا عَيْشاً كَانَ لَهُمْ بِمِصْرَ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ . . . أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ حَيْرًا الْمِبطُوا مِصْراً عِني مِصْراً مِنَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ . . . أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرًا الْمِبطُوا مِصْراً عَني مِصْراً مِنَ اللَّهُ مَا سَأَلْتُمْ . . . { ١٦ } ﴾ (٧) . فَعَلَى هٰذَا يَكُونُ الوَقْفُ عَلَى ﴿ . . . فَبِنَ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ . . . { ١٦ } ﴾ كانٍ . . وَبَصَلِهَا . . . { ٦٦ } ﴾ تَامٌّ ، وَعَلَى ﴿ . . . خَيْرٌ . . . { ٦١ } ﴾ كانٍ .

وَقِيلَ<sup>(٨)</sup>: إِنَّ قَوْلَهُ ﴿... أَتَسْتَبْدِلُونَ... {٦١}﴾ إلى ﴿... خَيْرُ... {٦١}﴾ مِنْ قَوْلِهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ لأَنَّهُ غَضِبَ حِينَ سَأَلُوهُ هٰذَا، وَإِنَّ قَوْلَهُ: ﴿... اهْبِطُوا مِصْراً... {٦١}﴾ مُنْ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى؛ لأَنَّهُ قَالَ: ﴿... فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ... {٦١}﴾ فَعَلَى هٰذَا يَكُونُ الوَقْفُ مِنْ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى؛ لأَنَّهُ قَالَ: ﴿... فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ... {٦١}﴾ فَعَلَى هٰذَا يَكُونُ الوَقْفُ أَعَلَى ﴿خَيْرٌ... {٦١}﴾ فَعَلَى أَوْلِكَ يَكُونُ الوَقْفُ عَلَيْهِمَا كَافِياً ﴿ ... إِللَّهُ أَنْ ذَٰلِكَ يَكُونُ الوَقْفُ عَلَيْهِمَا كَافِياً. ﴿... الذَّلَةُ مِنْ قَوْل ِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُمْ؛ فَعَلَى ذَٰلِكَ يَكُونُ الوَقْفُ عَلَيْهِمَا كَافِياً. ﴿... الذَّلَةُ مِنْ قَوْل ِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُمْ؛ فَعَلَى ذَٰلِكَ يَكُونُ الوَقْفُ عَلَيْهِمَا كَافِياً. ﴿... الذَّلُهُ

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين المري، أبو عبد الله: مقرىء روى عنه الداني. كان زاهداً ورعاً. (الضبي، بغية الملتمس: ۷۷).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (د/١) و (ب).

 <sup>(</sup>۲) عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين: عدث من أهل العلم، سمع من ابن أين، توفي سنة ١٩٥٩هـ/ ٩٦٩م (ابن فرحون، الديباج المذهب: ۲۷۰).

 <sup>(</sup>٣) علي بن الحسن الذهلي، أبو الحسن: محدث حافظ. سمع ابن عيينة. توفي نحو سنة ٢٥٣هـ. /٨٦٧م.
 (الذهبي، التذكرة ٢/٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) أحمد بن موسى العطار القروي، أبو داود: أخذ عن يحيى بن سلام تفسيره. توفي سنة ٢٧٤هـ. /٨٨٧م. (ابن خير، الفهرست: ٥٧).

<sup>(\*\*)</sup> في (د/٣) يميسي المزني بن سلام.

 <sup>(</sup>٥) يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة: تقدمت ترجمته ص ١٣١.

<sup>(</sup>٦) قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب التابعي، تقدمت ترجمته ص ١٣٢.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٧٢/١ وعزاه لعبد بن حميد، وأخرجه الطبري في التفسير ٧٤٨/١.

<sup>(</sup>٨) وهو قول محمد بن جرير الطبري (التفسير ٢٤٧/١).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

<sup>(</sup>٩) قال ابن النحاس: أكثر أهل التفسير على هذا القول (القطع: ١٤٣) وبه أخذ ابن الأنباري في الايضاح ١٨/١٥.

وَالْمَسْكَنَةُ... {٦٦} ﴾ كَافٍ. ﴿... بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ... {٦٦} ﴾ أَكْفَى مِنْهُ. ﴿... بِغَيْرِ المَسْكَنَةُ ... {٦٦ ﴾ كَافٍ. ﴿... يَعْتَدُونَ {٦٦ ﴾ تَامٌّ، وَمِثْلُهُ ﴿... يَحْزَنُون {٦٢ ﴾ (١) وَمِثْلُهُ ﴿... يَحْزَنُون {٦٦ ﴾ (١) وَمِثْلُهُ ﴿... لِلْمُتَّقِينَ {٦٦ ﴾ ﴾ وَالوقْفُ عَلَى رؤوسِ الآي فِيمَا بَيْنَ ذٰلكَ (٢) إِلَى ﴿... مِنَ السَجَاهِ لِينَ ذٰلكَ (٢٦ ﴾ كَافٍ مُن تَبْتَدِي السَجَاهِ لِينَ (٦٧ ﴾ كَافٍ مَن أَلَي ﴿... وَلا بِكُرد... {٦٨ } ﴾ كَافٍ مُن أَلَي ﴿... بَيْنَ الكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ (١). ﴿... بَيْنَ ذَلِكَ الوَقْفُ عَلَى رُؤُوسِ الآي (٥) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿... تَثِيرُ الأَرْضَ... {٦٨ } ﴾ كَافٍ وَكَذْلِكَ الوَقْفُ عَلَى رُؤُوسِ الآي (٥) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿... تَثِيرُ الأَرْضَ... {٦٨ } ﴾ ...

قَــالَ مُحَمَّــدُ بنُ القَــاسِمِ الْأَنْبَــادِي: أَــوَ وَقُفُ حَسَنُ<sup>(١)</sup>. ﴿... وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ... {٧١}﴾ (١٧)﴾ كَافٍ وَتَبتَـدِىءُ ﴿... مُسَلَّمَةً... {٧١}﴾ (١) أي هي مُسَلَّمَةً] (\*\*) . ﴿ لَا شَيَةَ فِيهَا... {٧١}﴾ كاف. ﴿... يَفْعَلُونَ {٧١}﴾ تَامًّ، وقيل (^): كافٍ.

﴿ فَادًّا رَأْتُمْ فِيهَا (\*\*\*) . . . (٧٢ ﴾ كَافٍ . ﴿ . . تَكْتُمُونَ (٧٢ ﴾ أَكْفَى مِنْهُ . ﴿ . . . أَوْ أَشَـدُ قَسْوَةً . . . {٧٤ ﴾ كَافٍ . ﴿ . . مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ . . . {٧٤ ﴾ كافٍ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأً : ﴿ . . . وَمَا اللَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ {٧٤ ﴾ بِالتَّاءِ (٩) لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِالخِطَابِ المُتَقَدِّم فِي قَوْلِهِ :

<sup>(</sup>١) وهو وقف حسن عند ابن النحاس (القطع: ١٤٤) وابن الأنباري (الايضاح ١٧٧١).

<sup>(</sup>٢) وهي:﴿... تتقون{٦٣}﴾، ﴿... الحَاسِرين{٦٤}﴾، ﴿... خاسئين{٦٥}﴾.

 <sup>(</sup>٣) هذا الوقف مأثور عن سعيد بن جبير ومجاهد وعيسى بن عمر ويعقوب وهو تام عند نافع (ابن النحاس،
 القطع: ١٤٦).

 <sup>(+)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٤) قاله الفرّاء يحيى بن زياد (معاني القرآن ١/٤٤).

 <sup>(</sup>۵) وهي: ﴿... تؤمرون (٦٨)﴾، ﴿... الناظرين (٦٩)﴾، ﴿... لمهتدون (٧٠)﴾.

<sup>(</sup>٦) (ابن الأنباري، الايضاح ٢٠/١٥) وقد تقدمت ترجمة ابن الأنباري ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٧) هذا الوقف مأثور عن الرؤاسي أبي جعفر، وهو تام عند نافع (ابن النحاس، القطع: ١٤٨).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

<sup>(</sup>٨) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٢١٥) وابن النحاس (القطع: ١٤٩) ورجح الأشموني قـول الداني (المنار: ٢٤).

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة (فيها) ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>٩) قراءة ابن كثير بالياء، وقرأ الباقون بالتاء (الداني، التيسير: ٧٤).

<sup>(\*)</sup> في (ف) زيادة: ﴿أُو أَشَدَّ خَشْيَةَ﴾ تام.

 <sup>(</sup>١) وفيه خلاف: قال أحمد بن موسى التمام قبله ﴿... ربكم... {٧٦}﴾ والذي رجحه الداني قول يعقوب
 (ابن النحاس، القطع: ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) الثاني قوله تعالى: ﴿...هم فيها خالدون{٨٢}﴾ في الآية التالية.

<sup>(\*\*)</sup> في (ص): أعلم أن بلى تأتي في الجحد وجملتها في القرآن اثنتان وعشرون موضعا الوقف عليها كاف ما لم يتصل بها قسم فلا يوقف عليها ولا تفصل منه وجملة ذلك أربعة...

<sup>(</sup>٣) الآية (٣٠) من سورة الأنعام \_ ٣.

<sup>(</sup>٤) الآية (٣) من سورة سبأ \_ ٣٤.

 <sup>(°)</sup> الآية (٣٤) من سورة الأحقاف ـ ٤٦.

<sup>(</sup>٦) الآية (٧) من سورة التغابن ــ ٦٤.

**<sup>(\*\*\*)</sup>** ما بين الحاصرتين من (د/٢).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ص) المنفي.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/٢).

 <sup>(</sup>٧) (بل) حرف جواب تختص بوقوعها بعد النفي فتجعله إثباتاً، وهي بمنزلة (نعم)، إلا أن (بل) لا تكون إلا جواباً لنفي تقدم، و (نعم) لا تكون إلا جواباً لإيجاب تقدم. (مكي، مشكل الإعراب ٥٧/١).

<sup>(4)</sup> في (ب) ودل هذا على.

<sup>(</sup>١) (ابن الأنباري، الايضاح ٢٣/١).

<sup>(</sup>٢) قرأ نافع وابن كثير وأبو بكر بالياء، والباقون بالتاء (الداني، التيسير: ٧٤).

<sup>(</sup>٣) سهل بن محمد بن عثمان السجستاني، تقدم في الآية (١) من نفس السورة. وقد أخرج قوله ابن النحاس وغلّطه (٣)

<sup>(</sup>٤) وهي ﴿ . . ينصرون {٨٦}﴾ ، ﴿ . . . تقتلون {٨٧}﴾ ، ﴿ . . . يؤمنون {٨٨}﴾ .

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (ك).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ح) و (د/٣) و (ك) و (د/١) و (ف): وقيل.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن عبد الرزاق، أبو إسحاق الأنطاكي: مقرىء ثقة. توفي سنة ٣٣٩هـ. /٩٥٠ . (ابن الجزري، غاية النهاية ١٦/١).

<sup>(</sup>٦) وخالف الأشموني فقال وقف كاف (المنار: ٢٦).

<sup>(</sup>٧) وهو تام عند الأشموني (المنار: ٢٦).

<sup>( \*\*\*\*</sup> في (ص) أكفى منها.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (ف) و (د/٣) و (ك)-

أَشْرَكُوا... {٩٦}﴾ كَافِ(١)؛ أي وَأَحْرَصَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الخَبَرَ عن جَمِيعِهِمْ بَقَــوْلِهِ: ﴿... يَــوَدُّ أَحَـدُهُمْ... {٩٦﴾ (٢). وَقَــالَ نَـافِــعُ (٣): التَّمَـامُ ﴿... عَلَى خَيَـاةٍ... {٩٦﴾ ﴾. ﴿... أَلْفَ سَنَةٍ... {٩٦﴾ كَـافٍ. ﴿... أَنْ يُعَمَّـرَ... {٩٦﴾ كَافٍ . ﴿.. أَنْ يُعَمَّـرَ... {٩٦﴾ كَافٍ . ﴿.. أَنْ يُعَمَّـرَ... {٩٦﴾ كَافٍ . ﴿.. بِمَا يَعْمَلُونَ {٩٦﴾ ورؤوسُ الآي بَعْدُ كَافِيَةُ (٩٠).

وَقَالَ نَافِعُ، وَأَحْمَدُ بِنُ جَعْفَرِ الدِّينَورِي (١): (٣) ﴿... وَمَا كَفَرِ سُلَيْمَانُ... {١٠٢}﴾ تَامًّ وَهُوَ حَسَنُ، وَلَيْسَ بِتَامٌ وَلاَ كَافٍ. ﴿... عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ... {١٠٢}﴾ أحْسَنُ مِنْهُ (٣٠٠) وَكَلَّلُ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا... {١٠٢}﴾. ﴿... يُعَلِّمُ وِنَ النَّاسَ وَكَلَّلُ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا... {١٠٢}﴾ جحداً، وَلَيْسَ بِالوَجْهِ الجَيِّدِ (٣٠٠) السَّحْرَ... {١٠٢}﴾ كاف إذاجُعِلَتْ ﴿... مَا... {١٠٢}﴾ جحداً، وَلَيْسَ بِالوَجْهِ الجَيِّدِ (٣٠٠) وَالاَجْتِيَارُ أَنْ تَكُونَ السَّمَّ نَاقِصاً بِمَعْنَى الَّذِي فَتَكُونَ مَعْطُوفَة عَلَى أَحَدِ شَيئَيْنِ: إِمَّا عَلَى ﴿مَا﴾ في وَالاَجْتِيَارُ أَنْ تَكُونَ السَّمَ نَاقِصاً بِمَعْنَى الَّذِي فَتَكُونَ مَعْطُوفَة عَلَى أَحَدِ شَيئَيْنِ: إِمَّا عَلَى ﴿مَا﴾ في قَوْلِهِ: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتَلُوا الشَّيَاطِينُ... {١٠٢}﴾ أوْ عَلَى ﴿السَّحْرَ﴾ في قَوْلِهِ: ﴿... يُعَلِّمُونَ وَمَارُوتَ ... {١٠٢}﴾ وَمَارُوتَ ... {١٠٢}﴾ كاف.

<sup>(</sup>١) وفيه خلاف، فهو تام عند الأخفش والفراء، والذي رجحه الداني قول أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) (الفراء، معاني القرآن ٢/١٦ ــ ٦٣، القرطبي، التفسير ٣٤/١).

<sup>(</sup>٣) نافع بن عبد الرحمن المقرىء، تقدم في الآية (٢) من نفس السورة، وقد أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ١٥٥).

 <sup>(</sup>٤) وفيه خلاف، فهو تام عند الأخفش سعيد، وقد أخذ الداني بقول ابن الأنباري (الايضاح ١/٥٢٥، ابن النحاس،
 القطع: ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) وهي: ﴿... للمسؤمنين (٩٧}﴾، ﴿... لسلكافيرين (٩٨}﴾، ﴿... السفياسة ون (٩٩}﴾، ﴿... يؤمنون (١٠٠}﴾، ﴿... يعلمون (١٠١}﴾.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن جَعفر بن محمد، أبو الحسين، تقدم في الآية (٢٦) من السورة نفسها. وانظر القول عند ابن النحاس (القطع: ١٥٦).

<sup>(\*)</sup> في (ص) والدينوري.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف) وليس بالجيد.

<sup>(</sup>٧) (ابن النحاس، القطع: ١٥٦، وابن الأنباري، الايضاح ٢٦/١٥).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

وَقَالَ نَافِعُ: ﴿... بِبَابِلَ... {١٠٢}﴾ تَامٌّ وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ لِأِنَّ الاَسْمَيْنَ بَدَلٌ مِن ﴿الْمَلَكَيْنِ﴾. ﴿... فَلَا تَكْفُرْ... {١٠٢}﴾ كَافٍ (١٠ وَقَوْلُهُ ﴿... فَيَتَعَلَّمُونَ... {١٠٢}﴾ مُسْتَأْنَفُ، والتَّقْدِيرُ عِنْدَ سِيبَوَيْه (٢) «فَهُمْ يَتَعلَّمُونَ»، وَقَالَ: مِثلهُ ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾. ﴿... وَلَا يَنْفَعُهُمْ... {١٠٢}﴾ كَافٍ وَمِثلُهُ ﴿... مِنْ خَلَقٍ... {١٠٢}﴾. ﴿... يَعْلَمُون {١٠٢}﴾ الأُوَّلُ كَافٍ و ﴿... يَعْلَمُونَ {١٠٣}﴾ الثاني تَامٌّ لِأَنَّهُ آخِرُ القِصَّةِ.

﴿ . . وَاسْمَعُوا َ . . { ١٠٤ } قَامً . أَ ﴿ . . . عَذَابٌ أَلِيمٌ { ١٠٤ } كَافٍ [ وَقِيلَ تَامً ] ( \* ) ، وَمِثْلُهُ:

﴿ . . . مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ {٥٠١}﴾ . ﴿ . . . أَوْ مِثْلِهَا . . . {١٠٦}﴾ كاف، [وقيل: تام(٣)](\*\*)

﴿... مُلْكُ أَلسَّمْ اَوَاتِ وَالْأَرْضِ... (١٠٧ ﴾ كَافٍ، ﴿... وَلَا نَصِيرٍ (١٠٧ ﴾ كَافٍ

﴿ . . . مُوسَى مِنْ قَبْلُ . . . {١٠٨}﴾ كَافٍ ﴿ . . . سَوَآءَ السَّبِيلِ [١٠٨}﴾ كَافٍ .

وَقَــالَ نَــافِــعُ (٤)، [وَأَحْمَدُ بنُ مُوسَى (٠)، وَمُحَمَّــدُ بنُ عِيسَى (٢)، وَالفَــرَّاءُ (٧)، وَأَبُــو حَـاتِمُ (٨)] (\*\*\*)، وَالسَّينَورِيُّ (٩)، وَابنُ الْأَنْبَــارِي (١٠): ﴿... مِنْ بَعْدِ إِيمَــانِكُمْ

<sup>(</sup>١) وفيه خلاف، فهو تام عند الأخفش ونافع، قال ابن النحاس: وخالفهما بعض النحويين (ابن النحاس، القطع: ١٥٦).

 <sup>(</sup>۲) عمرو بن عثمان بن قنبر، الملقب بسيبويه، إمام النحو، أخذ عن الخليل. توفي سنة ١٧٩هـ. /٩٥٠م.
 (القفطى، إنباه الرواة ٢٤٦/٣ وأنظر الكتاب ٣٤٨٣).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب) و (ح) و ( أ ) و (ص).

 <sup>(</sup>٣) أخذ الداني بقول ابن الأنباري، وقال أبوحاتم هو تام، وغلّطه ابن الأنباري فيه (الايضاح ١ / ٢٧).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٤) نافع بن عبد الرحمن، المقرىء المدني، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر المقرىء، تقدم ص ١٣٥.

 <sup>(</sup>٦) محمد بن عيسى بن إبراهيم، أبوعبد الله: مقرىء ولغوي. ألف في الوقف والابتداء. توفي سنة
 ٢٥٣هـ. /٨٦٧م. (ابن الجزري، غاية النهاية ٢٧٣/٢).

 <sup>(</sup>٧) يحيى بن زياد، أبو زكريا، المعروف بالفراء: نحوي كوفي. روى حروف القرآن عن أبي بكر بن عياش والكسائي، وعنه سلمة بن عاصم ألف «معاني القرآن». قال ثعلب: لولاه لما كانت عربية لأنه خلصها وضبطها.
 توفي سنة ٧٠٧هـ/٨٢٧م. (المصدر نفسه ٢٠١٧م).

<sup>(</sup>٨) سهل بن محمد، أبوحاتم السجستاني المقرىء النحوي، تقدم في الآية (١) من السورة نفسها.

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص) و (ك).

<sup>(</sup>٩) أحمد بن جعفر، أبو الحسين البغدادي الدينوري المقرىء، تقدم في الآية (٢٦) من السورة نفسها.

<sup>(</sup>١٠) محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، أبو بكر النحوي المقرىء، تقدم ص ١٤٧.

كُفَّاراً... {١٠٩}﴾ الوقف، وَيَنْتَصِبُ ﴿... حَسَداً... {١٠٩}﴾ عَلَى المَصْدَرِ [أَوْعَلَى التَّفْسِيرِ عَلَى الْأَوَّلِ (١)] (\*).

وَقَالَ الْأَخْفُشُ (٢) وَالْقَتَيبِيُّ (٣): هُو تَمَامٌ، ثُمُّ السَّأَنْفَ ﴿... حَسَداً ... {١٠٩}»؛ الى يَحْسدُونَكُمْ حَسَداً (٤). ﴿... لَهُمُ الحَتْ ... {١٠٩}» كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿... بِأَمْرِهِ... {١٠٩}» كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿... بِنَامْرِهِ... {١٠٩}» كَافٍ ﴿... وَآتُوا لَا كَافَ.. ﴿... إَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {١٠٩}» كَافٍ ﴿... بِمَا تَعْمَلُونَ الرَّكَاة ... {١١٠}» كَافٍ ﴿ ﴿... بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيبِرٌ {١١٠}» كَافٍ وقيل: تَامُّ (٢). بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيبِرٌ {١١٠}» كَافٍ وقيل: تَامُّ (٢). فَصَادِقِينَ {١١١}» كَافٍ ؛ لِأَنَّ قُولَهُ: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ... {١١١}» مَرْدُودٌ عَلَى الجَحْدِ ﴿... صَادِقِينَ {١١١}» كَافٍ ؛ لِأَنَّ قُولَهُ: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ... {١١٢}» مَرْدُودٌ عَلَى الجَحْدِ المُتَقَدِّم (٣). وَالوَقْفَ عَلَى ﴿بَلَى ... {١١٢}» كَافٍ أَيضًا، وَقَدْ ذَكُرْتُ الوَقْفَ عَلَى (كَلَّا وَبَلَى) مُجَرِّداً فِي كِتَابِ أَفْرَدُتُهُ لِذَٰلِكَ (٨). ﴿... يَحْرَنُونَ {١١٢}» تَامًّ. ﴿... يَتْلُونَ الرَّاهُ وَلَهُ وَلَكُ مَانٍ أَيْفُ وَنَ {١١٤} وَقَدْ ذَكُرْتُ الوَقْفَ عَلَى (كَلَّا وَبَلَى) مُحَرِّداً فِي كِتَابِ أَفْرَدُتُهُ لِذَٰلِكَ (٨). ﴿... يَحْرَنُونَ {١١٤}» تَامًّ. ﴿... فَيَمُ وَجُهُ اللهُ عَلَى الْمَالَةُ مِنَا إِلَاكُ أَلُهُ وَلَكُ عَلَى الْمُعَلِيمِ {١١٤} وَقَدْ ذَكُرْتُ الوَقْفَ عَلَى (كَلَّا وَبُلَى مَنْ أَسُلَمَ مِنْ إِلَاكَ (٨) وَلَا وَيَقَدُ مَنْ أَسُلَمَ مَنْ أَسُلَمَ مَنْ أَسُلَمَ مَنْ أَسُلَمَ مَنْ أَلَاكُ وَلَكُ وَلَا الْعَلَى وَلَكُونَ الْوَقْفَ عَلَى (كَلَّ وَبُلَى الْكَالُونَ إِلَاكَ إِلَى الْمُ الْمُ مَنْ أَسُلَمَ مَالَالًا إِلَاكَ الْمُ وَلَا الْكَالُونَ إِلَاكَ الْهُ مِنْ أَلْ أَسُلُمَ مَا وَلَا الْمُدُولُ وَلَى الْمُؤْولُ وَلَالَا إِلَى الْمُ وَلَالَا إِلَى الْمُلْكُونَ الْمُ وَلَالَكُمْ وَلَالْكُونَ الْمُ الْمُ الْمُعْمِ وَلَالَالُهُ وَلَالَالُونُ وَلَالَا إِلَا الْمُ الْمُلْكُونُ الْمُلْمُ الْمُعَرِّدُ اللْفُولُ اللَّهُ وَلَالَكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُتَالِقُولُ اللّهُ وَلَلْكُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَالَا إِلْمُ اللّهُ الْمُلْكُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

<sup>(</sup>١) ابن الأنباري، الايضاح ٥٢٨/١؛ ابن النحاس، القطع: ١٥٨؛ الفراء، معاني القرآن ٧٣/١؛ القرطبي، التفسير ٢٠/٧.

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف) و (ب) و ( أ ).

 <sup>(</sup>۲) سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط، أبو الحسن: نحوي أخذ عن سيبويه توفي سنة ۲۱۱هـ/۲۲۸م (القفطي،
 إنباه الرواة ۲/۳۳).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد: نحوي محدث، أخذ عن أبي حاتم. توفي سنة ٢٦٧هـ/ ٨٨٠م (المصدر نفسه ٢٦٧ه).

<sup>(</sup>٤) ابن النحاس، القطع والائتناف: ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) وهو وقف حسن عند ابن النحاس (القطع: ١٥٩).

 <sup>(</sup>٦) أخذ الداني بقول ابن الأنباري (الإيضاح ١٩٩١) وهوتام عند أبي حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ١٥٩).

 <sup>(</sup>٧) أي النفي المتقدم في قوله تعالى: ﴿وقالوا لن يدخل الجنّة... {١١١}﴾. (ابن الأنباري: الإيضاح ٢٩/١٥،
 ابن النحاس، القطع: ١٥٩).

 <sup>(</sup>A) لم أعثر عليه في مصادر المخطوطات والمطبوعات، وقد أشار إليه الداني أيضاً في الآية (٧٨) من سورة مريم،
 وتقدم الكلام عن (بلي) في الآية (٨١) من نفس السورة، ص ١٦٧.

اللَّهِ... {١١٥} كَافٍ وَقِيلَ: تَامُّ (١). ﴿... وَاسِعٌ عَلِيمٌ {١١٥} كَامُّ (٠٠٠ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ (٠٠٠)... {١١٧} كَافٍ إِذَا رفعَ (٢) ﴿فَيَكُونُ {١١٧} ﴾ عَلَى الاسْتِثْنَافِ بتقدير: يقُولُ لَهُ كُنْ (٠٠٠) ﴾ وَلَمْ ينسق عَلَى ﴿... فَيَكُونَ {١١٧} ﴾. وَمَنْ قَرَأَ ﴿... فَيَكُونَ {١١٧} ﴾ بالنَّصْبِ عَلَى جَوابِ الأَمْرِ بِالفَاءِ (٠٠٠٠)، لَمْ يَقِفْ عَلَى ﴿... كُنْ ... {١١٧} ﴾ (١١٧ ﴾ فَنَعَلَّقِ مَا بَعْدَهُ بِهِ مِنْ حَيْثُ كَانَ جَوابًا لهُ (٣). وَكَذَٰلِكَ فِي المَوْضِعِ الْأُولِ مِنْ (آل عِمْرَانَ» (٤) وَالَّذِي فِي هَا بَعْدَهُ بِهِ مِنْ حَيْثُ كَانَ جَوابًا لهُ (٣). وَكَذَٰلِكَ فِي المَوْضِعِ الْأُولِ مِنْ (آلَ عِمْرَانَ» (٤) وَالَّذِي فِي هَا لَمُوْضِعَ اللَّولِ مِنْ (آلَ عِمْرَانَ» (٤) وَاللَّذِي فِي إِللنَّحْلِ (٣) وَ (يَسَ (٨) لِأَنَّ النَّصْبَ فِيهِمَا بِالعَطْفِ عَلَى مَا عَمِلَتْ فِيهِ ﴿أَنْ يَقُولُ ﴾ (٢) فَلَا يقَطَعَانِ مِنْ ذَٰلِكَ. إللهَ عَلَى مَا عَمِلَتْ فِيهِ ﴿أَنْ يَقُولُ ﴾ (١) فَلَا يقَطَعَانِ مِنْ ذَٰلِكَ. إِللْعَطْفِ عَلَى مَا عَمِلَتْ فِيهِ ﴿أَنْ يَقُولُ ﴾ (١) فَلَا يقُطَعَانِ مِنْ ذَٰلِكَ. ﴿ (١١٤ مَنْ عَلَى مَا عَمِلَتْ فِيهِ ﴿أَنْ يَقُولُ ﴾ (١) فَلَا يقُطَعَانِ مِنْ ذَٰلِكَ. ﴿ (١١٤ مَنْ عَلَى مَا عَمِلَتْ فِيهِ ﴿أَنْ يَقُولُ ﴿ أَنْ يَقُولُ ﴾ (١) فَلَا يقُطَعَانِ مِنْ ذَٰلِكَ. ﴿ (١١٤ مَنْ يَقُولُ ﴾ (١) فَلَا يقُطَعَانِ مِنْ ذَٰلِكَ. فَي مَا عَمِلَتْ فِيهِ ﴿أَنْ يَقُولُ ﴾ (١) فَلَا يقُطَعَانِ مِنْ ذَٰلِكَ.

﴿... يُوقِنُونَ {١١٨}﴾ تام. ﴿... بَشِيراً وَنَذِيراً... {١١٩} > كافٍ على قراءةِ من

<sup>(</sup>١) أخذ الداني بقول ابن الأنباري (الإيضاح ٢٩/١٥) وهو تام عند أبي حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ١٦٠).

<sup>(\*)</sup> في (د/٣) أتم.

<sup>(★\*)</sup> في (ص) ﴿كن فيكون﴾ وهو تصحيف لسياق الكلام بعده.

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن عامر ﴿... فيكونَ (١١٧)﴾ بالنصب، والباقون بالرفع (الداني، التيسير: ٧٦).

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة «بالفاء» ساقطة في (ص).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ص) لم يقف على ﴿ فيكون ﴾ .

<sup>(</sup>٣) (ابن الأنباري، الإيضاح ١/٩٢٥، ابن النحاس، القطع: ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) الآية (٤٧) قوله تعالى: ﴿قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون﴾.

<sup>(</sup>٥) الآية (٣٥) قوله تعالى: ﴿ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون﴾.

<sup>(</sup>٦) الآية (٦٨) قوله تعالى: ﴿هو الذي يجيبي ويميت، فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون﴾.

<sup>(</sup>٧) الآية (٤٠) قوله تعالى: ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾.

<sup>(</sup>٨) الآية (٨٢) قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادُ شَيِّئًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

 <sup>(</sup>٩) من نصبه جعله جواباً لـ ﴿كن﴾ وفيه بعد في المعنى، ومن رفعه قطعه على معنى: فهو يكون (مكي، المشكل ١٠/٧٠).

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> في (د/1) زيادة في هذا الموضع ساقطة في باقي النسخ ، وهي : «والذي في الأنعام على ﴿فيكون﴾ تام ولا يقف على ﴿كن﴾ لقول أهل البدع والأهواء، أفيكون قوله الحق، أي يكون القرآن مخلوقاً تعالى الله عن قولهم وافترائهم من أن يكون القرآن مخلوقاً، بل هو قوله عزّ وجل غير مخلوق».

قرأ: ﴿ . . وَلاَ تَسْأَلُ . . {١١٩} ﴾ بالجزم (١) . حدثنا عبد الرحمن بن عمر (٢) قال: حدثنا محمد بن حامد (٣) قال: حدثنا خلف البزار (٩) ، عن وكيع (٢) ، عن موسى بن عبيدة (٧) ، عن محمد بن كعب (٨) ، أن رسول الله ﷺ قال: «ليت شعري ، ما فعل أبواي ، فأنزل الله عَزَّ وَجَلِّ: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالحَقِّ بَشِيراً وَنَذيراً وَلاَ تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الجَحِيم [١٩٩ ] ﴾ عَلَى النهي (٩) . وَمَنْ قَرَأ: ﴿ وَلاَ تُسْأَلُ ﴾ بِالرَّفْع (١) فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أَنُ يُرْفَعَ عَلَى مَعْنَى: «وَلَسْتَ تُسْأَلُ » أي لَسْتَ تُواْخَذُ بِهِمْ . فَهُوَ عَلَى هٰذَا مُنْقَطِعٌ مِمَّا قَبْلَهُ فَالوَقْفِ يُوفَعَ عَلَى مَعْنَى: «وَلَسْتَ تُسْأَلُ » كَافِ (١١) . وَالثَّانِي أَنْ يُرْفَعَ عَلَى مَعْنَى: «غَيْر أَيضًا عَلَى قَوْلِهِ ﴿ . . . بَشِيراً وَنَذِيراً . . . {١١٩ } ﴾ لِأَنْهُ حَالٌ مِنْهُ ، فَهُو بِمَنْزِلَةٍ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ ﴿ . . . بَشِيراً وَنَذِيراً . . . {١١٩ } ﴾ لِأَنْهُ حَالٌ مِنْهُ ، فَهُو عِمْلَى هٰذَا مُتَعَلَّقُ بِمَا قَبْلَهُ فَلَا يُقْطَعُ مِنْهُ (١٢) . وَلَا يَذِيراً . . . {١١٩ } ﴾ كاف (١١) . وَالثَّانِي أَنْ يُرْفَعَ عَلَى مَعْنَى: «غَيْر مَسْوُولِ » فَهُو بِمَنْزِلَةٍ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ ﴿ . . . بَشِيراً وَنَذِيراً . . . {١١٩ } كاف (١١٥) . وَمَا لَنْهُ كَالُولُكُ كُلُهُ عَلَى هٰذَا مُتَعَلِّقُ بِمَا قَبْلَهُ فَلَا يُقْطِعُ مِنْهُ (١٢) . ﴿ . . . أَصْحَابِ الجَحِيمِ [١١٩ } ﴾ كَامً . . . أَلْ مَا عُلْهُ عَلَى مُعْنَى اللّهُ عَلَى مُعْنَى اللّهُ فَلَا يُقْطِعُ مِنْهُ (١٢) . ﴿ . . . أَصْحَابِ الجَحِيمِ [١١٩ ] ﴾ تَامًّ . . . فَهُو عَلَى هٰذَا مُتَعَلِقُ بِمَا قَبْلَهُ فَلَا يُقْطَعُ مِنْهُ (١٢) . ﴿ . . . أَصْحَابِ الجَحِيمِ [١١٩ ] ﴾ تَامً . . .

 <sup>(</sup>١) قرأ نافع ﴿ولا تسألُ﴾ بالجزم. (الداني، التيسير: ٧٦).

 <sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن عمر، أبو محمد التجيبي: مسند الديار المصرية ومحدثها. سمع بمكة والمدينة. توفي سنة ٤١٦هـ/ ١٠٥٥م. (الذهبي: سير أعلام النبلاء ٢١٣/١٧).

 <sup>(</sup>٣) محمد بن حامد، أبو رجاء البغدادي: محدّث نزل مكة، حدث عن محمد بن الجهم. توفي سنة ٣٤٣هـ/ ٩٥٤م.
 (الخطيب، تاريخ بغداد ٢٨٩/٣).

 <sup>(3)</sup> محمد بن الجهم بن هارون، أبو عبد الله السمري: محدث، روى عن الفراء تصانيفه. توفي سنة ٢٧٧هـ/ ٨٩٠.
 (الخطيب، تاريخ بغداد ١٩٦١/٣).

<sup>(°)</sup> خلف بن هشام بن ثعلب، أبو محمد البزار: مقرىء سمع مالك بن أنس. توفي سنة ٢٧٨هـ/ ٨٤٢م. (الخطيب، تاريخ بغداد ٢٧٨/٨).

 <sup>(</sup>٦) وكيع بن الجراح بن مليح، أبوسفيان الكوفي: محدث العراق. وثقه أحمد. توفي سنة ١٩٧هـ/ ١٩٧م.
 (الذهبي، تذكرة الحفاظ ٢٠٩١).

 <sup>(</sup>۷) موسى بن عبيدة، أبو عبد العزيز المدني: محدث، روى عنه وكيع ووثقه. توفي سنة ١٥٢هـ/ ٧٦٩م. (ابن حجر، التهذيب ١٩٦/١هـ/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٨) محمد بن كعب بن سليم، أبو حمزة القرظي: تابعي محدث سكن الكوفة ثم المدينة. توفي سنة ١١٨هـ/ ٧٣٦م. (ابن حجر، التهذيب ٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٩) أخرج الحديث ابن الانباري (الإيضاح ١٠/٥٣٠). وقال السيوطي: مرسل ضعيف الإسناد (الدر المتور ١١١/١).

<sup>(</sup>١٠) وهي قراءة الجميع سوى نافع (الداني، التيسير: ٧٦).

<sup>(</sup>١١) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ١/٥٣٠ ــ ٥٣١).

<sup>(</sup>١٢) (ابن النحاس، القطع: ١٦١).

﴿ مِلْتَ هُمْ ... {١٢٠} ﴾ كَافٍ . ﴿ .. هُوَ السُهَدَى ... {١٢٠} ﴾ كَافٍ . ﴿ . . وَلاَ نَصِيرٍ {١٢٠} ﴾ كَافٍ . ﴿ . . وَلاَ نَصِيرٍ {١٢٠} ﴾ كَافٍ . ﴿ . . وَلاَ هُمْ ينصَرُونَ بِهِ . . . {١٢١} ﴾ كَافٍ . ﴿ . . وَلاَ هُمْ ينصَرُونَ {١٢٣} ﴾ تام . ﴿ . . وَمِنْ ذُرِيّتِي . . {١٢٨} ﴾ تام . ﴿ . . وَالْأَهُمْ ينصَرُونَ {١٢٨} ﴾ تام . ﴿ . . وَأَمْناً . . {١٢٥} ﴾ تَامُّ (\*) فَرَاءَةِ مَنْ قَرَا أَ ﴿ . . واتَّخِذُوا . . {١٢٥} ﴾ بِكَسْرِ الخَاءِ عَلَى الْأَمْرِ بِالْاتَّخَاذِ (١) . عَلَى قِرَاءَةٍ مَنْ قَرَا ﴿ . . واتَّخِذُوا . . {١٢٥ ﴾ بِكَسْرِ الخَاءِ عَلَى الْأَمْرِ بِالْاتَّخَاذِ (١) .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ (٢) [قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ قطن (٣)] (\*\*) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ إِبْرَاهِيمِ الدورقي (٤) (\*\*\*) قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ (٦) عَنْ حُمَيْد (٧) عِن أَنَس بِنِ مَالِكِ (٨) قال، قال عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ (٩) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَوْ التَّخَذُتَ مِنْ (\*\*\*\*) مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ

<sup>(\*)</sup> في (ص): ومثله ﴿مصلَّى ﴾ على قراءة...

 <sup>(</sup>١) هو تام عند الأخفش سعيد، وهذا على قراءة ابن كثير، وعاصم، وأبي عمرو، وهمزة، والكسائي بكسر الخاء
 (مكي، الكشف ٢/٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن على، أبو مسلم البغدادي، تقدم ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن قطن، أبو عيسى البغدادي: محدث ومقرىء ضابط وثّقه الخطيب. توفي سنة ٣٢٥هـ/ ٣٣٦م. (الخطيب، تاريخ بغداد ٣٣٤/١).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن أحمد بن إبراهيم، أبو العباس الدورقي: محدث، وثقه الدارقطني. ترفي سنة ٢٧٦هـ/ ٨٨٩. (الخطيب، تاريخ بغداد ٢٧١٩).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص) الدينوري، وهو تصحيف من الناسخ.

<sup>. (</sup>٥) مسدد بن مسرهد، تقدم ص ۱۳٤.

<sup>(</sup>٦) يحيى بن سعيد القطان، تقدم ص ١٣٤.

 <sup>(</sup>۷) حميد بن تيرويه الطويل البصري: محدث ثقة، حدث عن أنس بن مالك، توفي سنة ١٤٢هـ/ ٢٥٩م. (الذهبي، تذكرة الحفاظ ١٤٢٨).

<sup>(</sup>٨) أنس بن مالك، أبو حمزة الأنصاري: صحابي، خدم النبي ﷺ، توفي سنة ٩٣هـ/٧١١م. (المصدر المصدر المعدر المصدر المصدر

<sup>(</sup>٩) عمر بن الخطاب، الخليفة الراشد الثاني، توفي سنة ٢٣هـ/ ٢٤٣م. (السيوطي، تاريخ الخلفاء: ١٠٨) (ابن حنبل، فضائل الصحابة ١/٣٣٥).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> هي من (د/١)، وساقطة في باقي النسخ.

مُصَلِّى (١٢٥) ﴾ (١). وَمَنْ قَرَأَ: ﴿... وَاتَّخَذُوا... (١٢٥) ﴾ بِفَتْحِ الْخَاءِ (٢) عَلَى الْخَبِرِ عَنِ النَّاسِ (\*) لَمْ يَقِفْ عَلَى ﴿... وَأَمْناً... (١٢٥) ﴾ لِأنَّ ﴿... وَاتَّخَذُوا... (١٢٥) ﴾ لِأنَّ ﴿... وَاتَّخَذُوا... (١٢٥) ﴾ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَ ﴿... مُصَلَّى... (١٢٥) ﴾ كَافٍ عَلَى القِرَاءَتَيْنِ. ﴿... وَالرُّكُع / الشَّجُودِ (١٢٥) ﴾ تَامًّ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿... وَمَنْ كَفَرَ... وَمَنْ عَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلً.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنَ إِبْرَاهِيمَ المكّيّ (٣) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّيْبُلِي (٤) قال: أخبرنا سَعِيدُ (٥) قال: أَخْبَرَنَا ابنُ عُيَيْنَةَ (٦) عَنْ ابنِ جُرَيْجِ (٧) عَنْ مُجَاهِدٍ (٨) في هٰذِهِ الآيَةِ قَالَ: اسْتُوزَقَ إبراهيم (\*\*\*) عليه السلام لمن آمن بالله واليوم الآخر، قال الله عزّ وجلّ: «ومن كفر فأنا أرزقه» (٩).

﴿ . . . وإسماعيل . . . {١٢٧}﴾ كافٍ [وقيل تام (١٠) ثم] (\*\*\*\*) تبتدىء ﴿ . . . رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا . . . {١٢٧}﴾ . وَمَنْ قَالَ إِنَّ

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، أخرجه البخاري (كتاب الصلاة ٢٣:١)، والترمذي، التفسير (البقرة: ٨)، والنسائي، كتاب التفسير، وابن ماجه، الصلاة (٢:٩٥).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وابن عامر (الداني، التيسير: ٧٦، مكي، الكشف ٢٦٣/١).

<sup>(\*)</sup> في (ص) و (د/١) على الناس.

<sup>(\*\*)</sup> عبارة «وما بعده» ساقطة في (ص).

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن إبراهيم بن فراس المكي، أبو الحسن، تقدم في الآية (٣٠) من السورة نفسها.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إبراهيم الديبلي، أبو جعفر تقدم في نفس الموضع.

 <sup>(</sup>٥) سعيد بن عبد الرحمن بن حسان، أبو عبد الله المخزومي، تقدم في الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٦) سفيان بن عيينة، تقدم في الموضع نفسه .

<sup>(</sup>٧) عبد الملك بن عبد العزيز، أبو الوليد، ابن جريج، تقدم ص ١٤٧.

 <sup>(</sup>٨) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، تقدم في الآية (٢٠) من السورة نفسها.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ح) استرزق إبراهيم ربه.

٩) أخرج الحديث الإمام السيوطي، وعزاه لسفيان بن عيينة عن مجاهد (السيوطي، الدر المنثور ١٢٥/١).

<sup>(</sup>١٠) هذا قول نافع وأبي حاتم، نص عليه ابن النحاس (القطع: ١٦٣) ورجح الداني قـول ابن الأنباري (الإيضاح ٣٣/١).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

إسماعيل وحده هُوالقَائِلُ ذٰلِكَ وَقَفَ عَلَى ﴿... مِنَ البَيْتِ... {١٢٧}﴾ ثُمُّ ابَسَدَاً ﴿... وَاسْمَاعِيلُ... {١٢٧}﴾ ثُمُّ افْتُرُ (٢). ﴿... تَقَبُّلُ مِنْا... {١٢٧}﴾ كَافٍ. ﴿... وَاسْمَاعِيلُ... {١٢٧}﴾ كَافٍ. ﴿... مُسْلِمَيْنِ ﴿... السَّميعُ العَلِيمُ {١٢٧}﴾ حَسَنٌ وَ﴿... أُمُّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ... {١٢٨}﴾ كَافٍ، وَقِيلَ: تَامُ (٣). ﴿لَكَ... {١٢٨}﴾ كَافٍ، وَقِيلَ: تَامُ (٣). ﴿... وَتُبُ عَلَيْنَا... {١٢٨}﴾ كَافٍ ﴿... التَّوَّابُ الرَّحِيمِ {١٢٨}﴾ تَامُ (٣). وَقِيلَ: تَامُ (٣). ﴿... وَتُبُ عَلَيْنَا... {١٢٨}﴾ كَافٍ ﴿... العَزِيزُ الحَكِيمُ {١٢٩}﴾ تَامُّ. ﴿... إِلاً مَنْ سَفِهَ وَيُوْتُونُ ﴿... إِلاَ مَنْ سَفِهُ ﴿... وَمُؤَلِّهُ ﴿... بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ... {١٣٤}﴾ كَافٍ (٥). وَهِلْكُ ﴿... لَهَا مُسْلِمُ وَنَ (١٣٢}﴾ كَافٍ ﴿... لَهَا مَنْ المُسْرِكِينَ {١٣٤}﴾ كَافٍ ﴿... لَهَا كَانُوا مَنْ المُشْرِكِينَ {١٣٤}﴾ كَافُونُ ﴿... وَمَا كَانُوا مِنْ المُشْرِكِينَ {١٣٤}﴾ تَامُ (١٣٤)﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ... {١٣٤)﴾ كَافُونُ ﴿... وَمَا كَانُوا مِنْ عَمَّا كَانُوا ﴿... وَمَا كَانُ وَ ﴿... وَمَا كَانُ وَمُ السَّمِيعُ العَلِيمُ (١٣٤)﴾ تَامُ (١٣٠)﴾ قَامُ (١٣٠) وَمُؤَلِّ وَمُؤَلِّ وَمِثْلُهُ ﴿... وَمَا كَانُ وَمُ السَّمِيعُ العَلِيمُ (١٣٤)﴾ تَامُ (١٣٠)﴾ عَلَى الإغْرَاءِ بِتَقْدِيرِ وَالْزَمُوا صِبْغَةَ اللَّهِ... {١٣٨)﴾ قَامُ (١٣٠) وَهُو قَوْلُ وصِبْغَةَ اللَّهِ... {١٣٨) وَهُو قَوْلُ وصِبْغَةَ اللَّهِ... وَهُو قَوْلُ

<sup>(</sup>١) وهو قول الأخفش سعيد (ابن النحاس، القطع: ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأنباري: هي على معنى: ديقولان ربنا تقبل منا، وكذلك هي في قراءة ابن مسعود بإظهار القول (١) قال ابن الأنباري: هي على معنى: ديقولان ربنا تقبل منا، وكذلك هي في قراءة ابن مسعود بإظهار القول (١)

<sup>(</sup>٣) انظر قول ابن الأنباري في الإيضاح ١/٥٣٥. وهوتام عند أبي حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) أخذ الداني بقول أبي حاتم، وقال الأخفش: التمام ﴿بنيه﴾ ثم قال تعالى ﴿ويعقوب﴾ أي قال يعقوب يا بني (القطع: ١٦٣).

<sup>(</sup>٥) وهو وقف تام عند الأخفش سعيد (ابن النحاس، القطع: ١٦٥).

<sup>(</sup>٦) أخذ الداني بقول ابن الأنباري (الإيضاح ١/٣٤) وهو وقف حسن عند ابن النحاس (القطع: ١٦٥).

<sup>(☀)</sup> في (ص) ﴿ويزكيهم. . . {١٢٩}﴾ كاف، وقد تقدمت في الآية (١٢٩)، ولعل الناسخ وضعها هنا خطأ.

<sup>(</sup>٧) وهو قوله تعالى: ﴿وَلا تَسَالُونَ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {١٤١}﴾.

<sup>(\*\*)</sup> في (ص) و (د/٣) الحرب، وكلاهما صواب لأن هذا الموضع رأس جزء أيضاً.

 <sup>(</sup>٨) هذا قول الأخفش واختيار ابن الأنباري (الإيضاح ١٩٤/١) وليس كذلك على مذهب سيبويـــه
 (الكتاب ١٣٠/١).

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة تام ساقطة في (ص).

الكِسَائِيّ (١)، وَإِنْ نَصَبْتَ عَلَى البَدَل مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ . . . بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ . . (١٣٥ ﴾ وَهُوَ قُوْلُ الْأَخْفَسْ (٢) ، لَمْ يَتُمّ الوَقْفُ عَلَى ﴿ . . العَلِيمُ (١٣٧ ﴾ . ﴿ مِبْغَةَ اللّهِ . . . {١٣٨ ﴾ . ﴿ . . وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (١٣٨ ﴾ تَامُّ . ﴿ . . فَقَدْ وَمِثْلُهُ ﴿ . . مِنَاللّهِ صِبْغَةً . . (١٣٨ ﴾ . ﴿ وَمِثْلُهُ ﴿ . . مِنَاللّهِ مِبْغَةً . . (١٣٨ ﴾ . ﴿ ١٤٠ ﴾ تَامُّ (١٤٠ ﴾ . تَامُّ (١٤٠ ﴾ . وَمِثْلُهُ ﴿ . . عِنْدَهُ مِنَ اللّهِ . . (١٤٠ ﴾ تَامُّ (١٤٠ ﴾ . وَمِثْلُهُ ﴿ . . عَلَيْكُمْ شَهِيداً . . (١٤٣ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . عَلَيْكُمْ شَهِيداً . . (١٤٣ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . عَلَيْكُمْ شَهِيداً . . (١٤٣ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . عَلَيْ اللّهِ يَعْمَ اللّهُ مَنْ وَمِيمًا اللّهُ مَنْ مَلْكُونَ وَحِيمُ (١٤٣ ﴾ . ﴿ . . فَوَلَّوا وُجُومَكُمْ اللّهُ . . (١٤٣ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . فَرَدُ وَقُدُ وَ وَمِثْلُهُ ﴿ . . قَبْلَهُ بَعْض . . (١٤٦ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَمُمْ اللّهُ جَمِيعاً . . (١٤٨ ﴾ وَمَثْلُهُ ﴿ . . وَمُمْ اللّهُ جَمِيعاً . . (١٤٨ ﴾ وَمَثْلُهُ ﴿ . . وَمُ اللّهُ جَمِيعاً . . (١٤٨ ﴾ وَمَثْلُهُ ﴿ . . وَلَمْ اللّهُ جَمِيعاً . . (١٤٨ ﴾ وَمَثْلُهُ ﴿ . . وَلَمْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ جَمِيعاً . . (١٤٨ ﴾ وَمَثْلُهُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ . وَمُمْ اللّهُ جَمِيعاً . . (١٤٨ ﴾ وَمَثْلُهُ فِي وَوْلِهِ : ﴿ وَمُمَا أَرْسَلْنَا فِي قَوْلِهِ : ﴿ . وَمُمَا أَرْسَلْنَا فِي فَوْلِهِ : ﴿ . وَمُمَا أَرْسَلْنَا فِي مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَقَتْ الكَافُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَوْلُهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) علي بن حمزة، أبو الحسن: أحد القراء السبعة وإمام الكوفة في النحو. توفي سنة ١٨٩هـ/ ٢٠٥٩م. (القفطي، إنباه. الرواة ٢/٢٥٦) أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) سعيد بن مسعدة، تقدم في الآية (١٠٩)، وقد أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ١٦٥) ومكي بن أبي طالب (٢) (مشكل الإعراب ٧٣/١).

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ١/٣٤) وهو وقف تام عند الأخفش (ابن النحاس، القطع: ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ١/٥٣٥) وهـ وقف كاف عند أبي حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ١٦٦).

<sup>(\*)</sup> في (أ) كاف، وهو تصحيف من الناسخ.

<sup>(</sup>۵) وهو وقف حسن عند ابن النحاس (القطع: ١٦٦).

<sup>(</sup>٦) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ١/٥٣٥) وهو وقف كاف عند أبي حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ١٦٦).

 <sup>(</sup>٧) وهو وقف تام عند أبي حاتم، قال ابن النحاس، وهو على ما قال إذا قرأت ﴿الحق﴾ بالرفع (ابن النحاس، القطع: ١٦٧).

<sup>(</sup>٨) وهي:﴿... قدير{١٤٨}﴾، ﴿... تعلمون{١٤٩}﴾.

<sup>(\*\*)</sup> في (د/١) إذا.

وَكَانَ التَّمَامُ ﴿... مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ {١٥١}﴾ (١). ﴿... أَذْكُرُكُمْ... {١٠٢}﴾ كَافِ. ﴿... وَلَا تَكْفُرُونِ (١٥٢)﴾ تَامًّ، وَقَالُ السّدِينَ وَرِيّ (٢): ﴿... فِي سَبِيسِ السّلَهِ أَمْوَاتُ... {١٠٤}﴾ بِتَقْدِيرِ: «بَلْ هُمْ أَحْيَاءُ.. أَمْوَاتُ... {١٠٤}﴾ بِتَقْدِيرِ: «بَلْ هُمْ أَحْيَاءُ.. وَمَشْرِ الصَّابِرِينَ {١٠٤}﴾ لِأَنْ هُمْ أَحْيَاءُ.. وَمَشْرِ الصَّابِرِينَ {١٠٥}﴾ لِأَنْ بَعْدَهُ وَقَالَ نَسَافِعُ (٢٠٤)﴾ تَامًّ؛ وَهُمَا حَسَنَانِ. ﴿ وَقَالَ نَسَافِعُ (١٠٥)﴾ لِأَنْ بَعْدَهُ وَلَى اللّهُ بَدُونَ {١٠٥ ﴾ كَافٍ (٩٠٠)﴾ كَافٍ (٩٠٠) وَمَثْلُهُ : ﴿... وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ {١٠٥ }﴾ لَأَنْ يَطُوفَ وَالنّبَيْنَ ... {١٠٥ }﴾ تَامًّ وَمِثْلُهُ ﴿... أَنْ يَطُوفَ بِهِمَالَكُونَ {١٠٥ }﴾ تَسَامً وَمِثْلُهُ ﴿... أَنْ يَطُوفَ بِهِمَالَكُونَ {١٠٠ } وَمَثْلُهُ ﴿... إِنَّامٌ وَمِثْلُهُ ﴿... التَّوْلُبُ بِعِمَالِدِينَ فِيهَا... {١٦٠ }﴾ صَالِحٌ (٢٠ ﴿ وَمِثْلُهُ ﴿... إِنَّامُ وَمِثْلُهُ ﴿... أَنْ يَظُوفَ رَاءُونَ {١٦٠ }﴾ تَامًّ وَمِثْلُهُ ﴿... إِنَّامُ وَمِثْلُهُ ﴿... إِنَّامُ وَمِثْلُهُ ﴿... إِنْ مُورُونَ {١٦٤ }﴾ تَامًّ . ﴿... أَنْ يَطُوفَ رَوْنَ العَذَابَ... {١٦٥ }﴾ وَقَفْ حَسَنٌ (٩٠٤ )﴾ مَنْصُوبَةُ على التَّكُوبِرِو (١٦٠ )﴾ مَنْصُوبَةُ على التَّكُوبِرِو (١٦٠ )﴾ مَنْصُوبَةُ على التَّكُوبِيرَ (١٦٠ )﴾ مَنْصُوبَةُ على التَّكُوبِيرَ (١٦٠ )﴾ مَنْصُوبَةُ على التَّكُوبِيرَ (١٠٠ ) مَنْصُوبَةُ على التَّكُوبِيرَ (١٦٠ )﴾ مَنْصُوبَةً على التَكُوبِيرَ (١٦٠ )﴾ مَنْصُوبَةً على ﴿... العَذَابَ... {١٦٥ }﴾ لِأَنْ ﴿... أَنْ القُوةَ لِلّهِ [جَمِيعاً] (٣٠٠)﴾ مَنْصُوبَةً على التَكُوبُ عَلَى ﴿ ١٦٥ }﴾ مَنْصُوبَةً على التَعْدِيرَ (١٦٥ )﴾ مَنْصُوبَةً على التَعْدِيرَ وَالمَذَابُ مَنْ وَرَا الْعُذَابُ ... إِنْ أَنْ الْقُوةَ لِلّهِ [جَمِيعاً] (٣٠٠) مَنْصُوبَةً عَلَى ﴿ ... أَنْ ... (١٦٥ )﴾ مَنْصُوبَةً عَلَى ﴿ ... أَنْ ... (١٦٥ )﴾ مَنْصُوبَةً عَلَى ﴿ ... العَذَابُ ... (١٦٥ )﴾ مَنْصُوبَةً عَلَى وَرَا المَذَلَبُ مِنْ مَنْ أَلَهُ مَالِعُ أَنْ ... أَنْ ... إِنْ ﴿... أَنْ ... أَنْ ... إَنْ ... أَنْ ... إِنْ أَنْ ... أَنْ ... إِنْ فَرَا أَنْ ... أَنْ ... أَنْ ... إِنْ مُنْ وَالْعُوبُ الْعُنْ الْعُوبُ الْعُنْ الْعُرْفُونَ الْعُدُوبُ مُنْ مُنْ أَلَ

<sup>(</sup>١) ابن الأنباري، الإيضاح ٥٣٥/١، ابن النحاس، القطع: ١٦٩، مكي بن أبي طالب، مشكل الإعراب ٧٥/١.

 <sup>(</sup>٢) أحمد بن جعفر، أبو الحسين، تقدم في الآية (٢٦)، أخرج قوله ابن النحاس، وهو قول الأخفش سعيد أيضاً
 (ابن النحاس، القطع: ١٧٠).

 <sup>(</sup>٣) نافع بن عبد الرحمن المقرىء، تقدم في الآية (٢) من السورة نفسها.

<sup>(</sup>٤) وهو وقف تام عند الأخفش سعيد (ابن النحاس، القطع: ١٧٠).

<sup>(</sup>a) راجع الآية (٣) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٦) الوقف الصالح هو الذي لا يمكن القارىء أن يقف في كل موضع على تام ولا كاف؛ لأن نفسه ينقطع دون ذلك، وهو يدخل تحت نوع الوقف الحسن، راجع باب ذكر تفسير الوقف الحسن من مقدمة المصنف لهذا الكتاب.

<sup>(\*)</sup> کلمة «حسن» ساقطة في (ب) و (د/١) و (ف).

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة نافع وابن عامر (الداني، التيسير: ٧٨).

<sup>(\*\*)</sup> في (د/٢) على التذكير.

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/٢).

 <sup>(</sup>٨) وهي قراءة ابن كثير، وحميد، وعاصم، والأعمش، وأبي عمرو، وحمزة، ومجاهد، والكسائي (الداني،
 التيسير: ٧٨، القرطبي، التفسير ٢٠٤/٢، ابن النحاس، القطع: ١٧٢، مكي، الكشف ٢٧١١ – ٢٧٣).

ب ﴿ ... يَرَى ... { ١٦٥ } ﴾ وَهِيَ كَافِيَةٌ مِنَ الإِسْمِ وَالخَبْرِ فَلاَ يَكْفِي الرَقْفُ قَبْلَهَا (\*) وَلاَ يَحْسُنُ وَهٰ الْبَصْرِيْتِنَ أَنَّ الْقِسَرِ (\*\*) ، وَمَا لَهُ الْبَصْرِيّينَ أَنَّ إِلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَمُ اللّهِ يَرَى ... { ١٦٥ } ﴾ بِاللّهِ بِمَعْنَى يَعْلَمُ اللّهِ يَرَى ... { ١٦٥ } ﴾ بِاللهِ بِمَعْنَى يَعْلَمُ اللّهِ يَرَى ... { ١٦٥ } ﴾ و المَعْرِفَة وَكِلاَ الفِعْلَيْنِ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولُ وَاحِدٍ ، فَمَفْعُولُ فِ ... يَرَى ... { ١٦٥ } ﴾ و ﴿ ... تَرَى ... { ١٦٥ } ﴾ و ﴿ ... تَرَى ... { ١٦٥ } ﴾ و ﴿ ... تَرَى ... { ١٦٥ } ﴾ و ﴿ ... أَنَّ ... { ١٦٥ } ﴾ و ﴿ ... أَنَّ ... { ١٦٥ } ﴾ و أَلَتْقُدِيرُ وَلَوْ يَعْلَمُ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهُ وَمَنْ عَرَا يَعْلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَمَلْعُولُ وَاللّهِ عَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَمَلْعُولُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ وَلَا الللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّ

﴿ . . بِهِمُ الْأَسْبَابُ {١٦٦}﴾ كَافٍ . وَ ﴿ . . مِنَ النَّارِ {١٦٧}﴾ تَامًّ ، وَمِثْلُهُ ﴿ . . فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ {١٧١}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى لاَ يَعْقِلُونَ {١٧١}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ {١٧٥}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . بَعِيدٍ {١٧٦}﴾ تَامًّ . النَّارِ {١٧٥}﴾ . ﴿ . . بَعِيدٍ {١٧٦}﴾ تَامًّ .

<sup>(\*)</sup> في (ك) فلا يكفي الوقف عليها.

<sup>( \*\* )</sup> في (ص) العين.

<sup>(</sup>١) مكي بن أبي طالب، مشكل الإعراب ٧٨/١، ابن النحاس، القطع: ١٧١ ـ ١٧٢، ابن الأنباري، الإيضاح ١٧١ ـ ١٧٣ .

 <sup>(</sup>۲) يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي، أبو محمد: أحد القراء العشرة، إمام البصرة. توفي سنة ٢٠٥هـ/ ٨٢٠م
 (ابن الجزري، الغاية ٢٨٦/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرج قراءة يعقوب الإمام ابن النحاس (القطع: ١٧٢).

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة «جميعاً» من (ب) و (د/١) و (ف).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص) زيادة: فتقديره لو.

<sup>(</sup>٤) ابن النحاس، القطع: ١٧٢، ابن الأنباري، الإيضاح /٣٨٠ ـ ٥٤٠.

﴿ ... وَحِينَ البَّأْسِ ... (۱۷۷) ﴾ كافٍ . وَقِيلَ: تَامُ (۱) . [﴿ ... المُتَقُونَ (۱۷۷) ﴾ تَامُ ا(۱) . [وَمِثْلُهُ ﴿ ... تَقُلُسُونَ (۱۷۸) ﴾ كَافٍ ، وَقِيلَ: تَامُ (۱۷) ﴾ كَافٍ ، وَقِيلَ: تَامُ (۱۸۰) ﴾ كَافٍ ، وَقَيلَ: تَامُ (۱۸۰) ﴾ وَالمَعْنَى: فُرِضَ عَلَيْكُمْ الوَصِينَةُ (۱۸۰) ﴾ وَالمَعْنَى: فُرِضَ عَلَيْكُمْ الوَصِينَةُ (۱۸۰) ﴾ وَالمَعْنَى: فُرِضَ عَلَيْكُمْ الوَصِينَةُ (۱۸۰) ﴾ وَالتَقْدِيرُ: ﴿ فَعَلَيْكُمْ الوَصِينَةُ (۱۸۰) ﴾ مضمراً تـدُلُّ عَلَيْكُمُ الوَصِينَةُ ... (۱۸۰) ﴾ مضمراً تـدُلُّ عَلَيْكُمْ الوَصِينَةُ ... (۱۸۰) ﴾ مضمراً تـدُلُّ عَلَيْكُمْ الوَصِينَةُ ... (۱۸۰) ﴾ مضمراً تـدُلُّ عَلَيْكُمْ والأَوْلُ الاختِيارُ. ﴿ ... عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ... (۱۸۱) ﴾ كَافٍ وَآخِرُ الاَيَةِ (۱۱) أَكْفَى منه . والتَقدير: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الإيصَاءُ» (۱) ، فَيَصِحُ بِذَٰلِكَ مَا قَالُوهُ وَلِنَ مِثْلُهُ ﴿ ... عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ... (۱۸۱) ﴾ كَافٍ وَآخِرُ الاَيَةِ (۱۱) أَكْفَى منه . ﴿ ... غَفُورُدَ حِيمٌ (۱۸۲) ﴾ تَأْمُ (۱) . ﴿ أَيَّامُأَمَّعُدُودَاتٍ ... (۱۸۶) ﴾ كَافٍ وَآخِرُ الاَيَةِ (۱۰) أَكْفَى منه . أَخْرَ ... خَفُورُ رَحِيمٌ (۱۸۲) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ ... فَهُسَوَخَيْرُ ... ﴿ ۱۸٤) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ ... فَهُسَوَخَيْرُ الْمُهُودَاتِ ... (۱۸۶) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ ... فَهُسَوَخَيْرُ الْمُؤْدُدُ ... ﴿ الْمُولَاءُ فَيْمُ تِبْتَدَىءَ : ﴿ شَهْرَ تِبْتَدَىءَ : ﴿ شَهْرَادُ الْمُؤْدُدُ ... ﴿ الْمُؤْدُدُ ... وَمُنْلُهُ ﴿ ... فَهُسُونَ خَيْرًا الْمُؤْدُدُ ... وَمُثَلِّهُ وَدِينَاهُ ﴿ ... فَعُسُونَ الْمُعْدُودُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُدُ ... وَمُثَلُهُ وَمِنْلُهُ وَدِينَ الْمُؤْدُدُ ... وَمُنْلُهُ وَدِينَ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ وَالْمُؤْدُدُ وَالْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ وَلُولُونُ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُودُ وَالْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُدُ وَالْمُؤُدُودُ وَالْمُؤْدُدُودُ وَالْمُؤْدُودُ وَلَالُونُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ وَالْمُؤْدُدُودُ وَلَالُونُ الْمُؤْدُدُودُ وَلَهُ وَالْمُؤْدُدُودُ وَالْمُؤْدُودُ وَلَالْمُؤْدُدُودُ وَالْمُؤْد

<sup>(</sup>١) هو كاف عند ابن الأنباري، وخطًا أبا حاتم لقوله أنه تام وعلل ذلك بأن ﴿أُولئك الذين صدقوا﴾ خبر وحديث عنهم فلا يتم الوقف قبله. (ابن الأنباري، الإيضاح ١٧/١ه، ابن النحاس، القطع: ١٧٥).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

<sup>(</sup>٢) وهو وقف كاف عند ابن النحاس (القطع: ١٧٦):

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

<sup>(</sup>٣) أخذ الداني بقول ابن الأنباري (الإيضاح ٥٤٣/١) وهو وقف تام عند ابن النحاس (القطع: ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) نافع بن عبد الرحمن المدني المقرىء، تقدم في الآية (٢) من السورة نفسها.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في الآية {١٠٩} من السورة نفسها.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن جعفر بن محمد، أبو الحسين، تقدمت ترجمته في الآية {٢٦} من السورة نفسها.

<sup>(</sup>٧) أخرج هذا القول ابن النحاس (القطع: ١٧٦).

<sup>(</sup>٨) هذا قول الفراء، قال: ﴿ كتب عليكم ﴾ معناه في كل القرآن فرض عليكم. (معاني القرآن ١١٠/١).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين له سياق آخر في (د/ أ) و (ك) و (ف) كالتّالي: ويُجعل الخبر فيها بعدّها أو يضمر بتقدير فعليكم الدصة.

<sup>(</sup>٩) (ابن النحاس، القطع: ١٧٦، مكي، مشكل الإعراب ٨٣/١).

<sup>(</sup>١٠) آخر الآية قوله تعالى: ﴿...إن الله سميع عليم{١٨١}﴾.

<sup>(</sup>١١) وهو وقف كاف عند ابن النحاس (القطع: ١٧٦).

<sup>(</sup>١٢)(١٣)(١٤) وهي وقوف تامة عند أبي حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ١٧٦).

رَمَضَانَ... (۱۸۵) بِالرَّفْعِ عَلَى إِضْمَارِ العبتَدَا، بتقدير «المَفْرُوضُ عَلَيْكُم شَهْرُ رَمَضَانَ وَجُولَ (\*) الخَبَرُ فِي ﴿... الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ السَّسَرَانَ... (۱۸۵) كَانَ السَوْفُ أَسَالَ (\*) الخَبَرُ فِي ﴿... تَعْلَمُ وَنَ (۱۸۵) كَانَ السَوْفُ أَسَالًا (\*) الخَبَرُ وَي (۱۸۵) كَانَ السَوْفُ أَسَالًا (\*). ﴿... تَشْكُرُونَ (۱۸۵) كَانِ وَمِثْلُهُ ﴿... وَمِثْلُهُ ﴿... وَمِثْلُهُ ﴿... وَمِثْلُهُ ﴿... وَمَثْلُهُ ﴿... وَمَثْلُهُ ﴿... وَمَثْلُهُ ﴿... وَالتَّمْ تَعْلَمُونَ (۱۸۸) كَانِ ، وَقِيلَ (\*\*): تَسَامُ المُسَاجِدِ... (۱۸۷) كَانِ ، وَقِيلَ (\*\*): تَسَامُ المُسَاجِدِ... (۱۸۷) كَانِ ، وَمِثْلُهُ ﴿... وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۸۸) كَانِ ، وَقِيلَ (\*\*): وَمِثْلُهُ ﴿... وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۸۸) كَانِ ، وَمِثْلُهُ ﴿... وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۸۸) كَانِ ، وَمِثْلُهُ ﴿... وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۸۸) كَانِ ، وَمِثْلُهُ ﴿... وَالْتُحَبِّ ... (۱۸۹) كَانِ (۱۸۹) كَانِ وَمِثْلُهُ ﴿... وَالْمُولِينَ (۱۸۹) كَانِ وَمِثْلُهُ ﴿... وَمُثْلُهُ ﴿... وَمُثَلِمُ لَمُ القَتْلِ ... (۱۸۹) كَانِ وَمِثْلُهُ ﴿... عَفُورٌ رَحِيمُ (١٩٢) كَانِ وَمِثْلُهُ ﴿... عَلَى المُتَلِينَ (۱۹۲) كَانِ وَمِثْلُهُ ﴿... عَلَى المَثْقِينَ (۱۹۲) كَانِ وَمِثْلُهُ ﴿... عَلَى المُتَقِينَ (۱۹۲) كَانِ وَمِثْلُهُ ﴿... عَلَى المَتْقِينَ (۱۹۲) كَانِ وَمِثْلُهُ ﴿... عَلَى المَتْقِينَ (۱۹۲) كَانِ وَمِثْلُهُ ﴿... وَمِثْلُهُ ﴿... عَلَى المَتْقِينَ (۱۹۲) كَانِ وَمِثْلُهُ ﴿... وَمِثْلُهُ ﴿... وَمِثْلُهُ ﴿... وَمُثْلُهُ ﴿... وَالْمُدِينَ (۱۹۲) كَانِ وَمِثْلُهُ ﴿... وَالْمُدْتِينَ (۱۹۲) كَانُو وَمِنْلُهُ ﴿... وَالْمُدْتِينَ (۱۹۲) كَانُ وَمِثْلُهُ ﴿... وَمُثْلُهُ ﴿... وَمُثْلُهُ ﴿... وَمُثْلُهُ ﴿... وَمُثْلُهُ وَلَالْمُ وَمِنُهُ وَمِنْلُهُ ﴿... وَمُثْلُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالْمُ وَلُهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالْمُونِ وَلُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالْمُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالْمُ وَلَالُهُ وَلَالْمُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَا لَالْمُ لَالِمُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالْمُ وَلَالُهُ

<sup>(\*)</sup> في (د/١) أو جعل.

<sup>(</sup>١) هذا قول يعقوب، أخرجه ابن النحاس في القطع: ١٧٦.

 <sup>(</sup>۲) رجح الداني قبول ابن الأنباري أنه كاف (الإيضاح ۱/٤٤) وهوتام عند أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ۱۷۷).

<sup>(</sup>٣) (٤) وهو وقف تام عند أبي حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ١٧٨).

 <sup>(</sup>٥) وهو وقف تام عند الأشموني (المنار: ٣٣).

<sup>(\*\*)</sup> في (ص): وقال عبد الرزاق.

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين مؤخر في (ص) بعد قوله تعالى: ﴿تفلحون {١٨٩}﴾.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ف): ﴿مع المتقين{{١٩٤}﴾ تام وسقطت فيها كلمة مثله.

<sup>(</sup>٦) وهو وقف تام عند يعقوب. (ابن النحاس، القطع: ١٧٨). قال ابن الأنباري: قرأ عامر الشعبي ﴿والعمرةُ﴾ بالرفع، فيكون الوقف على ﴿الحج﴾ حسنًا لأن ﴿العمرة﴾ مرفوعة باللام (ابن الأنباري، الإيضاح ١/٥٤٥، ابن النحاس، القطع: ١٧٨، أبو عبيدة، مجاز القرآن ١/٨٦ ــ ٢٩).

الحَرَامِ... (١٩٦ ) ﴾ كَافٍ، وقيلَ: تامُّ (١). ﴿... شَدِيدُ العِقَابِ (١٩٦ ) ﴾ (\*) أَتَمُّ ﴿... فَلاَ رَفَثُ وَلاَ فُسُوقٌ... (١٩٧ ) ﴾ كافٍ، لِمَنْ قَرَأَهُمَا بِالرَّفْعِ وَالتَّنْوِينِ (٢) عَلَى مَعْنَى: وَلَا شَكَ فِي الحَجِّ أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي ذِي وَلَا شَكُ فِي الحَجِّ أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي ذِي الحِجِّةِ». وَخَبَرُ لَيْسَ فِي الأولين مُضْمَرٌ بِتَقْدِيرِ: (فَلَيْسَ رَفَثُ وَلاَ فُسُوقٌ فِي الحَجِّ)، ثُمَّ يَكُونُ ﴿... وَلاَ جِدَالَ فِي الحَجِّ، ثُمَّ يَكُونُ المَجْرُورِ.

وَمَنْ نَصَبَ الْأَسْمَاءَ الثَّلاَثَةَ (٣) لَمْ يَقِفْ عَلَى ذُلِكَ لِتَعَلَّقِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ بِالعَطْفِ. ﴿ (١٩٧ ﴾ كَافٍ عَلَى القِرَاءَتَيْنِ.

قَالَ أَبُو عَمْرُو: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ فراس(٤)(٣٠): قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٧) عَنْ خُصَيْف (٨) عَنْ مِقْسَم (٩) عَنْ ابنِ عَبّاسِ في قَوْلِهِ عَزَّ وَجَدَّنَا سَعِيدُ (٦) قَالَ: (الرَّفَثُ: الجِمَاعُ، وَجَلَّ ﴿ . . . ﴿١٩٧}﴾ قَالَ: (الرَّفَثُ: الجِمَاعُ،

<sup>(</sup>١) رجح الداني قول ابن الأنباري أنه كاف (الإيضاح ١/٥٤٥) وهو تام عند أبي حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ١٧٨).

<sup>(\*)</sup> في (ب) و (د/٣) تام، وفي (ف): أتم منه.

 <sup>(</sup>٢) قراءة ابن كثير وأبي عمرو ﴿فلا رفتٌ ولا فسوقٌ﴾ بالرفع والتنوين فيهما وينصبان ﴿ولا جدال﴾ (الداني، التيسير: ٨٠، القرطبي، التفسير ٤٠٩/٠، ابن النحاس، القطع: ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شيبة وقتادة ونافع وعاصم والأعمش وحمزة والكسائي والحسن (الداني، التيسير: ٨٠).

<sup>(</sup>٤) أحمد بن إبراهيم بن فراس، أبو الحسن، تقدم في الآية (٣٠) من السورة نفسها.

<sup>(\*\*)</sup> في (ص): «فراس، وفي أخرى فارس».

<sup>(</sup>٥) محمد بن إبراهيم الديبلي، أبوجعفر، تقدم في الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٦) سعيد بن عبد الرحمن، أبو عبد الله، تقدم في الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٧) سفيان بن عيينة، تقدم في الموضع نفسه.

 <sup>(</sup>٨) خصيف بن عبد الرحمن الحراني: تابعي محدث، يعد من الطبقة الثالثة في الجزيرة. توفي سنة ١٣٧هـ/ ١٥٧٩.
 (خليفة، الطبقات: ٣١٩، وابن حجر، عهذيب التهذيب: ١٤٣/٣).

<sup>(</sup>٩) مقسم، مولى عبدالله بن الحارث، أبو القاسم: تابعي محدث، يعد من الطبقة الثانية بمكة (خليفة، الطبقات: ٢٨١).

والفُسُوقُ: المَعَاصِي، وَالجِدَال: أَنْ تُمَارِيَ صِاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ) (١). ﴿... يَعْلَمُهُ اللَّهُ... (١٩٧) ﴾ تَسامُّ (٢). ﴿... التَّقْوَى... (١٩٧) ﴾ كَسافٍ. ﴿... يَسا أُولِي الْأَلْبَابِ {١٩٧}﴾ تَامُّ وَرَأْسُ آيَةٍ فِي غَيْرِ المَدَنِيِّ الْأَوُّلِ والمكيِّ (\*). ﴿... فَضْلًا مِنْ رَبُّكُمْ . . . {١٩٨}﴾ كَافٍ (٣) ومثله ﴿ . . . كَمَا هَدَاكُمْ . . . {١٩٨})، وكذلك رؤوس الآي بعد(١) ، وكذلك ﴿ . . . أَوْ أَشَدُّ ذِكْراً . . . {٢٠٠} ﴾ ، وكذلك ﴿ . . . مِنْ خَلَاقٍ {٢٠٠} ﴾ وهو رأس آية في غير المدنيّ الْأُخِيرِ. ﴿... مِمَّا كَسَبُوا... {٢٠٢}﴾ كَافٍ وَقِيـلَ تَامُّ. ﴿ . . . الحِسَابِ (٢٠٢) ﴾ تَامُّ . ﴿ . . . مَعْدُودَاتٍ . . . (٢٠٣) ﴾ كافٍ (٥) . ﴿ . . . لِمَن اتَّقَى. . . {٢٠٣}﴾ كَافٍ وَقِيلَ: تَامُّ<sup>(١)</sup> . [﴿ . . . إِلَيْهِ تُحْشَرُون{٢٠٣}﴾ تامً] (\*\*). ﴿ . . . أَلَدُّ الخِصَامِ (٢٠٤) ﴾ كَافٍ ﴿... الحَرْثَ وَالنَّسْلَ... (٢٠٥) ﴾ تَامُّ، وَمِثْلُهُ ﴿... الفَسَادَ (٢٠٥) ﴾ و ﴿... المِهَادُ (٢٠٦) ﴾ أَتَمُ مِنْهُ. ﴿... فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ... (٢٠٦) ﴾ كَافٍ. ﴿... ابْتِغَاءَ مَسرْضَاتِ اللَّهِ... (٢٠٧) ﴾ تَامُّ، وَمِثْلُهُ ﴿... بِالعِبَادِ (٢٠٧) ﴾، وَمِثْلُهُ ﴿... الْأُمُورُ {٢١٠} ﴾. ﴿... مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ... {٢١١} ﴾ كَافٍ (٧). ﴿ . . . شَدِيدُ العِقَابِ {٢١١} ﴾ تَامُّ. ﴿ . . . مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا . . . {٢١٢} ﴾ كاف . ﴿ . . . يَوْمَ القِيَامَةِ . . (٢١٢) ﴾ تام (\*\*\*) . ﴿ . . . بِغَيْرِ حِسَابِ (٢١٢) ﴾ تامًّ . ﴿ . . . فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ . . {٢١٣}﴾ كَافٍ. ﴿ . . . بَغْياً بَيْنَهُمْ . . . {٢١٣}﴾ كَافٍ (^)، وَقِيلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في التفسير ١٥٨/٢ ، والبيهقي في السنن ٥٧/٥، والسيوطي في المدر المنثور ٢١٩/١.

<sup>(</sup>۲) وهو وقف كاف عند ابن النحاس. (القطع: ۱۷۹).

<sup>(\*)</sup> في (د/١) المدني والمكي، وفي (ف) المدني الأول والكوفي.

<sup>(</sup>٣) وهو وقف تام عند ابن النحاس (القطع: ١٧٩).

<sup>(4)</sup>  $ea_{\omega}$ :  $(\ldots)$  الضالين $\{194\}$ )،  $(\ldots)$   $(-\infty)$ 

 <sup>(</sup>٥) وهو وقف تام عند أبي حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ١٨٠).

<sup>(</sup>٦) هوكاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ٧/١١هـ) وتام عند أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ١٨٠).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين مقدم في (ف) قبل كلمة ﴿الحساب (٢٠٢) ﴾، وساقط في (ص)، ومكانه الصحيح في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٧) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ١/٤٩) وهو وقف تام عند ابن النحاس (القطع: ١٨٢).

<sup>(\*\*\*)</sup>في (د/١): «ومثله ﴿يوم القيامة﴾».

<sup>(</sup>٨) هذا قول ابن النحاس (القطع: ١٨٣).

تَامُّ. وَكَذٰلِكَ ﴿... مِنَ الحَقُّ بِإِذْنِهِ... {٢١٣}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... مُسْتَقِيم [٢١٣}﴾. ﴿...مَـتَى نَـصْبِرُ اللَّهِ...{٢١٤}﴾ كَافٍ./ ﴿... قَـريبُ ٢١٤}﴾ تَـامُّ ﴿... وَابْنِ السَّبِيلِ... {٢١٥} ﴾ كَافِرْ١)، وَقِيلَ تَامٌّ. ﴿... بِهِ عَلِيمٌ {٢١٥} ﴾ تَامٌّ. ﴿ . . . كُرْهُ لَكُمْ . . . {٢١٦}﴾ كَافِ، وَمِثْلُهُ ﴿ . . خَيْرٌ لَكُمْ . . . {٢١٦}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . . شَرًّ لَكُمْ . . . {٢١٦}﴾ ﴿ . . . لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦}﴾ تَامُّ . ﴿ . . فيهِ كَبِيرٌ . . . {٢١٧}﴾ كافٍ، وَيرْتَفِعُ: ﴿ . . . وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ . . . {٢١٧ } ﴾ بِالابْتِدَاءِ، وَالخَبَرُ: ﴿ . . . أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ... (٢١٧) ﴾ (٧). وَقَالَ ابنُ الْأَنْبَارِي (٣): ﴿... وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ... (٢١٧) ﴾ حَسَنٌ ( ۗ ٤)؛ يُريدُ كَافِيَاً، [وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حاتم ( ٥)] ( ٩)، وَلَيْسَ كَذٰلِكَ لِأَنَّ ﴿ . . . وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ . . . {٢١٧}﴾ نَسَقُ عَلَى قَوْلِهِ ﴿ . . . وَصَدُّ . . . {٢١٧}﴾ وَلِأَنَّ خَبَرَ المُبْتَدَإِ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ . ﴿... أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ... (٢١٧) ﴾ كاف، وَهُوَ الْخَبَرُ، وَمِثْلُهُ: ﴿... مِنَ القَتْل . . . {٢١٧}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . . إِن اسْتَطَاعُوا . . . {٢١٧}﴾ . ﴿ . . . خَالِدُونَ {٢١٧}﴾ تَامُّ وَمِثْلُهُ ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ {٢١٨}﴾. ﴿ . . . أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهمَا . . . {٢١٩}﴾ تَامٌّ وَقِيلَ: كَافِ(١)(٠٠)، وَكَـٰذَٰلِكَ ﴿... قُـلِ الْعَفْوَ... {٢١٩}﴾ وَكَـٰذَٰلِكَ ﴿فِي الـدُّنْيَا وَالآخِـرَةِ... {٢٢٠}﴾. ﴿... لَهُمْ خَيْرٌ... {٢٢٠}﴾ كاف(\*\*\*) وَمِثْلُهُ ﴿... فَإِخْـوَانُكُمْ... {٢٢٠}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . مِنَ المُصْلِحِ . . {٢٢٠}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . لأَعْنَتَكُمْ . . {٢٢٠}﴾ ﴿ . . عَزيرٌ حَكِيمٌ (٢٢٠)﴾ تَامُّ. ﴿... وَلَوْأَعْجَبَتْكُمُ... (٢٢١)﴾ كَافٍ، وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَلَـوْ أَعْجُبَكُـمْ . . (٢٢١) ﴾ وَمِـثْـلُهُ ﴿ . . بِإِذْنِهِ . . . (٢٢١) ﴾ .

<sup>(</sup>١) هذا قول أبى حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) (ابن النحاس، القطع: ١٨٥، الفراء، معاني القرآن ١٤١/١).

<sup>(</sup>٣) محمد بن القاسم بن بشار، أبوبكر: تقدم ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) (ابن الأنباري، الإيضاح ١/٥٥٠).

<sup>(</sup>٥) سهل بن محمد، أبو حاتم السجستاني، تقدم في الآية {١} من سورة البقرة، أخرج قوله ابن النحاس في القطع: ١٨٦.

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

<sup>(</sup>٦) هوكاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ١/٠٥٠) وصالح عند ابن النحاس (القطع: ١٨٦).

<sup>(\*\*)</sup> في (د/۲) و (ف) كاف، وقيل تام.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص) كاف، وقيل تام.

قَالَ أَبُوعَمْرُو: حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بِنُ عُثْمَانَ (٢) قال: حَدَّثَنَا قَاسِمُ (\*) بِنُ أَصْبَغَ (٣) قال: حَدَّثَنَا قَاسِمُ (\*) بِنُ أَصْبَغَ (٣) قال: عَنْ أَحْمَدُ بِنُ زُهَيْرِ (٤) قَالَ: ] (\*\*) حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنِ آدَمَ (٢) عَنْ أَجْمَدُ بِنُ قَالَ: ] (\*\*) خَدَّثَنَا يَحْيَى بِنِ آدَمَ (٢) عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ بِنَ يَزِيدِ (٨) يَقُولُ (\*\*\*): سَمِعْتُ عِكْرِمَة (٩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَ المُبَارَكِ (٧) عَنْ مَنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. . . {٢٢٢} ﴾ قَالَ: فِي الفَرْجِ (١٠).

﴿ . . المُتَطَهِّرِينَ {٢٢٢} ﴾ تَامٌّ ، وَكَذَا رُؤُوسُ الآي بَعْدَ (١١) . ﴿ . . . أَنَّى شِئْتُمْ . . . {٢٢٣} ﴾

- (١) ومن قرأ ﴿حتى يطهرن﴾ بفتح الطاء والهاء مشددتين \_ وهي قراءة أبي بكر وهمزة وخلف \_ لم يقف عليه لأنه
   لا يجوز أن يطأ امرأته إذا طهرت حتى تطهر بالماء (ابن النحاس، القطع: ١٨٧).
- (۲) عبد الرحمن بن عثمان، أبو المطرف: محدث قرطبي، روى عن قاسم بن أصبغ. توفي سنة ٣٩٥هـ/ ١٠٠٤م
   (ابن بشكوال، الصلة ٢٠٥/١).
  - (\*) في (ح) عبد القاسم، وهو تصحيف من الناسخ.
- (٣) قاسم بن أصبغ، أبو محمد: محدث أندلسي مكثر مصنف، له رحلة للمشرق. توفي بقرطبة سنة ٣٤٠هـ/ ٩٥١م
   (الضبع، يغية الملتمس: ٤٣٤).
- (٤) أحمد بن زهير بن حرب، أبو بكر: محدث بغدادي. أخذ عن ابن حنبل، وثقه الدارقطني. توفي سنة ٢٧٩هـ/ ٨٩٨م. (الذهبي، التذكرة ٢٩٦/١٥).
- (٥) يحيى بن معين، أبو زكريا: محدث بغدادي. حدث عنه البخاري، ووثقه النسائي. توفي سنة ٢٣٣هـ/ ٨٤٧م (الذهبي، التذكرة ٢٩/١٤).
  - (۱) ما بين الحاصرتين ساقط في (۱).
- (٦) يحيى بن آدم، أبوزكريا: محدث، روى عن الثوري، وعنه ابن حنبل. وثقه النسائي. توفي سنة ٣٠٣هـ/ ٨١٨م. (الذهبي، التذكرة ١/٣٥٩).
  - (٧) عبد الله بن المبارك، أبو عبد الرحمن: تقدم ص ١٣٦٠.
- (A) يونس بن يزيد بن أبي النجاد، أبويزيد الإيلي: محدث ثبت، وثقه ابن حنبل. توفي سنة ١٥٢هـ/ ٢٦٩م (الذهبي، التذكرة ١٦٢/١).
  - (\*\*\*) كلمة يقول من (د/١) و (د/٢) و (ص)، وساقطة في باقي النسخ.
- (٩) عكرمة البربري مولى ابن عباس، أبو عبد الله. تابعي محدث. روى عن عائشة وابن عباس. توفي سنة ١٠٧هـ/
   ٧٢٥ . (الذهبي، التذكرة ١/٥٠).
- (١٠) أخرج الحديث ابن جرير الطبري في التفسير ٢٧٩/٢، والبيهقي في السنن ١٩٦/٧، والسيوطي في الدر المنثور ٢٠٠/١.
- (۱۱) وهي قبولنه تعبالي: ﴿...عليم{٢٢٤}﴾، ﴿...حليم{٢٢٠}﴾، ﴿...رحيم{٢٢٦}﴾، ﴿...عليم{٢٢٧}﴾.

﴿... أَوْسَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ... {٢٣١}﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿... لِتَعْتَدُوا... {٢٣١}﴾ وَهُوَ أَكْفَى وَمِثْلُهُ ﴿... يَعِظُكُمْ بِهِ... {٢٣١}﴾ وَهُوَ أَكْفَى وَمِثْلُهُ ﴿... يَعِظُكُمْ بِهِ... {٢٣١}﴾ وَهُوَ أَكْفَى مِمَّا قَبْلَهُ ﴿... يَعِظُكُمْ بِهِ... {٢٣١}﴾ كافٍ (٢) مِمَّا قَبْلَهُ ﴿... وَمُثْلُهُ ﴿... وَالْمَعْرُوفِ... {٢٣٢}﴾ كافٍ (٢) وقيل: تام، وَمِثْلُهُ ﴿... وَاليَوْمِ الآخِرِ {٢٣٢}﴾. ﴿... وَالْمَعْرُوفُ الآي بَعْدُ (٢٠٠٠)﴾ كَافٍ (٧)، وَقِيلَ: تَامًّ. ﴿... لاَ تَعْلَمُ وَنَ {٢٣٢}﴾ تَامًّ وَكَذَٰلِكَ رُؤُوسُ الآي بَعْدُ (٨٠٠). ﴿... إِلَّا وُسْعَهَا... {٢٣٣)﴾ كافٍ وَمِثْلُهُ ﴿... وَعَلَى الوارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ... {٢٣٣}﴾.

<sup>(</sup>١) هـو كاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ١/٥٥٠)، وتام عند أبي حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ١٨٧).

<sup>(\*)</sup> كلمة «تام» ساقطة في (ص).

<sup>(</sup>٢) المفضل بن محمد، أبو محمد، الضبى المقرىء، تقدم في الآية {٧} من السورة نفسها.

<sup>(</sup>٣) عاصم بن بهدلة، أبو بكر المقرىء. تقدم في الآية {٧} من السورة نفسها.

<sup>(</sup>٤) وقرأ بها الحسن ومجاهد أيضاً (ابن الجوزي، زاد المسير ٢٣٠/١).

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة الباقين (ابن الجوزي، زاد المسير ٢٣٠/١).

<sup>(\*\*)</sup> في (ص) و (ف) و (ك) وهو أتم مما قبله.

<sup>(</sup>٦) هو كاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ٥٥٢/١).

<sup>(</sup>٧) هذا قول ابن الأنبارى (الإيضاح ٢/١٥٥).

<sup>(</sup>٨) وهي قوله تعالى: ﴿... بصير (٢٣٣)﴾، ﴿... خبير (٢٣٤)﴾، ﴿... حليم (٢٣٥)﴾.

قَالَ الحَافِظُ أَبُو عَمْرُو: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ المري، [قال: حَدَّثَنَا أَبِي، ] (\*) قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ الحَسِنِ، قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُوسِي [العَطَّارُ القُرَوِيُ ] (\*\*) قال: حَدَّثَنَا عَلِيْ بِنُ الحَسِرِ (') قال: تَفْسِيرُ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿... وَعَلَى الوَادِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ... {٢٣٣} ﴾ قالَ: يَحْدَثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (\*\*\*) قال: حَدَّثَنَا سُعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (\*\*\*) قال: حَدَّثَنَا سُفِيدُ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمِنِ (\*\*\*) قال: حَدَّثَنَا سُفِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ (\*\*\*) قال: حَدَّثَنَا سُفِيدُ بِنَ أَبِيهِ (') عَنْ مُجَاهِدٍ (\*) في عَدْلِهِ ﴿... وَعَلَى الوَادِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ... {٢٣٣ } ﴾ قَالَ: وَعَلى وَادِثِ الصَّبِيِّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ عَلْ مَا عَلَى أَبِيهِ ('). ﴿... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا... {٣٣٣ } ﴾ كَافٍ، وَمِثْلُهُ ﴿... مَا آتَئْتُمُ فِي المَعْرُوفِ ... {٢٣٣ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... مَا آتَئْتُمُ فِي المَعْرُوفِ ... {٢٣٣ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... فَي الْمُعْرُوفِ ... {٢٣٣ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... فِي الْمُعْرُوفِ ... {٢٣٥ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... فِي الْمُعْرُوفِ ... {٢٣٥ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... فِي الْمُعْرُوفِ ... {٢٣٥ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... فِي المَعْرُوفِ ... {٢٣٥ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... فِي الْمُعْرُوفِ ... {٢٣٥ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... فِي الْمُعْرُوفِ ... {٢٣٥ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... فِي المَعْرُوفِ ... {٢٣٥ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... فِي السَمْخُرُومِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا المَخْرُومِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا المُخْرُومِيُ وَالْ ... وَالْمَعْرُومِيُ وَالَ: مَوْلِهُ لَا يَعْرُولُوا فَالْ اللهُ عَلَى مَنْصِبٍ وَلِي الْمَوْمُولُوا فَالْ فِي مَنْصِبٍ وَالْمَى مُنْصِبٍ وَالْمَى لَرَاعِبُ فِي مُنْمِولُ فَي مَنْصِبٍ وَالْمَى لَوْا فِلُ وَلَا مُعْرُولُ اللْمُ فَي مَنْصِبٍ وَالْمَى لَوْا عَلَى وَلُكُولُ اللّهُ فِي مَنْصِبٍ وَالْمَعْرُولُولُ وَالْمُ فِي الْمُلْمُ الْمَائِلُ وَالْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمَائِلُ الْمُعْمُلُولُ الْمَائِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْرِل

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (د/٢).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (د/١)، وتصحفت كلمة القروي في (ب) إلى «العمادي».

<sup>1)</sup> تقدم رجال هذا الإسناد في الآية {٦١} من السورة نفسها.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه السيوطي في المدر المنثور ٢٨٩/١، وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم، والبيهقي. وانظر تنوير المقباس ١٩/١. وقوله في الضرار: أي النهي عن الضرار عطفاً على قوله تعالى: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ح) زيادة (قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن الحسن، ويستقيم الإسناد بدون هذه الزيادة، كما تقدم في الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٣) سفيان بن عبينة، وقد تقدم التعريف برجال هذا الإسناد في الآية {٣٠} من السورة نفسها.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن يسار (أبي نجيح) الثقفي: محدث روى عن مجاهد، وعنه السفيانان. توفي سنة ١٣١هـ/ ٧٤٨-(ابن حجر، التهذيب ٩٤/٦).

 <sup>(</sup>a) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج التابعي، تقدم في الآية (٢٠) من السورة نفسها.

<sup>(</sup>٦) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٩/١.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كلمة «اس، ساقطة في (ف) وكلمة «أبي، ساقطة في (د/٣)، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٧) تقدم التعريف برجال هذا الإسناد في الآية {٢٣٣} من السورة نفسها.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> في (ف): تخاطبها.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> في (ك) وأنا.

وَإِنَّكِ لَمَرْغُوبٌ فِيكِ(١). ﴿.. الكِتَابُ أَجَلَهُ .. {٢٣٥}﴾ كَافٍ، وَمِثْلُهُ ﴿.. وَعَلَى ﴿.. وَعَلَى ﴿.. وَعَلَى ﴿.. وَعَلَى ﴿.. وَعَلَى الْمُقْتِ قَدَرُهُ .. {٢٣٦}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿.. عَلَى المُحْسِنِينَ {٢٣٦}﴾ تَامُ (٢). ﴿.. أَقْرَبُ الْمُقْتِ قَدَرُهُ .. {٢٣٧}﴾ كَافٍ، وَمِثْلُهُ ﴿.. الفَضْلَ بَيْنَكُمْ .. {٢٣٧}﴾ فَامُرُن ﴿.. إِنَّا تَعْمَلُونَ لِلتَّقْوَى .. {٢٣٧}﴾ كَافٍ، وَمِثْلُهُ ﴿.. الفَضْلَ بَيْنَكُمْ .. {٢٣٧}﴾ كَافٍ قال: حدثنا أَحْمَدُ بن إبراهيم الدَّيْبُلِي قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ (٣) عَنْ فراس (٩) قال: حدثنا مُحَمَّدُ بن إبراهيم الدَّيْبُلِي قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٣) عَنْ الرسْخَق (١) عَنْ طُلِقٍ الوُسْطَى .. {٢٣٨}﴾ صَلَاة الصَّبْح (١)، وَبِهِ عَنْ سُفْيَانَ (٧) عَنْ أَبِي (\*\*\*) إِسْحٰقَ (٨) عن الحَارِثِ (١) عَنْ عَلِيّ (١) قَالَ ﴿.. الصَّلَاةِ الوَسْطَى .. . {٢٣٨}﴾ ضَلَاة العَصْر (١١). الصَّلَاةِ الوَسْطَى .. . {٢٣٨}﴾ وَالَ ﴿. . . الصَّلَاةِ الوَسْطَى .. . {٢٣٨}﴾ وَالَ ﴿. . . الصَّلَاةِ الوَسْطَى .. . {٢٣٨}﴾ وسَلَاة العَصْر (١١) .

﴿... أَوْ رُكْبَاناً ... {٢٣٩ } كافٍ ﴿ . . . تَعْلَمُون {٢٣٩ } كَامُّ . ﴿ . . . غَيْرَ إِخْرَاجٍ . . . {٢٤٠ } ك

<sup>(</sup>١) (مجاهد، التفسير ١٠٩/١ ــ ١١٠) وأخرجه السيوطي في الدر المنثور ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٢) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ١٩٠) ورجح الأشموني أنه وقف كاف (مِثار الهدى: ٣٦).

<sup>(\*)</sup> في (صُ و (ح) و (د/٣) فارس وهو تصحيف، وقد تُقدم في الآية (٣٠) من السورة نفسها.

<sup>(</sup>٣) - سفيان بن عيينة، وقد تقدم التعريف برجال هذا الإسناد في الآية {٣٠} من السورة نفسها.

<sup>(\*\*)</sup> في (د/۲) و (د/٣) و (ك) و (ب) سقطت كلمة «ابن»، والصواب إثباتها.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن طاوس بن كيسان، أبو محمد: محدث، روى عن أبيه، وعنه السفيانان. توفي سنة ١٣٢هـ/ ٧٤٩م. (ابن حجر، التهذيب ٧٤٧٥).

 <sup>(</sup>٥) طاوس بن كيسان، أبو عبد الرحمن: محدث يمني. روى عن العبادلة الأربعة، وعنه ابنه. توفي سنة ١٠١هـ/ ٧١٩م. (ابن حجر، التهذيب ٥/٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٣٠١/١.

<sup>(</sup>٧) قوله: (وبه) أي وبالإسناد المتقدم، وسفيان هو ابن عيينة.

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة «أبي» ساقطة في ( أ ) والصواب إثباتها.

 <sup>(</sup>٨) عمرو بن عبد الله، أبو إسحاق السبيعي: محدث كوفي، روى عن أبي الأحوص. توفي سنة ١٢٩هـ/ ٧٤٦.
 (ابن حجر، التهذيب ١٣/٨).

<sup>(</sup>٩) الحارث بن عبد الله الأعور، أبو زهير: محدث كوفي، روى عن علي. كان غالياً في التشيع. توفي سنة ٦٥هـ/ ٨٦٨٥. (ابن حجر، التهذيب ١٤٥/٧).

<sup>(</sup>١٠) علي بن أبسي طالب ــ عبد مناف ــ الهاشمي: الخليفة الراشد الرابع وابن عم النبسي ﷺ. استشهد سنة ٤٠هـ/ ١٦٦ (السيوطي، تاريخ الخلفاء: ١٦٦).

<sup>(</sup>١١) أخرجه السيوطي، وعزاه لعبد الرزاق عن على (السيوطي، الدر المنثور ٣٠٣/١).

<sup>(</sup>۱) وهي قبوله تعالى: ﴿...يشكرون{٢٤٣}﴾، ﴿...عليم{٢٤٤}﴾، ﴿... تــرجعــون{٢٤٥}﴾، ﴿... بالظالمين{٢٤٦}﴾، ﴿... عليم{٢٤٧}﴾.

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٥٥٤/١) وهو قطع صالح عند ابن النحاس (القطع: ١٩١).

<sup>(\*)</sup> في هامش (د/۱): وقيل تام.

<sup>(\*\*)</sup> في هامش (د/۱): وقيل ثام . (\*\*)

<sup>(</sup>٣) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ١٩١).

<sup>(</sup>٤) هذا قول أبني حاتم السجستاني، وهو وقف تام عند أحمد بن موسى (ابن النحاس، القطع: ١٩٢).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د/١): بعده، والصواب حذفها للسياق.

 <sup>(</sup>٥) وهي قوله تعالى: ﴿... الصابرين {٢٤٩}﴾، ﴿... الكافرين {٢٥٠}﴾، ﴿... العالمين {٢٥١}﴾،
 ﴿... المرسلين {٢٥٢}﴾.

<sup>(</sup>٦) السَّنَةُ: هي الثقل في الرأس، ويقال للثقل في العينين: نعاس، وفي القلب: نوم. قال زهير بن أبي سلمى:

لا سنة في طوال الدهر تأخذه ولا نسيام ولا في أمره فند

<sup>(</sup>ابن قتيبة، تفسير غريب القرآن: ٩٣، ومكي، العمدة في غريب القرآن: ٩٢، والقرطبي، التفسير ٢٦٨/٣).

﴿ .. وَمَا خَلْفَهُمْ ... (٢٥٥ } وَمِثْلُهُ ﴿ ... إِلَّا بِمَا شَاءَ ... (٢٥٥ } وَمِثْلُهُ ﴿... وَالْأَرْضَ... {٢٥٥}﴾. ﴿... العَلِيُّ العَظِيمُ {٢٥٥}﴾ تَمَامُ الكَلَامِ. ﴿... مِنَ الغَيِّ . . . {٢٥٦}﴾ كَافِ(١) وقيل: تَامٌّ. ﴿ . . . لَا انْفِصَامَ لها. . . {٢٥٦}﴾ كافٍ وَمِثْلُهُ ﴿... مِنَ النَّورِ إِلَى الظُّلُمَـاتِ... {٢٥٧}﴾. ﴿... خَالِدُونَ {٢٥٧}﴾ تامٌّ. ﴿... أَنْ آتَاهُ اللُّهُ الـمُـلْكَ... {٢٥٨}﴾ كاف. ﴿... الَّذِي كَـفَـرَ... {٢٥٨}﴾ كَافٍ. ﴿ . . . الطَّالِمِينَ {٢٥٨ } ﴾ أَكْفَى مِنْهُ .

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ عَبْدِالرَّزَّاقِ(٢): ﴿ ... مَاثَـةَ عَامِ .. . { ٢٥٩ } ﴾ تامُّ (\*) ، وَ﴿ . . . آيَةً لِلْنَّاسِ . . . (٢٥٩) ﴾ تَامٌّ ، والكلامُ مَعْطُوفٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْض فَلا يَنْفَصِلُ وَلا يَتُمُّ الوَقْفُ عَلَى بَعْضِهِ دُونَ بَعْض وَلٰكِنَّــهُ يَكتفى بِـهِ ﴿ . . .لَحْماً . . ﴿ ٢٥٩ ﴾ كَافٍ ﴿ . . .قَدِير {٢٥٩ } ﴾ تَـــامُّ (٣) . ﴿ . . . قَـــالَ بَلَى . . . {٢٦٠}﴾ كَافٍ (٤). ﴿ . . . لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي . . . {٢٦٠}﴾ أَكْفَى مِنْهُ (٠٠٠) ﴿ . . . عَزيز حَكِيمٌ (٢٦٠) ﴾ تَامُّ. ﴿... مَائَنةُ حَبُّة... (٢٦١) ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿... لِمَنْ يَشَاءُ... {٢٦١}﴾ والتَّمَامُ آخِرُ الآيَةِ(٥)، وَكَذٰلِكَ ﴿... يَحْزَنُونَ {٢٦٢}﴾(٦). ﴿... يَتْبُعُهَا أَذًى... {٢٦٣ } كَسافٍ (٧) . ﴿... غَسِنِيُّ حَسِلِيمٌ {٢٦٣ } ﴾ تَسامٌ (٨) . ﴿... وَالسَّسُومِ الآخِر...{٢٦٤}﴾ كَافٍ. ﴿...مِـمَّاكَـسَبُّـوا...{٢٦٤}﴾ تَـامُّ. وَمِثْلُهُ ﴿ . . الكافرينَ {٢٦٤}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . فَطَلَّ . . . {٢٦٥}﴾ (١) وَمِثْلُهُ رَأْسُ (\*\*\*) الآيةِ (١٠).

هو كاف عند أبي حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ١٩٢) وبه قال ابن الأنباري (الإيضاح ٢/١٥٥). (1)

إبراهيم بن عبد الرزاق بن الحسن، أبو إسحاق المقرىء، تقدمت ترجمته في الآية {٩١} من السورة نفسها. **(Y)** 

في (ص) زيادة: يغني الثاني، وكذلك... (\*)

وهو حسن عند ابن النحاس (القطع: ١٩٣). (٣)

وقال أحمد بن جعفر: هو تام (ابن النحاس، القطع: ١٩٣). وقد تقدم الكلام عن (بلي) في الآية (٨١) من (1) السورة تقيها .

<sup>(\*\*)</sup> في (ح) أكفى، وفي (ص) كاف.

وهو قوله تعالى: ﴿. . . والله واسع عليم{٢٦١}﴾. (0)

وهو أحسن من الذي قبله عند ابن النحاس (القطع: ١٩٤). (7)

وهو وقف تام عند نافع (ابن النحاس، القطع: ١٩٤). **(Y)** 

وهو أحسن من الذي قبله عند ابن النحاس (القطع: ١٩٤). **(A)** 

وفيه خلاف، فهوكاف غير تام عند أبـي حاتم، ورجـح الداني قــول يعقوب أنــه تام (ابن النحــاس، (4) القطع: ١٩٦].

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص): رؤوس الآي، وهو تصحيف للسياق.

<sup>(</sup>١٠) وهو قوله تعالى: ﴿... والله بما تعملون بصير{٢٦٥}﴾.

﴿... فَاحْتَرَقَتْ... {٢٦٦}﴾ كافٍ. ﴿... تَتَفَكَّرُون {٢٦٦}﴾ تَـامُّ (\*)(١) ﴿... إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ (٢) ... {٢٦٧}﴾ كَافٍ. ﴿... غَنِيِّ حَمِيدٌ {٢٦٧}﴾ تَامٌّ، وَكَذَٰلِكَ رُوُوسُ الآي ِ تَغْمِضُوا فِيهِ (٢). ﴿... غَنْيُ كَافٍ (٤)، وَمِثْلُهُ ﴿... خَيْرًا كَثِيراً {٢٦٩}﴾ (٥) وَمِثْلُهُ ﴿... خَيْراً كَثِيراً {٢٦٩}﴾ (٥) وَمِثْلُهُ ﴿... غَالِنَّ اللَّـهَ يَعْلَمُهُ ... {٢٧٠}﴾ (٢).

وَمَّنْ قَسَراً ﴿ . . . وَلَٰكَ فَلْ عَنْ كُمْ . . . ﴿ ٢٧١} ﴾ بِالرَّفْعِ السواءُ قَرَا بِالنَّونِ أَوْ بِالنَاءِ (٢)] (٥٠٠) ، وَقَفَ عَلَى قَوْلِهِ : ﴿ . . . فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ . . ﴿ ٢٧١} ﴾ وَكَانَ كَافِياً ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَهُ / مِمَّا قَبْلَهُ ، وَعَطَفَ عَلَى جُمْلَةٍ . وَمَنْ قَرَا ﴿ . . وَنَكَفَّرْ عَنْكُمْ . . ﴿ ٢٧١} ﴾ بِالسَجَوْمِ (٥٠٠ ) لَمْ يَقِفْ على ﴿ . . فَهُ وَحَيْسٌ لَكُمْ . . {٢٧١} ﴾ ؛ لِأَنَّ بِالسَجَوْمِ (٥٠٠ ) لَمْ يَقِفْ على ﴿ . . فَهُ وَحَيْسٌ لَكُمْ . . . {٢٧١} ﴾ ؛ لِأَنَّ فَلَا يقطعُ مِنْ ذَٰلِكَ (٥٠٠٠ ) ﴾ مَعْطُوفٌ عَلَى مَوْضِعِ الفاءِ مِنْ ﴿ . . فَهُ وَ . . . وَنُكَفِّرُ . . . إِنَّ كَامُ وَعُلْكَ رُوْوسُ الآي بَعْدُ (٥٠٠ ) فَمِثْ لُهُ ﴿ . . . مِنَ السَّعَفُ فِ . . . ﴿ ٢٧٢} ﴾ وَمِثْ لُهُ ﴿ . . . مِنَ السَّعَفُ فِ . . . ﴿ ٢٧٢} ﴾ وَمِثْ لُهُ وَدَا لِكَ رُوْوسُ الآي بَعْدُ (٥٠٠ ) وَمِثْ لُهُ وَدَا إِلَكَ رُوْوسُ الآي بَعْدُ (٥٠٠ ) وَمِثْ لُهُ وَدَا إِلَى رُوْوسُ الآي بَعْدُ (٥٠٠ ) وَمِثْ لُهُ وَدَا إِلَهُ وَلَاكً رُوْوسُ الآي بَعْدُ (٥٠٠ ) وَمِثْ لُهُ وَدَا إِلَى الْمَافِقُ مِنْ ذَلِكَ رُوْوسُ الآي بَعْدُ (٥٠٠ ) وَمِثْ لُهُ وَدَا إِلَى الْمُعْمِلُونَ عَلَمْ وَكَذَٰلِكَ رُوْوسُ الآي بَعْدُ (٥٠٠ ) . ﴿ . . إِلْحَافاً . . . (٢٧٣ ) ﴾ قامُ وكذَلِكَ رُوْوسُ الآي بَعْدُ (٥٠٠ ) . . إلْحَافاً . . . (٢٧٣ ) ﴾ ورب يه عليم (٢٧٢ ) ومِلْ السَلَّعُ فَيْعِلْكُولُكُ رُوسُ الْمَالَعُولُ مُؤْوسُ الْكَالِكُ رُوسُ الْكَالِكُ رُوسُ الْكَالِكُ رُوسُ الْكَالِكُ رُوسُ الْكَالِكُ رُوسُ الْكَالِكُ رُلِكُ الْكُولُكُ مُؤْوسُ الْكَالِكُ مُؤْوسُ الْكَالِكُ مُؤْوسُ الْكَالِكُ مُؤْوسُ الْكَالِكُ مُؤْوسُ الْكَالِكُ الْكُولُ الْكَالِكُ مُؤْوسُ الْكُولُكُ مُؤْوسُ الْكُولُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ عَلَيْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ السَلَّعُلُولُ الْكُولُ الْكُولُ لُلُهُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ اللْكُولُولُ الْكُولُولُ الْكُولُ الْكُول

<sup>(\*)</sup> كلمة (تام) ساقطة في (ص) والصواب إثباتها للسياق.

<sup>(</sup>١) هذا قول العباس بن الفضل، (ابن النحاس، القطع: ١٩٨) وهو وقف حسن غير تام عند ابن الأنباري (الإيضاح ١٧/١).

٢) أغمض فلان عن حقه إذا غضّ بصره. قال الطرماح:

لم يفتنا بالسوتر قسوم وللضي هم رجال يرضون بالاغماض (الزمخشري، الكشاف ٩٩٦/١).

 <sup>(</sup>٣) وهي قوله تعالى: ﴿... والله واسع عليم {٢٦٨}﴾، ﴿... وما للظالمين من أنصار {٢٧٠}﴾، ﴿... وأنتم
 لا تظلمون {٢٧٢}﴾.

<sup>(</sup>٤) وهو تام عند نافع (ابن النحاس، القطع: ١٩٩١).

<sup>(</sup>٥) (٦) وهما تامان عند العباس بن الفضل (ابن النحاس، القطع: ١٩٩، ٢٠٠).

 <sup>(</sup>٧) قرأ الجميع بالرفع، وجَزَم نافع وحمزة والكسائي، وقرأها آبن عامر وحفص بالياء، والباقون بالنون (مكي، الكشف ٣١٧/١).

<sup>(\*\*)</sup> ما بین الحاصرتین ساقط فی (ص) و (ف).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ح) بالنون بالجزم.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص) زيادة بعد كلمة ذلك «ومن قرأ بالرفع حسن له الوقف على ذلك لأنه قطعه منه وعطف جملة على جملة» وقد تقدمت قبل.

 <sup>(</sup>٨) وهي قوله تعالى: ﴿... ولا هم يحزنون (٢٧٤) ﴾، ﴿... هم فيها خالدون (٢٧٥) ﴾.

﴿... مِنَ الْمَسِّ... {٢٧٥}﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿... مِثْسَلُ السِّبَا... {٢٧٥}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... وَأَمْسِرُهُ إِلَى اللَّهِ... {٢٧٥}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... وَأَمْسِرُهُ إِلَى اللَّهِ... {٢٧٥}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... وَلَا مُمْ ﴿... وَلَا مُمْ وَ... وَلَا مُمْ وَ... وَلَا مُمْ يَحْزَنُون {٢٧٧}﴾ [ومثله ﴿... مُؤْمِنِينَ {٢٧٨}﴾] (٥٠. إلَى مَيْسَرَةٍ... {٢٨٠}﴾ يَحْزَنُون {٢٧٧}﴾ [ومثله ﴿... مُؤْمِنِينَ {٢٧٨}﴾] مَا مُمْ وَ... لا يُظْلَمُون {٢٨٠}﴾

﴿ . فَاكْتُبُوهُ . (٢٨٢) ﴾ كَانٍ ، وَمِثْلُهُ ﴿ . كَاتِبُ بِالْعَدْلِ . . (٢٨٢) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . مِنْهُ ﴿ . مَنْهُ اللّٰهُ . (٢٨٢) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . مِنْهُ ﴿ . وَلِيبُ بِالْعَدْلِ . . (٢٨٢) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . وَلِيبُ بِالْعَدْلِ . . (٢٨٢) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . أَلّا مَا دُعُوا . (٢٨٢) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . أَلّا تَحْتُ بُومً . (٢٨٢) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . أَلّا مَا دُعُوا . (٢٨٢) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . أَلّا تَحْتُ بُومً . (٢٨٢) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . وَلِيتُقِ بِكُمْ . (٢٨٢) ﴾ شَبِيهُ بِالتَّمَامِ (١) وَمِثْلُهُ ﴿ . وَلِيتَقِ اللّهَ رَبُّهُ . (٢٨٢) ﴾ شَبِيهُ بِالتَّمَامِ (١) وَمِثْلُهُ ﴿ . وَلِيتَقِ اللّهَ رَبُّهُ . (٢٨٢) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . وَلِيتَقِ اللّهَ رَبُّهُ . (٢٨٢) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . وَلِيتَقِ اللّهَ رَبُّهُ . (٢٨٢) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . وَلِيتَقِ اللّهَ رَبُّهُ . (٢٨٣) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَلِيتَقِ اللّهُ رَبُّهُ . (٢٨٣) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَلِيتَّقِ اللّهُ رَبُّهُ . (٢٨٣) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَلِيتَّقِ اللّهُ رَبُّهُ . (٢٨٣) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَلِيتَّقِ اللّهُ رَبُّهُ . (٢٨٣) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَلِيتَّقِ اللّهُ رَبُّهُ . (٢٨٣) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَلِيتَّقِ اللّهُ رَبُّهُ . (٢٨٣) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَلِيتَّقِ اللّهُ رَبُّهُ . (٢٨٣) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَلِيتَقِ اللّهُ رَبُّهُ . (٢٨٣) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَلِيتَقِ اللّهُ رَبُهُ . (٢٨٣) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَلِيتَّقِ اللّهُ رَبُّهُ . (٢٨٣) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَيُعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ . . (٢٨٤) ﴾ بِالرَّفْعِ فِيهِمَا جميعاً (١) ، حَسُنَ لَهُ أَنْ يَقِفَ عَلَى قَوْلُهِ : ﴿ . . بِهِ

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ض) و (ف).

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٢٠٧).

<sup>(\*\*)</sup> في (د/٣) زيادة: كاف.

 <sup>(</sup>٢) الآية (٢٨٢) من سورة البقرة تسمى آية الدُّين، قال ابن النحاس: وفيها أكثر من عشرة وقوف كافية (القطع: ٢٠٥). وعند الأشموني زيادات في الوقوف على ما ذكره الداني فيها: ﴿... من رجالكم... ﴾ حسن ﴿... من الشهداء... ﴾ كاف على قراءة حزة بكسرالهمزة في ﴿... إن تضل... ﴾ وليس بوقف على قراءة البقية بفتح الهمزة. ﴿... إلى أجله... ﴾ حسن ومثله ﴿... تديرونها بينكم... ﴾ (الأشموني، المنار: ٤٠) وزاد يعقوب: ﴿... أو لا يستطيع أن يمل هو... ﴾ كاف، وخطاه ابن النحاس فيه (القطع: ٢٥٥).

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة «تام» ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة يعقوب والحسن وأبي جعفر وعاصم (ابن النحاس، القطع: ٢٠٧).

وقال نافع ويعقوب: التمام ﴿ . . . من ربه . . . ﴾ ثم يبتدىء: ﴿ . . والمؤمنون . . . ﴾ (ابن النحاس، القطع: ٢٠٨).

<sup>(</sup>١) وهو تام عند يعقوب على قراءة الزفع. (ابن النحاس، القطع: ٢٠٧).

<sup>(\*)</sup> في (ب) إلا أنهها، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وابني عمرو وعيسى والأعمش وحمزة والكسائي (ابن النحاس، القطع: ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) وهو تام عند الأخفش سعيد، وبه المحذ ابن النحاس وقال: ودليلنا قراءة ابن مسعود: ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وآمن المؤمنون . . . ﴾ ، وأيضاً فإن دواو العطف توجب أن يكون الثاني داخلًا فيها دخل فيه الأول، وأيضاً فإن بعده ﴿ . . . كُلّ آمن بالله . . . ﴾ ولم يقل: كلهم، فيكون توكيداً .

٤) وهي قراءة نافع وعاصم وأبي عمرو وحزة والكسائي (ابن الأنباري، الإيضاح ١/٥٦٠).

<sup>(\*\*)</sup> يختلف السياق في (د/٢) و (ص) كالتالي: لأن ما بعده منقطع .

<sup>(</sup>٥) يعقوب بن إسحاق الحضرمي المقرىء، تقدمت ترجمته في الآية {١٦٥} من السورة نفسها.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة سعيد بن جبير ويحيمي بن يعمر وأبي زرعة بن عمرو بن جرير، وتروى عن ابن عباس (ابن النحاس، القطم: ٢٠٩).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص) ﴿مَا كَسَبُّ والصواب مَا أَثْبَتَنَاهُ.

 <sup>(</sup>٧) يمنع أصحاب التمام من الوقف على ﴿... أنت مولانا... ﴾، ولو كان بعده وانصرنا بالواو، لجاز الوقف. قال
 ابن النحاس: الفرق بين الفاء والواو أن في الفاء طرفاً من معنى المجازاة، وليس هذا في الواو وجوز الشافعي
 الابتداء بالفاء (القطع: ٢٠٩).

## [٣\_] سورة آل عمران

﴿الْم {١}﴾ [وَقْفُ كَافٍ عِنْدَ أَبِي عُبَيْد (١)(٩) لِأِنَّ مَا بِعْدَهُ غَيْر مُسْتَأْنَفٍ (٢)، وَهُوَا(٣) تَامًّ عَلَى قَوْلِ ابنِ عَبَّاسٍ وَإِلَى ذَٰلِكَ ذَهَبَ، أَبُو إِسْحٰقَ الزَّجَّاجِ (٣) وَأَبُو الْحَسَن بن كيسان (٤) وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الاَخْتِيَارُ (٣٠٠٠). ﴿ . . . هُدَى لِلنَّاسِ . . . {٤}﴾ كَافٍ . ﴿ . . . هُدَى لِلنَّاسِ . . . {٤}﴾ كَافٍ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمُ (٩): تامٌ ، وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ لِأَنْ مَا بَعْدَهُ نَسَقُ عَلَيْهِ . ﴿ . . وَأَنْزَلَ لَكُوفِي . ﴿ . . وَلَا فِي السَّمَاءِ {٥} ﴾ كَافٍ وقِيلَ الفُرْقَانَ . . . {٤} ﴾ وَرَأْسُ الآيَةِ أَتُمُ (٢) . ﴿ . . وَمُا يَعْلَمُ تَأْوِيلِهِ . . . {٢} ﴾ وَرَأْسُ الآيَةِ أَتَمُ (٢) . ﴿ . . وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلِهُ مُتَشَابِهَاتُ . . . {٧} ﴾ . ﴿ . . وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلِهُ مُتَشَابِهَاتُ . . . {٧} ﴾ . ﴿ . . وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلِهُ مُتَشَابِهَاتُ . . . {٧} ﴾ . ﴿ . . . وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِلِهِ . . . {٧} ﴾ . ﴿ . . . وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِلِهُ لَمْ . . . وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِيلِهُ . . . إِلَى السَّمَاءِ وَمِثْلُهُ وَلِيلَهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلِيلِهُ . . . وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِيلِهُ . . . إِلَيْ اللْعَلِمُ مُنْ الْعَلَلُ وَلِيلَةً مُنْ الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْلِهُ اللْعُرِقِيلَ اللْهُ مِنْ اللْهُ وَلِيلُهُ وَلَا لَوْلِلْهُ الْعُلْمُ وَلَا لَعْ السَّمَاءِ وَلَمُ الْعُلْمُ عَلَمُ مُنْ الْعَلَمُ عَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ عَلَامُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعِلْمُ الْعُلُهُ الْعَلَمُ الللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) أبو عبيد، القاسم بن سلام، تقدم ص ١٤٦.

<sup>(\*)</sup> تحرف اسم أبّي عبيد في (ص) إلى أبي عبيدة، والصواب ما أثبتناه، لأن رأي أبا عبيدة مخالف للمذكور.

 <sup>(</sup>۲) قال أبو عبيدة: ﴿ الله افتتاح كلام شعار للسورة ثم انقطع فقلت ﴿ الله لا إِلَـه إلا هو ﴾ استثناف (المجاز ١٩٦١).

<sup>(</sup>۱۳۴) ما بین الحاصرتین ساقط فی (ب) و (۱) و (ف) و (د/۳).

 <sup>(</sup>٣) إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: نحوي أخذ عن المبرد. توفي سنة ٣١١هـ/ ٣٢٣م (القفطي،
 إنباه الرواة ١/١٥٩).

<sup>(</sup>٤) محمد بن أحمد بن كيسان، أبو الحسن: نحوي كان يحفظ مذهب البصريين والكوفيين. توفي سنة ٢٩٩هـ/ ٩٩١٠ (القفطي، إثباه الرواة ٧/٣هـ).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص): اختياري.

<sup>(°)</sup> سهل بن محمد، أبو حاتم السجستاني، تقدم في الآية {١} من سورة البقرة، وقد أخرج قوله ابن الأنباري في الإيضاح ٢/٤٢٥.

<sup>(</sup>٩) وهو قوله تعالى: ﴿... الحكيم {٦}﴾.

إِلَّا اللَّهُ... {٧} ﴾ تَامٌ عَلَى قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ لَمْ يَعْلَمُوا تَأْوِيلَهُ(١) وَهُوَ قَوْلُ/ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ المُفَسِّرِينَ والقُرَّاءِ والنَّحْوِيِّينَ، وَفِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ(٢) تَصْدِيقٌ لِلْأَلِ وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ ﴾. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بنُ سَعِيد الإمام(٣) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ(١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبنُ المُقْرِىء [مُحَمَّدُ بن قَالَ: حَدَّثَنَا أَبنُ المُقْرِىء [مُحَمَّدُ بن عبد الحميد ٥) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبنُ المُقْرِىء [مُحَمَّدُ بن عبد الحميد ١٥) قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ المُقْرِىء [مُحَمَّدُ بن عبد الخميد ١٠) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان ابنُ المُقْرِىء [مُحَمَّدُ بن عبد الخميد ١٤] (١٠) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان يُصِيبُهُمْ عِنْدَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ ، ابنِ طَاوُوسٍ (١) عَنْ يُصِيبُهُمْ عِنْدَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ ،

<sup>(</sup>۱) رُوي هذا القول عن نيف وعشرين رجلاً من الصحابة والتابعين والقراء والفقهاء وأهل اللغة، فمن الصحابة ثلاثة: عائشة وابن عباس وابن مسعود، ومن التابعين ثلاثة: الحسن وابن نبيك والضحاك، ومن الفقهاء: مالك بن أنس، ومن القراء: نافع ويعقوب والكسائي، ومن النحويين: الأخفش سعيد والفراء وسهل بن محمد، ويروى عن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير، وأبي عبيد، وابن جرير (التفسير ١٩٢٧٣) وأبي إسحاق وابن كيسان وأحد بن جعفر، والسدي. (الفراء، معاني القرآن ١٩١١، ابن النحاس، القطع: ٢١٢ ــ ٢١٣).

 <sup>(</sup>۲) قوله: عبد الله أي ابن عباس، أخرج قراءته أبو بكر السجستاني في كتاب المصاحف: ۷۵، والفراء في معاني الفرآن ۱۹۲/۳، وابن النحاس في القطع: ۲۱۲، والطبري في التفسير ۱۲۲/۳.

<sup>(</sup>٣) سلمة بن سعيد الأستجي: محدث أندلسي، له رحلة وطلب، حدث عنه الداني. توفي سنة ١٠١٥هـ/ ١٠١٥م (الحميدي، جذوة المقتبس: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) محمد بن الحسين بن عبد الله، أبو بكر الأجري: محدث وفقيه شافعي بغدادي. توفي بمكة سنة ٣٦٠هـ/ ٩٧٠م (الخطيب، تاريخ بغداد ٢٤٣/٢).

<sup>(\*)</sup> في (د/١) عن، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، أبو بكر القطان: محدث واسطي، حدث ببغداد. وثّقه الخطيب. روى عنه الأجري (الخطيب، تاريخ بغداد ١٠٥/١٠).

 <sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الله بن يزيد القرشي، أبو يحيى ابن أبي عبد الرحمن المقرىء: مقرىء ومحدث مكي. توفي سنة
 ٢٥٦هـ/ ٢٨٦٩ (ابن حجر، التهذيب ٢٨٤/٩).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١) و (د/٢).

<sup>(</sup>٧) سفيان بن عيينة، تقدم في الآية (٣٠) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>A) معمر بن راشد الصنعاني، أبو عروة: عالم اليمن. حدث عن الزهري. وثقه ابن معين. توفي سنة ١٥٣هـ/ ٧٧٠م (ابن حجر، التهذيب ٢٤٣/١٠).

 <sup>(</sup>٩) عبد الله بن طاووس بن كيسان، تقدم في الآية (٢٣٨) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١٠) طاووس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن التابعي، تقدم في الآية (٢٣٨) من سورة البقرة.

فَقَالَ: يُؤْمِنُونَ بِمُحْكَمِهِ وَيَهْلَكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ، وَقَرَأَ ﴿... وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّـهُ وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ آمَنًا بِهِ... {٧}﴾ (١) .

حَدَّثَنَا خَلَفُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الخاقانِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٢) حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ الْأَنْبَارِي (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَحمد بِن عَنْ سَعِيد (٤) قال: حدثنا حجّاج (٧) عَنْ المعيد (٤) قال: حدثنا حجّاج (٧) عَنْ المعيد (٩) عَنْ مُجَاهد (٩) في قوله تعالى: ﴿... وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ ... (٧) ﴾ قَالَ: الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ وَيَقُولُونَ آمَنًا بِهِ (١٠). وَقَالَ بِذَٰلِكَ أَيْضاً جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ (١١). فَعَلَى هٰذَا يَكُونُ الوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ ﴿... وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ ... (٧) ﴾ لأنَّ العِلْم ... (٧) ﴾ لأنَّ

<sup>(</sup>١) أخرج نحوه الطبري في التفسير ١٢٢/٣. وأخرج قراءة ابن عباس: عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن الأنباري، والحاكم (السيوطي، الدر المتثور: ٦/٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم رجال هذا الإسناد في ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن علي بن حسين وشيخه محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، أبو بكر تقدما ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن سعيد، أبو بكر: محدث، سمع الدوري وكان عنده تاريخ يحيى بن معين. توفي سنة ١٥٣٥هـ/ ١٩٢٧م (الخطيب، تاريخ بغداد ١٧٧٤).

<sup>(</sup>٥) عبد الخالق بن منصور النيسابوري: محدث، روى عن ابن حنبل، وأبي عبيد القاسم بن سلام (أبو يعلى، طبقات الحتايلة ١ / ٢١٨).

<sup>(</sup>٦) القاسم بن سلام، تقدم ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٧) حجاج بن محمد المصيصي، أبو محمد: محدث ترمذي الأصل، سكن بغداد. وثقه ابن سعد. توفي سنة ٢٠٦هـ/ ٨٢١ (ابن حجر، التهذيب ٢٠٥/٢).

<sup>(\*)</sup> في (د/٢) ابن أبي جريج، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) عبد الملك بن عبد العزيز، تقدم ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٩) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكى التابعي، تقدم في الآية (٢٠} من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١٠) (مجاهد، التفسير ١٢٢/١) وأخرجه الطبري في التفسير ١٢٢/٣، وابن الأنباري في الإيضاح ٢/٥٦٥، وابن الأنباري في الإيضاح ٢/٥٠٥، وابن النحاس في القطع: ٢١٠.

<sup>(</sup>١١) وهو قول محمد بن جعفر بن الـزبير، والـربيع بن أنس، والقتيبي، وعـلي بن سليمان (ابن النحـاس، القطع: ٢١٥).

الرَّاسِخِينَ نَسَقٌ عَلَى اسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وفِي الْأَوَّلِ هُمْ مَرْفُوعُونَ بِالاَبْتِدَاءِ، وَالخَبَرُ فِي قَوْلِهِ ﴿...يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ...{٧}﴾(١).

وَ ﴿... آمَنًا بِهِ... {٧} ﴾ كَافٍ. ﴿... كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا... {٧} ﴾ تَامًّ. ﴿... إِلاَّ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ {٧} ﴾ تَامًّ. ﴿... بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا... {٨} ﴾ كَافٍ. ﴿... الوَهَّابُ {٨} ﴾ تَامًّ. ﴿... وَقُودُ ﴿... لِيَوْم لاَ رَيْبَ فِيهِ... {٩} ﴾ كَافٍ. ﴿.. المِيعادَ {٩} ﴾ تَامًّ. ﴿... وَقُودُ النَّارِ {١٠} ﴾ كَافٍ إِنْ جُعِلَتْ الكَافُ في ﴿كَدَأْبِ آل فِرْعَوْنَ... {١١} ﴾ مُتَعَلِّقَة بِمَا بَعْدَهَا بِتَقْدِيرِ وَفَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ كَدَأْبِ آل فِرْعَوْنَ اللَّهِ بِمَا قَبْلَهَا بِتَقْدِيرِ وَفَاخُهُم كَدَأْبِ آل فِرْعَوْنَ النَّارِ {١٠} ﴾ ثَتَّصِلَة بِمَا قَبْلَهَا بِتَقْدِيرِ وَكَفُرُوا ﴿ \* كَكُفْرِ آل فِرْعَوْنَ ﴾ " لَوْقُفُ عَلَى ﴿... النَّارِ {١٠} ﴾ (١٠) ﴾

<sup>(</sup>١) والراجح هو القول الأول أن الراسخين غير عالمين بتأويله، والدليل عليه «أمّا» التي لا تكاد تجيىء وما بعدها رفع حتى تثنى أو تثلث أو أكثر كما قال تعالى في الآية {٧٩} من سورة الكهف: ﴿أَمَا السفينة فَكَانَت لَمَسَاكِينَ﴾ ثم أتبعها: ﴿وَأَمَا الغلام﴾، ﴿وَأَمَا الجدار﴾ وقال ها هنا: ﴿فَأَمَا الذين في قلوبهم رَيْعَ﴾ ثم لم يقل «وأما» ففيه دليل على أن الموضع موضع مبتداً منقطع من الكلام الذي قبله، قاله السجستاني (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٨٢٥).

<sup>(</sup>٢) هذا قول أبي إسحاق (ابن النحاس، القطع: ٢١٥ -٢١٦).

<sup>(\*)</sup> في (ب) وكفراً، بدل وكفروا،.

 <sup>(</sup>٣) وهو قول أبي حاتم والفراء، واختاره ابن الأنباري، ورد النحاس أنه لوكان كذا لكان داخلًا في الصلة. انظر
 (الفراء، معاني القرآن ١٩١/١، ابن الأنباري، الإيضاح ٥٦٨/٢، ابن النحاس، القطع: ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) قال الأشموني: يبنى الوقف في ﴿... وقود النار (١٠)﴾ على اختلاف مذاهب المعربين في (الكاف) من ﴿كداب﴾ بما تتعلق، فقيل: في محل رفع خبر مبتدأ محذوف، وقيل محل نصب (الأشموني، منار الهدى: ٤٣).

ره) وهو تام عند نافع، وتابعه عليه محمد بن عيسى وأحمد بن جعفر ــ هذا على قراءة ﴿فَثُةٌ ﴾ الرفع ــ ورد النحاس: عجب أن يكون كافياً غير تمام، وهو ما رجحه الداني. (ابن النحاس، القطع: ٢١٦).

<sup>(</sup>٦) سهل بن محمد السجستاني، تقدمت ترجمته في الآية {١} من سورة البقرة -. ٢.

<sup>(</sup>V) أخرج قوله ابن الأنباري في الإيضاح ٢/٥٧٠ وخطّاه فيه لأن قوله ﴿والله عنده حسن المآبِ متعلق بمعنى الكلام الذي قبله.

<sup>(\*)</sup> في (د/٣) و (ك) و (ح) و (ف) لأن ما.

<sup>(</sup>١) راجع في الآية {٢} من سورة البقرة ــ ٢.

 <sup>(</sup>۲) محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، أبو بكر، تقدمت ترجمته ص ۱٤٧، وانظر قوله في الإيضاح ٢/ ٥٧١.

<sup>(\*\*)</sup> في (أ) إلَّا إذا.

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن النحاس في القطع: ٢١٧ ـ ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) وهو قول نافع وأبي حاتم. قال ابن النحاس: هذا على قراءة ﴿شهد الله ﴾ وأما من قرأ ﴿شهداء لله ﴾ لم يقف على ما قبلها لاتصالها به. (ابن النحاس، القطع: ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) قال الأخفش سعيد: إن شئت جعلته تماماً (ابن النحاس، القطع: ٢١٨).

<sup>(</sup>٦) قرأ الكسائي بالفتح، وعورض لتركه قراءة الجماعة بالكسر (الداني، التيسير: ٨٧، ابن الأنباري، الإيضاح ٥٧٢/٢).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص): ومثله ﴿بغياً بينهم﴾.

<sup>(</sup>٧) وهو تام عندابن النحاس لأن المعنى: وأسلم من اتبعن، ويجوز أن يكون المعنى: الله ومن اتبعن (ابن النحاس، القطع: ٢١٩).

كَافٍ، ﴿... مِنْ نَاصِرِينَ {٢٧}﴾ تَامًّ ﴿... بِغَيْرِ حِسَابٍ {٢٧}﴾ كَافٍ، ﴿... عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {٢٧}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... مِنْ دُونِ شَيْءٍ ... {٢٧}﴾ كَافٍ (٢٢ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... مِنْ دُونِ اللّهُ وَمِنْلُهُ ﴿... بِغَيْرِ حِسَابٍ {٢٧} ﴾ كَافٍ (٢) . ﴿.. مِنْ دُونِ اللّهُ وَمِنْهُ ... {٢٨ ﴾ كَافٍ (٣) ﴿... وَمَا عَلَى تَامًّ (٤) مَا اللّهُ نَفْسَهُ ... {٢٨ ﴾ كَافٍ ، وَقِيلَ : تَامًّ (٤) مَنْهُ مُنَا اللّهُ مَنْهُ اللّهُ ... {٢٨ ﴾ كَافٍ (٣) ﴿ ... وَمَا فِي يعني : إِيّاهُ ، وَالتّمامُ آخِرُ الآيةِ (٩) . ﴿... مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً ... {٢٩ ﴾ كَافٍ (٢) إذا رفعت الأَرْضِ ... {٢٩ ﴾ كَافٍ (٣) إذا رفعت الأَرْض ... {٢٩ ﴾ كَافٍ (٣) ﴿ ... مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً ... {٣٠ ﴾ وَالأُجْوَدُ أَنْ تَكُونَ فَي إِلاَ بِيتَدَاءِ ، وَالخَبَرُ ﴿... تَوَدُّ ... {٣٠ ﴾ وَالأُجْوَدُ أَنْ تَكُونَ خَيْرٍ مُحْضَراً ... {٣٠ ﴾ وَالأُجْوَدُ أَنْ تَكُونَ خَيْرٍ ... مَا مَحْضَراً ... {٣٠ ﴾ وَالأَجْوَدُ أَنْ تَكُونَ خَيْرٍ ... مَا مَحْضَراً ... {٣٠ ﴾ وَالأَجْوَدُ أَنْ تَكُونَ خَيْرٍ ... مَا مَحْضَراً ... {٣٠ ﴾ وَالمَامُ اللّهُ مِنْ عَلَى ﴿... مُحْضَراً ... {٣٠ ﴾ وَالأَجْوَدُ أَنْ تَكُونَ خَيْرٍ ... مَا ... وَمَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ ... مَا مَحْضَراً ... {٣٠ ﴾ ... وَمَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ ... وَمَا عَمِلَتْ مِنْ الْقَافُ عَلَى ﴿ ... مُحْضَراً ... {٣٠ ﴾ ... وَمَا عَمِلَتْ مِنْ عَلَى فَيْ فِي مَوْفِعِ الْوَقُفُ عَلَى ﴿ ... مُحْضَراً ... وَمَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُنْ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مُوْرَا مُعْمَلًا مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى ﴿ ... مُحْضَراً ... وَمَا عَمِلَتْ مِنْ اللّهُ ال

﴿...أَمَداً بَعِيداً... ٢٠٠} ﴾ تَامُّ ﴿...نَفْسَهُ... ٢٠٠} ﴾ كَافٍ ﴿...بِالعِبَادِ ٢٠٠} ﴾ تَامُّ (٠٠) ﴾ تَامُّ ﴿... لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ... ٢١٦} ﴾ تَامُّ (٠٠) ﴿ ... وَاللَّهُ خَفُورٌ رَحِيمٌ ٣١٦} ﴾ تَامُّ (٠٠) ﴿ ... وَمِثْلُهُ ﴿ ٣٠) كَافٍ ، وَقِيلَ: تَامُّ (٣٠) ﴿ ... سَمِيعٌ ﴿ ٣٤) ﴾ كَافٍ ، وَقِيلَ: تَامُّ (٣٠) ﴿ ... سَمِيعٌ

<sup>(</sup>١) وهو قول أبي حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) هذا قول أبي حاتم السجستاني، وفيه نظر لأنه أجاز الابتداء بـ ﴿ إِلَّا ﴾ هنا وفيه ضعف، لأن أحرف الاستدراك يستدرك بها الإثبات بعد النفي، أو النفي بعد الإثبات فهي متعلقة بما قبلها في جميع الأحوال. وقال أبو العلاء الهمداني: من العلماء من قال إذا كان بعد الاستثناء كلام تام جاز الابتداء بـ ﴿ إِلَّا ﴾ إذا لم يتغير معنى ما قبلها كقوله تعالى ﴿ فبشرهم بعذاب أليم \* إلا الذين آمنوا ﴾ (الأشموني، المنار: ٤٤).

<sup>(</sup>٣) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) وهو قول ابن النحاس (القطع: ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) وهو قوله تعالى: ﴿... المُصَيْرُ {٢٨}﴾.

<sup>(♦)</sup> في (ب) زيادة: ﴿ويحذركم الله نفسه ﴿٣٠}﴾ كاف، ليست في غيرها، وسترد في موضعها من ترتيب الآيات.

<sup>(</sup>٦) وهو تام عند نافع (ابن النحاس، القطع: ٢٢٠).

<sup>(</sup>٧) وهو قول الأخفش سعيد، واختيار ابن الأنباري (الإيضاح ٧٤/٢)، ابن النحاس، القطع: ٢٢٠).

<sup>(</sup>٨) وهو تام عند نافع (ابن النحاس، القطع: ٢٢٠).

<sup>(</sup>٩) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٢٢٠).

<sup>(</sup>١٠) قاله نافع (ابن النحاس، القطع: ٢٢٠).

(\*\*) في (ص) زيادة: في كلا القصتين وقف.

 <sup>(</sup>١) هذا قول أبي عبيدة معمر بن المثنى. قال الأشموني: وهذا وهم من أبي عبيدة، وذلك أن وإذى إسم من أسهاء الزمان فلا يجوز أن يلغى، قاله المبرد والأخفش، فلا يوقف على ﴿... عليم﴾ لتعلق ما بعده بما قبله (الأشموني، المنار: ٤٦).

 <sup>(</sup>۲) هذه قراءة الأسود ويحيى بن وثاب وأبي جعفر وشيبة ونافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي. وروى عن علي بن أبي طالب ﴿وضعت﴾ بإسكان العين وضم التاء، وهي قراءة زيد بن ثابت والنخعي وعاصم (الداني، التيسير: ۸۷، ابن الأنباري، الإيضاح ۲/٥٧٥).

<sup>(\*)</sup> في (ص): في ذلك.

<sup>(</sup>٣) والوقف على هذه القراءة: ﴿... من الشيطان الرجيم ٣٦}﴾.

<sup>(</sup>٤) وهو قطع كاف عند ابن النحاس (القطع: ٢٢٢).

 <sup>(</sup>۵) وهي قوله تعالى: ﴿... الصالحين (٣٩)﴾، ﴿... يشاء (٤٠)﴾.

<sup>(</sup>٦) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٥٧٥) وابن النحاس (القطع : ٢٢٣).

<sup>(</sup>V) هذا قول أبى حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ٢٢٣).

<sup>(</sup>٨) هذا قول الأخفش سعيد (ابن النحاس، القطع: ٢٢٤).

<sup>(</sup>٩) سهل بن محمد، أبو حاتم السجستاني، تقدمت ترجمته في الآية (١) من سورة البقرة، أخرج قوله ابن الأنباري وغلّطه فيه قال: والدليل عليه قوله تعالى في الآية التالية: ﴿ويكلم الناس في المهد وكهلاً﴾ (الإيضاح ٧٧٧/٧).

<sup>(</sup>١٠) نافع بن عبد الرحمن المقرىء المدني، تقدمت ترجمته في الآية (٢) من سورة البقرة، أخرج قوله ابن النحاس في القطع: ٢٧٤.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د/١) زيادة كلمة «معطوف».

بِالاَبْتِذَاءِ وَالْخَبِرِ، فَإِنَّهُ بَيَانٌ لِمَا قَبْلَهُ فَهُو يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَالْمَعْنَى وَإِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِبُشْرَى مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ بَيْنَ البُشْرَى أَنَّهَا (\*) وَلَدُ إِسْمُهُ الْمَسِيحُ. وَمَنْ قَرَأَ: ﴿... أَنِي أَخْلُقُ لَكُمْ... {٤٩}﴾ بِفَتْحِ اللّهَمْزَةِ (١) لَمْ يَقِفْ قَبْلَهَا (\*\*) وَلَا يَبْدَأُ بِهَا (١) لِأَنْهَا فِي مَوْضِع جَرِّ بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِ اللّهَمْزَةِ (١) لَمْ يَقِفْ قَبْلَهَا وَابْتَذَأَ بِهَا، هٰذَا إِذَا قَطَعَهَا مِمًا قَبْلَهَا وَاسْتَأَنْفَهَا. فَإِنْ جَعَلَها تَفْسِيرًا لِلْآيَةِ لَمْ يَقِفْ قَبْلَهَا وَلاَ (\*\*\*) يبدأ بِهَا لِتَعَلَّقِهَا بِهَا إِذَا قَطَعَهَا مِمًا قَبْلَهَا وَاسْتَأَنْفَهَا. فَإِنْ جَعَلَها تَفْسِيرًا لِلْآيَةِ لَمْ يَقِفْ قَبْلَهَا وَلاَ (\*\*\*\*) يبدأ بِهَا لِتَعَلَّقِهَا بِهَا لَوْ السَّفَةِ بِالمَوْصُوفِ مِنْ جِهَةِ البَيَانِ وَمَنْ قَرَأَ ﴿... وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ... {٤٨} ﴾ بِالنّاءِ (٣) لَمْ يَتَعَلَّقِهَا بِهَا لَمُعْرَقُونُ وَجَلُ فِي قَوْلِهِ: ﴿... إِنَّ اللّهُ عَنَّ وَجَلً فِي قَوْلِهِ: ﴿ ... إِنَّ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَنَّ وَجَلٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿ ... إِنَّ اللّهُ مِنَ اللّهِ تَعَلَقِهَا بِهَا لِتَعَلَّقِهِ بِهِ لِأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى مَا قَبْلَهُ مِنَ الإَخْبَارِ عَنْ اللّهِ عَزَّ وَجَلٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿ ... إِنَّ اللّهُ مِنَ اللّهِ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ بِذَٰلِكَ فَهُو مُنْقَطِعٌ مِمًا قَبْلُهُ .

﴿..بِإِذْنِ اللّهِ.. { ٩٩ } ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿.. مُوْمِنِينَ { ٩٩ } ﴾ (٤) وَتَبْتَدِئُ ؛ بُيُوتِ كُمْ.. { ٩٩ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿.. مُوْمِنِينَ { ٩٩ } ﴾ (٤) وَتَبْتَدِئُ ؛ ﴿ وَمُصَدُقاً.. { ٥٠ } ﴾ عَلَى مَعْنَى ﴿ وَجِفْتُ مُصَدُّقاً ﴾ ﴿ .. وَأَطِيعُونِ { ٥٠ } ﴾ كَافٍ . ﴿ .. مُسْتَقِيمٌ { ١٥ } ﴾ تَامٌ ، وَكَذْلِكَ رُؤُوسُ الآي بَعْدُ (٥٠ ) . ﴿ . . وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا . . { ٥٠ } ﴾ تَامٌ إِذَاجُعِلَ [مَا بَعْدَهُ] ( \*\*\* ) لِلنَّبِي اللهِ يِتَقْدِيرِ ﴿ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ يَا مُحَمَّدُ »

<sup>(\*)</sup> في (أ) و (ب): أنه.

<sup>(</sup>١) قراءة نافع بالكسر، والباقين بالفتح (الداني، التيسير: ٨٨).

<sup>(\*\*)</sup> في (د/١) و (ص) عليها.

 <sup>(</sup>٢) وهذا مذهب سيبويه قال: «قبح ابتداؤك بأنّ الثقيلة المفتوحة وحسن ابتداء الخفيفة؛ لأن الخفيفة لا تزول عن الأسهاء» (الكتاب ١٧٤/٣).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ح) وإلاً.

 <sup>(</sup>٣) قسراً عامة أهل الكوفة وبعض البصريين ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وحزة، والكسائي بالنون، وقرأ نافع
 وعاصم بالياء (ابن مجاهد، السبعة في القراءات: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) وهو قطع تام عند ابن النحاس (القطع: ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) وهي قوله تعالى: ﴿... الشاهدين{٧٦}﴾، ﴿... مسلمون﴿٥٣}﴾، ﴿... الماكرين﴿٤٥}﴾.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في ( أ ) و (ص) و (ف).

فَهُو مُنْقَطِعٌ مِمَّا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَافُ خَبَرٍ لَهُ؛ وَذَلِكَ الوَجْهُ (١)؛ لِأَنَّ الخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُؤيِّده: حَدَّثَنَا سَلَمُونُ (\*) بن داود (٢) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنِ مُحَمَّدٍ (٣) قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن السُحِقَ (٤) قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ (٢) عَنْ أَيُوبَ (٧) عَنْ إِسْحَقَ (٤) قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ (٢) عَنْ أَيُوبَ (٧) عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ (٨) عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ (٩) عَنْ ثَوْبَانَ (١٠) قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ولا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمِّتِي عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ لا يَضُرَّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ (١١).

﴿ . . أُجُورَهُمْ . . . {٧٠ } كافٍ . ﴿ . . . وَالذُّكْرِ الْحَكِيمِ [٥٨ } كَامٌّ .

وهو قول ابن النحاس (القطع: ٢٢٦).

<sup>(\*)</sup> في (أ) و (ب) سليمان.

<sup>(</sup>٢) سليمان بن داود بن سليمان، أبوعلي الفرائضي: محدث بغدادي، حدث عن محمد بن هارون بن المجدر (الخطيب، تاريخ بغداد ٦٤/٩).

 <sup>(</sup>٣) عبد العزیز بن محمد بن زیاد، أبو القاسم: محدث بغدادي، نزل مصر، وثقه الخطیب. توفي سنة ٣٥٧هـ/ ٩٦٧
 (الخطیب، تاریخ بغداد ۱۰/۲۰۰).

<sup>(</sup>٤) إسماعيل بن إسحاق القاضي، أبو إسحاق: مقرىء بغدادي. وثقه ابن الجزري. توفي سنة ٢٨٧هـ/ ١٩٥٥ (ابن الجزري، الغاية ١٩٦١).

 <sup>(</sup>٥) سليمان بن حرب: محدث قاض كثير الحديث، روى عن شعبة وحماد. وثقه النسائي. توفي سنة ٢٧٤هـ/ ٨٣٨م
 (ابن سعد، الطبقات ٢/٠٠٠).

<sup>(\*\*)</sup> في (د/١) سليمان عن حرب، وفي (د/٢) سليمان بن حرث.

 <sup>(</sup>٦) حماد بن زید، أبو إسماعیل: مقریء ومحدث مصري. روی عن عاصم وأبي عمرو. توفي سنة ١٧٩هـ/ ٧٩٥م
 (ابن سعد، الطبقات ٧٨٦/٧).

 <sup>(</sup>۷) أيوب بن أبي تميمة السختياني، أبو بكر: محدث بصري تابعي رأى انس بن مالك توفي سنة ١٣١هـ/ ٧٤٨
 (ابن حجر، التهذيب ٢٩٧/١).

 <sup>(</sup>۸) عبد الله بن زید بن عمرو، أبو قلابة: تابعي محدث بصري روى عن ابن عباس توفي بالشام سنة ١٠٤هـ/ ٧٢٧م
 (ابن حجر، التهذیب ٥/٣٢٥).

 <sup>(</sup>٩) عمرو بن مرثد، أبوأسهاء الرحبي: تابعي محدث، روى عن ثوبان وأبي هريرة. ذكره ابن حبان في الثقات (ابن حجر، التهذيب ٩٩/٨).

<sup>(</sup>١٠) ثوبان بن بُجْدُد، أبو عبيد الله: مولى النبي ﷺ، لازمه ثم انتقل لحمص. توفي سنة ٤٥هـ/ ٢٦٥م (العامري، الرياض المستطابة: ٤٣).

<sup>(</sup>١١) حديث صحيح أخرجه البخاري في الجامع الصحيح: كتاب الاعتصام، باب قول النبي: لا تزال طائفة.

وَقَالَ أَبُوجِعفُرِ النحاس(١) \_ وهو قول يعقوب(٢) \_ ﴿... كَمَثُلِ آدَمَ... ﴾ تمام الكلام، ثم قال: ﴿... خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ... {٥٩ ﴾ فَاسْتَأْنَفَ الخَبَرَ عَنْ خَلْقِهِ. وَقَالَ غَيْرُهُمَا: لَيْسَ ذٰلِكَ بِتَامٍ وَلاَ كَافٍ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿... خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ... {٥٩ } ﴾ تَفْسِيرٌ لِلْمثلِ (\*) فَهُوَ مُتَعَلِّقُ إِبِهِ فَلَا يُقْطَعُ مِنْهُ] (\*\*).

وَمَنْ قَرَأَ ﴿ . . أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ . . {٧٣} ﴾ بِالإِسْتِفْهَام (٧٧ وَقَفَ عَلَى : ﴿ . . . هُدَى اللَّهِ . . . {٧٣ ﴾ ﴾ إلا بْتِدَاءِ والخَبَرُ مَحْدُوفُ اللَّهِ . . . {٧٣ ﴾ ﴾ (٨) لأِنَّ ذَلِكَ مُسْتَأْنَفُ وَمَوْضِعُهَا رَفْعٌ بِالإِبْتِدَاءِ والخَبَرُ مَحْدُوفُ وَالتَّقْدِيرُ وَأَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ تَصَدِّقُونَهُ » ، عَلَى وَجْهِ التَّوْبِيخِ لَهُمْ بِذٰلِكَ ليَتَمَسَّكُوا

 <sup>(</sup>١) أحمد بن محمد بن اسماعيل، أبو جعفر ابن النحاس، تقدمت ترجمته في الآية (٢٦) من سورة البقرة، انظر قوله في القطع: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي، أبو محمد المقرىء، تقدمت ترجمته في الآية (١٦٥) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>**\***) في (ص) تفسير المثل.

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ح).

<sup>(</sup>٣) وهو وقف تام عند ابن النحاس (القطع: ٢٢٦) ورجحه الأشموني (المنار: ٤٨).

<sup>(</sup>٤) وهي قبول عمالي: ﴿... مسلمون {٦٤}﴾، ﴿... تعقلون {٦٥}﴾، ﴿... تعلمون {٦٦}﴾، ﴿... المشركين {٦٧}﴾، ﴿... المؤمنين {٦٨}﴾.

<sup>(</sup>٥) خلافاً ليعقوب حيث قال: ومن الوقف ﴿للذين اتبعوه {٦٨}﴾ والصواب ما ذكره الداني، يدل عليه الحديث المسند: «إن لكل نبيّ ولياً من المؤمنين وإن وليي أبي إبراهيم» ثم قرأ الآية. . . [أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح ٢٩٢/٤].

<sup>(</sup>٦) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٢٢٧).

<sup>(</sup>٧) قراءة مجاهد ﴿آن يؤتى﴾ بالاستفهام (الداني، التيسير: ٨٩).

<sup>(</sup>٨). وهو قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٥٧٩).

بِمَا هُمْ عَلَيْهِ. وَمَنْ قَرَأَ ذُلِكَ عَلَى الخَبَرِ (١) لَمْ يَقِفْ عَلَى ﴿... هُدَى اللَّهِ... {٧٣}﴾ لِأَنْ ﴿... أَنْ... ﴿٧٣}﴾ وَالتَّقْدِيرُ: «وَلاَ تُؤْمِنُوا لأَنْ يُؤْتَى ﴿... أَنْ... ﴿٧٣}﴾ وَالتَّقْدِيرُ: «وَلاَ تُؤْمِنُوا لأَنْ يُؤْتَى اللَّهِ مُتَعَلِّقَةً بِمَا قَبْلَهَا فَلاَ تُقْطَعُ مِنْهُ (٧).

<sup>(</sup>١) وهي قراءة العامة (الداني، التيسير: ٨٩).

<sup>(\*)</sup> في (ب) متصلة بقوله.

<sup>(</sup>۲) يُبنى الوقف على قوله تعالى ﴿... هدى الله... {۷۳} ﴾ على اختلاف القراء في ﴿أَن يؤتى ﴾ وإعرابها، فلها خسة أوجه من القراءات، وتسعة في الإعراب، والوقف تابع لها في تلك الأوجه، لذا قال الواحدي: هذه الآية من مشكلات القرآن. (ابن الأنباري، الايضاح ٧٨/١ – ٥٧٨، ابن النحاس، القطع: ٢٢٨، الأشموني، منار الهدى: ٤٩ – ٥٠).

<sup>(</sup>٣) قال النحاس: تمام عند الجميع (القطع: ٢٧٨).

 <sup>(</sup>٤) وهو قوله تعالى ﴿... وهم يعلمون (٥٥)﴾.

<sup>(\*\*)</sup> في (ص) الزجاجي، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في الآية (١) من هذه السورة.

 <sup>(</sup>٩) تقدم الكلام عن ﴿بل› في إلآية (٨١) من سورة البقرة \_ ٢.

<sup>(</sup>٧) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٢٢٩) ورجح الأشموني قول ابن النحاس (المنار: ٥٠).

 <sup>(</sup>٨) قراءة الجميع بالرفع سوى عاصم وابن عامر وحمزة وخلف ويعقوب والحسن واليزيدي والأعمش (مكي، الكشف عن وجوه القراءات السبع ١/٣٥٠).

<sup>(</sup>٩) انظر القطع والأتتناف: ٢٢٩ لابن النحاس، والكشف عن وجوه القراءات لمكي ١/٣٥٠.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د/٢): وابتدأ بذلك، وهو تصحيف.

﴿.. مِنَ الشَّاهِ قِينَ (۱۸} اكفى منهُ (۱)، وَكَذَلِكُ رُوُوسُ الآيَ بَعْدُ (۱). ﴿.. مِنَ الشَّاتُ .. (۸۲) كَافِ (۱۰) ﴿.. مِنَا أَبَيْنَاتُ .. (۸۲) كَافِ (۱۰) كَافِ (۱۰) كَافِ (۱۰) كَافَ و ﴿.. مِنْ أَعْمَ الْبَيْنَاتُ .. (۸۱) كَاف و ﴿.. مِنْ الْكُوفِيِّ نَاصِرِينَ (۱۱) كَافَ، وَرَأْسُ آيَةٍ فِي غَيْرِ الكُوفِيِّ الصَّرِينَ (۱۱) كَافَ، وَرَأْسُ آيَةٍ فِي غَيْرِ الكُوفِيِّ والنَّضِرِينَ (۱۱) كَافَ، وَرَأْسُ آيَةٍ فِي غَيْرِ الكُوفِيِّ والنَّصْرِينَ (۱۱) ﴿.. وَمَا كَانَ مَنَ اللَّهُ ﴿.. حَنِيفًا .. (۱۹) ﴾ كَافِ (۱۰) وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ (۱۹) كَافِ تَامًّ . ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ (۱۹) ﴾ عَلَى مَعْنَى: مَنْهَا مَقَامُ إِبْراهِيمَ .. ﴿ .. كَانَ آمِنًا .. (۹۷) ﴾ كَافِ ثُمُّ تَبْتَدِىءُ ﴿.. مَقَامُ إِبْراهِيمَ .. ﴿ .. كَانَ آمِنًا .. (۹۷) ﴾ كافِ(٥) ، وَمِثْلُهُ ﴿ .. وَمَا كَانَ مِنَ المُعْنَى مِنْهَا مُ المَعْنَى مَنْهَا مُ اللّهُ عَلَى مَعْنَى مَنْهَا مُ اللّهُ عَلَى المَعْنَى اللّهُ وَلَكُمْ وَلُولُ المَعْنَى وَمُولُولُ المَعْنَى وَلُولُ المَعْنَى مَنْهَا مُ وَلَكُمْ وَلُكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلُكُمْ وَلُكُمْ وَلُولُ اللّهُ وَلُولُولُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَمِثْلُكُمْ وَلُكُمْ مِنْهُ اللّهُ وَمُولُولُ اللّهُ وَلَكُمْ وَلُكُمْ وَلُهُ وَلُولُهُ وَلُولُولُ اللّهُ وَلُولُولُ اللّهُ وَلُكُمْ وَلُكُمْ وَلُكُمْ وَلُولُهُ وَلَكُمْ وَلُولُولُ اللّهُ وَلُولُولُ اللّهُ وَلُولُولُ اللّهُ وَلُكُمْ وَلُولُولُ اللّهُ وَلُولًا اللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَلُولُولًا اللّهُ وَلُولُولُ الللّهُ ولُولُ الللّهُ ولَلْ اللّهُ ولَلْ الللّهُ ولَلْ الللّهُ ولَلْ اللللّهُ ولَلْ الللللّهُ ولَا اللللللْهُ ولَا اللللللّهُ ولَا لَلْهُ ولَا الللللّهُ ولَا لَلْولُولُ الللللّهُ ولَا لَلْمُعْلِلْكُولُ

<sup>(</sup>١) وهو تام عند النحاس (القطع: ٢٢٩) ورجحه الأشموني (منار الهدى: ٥١).

<sup>(</sup>٢) وهي قوله تعالى: ﴿... الفاسقون{٨٢}﴾، ﴿... يرجعون{٨٣}﴾.

<sup>(\*)</sup> في (د/٢): تام في الموضعين.

<sup>(</sup> ١ في (د/١) كاف ورأس آية في غير الكوفي.

<sup>(</sup>٣) أي في الحجازي (الأشموني، المنار: ٥١).

<sup>(</sup>٤) هذا قول أبي حاتم السجستاني، وهو وقف تام عند نافع (ابن النحاس، القطع: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) وخالف الأشموني فقال: تام (المنار: ٥١).

<sup>(</sup>٦) رجع الداني قول أبي حاتم السجستاني، نص عليه ابن النحاس في القطع: ٢٣٠.

 <sup>(</sup>٧) إبراهيم بن عبد الرزاق بن الحسن، تقدمت ترجمته في الآية (٩) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د/٢) ﴿عيا تعملون﴾ الثاني تام.

<sup>(</sup>٨) وخالف الأشموني فقال: كاف (المنار: ٥٢).

<sup>(</sup>٩) وفيه تفصيل: فهو كافٍ إن لم يوقف على قوله تعالى: ﴿عظيم﴾ فإن وقف عليه فهر جائز (الأشموني، المنار: ٥٧).

بعدُ (۱). [﴿... خِالَدُونَ {۱۰٧}﴾ كاف (۱) ﴿... عَلَيْكَ بِالحَقِّ... {۱۰٨}﴾ كافٍ. ﴿... لِلْعَسَالَمِينَ {۱۰٨}﴾ كافٍ. ﴿... لِلْغَسَالَمِينَ {۱۰٨}﴾ تَسَامُّ وَمِثْلُهُ ﴿... الْأَمْسُورُ {۱۰٩}﴾. ﴿... وَتُـوْمِئُسُونَ بِاللَّهِ... {۱۱٠}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... فِيرًا لَهُمْ... {۱۱٠}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... إِلاَّ مَا بَعْدَهُ مُشْتَأَيْفُ... {۱۱١}﴾ لِأَلْسِنَةِ (٤)، وَمِثْلُهُ ﴿... يُولُّوكُمُ الأَدْبَارَ... {١١١}﴾ لِأِنْ مَا بَعْدَهُ مُشْتَأْيِفُ.

﴿ . . . لَيْسُوا سَوَآءً . . {١١٣} ﴾ تَامُّ ( ) ، وَتَرْتَفِعُ ﴿ . . . أُمُّةٌ قَائِمَةً . . {١١٣} ﴾ بِالاَبْتِدَاءِ ( ١٠٤ ) ﴾ تَمَامُ الفَصَّةِ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ بِالاَبْتِدَاءِ ( ١٠٤ ) ﴾ تَمَامُ الفَصَّةِ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ . . {١١٥ } ﴾ بِالتَّاءِ ( ١٤ ) ﴾ لِأَنَّ ذٰلِكَ اسْتِثْنَافُ خِطَابٍ ، وَمَنْ قَرَأَ ذٰلِكَ بِالنَّاءِ لَمْ يُتِمَّ الوَقْفَ على : ﴿ . . . الصَّالِحِينَ {١١٤ } ﴾ ؛ لِأَنَّ الكَلَامَ مَرْدُودٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَهُ وَ مُتَّصِلٌ بِهِ ، والتَّمَامُ : ﴿ . . . بِالمَتِّقِينَ {١١٥ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . . خَالِـدُونَ {١١٦ } ﴾ (٧) فَهُو مُنْكُمُ مَنْ مُلْكُونَ {١١٧ } ﴾ تَامًّ .

﴿ . . . صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ . . {١١٨}﴾ تَـامٌ . ومثله في التوبـة: ﴿وَرِضُوانُ مَنِ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ (٩) . أَكْبَرُ ﴾ (٩) . وفي العنكبوت: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿... بما كنتم تكفرون{١٠٦}﴾، ﴿... هم فيها خالدون{١٠٧}﴾.

<sup>(</sup>٢) وخالف الأشموني فقال: تام (المنار: ٥٢).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١) و (د/٢) و (ص)، وساقط في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٣) وهو تام عند نافع (ابن النحاس، القطع: ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) وهو تفسير مقاتل، أخرجه القرطبي (التفسير ١٧٤/٤).

<sup>(</sup>٥) هذا قول أكثر أهل التمام نافع ويعقوب والأخفش وأبي حاتم؛ لأن بعده مبتدأ، وخالف الفراء فقدره بمعنى «ليست تستوي أمة قائمة يتلون آيات الله، وأمة على غير ذلك» (الفراء، معاني القرآن ١/٣٣٠) ورد عليه ابن النحاس بأن هذا تعسف شديد (القطع: ٢٣٣).

<sup>(</sup>**\*\***) في (ص): على الابتداء.

<sup>(</sup>٦) قراءة الجميع بالتاء، وقراءة حفص وحمزة والكسائي بالياء (الداني، التيسير: ٩٠).

<sup>(</sup>٧) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٣٣٢).

 <sup>(</sup>A) الآية (٧٢) من سورة التوبة \_ ٩.

 <sup>(</sup>٩) الآية (٤٥) من سورة العنكبوت \_ ٢٩.

﴿ . . . تَعْقِلُونَ { ١١٨ } ﴾ تَامُّ (١) ﴿ . . . كِيْدُهُمْ شَيْئًا . . . { ١١٨ } ﴾ كَافٍ . ﴿ . . . بِمَا يَعْمَلُونَ الصَّدُور { ١١٩ } ﴾ تَامُّ (٢) ﴿ . . . وَاللَّهُ وَلِيَّهُمَا . . . { ١٢٧ } ﴾ تام (٣) والآية أتم (٤) . مُحِيطً { ١٢٠ } ﴾ تام (٣) والآية أتم (٤) . وَمُنْزَلِينَ { ١٢٤ } بلى . . . وَاللَّهُ وَلِيَّهُمَا . . . { ١٢٧ } ﴾ تام (٣) والآية أتم (٤) . وَمُنْزَلِينَ { ١٢٤ } بلى . . . وَاللَّهُ وَلِيَّهُمَا وَوَكَذَلِكَ الوَقْفُ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ القُرْآنِ ، مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ قَسَمٌ ؛ نَحْوَ قَوْلِهِ ﴿ بَلَى وَرَبِّي ﴾ (٢) و ﴿ بَلَى وَرَبُنَا ﴾ (٢) فَإِنَّ الوَقْفَ لَا يَكُفِي عَلَيْهِ وَلَا يَحْسُنُ ] (٩) وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذُلِكَ في البَقَرَةِ (٨) ، وَمِثْلُهُ ﴿ . . . مُسَوِّمِينَ { ١٢٥ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . . مُسَوِّمِينَ { ١٢٥ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . . مُسَوِّمِينَ { ١٢٥ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . . مُسَوِّمِينَ { ١٢٥ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . . مُسَوِّمِينَ { ١٢٥ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . . مُسَوِّمِينَ { ١٢٥ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . . مُسَوِّمِينَ { ١٢٥ } ﴾ وَمِثْلُهُ وَسَلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْوَلِي القَصَّةِ مِنْ الْأَمْنِ شَيْءً . . . { ١٢٨ } ﴾ إلَى ﴿ . . . فَإِنَّهُمْ فَاللَهُ وَلَاللَّهُ وَلَوْ الصَّمَةِ بِنَ عَبْدُ الرَّحَمْنِ بنِ عُثْمَانُ القُشَيْرِي (١٠ ) قالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحَمْنِ بنِ عُثْمَانُ القُشَيْرِي (١٠ ) قالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٣) وَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٣) قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٣) وَالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) وخالف الأشموني فقال: كاف (المنار: ٥٣).

<sup>(</sup>٢) وهو حسن عند ابن النحاس (القطع: ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) وهو وقف حسن عند ابن النحاس (القطع: ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) وهو قوله تعالى: ﴿... المؤمنون{{١٢٢}}.

<sup>(</sup>٥) وهو تام عند نافع (ابن النحاس، القطع: ٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) الأية (٣) من سورة سبأ ـ ٣٤، والأية (٣٤) من سورة الأحقاف ـ ٤٦.

<sup>(</sup>٧) الأية (٣٠) من سورة الأنعام \_ ٦، والآية (٧) من سورة التغابن \_ ٦٤.

<sup>(+)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في ( أ ) و (ب) و (ف).

<sup>(</sup>A) راجع في الآية (٨١) من سورة البقرة ـ ٢.

<sup>(</sup>٩) وليس كذلك عند الأخفش لأنه يقدر المعنى: «ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم» وغيره من النحويين يجوز الوقف على ﴿خائبين﴾ ويقدّر ﴿أو يتوب عليهم﴾ بمعنى من أن يتوب عليهم. (ابن النحاس، القطع: ٣٣٣).

<sup>(</sup>١٠) تقدمت ترجمته في الآية (٢٢٢) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>١١) تقدمت ترجمته في الآية (٢٠٩) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>١٢) عبد الصمد بن عبد الرحمن، أبو سهل: فقيه مروزي. قدم بغداد حاجاً، وحدث عن محمد بن زكريا (الخطيب، تاريخ بغداد ٢١/١١).

<sup>(</sup>١٣) سفيان بن عيينة، تقدم في الآية (٣٠) من سورة البقرة ـ ٢.

حَدَّثِنَا حُمَيْدِ (۱) عَنْ أَنَسِ (۲) قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ كُسِرَتْ رُبَاعِيَّةُ (۳) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعَلَ (۰) ، فَجَعَلَ الذَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وجعل (۰) يمسح الدم عن وَجْهِهِ، وَيَقُولُ (۰۰): «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَصْبُوا وَجْهَ نَبِيَّهِمْ بِالدَّم ، / وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى». قَالَ: فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِلَّهُمْ فَإِلَّهُمْ فَإِلَّهُمْ فَإِلَّهُمْ فَإِلَّهُمْ فَإِلَّهُمْ فَإِلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِلَيْهُمْ وَاللَّهُونَ (١٢٨}) ﴿

<sup>(</sup>١) حيد الطويل، تقدم في الآية (١٢٥) من سورة البقرة - ٢.

 <sup>(</sup>۲) أنس بن مالك الصحابي، تقدم في الآية (۱۲۵) من سورة البقرة – ۲.

<sup>(</sup>٣) الرباعية هي السنّ التي تلي الثنية من كل جانب (ابن منظور، اللسان: ربع).

<sup>(</sup>٤) الشجّة: الجراحة (ابن منظور، اللسان شجج).

<sup>(\*)</sup> ني (ح) وهو يمسح، وفي (ف) ورسول الله ﷺ يمسح...

<sup>(\*\*).</sup> في (ص) وهو يقول.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب غزوة أحد، الحديث رقم (١٧٩١)، وأخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب سورة آل عمران، الحديث رقم (٣٠٠٣ و ٢٠٠٣) وأبن ماجة في السنن رقم (٤٠٠٣) كتاب الفتن.

<sup>(\*\*\*)</sup> مَا بِينَ الْحَاصَرِتِينَ سَاقِطَ فِي (بِ) وَ (حَ) وَ ( أَ ).

<sup>(</sup>٦) تقدم التعريف برجال هذا الاستاد في الآية (٦١) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١) و (د/٢) و (ح).

<sup>(</sup>٧) جعفر بن حَيَان، أبو الأشهب: محدث بصري، روى عن الحسن البصري. قال أبو حاتم عن ابن حنبل: أبو الأشهب من الثقات. توفي سنة ١٦٥هـ/ ٧٨١م (ابن حجر، تهذيب التهذيب ٨٨/٢).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> تصحفت في (ف) إلى: الأشعث.

<sup>(</sup>٨) الحسن بن يسار البصري، أبوسعيد: تابعي محدث. كان فصيحاً. رأى علياً وعائشة. روى عن أبيّ بن كعب وعمر بن الخطاب وأبي هريرة، وعنه حميد الطويل وقتادة وعطاء. توفي سنة ١١٠هـ/٧٢٨م (ابن حجر، تهذيب التهذيب ٢٦٣/٢).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري في التفسير ٤/٧٥ والواقدي في المغازي ٢٠٠١، وسعيد بن منصور في السنن ٢/٣٤٠.

قَالَ أَبُوعَمْرُو: فَتَنْتَصِبُ ﴿ . . . أَوْ يَتُوبَ عَليهم . . . {١٢٨} ﴾ عَلَى هٰذَا التَّفْسِيرِ بِتَقْدِيرَيْن ؛ أَخَدُهُمَا: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَو مِن أَن يَتُوبِ عَلَيْهِمْ» (١) وَالآخَرُ «حَتَّى يَتُوبَ عَلَيْهِمْ» (١) كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ [امرؤ القَيْس ] (٩):

بَكَى صَاحِبِي لَمًّا رَأَى الدَّرْبَ دُونَهُ وَأَيْقَنَ أَنَّا لاحقان بقيصرا(\*\*) فَقُلْتُ لَهُ لاَ تَبْكِ عَيْنُكَ إِنَّمَا نُحَاوِلُ مُلْكاً أَوْنَمُوتَ فَنُعْذَرَا(٣)

﴿ . . غَفُورٌ رَحِيمٌ {١٢٩} ﴾ تَامٌّ . وَرُؤُوسُ الآي ِ بَعْدُ كَافِيَةٌ ( ) . ﴿ . . لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {١٣٢} ﴾ تِغَيْرِ وَاوِ (٦) لِأَنَّهُ مُخُونَ {١٣٢} ﴾ يَغَيْرِ وَاوِ (٦) لِأَنَّهُ مُخُلُوكٌ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ ﴿ وَسَارِعُوا . . . {١٣٢} ﴾ بِالوَادِ لِأَنَّهُ مَخْطُوكٌ عَلَى مُنْقَطِعٌ مِمًّا قَبْلَهُ . وَكَافٍ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ ﴿ وَسَارِعُوا . . . {١٣٢ } ﴾ بِالوَادِ لِأَنَّهُ مَخْطُوكٌ عَلَى

بكى صاحبي لما رأي الدرب دونه وأيـقن أنـا لاحـقــان بقيصــرا ديوان امرىء القيس: ٩٥، وانظر معاني القرآن ٢ / ٧٠ للفراء.

<sup>(</sup>١) انظر الايضاح ٢/٨٥ لابن الأنباري، والقطع والاثتناف: ٣٣٣ لابن النحاس.

<sup>(</sup>۲) قاله الطبري في التفسير ٤/٥٩.

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/٢) فقط.

<sup>(\*\*)</sup> البيت من (د/١) وتصحفت فيها عبارة وأنَّا لاحقان بقيصرا، إلى وأن الأجفان يعتصرا،: والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٣) البيتان لامرىء القيس من البحر الطؤيل، ورواية الديوان:

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص): فالعطف، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٤) تقدم التعريف برجال هذا الاسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٥) وهي قوله تعالى: ﴿... واتقوا الله لعلكم تفلحون{٣٠}﴾، ﴿... أعدَّت للكافرين{٣١}﴾.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كلمة تام ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>٦) قراءة نافع وابن عامر ﴿سارعوا﴾ بغير واو قبل السين، وقراءة الباقين بواو (الداني، التيسير: ٩٠).

ماقَبْلَهُ. ﴿ . . عَنِ النَّاسِ . . . {١٣٤} ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿ . . لِذُنُوبِهِمْ . . . {١٣٥} ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . لِلْأُنُوبِهِمْ . . . {١٣٦} ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . خَالِ لِدِ لَ فِيسِهَا (\*) . . {١٣٦} ﴾ . . ﴿ ١٣٦ ﴾ . . (١٣٦ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . خَالِ لِدِ لَ فِيسِهَا (\*) . . {١٣٦ } ﴾ . . ﴿ ١٣٦ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ {١٤١ } ﴾ تَمَامُ القِصَّةِ . وَرُوسُ الآي قَبْلُ وَبَعْدُ (\*\*) تَامَّ وَتِيلُ: تَامَّ ﴿ . . وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ {١٤١ } ﴾ تَمَامُ القِصَّةِ . وَكَذٰلِكَ رُوسُ الآي بَعْدُ (٣) . ﴿ يَتَابًا مُؤَجَّلًا . . . {١٤٥ } ﴾ تَامَّ وَكَذَا رَأْسُ الآيَةِ (٤) . ﴿ وَكَأَيِّنُ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ . . . {١٤٦ } ﴾ كَافٍ إِذَا أُسْنِدَ الفِعْلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، بِتَأْوِيلٍ : «قُتِلَ النَّبِيُ وَمَعَهُ جُمُوعٌ كَثِيرَةً ؛ فَمَا وَهَنُوا لِفَتْلِ نَبِيهِمْ » وَهٰذَا الاخْتِيَارُ (٥) ؛ لِأَنَّ الآيَةَ لِذَٰلِكَ السَّبَبِ نَزَلَتْ (٢) . . وَمَعَهُ جُمُوعٌ كَثِيرَةً ؛ فَمَا وَهَنُوا لِفَتْلِ نَبِيهِمْ » وَهٰذَا الاخْتِيَارُ (٥) ؛ لِأَنَّ الآيَةَ لِذَٰلِكَ السَّبَبِ نَزَلَتْ (٢) . . وَمَعَهُ جُمُوعٌ كَثِيرَةً ؛ فَمَا وَهَنُوا لِفَتْلِ نَبِيهِمْ » وَهٰذَا الاخْتِيَارُ (٥) ؛ لِأَنَّ الآيَةَ لِذَٰلِكَ السَّبَبِ نَزَلَتْ (٢) . . . . .

[قَالَ أَبُوعَمْرُو: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ (٧) قَالَ:حَدَّثَنَا] (\*\*\*)مُحَمَّدُ بنُ قَطن (^) قال: حَدَّثَنَا أَبُوعَمْرُو بن العَلاَءِ (١١)] (\*\*\*\*) في سُلَيْمَانُ بنُ خَلاد (٩) قَالَ: أَخْبَرَنَا اليَزِيدِيُّ (١١) [قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَمْرُو بن العَلاَءِ (١١)] (\*\*\*\*) في

<sup>(</sup>١) وهو وقف تام عند نافع، وخولف في هذا لأن ما بعده متعلق بما قبله (ابن النحاس، القطع: ٢٣٥).

<sup>(\*)</sup> كلمة «فيها» ساقطة في (ب)، وهو سهو من الناسخ.

<sup>(\*\*)</sup> عبارة «قبل وبعد» من (ح) و (د/۱) و (د/۲).

 <sup>(</sup>۲) وهي قوله تعالى: ﴿... للمتقين{۱۳۳}﴾، ﴿... المحسنين{۱۳٤}﴾، ﴿... يعلمون{۱۳٥}﴾،
 ﴿... المكذبين{۱۳۷}﴾، ﴿... للمتقين{۱۳۸}﴾ ﴿... مؤمنين{۱۳۹}﴾.

 <sup>(</sup>٣) وهي قوله تعالى: ﴿... ويعلم الصابرين (١٤٢)﴾، ﴿... وأنتم تنظرون (١٤٣)﴾، ﴿... وسيجزي الله الشاكرين (١٤٤)﴾.

<sup>(</sup>٤) وهو قوله تعالى: ﴿... وسنجزي الشاكرين{١٤٥}﴾.

<sup>(</sup>٥) وهو قول يعقوب وأبي عمرو، واختيار ابن الأنباري خلافاً للأخفش سعيد ونافع فهو وقف تام عندهما (الايضاح ٢/٥٨٥).

<sup>(</sup>٦) والدليل على هذا الآية: ﴿أَفِإِن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. . . {٤٦}﴾.

<sup>(</sup>٧) محمد بن أحمد بن علي، أبو مسلم البغدادي، تقدم ص ١٤٧.

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

 <sup>(</sup>A) محمد بن أحمد بن قطن، أبو عيسى البغدادي، تقدم في الآية (١٢٥) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٩) سليمان بن خلاد، أبو خلاد: محدث بغدادي، سكن سرّ من رأى. وثقه أبو حاتم. توفي سنة ٢٦١هـ/٨٧٤م (١-لخطيب، تاريخ بغداد ٩/٤٥).

<sup>(</sup>١٠) يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي، أبو محمد المعروف باليزيدي، تقدم ص ١٤٦.

<sup>(</sup>١١) زبان بن عمار المازني، أبوعمرو بن العلاء البصري، تقدم ص ١٤٦.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (ح) و(د/١) و(د/٢) و (ص).

قَوْلِهِ ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ... {١٤٦}﴾ قَالَ «قُتِلَ قَبْلَ مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّهُمْ أَشَاعُوا أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقَ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُم في [سَبِيلِ اللَّهِ] (\*) بَعْدَ قَتْلِ نَبِيَّهِمْ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا (١).

قَالَ الْيَزِيدِيُّ ، وَقَالَ أَبُو عَمْرُو بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ مُجَاهِدٍ (١٤ ﴿ . . . أَفَيْنَ مَاتَ أَوْ قَاتَلَ (\*\*\*) انْقَلَبْتُمْ يَعْجَبُ مِمَّن يقرؤها ﴿ . . . قَاتَلَ . . . {١٤٦ ﴾ (٣) يَقُولُ: ﴿ . . . أَفَيْنَ مَاتَ أَوْ قَاتَلَ (\*\*\*) انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ . . . {١٤٤ } ﴾ (٤) . فَإِن أَسْنَدَ الْقَتْلَ إِلَى الرِّبِيّينَ ، كَأَنَّهُ قَالَ: «قُتِلَ بَعْضُهُمْ فَمَا وَهَنَ عَلَى أَعْقَابِكُمْ . . . {١٤٤ } ﴾ (١٤ أَسْنَدَ الْقَتْلُ إِلَى الرِّبِيّينَ ، كَأَنَّهُ قَالَ: «قُتِلَ بَعْضُهُمْ فَمَا وَهَنَ البَاقُونَ لِقَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ وَلَا /ضَعُفُوا وَلَا اسْتَكَانُوا» (٥) ، فَعَلَى هٰذَا لَمْ يَكُفِ الوَقْفِ عَلَى ﴿ . . . قُتِلَ . . . {١٤٦ } ﴾ . . . قُتِلَ . . . {١٤٦ } ﴾

قَالَ سَعِيدُ بِنُ جُبَيْرٍ (٦): «مَا سَمِعْنَا بِنَهِيٍّ قَطُّ قُتِلَ فِي حَرْبٍ»(٧). حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبِراهِيم (\*\*\*\*)قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٨) (\*\*\*\*\*) عَنْ عِكْرِمَة (٩)

 <sup>(</sup>ف) ما بین الحاصرتین ساقط فی (أ) و (ب) و (ح) و (ص) و (ف).

أخرجه ابن النحاس في القطع والائتناف: ٢٣٦ عن أبي عمرو بن العلاء.

<sup>(</sup>٢) مجاهد بن جبر، أبو الحُجاج المكي التابعي المفسّر، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(\*\*)</sup> في (ص) ابن مجاهد، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٣) قراءة ابن عباس ونافع وأبي عمرو ﴿قُتِلَ﴾ بغير ألف وقراءة أبي جعفر وشيبة وعاصم وحمزة والكسائي بالألف
 (الداني التيسير: ٩٠).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف): قتل.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي لابن أبي حاتم (الدر المتثور ٨٢/٢).

<sup>(</sup>٥) (ابن الأنباري، الايضاح ٢/٥٨٦، ابن النحاس، القطع: ٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) سعيد بن جبير بن هشام، أبو محمد: تابعي مفسّر كوفي، روى عن ابن عباس. توفي سنة ٩٤هــ/٧١٢م (ابن حجر، تهذيب التهذيب ١١/٤).

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطي لسعيد بن منصور، وعبد بن حميد وابن المنذر (الدر المنثور ٨٢/٢) وأخرجه القرطبي عن الحسن البصري (التفسير ٢٢٩/٤).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> تصحف اسم إبراهيم في (د/١) إلى يميى، والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>A) تقدم التعريف برجال هذا الاسناد في الآية (٣٠) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> في (أ): حدثنا سفيان عن عمروبن دينار عن عكرمة.

<sup>(</sup>٩) عكرمة، أبو عبد الله، مولى ابن عباس، تقدمت ترجمته في الآية (٢٢٢) من سورة البقرة – ٢.

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَأَيُّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ (\*) مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ... {١٤٦}﴾ قَالَ: جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ(١). ﴿... وَمَسَا اسْتَكَسَانُسُوا... {١٤٦}﴾ كَسانِ، وَمِثْلُهُ ﴿... وَحُسْنَ تُسُواب الآخِرَةِ... ﴿١٤٨ ﴾ ﴿... المُحْسِنِينَ {١٤٨ } ﴾ تَامٌّ وَمِثْلُهُ ﴿... خَيْرُ النَّاصِرِينَ {١٥٠ } ﴾. ﴿ . . . وَمَأُواْهُمُ النَّارُ . . . {١٥١}﴾ كَافٍ ﴿ . . . مَثْوَى الظَّالِمِينَ {١٥١}﴾ تَامُّ. ﴿ . . . وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ... (١٥٢) ﴾ كَانٍ. ﴿... عَلَى المُوْمِنِينَ (١٥٢) ﴾ تَامًّ. ﴿ . . وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ . . (١٥٣ ﴾ كَافٍ، وَمِثْلُهُ ﴿ . . كُلُّهُ لِلَّهِ . . . (١٥٤ ﴾ ٢٥ وَمِثْلُهُ ﴿ . . . هَاهُنَا . . {١٥٤}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . إِلَى مَضَاجِعِهِمْ . . . {١٥٤}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . . مَا فِي قُلُوبِكُمْ ... (١٥٤) ﴾. ﴿ . . بِذَاتِ الصُّدُودِ (١٥٤) ﴾ تامٌ ﴿ . . . وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ ... (١٥٥) كَافٍ ﴿ ... غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٥٥) ﴾ تَامًّ. ﴿ ... فِي قُلُوبِهِمْ ... (١٥٦) ﴾ كَـافِ(٣)، ومثله ﴿ . . وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ . . . {١٥٦}﴾ وَالتَّمَامُ آخِرُ الآيَةِ(١). ﴿ . . لِنْتَ لَهُمْ . . . {١٥٩}﴾ كَافٍ(٥) وَمِثْلُهُ ﴿ . . . مِنْ حَوْلِكَ . . . {١٥٩}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . . وَشَاوَرْهُمْ فِسِي الْأَمْسِرِ . . . {١٥٩}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . . فَــتَوَكَّــلْ عَلَى اللَّهِ . . . {١٥٩}﴾ . ﴿... السُمَّتَ وَكَالِينَ (١٥٩ ﴾ تَامُّ (١) ﴿... مِنْ بَسعُدِهِ... (١٦٠ ) ﴾ كَافٍ (١ ﴿ ... المُؤْمِنُ ونَ {١٦٠}﴾ تَامًّ. ﴿ ... أَنْ يَغُلَّ... {١٦١}﴾ كافٍ ﴿ ... وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ {١٦١}﴾ تَامُّ. ﴿... وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ... {١٦٢}﴾ كَافٍ، وَمِثْلُهُ ﴿... دَرَجَاتُ عِنْدَ اللَّهِ... (١٦٣) ﴾. ﴿... بِمَا يَعْمَلُونَ (١٦٣) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... مُبِينٌ (١٦٤) ﴾. ﴿... مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ . . . {١٦٥}﴾ كَافٍ، [وَقِيلَ: تَامًّ] (\*\*) ﴿ . . . عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {١٦٥}﴾ تَامًّ .

 <sup>(+)</sup> في ( أ ) و (ب) و (ح) و (ص) و (ف): قتل، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ٤/٧٧ وأخرجه السيوطي في الدر المتثور ٨٢/٢ وعزاه لسعيد بن منصور.

<sup>(</sup>٢) وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال من ﴿يظنون﴾ (ابن الأنباري، الايضاح ٢/١٨٥).

<sup>(</sup>٣) وهُو وقف تام عند نافع (ابن النحاس، القطع: ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) وهو قوله تعالى ﴿ . . . والله بما تعملون بصر ﴾ .

<sup>(</sup>٥) وهو وقف تام عند الأخفش سعيد؛ لأن المعنى: «فبرحمة من الله لنت لهم» (ابن النحاس، القطع: ٣٣٩).

<sup>(</sup>٦) وهو أحسن مما قبله عند ابن الأنباري الإيضاح ٢/٥٨٨.

<sup>(</sup>٧) وهو وقف تام عند نافع (ابن النحاس، القطع: ٣٣٩).

<sup>(</sup>۱/۵) ما بين الحاصرتين من (د/۱) فقط.

 <sup>(</sup>١) قال ابن النحاس: هو وقف تام إن جعلت ﴿الذين﴾ في موضع رفع بالابتداء، أي قل لهم (ابن النحاس، القطع: ٣٣٩).

 <sup>(</sup>٢) هذا قول أبي حاتم السجستاني، وهو تام عند محمد بن عيسى المقرىء. قال ابن الأنباري: الوقف عليه قبيح لأن المعنى فيها بعد ﴿بل﴾. (ابن النحاس، القطع: ٧٤٠، ابن الأنباري، الايضاح ٥٨٨/٢).

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة الكسائي لأنه ابتدأها (النحاس، القطع: ٧٤٠).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٤) (ابن النحاس، القطع: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) وهو وقف تام عند الأخفش لأن المعنى «يخوّف الناس بأوليائه» (ابن النحاس، القطع: ٧٤٠). وهو تام عند أبي حاتم السنجستاني (الأشموني، المنار: ٥٧).

<sup>(</sup>٣) وهي قوله تعالى: ﴿... مؤمنين{١٧٥}﴾، ﴿... عظيم {١٧٦}﴾، ﴿... اليم {١٧٧}﴾.

<sup>(</sup>V) (A) وهما وقفان تامان عند الأخفش سعيد (ابن النحاس، القطع: ۲٤١).

<sup>(</sup>٩) وهو قطع صالح عند ابن النحاس (القطع: ٧٤١).

<sup>(♦♦)</sup> في (د/٣): ومثله ﴿يوم القيامة﴾.

<sup>(</sup>١٠) هذا قول أبي حاتم السجستاني، وهو وقف تام عند محمد بن عيسى المقرىء (ابن النحاس، القطع: ٢٤١).

وَمِثْلُهُ ﴿... مَا يَشْتَرُونَ {١٨٧}﴾. ﴿... مِنَ الْعَلْاَبِ... {١٨٨}﴾ كاف. ﴿... أَلِيمٌ {١٨٨}﴾ كَافِ(١). ﴿ ﴿... قَلِيرٌ {١٨٩}﴾ كَافِ(١).

﴿...مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْهَ... {١٩٥ } كَافٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِم (٣): تَامٌّ، وَمِثْلُ ذَٰلِكَ فِي النِّسَاءِ: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ﴾ (٣). ﴿... بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض ... {١٩٥ } ﴾ أَتَمُّ مِنْهُمَا. ﴿... مِنْ وَاللَّهِ ... {١٩٥ } ﴾ تَامٌّ . ﴿... فِي البِلَادِ {١٩٦ } ﴾ عَنْدِ اللَّهِ... {١٩٥ } ﴾ تَامٌّ . ﴿ ١٩٥ } ﴾ تَامٌّ . ﴿ ١٩٥ } ﴾ كَافٍ أَيْ ذَٰلِكَ كَافٍ مَنْ وَقَالَ أَبُو حَاتِم : تَامٌّ (٤)، وَهُو رَأْسُ الآيَةِ. ﴿... مَتَاعٌ قَلِيلٌ... {١٩٧ } ﴾ كَافٍ أَيْ ذٰلِكَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ. ﴿... الْمِهَادُ {١٩٧ } ﴾ تَامٌ . ﴿ ١٩٨ } ﴾ كَافٍ أَيْ ذَٰلِكَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ... {١٩٨ } ﴾ كَافٍ أَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.. ﴿ ١٩٨ } ﴾ تَامٌّ . ﴿ ١٩٨ } ﴾ تَامٌّ . ﴿ ١٩٩ } ﴾ تَامٌّ . ﴿ ١٩٩ } ﴾ تَامٌّ . [وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ] (٩) .

<sup>(</sup>١) وهو وقف تام عند نافع وأحمد بن جعفر، وخولفا فيه لأن ما بعده من كلامهم أيضاً (ابن النحاس، القطع: ٢٤٢).

 <sup>(</sup>٢) سهل بن محمد، أبو حاتم السجستاني، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة - ٢. أخرج قوله ابن النحاس،
 (القطع، ٢٤٢) وخطًاه ابن الأنباري، لأنه متعلق بالأول في المعنى (الايضاح ٢/٩٨٩).

<sup>(</sup>٣) الآية (٢٥) من سورة النساء \_ ٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن النحاس وابن الأنباري، وخطَّآه فيه لأن ما بعده متعلق بما قبله (القطع: ٧٤٣، الايضاح ٢/٩٠).

<sup>(</sup>٥) وهو وقف جائز عند الأشموني لحرف الاستدراك بعده ومن حيث كونه رأس آية (منار الهدى: ٥٨).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/٣) فقط.

## [3\_] meرة النساء

﴿... رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَاءً... {١} تامً ، / وقيل: كَافِ (١). ﴿... تَسَاءَلُونَ بِهِ (٣) وَالْأَرْحَامَ... {١} كَافِ (٢). وَآخِرِ الآيةِ ﴿... رَقِيباً {١} كَافَى. وَمَنْ خَفَضَ ﴿... وَالْأَرْحَامِ... {١} كَافَى. وَمَنْ خَفَضَ مَذْهَبِ الكُوفِيِّينَ ، كَمَا يُقَالُ: أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ وَالرَّحِم (٤) ، لَمْ يَقِفْ عَلَى ﴿... بِهِ... {١} ﴾ عَلَى مَذْهَبِ الكُوفِيِّينَ ، كَمَا يُقَالُ: أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ وَالرَّحِم (٤) ، لَمْ يَقِفْ عَلَى ﴿... بِهِ... {١} ﴾ مَذْهَبِ الكُوفِيِّينَ ، كَمَا يُقالُ: أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ وَالرَّحِم (٤) ، لَمْ يَقِفْ عَلَى ﴿... بِهِ... {١} ﴾ وَوَالطُّورِ (٩) وَوَالشَّورِ ﴿ الْأَرْحَامِ » كَمَا قَالَ عَزُ وَجَلًا: ﴿وَالطُّورِ ﴾ (٩) وَشِبْهُ ذٰلِكَ مِمًا أَقْسَمَ بِهِ مِنَ المَخْلُوقَاتِ. ابْتَذَأَ وَالتَّينِ ﴾ (٢) ﴿ وَالفَّجِرِ ﴾ (٩) وَوَقَفَ عَلَى ﴿... بِهِ... {١} ﴾ لِأَنَّ القَسَمَ مَوْضِعُ الْسَتِثْنَافِ (٩) . وَالْأَرْحَامِ » وَوَقَفَ عَلَى ﴿... بِهِ... {١} ﴾ لِأَنَّ القَسَمَ مَوْضِعُ السَّيْثَنَافِ (٩) . وَأَمَّا مَنْ نَصَبَ ﴿ ... وَالْأَرْحَامَ مَنْ الْمَخْلُوقَاتِ . الْأَرْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوهَا».

<sup>(</sup>١) هو تام عند أبي حاتم السجستاني، نصّ عليه ابن النحاس في القطع: ٢٤٥، وكاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ٢٤٠).

<sup>(\*)</sup> في (ب): ﴿تساءلون به﴾ تام ﴿والأرحام﴾ كاف [وهو قول الأخفشوروي عن الحسن ولم يأخذ به الداني. وقد ذكره ص ٢١٦. المحقق].

<sup>(</sup>٢) هذا قول يعقوب واختيار أبي حاتم وابن الأنباري خلافاً للحسن والأخفش سعيد فهوتام عندهما. (ابن الأنباري، الإيضاح ٥٩٢/٢، ابن النحاس، القطع: ٧٤٥).

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة حمزة ومذهب الكوفيين (الداني، التيسير: ٩٣).

<sup>(</sup>٤) (ابن الأنباري، **الإيضاح ٩٢/٢٥**).

<sup>(</sup>٥) الآية (١) من سورة الطور ٢٥٠.

 <sup>(</sup>٦) الآية (١) من سورة التين ـ ٩٥.
 (٧) الآية (١) من سورة التين ـ ٩٥.

<sup>(</sup>A) الآية (١) من سورة الشمس – ٩١.

<sup>(</sup>٩) وهو قول يعقوب والحسن والأخفش. (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٢٥٥).

<sup>(</sup>١٠) قراءة الجميع بالنصب سوى حمزة والكوفيين (الداني، التيسير: ٩٣).

حَدُّثَنَا أَحْمَدُ (\*) بنُ إِبراهيم المَكِيُّ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٩) عَنْ الحُسَيْنُ بنُ الحَسَنِ المروزِيُّ (٣) قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بنُ مَهْدِي (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٩) عَنْ خُصَيْف (٢) عَنْ عِكْرِمَة (٧) في قَوْلِهِ: ﴿ . . . وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوها (٩).

[قالَ أَبُو عَمْرُو]: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ فِرَاسِ (\*\*)الشَّاهِدُ (٩) قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّيْبُلِيُّ (١٠) قَالَ أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ (\*\*\*)(١١) قالَ: أَخْبَرَنَا ابنُ المُبَارَكِ (١٠) قِالَ: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ (١٣) عَنْ مَنْصُورٍ (١٠) عَنْ إِرَاهِيمَ (١٠) في قَوْلِهِ: ﴿ ١٠ . وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تُسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ . . . {١} ﴾ فَذٰلِكَ قَوْلُكَ: وأَسْأَلُكَ بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ (١٥) . وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١٧) عَنْ ابنِ أَبِي (\*\*\*\*)نَجِيحٍ (١٨) عَنْ ابنِ أَبِي (\*\*\*\*)نَجِيحٍ (١٨) عَنْ

<sup>(\*)</sup> تصحف اسم أحمد في (ص) إلى محمد.

<sup>(</sup>١) (٢) تقدمت ترجمتهما في الآية (٣٠) من سورة البقرة ٢٠.

<sup>(</sup>٣) الحسين بن الحسن بن حرب المرزوي: محدث، نزل مكة، روى عن ابن المبارك وابن عيينة، وعنه الترمذي وابن ماجه (ابن حجر، التهذيب ٣/٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن مهدي، أبو سعيد العنبري: محدث بصري، سمع مالكاً ومنه ابن حنبل. توفي سنة ١٩٨هـ/ ٨١٣م (الخطيب، تاريخ بغداد ٢٠/١٠٠).

<sup>(</sup>a) سفيان بن سعيد الثوري، تقدم ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) خصيف بن عبد الرحمن الحراني، تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة ــ ٧.

<sup>(</sup>٧) عكرمة البربري، أبوعبد الله مولى ابن عباس، تقدم في الآية (٢٢٢) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ١٥٢/٤ . والسيوطي في الدر المنثور ١١٧/٢ وعزاه لابن المنذر.

<sup>(\*\*)</sup> تصحف إسم فراس في (د/١) إلى فارس.

<sup>(</sup>٩) (١٠) تقدَّما في الآية (٣٠) من سورة البقرة ـ ٢.

<sup>(\*\*\*)</sup> تصحف اسم الحسين في (د/١) إلى الحسن.

<sup>(</sup>١١) الحسين بن الحسن المروزي، تقدم في الحديث السابق. (١٢) (١٣) تقدما ص ١٣٦ و ١٣٤.

<sup>(</sup>١٤) منصور بن المعتمر بن عبد الله، أبو عتَّاب الكوفي: محدث روى عن إبراهيم النخعي. توفي سنة ١٣٢هـ/ ٧٤٩م (ابن حجر، التهذيب ٣١٢/١٠).

<sup>(</sup>۱۰) إبراهيم بن يزيد، أبوعمران النخعي، تقدم ص ١٣٦.

<sup>(</sup>١٦) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ١٥١/٤. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٧/٢ لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>١٧) سفيان بن عيينة، تقدم في الآية (٣٠) من سورة البقرة.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> تصحف اسم ابن أبي نجيح في ( أ ) و (ب) و (ص) إلى أبي نجيح.

<sup>(</sup>١٨) عبد الله بن يسار (أبي نجيح)، تقدم في الآية (٢٣٣) من سورة البقرة ٢٠.

مُجَاهِدٍ (١) مِثْلَهُ (٢) وَابْنُ المُبَارَكِ (٣) عن معمر (٤) عَنِ الحَسَنِ (٥) (٩) قَالَ: هُوَ قَوْلُكَ: وأُنْشِدُكَ باللُّهِ وَالرَّحِمِ ، (٦) .

وقال يَعْقُوبُ (٧) وَالْأَخْفَشُ (٨) ـ وَيُرْوَى عَنِ الحَسَنِ (١) ـ ﴿ . . . تَسَاءَلُونَ بِهِ . . . {١} ﴾ نَامٌ ثُمَّ يَبْتَدىء: ﴿ . . . وَالْأَرْحَامِ . . . {١}﴾ بِمَعْنَى ﴿ وَعَلَيْكُمْ الْأَرْحَامُ فَصِلُوهَا » (١٠).

﴿ . . أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣}﴾ كَافٍ (١١) وَرَأْسُ آيَةٍ كَذَٰلِكَ؛ أَيْ ﴿أَلَّا تَمِيلُوا﴾ وَقِيـلَ: ﴿أَلَّا تَجُورواه(١٣)وَمِثْلُهُ ﴿. . . هنيئاً مَرِيئاً {٤}﴾. وَمِثْلُهُ ﴿. . . مَعْرُوفاً {٥}﴾ وَمِثْلُهُ: ﴿ . . . أَنْ يَكْبَرُوا. . . {٦}﴾(١٣) وَمِثْلُهُ: ﴿ . . بِالمَعْرُوفِ. . .{٦}﴾(١٤) . ﴿ . . حَسِيبًا {٦}﴾ تَـامًّ وَمِثْلُهُ: ﴿ . . . مَفْرُوضاً {٧}﴾ . ﴿ . . . فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ (\*\*) . . . {٧} ﴾ كَافٍ (١٠). وَآخِرُ الآيَةِ أَكْفَى مِنْهُ (١٦) . وَمِثْلُهُ ﴿ . . خَافُوا عَلَيْهِمْ . . {٩} ﴾ . ﴿ . . سَدِيداً {٩} ﴾ تَامُّ . ﴿ . . . فِي بُطُونِهِمْ نَاراً... (١٠) كَافٍ ( ... سَغِيراً (١٠) تَامُّ ( ... مِثْلُ حَظَّ الْأَثْثَيْنِ (١٦) ... (١١)

مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة ـ ٢. (1)

أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ١٥١/٤. **(Y)** 

عبد الله بن المبارك، تقدم ص ١٣٦. (4)

معمر بن راشد، أبو عروة الصنعاني، تقدم في الآية (٧) من سورة آل عمران ــ٣. (£)

الحسن بن يسار، أبو الحسن البصري، تقدم في الآية (١٢٨) من سورة آل عمران ٣٠. (0)

تصحف في (د/٢) إلى: الحسين. (\*)

أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ١٥١/٤. (7)

يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي، أبو محمد، تقدم في الآية (١٦٥) من سورة البقرة ــ ٢. **(Y)** 

سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط، أبو الحسن، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ــ ٧. (4)

الحسن بن يسار البصري، تقدم في الآية (١٢٨) من سورة آل عمران ٣٠.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن النحاس في القطع: ٧٤٥.

<sup>(</sup>١١) وهو تام عند الأخفش (ابن النحاس، القطع: ٧٤٥) وبه قال نافع (الأشموني، منار الهدى: ٥٩).

<sup>(</sup>١٣) (ابن قتيبة، تفسير غريب القرآن: ١١٩، البيضاوي، أنوار التنزيل ٢٧/٢).

<sup>(</sup>١٣) وهووقف تام عند الأخفش (ابن النحاس، القطع: ٢٤٥).

<sup>(</sup>١٤) وهو وقف تام عند أحمد بن جعفر (ابن النحاس، القطع: ٢٤٦).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة دمنه، ساقطة في (ص) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٥) وهو وقف تام عند نافع وأحمد بن جعفر (ابن النحاس، القطع: ٢٤٦).

<sup>(</sup>١٦) وهو قوله تعالى: ﴿... قولًا معروفاً {٨}﴾.

 <sup>(</sup>١) ومذهب أبي حاتم أنه لا يتم الوقف حتى يقرأ: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ لأن هذا الفرض كله إنما
 يكون بعد الوصية والدين (ابن النحاس، القطع: ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) ولم يبلغ درجة التمام عند الأشموني لاتصال ما بعده بما قبله معنى (الأشموني، المثار: ٦٠).

<sup>(\*)</sup> كلمة «تام» ساقطة في (ح).

 <sup>(</sup>٣) وهو تام عند السجستاني، وغلط في هذا لأن ﴿وصية﴾ متعلقة بالكلام المتقدم ومنصوبة بما قبلها. (ابن الأنبادي، الإيضاح ٢ / ٩٤).

<sup>(</sup>٤) وهو قول أبي حاتم السجستاني (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٩٤٥).

<sup>(</sup>٥) محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، أبوبكر، تقدم ص ١٤٧. انظر الإيضاح ٢/٩٤٥.

<sup>(</sup>٦) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٢٤٨).

<sup>(</sup>٧) سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط، أبو الحسن، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة – ٢.

 <sup>(</sup>A) أحمد بن جعفر بن محمد، أبو الحسين البغدادي الدينوري، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(\*\*)</sup> زیادة من (د/Y).

<sup>(</sup>٩) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقرىء، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة ـ ٢.

<sup>(</sup>١٠) انظر: القطع والائتناف: ٢٤٨ لابن النحاس، وإيضاح الوقف والابتداء ٢/٩٥٠ لابن الأنباري.

<sup>(</sup>١١) وهو تام عند الأخفش، وفي أحد قولي الفراء (ابن النحاس، القطع: ٧٤٨، الفراء، معاني القرآن ٢/٩٩١).

﴿... وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ... {١٩} ﴾ مَجْزُوماً بِالنَّهْيِ. فَإِنْ جُعِلَ فِي مَوْضِعِ نَصْبِ عَطْفَاً عَلَى قَوْلِهِ: ﴿... أَنْ تَرِثُوا... {١٩} ﴾ لَـمْ يَـكُـفِ الـوَقْفُ عَلَى قَـوْلِهِ: ﴿... كَـرْهَـاً... {١٩} ﴾ (١) / ﴿... غَـلِيـظاً {٢١} ﴾ تَـامٌ. ﴿... إِلاَّ مَا قَـدْ سَلَفَ... {٢٢} ﴾ مَا قَـدْ سَلَفَ... {٢٣} ﴾ مَا قَدْ سَلَفَ... {٢٣} ﴾ مَا قَدْ سَلَفَ... {٢٣} ﴾ فَيْرُ تَامٍ ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَهُ الثَّانِي (٣) (٣) كَافٍ وَالوَقْفُ عَلَى قُولِهِ ﴿... مِنْ أَصْلاَبِكُمْ... {٣٣} ﴾ غَيْرُ تَامٍ ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَهُ نَسَقُ عَلَى الْأَوْلِ (٣) وَقَالَ ابنُ الْأَنْبَارِي (٤) : ﴿... غَفُوراً رَحِيماً {٣٣ } ﴾ تَامً ، وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ ؛ لِأَنَّ (٣٠٠) قَوْلَهُ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ ذَوَاتُ لِأَنَّ لَايَةٍ ، وَالْمَعْنَى : وَالْمُحْصَنَاتُ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ إِلّا أَنْ يُسْبَيْنَ .

﴿...إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ... {٢٤} ﴾ كَافٍ ؛ إِذَا نَصَبَ ﴿... إِلَّا مَا مَلَكِهُ كَافٍ ؛ إِذَا نَصَبَ عَلَى ﴿... كِتَابَ اللَّهِ ... {٢٤} ﴾ عَلَى الإِغْرَاءِ (٥) ؛ أَيْ «الْزَمُوا كِتَابَ اللَّهِ»، وَإِنْ نُصِبَ عَلَى المَصْدَرِ (٦) بَتَقْدِير «كَتَبَ اللَّهُ كِتَابًا ﴾ حَسُنَ الوَقْفُ عَلَى ذٰلِكَ وَلَمْ يَكْفِ (٢٠) . ﴿ ... كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ... {٢٤} ﴾ كَافٍ ﴿... عَلِيماً حَكِيماً {٢٤} ﴾ تَمَامُ المَوْمِنَاتِ ... ﴿ ٢٤ ﴾ كَافٍ ﴿ ... عَلِيماً حَكِيماً {٢٤} ﴾ تَمَامُ المَوْمِنَاتِ ... ﴿ ٢٤ ﴾ كَافٍ ﴿ ... عَلِيماً حَكِيماً حُكُمْ مِنْ القِصَّةِ . ﴿ ... مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ ... {٢٥ ﴾ ﴾ كَافٍ ﴿ ... بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ... {٢٥ ﴾ ﴾ كَافٍ ﴿ ... بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضَ مِنْ كَمْ ... {٢٥ ﴾ كَافٍ . ﴿ ... خَيْرً

 <sup>(</sup>۱) هذا قول ابن الأنباري، وهو تام عند الفراء، ويكون التقدير: ولا أن تعضلوهن، وكذا هو في بعض القراءات
 (الفراء، معاني القرآن ۱/۲۰۹).

 <sup>(</sup>٢) وأما الأول ففي الآية السابقة وهـوقولـه تعالى: ﴿ولا تنكحـوا ما نكـح آباؤكم من النساء إلا ما قـد
 سلف... {٢٢}﴾.

 <sup>(\*)</sup> کلمة «الثاني» ساقطة في (ح) و (د/۱) و (د/۳) و (ص) و (ف).

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٩٦/٢).

 <sup>(</sup>٤) تقدم ص ١٤٧، انظر قوله في الإيضاح ١٩٦/٢.

<sup>(\*\*)</sup> في (أ): لأن على.

<sup>(</sup>ه) وهَــُوتَـام عنــد الأخفش، وقال ابن النحـاس: يصح قــوله إن نصبت ﴿كتــابَ﴾ عـلى الإغــراء (القطع: ٢٤٨ ــ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٦) وهو قول سيبويه (الكتاب ٢٨١/١ ــ ٣٨٢).

 <sup>(</sup>٧) وله وجه ثالث بأن تنصب ﴿كتابَ﴾ على القطع بما قبله على معنى ﴿كتاباً من الله﴾ وهو قول الكوفيين، لم تقف على
 ما قبله (النحاس، القطع: ٢٤٩، ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٩٩٥).

<sup>(</sup>٨) وهو وقف تام عند أحمد بن جعفر (ابن النحاس، القطع: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٩) وقال أحمد بن يحيى: هنا الوقف (ابن النحاس، القطع: ٢٤٩).

لَكُمْ... {٢٥} ﴾ تَامُّ (١) ﴿... غَفُورٌ رَحِيمٌ {٢٥} ﴾ أَتَمُّ مِنْهُ. ﴿... ضَعِيفاً {٢٨} ﴾ تَامًّ. ﴿... غَنْ تَسراضٍ مِنْكُمْ... {٢٩ ﴾ كَسافٍ وَمِثْلُهُ ﴿... نُصْلِهِ نَساراً... {٣٠ ﴾ . ﴿... يَسِيراً {٣٠ ﴾ وَكَذْلِكَ الفَوَاصِلُ (٢) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿... عَلِيمًا خَبِيراً {٣٥ ﴾ .

﴿ . . عَلَى بَعْض . . . ﴿ ٣٢ ﴾ كَافٍ ﴿ . . وَالْأَقْرَبُونَ . . ﴿ ٣٣ ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿ . . مِنْ فَضْلِهِ . . ﴿ ٣٣ ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿ . . عَلَيْهِنَّ أَمْ وَالْهُوْرَانِ فَ . . ﴿ ٣٤ ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿ . . عَلَيْهِنَّ أَمْ وَالْهُ مِنْ اللَّهُ بَيْنَهُمَ . . ﴿ ٣٤ ﴾ ﴿ ٣ وَمِثْلُهُ ﴿ . . عَلَيْهِنَ اللَّهُ بَيْنَهُمَ . . ﴿ ٣٣ ﴾ ﴿ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَابْنِ السّبِيل . . ﴿ ٣٣ ﴾ ﴿ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ . . ﴿ ٣٣ ﴾ ﴾ ﴿ وَمِثْلُهُ ﴿ . . مَا ﴿ ٣٢ ﴾ ﴾ ﴿ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَابْنِ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ . . ﴿ ٣٣ ﴾ ﴾ ﴿ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ . . ﴿ ٣٣ ﴾ ﴾ ﴿ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ . . ﴿ ٣٣ ﴾ ﴾ ﴿ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَمَثْلُهُ ﴿ . . وَمَا مَلَكُ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ . . ﴿ ٣٣ ﴾ ﴾ ﴿ . . فَسَاءَ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَمَثْلُهُ ﴿ . . وَمَا مَلَكُ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَمَثْلُهُ وَ مِنْ اللَّهِ نَصِراً ﴿ ٤٤ ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَكُفّى بِاللَّهِ نَصِراً ﴿ ٤٤ ﴾ كَافٍ إِذَا عُلَقْتُ بِقُولُهِ وَمُنْلُهُ ﴿ . . وَكُفّى بِاللَّهِ نَصِراً ﴿ ٤٤ ﴾ كَافٍ إِذَا عُلْقَتْ بِقَوْلُهُ وَمِنْ اللَّذِينَ هَادُوا نَاسٌ » فَإِنْ عُلَقْتُ بِقَوْلِهِ : وَمُنْ الَّذِينَ هَادُوا نَاسٌ » فَإِنْ عُلُونُ الْوَقَفُ عَلَى وَمِنْ اللَّذِينَ هَادُوا الْمَانُ اللَّهُ الْوَقَفُ عَلَى وَمِنْ اللَّذِينَ هَادُوا» لَمْ يَكُفُ الوَقَفُ عَلَى اللّهِ فَاصِراً لَكُمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا» لَمْ يَكُفُ الوَقَفُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ اللّذِينَ هَادُوا» لَمْ يَكُفُ الوَقَفُ عَلَى اللّهُ مِنَ اللّذِينَ هَادُوا» لَمْ يَكُفُ الوَقَفُ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ وَالْمُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِولُوا لَاللّهُ الْمُؤْلِولُوا لَمُنْ اللّذِينَ هَادُوا الْمُؤْلُوا عَلَيْ الْمُؤْلِولُوا لَمُنَالًا لَهُ الْمُؤْلِولُوا لَمُ اللّهُ الْمُؤْلُوا الْمُؤْلِولُوا لَمُنَالُولُوا لَمُنْ اللّذِي اللّهُ الللّهُ الْمُؤْلُولُوا لَمُؤْلُوا الْمُؤْلُوا مُؤْلُوا الْمُؤْلُولُوا لَل

<sup>(</sup>١) وخالف الأشموني فقال وقف حسن (المنار: ٦١).

 <sup>(</sup>۲) وهي قبوله تعالى: ﴿... كبريماً (۳۱})، ﴿... عليمًا (۳۲})، ﴿... شهيداً (۳۳})،
 ﴿... كبيراً (۳٤}).

<sup>(</sup>٣) وهو وقف تام عندالأخفش (ابن النحاس، القطع: ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) وليس بوقف عند الأخفش سعيد، لأن الله أمر بهذه الأشياء واتساق ما بعده على ما قبله (الأشموني، المنار: ٦١).

<sup>(</sup>٥) هذا التمام عند الأخفش (ابن النحاس، القطع: ٢٥٠).

<sup>(\*)</sup> في (د/۲) بما، وهي ساقطة في (ص) و (ف).

<sup>(</sup>٦) وهو وقف تام عند الأشموني للابتداء بعده بالشرط (المنار: ٦١).

<sup>(</sup>٧) هذا قول الأخفش سعيد (ابن النحاس، القطع: ٢٥٠) وخالف الأشموني فقال وقف كاف (المنار: ٦١).

<sup>(</sup>٨) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٧٥٠).

<sup>(</sup>٩) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٢٥٠) وخالف الأشموني فقال وقف حسن (المنار: ٦٢).

<sup>(\*\*)</sup> في (ف) زيادة: ﴿ومثله﴾ ﴿وطعناً في الدين{٤٦}﴾ وهي مقدمة عن مكانها الصحيح في الآية (٤٦).

نَصِيراً (١)، وَلَا يُوقَف عَلَى الوَجْهَيْن عَلَى: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا... {٤٦}﴾ لِأَنَّ قَـوْلَـهُ ﴿ . . . يُحَرِّفُونَ . . . {٤٦} ﴾ عَلَى الْأَوَّلِ نَعْتُ لِلْمُبْتَدَإِ المَحْذُوفِ، وَعَلَى الثَّاني حَالٌ ﴿مَن الَّذِينَ هَادُوا . . . {٤٦ } ﴾ فَلاَ يقطع مِنْ ذٰلِكَ (٢) وَمِثْلُهُ ﴿ . . . وَطَعْنَا فِي الدِّين . . . {٤٦ } ﴾](٠) وَمِثْلُهُ ﴿ . . خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ . . {٤٦}﴾ (٣). ﴿ . . إِلَّا قَلِيلًا {٤٦}﴾ تَامُّ. ﴿ . . . أَصْحَابَ السُّبْتِ... (٤٧) ﴾ كَافٍ. ﴿... مَفْعُولًا (٤٧) ﴾ تَامُّ. ﴿... لِمَنْ يَشَاءُ... (٤٨) ﴾ كَافٍ. ﴿ . . عَظِيماً {٤٨}﴾ تَامُّ. ﴿ . . يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ . . . {٤٩}﴾ كَافِ (٤). ﴿ . . . مَنْ يَشَاءُ... ﴿٤٩}﴾ أَكْفَى مِنْهُ. ﴿... مُبِينًا ﴿٥٠}﴾ تَامُّ. ﴿... لَعَنَهُمُ اللَّهُ... {٥٧}﴾ كَافٍ وَقِيلَ: تَامُّ: وَرُؤُوسُ الآي بَعْدُ (\*\*) كَافِيَةً (٥).

. ﴿ . . صَدَّعَنْهُ . . . {٥٥ } كَنَافٍ ﴿ . . . سَعِيراً {٥٥ } كَنَامٌ . ﴿ . . . لِيَدُوقُوا الْعَذَابَ . . . (٥٦)﴾ كافٍ وَقِيلَ: تَـامٌ. ﴿ . . . عَزِيزاً حَكِيماً (٥٦)﴾ تَامٌّ ، وَمِثْلُهُ ﴿ . . . ظِلًّا ظَلِيلًا (٥٧)﴾ . ﴿ . . أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ . . . ( ٨٥ } ﴾ كَافٍ وَقِيلَ : تَامُّ (١) ، وَمِثْلُهُ ﴿ . . . يَعِظُكُمْ بِهِ . . . ( ٨٥ } ﴾ . ﴿ . . . سَمِيعاً بَصِيراً {٨٥ } ﴾ تَامُّ (٧) وَمِثْلُهُ ﴿ . . . تَأْوِيلاً {٩٥ } ﴾ (٨) (\*\*\*) . وَرُوُوسُ الآي بَعْدُكَافِيـةُ (٩) ﴿ . . وَتَوْفِيقَا ﴿ ٢٦ } ﴾ تَامُّ (١٠) . ﴿ . . . قَوْلًا بَلِيغاً ﴿ ٣٦ } ﴾ تَامُّ . ﴿ . . بإِذْنِ اللَّهِ . . { ٢٤ } ﴾

انظر القطع والاثتناف: ٢٥١ لابن النحاس، وتفسير مشكل الإعراب ١٩١/١ لمكي بن أبـي طالب، ومنار (1) الهدى: ٦٢ للأشموني.

انظر تفسير مشكل الاعراب ١٩٢/١ لمكي بن أبي طالب. **(Y)** 

ما بين الحاصرتين ساقط في (ص) و (ف). (#)

وخالف الأشموني فقال: ليس بوقف لتعلق ما بعده به استدراكاً وعطفاً. (المنار: ٦٣). (4)

وهو وقف تام عند الأخفش سعيد، وخطَّاه ابن النحاس فيه، لأن ما بعده متصل به (القطع والاثتناف: ٢٥١). (£)

كلمة «بعد» من (د/١) و (د/٢) و (د/٣). (\*\*)

وهي قوله تعالى: ﴿... نصيراً (٢٥}﴾، ﴿... نقيراً (٣٥}﴾، ﴿... عظيبًا (١٤}﴾. (0) (7)

وهُو قُولُ الاخفش سعيد، قال: لأنهم أُمروا بهذا كله.وقال غيره كاف لأن ما بعده متصل بما قبله (ابن النحاس، القطع: ٢٥٢).

<sup>(</sup>٨) وهما حسنان عند ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٥٣ \_ ٢٥٤).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص) قدمت: ﴿ احساناً وتوفيقاً ﴾ وقد ذكرت في مكانها الصحيح في الآية (٦٢).

 <sup>(</sup>٩) وهي قوله تعالى: ﴿... بعيداً (٦٠})، ﴿... صدوداً (٦١}).

<sup>(</sup>١٠) هذا قول نافع، نص عليه ابن التَّحاس (القطع والاثتناف: ٢٥٤) وخالف الأشموني فقـال وقف كافٍ (المنار: ٦٣).

كَافِ (\*) ، وَمِثْلُهُ ﴿ ... إِلاَّ قَلِيلُ مِنْهُمْ ... {٦٦} ﴾ (١) ﴿ ... صِرَاطاً مُسْتَقِيماً {٦٨} ﴾ تَامُّ (\*) ﴿ ... وَالصَّالِحِينَ ... {٦٩} ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿ ... مِنَ اللَّهِ ... {٧٠ ﴾ (\*\*) ﴿ ... عَلِيماً {٧٠ ﴾ وَقُولُهُ : ﴿ ... يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ﴿ ... عَلِيماً {٧٧ ﴾ وَقُولُهُ : ﴿ ... يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ ... {٧٧ ﴾ فَرْزاً عَظِيماً {٧٧ ﴾ فَرَالُهُ ﴿ ... خَمِيعاً {٧٧ ﴾ . وَقُولُهُ : ﴿ ... يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ ... وَقُولُهُ : ﴿ ... يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ ... وَقُولُهُ : ﴿ ... يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ ... وَقُولُهُ : ﴿ ... يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ﴿ ... فَوْزَاً عَظِيماً {٧٧ ﴾ وَمَثْلُهُ ﴿ ... فَي سَبِيلِ الطَّالِمِ الْمُلْهَا ... {٧٧ ﴾ كَافٍ . كَافٍ . وَمِثْلُهُ ﴿ ... قُلْ كُلُّ كَافٍ ... وَمِثْلُهُ ﴿ ... قُلْ كُلُّ وَمِثْلُهُ ﴿ ... قُلْ كُلُّ وَمِثْلُهُ ﴿ ... قُلْ كُلُّ مِنْ نَفْسِكَ .. {٧٧ ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿ ... قُلْ كُلُّ وَمِنْ نَفْسِكَ ... {٧٧ ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿ ... قُلْ كُلُّ وَمِنْ نَفْسِكَ ... {٧٧ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ ... قُلْ كُلُّ وَمِنْ نَفْسِكَ ... {٧٧ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ ... قُلْ كُلُلُكَ الْبَهَالُ مِ اللَّهِ يَالِمُ اللَّهُ وَلِهُ ﴿ ... فَلَا لَكُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَمِنْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ لَقُولُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ لَهُ وَمِنْ لَكُولُكَ اللَّهُ وَمُ لَلْكُ وَمِنْ لَقُولُ لُكُ وَلُهُ وَمِنْ لَكُنْ اللَّهُ عَلْمُ لَهُ وَمِنْ لَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلُهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلُهُ وَلَهُ وَلَهُلُهُ وَلَهُ وَلُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَ

﴿...وَحَرِّضِ المُؤْمِنِينَ... {٨٤} ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿...بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا... {٨٤} ﴾ . ﴿... وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا {٨٤} ﴾ تَامًّ. ﴿... كِفْلُ/ مِنْهَا... {٨٥} ﴾ كَافٍ. ﴿... مُقِيتًا {٨٥} ﴾ تَامًّ [أَيْ مُقْتَدِرَاً (^^)] (\*\*\*\*\*\*). ﴿.. أَوْرُدُّوهَا... {٨٦} ﴾ كَافٍ ﴿...حَسِيبًا {٨٦} ﴾ تَامًّ. ﴿... لاَ رَيْبَ

 <sup>♦)</sup> في (د/١) ومثله ﴿بإذن الله﴾، وفي هامش (د/١) زيادة: وقيل تام لأنه حال.

<sup>(</sup>۱) وفيه خلاف: فالكافي عند يعقوب ﴿ما فعلوه﴾ بمعنى ما فعله، وخطَّاه فيه ابن النحاس؛ لأن هذه لغة شاذة قليلة (القطع والائتناف: ٢٥٦) وهو قول سيبويه (الكتاب ٢/١٣).

<sup>(</sup>٢) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٢٥٧).

<sup>(\*\*)</sup> في هامش الأصل زيادة: وقيل تام.

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة تام ساقطة في (أ)، وفي هامش (د/١) و (ح) زيادة: وقيل كاف.

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير مشكل الإعراب ١٩٦/١ لمكي بن أبي طالب.

 <sup>(</sup>٤) وهو قطع صالح عند ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) والثاني في الآية التالية قوله تعالى: ﴿... أجراً عظيمًا ﴿٧٤}﴾.

<sup>(</sup>٦) وهو قول السدي وقتادة وابن جريج وابن زيد (ابن جرير الطبري، التفسير ٥/١١١).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (د/۲) و (د/۳) و (ص) قبل وبعد.

<sup>(</sup>٧) وهي قوله تعالى: ﴿ . . . حفيظاً {٨٠}﴾، ﴿ . . . وكيلًا {٨١}﴾، ﴿ . . . كثيراً {٨٢}﴾.

 <sup>(</sup>٨) وهو قول السدي وابن زيد وأبو جعفر (الفراء، معاني القرآن ٢٨٠/١، ابن قتيبة، تفسير غريب القرآن: ١٣٢).
 (\*\*\*\*\*) ما بين الحاصرتين ساقط في (ك).

| فِيهِ {٨٧}﴾ كَافٍ. ﴿ حَدِيثًا (٨٧) ﴾ تَامُّ. ﴿ بِمَا كَسَبُوا {٨٨) ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ مَنْ أَضَــلُ اللَّهُ {٨٨}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ فَتَكُــونُــونَ سَــوَاءً {٨٩}﴾ وَمِثْلُهُ             |
| ﴿ خَيْثُ وَجَــدْتُمُــوهُمْ {٨٩}﴾ (١) وَمِثْلُهُ ﴿ فَلَقَــاتَلُوكُـمْ {٩٠}﴾ وَمِثْلُهُ           |
| ﴿ أُرْكِسُوا فِيهَا {٩١} ﴾ . ﴿ أَوْجَازُكُمْ {٩٠} ﴾ كَافٍ عَلَى قَوْل مُحَمَّدِ بنِ                |
| يَسزِيد (٢) لِأنَّهُ زَعَمَ أَنَّ مَعْنَى ﴿ حَصِسرَتْ صُسدُورُهُمْ {٩٠}﴾ السدُّعَاءِ (٣).          |
| ﴿ مُبِيناً {٩١}﴾ تَامُّ ﴿ إِلَّا خَطَأً {٩٢}﴾ كَافٍ (٤) وَمِثْلُهُ ﴿ إِلَّا أَنْ                   |
| يَصَّدَّقُوا َ {٩٢}﴾ (٥) وَمِثْلُهُ ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ {٩٢}﴾ الشاني(٦) ، وَمِثْلُهُ |
| ﴿ تُوْبَةً مِنَ اللَّهِ {٩٢}﴾ ﴿ عَلِيماً حَكِيماً {٩٢}﴾ تَامُّ، وَمِثْلُهُ ﴿ عَذَابَاً             |
| عَظِيماً {٩٣}﴾. ﴿ فَتَبَيُّنُوا {٩٤}﴾ الأوُّل (٧) كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿ مَغَانِمُ                     |
| كَثِيرَةً{٩٤}﴾(*) وَمِثْلُهُ ﴿ فَتَبَيُّنُوا {٩٤}﴾ الثاني(**) ﴿ خبيراً {٩٤}﴾ تَامُّ.               |
| ﴿ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الحُسْنَى {٩٥} ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً {٩٦} ﴾       |
| ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيماً {٩٦}﴾ تَامُّ. ﴿ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا {٩٧}﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ    |
| ﴿ وَسَاءَتْ مَصِيراً {٩٧}﴾ (٨). ﴿ عَفُوّاً غَفُوراً {٩٩}﴾ تَامُّ. ﴿ مُرَاغَماً كَثِيراً            |

<sup>(</sup>١) وليس بقطع كاف عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر، أبو العباس المبرد: نحوي، قرأ كتاب سيبويه على الجرمي والمازني، قال السيوطي في والمزهر»: حيث أطلق البصريون (أبا العباس) فالمراد به المبرد. كان فصيحاً حافظاً غزير الأدب. توفي سنة ١٨٥هـ/ ١٨٩٨ (القفطي، إنباه الرواة ٢٤١/٣).

<sup>(</sup>٣) نص عليه ابن النحاس في القطع: ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) هذا قول الأخفش سعيد، وأولها بمعنى «ولا خطأ» (ابن الأنباري، الإيضاح ٢٠٣/٣) وعن أبي عبيدة أنه تام (النحاس، القطع: ٢٦١) قال الفراء: ولم أجد العربية تحتمل هذا المعنى، إنما الاستثناء أن يخرج الاسم الذي بعد وإلاً» من معنى الأسياء قبل «إلا» (الفراء، معاني القرآن ٢٨٧/٢) وهو مذهب سيبويه (الكتاب ٢١٠/٣).

<sup>(</sup>٥) وهروقف تام عند نافع (ابن النحاس، القطع والائتناف: ٢٦٢).

<sup>(</sup>٦) والأول في نفُس الآية: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُومَنَ أَنْ يَقْتُلُ مَوْمَنًا إِلَّا خَطًّا، وَمَنْ قَتَلَ مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ .

<sup>(</sup>٧) وأما الثاني ففي نفس الآية، وقد ذكره المصنف بعده.

<sup>(\*)</sup> في (د/٢): ﴿مغانم كثيرة ﴾ تام.

<sup>(\*\*)</sup> في (د/٢): ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ الثاني تام.

<sup>(</sup>A) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢٠٤) خلافاً لابن النحاس، فليس عنده بوقف حسن، لأن بعده استثناء وهو: ﴿إِلا المستضعفين... {٩٨}﴾ (ابن النحاس، القطع: ٣٦٥) ورجح الأشموني قول النحاس (منار المدى: ٦٥).

وَسَعَةً ... (۱۰۱) كَافٍ . ﴿ .. رَحِيماً (۱۰۱) تَامًّ . ﴿ ... أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّـذِينَ كَفَرُوا ... (۱۰۱) كَافٍ . ﴿ ... عَـدُوا مُبِيناً (۱۰۱) تَامًّ . ﴿ ... وَخُدُوا وَأَسْلِحَتَهُمْ ... (۱۰۲) وَمِثْلُهُ ﴿ ... وَخُدُوا وَأَسْلِحَتَهُمْ ... (۱۰۲) وَمِثْلُهُ ﴿ ... وَخُدُوا وَأَسْلِحَتَهُمْ ... (۱۰۲) وَمِثْلُهُ ﴿ ... فَاقِيمُوا حِـدُرَكُمْ ... (۱۰۳) وَمِثْلُهُ ﴿ ... فَاقِيمُوا حِـدُرَكُمْ ... (۱۰۳) وَمِثْلُهُ ﴿ ... فَاقِيمُوا اللّهُ اللّهُ ... (۱۰۳) وَمِثْلُهُ ﴿ ... عَلِيماً حَكِيماً (۱۰٤) وَمُثْلُهُ ﴿ ... عَلِيماً حَكِيماً (۱۰٤) وَمُثْلُهُ ﴿ ... فِلَا أَرَاكَ اللّهُ ... (۱۰۳) وَمِثْلُهُ ﴿ ... وَمَا يَضُرُونَ لَكُ مِنْ شَيْءٍ ... (۱۱۳) كلف (۱۱۵) وَمِثْلُهُ ﴿ ... وَسَاءَتْ مَصِيراً (۱۱۸) وَمُثْلُهُ ﴿ ... وَسَاءَتْ مَصِيراً (۱۱۸) وَمِثْلُهُ ﴿ ... وَسَاءَتْ مَصِيراً (۱۱۸) وَمُثْلُهُ ﴿ ... وَسَاءَتْ مَصِيراً (۱۱۸) وَمِثْلُهُ ﴿ ... وَسَاءَتْ مَلُهُ وَمُ ... وَسَاءَتْ مُ وَمِثْلُهُ ﴿ ... وَسَاءَتْ مَصِيراً (۱۱۸) وَمِثْلُهُ ﴿ ... وَسَاءَتْ مَا وَمُثْلُهُ وَمِدْ اللّهُ مِلْهُ وَمُ اللّهُ مَا اللّهُ ... (۱۱۹) وَمُثْلُهُ ﴿ ... وَمَا يَضُورُ مُ اللّهُ مِلْهُ وَلَا اللّهُ مِلْهُ اللّهُ مِلْهُ وَلَا لَهُ مِلْهُ وَلَا لَهُ مِلْهُ وَلَا مُسْتَعِلًا مُولِلَهُ وَلَا لَهُ مِلْهُ وَلَا لَهُ مِلْهُ وَلَوْلُوا اللّهُ مِلْهُ وَلَا مُلْعَلَمُ اللّهُ مِلْهُ وَلَا مُلْعَلَمُ اللّهُ مِلْمُ اللّهُ مِلْهُ وَلَا لَهُ مِلْهُ وَلَا لَهُ مِلْهُ وَلَا مُلْعُلُولُوا اللّهُ مِلْمُ اللّهُ مِلْهُ اللّهُ مِلْهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ مِلْهُ اللّهُ مِلْهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ مِلْهُ الللّهُ مِلْهُ الللّهُ مِلْمُ اللللّهُ مِلْهُ اللّهُ مِلْهُ اللّهُ مِلْهُ اللّهُ مِلْهُ الللّهُ اللّهُ مِلْهُ ال

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ [قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ] (\*\* الدَّيْبُلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ] (\*\* عَنْ سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ المَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيْنَةَ (\*) عن حميد بِنِ قَيْس (٦) عَنْ عَيْدَ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ المَخْزُومِيُّ قَالَ: عَدْرَمَةَ (٧) فِي قَوْلِهِ: ﴿ . . . وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ . . . { ١١٩ } ﴾ قال: الخصاء (٨) ، قالَ شُفْيَانُ (٩) عِكْرِمَةَ (٧) فِي قَوْلِهِ: ﴿ . . . وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ . . . { ١١٩ } ﴾ قال: الخصاء (٨) ، قالَ شُفْيَانُ (٩)

<sup>(</sup>١) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٢٦٥).

 <sup>(</sup>۲) وهي قبولنة تعبالى: ﴿ ( . . رحيبًا (۱۰۶) ﴾ ، ﴿ . . . أثيبًا (۱۰۷) ﴾ ، ﴿ . . . عيبطًا (۱۰۸) ﴾ ،
 ﴿ . . . وكيلًا (۱۰۹) ﴾ ، ﴿ . . . رحيًا (۱۱۰) ﴾ ، ﴿ . . . حيكًا (۱۱۱) ﴾ ، ﴿ . . . مينًا (۱۱۲) ﴾ .

<sup>(</sup>٣) (٤) وهما تامان عند نافع (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٦٥، ٢٦٦).

<sup>(\*)</sup> في (أ) ومثله ﴿لعنه الله﴾.

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب) و (ح) وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>a) تقدم التعريف برجال هذا الإسناد في الآية (٣٠) من سورة البقرة \_ ٢.

<sup>(</sup>٦) حميد بن قيس الأعرج، أبو صفوان: مقرىء محدث مكي. روى عن مجاهد، وعنه السفيانان. توفي سنة ١٣٠هـ/ ٧٤٧م (ابن حجر: التهذيب ٤٦/٣).

<sup>(</sup>٧) عكرمة، أبو عبد الله، مولى ابن عباس، تقدم في الآية (٢٢٢) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ١٨١/٥، وعزاه السيوطي لعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر (الدر المنثور ٢٢٣/٢).

 <sup>(</sup>٩) سفيان بن عيينة، تقدم في الآية (٣٠) من سورة البقرة - ٢.

وَقَالَ سَعِيدُ بِنُ جُبَيْرِ: (١) دِينَ اللَّـهِ (٢) . ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ . . {١٢٠}﴾ كافٍ ﴿ . . إِلَّ غُرُوراً {١٢٠}﴾ أَكْفَى مِنْهُ ﴿ . . عَنْهَا مَحِيصاً {١٢١}﴾ تَــامٌ وَمِثْلُهُ ﴿ . . . مِنَ اللَّـهِ قِيلًا {١٢٢}﴾ (٣).

﴿... وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ... {١٢٣} ﴾ كَافٍ عِنْدَ [ ابنِ الْأَنْبَارِيُّ (٤) وَغَيْرِهِ (٥) وَعِنْدَ ] (٣) أَصْحَابِ التَّمَامِ ، وَالْمَعْنَى : ﴿ لَيْسَ الثَّوابُ بِأَمَانِيُّكُمْ وَلَا أَمَانِيُّ أَهْلِ الْكِتَابِ وَهُوَعِنْدِي تَامٌ لِأَنَّهُ انْقِضَاءُ القِصَّةِ وَآخِرُهَا، وَمَا بَعْدَهَا كَلاَمٌ مُسْتَأْنِفُ غَيْرُ مُتَّصِلِ بِهَا بَلْ مُنْقَطِعٌ وَهُوعِنْدِي تَامٌ لِأَنَّهُ انْقِضَاءُ القِصَّةِ وَآخِرُهَا، وَمَا بَعْدَهَا كَلاَمٌ مُسْتَأْنِفُ غَيْرُ مُتَّصِلِ بِهَا بَلْ مُنْقَطِعٌ عَنْهَا، وَهُوعِنْمَ لِكُلِّ النَّاسِ (١)، وَالحَدِيثُ المُسْنَدُ الوَارِدُ بِنُزُولِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَٰلِكَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ [ \_ يُعْرَفُ أَبُو الْحَمْدُ بِنُ عَلِي القَاضِي (٩) قال: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْتَمَةَ (١) قال: عَلْمُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ [ \_ يُعْرَفُ بِابِنِ المُفَسِّر (٨) \_ ] (٣٠٠) قال: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بِنُ عَلِيٍّ القَاضِي (٩) قال: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْتَمَةَ (١) قال:

<sup>(</sup>١) تقدم في الآية (١٤٩) من سورة آل عمران ٣٠.

 <sup>(</sup>۲) عزاه السيوطي لسعيد بن منصور، وابن المنذر (الدر المئثور ۲/۲۲۶) وعن الحسن أنه الوشم. والراجح قول سعيد بن جبير (الطبري، التفسير ١٨١٠).

 <sup>(</sup>٣) وفيه تقصيل: فهو تام إن جعل ما بعده (ليس بأمانيكم) مخاطبة للمسلمين. وإن جعل مخاطبة للكفار كان كافياً
 (ابن النحاس، القطع: ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) محمد بن القاسم، تقدم ص ١٤٧. انظر قوله في الإيضاح ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>ه) وهوقول ابن عباس، والحسن البصري، واحتج الحسن بقوله تعالى: ﴿وهل نجازي إلا الكفور﴾ سبا ١٧ (ابن النحاس، القطع: ٢٦٨).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/٢).

<sup>(</sup>٩) وهو قول أُبَيِّ بن كعب وعائشة، واختيار ابن جرير الطبري (التفسير ١٨٤/٥).

<sup>(\*\*)</sup> في (ف) ابن الحسن، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۷) طاهر بن عبد المنعم بن غلبون، أبو الحسن: مقرىء نزل مصر. توفي سنة ٣٩٩هـ/ ١٠٠٨م (ابن الجزري، غاية النهاية ٢٩٣١).

 <sup>(</sup>٨) عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الناصح، أبو أحمد: مقرىء دمشقي يعرف بابن المفسر، نزل مصر، روى عنه
 ابن غلبون (المصدر نفسه ٤٩٣/١).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

 <sup>(</sup>٩) أحمد بن علي، أبو بكر المروزي: محدث وقاض دمشقي. روى عنه النسائي ووثقه توفي سنة ٢٩٧هـ/ ٩٠٤ (ابن حجر، التهذيب ٢٩/١).

<sup>(</sup>١٠) زهير بن معاوية، أبو خيشمة: محدث كوفي، روى عن عاصم الأحول وعنه أبو داود الطيالسي. توفي سنة ١٧٧هـ/ ٧٩٣م (المصدر نفسه ٣٥١/٣).

حَدُّنَنَا روحُ بن عُبَادَة (١) قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بن عُبَيْدَة (٢) قالَ: أَخْبَرَنِي مولى ابن سبَّاع (٣) قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بن عمر (٤) يحدّث عن أبِي بَكْرِ الصِّدِّيق (٥) قالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَّ وَأُنْزِلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ ﴿... مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّنا وَلاَ نَصِيراً {١٢٣}﴾ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّنَا (٩) لَنَعْمَلُ السُّوءَ وَإِنَّا لَمَجْزِيُّونَ (٩٠٠) بِكُلِّ سُوءٍ عَمِلْنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي أَمَّا أَنْتَ يَا أَبًا بَكُر وَأَصْحَابِكَ فَتُجْزَوْنَ بِذَٰلِكَ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى تَلْقُوا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَتْ لَكُمْ ذُنُوبٌ، وَأَمَّا الاَّخَرُونَ فَيُجْمَعُ ذٰلِكَ لَهُمْ حَتَّى يُجْزُوا بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» (١٠):

قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ فِرَاسِ (\*\*\*) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، [قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ] (\*\*\*) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٧) عَنْ ابْنِ مُحَيْصِنٌ (٨) عَنْ مُحَمَّدٍ بِن قَيْسٍ بِن مَخْرِمَةٍ (٩) عن أبي هُرَيْرَةَ (١٠) قال:

 <sup>(</sup>۱) روح بن عبادة، أبو محمد: محدث بصري، روى عن مالك وعنه ابن حنبل ووثقه الخطيب. توفي سنة ٢٠٥هـ/
 ٨٢٠ (المصدر نفسه ٢٩٣/٢).

 <sup>(</sup>۲) موسى بن عبيدة بن نشيط، أبو عبد العزيز: محدث مدني روى عن القرظي، وعنه وكيع. توفي سنة ١٥٢هـ/
 ٢٦٧م (المصدر نفسه ٢٠٦/٥).

 <sup>(</sup>٣) عطاء بن يعقوب، أبو منصور، مولى ابن سبّاع (محمد بن ثابت): محدث مدني، وثقه النسائي، روى عن أسامة بن
 زيد (المصدر نفسه ٢١٩/٧).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن عمر بن الخطاب، الصحابي تقدم ص ١٣٤.

 <sup>(</sup>٥) عبد الله بن أبي قحافة، الخليفة الراشد الأول، توفي سنة ١٣هـ/ ٢٣٤م (السيوطي، تاريخ الخلفاء: ٢٧).
 (١٠) في (١٠) إنّا.

<sup>(</sup>٣) حديث غريب، في إسناده مقال، أخرجه الترمذي في (الجامع) كتاب التفسير، باب (٥)، الحديث رقم (٣٠٣٩) وقال: موسى بن عبيدة ضعفه يجيى بن سعيد وأحمد بن حنبل. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه وليس له إسناد صحيح أيضاً. قال ابن حجر: له طريق أخرى أخرجها البزار من رواية زياد بن أبي زياد عن علي بن زيد، عن مجاهد، عن ابن عمر، وقال: تفرد به زياد. وصحح الحديث ابن حبان من وجه آخر وهو ما أخرجه أحمد في (المسند ١٩١٨) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي بكر بن أبي زهير عن أبي بكر الصديق. (ابن حجر، النكت الظراف ١٩٦٥).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د/٢) أحمد بن إبراهيم، وكلا الوجهين صواب.

 <sup>(</sup>٧) تقدم رجال هذا الإسناد في الآية (٣٠) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٨) محمد بن عبد الرحمن بن محيصن: مقرىء عالم بالعربية، عرض على مجاهد، وعليه أبو عمرو بن العلاء. توفي سنة ١١٣هـ/ ٧٥٠م (ابن الجزري، غاية النهاية ٢/١٦٧)، واختلف في اسمه، فقيل محمد، وقيل عمر.

<sup>(</sup>٩) محمد بن قيس بن مخرمة: تابعي محدث، روى عن النبي ه مرسلًا، وعنه ابن محيصن، ذكره ابن حبان في الثقات. (ابن حجر، التهذيب ٤١٢/٩).

<sup>(</sup>١٠) عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي، تقدم في الآية (٧) من سورة الفاتحة ــ ١.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص) و (ف) و (ك).

لَمَّا نَزَلَتْ ﴿... مَنْ يَعْمَلْ شُوءًا يُجْزَ بِهِ... {١٢٣}﴾ شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ فَشَكُوا ذٰلِكَ إلى النَّبِيِّ ﷺ فقالَ: «قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، وَكُلُّ مَا أَصَابَ المُوْمِنَ كَفَّارَةٌ، حَتَّى الشوكة يُشَاكَها والنَّكبة ينكبها»(١).

﴿... وَلاَ نَصِيراً {١٢٥}﴾ تَامُّ وَمِثْلُهُ ﴿... نَقِيراً {١٢٤}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ... (١٢٥}﴾ (١٢٥)﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... مُحِيطاً {١٢٦}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... مُحِيطاً {١٢٦}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... وَالصَّلْحُ ﴿... لِلْيَتَامَى بِالقِسْطِ... {١٢٧}﴾ كافٍ (٢) ﴿... بِهِ عَلِيماً {١٢٧}﴾ تَامًّ. ﴿... وَالصَّلْحُ خَيْدُ ... وَالصَّلْحُ خَيْدُ ... وَالصَّلْحُ ... وَالصَّلْحُ ... وَلَوْحَرَصْتُمْ ... {١٢٨}﴾ كَافٍ (٤) وَمِثْلُهُ ﴿... كَالمُعَلَّقَةِ ... {١٢٩}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... مِنْ سَعَتِهِ ... {١٣٨}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... وَالسِعاً حَكِيماً {١٣٠}﴾ تَامًّ . ﴿... أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ... {١٣١}﴾ تَامًّ . ﴿... وَمِثْلُهُ ﴿... وَمَا فِي الأَرْضِ ... {١٣١}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... وَكِيلًا {١٣٧}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... وَمِئْلُهُ ﴿... وَمَا فِي الأَرْضِ ... {١٣١}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... خَبِيراً {١٣٧}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... خَبِيراً {١٣٥}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... خَبِيراً {١٣٥}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... خَبِيراً {١٣٥}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... وَمَا فِي الْأَرْضِ ... إلَاهُ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... خَبِيراً {١٣٥}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... خَبِيراً {١٣٥}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... خَبِيراً {١٣٥}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... وَمَا فِي الْأَرْضِ ... إِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَي اللّهُ ﴿... وَمَا فِي الْأَرْضِ ... إِنْ اللّهُ فَي اللّهُ ﴿... خَبِيراً {١٣٥}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... خَبِيراً {١٣٥}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... خَبِيراً {١٣٥}﴾

﴿ . . وَيَأْتِ بِآخَرِينَ . . {١٣٣ } ﴾ كَافٍ ، وَمِثْلُهُ ﴿ . . ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ . . . {١٣٤ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . . أَنْ تَعْدِلُوا . . . {١٣٥ } ﴾ وَ ﴿ . . . الَّذِي وَمِثْلُهُ ﴿ . . . أَنْ تَعْدِلُوا . . . {١٣٥ } ﴾ وَ ﴿ . . . الَّذِي أَنْ رَبِّ لَهُ مِنْ قَبْلُ اللهِ بَعِيداً {١٣٦ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . ضَلَالًا بَعِيداً {١٣٦ } ﴾ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ مِنْ قَبْلُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المرضى والطب، الباب (۱)، الحديث (۲). وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب البر، الحديث (٥٠ ــ ٥١ ــ ٥٢). وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب التفسير، باب سورة النساء، الحديث (٣٠٣٨) وقال: حسن غريب (المزي، تحفة الأشراف: ٣١٥/١٠) والطبري (التفسير ١٨٨٨) والنحاس (القطع: ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) ﴿ هَذَا قُولُ ابْنُ الْأَنْبَارِي (الْإيضَاح ٢/٥٠٦) وهو قطع كاف عند ابن النحاس (القطع: ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢٠٦/٣). وليس بكاف عند ابن النحاس، وهو تام عند نافع (القطع: ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) وهو تام عند أحمد بن موسى (ابن النحاس، القطع: ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) هذا قول أبى حاتم السجستاني، وهو تام عند نافع (ابن النحاس، القطع: ٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) وهو قول الأخفش سعيد والقتيبي، وأبوعبد الله محمد بن عيسى ونصير (ابن النحاس، القطع: ٢٧٠).

<sup>(</sup>٧) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢٠٧/٢) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٢٧٢).

<sup>(\*)</sup> في (ص) زيادة: والوقف على رؤوس الأي كاف.

﴿... وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا {١٣٧}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... إِذَا مِثْلُهُمْ... {١٤٠}﴾ (١). ﴿... لِلَّهِ جَمِعاً {١٣٩}﴾ كَافٍ [وَالسَوْقْفُ عَلَى رُؤُوسِ الآيِ كَافٍ (١) وَمِثْلُهُ ﴿... فِي جَهَنَّمَ جَمِعاً {١٤٠}﴾] (١٤٠)﴾] حَمِعاً {١٤٠}﴾]

وقَالَ قَائِلُ: ﴿مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ... {١٤٣}﴾ تَمَامٌ وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَهُ (\*\*\*) مُتَصِلُ بِسِهِ وَمُبَيِّنُ لَسهُ. وَالسَوَقْفُ عَلَى ﴿... وَلاَ إِلَى هُولاً هِ... {١٤٣}﴾ كاف. ﴿... مَتَ المُوْمِنِينَ... {١٤٣}﴾ كاف. ﴿... مَتِيلًا {١٤٣}﴾. ﴿... مَعَ المُوْمِنِينَ... {١٤٦}﴾ كَافٍ ﴿... مَبِيلًا {١٤٣}﴾. ﴿... مَعَ المُوْمِنِينَ... {١٤٦}﴾ كَافٍ وَقِيلَ تَامُّ (\*\*\* كَافٍ ﴿... أَجْراً عَظِيماً {١٤٨}﴾ كَافٍ وَقِيلَ تَامُّ (\*\*\* كَافٍ ﴿... إِلا مَنْ ظُلِمَ ... {١٤٨}﴾ اسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعُ لَيْسَ مِنَ الْأُولُ (\*) وَتَقْدِيرُهُ وَلِكُنْ مَنْ ظُلِم فَلَهُ أَنْ يَقُولَ: ظَلَمَنِي قُلانٌ بِكَذَا وَكَذَا اللهُ المَجَاهِدُ (\*\*\*\*) (\*) فِي الضَّيافَةِ إِذَا نَزَلَ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ فَلَمْ يُضِفْهُ ، كَمَا حدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ فِراسِ المَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنْ يَقُولَ: ﴿لاَ يُحِبُّ اللّهُ الجَهْرَ بِالسَّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاَ مَنْ اللّهُ الجَهْرَ بِالسَّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاّ مَنْ بَكِر (^)(\*\*\*\*\*) عَنْ مُجَاهِدُ فِي قَوْلِه: ﴿لاَ يُحِبُّ اللّهُ الجَهْرَ بِالسَّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاً مَنْ بَكِر (^)(\*\*\*\*\*) عَنْ مُجَاهِدُ فِي قَوْلِه: ﴿لاَ يُحِبُّ اللّهُ الجَهْرَ بِالسَّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلّا مَنْ بَكِر (^)(\*\*\*\*\*) عَنْ مُجَاهِد فِي قَوْلِه: ﴿لاَ يُحِبُّ اللّهُ الجَهْرَ بِالسَّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاّ مَنْ بِرَالِهُ مَنْ السَّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاً مَنْ بَرَالِهُ الجَهْرَ بِالسَّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاً مَنْ بِرَالِهُ الْمَهُ مِنْ السَّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاّ مَنْ

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢٠٧/٢) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) وهي قوله تعالى: ﴿... بأن لهم عذاباً اليَّا{١٣٨}﴾، ﴿... ولا يذكرون الله إلا قليلًا{١٤٧}﴾.

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/٢).

<sup>(\*\*)</sup> في (د/٢) زيادة «والوقف على رؤوس الأي كاف، لا يقتضيها السياق.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د/٢) لأن ما قبله.

 <sup>(</sup>٣) وهو قول النحاس، وذلك على قراءة ﴿ ظُلِمَ ﴾ بالبناء للمفعول (القطع: ٢٧٣) وهي قراءة أبي جعفر وشيبة ونافع
 وعاصم وحمزة وأبي عمرو والكسائي والأعمش وابن كثير وابن عامر (ابن الأنباري، الايضاح ٢٧٧٢).

<sup>(</sup>٤) (الفراء، معاني القرآن ٢٩٣/١، مكي بن أبي طالب، تفسير مشكل الإعراب ٢١٠/١).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> تصحف في (ف) إلى محمد.

<sup>(</sup>٥) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج التابعي المفسّر المكي، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة ــ ٢.

 <sup>(</sup>٦) تقدم التعريف برجال هذا الاسناد في الآية (٣٠) من سورة البقرة – ٢.

 <sup>(</sup>٧) عبد الله بن يسار، تقدم في الآية (٢٣٣) من سورة البقرة \_ ٢.

 <sup>(</sup>٨) إبراهيم بن أبي بكر: محدث حجازي مكي، سمع طاووساً. وعنه ابن أبي نجيح. وثقه الذهبي (ابن حجر، تهذيب التهذيب ١١١/١).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> تصحف في (د/٢) إلى أبي بكرة.

ظُلِمَ... {١٤٨} ﴾ قَالَ: ذلك فِي الضَّيافَة إِذَا تَضَيَّفْتَهُ فَلَمْ يُضِفْكَ فَأَنْتَ فِي حِلِّ أَنْ تَذْكُرَ مَا صَنَعَ بِكَ وَهُوَ حَقَّ عَلَيهِ (١٤٨) ﴾ قَالَ أَبُوعَمْرو: فَعَلَى / هٰذَا يَكْفِي الوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿... مِنَ الْقَوْلِ ... {١٤٨} ﴾ وَيَتُمُّ. وَكَانَ الضَّحَّاكُ (٢) وَزَيْدُ (٣) بِنُ أَسْلَمَ (٣) يَقْرَآنِهَا: ﴿... إِلَّا مَنْ ظَلَمَ... {١٤٨} ﴾ بِفَتْحِ الظَّاءِ وَاللَّامِ (٤)، فَعَلَى هٰ فِيهِ القِرَاءَةِ يكون ﴿... إِلَّا مَنْ ظَلَمَ... {١٤٨} ﴾ اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْأُولِ.

حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ إبراهيمَ بنِ خَاقَانَ المَالِكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ المَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَلِيُّ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعُبَيْدِ (°) قَالَ: حَدَّثَنَا (\*\*) ثوبان (۲) عن الضحاك بن مُزاحم (۷) وَزَيْدِ بنِ أَسْلَمَ (۸) ﴿ . . . إِلَّا مَنْ ظَلَمَ . . . {١٤٨}﴾ بِالفَتْحِ (٩) . حَدَّثَنَا محمَّد بنُ أَحْمَدَ (١٠) قَالَ: حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بنُ عَبْدِ الكَرِيمِ (١٢) قَالَ: حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بنُ عَبْدِ الكَرِيمِ (٢٠) قَالَ: حَدَّثَنَا

أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ٣/٦، وعزاه السيوطي للفريابي، وعبد بن حميد (الدر المنثور ٢٣٧/٢)
 وانظر (تفسير مجاهد ١/١٧٩).

الضحاك بن مزاحم التابعي المفسر، وردت عنه الرواية في حروف القرآن. سمع سعيد بن جبير (ابن الجزري، خاية النهاية ١/٣٣٧).

<sup>(\*)</sup> تصحف في (ح) إلى: يزيد.

<sup>(</sup>٣) زيد بن أسلم: مولى عمر بن الخطاب، مقرىء،روى عن عمر وأنس بن مالك.توفي سنة ١٣٦هـ/٧٥٣م (المصدر نفسه ٢٩٦/١).

 <sup>(</sup>٤) الفراء، معاني القرآن ٢٩٣/١، وهي من القراءات الشاذة، أخرجها ابن خالويه عن الضحاك (مختصر في شواذ القرآن: ٣٠).

<sup>(</sup>٥) تقدم التعريف برجال هذا الاسناد ص ١٤٦.

<sup>(</sup> ١٠٠٠) تصحفت في (ف) إلى حدثونا.

<sup>(</sup>٣) ثوبان بن سعید: مجدث، روی عن أبیه، وعنه الحسن بن بشر کان حیاً سنة م۲۲هـ/۸۵۹م (ابن حجر، لسان المیزان ۲/۸۵).

<sup>(</sup>٧) (٨) تقدما آنفاً.

<sup>(</sup>٩) أخرجها ابن جرير الطبري في التفسير ٦/٦.

<sup>(</sup>۱۰) (۱۱) تقدما ص ۱٤٧.

<sup>(</sup>١٢) إدريس بن عبد الكريم: مقرىء، قرأ على خلف بن هشام، وعنه ابن الأنباري. توفي سنة ٢٩٧هـ/٩٠٤م (ابن الجزري، غاية النهاية ١٩٤/١).

خلف (١) قال: حَدَّثَنَا الخفاف (٢) قَالَ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ (٣): كَانَ الضَّحَّاكُ يَقُولُ: هٰذَا مِنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ كَأَنَّهُ قَالَ: «مَا يَفْعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُم إِلَّا مَنْ ظَلَمَ» (٤) فَعَلَى هٰذَا لاَ يَكُفِي الوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ ﴿... عَلِيماً {١٤٨}﴾. وَجَائِزُ أَنْ تَكُونَ ﴿... إِلَّا ... {١٤٨}﴾ عَلَى قِرَاءَةِ الضَّحَّاكِ وَزَيْدٍ، اسْتِثْنَاءً منقطعاً بِمَعْنَى (٣): لٰكِنْ؛ فَيَكْفِي الوَقْفُ عَلَى ذٰلِكَ وَيَتُمُ. ﴿.. إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ... {١٤٨}﴾ كَافٍ عَلَى القِرَاءَتَيْنِ. ورُؤوسُ الآي (٥) إِلَى قَوْلِهِ ﴿... غَفُوراً رَحيماً {١٥٨}﴾ تَامَّةٌ (٣).

﴿ . . الْكَ افِ رُونَ حَقَّ أَ . . {١٥١} ﴾ كَ افْ وَقِ لِ اَلَ اَلَهُ وَمِثْلُهُ ﴿ . . غَفُوراً رَحِيماً {١٥٢} ﴾ ] (\*\*\*) [وَالوَقْفُ عَلَى رُؤُوسِ [﴿ . . . مُهِيناً {١٥١} ﴾ ] (\*\*\*) [وَالوَقْفُ عَلَى رُؤُوسِ الآي بَعْدُ كَافٍ (\*) ] (\*\*\*\*) . وَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ ﴿ فَبِ نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ . . . {١٥٥} ﴾ إلَى قَوْلِهِ : فَلِهِ أَنْ مَحْذُونٌ وَتَقْدِيرُهُ عِنْدَ الْأَخْفَش (^/) : «فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنّاهُمْ » فَحَذَف (لَعَنّاهُمْ » لِعِلْم المُخَاطَبِينَ بِذٰلِكَ (\*) . ورُؤوسُ الآي فِيمَا بَيْنَ ذلك مِيثَاقَهُمْ لَعَنّاهُمْ » فَحَذَف (لَعَنّاهُمْ » لِعِلْم المُخَاطَبِينَ بِذٰلِكَ (\*) . ورُؤوسُ الآي فِيمَا بَيْنَ ذلك

 <sup>(</sup>١) خلف بن هشام البزار، تقدم في الآية (١١٩) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٢) عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: مقرىء، روى الحروف عن أبي عمرو. توفي سنة ٢٠٤هـ/٨١٩م (ابن الجزري، هاية النهاية ٤٧٩/١).

 <sup>(</sup>۳) إسماعيل بن مسلم: مقرىء، روى عن الحسن. ضعفه أبـوزرعة.تـوفي سنة ١٦٠هـ/٧٧٦م (المصدر نفسه ١٦٩/١).

<sup>(</sup>٤) أخرج الحديث أبن الأنباري في الايضاح ٢٠٨/٢، وعزاه السيوطي لابن المنذر عن اسماعيل عن الضحاك (الدر المتور ٢ /٣٣٧).

<sup>(\*)</sup> كلمة (بمعنى) ساقطة في (ص).

<sup>(</sup>۵) وهي قسوله تعسالي: ﴿...عليسيًا ﴿١٤٨}﴾، ﴿...قسديسراً ﴿١٤٩}﴾، ﴿...سبيسلًا ﴿١٥٠}﴾، ﴿...مهيناً {١٥١}﴾.

<sup>(\*\*)</sup> في (ص) زيادة: ﴿قدير﴾ تام.

<sup>(</sup>٦) هو كاف عند ابن الأنباري (الايضاح ٢٠٨/٢) وهو تام عند نافع (ابن النحاس، القطع: ٢٧٤).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١) و (د/٢).

<sup>(</sup>٧) وهي قوله تعالى: ﴿... مبيناً {١٥٣}﴾، ﴿... غليظاً {١٥٤}﴾، ﴿... قليلًا {١٥٥}﴾.

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/٢) فقط، وقد تقدم آنفاً.

 <sup>(</sup>A) سعيد بن مسعدة، أبو الحسن الأخفش الأوسط، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٩) وهذا قول أبي حاتم السجستاني، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٢٧٤) واختاره ابن الأنباري (الايضاح ٢٠٨/٢) وبه قال قتادة، وصوّبه ابن جرير الطبري (التفسير ٢/٩) قال النحاس: وهذا أصح ما قيل في الآية.

كَافِيَةُ (١). وَقَالَ قَائِلٌ (٢): الوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بنَ مَسرْيَمَ... {١٥٧} ﴾ ثمَّ يَبْتَدِىء ﴿ ... رَسُولَ اللّهِ ... {١٥٧} ﴾ ثمَّ هٰذَا (\*\*) الوَجْهِ المَّهِ يُقِرُّوا (\*) أَنَّهُ رَسُولُ اللّهِ فينتصِبُ ﴿ ... رَسُولَ اللّهِ ... {١٥٧} ﴾ وَهُو كَافٍ وَيُنْتَصِبُ عَلَى الأول بِأَغْنِي وَالوَقْفُ عِنْدِي عَلَى ﴿ ... رَسُولَ اللّهِ ... {١٥٧} ﴾ وَهُو كَافٍ وَيَنْتَصِبُ عَلَى اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿... قليلًا{٥٥٥}﴾، ﴿... عظيًا{١٥٦}﴾.

 <sup>(</sup>۲) وهو قول النحاس قال: ممن قرأنا عليه يقول: التمام ﴿... ابن مريم... {١٥٧}﴾ قال لأنهم لم يقروا بأنه
رسول الله (ابن النحاس، القطع: ٧٧٥).

<sup>(\*)</sup> في (ف): الأنهم يقرّوا.

<sup>(</sup>٣) اختلف في قوله تعالى: ﴿رسول الله﴾ هو قول من؟ وفيه قولان، أحدهما: أنه من قول اليهود، فيكون المعنى، أنه رسول الله بزعم عيسى بن مريم، ويحتمل أنهم قالوه استهزاء، والثاني: أن يكون استثنافاً من قول الله تعالى بمدحه أو وضعاً للذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح (البيضاوي، أنوار التنزيل ١٢٧/٢ ابن الجوزي، زاد المسر ٢٤٥/٢).

<sup>(\*\*)</sup> ساقطة في ( أ ) و (ب) و (ح) و (ص).

<sup>(</sup>٤) أحمد بن موسى، أبو بكر، ابن مجاهد المقرىء، تقدم ص ١٣٥.

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١) فقط.

<sup>(</sup>٥) نص عليه ابن الأنباري في الايضاح ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٦) وهو قول الزجّاج، أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٧) أحمد بن موسى اللؤلؤي: مقرىء، قرأ على أبي عمرو بن العلاء وعاصم. روى عنه روح بن عبد المؤمن (ابن الجزري، الغاية ١٤٣/١).

<sup>( \*\*\*</sup> في اللؤلؤي، ساقطة في (ص) و (ف).

 <sup>(</sup>٨) في (الهاء) ثلاثة أقوال، أحدها: إنها ترجع إلى الظن؛ وهو قول ابن عباس، والثاني: إنها ترجع إلى العلم؛ وهو قول الفراء وابن قتيبة. والثالث: إنها ترجع إلى عيسى عليه السلام؛ وهو قول الحسن (ابن الجوزي، زاد المسير ٢/٣٤)؛ الفراء، معاني القرآن ٢/٤٤/؛ ابن قتيبة، تفسير غريب القرآن: ١٣٧). والأظهر أن تعود على =

فِي ﴿... وَمَا قَتَلُوهُ... {١٥٧}﴾ تَعُودُ عَلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِالوَجْهِ. وَقِيلَ تَعُودُ عَلَى الظَّنِّ بِتَقْدِيرٍ: «وَمَا قَتَلُوا ظَنَّهُمْ يَقِيناً وَقِيلَ تَعُودُ عَلَى الظَّنِّ بِتَقْدِيرٍ: «وَمَا قَتَلُوا ظَنَّهُمْ يَقِيناً أَنَّهُ عِيسَى أَوْ غَيْرَهُ» ( ﴿ ) وَمَا عَلِمُوهُ عِلْمَا وَهُو رَأْسُ الآيَةِ. وَهُو مَا عَلِمُوهُ عِلْمَا يقيناً (١٥٧) ﴾ الاختِيارُ، وَهُو رَأْسُ الآيَةِ. وَ ﴿... يَقِيناً (١٥٧) ﴾ نَعْتُ لِمَصْدَرِ مَحْذُونٍ وَتَقْدِيرُهُ: « وَمَا عَلِمُوهُ عِلْمَا يقيناً (١٥٧).

والظن) لما روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس «وما قتلوا ظنهم يقيناً» (النحاس، القطع: ٢٧٥؛ ابن الأنباري،
 الايضاح ٢/٩٠٦).

<sup>(\*)</sup> في (د/٢): ألا تعود.

<sup>( \*</sup> ا في (ص): وغيره.

<sup>(</sup>١) وله تقديران، أحدهما: قال الله هذا قولًا يقيناً، والثاني: وما علموه علمًا يقيناً (مكي، مشكل الإعراب ٢١١/١).

<sup>(</sup>٢) وهو قوله تعالى: ﴿...عذاباً اليَّا{١٩١}﴾.

<sup>(</sup>٣) وهو وقف تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) وليس بتمام على قول أكثر النحويين لأن ما بعده معطوف عليه (ابن النحاس، القطع: ٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) واختار الأشموني أنه تام (المثار: ٧٠).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د/١) زيادة: ومثله ﴿ولد﴾.

<sup>(</sup>٦) وهو قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٦١٠).

 <sup>(</sup>٧) وفيه خسة أقوال، (أولها): ما روي عن أبي بن كعب قال: خلق الله عزّ وجلّ أرواح بني آدم فكان روح عيسى
 فيهم، فأرسل الله ذلك الروح إلى مريم فلخل فيها فكان منه عيسى. (الثاني): كان جبريل هو الذي نفخ فيها
 بأمر الله.. (الثالث): أي وحياة منه. (الرابع): أي رحمة لمن أطاعه واهتدى به. (الخامس): أن يكون معطوفاً على
 الضمير من ﴿القاها﴾ أي وألقاها روح منه وهو جبريل (ابن النحاس، القطع: ٢٧٧).

<sup>(</sup>٨) أحمد بن جعفر بن محمد، أبو الحسين البغدادي الدينوري، تقدم في الآية (٧٦) من سورة البقرة ــ ٧.

وَالْقَتِي (١) وَنَافِعُ (٢) وَالْأَخْفَشُ (٣) ﴿ . . وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةُ . . (١٧١ ﴾ التَّمَامُ (٢) [وَلَيْسَ بِثَامٌ] (٩) وَهُوَ كَافٍ ﴿ . . انْتَهُـــوا خَيـــراً لَكُمْ . . . (١٧١ ﴾ أكفى منــه (٩)، وَمِثْلُهُ ﴿ . . . أَنْ يَكــونَ لَهُ وَلَدُ . . (١٧١ ﴾ ﴾ (٢) وَمِثْلُهُ ﴿ . . . وَمَا في الْأَرْضِ . . . (١٧١ ﴾ ﴾ . ﴿ . . . وَكِيــالّا (١٧١ ﴾ تَأمُّ.

﴿...وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ... {١٧٧} ﴾ كَافٍ (٧) وَمِثْلُهُ ﴿...إِلَيْهِ جَمِيعاً ﴾ (٨) وَمَثْلُهُ ﴿...وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ... {١٧٣ ﴾ ﴿...نَصِيراً {١٧٣ } ﴾ تَامًّ ومَثْلُهُ ﴿...مَسْتَقِيماً {١٧٥ } ﴾ كساف وَمِثْلُهُ ﴿...مِمّا وَمَثْلُهُ ﴿...مِمّا تَصْرَكَ... {١٧٦ } ﴾ كساف وَمِثْلُهُ ﴿...مِمّا تَصَرَكَ... {١٧٦ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿...أَنْ تَصِرُكُ... {١٧٦ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿...أَنْ تَضِلُوا (٩) . [﴿...عَلِيمُ {١٧٦ } ﴾ تامً ] (\*\*) وبالله التَّوْفِيقُ. تَضِلُوا ... عَلِيمُ {١٧٦ } ﴾ تامً ] (\*\*) وبالله التَّوْفِيقُ.

<sup>(</sup>١) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>۲) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقرىء، تقدم في الآية (۲) من سورة البقرة ـ ۲.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط، أبو الحسن، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ــ ٧.

<sup>(</sup>٤) أخرج هذا القول ابن النحاس (القطع: ٢٧٨).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/٢) فقط.

<sup>(°)</sup> وهو تام عند أبي عبد الله والقتيبي، قال النحاس: وهذا قول حسن، واختاره سيبويـه (القطع: ٢٧٨؛ الكتاب ٢٨٨١).

<sup>(</sup>٦) وهو تام عند الأشموني (منار الهدى: ٧٠).

<sup>(</sup>٧) وهو تام عند أحمد بن موسى، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٢٧٩).

<sup>(</sup>A) وهو تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٢٧٩).

<sup>(</sup>٩) وفيه ثلاثة أقوال، (الأول): حمله البصريون على حدّف مضاف أي: «ليبين الله لكم كراهة أن تضلّوا». (الثاني): حمله الكوفيون على حدف «لا» بعد «أن» أي: «لئلا تضلّوا». (الثالث): مفعول البيان محذوف، أي: «يبين الله لكم الضلالة لتجتبوها». والوقف الكافي على هذه الأقوال كلها على قوله: ﴿أن تضلوا﴾. (ابن النحاس، القطع: ٧٧٩ – ٧٨٠).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١) فقط.

## [٥-] سورة المائدة

 $(... \hat{i}_{0}\hat{b}_{0}| + \hat{i}_{0}\hat{b}_{0}|$ 

﴿ . . . سَرِيعُ الْحِسَابِ { ٤ } ﴾ تَامُّ ﴿ . . . وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ . . . { ٥ } ﴾ كَافٍ (٤ ) . ﴿ . . مِنَ الْخَاسِرِينَ { ٥ } ﴾ كَافٍ (٥ ) . . . تَشْكُرُونَ { ٦ } ﴾ الخَاسِرِينَ { ٥ } ﴾ كَافٍ (٥ ) [ ﴿ . . . تَشْكُرُونَ { ٦ } ﴾ كَافٍ (٥٠ ) وَمِثْلُهُ ﴿ . . . بِذَاتِ الصَّدُودِ { ٧ } ﴾ تَامًّ . كَافٍ (٥٠ ) عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا . . . { ٨ } ﴾ كَافٍ (٥٠ ) وَمِثْلُهُ ﴿ . . . أَقْرَبُ لِلتَّقُوى . . . { ٨ } ﴾ .

<sup>(</sup>١) وهو تام عند نافع، وبه أخذ ابن النحاس (القطع: ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) وهو تام عند نافع وأحمد بن موسى، (ابن النحاس، القطع: ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) وهو تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٢٨١).

<sup>(♦)</sup> في (ك) زيادة: ﴿غفور رحيم﴾.

<sup>(</sup>٤) وهو تام عند أحمد بن موسى، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٢٨١).

 <sup>(</sup>a) وهو تام عند يعقوب ونافع والأخفش، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٢٨٢).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من هامش (د/١).

 <sup>(</sup>٦) هذا قول ابن الأنباري، وهو وقف تام عند أحمد بن جعفر (ابن الأنباري، الايضاح ٢/٦١٢؛ ابن النحاس، القطع: ٢٨٢).

```
﴿... خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ {٨}﴾ تَامٌ وَكَذَلك ﴿... وَأَجْرٌ عَظِيم {٩}﴾ (١) وَكَذَلك ﴿... أَصْحَابُ الجَحِيم (١٠}﴾ . ﴿.. أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ... {١١}﴾ كَافٍ ﴿... أَصْحَابُ الجَحِيم (١١)﴾ . ﴿.. أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ... {١٢}﴾ كَافٍ (٠. المُؤْمِنون {١١}﴾ تَامٌ. ﴿.. وَمِثْلُهُ ﴿... تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ... {١٢}﴾ ﴿... تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ... {١٢}﴾ ﴿... قاسِيَةً ... {١٣}﴾
```

<sup>(</sup>١) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٢٨٢).

 <sup>(</sup>٢) وهو وقف تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس في القطع: ٢٨٢.

 <sup>(</sup>٣) وهو وقف تام عند أحمد بن موسى، نص عليه ابن النحاس في القطع: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) هو تام عند أحمد بن موسى (النحاس، القطع: ٢٨٣) وكاف عند ابن الأنباري (الايضاح ٦١٣/٢).

 <sup>(</sup>٥) وهو وقف تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس في القطع: ٣٨٣.

<sup>(\*)</sup> كلمة (جميعاً) ساقطة في (أ).

<sup>(</sup>٦) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٦١٣/٢) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٢٨٣).

<sup>(</sup>٧) (٨) وهما وقفان كافيان عند الأشموني (المنار: ٧٧).

<sup>(</sup>٩) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٢٨٣).

<sup>(</sup>١٠) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقرىء المدني، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>١١) نص عليه ابن النحاس في القطع: ٢٨٣.

قَالَ أَبُوعَمْرُو: وَالوَجْهُ أَنْ يَكُونَ الوَقْفُ عَلَى ﴿...وَأَخِي... {٢٥} ﴾ وَهُوَ كَافٍ (^^) فينسق (\*\*\*\*) عَلَى قَوْلِهِ ﴿... إِلَّا نَفْسي... {٢٥} ﴾ (\*\*\*\*\*)، أَوْعَـلَى مَـا فِي قَـوْلِـهِ

 <sup>(</sup>١) وهناك قول آخر إنه لأمّة موسى، يعني بذلك المنّ والسلوى وانفلاق البحر وانفجار الحجر والتظليل بالغمام، وهو قول مجاهد، وعليه فلا يوقف على ﴿ملوكاً﴾ (الأشموني، المنار: ٧٧).

 <sup>(</sup>۲) غزوان، أبو مالك الغفاري، تابعي محدث كوفي. روى عن ابن عباس، وعنه السدي، وثقه ابن معين (ابن سعد، الطبقات ۲۹۵/۳).

<sup>(</sup>٣) تقدم في الآية (١٤٦) من سورة آل عمران – ٣.

<sup>(\*)</sup> في (ف): غير البصري.

<sup>(</sup>٤) تقدم في الآية (١٥٧) من سورة النساء. انظر قوله في القطع: ٢٨٤، ونسبه ابن الأنباري أيضاً لأبي حاتم وخطأه (الايضاح ٢/٥١٥).

<sup>💨 🙀 (</sup>د/۲): وهو قول أحمد بن موسى، وهي زيادة لا يقتضيها المعنى.

و الماميرتين ساقط في (ف).

<sup>💨 🗱</sup>م المتحريف برجال هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة .. ٢.

 <sup>(</sup>٦) محمد بن السائب الكلبي: محدث، روى عن أبي صالح، وعنه الثوري. تركه أبو حاتم. توفي سنة ١٤٦هـ/٧٦٣م
 (ابن حجر، التهذيب ١٧٨/٩).

<sup>(</sup>٧) (ابن النحاس، القطع: ٢٨٤؛ ابن الأنباري، الايضاح ٢١٥/٢).

<sup>(</sup>٨) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/١٤/٢) وهو تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٢٨٤).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ص) فيتسق.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> في هامش (د/١): والتأويل، وهي زيادة لا يقتضيها المعنى.

﴿... لَا أَمْلِكُ {٢٥}﴾ وَالتَّقْدِيرُ ﴿لَا أَمْلِكُ أَنَا وَأَخِي إِلَّا أَنْفُسَنَا»، وَأَكْثَرُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ عَلَى ذَٰلِكَ (١) [وَلَا يَقطع مِنْ ذَلك](\*).

<sup>(</sup>۱) (ابن جرير الطبري، التفسير ۱۱٦/٦؛ ابن الجوزي، زاد المسير ۳۲۸/۲؛ القرظبي، التفسير ۱۲۸/٦؛ الزمخشري، الكشاف ۲۰۰/۱؛ الرازي، التفسير ۲۰۰/۱۱).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/٢)، وهي مقدمة في (ح) قبل «وأكثر أهل التأويل على ذلك» وهي ساقطة في (ص).

<sup>(</sup>٢) نص عليها النحاس (القطع: ٢٨٤) وابن الأنباري (الايضاح ٦١٦/٢).

 <sup>(</sup>٣) الربيع بن أنس البكري: تابعي محدث، أخذ عن أنس والحسن، وعنه الأعمش. توفي سنة ١٢٩هـ/٧٤٦م (ابن حجر، التهذيب ٢٣٩/٣).

<sup>(</sup>٤) اسماعيل بن عبد الرحمن، أبو محمد، السدّي الكبير: تابعي محدث، روى عن أنس وابن عباس. توفي سنة ١٢٧هـ/٧٤٤م (المصدر نفسه١٩٧١).

 <sup>(</sup>٥) تقدم في الآية (٩١) من سورة البقرة \_ ٢.

 <sup>(</sup>٦) محمد بن جرير الطبري: مفسر محدث مؤرخ، روى عن يونس بن عبد الأعلى وعنه ابن مجاهد. توفي سنة ٩٦٠هـ/٩٢٠ (ابن الجزري، الغاية ١٠٦/٢) وانظر قوله في التفسير ١١٦/٦ ـ ١١٦٠، وذكره ابن كثير في التفسير ٩٣٩/٣.

<sup>(</sup>٧) نص عليه ابن النحاس (القطع: ٢٨٤).

 <sup>(</sup>A) تقدم في الآية (٢٢٢) من سورة البقرة \_ ٢.

<sup>(</sup>٩) تقدم في باب الحض على تعليم التام من مقدمة المؤلف.

﴿... مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ... {٢٦}﴾ وَهُوَ قَوْلُ نَافِع إِنَّ وَيَعقوبَ' ۖ وَالْأَخْفَش ِ<sup>(٣)</sup> وَأَبِي حَاتِم ٍ<sup>(٤)</sup>، وَهُوَ اخْتِيَارِي<sup>(\*)</sup>.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيْ بِنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَنْ الْكَلَبِي (٢): لَمَّا قَالُوا ﴿... إِنَّا لَنْ أَحْمَدُ بِنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ سَلاَم (٥) قَالَ: قَالَ الكلبي (٢): لَمَّا قَالُوا ﴿... إِنَّا لَنْ نَدُخُلَهَا أَبَداً ... {٢٦}﴾ فَالله عَرَّ وَجَلَّ: ﴿... فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ... {٢٦}﴾ أَبَداً (٣٠)، وَهُمْ مَعَ ذٰلِكَ يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ: فَلَمْ يَدْخُلُها أَحَدُ مِمَّنْ كَانَ مَعَ مُوسَى، هَلَكُوا أَجْمَعِينَ (٣٠٠) إِلَّا رَجُلَيْنِ: يُوسَع بِنِ نُونَ وَكَالُوب بِن نوفِ الأَنْ مَعَ مُوسَى، هَلَكُوا أَجْمَعِينَ (٣٠٠) إِلَّا رَجُلَيْنِ: يُوسَع بِنِ نُونَ وَكَالُوب بِن نوفِ الأَنْ مَعَ مُوسَى، هَلَكُوا أَجْمَعِينَ (٣٠٠) إِلَّا رَجُلَيْنِ: يُوسَع بِنِ نُونَ وَكَالُوب بِن نوفِ الأَنْ وَمِثْلُهُ ﴿... وَمَا أَصْحَابِ النَّارِ... {٢٧}﴾ كَافٍ (٨) وَمِثْلُهُ ﴿... مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ... {٢٧}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ... {٢٧}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ... {٢٦}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ... {٢١٩ كَا وَمِثْلُهُ ﴿... مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ... {٢١ كَا فِعُلُهُ ﴿... مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ... {٢١ كَا فِعُ لُهُ ﴿... مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ... {٢١ كَا فِعُ لُهُ ﴿... مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ... {٢١ كَا فِعُ لُهُ ﴿... مِنْ أَصْحَابِ النَّادِمِينَ {٣١ كَا فَي مُنْلُهُ ﴿ ... مِنْ أَصْمَالِ وَيَعْدُ (١٠)، وَقَالَ نَافِعُ أَلَى الْمُولُ وَيَعْدُ (١٠)، وَقَالَ نَافِعُ أَلَى الْمَلْمِي قَبْلُ وَيَعْدُ (١٠)، وَقَالَ نَافِعُ أَلَى الْمُولُ أَنْمُولُ أَجْوَلُولُ أَلْمُ اللّهِ عَلْمُ أَلْهُ وَمِنْلُهُ وَمِنْ أَنْ الْمُولُ أَنْهُ أَلْهُ مُنْ الْمُعُولُ أَنْهُ أَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُ أَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ أَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ أَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

 <sup>(</sup>١) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقرىء المدني، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة -- ٢.

<sup>(</sup>٢) يعقوب بن إسبطق الحضرمي المقرىء البصري، تقدم في الآية (١٦٥) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن مسعدة، أبو الحسن، الأخفش الأوسط النحوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٤) سهل بن محمد أبو حاتم المسجستاني المقرىء البصري، تقدم في الآية (١) من سبورة البقرة – ٢.

<sup>(\*)</sup> في (د/٢) زيادة: والتمام ﴿على القوم الفاسقين﴾.

<sup>(</sup>٥) تقدم التعريف برجال هذا الاسناد في باب الحض على تعليم التام من مقدمة المؤلف.

<sup>(</sup>٦) محمد بن السائب، تقدم في الآية (٢٥) من هذه السورة.

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «أبداً» ساقطة في (ك).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (أ) و (ب) و (ح) و (ف) زيادة: «في التيه».

٧) أخرج الطبري نحوه عن قتادة (التفسير ١١٧/٦) وأخرج ابن كثير نحوه أيضاً عن ابن عباس (التفسير ٢/٣٩٩).

<sup>(</sup>٨) وهو وقف تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٢٨٦).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (د/١).

<sup>(</sup>٩) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٦١٧) وقال ابن النحاس: هو تام على قول أكثر أهل اللغة (القطع: ٢٨٦).

<sup>(</sup>١٠) وهي قوله تعالى: ﴿... العالمين{٢٨}﴾، ﴿... الظالمين{٢٩}﴾، ﴿... الخاسرين{٣٠}﴾.

<sup>(</sup>١١) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقرىء المدني، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة – ٢، أخرج قوله ابن النحاس وخطّاه فيه (القطع: ٢٨٦).

ذلك . . . (٣٢ ﴾ تَمامٌ ، فَجَعَلَ ﴿مِنْ . . . (٣٢ ﴾ صِلَة لِـ ﴿ . . . النَّادمينَ (٣١ ﴾ أَوْ لِقَوْلِهِ ﴿ . . . فَأَصْبَحَ . . . (٣٢ ﴾ [وَلَيْسَ بِشَيءٍ لِأَنَّ إ (\* ) الوَجْهَ أَن تكون ﴿مِنْ . . . (٣٢ ﴾ صِلَةً لِـ ﴿ . . . كَتَبْنَا عَلَى / بَنِي لِـ ﴿ . . . كَتَبْنَا عَلَى / بَنِي الْسَرَائِيلَ . . . (٣٢ ﴾ ﴾ [وَهُو قُولُ الضَّحَاك (١)] (\*\* ) فَلَا تفصل من ذٰلِكَ . . . (٣٢ ﴾ ) وَهُو قُولُ الضَّحَاك (١)] (\*\* ) فَلَا تفصل من ذٰلِكَ . . .

﴿...أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعاً... {٣٧} ﴾ تَأُمُّ (٧) وَمِثْلُهُ ﴿...لَمُسْرِفُونَ {٣٧} ﴾ . ﴿...أَوْيُنْفُوا مِنَ الْأَرْضِ... {٣٣ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... عَذَابٌ مِنَ الْأَرْضِ... {٣٣ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... عَذَابٌ مِنَ الْأَرْضِ... {٣٣ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِثْلُهُ ﴿... عَنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ... {٣٤ } ﴾ . ﴿... غَفُورٌ رَحِيمٌ {٣٤ } ﴾ . ﴿... غَفُورٌ وجيمٌ {٣٤ } ﴾ تَامٌ وَمِثْلُهُ ﴿... بَخَارِحِينَ مِنْهَا... {٣٧ } ﴾ . ﴿... عَذَابٌ مُقِيمٌ {٣٧ } ﴾ تَام ﴿... نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ... {٣٨ } ﴾ كَافِ (٤٠ ) ﴿ ... غَنْ ورُ رَحِيمٌ {٣٨ } ﴾ أَكْفَى مِنْهُ (٥) ﴿ ... فَإِنَّ اللَّهُ يَتُونُ لَلْكَفِ ... {٣٨ } ﴾ كاف (\*\*\*\*) مِنْ أَلُوبُهُمْ ... {٤١ } ﴾ كاف (\*\*\*\*\*) إذا رَفَعَ بِخبر الْمَا عَلَيْهُمْ ... {٤١ } ﴾ كاف (فع بخبر إذا وَفَعَ لِللَّهُ وَبِيمًا قَبْلُهُ (٢٠ ) فَإِنْ رَفَعَ بِخبر إِنَّهُ وَبَعَلِ الخَبَرَ فِيمَا قَبْلُهُ (٢٠ ) فإنْ رفعَ بخبر إذا وَفَعَ لِلْ وَبَعَلِ الخَبَرَ فِيمَا قَبْلُهُ (٢٠ ) فإنْ رفعَ بخبر إذا رَفَعَ فِرْ ... مَا النَّهُمْ فَيْمَا قَبْلُهُ (٢٠ ) فإنْ رفعَ بخبر إذا وَفَعَ لِلْ النَّهُ وَبَعَلِ الخَبَرَ فِيمَا قَبْلُهُ (١٠ ) فإنْ رفعَ بخبر اللَّهُ وَدَا الخَبَرَ فِيمَا قَبْلُهُ (١٠ ) فإنْ رفعَ بخبر الذا رَفَعَ ﴿ ... سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ ... {٤١٤ } ﴾ بِالإبتدَاءِ وَجَعَلِ الخَبَرَ فِيمَا قَبْلُهُ (١٠ ) فإنْ رفعَ بخبر

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/٢) فقط.

<sup>(\*\*)</sup> في (د/۲): أخاه هابيل.

<sup>(</sup>١) الضحاك بن مزاحم، التابعي المفسّر، تقدم في الآية (١٤٨) من سورة النساء، أخرج قوله الطبري في التفسير ١٢٩/٦.

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص) و (ف).

<sup>(</sup>٢) وخالف الأشموني فقال وقف كاف للابتداء بعده بالشرط (منار الهدى: ٧٤).

 <sup>(</sup>٣) هذا قول أبي حاتم، وهو وقف تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس وقال: وقد خولفا في ذلك فقيل: ليس بتام
 ولا كاف لأن بعده استثناء (القطع: ٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) وهو وقف تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس في القطع: ٣٨٧.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> تصحفت في (د/٣) إلى تام.

<sup>(</sup>a) وهو وقف تام عند ابن النحاس (القطع: ٢٨٧).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كلمة (كاف) ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>٦) هذا أحد قُولي الفراء (معاني القرآن ٣٠٨/١) ونص عليه ابن النحاس (القبطع: ٢٨٧) وابن الأنباري (الايضاح ٢٩٩/٢).

مُبْتَدا مُضْمِر بِتَقْدِيرِ: هُمْ سَمَّاعُونَ (١)، وَجَعَلَ ﴿... مِنَ الَّذِينَ هَادُوا قَوْمٌ سَمَّاعُونَ» لَمْ يَكُفِ قَوْلِهِ: ﴿... مِنَ الَّذِينَ قَالُوا... {٤١} ﴾ وَالتقدير: «وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا قَوْمٌ سَمَّاعُونَ» لَمْ يَكُفِ السَوَقْفُ عَلَى ﴿... هَادُوا... {٤١} ﴾ وَالأَوْلُ الوَجُهُ (٩). السَوَقْفُ عَلَى ﴿... هَادُوا... {٤١} ﴾ وَالأَوْلُ الوَجُهُ (٩). السَّمَّونَ لِلْكَذِب. . {٤١ ﴾ وَكَفَى عَلَى ﴿... هَادُوا... {٤١ ﴾ وَالأَوْلُ الوَجُهُ (٩). والمَعْنَى: «يَسْمَعُونَ لِيَكْذِبُوا، والمَسْموع حَقّ» . ﴿.. لَمْ يَاتُسُوكَ ... {٤١ ﴾ كَافٍ وَالمَعْنَى: «يَسْمَعُونَ لِيَكْذِبُوا، والمَسْموع حَقّ» . ﴿.. لَمْ يَاتُسُوكَ ... {٤١ ﴾ كَافٍ ﴿... مِنَ اللّهِ شَيْئًا... {٤١ ﴾ مَواضِعِهِ ... {٤١ ﴾ كَافٍ ﴿... مِنَ اللّهِ شَيْئًا... {٤١ ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿... مَنْ اللّهِ شَيْئًا... {٤١ ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿... مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَالمَعْنَى مِنْهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَاللّهُ وَمِثْلُهُ ﴿... أَنْ يُطَهِر قُلُوبَهُمْ ... {٤٢٤ ﴾ فَكُنْ مِنْهُمَالُ عَلَى مِنْ مَا مُونَ (٩٠ ) ﴿ وَمِثْلُهُ وَلَوْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ

عَنْهُمْ... {٤٦} ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... بِالقِسْطِ... {٤٦} ﴾. ﴿... المقْسِطِينَ {٤٢} ﴾ أكفى

منه (١٠). ﴿ . . . مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ . . . {٤٣ } كَافٍ. ﴿ . . . بِالمُؤْمِنِينَ {٤٣ } ﴾ تَامُّ ﴿ . . . عَلَيْهِ

شُـهَــذَآءَ...{٤٤}﴾ كــافٍ وَمِثْلُهُ ﴿... وَاخْشَــوْن...{٤٤}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... ثَـمَنــأَ

قَلِيلًا... {٤٤}﴾ وَرَأْسُ الآية (٧) أكفي منه. ﴿... أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... {٥٤}﴾ كَافِ لِمَنْ

قَـرَأَ ﴿... وَالعَيْنُ بِالعَيْنِ... {٤٥}﴾ وَمَا بَعْدَهُ بِالرَّفْعِ (^)؛ لِأَنَّه قَـطَعَ ذٰلِكَ مِمَّا قَبْلُهُ

<sup>(</sup>١) وهو قول أبي جعفر ابن النحاس (القطع: ٢٨٧).

 <sup>(\*)</sup> في (د/٢): والأول أوجه تقديره «من الذين هادو قوم سماعون».

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٦٢٠) وهو تام عند يعقوب والأخفش ونافع وأحمد بن موسى وأبي حاتم (القطع: ٢٨٨).

 <sup>(</sup>٣) وهو وقف قبيح عند ابن الأنباري؛ لأن ﴿أُولَتُكُ مُرفوع بما عاد من الهاء والميم في ﴿لهم في الدنيا﴾
 (الايضاح ٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>٤) يتوقف الوقف فيه على وجوه الإعراب: فإن جعلت ما بعده على إضمار مبتدأ كان الوقف عليه حسناً، وإن أبدلت ما بعده مما قبله، لم تقف عليه (ابن النحاس، القطع: ٢٨٨).

<sup>(</sup>۵) (ابن الأنباري، الايضاح ٦٢١/٢).

<sup>(</sup>٦) وهو وقف تام عند ابن النحاس (القطع: ٢٨٨).

<sup>(</sup>٧) وهو قوله تعالى: ﴿٠٠٠الكَافِرُونَ {٤٤}﴾.

 <sup>(</sup>A) وهي قراءة الكسائي (الداني، التيسير: ٩٠) وتروى عن النبي هي من رواية الزهري عن أنس (ابن النحاس، القطع: ٢٨٨).

<sup>(\*)</sup> في (د/٢) يجعل.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي عمرو (الداني، التيسير: ٩٩).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة (فيه) ساقطة في (ب).

<sup>(</sup>۲) (الفراء، معاني القرآن ۲۰۹/۱ ــ ۳۱۰).

 <sup>(</sup>٣) وهي قراءة البقية (الداني، التيسير: ٩٩).

<sup>(</sup>٤) ويكون التام على قراءة النصب ﴿والجروح قصاص﴾ (ابن النحاس، القطع: ٢٨٩).

<sup>(</sup>a) وهي قراءة حمزة (الداني، التيسير: ٩٩).

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة الجماعة سوى حمزة (الداني، التيسير: ٩٩).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ك): وأنزلناه.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ح): أحسن.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في ( أ ) و (د/٢).

<sup>(</sup>٧) وهو وقف تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٢٩٠).

ذُنُوبِهِمْ... {٤٩} ﴾. وَمَنْ قَرَأَ ﴿ أَفَحُكُمَ الجَاهِلِيَّةِ تَبْغُونَ... {٥٠ } ﴾ بِالتَّاءِ (١) حَسُنَ لَهُ (٩٠ ) الابتداءُ بِذَٰلِكَ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَافُ خِطَابِ بِتَقْدِيرِ: قُلْ لَهُمْ: أَفَحُكُمَ الجَاهِلِيَّةِ تَبْغُونَ، فَهُوَ مُنْقَطِعً مَمًّا قَبْلَهُ. وَمَنْ قَرَأَ ﴿ ... يَبْغُونَ ... { ٥٠ } ﴾ (٢) بِاليَاءِ لَمْ يَبْتَدِى اللَّهِ بَذَٰلِكَ عَلَى الاخْتِيَارِ (٣٠٠) لِأَنَّهُ رَاجِعً إِلَى مَا تَقَدَّمَهُ مِنْ قَوْلِهِ ﴿ ... وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ {٤٩ } ﴾ فَهُوَ مُتَعَلِقٌ بِهِ فَلا يُقْطَعُ مِنْهُ.

﴿... أُولِيَاءُ بَعْض ... يُوقِنُونَ {٥٠} ﴾ تَامَّ. ﴿... وَالنَّصَارَى أُولِيَاءُ... {٥١} ﴾ كَافٍ (٣) ﴿... أُولِيَاءُ بَعْض ... يُوقِنُونَ {٥٠} ﴾ أَكْفَى مِنْهُ ﴿... فَإِنَّهُ مِنْهُمْ... {٥١} ﴾ أَكْفَى مِنْهُمَا، وَآخِرُ الآيَةِ أَكْفَى مِنْ ذَٰلِكَ (٤) ﴾ وَمَنْ قَرَأَ ﴿وَيَقُولَ الَّذِينَ آمَنُوا... {٣٥} ﴾ بِالنَّعْبِ (٥) لَمْ يَقِفْ عَلَى قَوْلِهِ ﴿... أَنْ قَوْلِهِ ﴿... أَنْ قَوْلِهِ ﴿... أَنْ يَأْتِيَ بِالفَتْحِ وَيَقُولَ الَّذِينَ آمَنُواه (٢) ، وَمَنْ قَرَأَ يَأْتِيَ بِالفَتْحِ وَيَقُولَ الَّذِينَ آمَنُواه (٢) ، وَمَنْ قَرَأَ بِالنَّعْجِ وَيَقُولَ الَّذِينَ آمَنُواه (٢) ، وَمَنْ قَرَأَ بِالنَّعْجِ وَيَقُولَ الَّذِينَ آمَنُواه (٢) ، وَمَنْ قَرَأَ بِالنَّعْجِ وَيَقُولَ الَّذِينَ آمَنُواه (٣) ، وَمَنْ قَرَأَ بِالنَّعْجِ وَيَقُولَ الَّذِينَ آمَنُواه (٣) إِنْ مَا بَعْدَهُ بِاللَّوْعِ ، سَوَاء أَثْبَتَ الوَاوِ فِي أَوَّلِ الفِعْلِ (٧) أَوْ حَذَفَهَا (٨) وَقَفَ عَلَى ﴿نَادِمِينَ ﴾ (٩) لِأَنْ مَا بَعْدَهُ جُمْلَة مُسْتَأْنَفَة . ﴿.. خَاسِرِينَ {٣٥} ﴾ تَامّ ﴿... لَوْمَةَ لَاثِم ... {٤٥} ﴾ كَافٍ. وَرُوسُ اللَّي بَعْدُ تَامَّةٌ (١٠) ﴿.. وَالكَفَّارَ أُولِيَاءَ ... {٧٥} ﴾ كَافٍ (١١) ﴿.. وَلَا كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {٧٥} ﴾

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن عامر (الداني، التيسير: ٩٩).

<sup>(\*)</sup> كلمة وله؛ ساقطة في (ب).

<sup>(</sup>٧) قال ابن مجاهد: كلهم قرأ بالياء إلا عبد الله بن عامر فإنه قرأ بالتاء (السبعة في القراءات: ٧٤٤).

<sup>(\*\*)</sup> في (د/١) و (ب) و (ص): الإخبار.

 <sup>(</sup>٣) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢٧٢/٢) وهو تام عند نافع والأخفش والقتيبي وأبي عبد الله، وأبي حاتم
 (ابن النحاس، القطع: ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) وهو قوله تعالى: ﴿... الظالمين{٥١}﴾.

 <sup>(</sup>٥) وهي قراءة أبي عمرو والحسن وعبد الله بن أبي إسحاق (الداني، التيسير: ٩٩؛ ابن الأنساري،
 الإيضاح ٢٩٢٧/٢؛ ابن النحاس، القطع: ٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٦٢٣).

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة حمزة والكسائي (الداني، التيسير: ٩٩).

 <sup>(</sup>٨) وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر، وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام (الداني، التيسير: ٩٩).

٩) وهو قول ابن الأنباري قال: حسن له أن يقف على ﴿نادمين﴾ (الإيضاح ٢/٣٢٣).

<sup>(</sup>١٠) وهي قوله تعالى: ﴿... عليم {٤٥}﴾، ﴿... راكعون (٥٥}﴾، ﴿... الغالبون (٥٦)﴾.

<sup>(</sup>١١) هذا قول يعقوب، واختيار ابن الأنباري (الإيضاح ٣٧٣/٢) وغلَّطه ابن النحاس وقال: القول فيه قول نافع، إن التمام ﴿أُولِياء﴾؛ لأن ﴿والكفار﴾ معطوف على ما قبله (ابن النحاس، القطع: ٢٩٠).

أَكُفَى مِنْهُ ﴿ .. الغَالِبُونَ {٥٥} ﴾ تَامٌ وَمِثْلُهُ ﴿ .. لاَ يَعْتِلُونَ {٥٥} ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ .. فَاسِقُونَ {٥٥} ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ .. فَاسِقُونَ {٥٥} ﴾ كافو<sup>(١)</sup> إِذَا رُفِعَتْ ﴿ .. فَاسَقُونَ {٦٠} ﴾ يإضْمَارِ: هُوَمَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ .. {٦٠} ﴾ يأَنْ مَنْمُونَ {٦٦} ﴾ تَامٌ . ﴿ .. كَنْ فَعَ يَسْسَاءُ .. {٦٨} ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿ .. أَمُّةُ ﴿ .. المُفْسِدِينَ {٦٤} ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿ .. المُقْسِدِينَ {٦٤} ﴾ تَامٌ . ﴿ .. وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ .. {٦٦} ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿ .. أَمُّةُ وَ .. أَمُّةُ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿ .. الكَافِرِينَ {٦٨} ﴾ تَامٌ . ﴿ .. وَمَا أَنْزِلَ إِلْيُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ .. {٦٨} ﴾ كَافٍ . وَمَا أَنْزِلَ إِلْيُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ .. {٦٨} ﴾ كَافٍ . وَمَا أَنْزِلَ إِلْيُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ .. {٦٨} ﴾ كَافٍ . وَمَا أَنْزِلَ إِلْيُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ .. {٦٨} ﴾ كَافٍ . وَمَا أَنْزِلَ إِلْيُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ .. {٦٨} ﴾ كَافٍ . ﴿ .. وَمَا أَنْزِلَ إِلْيُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ .. {٦٨} ﴾ كَافٍ . ﴿ .. وَمَا أَنْزِلَ إِلْيُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ .. {٦٨} ﴾ كَافٍ . وَمَنْ أَنْهُ ﴿ .. كَثِيرٌ مِنْهُمْ .. {٧٧} ﴾ كَافٍ . ﴿ .. يَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ {٢٧} ﴾ تَامٌ . ﴿ .. يَلْمُ اللَّهُ مُنْ رَبِّكُمْ .. {٨٨ ﴾ تَامٌ . ﴿ .. يَطْعَلُوا أَيْمَانُونَ {٢٧} ﴾ تَامٌ . ﴿ .. يَطْعَلُوا أَيْمَانُونَ {٢٧ ﴾ كَافٍ . ﴿ .. يَطْعَلُوا أَيْمَانُكُمْ .. {٨٨ ﴾ فَيُذُدُ (٧٧ ﴾ كَافٍ ﴿ .. عَفُولُ وَيُولُولُونَ {٢٧ ﴾ تَامٌ . ﴿ .. يَطْعُلُوا أَيْمَانُكُمْ .. {٨٨ ﴾ فَيَامُ وَيُذُلُونَ وَسُولُولُ أَيْمَانُكُمْ .. {٨٨ ﴾ فَيَامُونُ وَسُولُولُ أَيْمَانُكُمْ .. وَاحْفَظُوا أَيْمَانُكُمْ .. {٨٨ ﴾ ﴾ قَامُ ورُدُوسُ الآي وَيُؤُلُوكَ كَافِي وَلَ فَيْكُولُولُ كَافِيتُهُ ﴿ .. وَاحْفَظُوا أَيْمَانُكُمْ .. وَمُمُؤُلُولُ أَيْمُنُونَ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُولُولُ أَيْمُ وَلُولُ كَافِي وَلُولُ كَافِي وَلُولُ كَافِي وَلُولُ كَافِي وَلُولُ كَافِي وَلُولُ كَافِي وَلُولُولُ كَافِي وَلُولُولُ كَافُولُولُ كَافِي وَلُولُ كَافُولُولُ كَافِي وَلُولُولُ كَافِي وَلُولُولُ كَافُ

<sup>(</sup>١) وهو وقف تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) (ابن الأنباري، الإيضاح ٦٢٣/٢).

<sup>(</sup>٣) وهو قول الأخفش سعيد (ابن النحاس، القطع: ٢٩١؛ الفراء، معاني القرآن ٣١٤/١).

<sup>(</sup>٤) وهو وقف تام عند نافع نص عليه ابن النحاس (القطع: ٢٩١).

 <sup>(\*)</sup> في (د/۲) أكفى منه وقيل تام.

 <sup>(</sup>٥) هو كاف إن جعلت ﴿كثير منهم﴾ بدل من الواو (ابن النحاس، القطع: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) وهو وقف تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٢٩٢).

<sup>(\*\*)</sup> في (ص) رأس.

<sup>(</sup>٧) وهي قوله تعالى: ﴿... العليم (٧٦﴾﴾، ﴿... السبيل (٧٧﴾﴾، ﴿... يعتدون (٧٨﴾﴾.

 <sup>(</sup>۸) وهي قوله تعالى: ﴿... يفعلون {۷۹}﴾، ﴿... خالدون {۸٠}﴾، ﴿... فاسقون {۸١}﴾،
 ﴿... يسستكبرون {۸٢}﴾، ﴿... الشاهديسن {۸٣}﴾،
 ﴿... المصالحين {۸٨}﴾،
 ﴿... المحسنين {۸٨}﴾،

<sup>(</sup>١) هذا قول الأخفش سعيد، وقال غيره تام، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٣٩٣).

 <sup>(</sup>۲) وهي قسول عسالي: ﴿... تنفلحون (۹۰)﴾، ﴿... منتهون (۹۱)﴾، ﴿... المبين (۹۲)﴾،
 (۲) المحسنين (۹۳)﴾، ﴿... اليم (۹٤)﴾.

<sup>(\*)</sup> في (ص) زيادة: بعد.

<sup>(</sup>٣) وهو وقف تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) وقال القتيبي: تام، وغلطه فيه ابن النحاس وقال: كيف يبتدأ بمنصوب يعمل فيه ما قبله (القطع: ٢٩٤).

 <sup>(</sup>٥) وهو وقف تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٢٩٤).

<sup>(</sup>۲) وهي قسولسه تعسالي: ﴿...رحيم{٩٨}﴾، ﴿...تكتمسون{٩٩}﴾، ﴿... تضلحسون{١٠٠}﴾، ﴿...حليم{١٠١}﴾، ﴿...كافرين{١٠٢}﴾، ﴿... يعقلون{١٠٣}﴾، ﴿... يهتدون{١٠٤}﴾.

<sup>(\*\*)</sup> في (ص) زيادة: ﴿بَهَا كَافْرِينَ﴾.

<sup>(</sup>٧) وهو وقف كاف عند ابن النحاس (القطع: ٢٩٥).

 <sup>(</sup>٨) هذا إذا نصبت ﴿يومَ ﴾ بإضمار فعل، وإن نصبته بـ ﴿اتقوا﴾ أو ﴿اسمعوا﴾ لم يكن كافياً (ابن النحاس، القطع: ٢٩٨).

<sup>(</sup>٩) وهووقف كاف عند ابن النحاس (القطع: ٢٩٨).

<sup>(\*\*\*)</sup> السياق في (ص) هكذا: واتقوا الله، واحذروا، واذكروا.

لَنَا... {١٠٩} ﴾ كافٍ. [لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ الْأَنْبَارِيّ الوَقْف عَلَى ﴿... لاَ عِلْمَ لَنَا... {١٠٩} ﴾ وَلَا ابنُ النَّحاس، بَلْ ذَكَرَ ابنُ النَّحاس: ﴿... مَاذَا أُجِبْتُمْ... {١٠٩} ﴾ كاف (١٠] ﴿... وَلَا النَّوبِ [١٠٩] ﴾ تَامُّ [إِنْ نصبت ﴿إِذْ... {١١٠} ﴾ بِفِعْلٍ مُضْمِرٍ (٢٠] ﴿... فَلَا النَّعُوبِ [١٠٩] ﴾ تَامُّ [إِنْ نصبت ﴿إِذْ... {١١٠} ﴾ بِفِعْلٍ مُضْمِرٍ (٢٠] ﴿... فَلَلُهُ ﴿... وَكَهْلاً... {١١٠} ﴾ كَافٍ (٣). ﴿... سِحْرٌ مُبِينُ {١٠٠} ﴾ تَامُّ (٤)، وَمِثْلُهُ ﴿... بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ {١٠١ } ﴾ (٢) وَمَثْلُهُ ﴿... مِنَ العَالِمِينَ {١١٥ } ﴾ (٢) وَالفَوَاصِلُ بَيْنَ ذٰلِكَ كَافِيَةً (٧) ﴿ ٢٠٠ أَلَانُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلُهُ وَلَكُ وَالمَعْنَى: ﴿ ١١٦ ﴾ وَلَهُ اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) (ابن النحاس، القطع: ٢٩٨).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (ك) فقط.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (ك) فقط.

<sup>(</sup>٣) هذا إذا نصبت ﴿إذَ ﴾ بفعل مضمر (ابن النحاس، القطع: ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) وهو قطع كاف عند ابن النحاس (القطع: ٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) قال ابن النحاس: هو تام إذا نصبت ﴿إذَ ﴾ بفعل مضمر (القطع: ٢٩٩).

<sup>(</sup>٦) وهو حسن عند ابن النحاس، إذا نصبت ﴿إذَ الله بفعل مضمر (القطع: ٢٩٩).

<sup>(</sup>٧) وهي قوله تعالى: ﴿... مؤمنين{١١٢}﴾، ﴿... الشاهدين{١١٣}﴾، ﴿... الرازقين{١١٤}﴾.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د/٢) ورؤوس الآي بعد كافية.

<sup>(</sup>٨) وهو وقف تام عند نافع وأحمد بن موسى، لأن (الباء) جواب الجحد (ابن النحاس، القطع: ٢٩٩).

<sup>(</sup>٩) (الأشموني، منار الهدى: ٧٨).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (د/٢) أجاز.

<sup>(</sup>١٠) والتوقيف عن رسول الله ﷺ بغير ذلك، فقد صح عنْ علي بن سعيد بن بشير، عن ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو، عن طاوس، عن أبي هريرة، قال: «تلقى عيسى حجته، ولقاه الله في قوله لما قال الله فيا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلمين من دون الله في قال أبو هريرة عن رسول الله به فلقاه الله: ﴿سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ﴾. (الترمذي، الجامع الصحيح ٢٩١٣، ابن النحاس، القطع: ٢٩٩).

[لِأِنَّهُ إِذَا الْبَتَدَأَ بِذَٰلِكَ فَقَدْ جَعَلَ أَنَّهُ قَالَهُ] (\*). ﴿... الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ... {١١٧}﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿... وَرَضُوا كَافٍ وَرَثُلُوهُ ﴿... وَرَضُوا عَنْهُ... {١١٩}﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿... وَرَضُوا عَنْهُ... {١١٩}﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿... وَرَضُوا عَنْهُ... {١١٩}﴾ (٢) (\*\*\*). واللَّهُ أَعْلَمُ.

 <sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في ( أ ) و (ب) و (د/٢) و (ح) و (ص) ويوجد مكانه كلمة واحدة في (ف) هي:
 بذلك.

<sup>(\*\*)</sup> في (ب): «ورأس» الآية تام.

<sup>(</sup>۱) وهي قــولـه تعــالى: ﴿ . . الغيــوب{١١٦}﴾، ﴿ . . شهيــد{١١٧}﴾، ﴿ . . الحكيم{١١٨}﴾، ﴿ . . . العظيم{١١٩}﴾، ﴿ . . . قدير{١٢٠}﴾ .

<sup>(</sup>٢) وهو وقف تام عند أبي عبد الله وأحمد بن جعفر، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٣٠٠).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص) زيادة: ﴿الفوز العظيم﴾ تام[لا يقتضيها السياق، لذكره قبل، المحقق].

## [٦\_] سورة الأنعام

﴿... بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ {١}﴾ تَامًّ. ﴿... ثُمَّ قَضَى أَجَلَّا... {٢}﴾ كَافٍ (١)(٩)؛ يَعْنِي أَجَلَ حَيَاة ابن آدمَ فِي الدُّنْيَا ﴿... وَأَجَلُ مُسَمَّى عِنْدَهُ... {٢}﴾: أَجَلُ (٩٩) مَبْعَثِهِ (٢).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ الحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى (٢) قَالَ: قَالَ قَتَادَة (٤): ﴿... ثُمَّ قَضَى أَجَلَّا... {٢} ﴾ يَعني المَوْتَ الْحَرْنَا يَحْيَى (٣). ﴿... تَمْتَرُون {٢} ﴾ أَخْبَرَنَا يَحْيُلُ مُسَمَّى عِنْدَهُ... {٢} ﴾: مَا بَيْنَ المَوْتِ إلى البَعْثِ (٣). ﴿... تَمْتَرُون {٢} ﴾ تَمَّامُ (٣). وَقَالَ آغَرُ (٣٠٠): وَقَالَ قَائِلٌ: ﴿وَهُو اللَّهُ... {٣} ﴾ تَمَامُ (٧). وَقَالَ آخَرُ (٣٠٠): ﴿... فِي السَّمَاوَاتِ... {٣} ﴾ تَامُ (٨)، والتَّمَام عِنْدِي آخِرُ الآيَةِ لِأَنَّ المَعْنَى عَلَى التَّقْدِيمِ

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٢٩) وهووقف تام عند نافع والأخفش سعيد ويعقوب والسجستاني (ابن النحاس، القطع: ٣٠١).

<sup>(\*)</sup> كلمة (كاف) ساقطة في (ب).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «أجل» ساقطة في (د/٢) و (ص).

<sup>(</sup>٢) وهو قول مجاهد (ابن النحاس، القطع: ٣٠١؛ القرطبي، التفسير ٣٨٩/).

 <sup>(</sup>٣) تقدم التعريف برجال هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٤) قتادة بن دعامة، أبو الخطاب التابعي المفسر، تقدم في باب الحض على تعليم التام من مقدمة المصنف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ٧٤٤، وعزاه السيوطى لعبد بن حميد عن قتادة (اللو المنثور ٣/٤).

 <sup>(</sup>۳) وهي قـولـه تعـالى: ﴿... تكسبون (٣)﴾، ﴿... معـرضـين (٤)﴾، ﴿... يستهــزئــون (٥)﴾،
 ﴿... آخــريــن (۲)﴾، ﴿... بلكذبين (٧)﴾، ﴿... يؤمنون (٨)﴾،
 ﴿... يشمؤون (١٠)﴾،
 ﴿... يؤمنون (١٢)﴾.

<sup>(</sup>٧) وهو قول العباس بن الفضل، ونص عليه ابن النحاس أنه كاف (القطع: ٣٠١).

<sup>(\*\*\*)</sup> في ( أ ) آخرون.

<sup>﴿</sup> إِنَّ ﴾ وهوقول أُبيَّ، نص عليه ابن النحاس أنه كاف (القطع: ٣٠١).

وَالتَّأْخِيرِ «وَهُوَ اللَّهُ يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَجَهْرَكُمْ فِي السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ» وَهُوَ قَوْلُ ابن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهما (۱). وَقِيلَ: المعْنَى: «وَهُوَ المَعْبُودُ فِي السَّمَاواتِ وَفِي الْأَرْضِ» (۲) وَقِيلَ: «هُوَ المُنْفَرِدُ بِالتَّدْبِيرِ فِيهِنَّ» (۳). ﴿... بِذُنُوبِهِمْ... {٦} ﴾ كافٍ. ﴿... قُلْ لِلَّهِ... {١٢} ﴾ كافٍ، وَمِثْلُهُ ﴿... عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ... {١٢} ﴾. ﴿... لاَ رَيْبَ فِيهِ... {١٢} ﴾ تَامًّ إِذَا كَافٍ، وَمِثْلُهُ ﴿... عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ... {١٢} ﴾. ﴿.. لاَ رَيْبَ فِيهِ... {١٢} ﴾ تَامًّ إِذَا رُفِعَ ﴿... اللَّذِينَ خَسِرُوا... {١٢} ﴾ بِالاَبْتِدَاءِ، وَجُعِلَ الخَبَرُ فِي قَوْلِهِ: ﴿... فَهُمْ لاَ يَرْمِنُونَ {١٢} ﴾ وَهُو الوَجْهُ. وَإِنْ جُعِلَ تَابِعَاً لِقَوْلِهِ: ﴿... عَاقِبَةُ المُكَذَّبِينَ {١١} ﴾ لَمْ يتم السَوقف دُونَهُ وَلَمْ يَكُفُونُ ، وَرُؤُوسُ الآي تَامَّةُ (٥) (١٠) .

(...] فَاطِرِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضَ ... (...] (...] كَافٍ وَمِثْلُهُ: (...] وَمِثْلُهُ (...] فَاطِرِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضَ ... (...] وَمِثْلُهُ (...] وَمِثْلُهُ (...] وَمِثْلُهُ (...] وَمِثْلُهُ أَلَهُ (...] وَمِثْلُهُ أَلَهُ هَا اللَّهُ (...] وَمِثْلُهُ هَا اللَّهُ (...] وَمِثْلُهُ هَا اللَّهُ (...] وَمَنْ بَلَغَ ... (...] وَمَنْ بَلَغَ ... (...] وَمَنْ بَلَغَ ... (...] وَمَنْ بَلَغَ ... وَمَنْ بَلَغَ ... (...] وَمَنْ بَلَغَ ... وَمَنْ بَلَغَ هُ القُوْآنُ (...] وَالا بُتِلَاءُ مُ مَا يَعْدِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ... (...] وَمَا بَعْدَهُ يَقْمِ وَمِنْ بَلَغَ مُ مَا يَعْدِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ... (...] وَمَا يَعْدِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ... وَمَا يَعْدِفُونَ وَمِثْلُهُ وَمِنُونَ وَمِنْ وَمُعْمَلُونَ وَمِنْ وَمُعْمَلُونَ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُعْمَلُونُ وَمُونَا وَمُعْمَلُونُ وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُعْمَلُونَ وَمُعْمَلُونَ وَمُعْمَلُونَ وَمُعْمَلُونَ وَمُعْمَلُونَ وَمُعْمَلُونَ وَمُعْمَلُونَ وَمُعْمَلُونُ وَمُعْمَلُونُ وَمُعَمِّ وَمُعْمَلُونَ وَمُعْمَلُونَ وَمُعْمَلُونُ وَمُعْمُلُونُ وَمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه القرطبي في التفسير ٣٩٠/٦، وابن الجوزي في زاد المسير ٤/٣.

<sup>(</sup>٢) وهو قول ابن الأنباري، أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير ٤/٣، ولم أجده في الإيضاح.

 <sup>(</sup>٣) وهو قول الزجاج، أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير ٤/٣، ولم أجده في إعراب القرآن المنسوب للزجاج.

<sup>(</sup>٤) وهو قول الأخفش سعيد، أخرجه مكي بن أبي طالب في مشكل الإعراب ٢٥٨/١ .

<sup>(</sup>٥) وهي قـولـه تعـالى: ﴿... يؤمنـون (١٢)﴾، ﴿... العليـم (١٣)﴾، ﴿... المشـركـين (١٤)﴾، ﴿... الحبير (١٤)﴾، ﴿... الحبير (١٨)﴾.

<sup>(\*)</sup> في (د/٢) «ورؤوس الآي بعد تامة»، وفي (ف): كافية.

 <sup>(</sup>٦) وهو وقف تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس في القطع: ٣٠٢.

<sup>(</sup>V) والوقف التام عند نافع ﴿شهادة﴾، نص عليه ابن النحاس وقال: خولف فيه (القطع: ٣٠٢).

 <sup>(</sup>٨) وهو قول الأخفش ويعقوب، وصححه ابن النحاس وقال: التفسير يدل على صحة ما قالا، قال محمد بن كعب:
 من بلغته آية من كتاب الله فكأنما رأى الرسل. (ابن النحاس، القطع: ٣٠٣، والطبري، التفسير ١٠٤/٧).

<sup>(</sup>٩) وهو قول الفراء (معاني القرآن ١/٣٢٩).

<sup>(</sup>١٠) وهو قول أبي حاتم، نص عليه ابن النحاس وشرطه بالإعراب، فهو كاف إن جعلته مبتدأ (القطع: ٣٠٣)- (\*\*) في (ص): كاف حسن.

﴿ . . وَفِي آذَانِهِمْ وَقُراً . . {٢٥}﴾ (١) وَمِثْلُهُ ﴿ . . لَا يُؤْمِنُوا بِهَا . . . {٢٥}﴾. ﴿ . . وَمَا يَشْعُرُونَ {٢٦}﴾ تَامٌّ. ﴿ . . . إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. . . {٢٧}﴾ كَافٍ [وقيـلَ حَسَنَّ](\*) وَالجَوابُ مَحْذُونٌ. ﴿... وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ {٢٩}﴾ تَامًّ.

قَالَ أَبُو عَمْرُو: وَجَمَاعَةً مِمَّنْ لَا مَعْرِفَةَ لَهُمْ يُنْكِرُونَ الوَقْفَ عَلَى هٰذَا وَشِبْهِهِ نَحْوَ قُوْلِهِ: ﴿ . . إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ . . . ﴾ (٢) / و ﴿ . . . إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ (٣) وَ ﴿ . . فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ (٤) وَ ﴿ . . . لَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَداً﴾ (٥) وَ ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً. . . ﴾ (٦) وَ ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾(٧) وَ﴿... لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾(^) وَ﴿... وَلَأَصَلَّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾(١) وَ﴿... فَبِئْسَ مَشْوَى المُتَكَبِّرِينَ﴾(١١) وَ﴿... فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً ﴾ (١١) وَ ﴿ . . . وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾ (١٣) لِسَمَاجَتِهِ في اللَّفْظِ، وَلَيْسَ كَمَا ظَنُّوا، لِأَنَّ ذَٰلِكَ كُلَّهُ حِكَايَةً حَكَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ قَائِلِها (\*\*) وَوَعِيدٌ ٱلْحَقَهُ اللَّهُ بِالكُفَّارِ، فالوَقْفُ وَالوَصْلُ فِي ذُلِكَ سَوَاءٌ (١٣) :

وهو وقف تام عند الأخفش سعيد، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٣٠٣). (1)

ما بين الحاصرتين من (٢/١). (#)

الآية (١٤٠) من سورة النساء ـ ٤. **(Y)** 

الآية (٧٠) من سورة يوسف عليه السلام ــ ١٢. (٣)

الآية (٣٠) من سورة إبراهيم عليه السلام ــ ١٤. (1)

الأية (٢٠) من سورة الكهف ــ ١٨. (0)

الآية (١١٦) من سورة البقرة ـ ٢. (7)

الآية (٧٨) من سورة ص ــ ٣٨. **(Y)** 

الآية (١٨) من سورة الأعراف ٧٠٠. (1)

الآية (٤٩) من سورة الشعراء ــ ٢٦. (4) (١٠) الآية (٧٢) من سورة الزمر ٣٩.

<sup>· (</sup>١١) الآية (٦٣) من سورة الإسراء ـــ ١٧.

<sup>(</sup>۱۲) الآية (۷۱) من سورة طّه ـ ۲۰.

<sup>(\*\*)</sup> في (ب): من قائلها.

<sup>(</sup>١٣) (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٦٣٠؛ ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٠٤).

وَرُوُوسُ الآي ِ تَامَّةُ (۱). ﴿ . . فَتَاْتِيَهُمْ بِآيَةٍ . . {٣٥} ﴾ كَافٍ (٢) . ﴿ . . الَّاذِينَ يَسْمَعُونَ . . . {٣٦} ﴾ كَافٍ ، [وقِيلَ : تَامُّ (٣) . ] (٩) ﴿ . . . ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجعونَ (٣٦} ﴾ تامٌ وَمِثْلُهُ ﴿ . . . لَا يَعْلَمُونَ (٣٧} ﴾ (٣٠) ﴾ (٣٠) ﴾ تامٌ وَمِثْلُهُ وَ . . . لَا يَعْلَمُونَ (٣٧ ﴾ قَانُ مُنْهُ ، وَمِثْلُهُ وَ . . . عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٣٩ ﴾ أَتَمُ مِنْهُ ، وَمِثْلُهُ وَ . . . مَا تُشْرِكُونَ {٤١ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . . رَبِّ العَالَمِينَ {٤٥ ﴾ ) . ﴿ . . يَأْتِيكُمْ بِدِ . . {٣٦ ﴾ كَافِ (٤٠ ) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . . يَصْدِفُونَ {٤٦ ﴾ ﴾ تَامٌ ، وَكَذَٰلِكَ رُؤُوسُ الآي بَعْدُ  $( ^{( )} )$  ﴿ . . . إِلّا مَا يُوحَى إِلَيْ مَا يُوحَى إِلَى . . . (٥٠ ) ﴾ كَافٍ ﴿ . . . أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ {٥٠ } ﴾ تَامٌ ، ومِثْلُهُ ﴿ . . . لَعَلَهُمْ يَتُقُونَ {١٥ } ﴾ .

﴿... مِنَ الظَّالِمِينَ{٥٢}﴾ كَافٍ (^) وَمِثْلُهُ ﴿... سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ... {٥٤}﴾. وَمَنْ قَرَأَ ﴿... إِنَّــهُ مَنْ عَمِــلَ مِنْكُـمْ... {٥٤}﴾ بِكَـسْــرِ الهَـمْــزَةِ (١) وَقَفَ عَـلَى قَـــوْلِــهِ: ﴿... الرَّحْمَة... {٥٤}﴾ وَكَانَ كَافِياً (١٠) بالغاً، هذا إذا جعلت ﴿... إِنَّـهُ... {٥٤}﴾

 <sup>(</sup>۱) وهي قسول تعسالي: ﴿... تَــكفــرون (۳۰)﴾، ﴿... يَســزِرُون (۳۱)﴾، ﴿... تــعقــلون (۳۲)﴾،
 ﴿... يجحلون (۳۳)﴾، ﴿... المرسلين (۳٤)﴾.

<sup>(</sup>Y) وهو وقف تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٣٠٤).

 <sup>(</sup>٣) هو كاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٦٣٢) وتام عند نافع والأخفش وأبي حاتم والقتيبي (ابن النحاس، القطع: ٣٠٤).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(\*\*)</sup> في (د/٢) زيادة: ﴿رؤوس الآي قبل وبعد كافية،

 <sup>(</sup>٤) وهو وقف تام عند أبي عبد الله، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٣٠٤).

<sup>(</sup>ه) هذا قول أحمد بن موسى واختيار ابن الأنباري (الإيضاح ٢٣٢/٢) قال ابن النحاس: والتمام عند غيره همبتقيم (القطع: ٣٠٤).

<sup>(</sup>٦) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٦٣٢/٢).

<sup>(</sup>٧) وهي قوله تعالى: ﴿... الظالمون{٤٧}﴾، ﴿... يحزنون{٤٨}﴾، ﴿... يفسقون{٤٩}﴾.

 <sup>(</sup>٨) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٦٣٢) وهو تام عند ابن النحاس لأن ﴿ فتكون ﴾ جواب النهي ، والتقدير: «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فتكون من الظالمين» (ابن النحاس، القطع: ٣٠٥؛ الفراء، معاني القرآن ١/٧١).

 <sup>(</sup>٩) وهي قراءة ابن كثير، والأعمش، وأبئي عمرو، وحمزة، والكسائي، ومجاهد، وأهل مكة، والأعرج (القرطبي،
 التفسير ٦/٤٣٦).

<sup>(</sup>١٠) قال ابن الأنباري: تام (الإيضاح ٢/٦٣٤) وكذا قال ابن النحاس (القطع: ٣٠٥).

مُسْتَأْنِفَة، فإنْ جعلت تَفْسيراً لِلْرُحْمَةِ أَوجعل ﴿... كُتْبَ... ﴾ بمعنى قال لَمْ يتم الوَقْفُ عَلَى ﴿... السَّحْمَةَ... {٤٥} ﴾ وَلَمْ يَكف، لِأَنْ مَا بَعْدَهَا مُتَعلَّقُ بِهَا. وَمَنْ قَرَأَ فِي ... السَّحْمَةَ... {٤٥} ﴾ لِأَنَّ مَا بَعْدَهَا بَدَلٌ مِنْهَا، فَلَا يُفْصَلُ مِنْ ذٰلِكَ (٢)، لَمْ يَقِفْ عَلَى ﴿... السَّحْمَةَ... {٤٥} ﴾ لِأَنَّ مَا بَعْدَهَا بَدَلٌ مِنْهَا، فَلَا يُفْصَلُ مِنْ ذٰلِكَ (٢). فَإِنْ فُتِحَتْ ﴿... أَنَّهُ... {٤٥} ﴾ وَلَمْ يَتم. فَأَسًا مَا بَعْدَهِ وَأَنْهُ، كَفَى (٩) الموقف على ﴿... السَّحْمَةَ... {٤٥} ﴾ وَلَمْ يَتم. فَأَسًا بِتَقْدِيرٍ: وهو أَنْهُ، كَفَى (٩) الموقف على ﴿... السَّحْمَةَ... {٤٥ ﴾ وَلَمْ يَتم. فَأَسًا فِي السَّرَتْ مَمْزَتُهَا (٣) عَلَى مَا قَبْلَهَا، سَوَاءً كُسِرَتْ مَمْزَتُهَا (٣) لِوقُوعِهَا [بَعْدَ الفاءِ] (٩٠٠٠) في جَوابِ الشَّرْطِ أَوْ فُتِحَتْ عَلَى التَّكْرِير (٤)، أَوْ عَلَى إِضْمَارِ مُبْتَدَا لِوقُوعِهَا [بَعْدَ الفاءِ] (٩٠٠٠) في جَوابِ الشَّرْطِ أَوْ فُتِحَتْ عَلَى التَّكْرِير (٤)، أَوْ عَلَى إِضْمَارِ مُبْتَدَا لِوقُوعِهَا [بَعْدَ الفاءِ] (٩٠٠٠) في جَوابِ الشَّرْطِ أَوْ فُتِحَتْ عَلَى التَّكْرِيرِ (٤)، أَوْ عَلَى إِضْمَارِ مُبْتَدَا لِوقُوعِهَا [بَعْدَ الفاءِ] (٩٠٠٠) في جَوابِ الشَّرْطِ أَوْ فُتِحَتْ عَلَى الشَّمِلِ خَبِرٍ لَهُ بتقدير] (٩٠٠٠): «فَلَهُ غُفُورٌ رَحِيمُ لَهُ وَلَا لُمُ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ لَهُ وَلَا لُمُ اللَّهُ عَلَى إِنْ الفاءَ المُتَّصِلَة بِهَا فِي القِرَاءَتَيْنِ جَوَابُ (٩٠٠) أَنْ الفَاءَ المُتَصِلَة بِهَا فِي القِرَاءَتَيْنِ جَوَابُ (٩٠٠).

﴿ . . . غَفُورٌ رَحِيمٌ {٤٥}﴾ تَامٌّ ، وَكَذَٰلِكَ رُؤُوسِ الآي ِ بَعْدُ (١) . ﴿ . . . عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي . . . {٧٥}﴾ ، وَكَذَا ﴿ . . . مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِيْ . . . {٧٥}﴾ ، وَكَذَا ﴿ . . . مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِدِ . . . {٧٠}﴾ . وَقِيلَ : تَامُّ (\*\*\*\*\*\*). [وَرُؤُوسُ الآي ِ بِد . . . {٧٠}﴾ . فَقِيلَ : تَامُّ (\*\*\*\*\*\*). [وَرُؤُوسُ الآي ِ

<sup>(</sup>١) وهي قراءة أبي جعفر وشيبة، ونافع، وعاصم، والحسن (السداني، التيسير: ١٠٢؛ القـرطبي، التفسير ٢/٦٠).

<sup>(</sup>٢) (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/ ٩٣٤؛ ابن النحاس، القطع: ٣٠٦).

<sup>(\*)</sup> في (ف) حَسُنَ.

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين اختلفت صياغته في النسخة (أ) كالتالي: فلا يكفي الوقف.

 <sup>(</sup>٣) وهي قراءة مجاهد، وأهل مكة، وأبي عمرو، والأعمش، وحزة، وحزة، والكسائي، وأبي جعفر، ونافع،
 وشيبة، وابن كثير (الداني، التيسير: ١٠٢؛ القرطبي، التفسير ٤٣٦/٦؛ ابن الأنباري، الإيضاح ٦٣٣/٢).

<sup>(</sup>**\*\*\***) ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة عاصم، والأعرج، والحسن (المصادر نفيها).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

<sup>(</sup>e) (مكي بن أبي طالب، مشكل الإعراب ٢٦٨/١).

<sup>(</sup>٦) وهني قوله تعالى: ﴿ . . . المجرمين{٥٥}﴾، ﴿ . . . المهتدين{٥٦}﴾.

<sup>(</sup>٧) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٣٥).

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> في (د/٢) زيادة: وهو رأس آية في الكوفي.

تَسَامَّةُ (۱)] (۱). ﴿... مَسُولاَهُمُ الْحَقِّ... {٦٢} ﴾ كَسَافٍ (۱)، وَمِثْلُهُ: ﴿... أَلاَ لَـهُ الْحُكُمُ... {٦٢} ﴾ وَمِثْلُهُ: ﴿... أَلاَ لَـهُ الْحُكُمُ... {٦٦} ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... بَاْسَ بَعْضٍ ... {٦٥} ﴾ ﴿ وَ.. بِوَكِيلٍ {٦٦} ﴾ تَامًّ، وَرَاْسُ الْحُكُمُ... {٦٧} ﴾ كَافٍ، ثُمَّ تَبْتَدِىءُ ﴿... وَسَوْفَ النَّهِ فِي الْكُوفِيِّ. ﴿لِكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرِّ... {٦٧} ﴾ كَافٍ، ثُمَّ تَبْتَدِىءُ ﴿... وَسَوْفَ تَعْلَمُ وَنَ {٦٧} ﴾ أَكْفَى مِنْهُ [﴿... حَدِيثٍ تَعْلَمُ وَنَ {٦٧} ﴾ أَكْفَى مِنْهُ [﴿... حَدِيثٍ غَيْدِهِ... {٦٨} ﴾ كَافٍ. ﴿.. مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِيسَنَ {٦٨} ﴾ تَسَامًا (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) وهي قـولـه تعـالى: ﴿... الفــاصلين{٥٧}﴾، ﴿... بالــظالمين {٨٥}﴾، ﴿... مبــين {٩٩}﴾، ﴿... مبــين {٩٩}﴾، ﴿... تعملون {٦٦}﴾،

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/٢) و (د/٣).

<sup>(</sup>Y) هو كاف على قراءة الحسن ﴿ الحقُّ ﴾ بالرفع، ومن خفض كان التمام عنده: ﴿ الحاسبين ﴾ (ابن النحاس، القطع: ٣٠٦).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١) فقط.

<sup>(</sup>٣) هذا قول نافع، وأبي حاتم، وأحمد بن موسى. وقال نصير: التمام: ﴿ فِي الأَرْضِ ﴾، وخالفه في هذا النحويون، لأن ﴿ حيران ﴾ منصوب على الحال، فلا يتم الكلام على ما قبله (ابن النحاس، القطع: ٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) هو كاف إذا لم تعطف على «الهاء» (ابن النحاس، القطع: ٣٠٨).

<sup>(°)</sup> وهو كاف عند ابن النحاس إن جعلت المعنى: «فيكون ما أراد من موت أو حياة» وإن رفعت ﴿قولُه ﴾ بـ ﴿يكون ﴾ لم تقف على ﴿فيكون ﴾ (القطع: ٣٠٨).

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة تام ساقطة في (ب) و (ص).

<sup>(</sup>٦) إن جعلت ﴿يكون﴾ بمعنى «يقع» (القطع: ٣٠٨).

<sup>(</sup>V) (ابن النحاس، القطع: ٣٠٩).

﴿... والشَّهَادَة... {٧٧} ﴾ كافٍ. ﴿... الخَبِير {٧٣} ﴾ تَامٌ. ﴿... مَلَكُوتَ السَّمَاواتِ والأَرْضِ... {٧٥) ﴾ بِتَقْدِيرِ «وليَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ بِرَبِّهِ » فَتَتَعَلَّقُ لاَمُ كَيْ بِفِعْلِ بعدها مُقَدَّرٍ (\*) دَلِّ عَلَيْهِ ﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِي مِنَ المُوقِنِينَ بِرَبِّهِ » فَتَتَعَلَّقُ لاَمُ كَيْ بِفِعْلِ بعدها مُقَدَّرٍ (\*) دَلِّ عَلَيْهِ ﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْسَرَاهِيمَ ... {٧٥ ﴾ ﴿١٠ . مِمَّا تُشْرِكُونَ (٧٨ ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿... مِنَ المُشْرِكِينَ {٧٩ ﴾ وَكَذَا رُزُوسُ الآي قَبْلُ وَبَعْدُ (\*) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿... إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون {٨١ ﴾ .

﴿...رَبِّي شَيْعَا ... ﴿ ٨٠ } ك ك اف وَمِثْ لَهُ ﴿... كُ لَ شَيْءٍ عِلْماً ... ﴿ ٨٠ } ﴿ كَافٍ ، وَمِثْلُهُ عِلْماً ... ﴿ ٨٠ } ﴿ وَمِثْلُهُ ﴿ ... مِنْ نَشَاءُ ... ﴿ ٨٠ } ﴾ كَافٍ ، وَمِثْلُهُ ﴿ ... مِنَ الصَّالِحِينَ { ٨٠ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ ... مِنَ الصَّالِحِينَ { ٨٠ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ ... وَالتَّكُمُ وَالنَّبُوةَ ... { ٨٩ } ﴾ . [ ﴿ ... بِكَافِرِين { ٨٩ } ﴾ تَامُّ ( ٢٠ ) وَمِثْلُهُ مِن الصَّالِحِينَ { ٨٠ } ﴾ وَمِثْلُهُ أَوْ ... وَالتَّحْرُبُونَ اللَّهُ عَلَى كُلُ هَاءِ التَّعْمِ وَالنَّحُورُونَ يَسْتَحِبُونَ القَطْعَ عَلَى كُلِّ هَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نَحْوَ قُولِهِ: ﴿ ... لَمْ يَتَسَنَّهُ ... ﴾ (٨) وَ ﴿ ... مَالِيَهُ ﴾ (١) سَكْتٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نَحْوَ قُولِهِ: ﴿ ... لَمْ يَتَسَنَّهُ ... ﴾ (٨) وَ ﴿ ... مَالِيَهُ ﴾ (١)

<sup>(\*)</sup> تصفحت في (ك) إلى «مكرر».

<sup>(</sup>١) (ابن الأنباري، الإيضاح ٦٣٨/٢؛ ابن النحاس، القطع: ٣١٠؛ الفراء، معاني القرآن ٢١٦/١).

<sup>(</sup>٢) وهو وقف تام عند ابن النحاس (القطع: ٣١٠).

 <sup>(</sup>٣) وهي قــولــه تعــالى: ﴿... يتقــون (٦٩)﴾، ﴿... يكفـرون (٧٠)﴾، ﴿... العــالمــين (٧١)﴾،
 ﴿... تخشــرون (٧٢)﴾، ﴿... الأفلين (٣٦)﴾، ﴿... الأفلين (٣٦)﴾،
 ﴿... تتذكرُون (٨٠)﴾.

<sup>(</sup>٤) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٦٣٩)، وقال ابن النحاس: قطع حسن (القطع: ٣١٠).

<sup>(</sup>٥) وهو قول أبي حاتم، واختيار ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٦٣٩) وغلّطه النحاس لأن بعده ﴿وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً﴾ بالنصب على العطف، فكيف يوقف على المعطوف عليه دون المعطوف (ابن النحاس، القطع: ٣١٠ ـ ٣١١).

<sup>(</sup>٦) وهو قطع كإف عند ابن النحاس (القطع: ٣١١).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح) و (د/٢) و (د/٣) و (ص) و (ك): ومثله ﴿بكافرين﴾.

<sup>(</sup>٧) وهو قول نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٣١١).

<sup>(\*\*\*)</sup> تحرفت في (ص) و (ف) إلى: والفراء.

 <sup>(</sup>A) الآية (۲۵۹) من سورة البقرة - ۲.

<sup>(</sup>٩) الآية (٢٨) من سورة الحاقة ــ ٦٩.

وَ ﴿ . . . سُلْطَانِيَهُ ﴾ (١) وَ ﴿ . . . مَاهِيَهُ ﴾ (٢) وَشِبْهِهِ (٣) ، لِأَنَّ الهاءَ فِي ذَٰلِكَ إِنَّما جِيىء بِهَا لِمَعْنَى الوَّقْفِ وِقَايَةً لِلْفَتْحَةِ التِي قَبْلَهَا وَلَوْلاَ ذَٰلِكَ لَمْ يُحْتَجُ إِلَيْهَا وَلاَ جِيىء بِهَا. وَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ كَمْ يُحْتَجُ إِلَيْهَا وَلاَ جِيىء بِهَا. وَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ لَزِمَ القَرَّاءِ، [فَإِنَّما هُوَوَاصِلٌ بِنِيَّةٍ كَذَٰلِكَ لَزِمَ القَرَّاءِ، [فَإِنَّما هُوَوَاصِلٌ بِنِيَّةٍ وَاقِفِ (٤)] (٩).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيَّ (°) قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ مُجَاهِدِ (°) قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عَليًّ (۷) قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ (۸) عَنْ أَبِيهِ (۹) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو (۱۰) يَقْرَأُ: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَهُ ﴾ يَقِفُ عَنْدَهَا (۱۱).

حَدَّثَنَا الخاقانِيُّ قالَ: حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: [أَخْبَرَنَا عَلِيُّ قَالَ] (\*\*): حَدُّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ (١٢) قَالَ: وَالَّذِي أُحِبُّ فِي هٰذِهِ الحُرُوفِ كُلِّهَا الوَقْفُ عَلَيْهَا بِالتَّعَمُّدِ لِذَٰلِكَ.

<sup>(</sup>١) الآية (٢٩) من سورة الحاقة \_ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) الآية (١٠١) من سورة القارعة ــ ١٠١.

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب نافع. قال ابن النحاس: والقطع عليه حسن، وأيضاً فإنه إن وصل بالهاء كان لاحناً، وإن حذف الهاء خالف السواد، فالقطع عليه أسلم (القطع والائتناف: ٣١١).

<sup>(</sup>٤) وهو مذهب أكثر العلياء، حكى أبوحاتم أنه قول أبي عمرو وأنه كان يقف على الهاء على اختلاف عنه، وأن ابن أبي إسحاق كان يقف على الهاء، وكذا ابن محيصن، وحكى ابن سعدان أن هذا مذهب حمزة. (ابن النحاس، القطع: ٣١١).

 <sup>(\*)</sup> في (ص): [فإنما يصلها واصل بنية واقف. في الأم: الوقف].

 <sup>(</sup>٥) عمد بن أحمد بن على، أبو مسلم البغدادي، تقدم ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن موسى بن العباس بن عجاهد، أبو بكر شيخ القراء، تقدم ص ١٣٥.

 <sup>(</sup>٧) عبيد الله بن علي، أبو القاسم: مقرىء بغدادي، روى الحروف عن نصر، وعنه ابن مجاهد، (ابن الجزري، غاية النهاية ١٩٩/١).

 <sup>(</sup>A) نصر بن علي الجهضمي: مقرى، أخذ عن النضر بن شيبان وعنه مسلم والبخاري والأربعة. توفي سنة ٢٥٠هـ/ ٨٦٤
 ٨١٤ (المصدر نفسه ٢٣٧٧).

علي بن نصر صهبان، أبو الحسن: مقرىء بصري، روى عن أبي عمرو، وعنه ابنه نصر. توفي سنة ١٨٩هـ/
 ١٨٠ (المصدر نفسه ١٩٢١ه).

<sup>(</sup>١٠) زبان بن عمار المازني، أبو عمرو بن العلاء المقرىء، تقدم ص ١٤٦.

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن النحاس حكاية عن أبي حاتم عن أبي عمرو (القطع: ٣١١).

<sup>(\*\*)</sup> ما بین الحاصرتین ساقط فی (ب) و (د/۲).

<sup>(</sup>١٧) تقدم التعريف برجال هذا الإسناد ص ١٤٦.

... ﴿ ... لِلْعَالَمِينَ { ٩٠ } ﴾ تَامًّ. وَمَنْ قَرَأً: ﴿ ... يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبْدُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًً ... { ٩١ } ﴾ لِأنَّ مَا بَعْدَ كَثِيرً ... { ٩١ } ﴾ بِاليَاءِ (١) وَقَفَ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ ... وَهُدًى لِلْنَّاسِ ... { ٩١ } ﴾ لِأنَّ مَا بَعْدَ ذٰلِكَ اسْتِثْنَافُ خَبَرٍ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ مِمًّا قَبْلَهُ (٢) . وَمَنْ قَرَأَ ذٰلِكَ بِالتَّاءِ (٣) لَمْ يَقِفْ عَلَى ﴿ النَّاسِ ﴾ لِأنَّ مَا بَعْدَهُ خِطَابٌ مُتَّصِلٌ بِالخِطَابِ الَّذِي تَقَدَّمَهُ في قَوْلِهِ : ﴿ ... قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الكِتَابَ ... { ٩١ } ﴾ فَلا يُقْطَعُ مِنْهُ (٤).

﴿... قُسلِ اللَّهُ... {٩١} ﴾ كَافٍ (٥٠ ﴿ ١٠ يَلْعَبُونَ {٩١} ﴾ تَامَّ وَمِثْلُهُ ... وَرَاءَ ﴿ ... يُحَافِظُونَ {٩٢} ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿ ... وَرَاءَ طُهُ هُورِكُمْ ... {٩٤} ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿ ... وَرَاءَ طُهُ هُورِكُمْ ... {٩٤} ﴾ تَسامٌ . ﴿ ... فَالِتُ الحَبِّ وَالنَّوَى ... {٩٥} ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ ... تُؤْفَكُونَ {٩٥} ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ ... تُؤْفَكُونَ {٩٥} ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ ... تُؤْفَكُونَ {٩٥} ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ ... تُؤْفِكُونَ {٩٥} ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ ... تُؤْفِكُونَ {٩٥} ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ ... تُؤْمِنُونَ {٩٩} ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ ... تُؤْمِنُونَ {٩٩} ﴾ ﴿ ... العَزِيزِ العَلِيمِ {٩٦ ﴾ وَالبَحْرِ ... {٩٧} ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ وَ... وَمُشْتُودَع ... {٩٨} ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿ ... وَمُشْتُودَع ... {٩٨ ﴾ ﴾

حَدَّثَنَا حَمْزَةً بِنْ عَلَى (\*) البَغْدَادِيِّ (٧) قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ بِهِزِادْ (٨) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّان

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن كثير وأبسي عمرو (الداني، التيسير: ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) (ابن الأنباري، الإيضاح ٩٤٠/٢).

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع، وعاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، ومجاهد، والحسن، والأعمش (الداني، التيسير: ١٠٥٠) ابن الأنباري، الإيضاح ٢/ ٦٤٠).

<sup>(</sup>٤) (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٦٤٠).

<sup>(</sup>٥) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢٤٠/٢).

<sup>(</sup>٦) وهي قوله تعالى: ﴿... يعلمون (٩٧}﴾، ﴿... يفقهون (٩٨}﴾.

<sup>(\*)</sup> في (د/۲) حمزة بن أحمد بن على.

<sup>(</sup>٧) لم أجد له ترجمة، ولعله محمد بن أحمد بن علي البغدادي، ومما يؤيد ذلك زيادة اسم أحمد قبل علي في النسخة (د/٢)، وقد تقدمت ترجمته ص ١٤٧.

 <sup>(</sup>A) أحمد بن جزاد، أبو الحسن: محدث روى عن النسوي، وعنه القاضي أبو عبد اللة محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج
 (ابن ماكولا، الإكمال ١٢٩/٧).

مَالِكُ بِن يَحْيَى (١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا ابنُ (٠) عَوْن (٣) قَالَ: سُئِلَ النُّخعِيُّ (٤) لَيْلَةَ مَاتَ عَنْ المُسْتَقَرُّ/ وَالمُسْتَوْدَعِ، قالَ إِبْرَاهِيمُ (٥): المُسْتَقَرُّ مَا فِي الرَّحِمِ وَالمُسْتَوْدَعُ مَا فِي الصَّلب (٦).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ المَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَفْيَانُ (٧) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي (\*\*) خَالِدٍ (٨) عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٩) عَنْ (\*\*\*) ابن مَسْعُودٍ (١٠) في قَوْلِهِ ﴿ . . . فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ . . . {٩٨} ﴾ قَالَ: مُسْتَقَرُّهَا فِي الدُّنْيَا وَالمُسْتَوْدَعُ (\*\*\*\*) في الأَرْض ، يعني القَبْر (١١) .

<sup>(</sup>۱) مالك بن يجيى بن عمرو، أبو غسان النَّكري: محدث روى عن أبيه. قال البخاري: في حديثه نظر (الذهبي، ميزان الاعتدال ٣/ ٤٢٩).

 <sup>(</sup>۲) عبد الوهاب بن عبد المجيد، أبو محمد: محدث بصري، روى عن حميد الطويل، وعنه الشافعي توفي سنة
 ۱۹۶هـ/ ۸۰۹ (ابن حجر، تهذيب التهذيب ٤٤٩/٦).

<sup>(\*)</sup> في (ح) أبو، [وهو صحيح في الوجهين، المحقق].

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن عون، أبو عون: محدث بصري، رأى أنس بن مالك، روى عنه الثوري والأعمش. توفي سنة
 ١٥١هـ/ ٧٦٨م (المصدر نفسه ٥٤٦/٥).

<sup>(</sup>٤) (٥) إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي، تقدم ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في التفسير ١٩٢/٧، وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس (السيوطي، المدر المنثور ٣٦/٣).

<sup>(</sup>٧) تقدم التعريف برجالُ هذا الإسناد في الآية (٣٠) من سورة البقرة ـ ٢.

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «أبى» ساقطة في (د/٢) والصواب إثباتها.

<sup>(</sup>٨) إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي: تابعي محدث روى عن أبيه وجمع من الصحابة. توفي سنة ١٤٦هـ/ ٣٦٣م (أبن حجر، التهذيب ٢٩١/١).

<sup>(</sup>٩) إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي، تقدم ص ١٣٦.

<sup>( \*\*\*)</sup> كلمة (عن ساقطة في (ص) والصواب إثباتها.

<sup>(</sup>١٠) عبد الله بن مسعود، أبو عبد الرحمن الصحابي خادم النبي ﷺ تقدم في باب الحض على تعليم التام من مقدمة المرزف

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ص): ومستودعها.

<sup>(</sup>١١) أخرجه الطبري في التفسير ١٩١/٧.

﴿ . . حَبّاً مُتَرَاكِبًا . . {٩٩} ﴾ كَافِ . وَمَنْ قَرَأَ : ﴿ . . وَجَنَاتٌ مِنْ أَعْنَابِ . . . {٩٩} ﴾ إِلنَّ فِع (١) ، وَقَفَ عَلَى قَرْلِهِ : ﴿ . . قِنْوَانٌ دَانِيَةً . . {٩٩} ﴾ إِلنَّ مَا بَعْدَهُ مُسْتَأَنْفُ مَرْفُوعٌ (٩) بِالاَبْتِدَاءِ ، وَالخَبِرُ مُضْمَرٌ ، وَالتَّقدير : ﴿ وَهُنَاكَ جَنَاتٌ » أَوْ : ﴿ وَلَهُمْ جَنَّاتٌ » (٢) ، وَمَنْ قَرَأَ : إِلاَبْتِدَاءِ ، وَالخَبْرُ مُضْمَرٌ ، وَالتَّقدير : ﴿ وَهُنَاكَ جَنَاتٌ » أَوْ : ﴿ وَلَهُمْ جَنَّاتٌ » (٩٩ ﴾ ﴾ إِلنَّ وَرَثَاتٍ . . ﴿ ٩٩ ﴾ فَلَمْ تَقْولِهِ : ﴿ . . خَضِراً . . {٩٩ ﴾ فَلَا تُقْطَعُ مِمّا عُطِفَتْ عَلَيْهِ (٤) . ﴿ . . وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ . . {٩٩ ﴾ كَافٍ ﴿ . . وَيَنْعِهِ . . {٩٩ ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ وَيَلُونَ {٩٩ ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿ . . شَرَكَاءَ الجِنَّ . . {١٠٠ ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿ . . فَاعْبُدُوهُ . . {١٠٠ ﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿ . . فَاعْبُدُوهُ . . {١٠٠ ﴾ فَالْ يَقْفِفُ النَّهُ وَدُوسُ الآي بِعُدُوهُ ، وَمِثْلُهُ ﴿ . . فَاعْبُدُوهُ . . {١٠٠ ﴾ ﴿ . . اللَّطِيفُ الخَبِيرُ {١٠٠ ﴾ فَالْ يَ بَعْدُوهُ . . {١٠٠ ﴾ فَافِيةً (١٠ ) . ﴿ . . اللَّطِيفُ النَّغِيرُ أَلَهُ ﴿ . . فَاعْبُدُوهُ . . {١٠٠ ﴾ فَافِيقُ (١٠٠ ) ﴾ فَافِي وَمِثْلُهُ ﴿ . . فَاعْبُدُوهُ . . {١٠٠ } ﴾ فَافَ وَرُدُوسُ الآي بِعُدُوهُ . . كَافِي وَالْفَيْدُونُ . . ﴿ . . اللَّطِيفُ النَّهُ وَلَوسُ الآي بِعُدُوهُ . . كَافِيهُ وَالْ . . . فَاعْبُدُوهُ . . . كَافُولُولُ اللَّهُ وَلَا الْمَنْ إِلَهُ الْمُولِ اللَّهُ وَلَوسُ الآي بِعُدُوهُ . . كَافِيةً (١٠ ) . . . فَاعْبُدُوهُ . . . كَافٍ وَلُولُولُ اللَّهِ مِنْلُهُ فَلَا الْعَلَامُ فَا الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ فَلَالْمُولُولُ اللَّهُ فَلَا الْعَلَمُ الْعُلُولُولُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعُنْهُ الْمُعُلِي الْعَلَمُ الْعُلُولُولُ اللْعُلِمُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُولُ اللْعُلُولُولُ اللْعُلُولُولُ اللْعُلُولُولُ اللْعَلَمُ الْعُلُولُولُ اللْعُولُولُ اللْعُلُولُولُ الْعُلُولُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ اللْعُلُولُولُ اللْعُلُولُولُولُ اللْعُلُولُولُ اللْعُلُولُولُولُ اللْعُلُمُ الْعُلُمُ اللْعُلُولُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِيلُولُولُولُ اللْعُلُولُولُولُولُولُولُ اللْعُلُولُولُولُولُولُولُ اللْعِلَمُ اللْعُلُولُولُ اللْعُلُولُولُولُولُ اللْعُلُولُولُ ال

وَمَنْ قَــرَأَ ﴿... إِنَّهَــا إِذَا جَــاءَتْ... {١٠٩}﴾ بِكَسْــرِ الهَمْــزَةِ (٧) وَقَفَ عَلَى ﴿... وَمَا يُشْعِرُكُمْ إِيمانُهُمْ» ثُمَّ ابْتَدَأَ فَأَوْجَبَ ﴿... وَمَا يُشْعِرُكُمْ إِيمانُهُمْ» ثُمَّ ابْتَدَأَ فَأَوْجَبَ فَقَالَ: ﴿... إِنَّهَا... {١٠٩}﴾ فَذْلِكَ مُنْقَطِعٌ مِمًّا قَبْلَهُ.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل، والأعمش، وعاصم (ابن النحاس، القطع: ٣١٧).

<sup>(\*)</sup> كلمة (مرفوع) ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>۲) (ابن النحاس، القطع: ۳۱۷).

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة يعقوب (ابن النحاس، القطع: ٣١٦).

<sup>(</sup>٤) المعطوف والمعطوف عليه شريكان عند سيبويه، ولا يكفي الوقف على المعطوف عليه قبل العطوف (سيبويه، الكتاب ٢ / ٢٣/٤).

<sup>(</sup>٥) هو كاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ٦٤١/٢) وتام عند أحمد بن موسى، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٣١٨).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح) و (ص): قبل وبعد.

 <sup>(</sup>٦) وهي قبوله تعالى: ﴿... بحفيظ (١٠٤)﴾، ﴿... يعلمون (١٠٥)﴾، ﴿... المشركين (١٠٦)﴾،
 ﴿... بوكيل (١٠٧)﴾، ﴿... يعملون (١٠٨)﴾.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة مجاهد، وابن كثير، وعيسى، والأخفش (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٢٤٢ أبن النحاس، القطع: ٣١٨).

<sup>(</sup>A) هذا قول يعقوب، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٣١٨).

وَمَنْ قَرَاً ﴿ . . . أَنَّهَ . . . {١٠٩ } بِفَتْحِ الهَمْزَةِ (١ كَمْ يَقِفْ عَلَى ﴿ . . . يُشْعِرُكُمْ . . . {١٠٩ } إِنِ الْقَارَتْ ﴿ . . . أَنَّهَا . . . {١٠٩ } إِن لَعَلَّهَا (٢) ، أَوْ قُدُرَتْ ﴿ . . . أَنَّهَا . . {١٠٩ } إِن الْعَلْهَا (٢) ، أَوْ قُدُرَتْ إِنَّادَةِ (لا» ، فَيَكُونُ التَّقدِيرُ: ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا (٣) يَوْمِنُونَ » ، وَالمَعْنَى عَلَى هٰذَا وَأَنْهَا لَوْجَاءَتْ لَمْ يَوْمِنُونَ » وَالمَعْنَى عَلَى هٰذَا وَأَنْهَا لَوْجَهَيْنِ ، فَلاَ تُقْطَعُ مِنْهُ . وَقَدْ أَجَازَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُلْعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْم

قالَ أَبُو عَمْرو: حَدَّثَنَا فَارِسُ بنُ أَحْمَدَ المقرى (°) قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ الحُسَيْنِ (°) قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن محمد القواسَ (°) يَقُولُ: قَالَ: حَدُّثُنَا أَحْمَدُ بن محمد القواسَ (°) يَقُولُ: نَحْنُ نَقِفُ حَيْثُ انْقَطَعَ النَّفَسُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ مَوَاضِعَ ، نَتَعَمَّدُ الوَقْفَ عَلَيْهَا تَعَمُّدًا: فِي «آل عِمْرَانَ» نَحْنُ نَقِفُ حَيْثُ وَلَا اللَّهُ . . ﴾ ('') مُثمَّ نَبْتَدِى الْمَالِي وَالرَّاسِخُونُ فِي العِلْم . . . ﴾ ('') وَفِي «الْأَنْعَام » ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ . . . ﴾ ('') ثُمَّ نَبْتَدِى اللَّهُ إِنَّهَا إِذَا جَاءَتْ . . . ﴾ ('') يَمْنِي بِكَسْرِ وَفِي «الْأَنْعَام » ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ . . . ﴾ ('') ثُمَّ نَبْتَدِى اللَّهُ فَرْدَة وَفِي «النَّخُل » نَقِفُ عَلَى ﴿ . . بَشَرٌ . . . ﴾ ('') ثُمَّ نَبْتَدِى الْقَوْاسِ [حَرْفَا رَابِعاً] (\*\*) في القَوْاسِ [حَرْفَا رَابِعاً] (\*\*) في إلَيْهِ . . . ﴾ ('') وَزَادَنِي غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابن مجاهد عن قُنْبُل عَنْ القَوَّاسِ [حَرْفَا رَابِعاً] (\*\*) في

<sup>(</sup>١) وهي قراءة أبي بكر، ونافع، وعاصم في رواية حقص، وحمزة والكسائي (الداني، التيسير: ١٠٦).

 <sup>(</sup>۲) وقد خالف الداني بهذه المسألة أقوال السابقين، فهم يجوزون الوقف على ﴿وما يشعركم﴾ إذا قدرت ﴿أنها﴾ بدولعلها، وهو مذهب الخليل وسيبويه (ابن الأنباري، الإيضاح ٢٤٣/٢؛ ابن النحاس، القطع: ٣١٩).

<sup>(\*)</sup> كلمة (لا) ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>٣) محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، أبو بكر، تقدم في باب الحسن من المقدمة، انظر قوله في الإيضاح ٢٠٤٢.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المصري النحاس، أبو جعفر، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة - ٢، انظر قوله في القطع: ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) تقدم في باب الحض على تعليم التام من مقدمة المصنف.

<sup>(</sup>٦) تقدم في باب أقسام الوقف من مقدمة المصنف.

<sup>(</sup>V) أبو بكر، ابن عاهد، تقدم ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٨) محمد بن عبد الرحن، أبو عمر، تقدم في باب أقسام الوقف من مقدمة المصنف.

<sup>(</sup>٩) تقدم في الباب نفسه.

<sup>(</sup>١٠) (١١) الآية (٧) من سورة آل عمران ٣٠٠.

<sup>(</sup>۱۲) (۱۳) الآية (۱۰۹) من سورة الأنعام ــ ٦.

<sup>(</sup>١٤) (١٥) الآية (١٠٣) من سورة النحل ــ ١٦.

<sup>(\*\*)</sup> في (ب) حرفان أيضاً، وفي هامش (د/١): زيادة «وقفاً».

(يَس): ﴿...مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا...﴾ (١) ثُمَّ نَبْتَدِيءُ ﴿... لهٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ...﴾ (٢).

[ورُوُوسُ الآيُ بَعْدُ كَافِيَةُ (٣) ] (٩) . ﴿ . . الْكِتَابَ مُفَصَّلًا . . {١١٥} ﴾ كَافٍ (٤) . ﴿ . . مِنَ المُمْتِسِ مِنَ {١١٥} ﴾ تَامًّ ﴿ . . لَا مُبَدِّلُ لِكَلِمَاتِهِ . . {١١٥} ﴾ كَافٍ ﴿ . . وَهُوَ الشَّمِيعُ الْعَلِيمُ {١١٥} ﴾ تَامًّ ، وَمِثْلُهُ ﴿ . . بِالمُهْتَدِينَ {١١٧} ﴾ ، وَرُوُوسُ الآي بِعُدُ / كَافِيَةٌ (٩) . ﴿ ١١٩ ﴾ كَافٍ ، وَقِيلَ : تَامً (٢٠ ) بَعْدُ / كَافِيةٌ (٩ . . وَإِنَّهُ لَفِشْقَ . . {١٢١ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَإِنَّهُ لَفِشْقَ . . {١٢١ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَإِنَّهُ لَفِشْقَ . . {١٢١ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَإِنَّهُ لَفِشْقَ . . {١٢١ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَاللَّهُ اللَّهِ . . {١٢٤ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَسُلُ اللَّهِ . . {١٢٤ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَسُلُ اللَّهِ . . {١٢٤ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَسُلُ اللَّهِ . . {١٢٤ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَسُلُ اللَّهِ . . {١٢٤ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَسُلُ اللَّهِ . . {١٢٤ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَسُلُ اللَّهِ . . {١٢٤ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَسُلُ اللَّهِ . . {١٢٤ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَسُلُ اللَّهِ . . {١٢٤ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ . . وَسُلُ اللَّهِ . . وَسُلُ اللَّهِ . . {١٢٤ ﴾ وَمُثْلُهُ ﴿ . . وَسُلُ اللَّهِ . . وَسُلُ اللَّهُ وَدُوْوسُ الآي بَعْدُ كَافِيَةُ (٩ . . يَصْعُدُ فِي الللللَّهُ وَدُوْوسُ الآي بَعْدُ كَافِيَةٌ (٩ . . يَصْعُدُ فِي السَّمَاءِ . . {١٢٥ ﴾ كَافٍ (١٤٥ ) وَقِيلَ : تَامًّ . . ﴿ . . كَافِيَةُ هُ ﴿ . . . يَصْعُدُ فِي الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُلُهُ وَدُوْوسُ الآي اللَّهُ . . ﴿ . . يَصَعْدُ فِي الللللَّهُ . . ﴿ . . يَصَعْدُ فِي الللللَّهُ . . . إِلَّهُ مُنْ الللللَّهُ . . ﴿ . . يَطْدُ كَافِي اللللللَّهُ . . . لَكُنُولُ الللللَّهُ . . . لَكُنْ الللللَّهُ . . . لَكُنْ الللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ . . . لَكُنْ الللللللْهُ الللللْهُ الللللللللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللْهُ الللللللْهُ اللللللللْهُ الللللللْهُ اللللللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ اللللللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ اللللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللللللْهُ الللللللللْهُ الللللللّهُ الللللللللْهُ الللللللَ

وَمَنْ قَرَأَ: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ . . . {١٢٨ } ﴾ بِاليَّاءِ (١٠٠ لَمْ يَقِفْ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ . . . بِمَا كَانُوا

<sup>(</sup>١) (٢) الآية (٥٢) من سورة يس ـ ٣٦.

 <sup>(</sup>۳) وهي قبوله تعمالي: ﴿... لا يؤمنبون (۱۰۹ ﴾، ﴿... يعمهـون (۱۱۰ ) ﴾، ﴿... يجهلون (۱۱۱ ) ﴾،
 ﴿... يفترون (۱۱۲ ) ﴾، ﴿... مقترفون (۱۳۳ ) ﴾.

<sup>(\*)</sup> ما بین الحاصرتین من (د/۲) و (ض).

 <sup>(</sup>٤) وهو وقف تام عند أبني حاتم، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٣٢٠).

 <sup>(</sup>۹) وهي قبوله تعمالي: ﴿... مؤمنين{١١٨}﴾، ﴿... بالمعتمدين {١١٩}﴾، ﴿... يقتىرفمون {١٢٠}﴾،
 ﴿... لشركون {١٢١}﴾، ﴿... يعملون {١٢١}﴾، ﴿... يشعرون {١٢٣}﴾.

<sup>(</sup>٦) هو كاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ٦٤٣/٢) وتام عند أبي حاتم السجستاني، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٢٠).

 <sup>(</sup>٧) وهو وقف تام عند نافع ومحمد بن عيسى، وأحمد بن موسى، نص عليه ابن النحاس في القطع: ٣٢٠، واختاره الأشموني (المثار: ٨٥).

<sup>(</sup>٨) وهي قوله تعالى: ﴿... يَذَّكُّرُونَ{١٣٦}﴾، ﴿... يعملونَ{١٢٧}﴾، ﴿... عليم{١٢٨}﴾.

<sup>(</sup>٩) اختار الداني قول ابن النحاس (القطع: ٣٢١).

<sup>(</sup>۱۰) وهي قراءة حفص (الداني، التيسير: ۱۰۷).

<sup>(</sup>۱۹ في (ك) ﴿رسالته﴾ وهي قراءة الجميع سوى حفص وابن كثير.

يَعْمَلُونَ {١٢٧}﴾ لِأَنَّ اليَّاءَ إِخْبَارُ عَنْ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿... وَهُوَ وَلِيُّهُمْ... {١٢٧}﴾ فَهُو مُتَعَلِّقُ بِهِ فَلاَ يُقْطَعُ مِنْهُ. وَمَنْ قَرَأَ بِالنَّونِ ('' جَازَ لَهُ الوَقْفُ عَلَى ﴿... يَعْمَلُونَ {١٢٧}﴾ ('' لِأَنَّ ذٰلِكَ اسْتِثْنَافُ إِخْبَارٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِذٰلِكَ (\*) عَلَى لَفْظِ عَلَى ﴿... يَعْمَلُونَ {١٢٩}﴾ تام ("' ﴿... عَلَى الجَمَاعَةِ لِلْتَعْظِيمِ، فَهُو مُنْقَطِعٌ (\*\*) مِمَّا قَبْلَهُ. ﴿... يَحْسِبُونَ {١٢٩}﴾ تام ("' ﴿... عَلَى أَنْهُ سِنَا... {١٣٠}﴾ كَانٍ ﴿... كَانِرينَ {١٣٠}﴾ كانٍ (١٣٠).

وَمَنْ قَسَراً ﴿... بِغَافِسلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ {١٣٢}﴾ بِالتَّاءِ (٥) وَقَفَ عَلَى قَـوْلِهِ ﴿... مِمَّا عَمِلُوا... {١٣٢}﴾ لِأنَّهُ اسْتِثْنَافُ ﴿... مِمَّا عَمِلُوا... {١٣٢}﴾ لِأنَّهُ اسْتِثْنَافُ خِطَابٍ عَلَى مَعْنَى: ﴿قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُمْ فَهُو مُنْقَطِعٌ مِمَّا قَبْلَهُ. وَمَنْ قَرَاً ذٰلِكَ بِاليَاءِ (٢)، لَمْ يَقِفْ غِطَابٍ عَلَى مَعْنَى: ﴿قُلْ يَا مُحَمَّولُ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنَ الغيبةِ، وَهُـوَقَوْلُهُ: ﴿وَلِكُلُّ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنَ الغيبةِ، وَهُـوَقَوْلُهُ: ﴿وَلِكُلُّ وَرَجَاتٌ... {١٣٢}﴾ فَلاَ يُقْطَعُ بَعْضَهُ مِنْ بَعْضٍ .

﴿... عَمَّا يَسْمَلُونَ {١٣٢} ﴾ تَامُّ (٧) وَمِشْلُهُ ﴿... مِسْ ذُرِّيَةٍ فَسُومٍ آخَسِيسَ {١٣٤} ﴾ كَافٍ. ﴿ قَصْمُ آخَسِيسَ {١٣٤} ﴾ كَافٍ. ﴿ قَصْمُ آخَسُومِ آخَسِيسَ {١٣٤} ﴾ كَافٍ. ﴿ ... إِنِّي عَامِلُ... {١٣٥} ﴾ كَافٍ، ثُمُّ تَبْتَدِىءُ ﴿... فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (١٣٥) ﴾ عَلَى التَّهَدُّدِ. ﴿... الظَّالِمُونَ {١٣٥} ﴾ تَامًّ، وَكَذَٰلِكَ رُوسُ الآي بَعْدُ (١٣٥) ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... فَلَيْهِمْ ... {١٣٦} ﴾ كَافٍ، وَمِثْلُهُ ﴿... عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ... {١٣٧ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... الْفَتِسَرَاءُ دِينَهُمْ ... {١٣٧ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... الْفَتِسَرَاءُ

<sup>(</sup>١) وهي قراءة الجماعة سوى حفص (الداني، التيسير: ١٠٧). ﴿

<sup>(</sup>٢) وهو وقف تام عند ابن النحاس (القطع: ٣٢١) واختاره الأشموني (منار الهدى: ٨٥).

<sup>(\*)</sup> في (ح): كذلك.

<sup>(\*\*)</sup> في (ب) فلا يقطع.

<sup>(</sup>٣) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) وهو وقف تام عند الأشموني (منار الهدى: ٨٥).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د/٣) ﴿كافرين﴾ تام.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة ابن عامر (الداني، التيسير: ١٠٧).

<sup>(</sup>٦) قراءة الجماعة سوى ابن عامر (الداني، التيسير: ١٠٧).

<sup>(</sup>٧) هو تام على القراءتين (الأشموني، منار الهدى: ٨٦).

<sup>(</sup>٨) وهي قوله تعالى: ﴿... يحكمون{١٣٦}﴾، ﴿... يفترون{١٣٧}﴾، ﴿... يفترون{١٣٨}﴾.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كلمة «بعد، ساقطة في (ص)، وقد اختلف السياق في (د/٢) كالتالي: «ورؤوس الأي بعد تامة وقيل كافية».

عَلَيْهِ ... {١٣٨} ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ .. فِيهِ شُرَكَاءُ ... {١٣٩} ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ .. سَيَجْزِيهِمْ وَصُفَهُمْ ... {١٣٨} ﴾ تَسَامٌ ﴿ .. افْسِرَاءُ عَلَى اللّهِ ... {١٣٩} ﴾ تَسَامٌ ﴿ .. وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ... {١٤١} ﴾ اللّهِ ... {١٤١) ﴾ تَامٌ ﴿ .. وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ... {١٤١} ﴾ كَافٍ ، وَمِثْلُهُ ﴿ .. حَمُولَةً وَفَرْشَاً ... {١٤٢} ﴾ (١٤٠) .

حَدَّثَنَا ابنُ عَفَّانٍ قَالَ: [حَدَّثَنَا قَاسِمُ قَالَ:](\*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ زُهَيْرِ(٢) قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ الْأَصْبَهَانِيُّ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ(٤) عَنْ أَبِي إِسْحُق(٥) فِي قَوْلِهِ: ﴿...حَمُولَةً وَفَرْشَا... {١٤٢}﴾ قَالَ: الحَمُولَةُ مَا أَطَاقَ الحمْل، وَالفَرْشُ: الصَّغَارُ مِنَ الإبِلِ (٢).

﴿... عَدُوٌّ مُبِينُ {١٤٢}﴾ كَافٍ (\*\*) إذا نصب ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ... {١٤٣}﴾ بِإِضْمَارِ: ﴿وَأَنْشَأَى وَهُوَ قَوْلُ الكسائي (٧) وَالفراءُ (٨) ، وَتَقْدِيرُهُ: ﴿كُلُوا لَحْمَ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيَّ بن سُلَيْمَان الأخفش (٩) (\*\*\*) . وَإِنْ نَصَبَ عَلَى البَدَل ِ مِنْ قَـوْلِهِ: ﴿... حَـمُـولَـةً

<sup>(</sup>١) وهو وقف تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٣٢٢).

<sup>(\*)</sup> مابين الحاصرتين ساقط في (ف).

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف برجال هذا الإسناد في الآية (٢٢٢) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٣) محمد بن سعيد بن سليمان، أبو جعفر ابن الأصبهاني: محدث روى عنه البخاري. توفي سنة ٢٢٠هـ/ ٢٣٥م (٣) (ابن حجر، عبديب التهذيب ١٨٨/٩).

 <sup>(</sup>٤) شريك بن عبد الله النخعي: محدث كوفي، روى عنه ابن المبارك، وثقه ابن معين والنسائي. توفي سنة ١٧٧هـ/
 ٢٩٣٥م (الذهبي، ميزان الاعتدال ٢/٠٧٠).

 <sup>(</sup>a) عمرو بن عبد الله، أبو إسحاق السبيعي، تقدم في الآية (٢٣٨) من سورة البقرة - ٢.

 <sup>(</sup>٦) وهو قول ابن مسعود، والحسن، ومجاهد، وابن قتيبة (ابن الجوزي، زاد المسير ١٣٧/٣، وابن قتيبة، غريب القرآن: ١٦٢).

<sup>(♦♦)</sup> في (د/٢) زيادة: ومثله ﴿حمولة وفرشاً﴾.

<sup>(</sup>٧) علي بن حمزة، أبو الحسن المعروف بالكسائي، تقدم في الآية (١٣٨) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>A) يجيى بن زياد، أبو زكريا المعروف بالفراء، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة - ٢، انظر (معاني القرآن ٢٠٩).

<sup>(</sup>٩) علي بن سليمان بن الفضل، الأخفش الصغير، أبو الحسن: نحوي سمع المبرد وثعلب والفضل اليزيدي، روى عنه المرزباني والجريري. كان ثقة. توفي سنة ٣١٥هـ/٩٢٧م (القفطي، إنباه الرواة ٢/٦٧٦). انظر القطع والاثتناف: ٣٢٣.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د/٢): والأخفش، وهو تصحيف.

وَفَرْشَاً... {١٤٧}﴾ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَق الزجّاج (١)(٩)، أَوْجُعِلَ بَدَلاً مِمَّا عَلَى المَوْضِعِ فِي قَوْلِهِ: ﴿... مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ... {١٤٧}﴾ لَمْ يَكْفِ الوَقْفُ عَلَى ﴿... مُبِينً... {١٤٧}﴾ لَمْ يَكْفِ الوَقْفُ عَلَى ﴿... مُبِينً... {١٤٧}﴾ لِأَنَّ مَا بَعْدَهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَا قَبْلَهُ. ﴿... وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهٰذَا... {١٤٤}﴾ كَافٍ وَمِثْلُهُ ﴿... بِغَيْرِ عِلْم ... {١٤٤}﴾ عَلْم ... {١٤٤}﴾ . ﴿... الظَّالِمِينَ {١٤٤}﴾ تَامَّ [وَمِثْلُهُ ﴿... غَفُورٌ رَحِيمٌ {١٤٥}﴾] (٩٤٠) وَكَذَلِكَ رُؤُوسُ الآي (٢) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿... بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ {١٥٠}﴾.

﴿... أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرِ... {١٤٥} ﴾ كَافِ(٣). وَقَوْلُهُ: ﴿... أَوْ فِسْقَاً... {١٤٥} ﴾ نَسَقُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿... أَوْ فِسْقَاً فَإِنَّهُ رِجْسٌ عَلَى ﴿... أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرِ أَوْ فِسْقَاً فَإِنَّهُ رِجْسٌ عَلَى النَّانِخِيرِ. ﴿... أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرِ أَوْ فِسْقَاً فَإِنَّهُ رِجْسٌ عَلَى النَّانِخِيرِ. ﴿... لِغَيْسِرِ اللَّهِ بِهِ... {١٤٦ } ﴾ كَافٍ(٥)(و٥٥٠) وَمِثْلُهُ ﴿... وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ ظُنُورِ... {١٤٦ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ... {١٤٨ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ... {١٤٨ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... فَلاَ تَشْهَدُ مَنْ مِنْ لِللّهِ مَنْ لِللّهِ مِنْ لِللّهِ مِنْ لِللّهِ مَنْ لِللّهِ مَنْ لِللّهِ مَنْ لِللّهِ مَا الْحَسَرَةِ... {١٥١ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا... {١٥١ } ﴾ كَافٍ(٧) وَمِثْلُهُ ﴿... وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا... {١٥١ } ﴾ ... إلّا بِالحَقِّ... {١٥١ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا ... {١٥٢ } ﴾ ... إلا بِالحَقِّ... {١٥١ } ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا ... {١٥٢ } ﴾ ...

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن السري، تقدم في الآية (١) من سورة آل عمران ٣٠، لم أجد قوله في وإعراب القرآن،

<sup>(\*)</sup> تصحف في (ص) إلى: الزجاجي.

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من هامش (د/١) و (و/د) في (د/٢) كالتالي: ﴿غفور رحيم﴾ تام، وهو ساقط في باقي النسخ.

<sup>(</sup>۲) ` وهي قوله تعالى: ﴿... تخرصون{١٤٦}﴾، ﴿... المجرمين{١٤٧}﴾، ﴿... تخرصون{١٤٨})، ﴿... تخرصون{١٤٨})، ﴿... تجرصون

 <sup>(</sup>٣) وليس بوقف عند الأشموني لأن قوله ﴿أو فسقاً﴾ مقدم في المعنى كأنه قال: وإلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو فسقاً على خبر ويكون أي وإلا أن يكون فسقاً ، أو نصب على محل المستثنى. (الأشموني، المتار: ٨٦).

<sup>(</sup>٤) ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٦٤٥.

 <sup>(</sup>٥) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٥٤٧) وهو تام عند الأخفش سعيد، لأن المعنى: «إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير أو فسقاً أهل لغير الله به فإنه رجس، ورجحه ابن النحاس (القطع: ٣٢٤).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د/٢) زيادة: ﴿غفور رحيم﴾ تام. وليس موضعها الصحيح هنا، لأنها تقدّمت، المحقق.

 <sup>(</sup>٦) يكون كافياً إن ابتدأت بما بعده وقطعته مما قبله، وإن لم تقطعه منه دخل في الصلة (ابن النحاس، القطم: ٣٢٥).

<sup>(</sup>V) بشرط الابتداء بالنهي بعده (ابن النحاس، القطع: ٣٢٦).

وَمَنْ قَرَأَ: ﴿ وَإِنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً... {١٥٣ } ﴾ بِكَسْرِ الهَمْزَةِ (١) ، وَقَفَ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ ... تَذَكَّرُونَ {١٥٢ } ﴾ وَكَانَ تَامَّا (٢) ، ثُمَّ ابتدا ﴿ وَإِنَّ ... {١٥٣ } ﴾ لِأَنَّهَا مُسْتَأْنِفَة . وَمَنْ فَتَحها (٣) لم يقف عَلَى ﴿ ... تَذَكَّرون {١٥٢ } ﴾ (٤) وَلاَ ابتدا بها لانها متعلقة بما قبلها بالعطف على أَحَدِ شيئين: إما على ﴿ مَا ﴾ (٩) في قوله ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ... {١٥١ } ﴾ بتقدير: «أتىل ما حرّم، واتل أن هذا »، وَإِمَّا على «الهاء» في قوله: ﴿ ... وَصَّاكُمْ بِهِ ... {١٥١ } ﴾ [بتقدير: «وَصَّاكم به] (٥٠٠ ) وَبَأَنَّ هَذَا »، فهي متعلقة بذلك ولا تقطع منه (٥٠).

﴿...فَاتَبِعُوهُ...{١٥٣}﴾ كافٍ ومثله ﴿...عَنْ سَبِيلِهِ...{١٥٣}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ... ﴿١٥٣}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... وَمُدًى وَرَحْمَةٌ ... ﴿١٥٤}﴾ وَمُثَلَّهُ ﴿... وَصَدَفَ عَنْهَا... {١٥٧}﴾ وَمُدَّى وَرَحْمَةٌ ... {١٥٧}﴾ كَافٍ (١٥٧}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... وَصَدَفَ عَنْهَا... {١٥٧}﴾ . وَمَدَفَ عَنْهَا... {١٥٧}﴾ ورَحْمَةٌ ﴿... يَصْدِفُون {١٥٧}﴾ كَافٍ . ﴿ ﴿... فِي المَانِهَا خَيْرًاً... {١٥٨}﴾ كَافٍ . ﴿وقيل: تام (٨٠٨).

حَدُّثَنَا ابن فراس قال: حدثنا الديبلي قال: حدثنا سعيد قال: حدَّثنا سفيان (٩) عن

وهي قراءة حمزة، والكسائي (الداني، التيسير: ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) وقال ابن النحاس: قطع كاف على قراءة الكسر (القطع: ٣٢٩).

 <sup>(</sup>٣) وهي قراءة الحسن، وأبي عمرو، وعاصم، ونافع، وابن كثير (الداني، التيسير: ١٠٨، مكي بن أبي طالب،
 الكشف ١/٧٥٧).

<sup>(</sup>٤) وقال الأشموني: جائز على قراءة الفتح (المنار: ٨٧).

<sup>(\*)</sup> كلمة ﴿ما﴾ ساقطة في (ف).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

 <sup>(</sup>٥) وهوقول الفراء (معاني القرآن ١٩٦٣) وقال سيبويه: (جتتك أنك تريد المعروف) إنما أراد (جتتك لأنك تريد المعروف)
 ولكنك حذفت اللام ها هنا. . وسألت الخليل عن قوله جلّ ذكره: ﴿وَأَنْ هَذْهُ أَمْتَكُم﴾ فقال: (إنما هو على حذف اللام كأنه قال (ولأن هذه أمتكم)» (سيبويه، الكتاب ١٢٦/٣، ابن النحاس، القطع: ٣٢٧).

<sup>(</sup>٦) وليس بوقف عند الأشموني؛ لأنه لا يبدأ بحرف الترجي (منار الهدى: ٨٧).

 <sup>(</sup>٧) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢٤٧/٢) وهو تام عند الأخفش سعيد (ابن النحاس، القطع: ٣٢٧).

<sup>(</sup>٨) قال ابن الأنباري: أتم من الذي قبله (الإيضاح ٢/٨٤٨) وقال ابن النحاس: تام (القطع: ٣٢٧ ـ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٩) تقدم التعريف برجال هذا الإسناد في الآية (٣٠) من سورة البقرة - ٢.

عمروبن دينار(١) عن عبيد(٩) بن عمير(٢) في قوله ﴿... يَـوْمَ يَـأْتِي بَعْضُ آيـاتِ رَبُّكَ... {١٥٨}﴾ قال: طلوع الشمس من مغربها(٩).

﴿... مُنْتَظِرُونَ {١٥٨}﴾ تام وكذا رؤوسُ الآي (٤) إلى آخِرِ السورة إلاّ (٣٠) ﴿... إِلَى مَسْتَقِيم ... {١٦١}﴾ (٩) وَ﴿... لِلَّهِ رَبُّ العالَمِينَ {١٦٢}﴾ فَإِنَّ الوَقْفَ عليهما حسن وليس بتام ولا كاف. وقال الدينوري (١): ﴿لاَ شَرِيكَ لَهُ... {١٦٣}﴾ تام ﴿... وَبِذٰلِكَ أَمُرْتُ... {١٦٣}﴾ تام وليسَا كذلك وهُمَا كافيان (٧) ﴿... وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ... {١٦٤}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... وِذْرَ أُخْرَى... {١٦٤}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... فِيمَا آتَاكُمْ... {١٦٤}﴾ وَمِثْلُهُ ﴿... فِياللَّهِ التَّوْفِيقُ.

 <sup>(</sup>۱) عمرو بن دینار: مقریء ومحدث مکي، روی القراءة عن ابن عباس، وحدث عن جابر، وأبي هریرة،
 وابن عمر، وعنه شعبة وسفیان بن عیینة. توفی سنة ۱۲۵هـ/۲۵۲م (ابن الجزری، غایة النهایة ۲۰۰۱).

<sup>(\*)</sup> في (د/٧) و (ك) عبيد الله، وهو زيادة من الناسخ ليست صحيحة.

 <sup>(</sup>۲) عبيد بن عمير، أبو عاصم: تابعي مقرىء، روى عن عمر، وعنه مجاهد، ثقة توفي سنة ٧٤هـ/١٩٩٣م (المصدر نفسه ٢٩/١٤).

<sup>(</sup>٣) حديث حسن غريب، أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ وقال الترمذي: رواه بعضهم ولم يرفعه (الترمذي، الجامع الصحيح ٥/٢٦٤) وأخرجه الطبري (التفسير ٧١/٨) والإمام أحمد (المسند ٣١/٣) وبه قال ابن مسعود، وابن عمرو، ومجاهد، وقتادة، والسدي.

<sup>(</sup>٤) وهي قبوله تعالى: ﴿... يفعلون{١٥٩}﴾، ﴿... يظلمون{١٦٠}﴾، ﴿... المشركين{١٦١}﴾، ﴿... المسلمين{١٦٣}﴾، ﴿... تختلفون{١٦٤}﴾، ﴿... الرحيم {١٦٥}﴾.

<sup>(+\*)</sup> سقطت في ( أ ) و (ف) وتحرفت في (د/٢) و (ك) إلى: (الى،

<sup>(</sup>o) ليس بتمام عند من قال: التقدير (هداني ديناً قيًّا) (ابن النحاس، القطع: ٣٢٨).

<sup>(</sup>٦) أحمد بن جعفر بن محمد، أبو الحسين البغدادي الدينوري، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٧) ابن النحاس، القطع والائتناف: ٣٢٨.

<sup>(</sup>A) وهو قوله تمالى: ﴿... الرحيم {١٦٥}﴾.

## [٧ـ] سورة الأعراف

﴿اَلْمَصَ {١}﴾ تَامًّ على قَوْلِ ابنِ عَبَّاسٍ ؛ لِأَنَّ معناه عنده: «أَنَا اللهُ أَعْلَمُ وَأَفَصَّلُ» (١) . وَقِيلَ: هُوَكَافٍ (٢)؛ لِأَنَّ ما بَعْدَهُ يَرْتَفِعُ بمضمر بتقدير: هذا كتابٌ (٣). وَقَالَ أَبُوحاتم (٤) وابن عبد الرَّزَّاق (٩): ﴿... حَرَجُ مِنْهُ... {٢}﴾ كَافٍ (١). ﴿... وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ {٢}﴾ تَامُّ (٧). ﴿... وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ {٢}﴾ تَامُّ (٧). ﴿... قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ {٣}﴾ أَتَمَ مِنْهُ (٨). ﴿... عَلَيْهِمْ بِعِلْم... {٧}﴾ كَافٍ ﴿... غَلَيْهِمْ بِعِلْم... {٧}﴾ كَافٍ ﴿... غَلَيْهِمْ مِنْهُ ﴿... يَظُلِمُونَ {١٠}﴾ تَامُّ (٩) ﴾ تَامُ (٩) ﴾ تَامُّ (٩) ﴾ تَامُّ (٩) ﴾ تَامُّ (٩) ﴾ تَامُّ (٩) ﴾ تَامُ (٩) أَمُ أَلَّ أَلَمُ اللَّهُ عَلْمُ أَلْمُ أَلَى اللّهُ أَلَمُ أَلَى اللهُ أَلَمُ اللهُ أَلَمُ اللهُ أَلَمُ اللهُ أَلَمُ اللهُ أَلَمُ اللهُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلْمُ أَلَمُ أَلْمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلْمُ أَلَمُ أَلْمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أ

<sup>(</sup>١) القرطبي، التفسير ١/٥٥١.

<sup>(</sup>٢) قاله ابن الأنباري (الإيضاح ٦٤٩/٢).

<sup>(</sup>٣) وهو أحد قُولَــي (معاني القرآن ٢٦٨/١).

 <sup>(</sup>٤) سهل بن محمد، أبوحاتم السجستاني، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة – ٢.

 <sup>(</sup>٥) إبراهيم بن عبد الرزاق، أبوإسحاق المقرىء، تقدم في الآية (٩١) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٦) أخرج قولها ابن النحاس وابن الأنباري، وقالا: هذا غلط؛ لأن (لام كي) لا بد أن تكون متعلقة بفعل، والتقدير عند النحويين: (كتاب أنزل إليك لتنذر به) فعلى هذا لا يوقف على ﴿منه﴾ (القطع: ٣٢٩؛ الإيضاح ٢/١٥٠).

 <sup>(</sup>٧) هو تام إذا جعلت ﴿اتبعوا﴾ منقطعاً مما قبله (ابن النحاس، القطع: ٣٣) وليس بوقف إن جعل الخطاب للأمة
 وحدها دون النبي ﷺ (الفراء، معاني القرآن ٢/١٧١)؛ الأشموني، المنار: ٨٨؛ الإيضاح ٢/١٥١).

<sup>(</sup>A) وهو قطع كاف عند ابن النحاس (القطع: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٩) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/١٥١) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٣٣٠).

<sup>(</sup>١٠) وهوتام عند أبي عبد الله، نص عليه ابن النحاس في القطع: ٣٣٠.

<sup>(\*)</sup> كلمة «تام» ساقطة في (ص).

كَافِية (١) . ﴿ . . . وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ . . . {١٧} ﴾ كَافٍ (١) ومثلُهُ ﴿ . . . مَــَذُهُوماً مَدْخُوراً . . . {١٨} ﴾ .

وقالَ أَبُوحاتُم (٢) وابن عبد الرزاق (٤): هو تَـام. ﴿... أَجْمَعِينَ {١٨}﴾ تَامُّ (٩) ﴿... مِنْ سَوْآتِهِمَا... {٢٠}﴾ كَافٍ ومِثلُهُ ﴿قَالَ ﴿... بِغُرُورِ... {٢٢}﴾ كَافٍ ومِثلُهُ ﴿قَالَ الْمَبِظُوا... {٢٤}﴾ أَكْفَى مِنْهُ ﴿... إِلَى عَبْوُلُوا... {٢٤}﴾ أَكْفَى مِنْهُ ﴿... إِلَى حينٍ {٢٤}﴾ أَكْفَى مِنْهُ مَا (٧ ﴿... وَمِنْهَا تُخْرَجُون {٢٤}﴾ تام وَمَنْ قَرَأَ ﴿... وَلِبَاسُ/ عينٍ {٢٤}﴾ أَكْفَى مِنْهُمَا (٧) ﴿... وَمِنْهَا تُخْرَجُون {٢٥}﴾ تام وَمَنْ قَرَأَ ﴿... وَلِبَاسُ/ التَّقُوى... {٢٦}﴾ بِالرَّفْعِ (٨) وَقَفَ على قَوْلِهِ: ﴿... وَرِيشاً... {٢٦}﴾ لِأِنَّ مَا بَعْدَهُ مَرْفُوع بِالابتداء [و ﴿ذلك ... {٢٦}﴾ بعت و ﴿... خَيْرٌ... {٢٦}﴾ خبر الابتداء](٩)، والتقدير: وولباس التقوى [المشار إليه خير لمن أخذ به من الكسوة والأثاث](٩٠)، ولباسُ التقوى: الحياء فهو منقطع مما قبله (٩).

ومن قَرَأَ ذلك (\*\*\*) بالنصب (١٠)لم يقف على ﴿...وَرِيشاً... {٢٦}﴾ لأنَّ ما بعده معطوف على قوله: ﴿... لِبَاساً... {٢٦}﴾ فلا يقطع من ذلك (١١).

<sup>(</sup>۱) وهي قوله تعالى: ﴿... الساجـدين{١١}﴾، ﴿... طين{١٢}﴾، ﴿... الصـاغـرين{١٣}﴾، ﴿... يبعثون{١٤}﴾، ﴿... المنظرين{١٥}﴾، ﴿... المستقيم{١٦}﴾، ﴿... شاكرين{١٧}﴾.

<sup>(</sup>٣) تقدم في الآية (١) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٤) تقدم في الآية (٩١) من سورة البقرة ٧-، وقد أخرج قولهما ابن النحاس في القطع: ٣٣٠.

<sup>(</sup>a) وهو كاف عندالأشموني (منار الهدى: ٨٩).

<sup>(</sup>٦) وهو تام عند الأخفش سعيد، وأبي حاتم، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٣٣١).

<sup>(</sup>٧) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٢٥٣) وهو تام عند ابن النحاس (القطّع: ٣٣١).

<sup>(</sup>A) وهي قراءة ابن كثير، وعاصم، وأبي عمرو، وحزة، ومجاهد، والأعمش (الداني، التيسير: ١٠٩، ابن النحاس، القطع: ٣٣١).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب) و (د/٣).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (د/٢) و (د/٣).

<sup>(</sup>٩) هذا قول يعقوب نص عليه ابن النحاس (القطع: ٣٣١) وابن الأنباري (الإيضاح ٢/٢٥٢).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د/٢) و «من قرأ ﴿ولباس التقوى﴾ بالنصب،

<sup>(</sup>١٠) وهي قراءة أبي جعفر وشيبة، ونافع، وابن عامر، والكسائي (الـداني، التيسير: ١٠٩؛ ابن الأنبـاري، الإيضاح ٢٥٣/٢).

<sup>(</sup>١١) نص عليه ابن الأنباري (الإيضاح ٢-٣٥٣).

﴿... مِنْ حَيْثُ لاَ تَرُونَهُمْ... {٢٦}﴾ كاف (\*) (\*). ﴿... لَعَلَهُمْ يَــذَّكَرُون {٢٦}﴾ تــامً. ﴿... مِنْ حَيْثُ لاَ تَرُونَهُمْ... {٢٧}﴾ كاف (\*) وَمِثْلُهُ ﴿... وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا... {٢٨}﴾ ﴿... قُلْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ... {٢٨}﴾ أَكْفَى منه (\*). ﴿... مَا لاَ تَعْلَمُونَ {٢٨}﴾ تَامُ (٤). ﴿... مَا لاَ تَعْلَمُونَ {٢٨}﴾ تَامُ (٤). ﴿... كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ {٢٩}﴾ [رَأْس آية في الكوفي وهو تام] (\*\*) إذا نَصَبَ ﴿فَرِيقاً هَدَى... ﴿٣٠}﴾ بتقدير: «هدى فريقاً وأضلٌ فريقاً»، وذلك الوجه (٥) والحديث المسند يدل على صحته.

حدثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ عَبدِ اللَّهِ بنُ خالدِ الفَرَائِضِيِّ (\*) قالَ: [حَدَّثَنَامُحَمَّدُ] (\*\*\*) بنُ عمر بنُ مَبُويه (٧) قال: [حدثنا مُحَمَّدُ بنَ إسماعيل شَبُويه (٧) قال: [حدثنا مُحَمَّدُ بنَ إسماعيل البُخَارِيِّ (\*) (\*\*\*\*\*) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ العبدي (١٠) (\*\*\*\*\*) قال: حدثنا سُفيان

<sup>(\*)</sup> في (ص): كاف للكل.

<sup>(</sup>١) (٢) (٣) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٥٣) وهو تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٣٣١).

<sup>(</sup>٤). وهو كاف عند الأشموني (منار الهدى: ٨٩).

<sup>(</sup>هه) في (د/٢): يختلف السياق كالتالي: «حسن وليس هو تام ولا كاف، هذا. . . ، وفي (ص) كالتالي: «حسن وليس بتام ولا كاف، وهو رأس آية في الكوفي إذا. . . ».

<sup>(</sup>٥) ابن النحاس، القطع: ٣٣٧؛ ابن الأنباري، الإيضاح ٢/١٥٤؛ الفراء، معاني القرآن ١/٣٧٦؛ القرطبي، التفسير ١٨٨/٧.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الوهراني: محدث، أندلسي، رحل للعراق وغيرها، روى عنه ابن حزم (١-الحميدي، جذوة المقتبس: ٧٧٠).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٧) أحد بن عمر بن شَبُويَه، أبوعلي: محدث مروزي، سمع القَرْبري، ومنه سعيد العيار الصوفي (ابن الأثير، اللباب ١٨٣/).

 <sup>(</sup>A) محمد بن يوسف الفَرَبْري، أبو عبد الله: محدث راوي (صحيح البخاري) سمعه منه مرتين. توفي سنة
 ۸۳۲هـ/۹۳۲م (الذهبي، السير ١٠/١٥).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (د/٣).

 <sup>(</sup>٩) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبوعبد الله البخاري: إمام المحدثين صاحب (الصحيح) توفي سنة
 ٢٥٧هـ/٨٦٩م (السيوطي، طبقات الحفاظ: ٢٥٢).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> تصحف في (ف) إلى «النحاس».

<sup>(</sup>۱۰) محمد بن كثير العبدي البصري: محدث، روى عن سفيان الثوري، وعنه البخاري توفي سنة ٢٢٣هـ/٨٣٧م (الذهبي، الكاشف ١/٨١).

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> تصحف في (ص) إلى والعبدري، وفي (ب) إلى والعدوى،

النَّوْدِيِّ (١) قالَ: حدَّثنا المغيرةُ بن النَّعْمَان (٢) قال: حدَّثنا سَعِيدُ بنُ جُبَيْر (٣) عن ابنِ عَبَّاس عن النَّبِيِّ اللَّهُ وَعَداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا وَاللَّهُ مُحْشُورُونَ عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا ﴿ ثُمَ قُراً: ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا وَاللَّهُ ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا وَاللَّهُ ﴿ كَالَ اللّٰهُ اللّٰ

فَإِنْ نصب ﴿فَرِيقاً... {٣٠}﴾ بِـ ﴿... تَعُودُون {٢٩}﴾ بِتَقْدِيرِ: «تعودون فريقين، فريقاً هَدَى، وفريقاً حقّ عليهم الضلالة» أي تعودون على حال الهداية والضلالة لم يتم الوقف على ﴿... تَعُودُونَ {٢٩}﴾ ولا كفى (٥٠). والتفسير قد ورد بذلك.

حدثنا[أحمد](\*) بن إبراهيم قال: [أخبرنا محمد بن إبراهيم قال:](\*\*) حدّثنا سعيد قال: حدثنا سفيانُ(٦) عن (\*\*\*) ابن أبي نجيح (٧) عن مجاهد (٨) في قوله: ﴿ . . . كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٢٩} فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَتَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ . . (٣٠) قَالَ: هي الشَّقَاوَةُ والسعادة (٩٠).

<sup>(</sup>١) تقدم ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) مغيرة بن النعمان النخعي: محدث، روى عن سعيد بن جبير، وعنه شعبة وسفيان، ثقة. (الذهبي، الكاشف ١٥٠/٣).

٣) تقدم في الآية (١٤٦) من سورة آل عمران ٣٠.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، أخرجه البخاري (الجامع الصحيح ٣٣٩/٢) وأحمد بن حنبل (المسند ٣٢٢/٣) والطبري (التفسير ١١٧/٨).

<sup>(</sup>٥) ابن النحاس، القطع: ٣٣٢؛ ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٢٥٤.

<sup>(\*)</sup> كلمة «أحمد» سقطت في (ح).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين سقط في (ف).

<sup>(</sup>٦) تقدم التعريف برجال هذا الاسناد في الآية (٣٠) من سورة البقرة ـ ٢.

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة «عن» سقطت في (أ).

 <sup>(</sup>٧) عبد الله بن يسار الثقفي، تقدم في الآية (٢٣٣) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٨) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج التابعي المكي المفسّر، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة – ٢.

 <sup>(</sup>٩) أخرج الحديث الطبري (التفسير ١١٦/٨) وعزاه السيوطي لابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن
 أبي حاتم، وأبي الشيخ، عن مجاهد (الدر المنثور ٧٧/٣).

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسافر (۱) قال: حدّثنا يوسف بن يعقوب النجيرمي (۲) قال: حدثنا زكريا بن (۹) يحيى (۳) قال: خدثنا محمد بن المثنى (۱) قال: حدثنا يحيى بن حماد (۹) قال: حدثنا أبوعوانة (۱) عن أبي جعفر الرازي (۷) عن الربيع بن أنس (۸) عن أبي العالية (۹) في قوله: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (۲۹}﴾ قال: عادوا إلى علمه فيهما، ألا ترى أنه قال: ﴿فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضّلاَلةُ . . . (۳۰)﴾ (۱۰).

﴿... عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ... {٣٠} ﴾ كَافٍ على الوَجْهَيْنِ ﴿... مُهْتَدُونَ {٣٠} ﴾ تَامًّ. وَمَن قرأ: ﴿... خَالِصَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ... {٣٢} ﴾ بالرفع (١١) وقف على ﴿... فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا... {٣٢} ﴾ لأن ما بعده مستأنف على خبر مبتدأ مضمر والتقدير: «قل هي/ للذين آمنوا

 <sup>(</sup>١) تقدم آنفاً في الحديث قبل السابق.

٢) يوسفُ بن يعقوب النَّجيرَمي \_ نسبة إلى نَجيرَم، علَّة بالبصرة \_ أبو يعقوب: محدث، روى عن زكريا الساجي
 (ابن الأثير، اللباب ٣-٢٩٩٧).

<sup>(\*)</sup> كلمة «ابن» تصحفت في (د/٢) إلى «عن».

 <sup>(</sup>۳) زكريا بن يحيى الساجي، أبو يحيى: محدث بصري سمع سليمان بن داود المهري. توفي سنة ٣٠٧هـ/٩١٩م
 (الذهبي، تذكرة الحفاظ ٢/٩٠٩).

 <sup>(</sup>٤) محمد بن المثنن العنزي، أبو موسى: محدث بصري، روى عن القطان، وعنه الجماعة. توفي سننة ٢٥١هـ/٨٦٥م
 (ابن حجر، تهذیب التهذیب ٢٠٥٩).

 <sup>(</sup>٥) عيمى بن حماد بن أبي زياد الشيباني، أبو بكر: محدث روى عن أبي عوانة وعكرمة، وغنه البخاري. توفي سنة
 ٢١٥هـ/ ٨٣٠م (نفس المصدر ١٩٩/١١).

 <sup>(</sup>٦) الوضاح بن عبد الله اليشكري، أبو عوانة: محدث رأى الحسن وروى عن قتادة. توفي سنة ١٧٦هـ/٧٩٠٢م (ابن
 حجر، عهذيب التهذيب ١١٦/١١).

 <sup>(</sup>۷) عيسى بن ماهان، أبو جعفر الرازي: محدث روى عن الربيع بن أنس. وثقه ابن معين. أصله من البصرة، سكن الري. (المصدر نفسه ۱۲/۹۳).

 <sup>(</sup>A) تقدم في الآية (٣٦) من سورة الماثدة ...

 <sup>(</sup>٩) رفيع بن مهران، أبو العالية: صحابي أسلم بعد وفاة إلى بسنتين. وثقه أبن معين. توفي سنة ٩٠هـ/٧٠٨م (ابن
 حجر، عبذيب التهذيب ٢٨٤٣).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبري في التفسير ١١٦/٨.

<sup>(</sup>١١) وهي قراءة نافع (الداني، التيسير: ١٠٩).

ولغيرهم في الحياةِ الدّنيا، وهي خالصة للمؤمنين يوم القيامة، فذلك منقطع مما قبله (١). ومن قرأ: ﴿... خالِصةً ... {٣٢}﴾ بالنصب (٢) لم يقف على ﴿... الدُّنْيَا ... {٣٢}﴾ لأن مَا بعد ذلك متعلق بقوله: ﴿... لِلَّذِينَ آمَنُوا ... {٣٧}﴾ حَالًا منه بتقدير: «قل هي مستقرة للذين آمنوا في حال خلوصِها يوم القيامةِ وإن شركهم فيها (٣) غيرهم مِنَ الكفّار في الحياةِ الدُّنيا، فلا يقطع مما تعلق به . ﴿... يَوْمَ القِيَامَةِ ... {٣٧}﴾ كافٍ على القِرَاءَتين (١). [﴿... لَقُومُ فِلا يقطع مما تعلق به . ﴿... يَوْمَ القِيَامَةِ ... {٣٧﴾ كافٍ على القِرَاءَتين (١٠). [﴿... لَمَوْمُ فِيهَا يَعْلَمُونَ {٣٧﴾﴾ تَامً ] (٣٠٠) وكذلك رؤوسُ الآي (٤) (١٠٠٠) إلى قوله: ﴿... هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {٣٢﴾﴾ [تامّة، ومثله: ﴿... مَا لاَ تَعْلَمُونَ {٣٧﴾﴾ ، ﴿... وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ {٣٤﴾﴾ تَامً ] (١٠٠٠)

﴿... أَوْ كَـذَّبَ بِسَآيَـاتِـهِ... ﴿٣٧} ﴾ كَـاف ومــشـله ﴿... كَـافِرِينَ ﴿٣٧} ﴾ كَـاف ومــشـله ﴿... كَـافِرِينَ ﴿٣٧} ﴾ ومثلُهُ ﴿... كَـافِرِينَ ﴿٣٧} ﴾ ومثلُهُ ﴿... فِي النَّارِ... ﴿٣٨} ﴾ ومثلُهُ لَرَّا اللَّهُ مِنَ النَّارِ... ﴿٣٨} ﴾ ومثلُهُ لَا تَعْلَمُـونَ ﴿٣٨} ﴾ تَامُّ (٢) إ ﴿ ٣٠٠ ﴾ ومثلُهُ لَـافِي اللَّهُ مِنْ الْخِيَاطِ... ﴿٣٩ ﴾ كاف ومثلُهُ [كاف] (٣٩ ﴾ كاف ومثلُهُ لَـافٍ إسمَّ الخِيَاطِ... ﴿٤٠ ﴾ كاف ومثلُهُ

<sup>(</sup>١) وهو قول الضحاك، أخرجه الطبري في التفسير ١٢٢/٨.

<sup>(</sup>٢) قراءة الجماعة عدا نافع (الداني، التيسير: ١٠٩).

<sup>(</sup>**\***) كلمة «فيها» ساقطة في (ص).

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/ ٢٥٤) وقال نافع: وهو وقف تام لأن المعنى، هي خالصة يوم القيامة للذين آمنوا في الحياة الدنيا. قال ابن النحاس: وهذا شرح حسن (القطع: ٣٣٣).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (د/٢).

<sup>(</sup>٤) وقد ذكرها المصنف لاحقاً.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د/٣) زيادة: بعد.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/٢) فقط:

<sup>(</sup>۵) وهو تام عند الأشموني (منار الهدى: ٩٠).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (أ) و (د/٢) المدنيين.

<sup>(</sup>٦) وهو كاف عند الأشموني (مثار الهدى: ٩٠).

<sup>(\*\*\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (ح) و (د/٣) و (د/٣).

<sup>(\*\*\*\*\*\*)</sup> في (ب) و (د/٢) و (ف): ومثله ﴿علينا من فضل﴾.

<sup>(\*\*\*\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/٢) فقط.

﴿ . . وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشَ . . { 13 } ﴾ . ﴿ . . السَّطَّالِمِينَ { 13 } ﴾ ، تَامًّ . ﴿ . . رُسُّلُ رَبُّنَا بِالْحَقِّ . . وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشَ . . ﴿ . . تَعْمَلُونَ { 13 } ﴾ تام . ﴿ . . قَالُوا نَعَمْ . . { 18 } ﴾ كاف ومثله ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ . . . { 13 } ﴾ (1) ومثله ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ . . . { 13 } ﴾ (1) ومثله ﴿ ومثله ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ . . . { 15 } ﴾ (1) ومثله ﴿ . . كُللًا بِسِيمَاهُمْ . . { 13 } ﴾ ومثله ﴿ . . أَنْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا . . { 13 } ﴾ كاف والمعنى : «لم يَدخلوها وهم يطمعون في دخولها» فيكون الجحد واقِعاً على الدخول (٢) ، فإن نقل الجحد من الدخول إلى الطمع بتقدير : «دخلوها وهم لا يطمعون في دخولها» لم يكف الوقف على ﴿ . . لَمْ يَدْخُلُوهَا . . { 13 } ﴾ (٢) والتفسير ورؤوس الآي كافية (٤٠) . ﴿ يَنَالُهُمْ اللَّهِ بَرْحْمَةٍ . . . { 13 } كاف وقيل : تام (٥٠) ، والتفسير يَدُلُ على ذلك .

حدِّثنا محمَّد بن عبد الله قال: حدثنا أبي قال: حدِّثنا عليُّ بن الحسن قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عليٌّ بن الحسن قال: حدثنا يحيى (\*\*) بن يحيى بن سلام (١٠) في قوله: ﴿ . . لاَ يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ . . {٤٩}﴾ قَالَ: انقطع كلام الملائكة وقال اللَّهُ لهم: ﴿ . . ادْخُلُوا الْجَنَّةَ . . {٤٩}﴾ كاف] (\*\*\*) و . . . تَحْزَنُونَ {٤٩}﴾ تَامُ [ورؤوسُ الآي كافية] (\*\*\*\*) ﴿ . . عَلَى الكَافِرِينَ {٥٠}﴾ كاف إذا

<sup>(</sup>١) وهو تام عند أحمد بن موسى، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) مِذَا قِولِ ابنِ الأَنباري (الأَيضَاحُ ٢/٥٥٥) وهو تام عند الأخفش، وأحمد بن موسى على هذا التفسير (ابن النحاس، القطع: ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) وهو قول مجاهد، والحسن، والسدي، والضحاك، وعطاء (الفراء، معاني القرآن ٢/٧٥) (ابن الأنباري، الايضاح ٢/٥٥/).

 <sup>(</sup>٤) وهي قوله تعالى: ﴿...الظالمين (٤٤)﴾، ﴿...كافسرون (٤٥)﴾، ﴿...يطمعـون (٤٦)﴾،
 ﴿...الظالمين (٤٧)﴾، ﴿... تستكبرون (٤٨)﴾.

<sup>(</sup>٥) وهو قول أبي حاتم السجستاني، وأحمد بن موسى، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٣٣٥).

 <sup>(</sup>۵) تحرّف في (ف) و (ك) إلى يوسف.

ره) (هه) تحرف في (د/٢) إلى إسحاق.

<sup>(</sup>٦) تقدم التعريف برجال هذا الاسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>V) أخرج الحديث ابن جرير الطبرى في التفسير ١٤٣/٨ عن أبي مجلز.

<sup>(</sup>۱۹۵ ما بين الحاصرتين من (د/٢) فقط.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١) فقط.

جعل ﴿ الَّذِينَ اتَّخَذُوا ... {  $\{0\}$  ﴾ (\*) في موضع نصب بتقدير: وأغني او في موضع وفع بتقدير: وهم الله فإن جُعِلَ نعتاً لم يكفِ الوقف على ﴿ ... الكافِرين { 0 } ﴾ (\*) ﴿ ... الحَيَاةُ اللهُنيا ... { 10 } كاف ، ﴿ ... يَجْحَدُونَ { 10 } ﴾ تام ومثله ﴿ ... غَيْرَ الَّذِي كُنّا نَعْمَلُ ... { 10 } ﴾ (\*) ... ومثله ﴿ ... غَيْرَ الَّذِي كُنّا نَعْمَلُ ... { 10 } ﴾ كاف ومثله ﴿ ... غَيْرَ الَّذِي كُنّا نَعْمَلُ ... { 10 } ﴾ والله مُسُرُ وَنْ { 10 } ﴾ كاف ومثله ﴿ ... غَيْرَ الَّذِي كُنّا نَعْمَلُ ... { 10 } ﴾ واللهُمسُ والقَمَرُ والنَّجُومُ ... { 10 } ﴾ [ وما بعدهم] (\*\*) بالرفع (\*) وقف على قوله: ﴿ ... يَطْلَبُهُ عَيْنَا ... { 10 } ﴾ إلاَنُ ما بعده مستانف ، فهو منقطع مما قبله . وَمَن قرأ ذلك بالنصب (\*) لم يقف على قوله : ﴿ ... حَثِيننًا ... { 10 } ﴾ فلا يقطع منه . ﴿ ... مُسَخُّراتٍ بِأَمْرِهِ ... { 10 } كاف على القراءتين خَلَقَ وَالْأَمْرُ ... { 10 } كاف . ﴿ ... المُعْتَدِينَ { 10 } كاف . ﴿ ... مِنْ كُلُّ الْعَالَمِينَ { 10 } كاف . ﴿ ... مِنْ كُلُّ الْعَمْرَاتِ ... { 10 } كاف . ﴿ ... مِنْ كُلُّ الْعَمْرَاتِ ... { 10 } كاف . ﴿ ... مِنْ كُلُّ الْعَمْرَاتِ ... { 10 } كاف . ﴿ ... مِنْ كُلُّ الْمُمْرَاتِ ... { 10 } كاف . ﴿ ... مِنْ كُلُّ الْمُمْرَاتِ ... { 10 } كاف . ﴿ ... مِنْ كُلُّ الْمُمْرَاتِ ... { 10 } كاف . ﴿ ... مِنْ كُلُّ الْمُمْرَاتِ ... { 10 } كاف . ﴿ ... مِنْ كُلُّ الْمُمْرَاتِ ... } كُلُّ الْمُمْرَاتِ ... } كَافُ ... إلَّا نَكِداً ... { 10 } كاف ، يعني عَسِرًا (\*\*\*\*) كاف . ﴿ ... يَشْكُرُونَ ( 10 } كاف . . ﴿ ... يَشْكُرُونَ ( 10 } كاف . . و كُلُونُ مُنْ الْمُعْتَدِيْ رَبُولُ مَنْ الْمُعْتَدِيْ رَبُولُ مَالَمُ لَالْمُعْتَدِيْ رَبُولُ مَالْمُ كُلِّ ا

<sup>(\*)</sup> في (ص) زيادة (نعتاً».

 <sup>(</sup>١) هذه المسألة بما خالف فيها الداني قول ابن الأنباري، قال ابن الأنباري: حسن غير تام؛ لأن ﴿الذين اتخذوا﴾ نعت لـ ﴿الكافرين﴾ (ابن الأنباري، الايضاح ٢/٧٥٧).

<sup>(</sup>٢) وهو كاف عند الأشموني (منار الهدى: ٩١).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح) و (ص) و (ف) وما بعدهما.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن عامر (الداني، التيسير: ١١٠).

<sup>(</sup>٤) قراءة الجماعة سوى ابن عامر (الداني، التيسير: ١١٠).

<sup>(</sup>٥) لم أجده في الايضاح ٢/٨٥٨، وهو قول أحمد بن موسى، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٣٣٦).

<sup>(\*\*\*).</sup> ما بین الحاصرتین من (د/۲) و (ص). دهم:

<sup>(</sup>أُمُّ) ﴿ وَهُو تَامُ عَنْدَ أَحَمَدُ بِنَ مُوسَىٰ ، نَصَ عَلِيهِ ابنَ النَّحَاسِ (القطع: ٣٣٦).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/٣) وهو كاف (الأشموني، المنار: ٩١).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ف) عسيراً.

<sup>(</sup>٧) القرطبي، التفسير ٢٣١/٧.

<sup>(</sup>١) وهذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٦٥٩) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٣٣٦).

 <sup>(</sup>۲) وهي قبولنه تصالى: ﴿... مبين (۲۰)﴾، ﴿... العبالمين (۲۱)﴾، ﴿... تعلمنون (۲۲)﴾،
 ﴿... ترجمون (۲۳)﴾.

 <sup>(</sup>٣) وهي قسوله تعسالي: ﴿... مفسدين {٧٤}﴾، ﴿... مؤمنسون {٥٧}﴾، ﴿... كافسرون {٧٦}﴾،
 ﴿... المرسلين {٧٧}﴾، ﴿... جاثمين {٨٧}﴾، ﴿... الناصحين {٩٧}﴾، ﴿... العالمين {٨٨}﴾،
 ﴿... مسرفون {٨٨}﴾، ﴿... يتطهرون {٨٣}﴾، ﴿... الغابرين {٨٣}﴾، ﴿... المجرمين {٨٨}﴾.

 <sup>(</sup>٤) هذا قول أبي حاتم السجستاني، نصعليه ابن النحاس، واختاره ابن الأنباري، وهو تام عند الأخفش سعيد.
 والراجح قول أبي حاتم لأن بعده ﴿واذكروا﴾ وهو مغطوف (ابن الأنباري، الايضاح ٢/ ٢٦٠؛ ابن النحاس، القطع: ٣٣٧).

<sup>(</sup>۵) وهو تام عند الأشموني للابتداء بالشرط (منار الهدى: ۹۲).

<sup>(♦)</sup> في (د/٢) يختلف السياق كالتالي: ﴿فكثركم﴾ كاف، ﴿المفسدين﴾ تام وهو أكفى من الأول.

 <sup>(</sup>٦) وهو كاف عند الأشموني على استثناف ما بعده مبتدأ خبره ﴿كَانَ لَم يَغْنُوا فِيها﴾، وليس بوقف إن جعل ما بعده نعتاً لما قبله أو بدلاً من الضمير في ﴿أصبحوا﴾ أو حالاً من فاعل ﴿كذبوا﴾ (الأشموني، منار الهدى: ٩٢).

 <sup>(</sup>٧) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٦٦٠) وهو تام عند الأخفش سعيد، وغلط فيه لأن ﴿وقالوا﴾ معطوف على
 ﴿عفوا﴾ (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٣٧).

<sup>(\*\*)</sup> في (د/۲) و (ف): ﴿فَأَخَذَنَاهُمْ بَغْتَهُ ۖ وَمَثْلُهُ ﴿وَهُمُ لَا يُشْعُرُونَ﴾.

لاَ يَشْعُرُونَ {٩٩}﴾، وكذلك رُوُوسُ الآي بعد (١٠٠ ﴿ . . مَكْرَ اللّهِ . . {٩٩}﴾ الأوّل كاف . . ﴿ . . الخَاسِرُونَ {٩٩}﴾ تام . ﴿ . . . بِذُنُوبِهِمْ . . {١٠٠}﴾ كاف (٢) ومثله : ﴿ . . . فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ {١٠٠}﴾ [وقيل تبامً] (٩) ومثله : ﴿ . . . مِنْ أَنْبَائِهَا . . {١٠١}﴾ ومثله : ﴿ . . . بِنَ النّبَائِهَا . . {١٠٠}﴾ ومثله : ﴿ . . . بِنَ النّبَائِهَا . . {١٠٠}﴾ ومثله : ﴿ . . . بِنَ النّبَائِهَا . . {١٠٠}﴾ كاف . ﴿ . . الكَافِرِينَ {١٠٠}﴾ ومثله : ﴿ . . . فَظَلَمُوا بِهَا . . {١٠٠}﴾ كاف . ﴿ . . المُفْسِدِينَ {١٠٠}﴾ تام . ﴿ . . فَظَلَمُوا بِهَا . . {١٠٠}﴾ كاف . ﴿ . . المُفْسِدِينَ {١٠٠}﴾ تام . ﴿ . . قَلَى اللّهِ إلّا الحَقِّ . . {١٠٠}﴾ كاف، ومثله : ﴿ . . بَنِي إِسْسِرائِيلَ {١٠٠}﴾ وهمو رأس آية ، ومثله : ﴿ يُسِرِيدُ أَنْ يُخْسِرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ . . {١١٦}﴾ ومثله : ﴿ . . بِسِحْرٍ عَظِيمٍ {١١٦}﴾ (٩٠٤) وكذا رؤوس الآي قَبلُ وبَعدُ (١٦٢) ﴾ (٩٠٤) كاف (ومثله : ﴿ . . بِسِحْرٍ عَظِيمٍ {١١٦}﴾ (٩٠٤) كاف رؤوس الآي قَبلُ وبَعدُ (١٠٠) كاف . . . لِسَحْرٍ عَظِيمٍ أَمْ لَهُ اللّهُ اللّهُ ورؤوس الآي قَبلُ وبَعدُ (١٠٠) كاف . . . لَـمَا اللّه المَا اللهِ المُلْهُ اللهُ اللهِ عَلْمُ ومثله : ﴿ . . . اللهُ اللهِ عَلْمُ وبعدُ (١٠٠) كاف . . . لَمُنْ أَلُهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ ومثله : ﴿ . . . اللهُ المُلْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ ومثله : ﴿ . . . اللهُ عَلْمُ ومثله : ﴿ . . . أَلْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

جَــاءَتْنَا... {١٢٦}﴾ ومثله: ﴿... عَلَيْنَا صَبْراً... {١٢٦}﴾ (\*\*\*). ﴿... وَتَــوَفُّنَــا

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿... يكسبون (٩٦}﴾، ﴿... نائمون (٩٧}﴾، ﴿... يلعبون (٩٨}﴾.

<sup>(</sup>٢) وهو تام على قول الفرّاء؛ لأنه تعالى قال: ﴿ونطبع﴾ ولم يقل وطبعنا، ﴿ونطبع﴾ منقطعة عن جواب لو، يدلك على ذلك قوله ﴿فهم لا يسمعون﴾ (الفراء، معاني القرآن ٢/٢٨٦).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من هامش (د/١).

<sup>(</sup>٣) الفراء، معاني القرآن ١/٢٨٧.

<sup>(\*\*)</sup> في (ف) زيادة: كاف.

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٦٦٢) وليس كذلك عند ابن النحاس، لأن ﴿وجازُوا﴾ معطوف عليه (القطع والاثتناف: ٣٣٩).

<sup>(</sup>٥) وهو تام عند الأشموني (منار الهدى: ٩٣).

<sup>(</sup>۲) وهي قوله تعالى ﴿...الصادقين {۱۰٦}﴾، ﴿...مبين {۱۰٧}﴾، ﴿...للناظرين {۱٠٨}﴾، ﴿... للناظرين {١٠٨}﴾، ﴿... عليم {١٠٨}﴾، ﴿... المقابين {١٠٨}﴾، ﴿... عظيم {١٠٨}﴾، ﴿... يسملون {١٠٨}﴾، ﴿... يسملون {١٠٨}﴾، ﴿... صاغريسن {١٠٨}﴾، ﴿... عليم {١٠٨}﴾، ﴿... عليمون {١٠٨}﴾، ﴿... عليمون {١٠٨}﴾، ﴿... وهارون {١٠٨}﴾، ﴿... تعلمون {١٠٨}﴾، ﴿... تعلمون {١٠٨}﴾، ﴿... تعلمون {١٠٨}﴾، ﴿... تعلمون {١٠٨}﴾،

<sup>(</sup>٧) وهو تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٣٩).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د/١) زيادة: ومثله.

مُسْلِمِين (١٢٦) ﴾ تَـامٌ. ﴿... وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ... (١٢٧) ﴾ كـاف، ومثله: ﴿... مِنْ عِسْلِمِين (١٢٨) ﴾ تـامٌ (١). ﴿... وَمِـنْ بَعْــدِ عِبْــادِهِ... (١٢٨) ﴾ تـامٌ (١). ﴿... وَمِـنْ بَعْــدِ مَا جِئْتَنَا... (١٢٩) ﴾ كاف (٢). ﴿... كيفَ تَعْمَلُونَ (١٢٩) ﴾ أكفى منه (٣).

مَا جِئْتَنَا... ﴿ ١٢٩ } ﴾ كَافَ ''. ﴿ ... كَيفَ تَعْمَلُونَ { ١٢٩ } ﴾ آكفي منه '').
﴿ ... قَالُوا لَنَا هٰلِهِ ... { ١٣١ } ﴾ كاف، ومثله: ﴿ ... وَمَنْ مَعَهُ ... { ١٣١ } ﴾ . ﴿ ... لَا يَعْلَمُونَ { ١٣١ } ﴾ . [ورؤوس ﴿ ... لَا يَعْلَمُونَ { ١٣١ } ﴾ كاف ('') ومثله: ﴿ ... بِمَا الّذي كافية (°) ] (°) ، ﴿ ... اللّّتي بَارَكْنَا فِيهَا ... { ١٣٧ } ﴾ كاف ('') ومثله: ﴿ ... بِمَا صَبَرُوا ... { ١٣٧ } ﴾ (١٣٧ } ﴾ (١٣٧ } ﴾ (١٣٧ } ﴾ أصنام للهُمْ ... { ١٣٧ } ﴾ بالنون للهُمْ ... { ١٣٨ } ﴾ بالنون والياء (۱٣٨ ) ﴾ (١٤٨ } ﴾ اللهُمْ قد تمّ دونه .

<sup>(</sup>١) وهو كاف عند الأشموني (منار الهدى: ٩٣).

<sup>(</sup>٢) وهو تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) (٤) وهما تامان عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٤٠).

 <sup>(</sup>٥) وهي قوله تعالى: ﴿... بمؤمنين (١٣٢ }﴾، ﴿... بجرمين (١٣٣ }﴾، ﴿... بني إسرائيل (١٣٤ }﴾،
 ﴿... ينكثون (١٣٥ }﴾.

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/٢) و (ص).

<sup>(</sup>٦) وهو تمام الكلام عند الأخفش سعيد (القطع والائتناف: ٣٤٠).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح) و (ص): ﴿بما صَبروا﴾ تام، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) قال ابن النحاس: ليس بقطع كاف لأن ﴿وجاوزنا﴾ معطوف على ﴿ودمّرنا﴾ (القطع والائتناف: ٣٤١).

<sup>(</sup>٨) وهو تام عند أحمد بن موسى، نص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٤١).

<sup>(</sup>٩) وهي قوله تعالى: ﴿... تجهلون{١٣٨}﴾، ﴿... يعلمونَ{١٣٩}﴾، ﴿... العالمين{١٤٠}﴾.

<sup>(</sup>١٠) قراءة الجماعة سوى ابن عامر ﴿أنجيناكم﴾ (ابن مجاهد، السبعة في القراءات: ٢٩٣).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف): حسن له.

<sup>(</sup>١١) وهي قراءة ابن عامر (ابن مجاهد، السبعة في القراءات: ٢٩٣).

<sup>(</sup>١٢) وهو كاف عند الأشموني (منار الهدى: ٩٤).

حدّثنا أحمد بن إبراهيم المكي قال: حدّثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان [بن عيينة (٢٠] (\*\*\*) في قوله: ﴿... وَكَذَٰلِكَ نُجْزِي المُفْتَرِينَ {١٥٢}﴾ قال: كل صاحب بدعة ذليل (٧).

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿... الفاسقين{١٤٥}﴾، ﴿... غافلين{١٤٦}﴾. :

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٧) وهو تام عند أحمد بن جعفر، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) وهو تام عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) قال الأشموني: وصله أحسن، لأن الفاء في جواب شوط مقدر، أي «إذا هَـمّوا بقتلي فلا تشمتهم بضربي» (المثار: ٩٤).

<sup>(</sup>٥) وهو كاف عند الأشموني (منار الهدى: ٩٤).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة (به) ساقطة في (ب).

<sup>(</sup>٦) تقدم التعريف برجال هذا الاسنأد في الآية (٣٠) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (ك) فقط.

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطي في الدر المتثور ١٢٨/٣ لابن أبي حاتم، والبيهقي في شعب الايمان، وأبي الشيخ عن ابن عبينة.

﴿... مِنْ قَبْسُلُ وَإِيَّايَ... {١٥٥ } كَافَ (١) ومثله: ﴿.. فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا... {١٥٥ } ومثله: ﴿... وَأَنْتَ خَيْرُ الغَافِرِينَ {١٥٥ } ومثله: ﴿... إِنَّا هُدُنَا وَارْحَمْنَا... {١٥٦ } ﴾ (٢) ومثله: ﴿... فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلُ... {١٥٦ } ﴾ (٢) ومثله: ﴿... فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلُ... {١٥٧ } ﴾ (٢) ومثله: ﴿... اللّه فَلِحُونَ (١٥٧ } تامًّ. ﴿... يُحْيِي وَيُمِيتُ... {١٥٨ } كاف. ﴿... تَهْتَدُونَ {١٥٨ } تامًّ، ومثله: ﴿... وَبِهِ يَعْدِلُونَ... {١٥٩ } ﴿... أَسْبَاطاً أَمَماً... {١٦٠ } ﴾ كاف، ومثله: ﴿... كَلِّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ... {١٦٠ } ﴾ ومثله: ﴿... كَلِّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ... {١٦٠ } ﴾ ومثله: ﴿... خَطِيثَاتِكُمْ... {١٦٠ } ﴾ ...

[﴿... يَظْلِمُونَ {١٦٢}﴾](\*)أكفى منه ﴿... لاَ تَأْتِيهِمْ... {١٦٣}﴾ كاف وقيل: تام (ئ). ﴿... عَذَاباً شَدِيداً... {١٦٧}﴾، وكذا رؤوس ﴿... عَذَاباً شَدِيداً... {١٦٨}﴾، وكذا رؤوس الآي قبلُ وبعددُ (٥٠ ، وكذا : ﴿... فِي الأَرْضِ أُمَماً... {١٦٨}﴾. ﴿... دُونَ ذَلِكَ ... {١٦٨}﴾ أكفى منه ومثله: ﴿... يَأْخُذُوهُ ... {١٦٩}﴾. ومثله: ﴿... عَلَى اللّهِ إِلّا الحَقَّ ... {١٦٩}﴾ ومثله: ﴿... وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ... {١٦٩}﴾ ومثله ﴿... أَفَلا تَعْقِلُونَ {١٦٩}﴾ ومثله : ﴿... وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ ... {١٧٠}﴾ (٧٠) ﴿... أَفَلا تَعْقِلُونَ {١٧١}﴾ تام، ومثله : ﴿... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {١٧١}﴾.

<sup>(</sup>١) وهو تام عند الأخفش سعيد، ونافع، والقتيمي؛ نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) وهو تام عند أبي عبد الله، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٦٦٧) ونقل ابن النحاس أنه تام (القطع والاثتناف: ٣٤٧).

<sup>(\*)</sup> في (ب): ومثله ﴿يظلمون﴾، وفي (ص): ﴿يظلمون﴾ الثاني.

<sup>(</sup>٤) هو كاف عند ابن الأنباري (الأيضاح ٢/٦٦٧) وتام عند الأخفش سعيد، وكذا روي عن نافع، وأبي عبد الله، نص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٤٣).

 <sup>(</sup>۹) وهي قـولـه تعـالى: ﴿...يفسقـون(١٦٣)﴾، ﴿...يتقــون(١٦٤)﴾، ﴿...يفسقـون(١٦٥)﴾،
 ﴿...خاسئين(١٦٦)﴾ ﴿... رحيم (١٦٧)﴾، ﴿... يرجعون (١٦٨)﴾.

<sup>(</sup>٦) قال ابن النحاس: وهو تام إن جعلت ﴿والذين يمسكون بالكتاب﴾ مبتدأ (القطع والاثتناف: ٣٤٣).

 <sup>(</sup>٧) قال ابن النحاس: وليس بوقف إن جعل ﴿والذين﴾ مبتدأ، وخبره: ﴿إنا لا نضيع﴾ لأنه لا يفصل بين المبتدأ والخبر بالوقف (القطع والائتناف: ٣٤٣).

وقالَ أحمد بن موسى (١) وأبوحاتم (٢) والأخفش (٣) وابن عبد الرزاق (٤): ﴿ . . . قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا . . . {١٧٢} ﴾ على هذا من قول بني آدم، شهِدْنَا . . . {١٧٢} ﴾ على هذا من قول بني آدم، والمعنى : «شهدنا أنك ربّنا وإلّهُنا»؛ وهو قَولُ أُبِيّ بن كَعْبِ (٢)، وابنِ عَبّّاس (٧).

وقال ابنُ الأنباري (^): ليس بوقفٍ؛ لأنَّ: ﴿ . . . أَنْ . . . {١٧٢}﴾ متعلّقة بالكلام (\*) الذي (\*\*) قبلها.

وقال نافع (١) ، ومحمد بن عيسى(١٠) ، والقتبي (١١) ، والدينوري (١٢) : التمام ﴿ . . . قَالُوا بَلَى . . . {١٧٢} ﴾ عـلى هــذا مِن قول الملائكة لمّا قال الله لذريَّة آدم حين مسح ظهره وأخرجهم منه : ﴿ . . . أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَى . . . {١٧٢} ﴾

<sup>(</sup>١) أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر المقرىء البغدادي، تقدم ص ١٣٥.

 <sup>(</sup>٢) سهل بن محمد، أبو حاتم السجستاني المقرىء النحوي اللغوي نزيل البصرة، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط، أبو الحسن النحوي، تقدم في الأية (١٠٩) من سورة البقرة ــ ٢.

 <sup>(</sup>٤) ابراهيم بن عبد الرزاق، أبو إسحاق المقرىء، تقدم في الآية (٩١) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٤٣).

<sup>(</sup>٦) أبي بن كعب الصحابي المقرىء، تقدم في باب الحض على تعليم التام من مقدمة المصنف، وأخرج قوله الطبري في التفسير ٧٩/٩.

<sup>(\*)</sup> تصحفت في (د/٢) إلى: الكفر.

<sup>(\*\*)</sup> تصحفت في (ك) إلى: التي.

 <sup>(</sup>٧) عبد الله بن عباس الصحابي، ابن عم النبي ﷺ، تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة، وأخرج قوله الطبري في التفسير ٩/٥٧.

<sup>(</sup>٨) محمد بن القاسم بن بشار الإنباري، أبو بكر، انظر قوله في الايضاح ٢٦٦٩/٠.

<sup>(</sup>٩) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقرىء المدني، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>١٠) محمد بن عيسى بن إبراهيم، أبو عبد الله الأصبهاني المقرىء اللغوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>١١) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد النحوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>١٢) أحمد بن جعفر بن محمد، أبو الحسين البغدادي الدينوري، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>١٣) نص عليه النيسابوري في تفسير غرائب القرآن ٧٢/٩.

وقيل: هو من (\*) قول اللَّهِ تعالى والملائكة، والمعنى: شهدنا على إقرارِكم وهو قول أبي مالك (°)، ويُروى عن السدي أيضاً (٢). ومعنى: ﴿... أَن تَقُولُوا... {١٧٢}﴾ عند الكوفيين: «لئلًا تقولوا» (٧).

حدثنا محمد بن عبد الله المري قال: حدّثنا أبي قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدّثنا أبي أحمد بن موسى قال: حدثنا يحيى بن سلام (٩) قال: قال ابن عباس في هذه الآية: ﴿أهبط الله آدمَ عليه السلام بالهند، ثم مسح [على] (\*\*) ظهره فأخرج منه كُلَّ نسمةٍ هو خالقها (\*\*\*) إلى يوم القيامة ثم قال: ﴿ . . . أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا . . . (١٧٢ } ﴾ (١٧٢ ) وقال يحيى (١١): وقال

<sup>(</sup>١) ِ أخرج الحديث الطبري في التفسير ٧٧/٩ ــ ٨٠.

 <sup>(</sup>٢) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي التابعي المفسر، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة – ٢، ولم أجد قوله في تفسيره.

<sup>(</sup>٣) الضحاك بن مزاحم، التابعي المسر، تقدم في الآية (١٤٨) من سورة النساء ـ ٤.

<sup>(</sup>٤) اسماعيل بن عبد الرحمن، أبو محمد، القرشي السدّي الكبير،التابعي تقدم في الآية (٢٦) من سورة المائدة ـــ ٥.

<sup>(\*)</sup> كلمة (من) ساقطة في (ح).

 <sup>(</sup>٥) غزوان، أبو مالك الغفاري، التابعي، تقدم في الآية (٢٠) من سورة المائدة – ٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ٩/ ٨٠.

<sup>(</sup>٧) وهو اختيار ابن الأنباري (الايضاح ٢/٩٦٩).

 <sup>(</sup>A) قال أبو البركات ابن الأنباري: ﴿ أَن ﴾ وصِلتُها في موضع نصب على المفعول له، وتقديره لئلا تقولوا أو كراهة أن تقولوا (البيان في غريب إعراب القرآن ٣٧٩/١).

<sup>(</sup>٩) تقدم هذا الاسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>**\*\***) زیادة من (د/۲) فقط.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف): كل خلق هو خالقه.

<sup>(</sup>١٠) أخرج الحديث ابن جرير الطبري في التفسير ٧٥/٩، وعزاه السيوطي في المدر المتثور ١٤١/٣ لابن المنذر عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١١) يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة المفسّر، تقدم في باب الحض على تعليم التام من مقدمة المصنف.

الكَلْبِي (١): مسح ظهر آدم عليه السلام فأخرج منه كلّ خلتي هو خالقه إلى يوم القيامة ثم قال: ﴿ . . . أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

قال يحيى (٣): قال الحسن (٤): ثُمُّ أعادهم في (\*\*) صلب أبيهم آدم عليه السلام (٥).

قال أبو عمرو رضي الله عنه: ومن قرأ: ﴿... أن تَقُولُوا... {۱۷۲}﴾ بالتاء (٢) فعلى قراءته يتم الوقف على: ﴿... قَالُوا بَلَى... {۱۷۲}﴾ (٧) لإنَّ ﴿... أَنْ... {۱۷۲}﴾ متعلقة بما بعد ﴿... بَلَى... {۱۷۲}﴾ من قوله: ﴿... شَهِدْنَا... {۱۷۲}﴾. ومن قرأ ذلك بالياء (٨) لم يتم الوقف على قراءته على: ﴿... قَالُوا بَلَى... {۱۷۲}﴾ لإنَّ ﴿... أَنْ... {۱۷۲}﴾ من قوله: ﴿... بَلَى... {۱۷۲}﴾ من قوله: ﴿... بَلَى... {۱۷۲}﴾

﴿... وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {١٧٤}﴾ تــام. ﴿... وَاتَّبَعَ هَــواهُ... {١٧٦}﴾ كاف (٩). ﴿... أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتْ... {١٧٦}﴾ كاف، ومثله: ﴿... الَّذِين كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا... {١٧٦}﴾. ﴿... يَتَفَكَّرُونَ {١٧٦}﴾ تام (١٠)، ومثله ﴿... يَظْلِمُونَ {١٧٧}﴾ وكذا [الوقف على] (\*\*\*)

<sup>(</sup>١) محمد بن السائب الكلبي، تقدم في الآية (٢٥) من سورة الماثلة – ٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ٩/ ٨٠.

<sup>(+)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

 <sup>(</sup>٣) يجيى بن سلام بن أبي ثعلبة المفسر، تقدم في باب الحض على تعليم التام في مقدمة المصنف.

<sup>(َ</sup>عُ) الحَسَن بَنْ يَسَارُ، أَبُوسُعِيدَ التَّابِعِي، تَقَدَم فِي الآية (١٢٨) من سورة آل عمران ــ ٣-.

<sup>(\*\*)</sup> في (د/٢): إلى.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ٩/ ٨٠.

 <sup>(</sup>٦) وهي قراءة الحسن، ومجاهد، وابن كثير، والأعرج، ونافع، وعاصم، والأعمش، وحمزة، والكسائي (مكي،
 الكشف ٤٨٣/١) (الداني، التيسير: ١١٤)، (ابن النحاس، القطع والائتناف: ٣٤٣).

<sup>(</sup>٧) ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٤٣.

 <sup>(</sup>A) رويت هذه القراءة عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعاصم الجحدري، وابن محيصن، وبها قرأ أبو عمرو،
 وعيسى (الداني، التيسير: ١١٤) (مكي، الكشف عن وجوه القراءات ٤٨٣/١).

<sup>(</sup>٩) وهو تام عند أحمد بن موسى، ونافع؛ نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٤٤).

<sup>(</sup>١٠) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢٠٠/٦) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٤٤).

<sup>(</sup>**\*\*\***) ما بين الحاصرتين من (د/٢) فقط.

رؤوسِ الآي بعد<sup>(۱)</sup>. ﴿... مِنَ الْجِنُّ وَالْإِنْسِ ... {۱۷۹}﴾ كاف، ومثله: ﴿... بَلْ هُمْ أَضَلُّ... {۱۷۹}﴾ كاف، ومثله: ﴿... بَلْ هُمْ أَضَلُّ... {۱۷۹}﴾ تامٌّ. ﴿... فَادْعُوهُ بِهَا... {۱۸۰}﴾ كاف. ﴿... فَادْعُوهُ بِهَا... {۱۸۰}﴾ كاف. ﴿... يَعْلَمُونَ {۱۸۲}﴾ تام (۱۳) كاف. ﴿... يَعْلَمُونَ {۱۸۲}﴾ تام (۱۳). ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ... {۱۸۳}﴾ كاف(<sup>٤)</sup>. ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا... {۱۸٤}﴾ تامّ، وكذا في سورة سبا (۱۸٤) وفي الروم: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا في أَنْفُسِهِمْ ﴾ (۱).

﴿ . . . مِنْ جِنَّةٍ . . . {١٨٤}﴾ كاف . ﴿ . . . نَذِيرٌ مُبِينٌ {١٨٤}﴾ تامًّ . ﴿ . . . قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ . . . {١٨٥}﴾ كاف (٧) . ﴿ . . . يُؤمِنُونَ {١٨٥}﴾ تام .

وَمَنْ قَرَأَ: ﴿... وَيَذَرُهُمْ في طُغْيَانِهِمْ... {١٨٦}﴾ بالرفع (^) ، وقف على ما قبله وابتدأ به لأنّه مُستأنف [بتقدير عطف جملةٍ تامةٍ] (\*\*) على جملةٍ تامّةٍ ، سواء قرىء ذلك بالياء أو بالنون (^) ، إلّا أنّ الابتداء بالنون أحسن من الياء ('¹)، لاستثناف النون، وتعلّق الياء من طريق المشاكلة باسم الله تعالى المتقدم ذكره. ومن قرأ ذلك بالجزم (١١) لم يقف على ما قبله ولا ابتدأ به

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿... الخاسرون{١٧٨}﴾، ﴿... يعدلون{١٨١}﴾، ﴿... متين{١٨٣}﴾.

 <sup>(</sup>۲) وهو تام عند أحمد بن موسى، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٤٤).

<sup>(\*)</sup> في (ب) زيادة: الحسني.

<sup>(</sup>٣) قال ابن النحاس: وهو كاف إن جعلت ﴿وأملي﴾ مستأنفاً (القطع والاثتناف: ٣٤٥).

 <sup>(</sup>٤) وهو تام عند أحمد بن موسى، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٤٥).

<sup>(</sup>٥) الآية (٤٦) من سورة سبأ قوله تعالى﴿... ثم تتفكروا {٤٦}﴾ ثم تبتدىء ﴿ما بصاحبكممن جِنَّة...{٤٧}﴾.

 <sup>(</sup>٦) الآية (٨) من سورة الروم: ﴿أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفسهم {٨}﴾ ثم تبتدى، ﴿مَا خَلَقَ الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق﴾؛ نص عليه ابن الأنباري (الايضاح ٢٠١/٢).

<sup>(</sup>٧) وهو تام عند أحمد بن موسى؛ نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٤٥).

 <sup>(</sup>٨) وهي قراءة نافع، والحسن، وأهل المدينة والحرمين، وعاصم، وأبي عمرو (مكي، الكشف ١/٤٨٥؛ الداني، التيسير: ١١٥).

<sup>(</sup> ١٠٠٠ الحتلف سياق العبارة في (ص) كالتالي: على جملة تامة بتقدير عطف.

 <sup>(</sup>٩) كان الحسن ونافع وغيره من أهل المدينة والحرمين يقرؤن بالنون، وكان عاصم وأبو عمرو يقرآن بالياء (مكي،
 الكشف عن وجوه القراءات ٤٨٥/١؛ الداني، التيسير: ١١٥؛ ابن الأنباري، الإيضاح ٢٧١/٢).

<sup>(</sup>١٠) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٦٧٢/٢).

<sup>(</sup>١١) وهي قراءة الأعمش، وحمزة والكسائي، وطلحة بن مصرف (مكي، الكشف ١/٤٨٥؛ الداني، التيسير: ١١٥). ﴿ وَ

لأنه معطوف على موضع الفاء وما بعدها من قوله: ﴿ . . . فَلاَ هَادِيَ لَهُ . . . {١٨٦}﴾ فلا يقطع من ذلك (١).

﴿ . . لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ . . {١٨٧}﴾ كاف (٢) ومثله: ﴿ . . إِلاَّ بَغْتَةً . . {١٨٧}﴾ (٣) ومثله: ﴿ . . فَيْ عَنْهَا . . {١٨٧}﴾ ، والمعنى : يسألونك عنها كأنك حَفِيٌ بهم (٤)(٩) وقال مجاهد (٩) كأنك عالم بها . ﴿ . . عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ . . {١٨٧}﴾ كاف (٢) ﴿ . . لاَ يَعْلَمُ ونَ {١٨٨}﴾ تَامٌ . ﴿ . . إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ . . {١٨٨}﴾ كاف . . ﴿ ١٨٨ ﴾ كاف . . وَمَا مَسَنِي السُّوءُ . . {١٨٨}﴾ أَكْفَى مِنْهُ ﴿ . . يُؤْمِنُونَ {١٨٨}﴾ تامٌ . ﴿ . . لِيسُّكُنَ إِلَيْهَا . . {١٨٨} كاف ومثله : ﴿ . . فَمَرَّتْ بِهِ . . {١٨٩}﴾ . ﴿ . . جَعَلَا لَهُ شُرِكَاءً فِيمَا آتَاهُمَا . . {١٨٩} كاف عند أصحاب الوقف (٧) ، وهو عندي تامٌ (٨) لأنه انقضاء قصة آدم وحواء عليهما السلام . وقوله : ﴿ . . عَمًّا يُشْرِكُونَ {١٩٠} ﴾ يريد مشركي العرب (٩) .

حَدَّثنا محمد بن عبد الله المري قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا عليّ بن الحسن/ قال: حدَّثنا أحمد بن موسى قال: حدثنا [يحيى] (\*\*) بن سلام (١٠) في قوله: ﴿ . . . جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ

<sup>(</sup>١) (ابن الأنباري، الإيضاح ٢٧٢/٢).

١) وهو تام عند نافع وأحمد بن جعفر، نص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) وهو تام عند الأشموني (منار الهدى: ٩٦).

<sup>(</sup>٤) وهو قول سعيد بن جبير (الطبري، التفسير ٩٥/٩).

<sup>(\*)</sup> في (ك) زيادة: عليها.

<sup>(</sup>٥) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي التابعي المفسر، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة، أخرج قوله السيوطي في الدر المتثور ١٥١/٣٤٦ وعزاه لابن أبي شيبة، وابن المنذر، وأخرجه ابن النحاس (القطع: ٣٤٦) ولم أجده في تفسير مجاهد ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٦) قال الأشموني: الأولى وصله للاستدراك بعده (منار الهدى: ٩٦).

<sup>(</sup>۷) (ابن الأنباري، الإيضاح ۲/۲۷۶).

 <sup>(</sup>٨) أخذ الداني بقول أبي مالك، قال: لأن هذه منفصلة، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٤٦).

<sup>(</sup>٩) هذا تفسير السديّ، أخرجه الطبري في التفسير ١٠١/٩، وابن النحاس في القطع والانتناف: ٣٤٦.

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «يحيى» من (د/٢) وهامش (د/١).

<sup>(</sup>١٠) تقدم التعريف برجال هذا الإسناد في الآية (٣١) من سورة البقرة – ٢.

فِيمَا آتَاهُمَا... (۱۹۰) قال: قال قتادة (۱): فكان شِرْكاً في طاعتهما (\*) لإبليس في تسميتهما إياه «عبد الحارث»، ولم يكن شِرْكاً في عبادة (۲۰) قال: ثم انقطعت قصة آدم وحواء عليهما السلام. ﴿.. فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُ ونَ (۱۹۰) كافٍ عني المشركين من بني آدم. ﴿.. عَالَمُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُ ونَ (۱۹۰) كافٍ ﴿.. يَالْمُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُ ونَ (۱۹۰) كافٍ ﴿.. يَالْمُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُ ونَ (۱۹۰) كافٍ ﴿.. صَامِتُ ونَ (۱۹۳) كافٍ المام ومثله ﴿.. فَلَا تَنْظِرُونَ (۱۹۵) كافٍ .. ﴿.. صَامِتُ ونَ إِلَهَا المُحارِقَ (۱۹۵) كافٍ .. ﴿.. فَلَا تَنْظِرُونَ (۱۹۵) كاف (۱۹۰) كاف (۱۹۰) كاف (۱۹۰) خام . ﴿.. اللَّهِ يَازُلُ الكِتَابَ... (۱۹۹) كاف (۱۹۰) كاف (۱۹۰) كاف (۱۹۸) كاف (۱۹۸)

الغَافِلِينَ {٢٠٥}﴾ (\*\*\*) وبِاللَّهِ التَّوفيق.

<sup>(</sup>١) قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب المفسر، تقدم في باب الحض على تعليم التام من مقدمة المصنف.

<sup>(\*)</sup> في (ص): طاعتها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير الطبري (التفسير ۹۹/۹ – ۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) قال ابن النحاس: كاف إن جعلت ما بعده منقطعاً عا قبله (القطع والائتناف: ٣٤٧)-

<sup>(</sup>٥) (٦) وهما كافيان عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٤٧).

<sup>(</sup>٧) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٥٧٠) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٤٧) ورجح الأشموني قول ابن النحاس (منار الهدى: ٩٦).

<sup>(</sup> ١٠٠٠) في (ص) زيادة: ورؤوس الأي أكفي.

 <sup>(</sup>A) وهما كافيان عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٤٧).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (أ) و (د/٣) و (ص): ﴿من الغافلين﴾ كاف.

## [٨\_] سورة الأنفال

﴿... قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ... {١}﴾ كاف. [﴿... إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {١}﴾ تام](\*) ويكون جَوَاب: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ... {٥}﴾ في قوله: ﴿... وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ المُؤْمِنُونَ {٣}﴾ كاف، ومثله: ﴿... المُؤْمِنُونَ خَقاً مِنَ المُؤْمِنُونَ كَرِيمٌ {٤}﴾ (٣) ﴿ حَقانَ اللَّهُ وَمِنُونَ أَنْ كَرِيمٌ {٤}﴾ حسن،

﴿... وَهُمْ يَنْ ظُرُونَ  $\{7\}$ ﴾ تام. ﴿... تَكُونُ لَكُمْ...  $\{V\}$ ﴾ كاف، ومثله: ﴿... بِهِ ﴿... المُجْرِمُونَ  $\{A\}$ ﴾ (\*) ومثله: ﴿... غَـزِيرٌ حَكِيمٌ  $\{V\}$ ﴾ ومثله: ﴿... فَتَبَتُوا اللَّهِ يَنْ آمَنُوا...  $\{V\}$ ﴾ (\*) ومثله: ﴿... كُـلُ بَنَانٍ  $\{V\}$ ﴾ ومثله: ﴿... فَتَبَتُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ...  $\{V\}$ ﴾ ومثله: ﴿ذَلِكُمْ فَذُوتُوهُ...  $\{V\}$ ﴾ ومثله: ﴿ذَلِكُمْ فَذُوتُوهُ...  $\{V\}$ ﴾ بتقدير: ﴿واعلموا أَنْ فَذُوتُوهُ...  $\{V\}$ ﴾ بتقدير: ﴿واعلموا أَنْ

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ح).

 <sup>(</sup>١) هذا قول أبي حاتم السجستاني، أخرجه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٤٨). وقال ابن الأنباري: حسن لمن لم يعلق ﴿كما﴾ بـ ﴿يسألونك عن الأنفال﴾ (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/١٨٠).

<sup>(</sup>٢) قال الأشموني: كاف إن علقت الكاف في ﴿كَمَا﴾ بفعل محذوف (منار الهدى: ٩٧).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن النحاس: قطع حسن إن قطعت ﴿إذَ عا قبلها (القطع والاثتناف: ٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) وهو تام عند الأشموني إن نصب ﴿إذَ بِ ﴿اذْكَرَ ﴾ مقدرة، وليس بوقف إن جعل ﴿إذَ ﴾ بدلاً ثانياً من ﴿إذَ يعدكم ﴾ (منار الهدى: ٩٧).

 <sup>(</sup>a) وهو تام عند أحمد بن جعفر، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٤٩)، ورجحه الأشموني (منار الهدى: ٩٨).

<sup>(</sup>٢) قال الأشموني: وليس بوقف إن جعلت ﴿وأن﴾ بمعنى (مع أن) أو بمعنى (ذلك أن) (مثار الهدى: ٩٨).

للكافرين، وهوقول الفراء(١). ﴿ . . عَذَابَ النّارِ {١٤}﴾ تام . ﴿ . . وَمَاوَاهُ جهنم . . . {١٦} كَلَف منه (٢) . ﴿ . . كَيْلِ جهنم . . . {١٦} كاف . ﴿ . . وَبِشْسَ المَصِيرُ {١٦} ﴾ أكفى منه (٢) . ﴿ . . كَيْلِ الكَافِرِينَ {١٨} ﴾ تام . ﴿ . . فَهُو خَيْرُ لَكُمْ . . . {١٩} ﴾ كاف . ﴿ . . وَلَوْ كَثُرَتْ . . {١٩} ﴾ كاف (٣) لمن قرأ ﴿ . . . وَإِنَّ اللّه مَعَ المُؤْمِنِينَ {١٩} ﴾ بكسر الهمزة (٤) لأنها مستأنفة ، ومن كاف (٣) لم يكف الوقف قبلها ، ولم يحسن الابتداء بها لتعلقها بقوله فتحها (٩) لم يكف الوقف قبلها ، ولم يحسن الابتداء بها لتعلقها بقوله ﴿ . . وَلَوْ كَثُرَتْ . . {١٩} ﴾ بتقدير: «ولو كثرت ولأن الله [أمر بذلك]» (٩) أي بذلك لم تغن (٩٠٠) عنكم فئتكم شيئاً (١).

﴿... مَعَ الْمُؤْمِنِينَ {١٩}﴾ تام. ﴿... وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ {٢٠}﴾ كاف، ومثله: ﴿... لَاسْمَعُهُمْ... {٢٤}﴾ ﴿... لَمُعْرِضُونَ {٢٣}﴾ تام. ﴿... لِمَا يُحْيِيكُمْ... {٢٤}﴾ كاف. ﴿... بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ... {٢٤}﴾ كاف(٢) ﴿... مِنْكُمْ خَاصَّةً... {٢٥}﴾ كاف ﴿... شَدِيدُ العِقَابِ {٢٥}﴾ كاف. ﴿... لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {٢٦}﴾ تام. ﴿... أَجْرُ عَظِيمُ {٢٨}﴾ تام. ﴿... أَوْيُخْرِجُوكَ... {٢٠}﴾ كاف. ﴿... الْعَظِيمِ {٢٩}﴾ تام. ﴿... وَأَنْتَ

<sup>(</sup>٢) وهو تام عند ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٥٠) ورجحه الأشموني (منار الهدى: ٩٨).

<sup>(</sup>٣) وهو تام عند أحمد بن موسى على قراءة الكسر، وبه قال ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة الأعمش، وأبي بكر عن عاصم، وأبي عمرو، وحزة، والكسائي، وابن كثير (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٥٠).

 <sup>(</sup>a) وهي قراءة أبي جعفر، وشيبة، ونافع، وابن عامر، وحفص عن عاصم (ابن الأنباري، الإيضاح ٦٨٣/٢).

<sup>(\*)</sup> عبارة: أمر بذلك، من (د/٢) و (د/٣).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح): لن تغني.

<sup>(</sup>٦) (ابن الأنباري، الإيضاح ٦٨٣/٢).

 <sup>(</sup>٧) قال ابن النحاس: وليس بوقف إن جمل ﴿وأنه ﴾ معطوفاً على ما قبله (القطع والاثتناف: ٣٥٠).

<sup>(</sup>A) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٥١).

فِيهِمْ... ﴿٣٣}﴾ كاف على مذهب/ من جعل الضمير في قوله: ﴿وَمَاكَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ... {٣٣}﴾ للكفار(١).

وقبال الضَّحاك (٢): هـوللمؤمنين؛ فعلى هـذا يتم الـوقف على: ﴿... وَأَنْتَ فِيهِمْ... {٣٣}﴾ لأنه منقطع مما قبله، والضمير في قوله: ﴿... لِيُعَذِّبُهُمْ... {٣٣﴾ للكفّار بلاخلف. ﴿... وهم يَسْتَغْفِرُونَ {٣٣﴾ كاف (٣)، ومثله: ﴿... وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ... {٣٤﴾ ، وقيل: هـوتام (٤) ﴿... لا يَسعُلَمُونَ {٣٤﴾ تام.

﴿... وَتَصْدِيَةً ... {٣٥} ﴾ كاف . ﴿... تَكُفُّرُونَ {٣٥ ﴾ تسام . ﴿... عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ... {٣٦ ﴾ كاف ، ومثله: ﴿... ثُمَّ يُغْلَبُونَ ... {٣٦ ﴾ (٩) وهو رأسُ آية في البصريّ والشامي . ﴿... في جَهَنَّم ... {٣٧ ﴾ كاف . ﴿... أُولَٰئِكَ هُمُ الخاسِرُونَ {٣٧ ﴾ تامّ (٩) . ﴿... الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ... {٣٩ ﴾ كاف ، ومثله : ﴿... مَوْلاَكُمْ ... {٤٠ ﴾ . ﴿.. وَنِعْمَ النَّصِيرُ {٤٠ ﴾ كاف . ﴿... عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِير {٤١ ﴾ كاف منه ومثله : ﴿... وَلَكِنُ اللَّهَ سَلَّمَ ... {٤١ ﴾ ومثله : ﴿... كَانَ مَفْعُولاً ... {٤١ ﴾ الثاني .

وقال [ابن] (\*\*) عبد الرزاق (٢): ﴿ . . . مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ . . . {٤٢} ﴾ تام، وليس كذلك؛ لأن ﴿ . . . ويَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ . . . {٤٢} ﴾ نسق على ذلك، وهو التمام.

<sup>(</sup>١) وهو قول أبي مالك، وابن زيد، وأنس، وابن عباس (الطبري، التفسير ١٥٣/٩ ــ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) الضحاك بن مزاحم التابعي المفسر، تقدم في الآية (١٤٨) من سورة النساء ـ ٤. أخرج قوله الطبري في التفسير ١٥٤/٩.

<sup>(</sup>٣) وهو تام عندالأشموني (منار الهدى: ٩٨).

<sup>(</sup>٤) هو كاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٦٨٥) وتام عند أبي حاتم، وأحمد بن موسى؛ نص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٥١).

<sup>(</sup>٥) وهو تام عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٥٢).

<sup>(\*)</sup> في (ف): كاف.

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «ابن»من (د/١) و (ح) و (ص).

<sup>(</sup>٦) إبراهيم بن عبد الرزاق، أبو إسحاق المقرىء، تقدم في الأية (٩١) من سورة البقرة -٢.

﴿... الْأُمُورَ {٤٤}﴾ تام. ﴿... وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ... {٤٧}﴾ كـاف، ومثله: ﴿... مَا لَا تَرَوْنَ... {٤٨}﴾. ﴿... غَرَّ لِهُوْلَاءِ دِينُهُمْ... {٤٩}﴾ تام؛ لأن ما بعده من قول الله تعالى. ﴿... عَزِيزٌ حَكِيمٌ {٤٩}﴾ تام.

وقال نافع (۱): ﴿... إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا... {٥٠} ﴾ تام (\*\*)، ويرتفع ما بعد ذلك بالابتداء والخبر، ويكون المعنى: «إذ يتوفَّى اللَّهُ الذين كفروا» (٢) وتفسير السلف على غير ذلك (٣). ﴿... وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ... {٥٠} ﴾ كاف (٤).

وقـال نافـع: ﴿كَدَأْبِ آلَ ِ فِرْعَـوْنَ... {٥٢}﴾ تـام(\*\*\*). وقـال الـدينــوري (°): ﴿ . . . وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . . . {٢٠}﴾ تام(٢)، وهما حسنان(٧).

﴿...مَا بِأَنْفُسِهِمْ... {٥٣ } كَاف، ومثله: ﴿...عَلَى سَوَاءٍ... {٥٨ } ﴾ (^). ﴿... الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا... {٥٩ } كاف(٩) لمن قرأ: ﴿... إِنَّهُمْ... {٥٩ } بكسر الهمزة (١٠٠ على الاستثناف. ومَن فتحها لم يبتدىء بكلمتها لأنها متعلقة بالجملة التي قبلها بتقدير

<sup>(</sup>١) نافع بن عبد الرحمن، المقرىء المدني، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(\*\*)</sup> في (أ) و (ح) و (د/٢) و (ف): أتمّ.

<sup>(</sup>٢) أخرج قوله ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٥٧ ـ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) وتفسير السلف أن الملائكة تتوفى الذين كفروا، كها قال تعالى: ﴿توفته رسلنا﴾ الأنعام/ ٦١، وقال: ﴿قُل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم﴾ السجدة/ ١١ (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٦٨٦) وهو تام عند أحمد بن جعفر (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٥٣).

<sup>(\*\*)</sup> في (أ) و(ح) و(ص): أتمّ.

 <sup>(</sup>٥) أحمد بن جعفر، أبو الحسين البغدادي الدينوري المقرىء، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٥٣).

<sup>(</sup>٧) (الفراء، معاني القرآن ١/١٤٤؛ ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٥٣).

 <sup>(</sup>٨) وهو تام عند أحمد بن جعفر الدينوري، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٥٤).

<sup>(</sup>٩) وقال أبوعبيدة: تام، أي لا تحسبنهم سبقونا وفاتونا (مجاز القرآن ١/٢٤٩).

<sup>(</sup>١٠) وهي قراءة الجماعة سوى ابن عامر فإنه قرأ بفتح الهمزة (ابن النحاس، القطع والائتناف: ٣٥٤).

ولأنهم لا يعجزون، (١) وَ ﴿ . . . لاَ يُعْجِزُونَ (٥٩ ﴾ تام (١) . ﴿ . . . اللَّهَ يَعْلَمُهُمْ . . . (٦٠ ﴾ كاف (٣) ، وقيل: تام .

وقال محمد بن عيسى (٤): ﴿ . . لا تَعْلَمُونَهُمْ . . (٦٠ ﴾ تام، [والذي بعده أتم] (٩)، ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ . . . (٦٣ ﴾ أكفى منه. ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَهُمْ . . . (٦٣ ﴾ أكفى منه. ﴿ . . عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٣ ﴾ تام.

حدَّثنا الخاقاني خلف (\*\*) بن إبراهيم (\*) قال: حدثنا عثمان بن محمد (۱) قال: حدثنا محمد بن إبراهيم (۷) قال: حدثنا [يعلى]بن عُبَيْد (۸)] (\*\*\*) قال: حدثنا الفضيل بن غزوان (۱) عن أبي إسحٰق (۱۱) عن أبي الأحوص (۱۱) عن عبد الله (۱۲) في قوله: ﴿ . . . لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي

<sup>(</sup>١) (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) وهو تام عند الأشموني (منار الهدى: ٩٩).

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٦٨٧) وأبي حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع والانتناف: ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) محمد بن عيسى بن إبراهيم، أبو عبد الله الأصبهاني المقرىء، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة - ٢، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٣٥٥).

 <sup>(★)</sup> في (ح) و (ص) و ﴿الله يعلمهم ﴾ أتم منه، وفي (ص) زيادة بعد ذلك: ﴿الَّفْت بين قلويهم ﴾ كاف، ﴿الله بين قلويهم ﴾ أكفى منه، في الأم: الذي بعده أتـم.

<sup>(\*\*)</sup> في (ب): ابن خلف، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) خلف بن إبراهيم، أبو القاسم، تقدم ص ١٤٦.

 <sup>(</sup>٦) عثمان بن محمد بن يوسف، أبو عمرو: محدث بغدادي قال الخطيب: كتبت عنه وكان صدوقاً. توفي سنة ١٠٣٨هـ/ ١٠٣٦م (الذهبي، السير ٢٧١/١٧).

 <sup>(</sup>٧) عمد بن إبراهيم بن مسلم، أبو أمية الطرسوسي: محدث بغدادي، روى عنه أبو حاتم. توفي سنة ٢٧٣هـ/
 ٨٨٦م (الخطيب، تاريخ بغداد ٢٩٤/١).

 <sup>(</sup>٨) يعلى بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي: محدث كوفي، روى عن فضيل بن غزوان. توفي سنة ٢٠٩هـ/ ٢٨٤ (ابن حجر، تهذيب التهذيب ٤٠٢/١١).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (أ): يعلى بن عبيد الله، وهوزيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٩) فضيل بن غزوان بن جرير الضبي، أبو الفضل الكوفي: محدث روى عن أبي إسحاق السبعي. وثقه أحمد وابن معين (ابن حجر، تهذيب التهذيب ٢٩٧/٨).

<sup>(</sup>١٠) عمرو بن عبد الله بن عبيد، أبو إسحاق السبيعي الكوفي، تقدم في الأية (٢٣٨) من سورة البقرة ــ ٢ .

<sup>(</sup>۱۱) عوف بن مالك الجشمي، أبو الأحوص: صحابي محدث، روى عن ابن مسعود توفي سنة ٤٥هـ/ ٦٦٥م (ابن حجر، تهذيب التهذيب ١٦٩/٨).

<sup>(</sup>١٢) عبد الله بن مسعود، أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل، تقدم في باب الحض على تعليم التام من مقدمة المصنف.

الأَرْضِ جَمِيعاًمَا أَلَفْتَ بِين قُلُوبِهِم وَلٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ . . . {٦٣} ﴾ قال: المتحابّون في الله(١). ﴿ . . . حَسْبُكَ اللَّهُ . . . {٦٤} ﴾ كافٍ(١) إذا جعلت ﴿ . . . مَنْ . . . {٦٤} ﴾ في قوله: ﴿ . . . وَمَنْ اتَّبِعَكَ . . . {٦٤} ﴾ [[في موضع رفع بالابتداء(٥)] (٠٠٠) بتقدير: «ومن اتبعك من المعتديد: «ومن اتبعك من

المؤمنين] (\*\*\*) كذلك»، أو جعلت في موضع نصب بتقدير: «يكفيك الله ويكفي من اتبعك»، فإن جعلت نسقاً على اسم الله جلَّ ذكره (٣) لم يكف الوقف دونها.

﴿ . . مِنَ المُؤْمِنِينَ {٦٤}﴾ تام . ﴿ . . بِإِذْنِ اللَّهِ . . {٦٦}﴾ كاف . ﴿ . . مَعَ الصَّابِرِينَ {٦٦}﴾ كاف . ﴿ . . مَعَ الصَّابِرِينَ {٦٦}﴾ / تام ومثله : ﴿ . . غفور رَحِيمٌ {٦٩} ﴾ . ﴿ . . وَيَغْفِرْ لَكُمْ . . {٧٠} ﴾ كاف ، ومثله : ﴿ . . فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ . . {٧١} ﴾ . ﴿ . . عَلِيمٌ حَكِيمٌ {٧١} ﴾ تام (\*\*\*\*) . ﴿ . . أَوْلِيَاءُ بَعْض . . . {٧٧} ﴾ كاف(٤) ، والثاني مثله(٥) . ﴿ . . وَفَسَادٌ كَبِيرٌ {٧٧} ﴾ أَكْفَى مِنْهُ ، وكذا رؤوس الآي ِ بَعْدُ(٦) .

وقسال نافع (٧): ﴿ . . . حَتَّى يُهَاجِرُوا . . . (٧٢) ﴿ . . . المُؤْمِنُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير الطبري (التفسير ٢٦/١٠) وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٩/٣ لابن المبارك، وابن أبي شيبة، وابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان، والبزار، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في شعب الإيمان.

٢) هذا قول يعقوب، نص عليه ابن النحاس، واختاره ابن الأنباري، وهـوتـام عنـد أحمـد بن مـوسى
 (الإيضاح ٢ / ٩٨٨/٢ القطع: ٣٥٥).

<sup>(\*)</sup> في (د/١) زيادة: والخبر.

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في ( أ ).

 <sup>(</sup>٣) وهوقول أبي حاتم، وغلطه ابن الأنباري فيه (الإيضاح ٢٨٨/٢)، وقول أبي حاتم صحيح على مذهب الفراء
 (معاني القرآن ١٩٧/١).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ص) زيادة: ورؤوس الآي بعد كافية.

<sup>(</sup>٤) وهو تام عند الأخفش سعيد، وأحمد بن موسى، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٥٧).

 <sup>(</sup>٥) وهو قوله تعالى: ﴿... أولياء بعض... {٧٣}﴾ وهو تام عند أبي حاتم، والأخفش سعيد (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) وهي قوله تعالى: ﴿... كريم {٧٤}﴾، ﴿... عليم {٧٥}﴾.

 <sup>(</sup>٧) نافع بن عبد الرحمن المقرىء المدني، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة ــ ٢، أخرج قوله ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٥٧).

حَقَّاً... {٧٤}﴾ كاف (١) ﴿... فَأُولِئِكَ مِنْكُمْ... (٧٥) ﴾ كاف، وقيل: تام (١). ﴿... فِي كِتَابِ اللَّهِ... (٧٥) ﴾ كاف. واللَّهُ الموفّق.

<sup>(</sup>١) وهو تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) هو كاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٦٨٨) وتام عند أحمد بن موسى، نص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٥٧).

## [٩ــ] سورة التوبة

﴿... إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ {١}﴾ كاف(١) وَرَأْسُ آية، ومثله: ﴿... غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ... {٢}﴾ أَكْفَى مِنْهُمَا. ﴿... مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ... {٣}﴾ كاف(٣) ومثله: ﴿... غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ... {٣}﴾ الثاني.

 $\langle \dots, \mathring{x}$  المُتَّقِينَ  $\{3\} \rangle$  تسام ومثله:  $\langle \dots, \mathring{a}$  وَرَدْ رَحِيمً  $\{0\} \rangle$   $\langle \dots, \mathring{a}$  وَمِثله:  $\langle \dots, \mathring{a}$  ومثله:  $\langle \dots, \mathring{a}$  المَسْجِدِ الحَرَامِ  $\langle \dots, \mathring{a}$  ومثله:  $\langle \dots, \mathring{a}$ 

<sup>(</sup>١) وهو تام عند الأخفش سعيد، وخطأه ابن النحاس على قول الفراء(ابن النحاس، القطع: ٣٥٨؛ الفراء، معاني القرآن ٢٠/٠٤١).

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَلِيسَ بُوقَفَ عَنْدَ الْأَشْمُونِي (مِنَارُ الْهُدَى: ١٠١).

<sup>(</sup>٣) وهو قول نافع والأخفش سعيد. قال يعقوب: ومن الوقف ﴿من المشركين﴾ فهذا الوقف الكافي. وقال أحمد بن موسى هو تام ثم قال تعالى: ﴿ورسوله﴾ أي ورسوله بريء منهم. فإذا جعلت ﴿ورسوله﴾ مرفوعاً بالابتداء صلح الموقف على ما قبله، وإن جعلته معطوفاً على الموضع لم تقف على ما قبله. (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٥٨ ــ ٣٥٩).

 <sup>(</sup>٤) وهو تام عند الأخفش سعيد، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٥٩).

<sup>(</sup>٥) وهو تام عند ابن النحاس (القطع والاثنناف: ٣٥٩) وابن الأنباري (الإيضاح ٢٩٩١).

<sup>(\*)</sup> في (ف) تام.

 <sup>(</sup>۲) وهي قبوله تعمالي: ﴿...يعلمون (۲)﴾، ﴿...المتقين (۷)﴾، ﴿...فاسقون (۸)﴾،
 ﴿...يعلمون (۹)﴾، ﴿...المعتدون (۱۱)﴾، ﴿...يعلمون (۱۱)﴾، ﴿...ينهون (۱۲)﴾،
 ﴿...مؤمنين (۱۳)﴾، ﴿...مؤمنين (۱٤)﴾، ﴿...حكيم (۱٥)﴾،

﴿... غَيْظَ قُلُوبِهِمْ... {١٥ } كاف وقيل: تام. وكذلك: ﴿... عَلَى مَنْ يَشَاءُ... {١٥ } كَ
وكذلك: ﴿... وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً... {١٦ } كوكذلك رؤوس الآي بَعْدُ (١٠) وكذلك: ﴿... وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً... {١٦ } كوكذلك رؤوس الآي بَعْدُ (١٠) وكذلك: ﴿... أَجْرً ﴿... لاَ يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ... {١٩ } كولين أَبَداً... {٢٧ } كاف. ﴿... أَجْرً عَظِيمٌ {٢٧ } تام. ﴿... مُمُ الظَّالِمُونَ {٢٣ } كوليم تام. ﴿... مَدِّى يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ... {٢٤ } كوليم كاف. ﴿... القَوْمَ الفَاسِقِينَ {٢٤ } كوليم تام. ﴿... القَوْمَ الفَاسِقِينَ {٢٤ } كوليم تام. ﴿... القَوْمَ الفَاسِقِينَ {٢٤ } كوليم تام. ﴿... وَالْمُولِيمُ اللّهُ بِأَمْرِهِ... {٢٤ } كوليم تام. ﴿... القَوْمَ الفَاسِقِينَ {٢٤ } كوليم تام. ﴿... وَاللّهُ بِأَمْرِهِ... {٢٤ } كوليم تام. ﴿... النّفَوْمَ الفَاسِقِينَ {٢٤ } كوليم تام. ﴿... وَالْمُولِيمُ اللّهُ بِأَمْرِهِ... {٢٤ } كوليم تام. ﴿... اللّهُ مُنْ الفَاسِقِينَ {٢٤ } كوليم تام. ﴿... كُلّمَ الطّالِمُ وَاللّهُ بِأَمْرِهِ... {٢٤ } كوليم تام. ﴿... كُلّمَ الطّالِمُ وَالْمُولِيمُ عَلَيْمُ إِلّهُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُ يَامُولِهِ ... إِلّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ الللّهُ وَالْمُؤْمِ الللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ الللّهُ الللّهُ وَالْمُؤْمِ الللّهُ وَالْمُؤْمِ الللّهُ وَالْمُؤْمِ الللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُولِقُولِي الللّهُ وَالمُولِقُولُولُولُولِهُ وَ

﴿ . . عَلَى مَنْ يَشَاءُ . . {۲۷} ﴾ كاف . ﴿ . . غَفُورٌ رَحِيمٌ {۲۷} ﴾ تام . ﴿ . . مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ . . {۲۸} ﴾ كاف (٣) ، [وقيل: تام] (٩) . ﴿ . . عَلِيمٌ حَكِيمٌ {۲۸} ﴾ تام . ومثله : ﴿ . . صَاغِرُونَ {۲۹} ﴾ [﴿ . . وَقَالَتْ النَّصَارَى المَسِيحُ ابنُ اللَّهِ . . {٣٠ } كافٍ (٩٠ ) ومشله : ﴿ . . وَالمَسِيحَ ابنَ مَسْرِيمَ . . {٣١ } ﴾ (٤) (٩٠ ) ومشله : ﴿ . . وَالمَسِيحَ ابنَ مَسْرِيمَ . . {٣١ } ﴾ (٤) (٩٠ ) ومشله : ﴿ . . وَالمَسِيحَ ابنَ مَسْرِيمَ . . {٣١ } ﴾ تام ، ومثله : ﴿ . . عَنْ سَبِيلِ وَاحِداً . . {٣١ } ﴾ ومثله : ﴿ . . عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ . . . {٣٤ } ﴾ ومثله : ﴿ . . عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ . . . {٣٤ } ﴾ ومثله : ﴿ . . فِيهِنَ أَنْفُسَكُمْ . . {٣٦ ﴾ ﴾ (٩) . ﴿ . . مَعَ المُتَقِينَ {٣٦ } ﴾ تام . ﴿ . . فَيُحِلُوا مَا حَرُّمَ اللَّهُ . . {٣٧ } ﴾ كَافٍ ﴿ . . وَلا قليلُ {٣٨ } ﴾ كافٍ ﴿ . . وَلا قليلُ {٣٨ } ﴾ كافٍ ﴿ . . وَلا قليلُ {٣٨ } ﴾

 <sup>= ﴿...</sup> خالدون (۱۷) ﴾، ﴿... المهتدين (۱۸) ﴾، ﴿... الظالمين (۱۹) ﴾، ﴿... الفاشزون (۲۰) ﴾،
 ﴿... مقيم (۲۱) ﴾.

<sup>(</sup>۱) وهي قــولـه تعــالى: ﴿... تعملون{١٦}﴾، ﴿... خــالــدون{١٧}﴾، ﴿... المهتــدين{١٨}﴾، ﴿... الظالمين{١٩}﴾، ﴿... الفائزون{٢٠}﴾، ﴿... مقيم{٢٠}﴾، ﴿... عظيم{٢٢}﴾.

<sup>(</sup>٢) وهو تام عند الأخفش سعيد، نص عليه ابن النحاس (القطع والائتتّاف: ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢٩٢/٢) وابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٦١).

<sup>(</sup>١) عبارة: «وقيل تام، ساقطة في (ف).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١) فقط.

<sup>(</sup>٤) وهو تام عند أبي عبد الله، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٦١).

<sup>(\*\*\*)</sup> في ( أ ) و (ح) و (ص) و (ف): ﴿والمسيح ابن مريم﴾ كاف.

 <sup>(</sup>٥) هو كاف إذا جعل الضمير الذي في ﴿فيهن﴾ يعود على الأربعة أشهر الحرم، وهو قول قتادة، واختيار ابن جرير الطبري واستحسنه ابن النحاس. وقال ابن عباس، ومقاتل بن حبان، والضحاك: يعود الضمير على الإثني عشر، فيكون الوقف عند يعقوب على ﴿ذلك الدين القيم﴾. (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٦١).

تام(١). ﴿ . . . وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئَاً . . {٣٩}﴾ كاف.﴿ . . . عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {٣٩﴾﴾ تام . ﴿ . . إِنَّ اللَّـهُ مَعَنَا . . . {٤٠}﴾ كاف إذا جعلت الهاء في ﴿ . . . عَلَيْهِ . . . {٤٠}﴾ للصّديق رضي الله عنه، وهو الاختيار . . جعلت الهاء في ﴿ . . . عَلَيْهِ . . . {٤٠}﴾ للصّديق رضي الله عنه، وهو الاختيار .

حَدَّثَنَا سلمون بن داود القروي (٢)(\*) قال: حَدَّثنا محمد بن الحُسين (٣) قال: حدثنا علي بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن البغندي (٥) قال: حدثنا علي بن مجاهد (٦) عن أشعث بن إسحاق (٧) عن جعفر بن أبي المغيرة (٨)، عن سعيد بن جبير (٩) في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ . . . فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ . . . {٤٠} ﴾ قال: عَلَى أبي بكر الصَّدِيق رضي الله عنه ، لأنّ النبي ﷺ لم تزل السكينة معه (١٠) . فإن جعلت (الهاء) للنبي ﷺ لم يكف

 <sup>(</sup>١) وهو كاف عند الأشموني للابتداء بعده بالشرط، وليست (إلا) حرف استثناء في الموضعين وإنما هي (إن) الشرطية أدغمت النون في اللام، وسقطت النون في ﴿تنفروا﴾ وسقوطها علامة الجزم، وجواب الشرط ﴿يعذبكم﴾ وتقديرهما: «إن لم تنفروا»، «إن لم تنصروه» (الأشموني، منار الهدى: ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم في الآية (٥٥) من سورة آل عمران ٣٠٠.

<sup>(\*)</sup> في (ص): الفروني، وفي (د/١): المقرزي وفي ( أ ): المقرىء.

 <sup>(</sup>٣) محمد بن الحسين بن أحمد، أبو الفتح الأزدي: محدث موصلي، حدث عن الباغندي، وعنه أبو نعيم. توفي سنة
 ٣٧٤هـ/ ٩٨٤م (السيوطي، طبقات الحفاظ: ٣٨٦).

<sup>(\*\*)</sup> في (أ): أحمد بن محمد، وفي (ح): محمد بن أحمد، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٤) محمد بن محمد، أبو بكر الباغندي: محدث العراق، سمع المديني، وعنه المحاملي، رحل وصنف. توفي سنة
 ٣١٧هـ/ ٩٢٤م (الذهبي، السير ٣٨٣/١٤).

<sup>(</sup>٥) محمد بن حميد بن حبان التميمي: محدث، روى عن ابن المبارك، وعنه أبو داود، والترمذي. توفي سنة ٢٤٨هـ/ ٨٦٢ (ابن حجر، التهذيب ١٢٧/٩).

 <sup>(</sup>٦) علي بن عجاهد، أبو مجاهد: محدث رازي، روى عن ابن إسحاق، وعنه ابن حنبل. توفي سنة بضع وثمانين وماثة للهجرة (المصدر نفسه ٧٧٧/٧).

 <sup>(</sup>٧) أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك: محدث قمي، يروي عن جعفر بن جعفر بن أبــي المغيرة، وعنه جرير بن
 عبد الحميد، وثقه ابن معين (المزي، تهذيب الكمال ٢٠٥٩/٣).

 <sup>(</sup>A) جعفر بن أبي المغيرة دينار الخزاعي: محدث روى عن سعيد بن جبير. ذكره ابن حبان في الثقات. روى عنه
 ابن الخطاب (ابن حجر، التهذيب ١٠٨/٢).

<sup>(</sup>٩) تقدم في الآية (١٤٦) من سورة آل عمران ٣٠.

<sup>(</sup>١٠) عزاه السيوطي في المدر المنثور لابن أبـي حاتم وأبـي الشيخ، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل وابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس.

الوقف على ﴿...عَلَيْهِ...﴾. وأما الهاء في ﴿... وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا... {٤٠}﴾ فللنبى عليه السلام.

﴿... وَكَلِمَةَ اللّهِ... {٤٠} ﴾ بالنصب (٢) (٩) ﴾ كاف. وقرأ يَعْقُوبُ (١) ؛ ﴿... وَكَلِمَةَ اللّهِ... {٤٠} ﴾ بالنصب (٢) (٩) أن نعلى قراءته لا يكفي الوقف على : ﴿... السّفْلَى... {٤٠} ﴾ لأن الكلمة الثانية نسق على الأولى. ﴿... هِيَ العُلْيَا... {٤٠} ﴾ كاف على القراءتين [قراءة يعقوب والسابقة] (٩٠ ﴿ ... عَزِيزٌ وَكِيمٌ {٤٠} ﴾ كاف على القراءتين [قراءة يعقوب والسابقة] (٩٠ ﴾ ﴿... عَزِيرٌ وَكِيمٌ {٤٠} ﴾ كاف إذا جعلت ذلك افتتاح كلام كما يقال: وأَعَزَكُ الله، أليس قلد كان كذا وكذاه (٣). ﴿... وَتَعْلَمُ الكَاذِبِينَ (٤٢ ﴾ تام (٩٠) ﴿ ... وَلا تَفْتَنِي ... {٤١ ﴾ كاف. ﴿... سَمَّاعُونَ لَهُمْ... {٤٧ ﴾ ﴿... وَلا تَفْتَنِي ... {٤١ ﴾ كاف. ﴿... ألاّ في الفِتْنَةِ في منه منه ورأس الآية وكذا رؤوس الآي بعد (١٥) ﴾ أكفى منه وأتم، وكذا رؤوس الآي بعد (١٠) ﴾ كاف (٢٠) ﴾ أكفى منه وأتم، وكذا رؤوس الآي بعد (١٠) ﴾

﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلادُهُمْ . . {٥٥} ﴾ في الموضعين (٩) كاف إذا أريد بالعذاب

<sup>(</sup>١) يعقوب بن إسحاق الحضرمي، أبو محمد المقرىء، تقدم في الآية (١٦٥) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الحسن وعلقمة، وزعم أبوحاتم السجستاني أن القراءة بالرفع أحسن (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٦٧).

<sup>(\*)</sup> في (ح) و (ص): بنصب التاء.

<sup>(</sup>۱/۵) ما بین الحاصرتین من (د/۱) فقط.

<sup>(</sup>٣) (ابن النحاس، القطع والائتناف: ٣٦٣).

<sup>(</sup>١٤) (٥) وهما كافيان عند الأشموني (منار الهدى: ١٠٣).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص): ورؤوس الآي.

<sup>(</sup>٦) روهو قوله تعالى: ﴿... لمحيطة بالكافرين{٤٩}﴾.

<sup>(</sup>٧) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٦٩٤) وابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٦٣).

 <sup>(</sup>۸) وهي قبوله تعالى: ﴿... مَتربصون (۲۰)﴾، ﴿... فأسقين (۵۳)﴾، ﴿... كارهـون (٤٥)﴾،
 ﴿... كافرون (٥٥)﴾، ﴿... يفرقون (٢٥)﴾.

<sup>(</sup>٩) قوله: في الموضعين أي هذا الموضع الأول، والثاني في الآية (٨٥) من السورة نفسها.

الإنفاق في الدنيا كرها؛ وهو قول الحسن (١)، فإن أريد به عذاب الآخرة بتقدير: «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله لِيُعَذَّبهم بها في الآخرة» لم يكف الوقف على في . . وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ . . . (٥٥) لأنَّ في . . . في الحيّاةِ الدُّنْيَا . . . (٥٥) صلة لي: في الحيّاةِ الدُّنْيَا . . . (٥٥) صلة لي: في الحيّاةِ الدُّنْيَا الله عنهما (٢٠] (٩٠) لي: في منهم ون (٧٠) تام (٩٠) تام (٩٠) تام (٩٠) تام (٩٠) كناف . في منهم ورَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ . . . (٢١) تام (٩٠) في منه وروس الآي بعد كافية (٢٠) . . . وروس الآي بعد كافية (٢٠) .

﴿ . . نَخُوضُ وَنَلْعَبُ . . {٦٥}﴾ كاف، ومثله: ﴿ . . خَالِدِينَ فِيهَا . . . {٦٨}﴾ ومثله: ﴿ . . . بَعْدَ إِيمانِكُمْ . . . {٦٦}﴾ .

وقال محمد بن عيسى (٧): قال قوم: الوقف على: ﴿لاَ تَعْتَذِرُوا... {٦٦}﴾. وقال الفع (٨): هـو تام، أي ولا تعتذروا بقولكم: إنما كُنّا نخوض ونلعب، (٩) وهـوحسن.

الحسن بن يسار البصري، التابعي، تقدم في الآية (١٢٨) من سورة آل عمران، أخرج قوله ابن جرير الطبري في
 (التفسير ١٠٧/١٠).

 <sup>(</sup>۲) عبد الله بن عباس، الصحابي الجليل، تقدم في الآية (۱۹۷) من سورة البقرة - ۲، أخرج قوله ابن جرير الطبري في التفسير ۱۰۷/۱۰ وقال: أولى التأويلين بالصواب في ذلك عندنا التأويل الذي ذكرنا عن الحسن، لأن ذلك هو الظاهر من التنزيل.

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١).

<sup>(</sup>٣) (٥) وهما كافيان عند الأشموني (منار الهدي: ١٠٣).

<sup>(\*\*)</sup> في (ص) زيادة: ورؤوس الآي بعد كافية.

<sup>(</sup>٤) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٦٤) وعند الأشموني (مثار الهدى: ١٠٤).

 <sup>(</sup>۲) وهي قـولـه تعـالى: ﴿... مؤمنـين (۲۲)﴾، ﴿... الـعـظيم (۲۳)﴾، ﴿... تحــذرون (۲٤)﴾،
 ﴿... تستهزئون (۲۵)﴾.

 <sup>(</sup>٧) محمد بن عيسى بن إبراهيم، أبو عبد الله الأصبهاني المقرىء، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة - ٢، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٣٦٤).

<sup>(</sup>٨) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقرىء، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن جرير الطبري (التفسير ١٠/١٠).

﴿.. مُحْدِرِمِينَ {٦٦}﴾ تام (١) . ﴿.. فَنَسِيَهُمْ.. {٦٨}﴾ كاف (٢) ، ومثله : ﴿وَلَعَنَهُمُ ﴿ . . الفَاسِقُون {٦٧}﴾ كاف (٢) ، ومثله : ﴿وَلَعَنَهُمُ اللّهُ .. {٦٨}﴾ كاف (٣) ، ومثله : ﴿وَلَعَنَهُمْ اللّهُ .. {٦٨}﴾ . ورأس الآية [﴿. . مُقِيمٌ {٦٨}﴾] (٩) أكفى منه (٣) . ﴿ . . يَظْلِمُونَ {٧٧}﴾ كاف (٤) . ثام ، ومثله : ﴿ . . عَزِيزٌ حَكِيمٌ {٧٧}﴾ . ﴿ . . فِي جَنَّاتِ عَدْنِ . . {٧٧}﴾ كاف (٤) . ﴿ . . مِنَ اللّهِ أَكْبَرُ . . . {٧٧}﴾ تام (٩) . ﴿ . . الفَوْزُ العَظِيمُ {٧٧}﴾ أتم منه . ﴿ . . وَبِنْسَ الْمَصِيدُ {٧٧﴾ تام (١) . ﴿ . . وَبِنْسَ الْمَصِيدُ {٧٧﴾ تام (١) . ﴿ . . يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا . . {٧٤}﴾ كاف، ومثله : ﴿ . . يَكُ خَيْراً لَهُمْ . . {٧٤}﴾ ومثله : ﴿ . . يَنْ لَلْهُ مَنْ فَضْلِهِ . . {٧٤}﴾ ومثله : ﴿ . . يَكُ خَيْراً لَهُمْ . . {٧٤}﴾ ومثله :

<sup>(</sup>١) وهو وقف حسن عند الأشموني (منار الهدي: ١٠٤).

 <sup>(</sup>٢) وهو وقف تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٦٥).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١).

 <sup>(</sup>٣) قال الأشموني: ليس بوقف؛ لتعلق ما بعده بما قبله (منار الهدى: ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) وهو وقف تام عند يعقوب، نص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) وهو قول يعقرب، نص عليه ابن النحاس (القطع والالتناف: ٣٦٥) وهو أحسن من الذي قبله عند ابن الأنباري (الإيضاح ٢٩٦/٢).

<sup>(</sup>٦) و(٧) و (٨) و (١٠) وهي وقوف كافية عند الأشموني (منار الهدى: ١٠٤).

 <sup>(</sup>٩) وهي قبوله تعالى: ﴿... يفقهون (٨١}﴾، ﴿... يكسبون (٨٢)﴾، ﴿... الخالفين (٨٣)﴾،
 ﴿... فاسقون (٨٤)﴾.

<sup>(</sup>١١) وهو وقف كاف عند الأشموني (منار الهدى: ١٠٥).

<sup>(</sup>١٢) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢٩٧/٢) وهو تام عند أحمد بن موسى، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٦٦).

سَبِيل . . . {٩١}﴾. ﴿. . . غَفُورٌ رَحِيمٌ {٩١}﴾ تام؛ لأنَّ ما بعده نزل في عـرْباض بن ساريةُ (١) وأصحابـه . ومثله ﴿. . . مَا يُنْفِقُونَ {٩٢}﴾ .

/حَدَّثَنَا سلمة بن سعيد (٢) قال: حدثنا محمد بن الحسين (٣) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي (٤) (٩) قال: حدثنا داود بن رشيد (٩) قال: حدثنا الوليد بن مسلم (٦) عن ثور بن يزيد (٧) (٩٠٠) عن خالد بن معدان (٨) عن عبد الرحمن بن عمرو السّلمي (٩) وحجر الكلاعي (١٠) قالا: دخلنا على العِرباض بن سارية \_ وهو من الذين نزل فيهم ﴿وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ . . . (٩٢) ﴾ الآية \_ وهومريض . . وذكر الحديث (١١).

<sup>(</sup>١) عرباض بن سارية: صحابي من أهل الصُفّة. وحديثه في السنن الأربعة. روى عن النبي ﷺ (ابن حجر، الاصابة ٢/٩٧٤).

 <sup>(</sup>۲) سلمة بن سعيد الإستجي: محدث أندلسي، له رحلة وطلب، سمع الأجري. كان ثقة. توفي سنة
 ۱۰۱۵هـ/۱۰۱۵ (الحميدي، جذوة المقتبس: ۲۳۲).

 <sup>(</sup>٣) محمد بن الحسين، أبو بكر الأجري، تقدم في الأية (٧) من سورة آل عمران ــ ٣.

 <sup>(</sup>٤) إبراهيم بن موسى، أبو إسحاق الجوزي: محدث سمع بشر بن الوليد، ومنه أبو حفص الزيات. توفي سنة ٣٠٣هـ/٩١٥م (الخطيب، تاريخ بغداد ١٨٨/٦).

 <sup>(\*)</sup> في (أ) و (د/١) الجزري، وفي (ص) الخوربي، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) داود بن رشيد الهاشمي، أبو الفضل: محدث سكن بغداد، روى عنه مسلم وأبو داود. توفي سنة ٢٣٩هـ/٨٥٣م (ابن حجر، التهذيب ١٨٤/٣).

 <sup>(</sup>٦) الوليد بن مسلم، أبو العباس: محدث دمشقي روى عن ثور بن يزيد، وعنه داود بن رشيد. وثقه ابن سعد. توفي
 سنة ٩٤هـ/٢١٢م (المصدر نفسه ١٩١/١١١).

 <sup>(</sup>۷) ثور بن يزيد، أبو خالد الحمصي: محدث روى عن خالد بن معدان وعنه السفيانان. توفي سنة ۱۵۳هـ/۷۷۰م
 (ابن حجر، التهذيب ۲۳/۲).

<sup>(\*\*)</sup> تصحف في (ب) إلى زيد.

 <sup>(</sup>۸) خالد بن معدان، أبو عبد الله: تابعي محدث حمصي. روى عن ثوبان، وثقه النسائي. توفي سنة ١٠٣هـ/٧٢١م
 (المصدر نفسه ١١٨/٣).

 <sup>(</sup>٩) عبد الرحمن بن عمرو السلمي: تابعي محدث روى عن العرباض، وثقه ابن حبان. توفي سنة ١١٠هـ/٧٢٨م
 (المصدر نفسه ٢٩٣٧).

<sup>(</sup>١٠) حجر بن حجر الكلاعي: محدث حمصي تابعي، روى عن العرباض،وثقه ابن حبان وذكره في الثقات (المصدر نفسه ٢١٤/٢).

<sup>(</sup>١١) أخرج الحديث ابن جرير الطبري (التفسير ١٠/١٤٦) وعزاه السيوطي لابن المنذر، وابن أبي حاتم (الدر المنثور ٢٦٨/٣).

﴿... مَعَ الْخُوالِفِ... {٩٣}﴾ كاف، ومثله: ﴿... لَنْ نُوْمِنَ لَكُمْ... {٩٤﴾ ومثله: ﴿... عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ... {٩٤﴾ . ﴿... عَنِ القَوْمِ الفَاسِقِينَ {٩٦﴾ تام، وكذا رأس (٣) الآية بعد (١٠. ﴿... بِكُمُ الدَّوائِسَرَ... {٩٨﴾ كساف، ومثله: ﴿... دَائِسرَةُ السَّوْءِ... {٩٨﴾ كساف، ومثله: ﴿... عَلِيسمُ السَّوْءِ... {٩٨﴾ كساف، ومثله: ﴿... عَلِيسمُ السَّوْءِ... {٩٨﴾ كساف، ومثله: ﴿... عَلِيسمُ حَكِيمٌ {٩٧﴾ كاف، ومثله: ﴿... قَصَلَوَاتِ السَّسُولِ ... {٩٩﴾ كاف، ومثله: ﴿... قُرْبَةُ لَهُمْ... {٩٩﴾ كاف، ومثله: ﴿... إِنَّ اللّهَ غَفُسُولُ رَحْمَتِهِ... {٩٩﴾ كاف، ومثله: ﴿... إِنَّ اللّهَ غَفُسُولُ رَحِيمٌ {٩٩﴾ كاف، ومثله: ﴿... إِنَّ اللّهَ غَفُسُولُ رَحْمَتِهِ... {٩٩﴾ كاف، وكذا رؤوسُ الآي بعدُ (٣٠).

﴿... سَكَنَّ لَهُمْ... {۱۰٧}﴾ كاف. ومن قرأ: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا... {١٠٧}﴾ بغير واو<sup>(٤)</sup>، فالوقف على ما قبله تام<sup>(٩)</sup>؛ لأن: ﴿الَّذِينَ... {١٠٧}﴾ مبتدأ، وخبره: ﴿لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ... {١٠٧}﴾، وقيل: هو مضمر، وتقديره: «يُنْتَقَمْ (\*\*) منهم، أو: يُعَذَّبون (٧٠٠).

ومَن قرأ: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا. . . {١٠٧}﴾ بالواو(^)، على معنى: «ومنهم الَّذين» فالوقف على ما قبله كاف(٩)؛ لأنه عطف على ما قبله (١٠٧).

<sup>(\*)</sup> في (ف): رؤوس.

<sup>(</sup>۱) وهو قوله تعالى:  $\langle \cdot, \cdot, \cdot \rangle$  والله عليم حكيم  $\langle \hat{V} \rangle \rangle$ .

<sup>(</sup>۲) وهو كاف عند الأشموني (منار الهدى: ۱۰۵).

 <sup>(</sup>۳) وهي قـولـه تعـالى: ﴿...عــظيم (١٠١)﴾، ﴿...رحيم (١٠٢)﴾، ﴿...عليم (١٠٢)﴾،
 ﴿...السرحـيـم (١٠٤)﴾، ﴿... تعــمــلون (١٠٥)﴾،
 ﴿... لكاذبون (١٠٧)﴾، ﴿... المطهرين (١٠٨)﴾، ﴿... الظالمين (١٠٩)﴾.

 <sup>(</sup>٤) ﴿الذين﴾ بغير واو قبلها قراءة نافع، وأبي جعفر، وشيبة وابن عامر، وكذا هي في مصاحف المدينة والشام (الداني، التيسير: ١١٩).

 <sup>(</sup>٥) أي على قوله: ﴿ . . . والله عليم حكيم {١٠٦}﴾ ، نص على ذلك ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٦٧).

<sup>(</sup>٦) ونص عليه مكي بن أبي طالب (مشكل الإعراب ٢/٣٧٠).

<sup>(\*\*)</sup> في (ف): فينتقم.

<sup>(</sup>٧) (مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات ٧/١٠٥).

<sup>(</sup>٨) وهي قراءة البقية (الداني، التيسير: ١١٩، مكي؛ الكشف عن وجوه القراءات ١٧/١٥).

<sup>(</sup>٩) وهو قوله تعالى: ﴿ . . . والله عليم حكيم (١٠٩) كه .

<sup>(</sup>۱۰) (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٦٧).

﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً ... { ١٠٨ } كاف، وقيل: تام (١)، ومثله: ﴿ أَخَوُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ... { ١٠٨ } ﴾ [وقيل تام] (٣)، ورؤوسُ الآي (٣) أكفى (٣)، ومثله: ﴿ ... فِي نَارِ جَهَنَّمَ ... { ١٠٨ } ﴾ ومثله: ﴿ ... إِلّا أَنْ تَقَطَّعَ الآي (٣) أكفى (٣)، ومثله: ﴿ ... إِلّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ... { ١٠١ } ﴾ تام. ﴿ ... وَالإِنْ حِيلِ وَالقُرْآنِ ... { ١٠١ } ﴾ كاف، ومثله: ﴿ ... الّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ... { ١٠١ } ﴾ . ﴿ ... الفَوْزُ العَظِيمُ { ١٠١ } ﴾ بتقدير: «هم التائبون» . العَظِيمُ { ١٠١ } ﴾ بتقدير: «هم التائبون» . ﴿ ... لِحدُودِ اللّهِ ... { ١١٢ } ﴾ كاف . ﴿ ... وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ { ١١٢ } ﴾ تام . ﴿ ... تَبَرّأَ وَمُنْهُ ... إِلَا اللّهُ وَمِنِينَ { ١١٢ } ﴾ كاف .

﴿... لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ {١١٤}﴾ تام، ومثله: ﴿... مَا يَتَقُونَ... {١١٥}﴾. ﴿... بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {١١٥}﴾ تام (٥)، ومثله: ﴿... مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ {١١٦}﴾ (١٠). ﴿... ثُمَّ تَابَ عَـلَيْهِمْ... {١١٧}﴾ الأول(٧)(\*\*\*) كـاف، ومثله: ﴿... لِيَـتُــوبُــوا... {١١٨}﴾ ﴿... التَّوَّابُ الرَّحِيمُ {١١٨}﴾ تام، ومثله: ﴿... مَعَ الصَّادِقِينَ {١١٩}﴾. ﴿... عَنْ نَفْسِهِ... {١٢٠}﴾ كاف(٨)، ومثله: ﴿... عَمَلُ صَالِحٌ... {١٢٠}﴾ (٩). ﴿... إِلَّا كُتِبَ

<sup>(</sup>١) هو كاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ٦٩٧/٢) وهو تام عند يعقوب، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) أي هو كاف، وهو تام عند يعقوب، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٦٨).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من هامش (د/١).

<sup>(</sup>**\*\***) في (ف): ورأس الآية.

<sup>(</sup>٣) وَهِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿... المطهرين {١٠٨}﴾، ﴿... الظالمين {١٠٩}﴾.

<sup>(</sup>٤) قال الأشهوني: تام إن رفع ما بعده على الاستثناف أو نصب على المدح، وليس بوقف إن جرَّ بدلاً من ﴿المؤمنين﴾. (منار الهُذِي: ١٠٦).

<sup>(</sup>٥) و (٦) وهُمَّا قطعان حسنان عند ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٦٩).

<sup>(</sup>٧) والثاني في الآية التالية: ﴿وعلى الثلاثة الذين خلفواً. . . {١١٨}﴾.

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة والأول، ساقطة في (د/١).

<sup>(</sup>A) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢٩٩/٢) وقال أحمد بن موسى وقف تام، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٩) قَالَ ابن النَّحَاسُ: ليس بتام ولا كاف، وقد غلط فيه بعض القراء فجعله كافياً (القطع: ٣٧٠) والراجح قول الداني (المثار: ١٠٦).

لَهُمْ... {١٢١} ﴾ كاف وليس بتام؛ لأن اللام في: ﴿... لِيَجْزِيَهُمْ اللّهُ... {١٢١} ﴾ ولام كي، فهي متعلقة بقوله: ﴿... إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ... {١٢١} ﴾. وقال أبو حاتم (١): هي لام القسم والأصل: ليجزينهم الله، فحذفت النون، وكسرت اللام في نظائر لذلك كثيرة، وقدّرها كذلك وجعل الوقف قبلها تماماً. وأجمع أهل العلم باللسان على أنّ ما قاله وقدّره خطأ لا يصح في لغة ولا قياس (٢).

حَدَّثَنَا أحمد بن عمر الجيزي (٣)(٥) قال: حدَّثنا أحمد بن محمد النحاس النحوي (٤) قال: سمعت أبا الحسن بن كيسان (٥) يَعيب أبا حاتم في هذا القول ويذهب إلى أنها ولام كي، (٦).

﴿ . . . مَسَاكَنَانُسُوا يَعْمَلُونَ {١٢١}﴾ تسام، ومثله: ﴿ . . . يَحْسَذَرُونَ {١٢٢}﴾ . ﴿ . . . فِيكُمْ غِلْظَةً . . {١٢٣}﴾ كاف. ﴿ . . . مَعَ المُتَّقِينَ {١٢٣}﴾ تام(٧).

وَمَنْ قَـراً: ﴿أَوْلَا تَرَوْنَ...{١٢٦}﴾ بالتـاء (^^)، وقف على قـولـه: ﴿... وَهُمْ كَافِرُونَ {١٢٥}﴾ (١٢٥}﴾ بالتـاء (٥٠) لم يقف على ذلك كَافِرُونَ {١٢٥}﴾ (١٢٥) لم يقف على ذلك اختياراً؛ لأن ما بعده راجع إلى الكفار فهو متعلق به (١١).

<sup>(</sup>١) سهل بن محمد، أبوحاتم السجستاني المقرىء النحوي البصري، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة ـ ٢.

<sup>(</sup>٢) (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٧٠٠؛ ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٧٠؛ الأشموني، منار الهدى: ١٠٦).

<sup>(\*)</sup> تصحف في (ح) و (د/١) إلى: الحيري.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن عمر، أبوعبد الله الجيزي: محدث مصري ومقرىء، روى عنه الداني. توفي سنة ٣٩٩هـ/١٠٥٨ (ابن الجزري، الغاية ١٢٦/١).

<sup>(</sup>٤) أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المصري النحاس، أبو جعفر النحوي المفسّر، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة ـ ٧ .

 <sup>(</sup>٥) محمد بن أحمد بن كيسان، أبو الحسن النحوي، تقدم في الآية (١) من سورة آل عمران ٣٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٧٠).

<sup>(</sup>۷) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ۳۷۰) والراجع قول الداني (الأشموني، منار الهدى: ۱۰۷).

<sup>(</sup>٨) وهي قراءة حمزة (الداني، التيسير: ١٢٠).

<sup>(</sup>٩) وكان الوقف تاماً (الأشموني، منار الهدى: ١٠٧).

<sup>(</sup>١٠) وهي قراءة البقية (الداني، التيسير: ١٢٠).

 <sup>(</sup>۱۱) قال ابن النحاس: غير تام؛ لأن ﴿أولا ترون﴾ واو عطف دخلت عليها ألف الاستفهام (القطع والائتناف:
 (۳۷).

﴿ . . ثُمَّ انْصَـرَفُوا . . {١٢٧}﴾ كاف (١) إذا جعـل قـوك: ﴿ . . . صَـرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ . . {١٢٧}﴾ دُعاءً . فإن جعل خبراً لم يكف(٩) الوقف [قبله](٩٩).

حَدِّثَنَا محمد بن عبد الله قال: حدِّثنا أبي قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا الحمد بن موسى قال: حدثنا يحيى بن سلام (٢) قال: قال الحسن (٣) في قوله تعالى: ﴿ . . . ثُمَّ انْصَرَفُوا . . . (١٢٧ ﴾ يعني عزموا على الكفر، ﴿ . . . صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ . . . (١٢٧ ﴾ هذا دما (٤)

﴿... لاَ يَفْقَهُونَ {١٢٧}﴾ تام. وقال بعضُ المفسرين: إن الكلام انقطع عند قوله: ﴿... حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ... {١٢٨}﴾ وهو خطاب لأهل مكة، ثم ابتدأ فقال: ﴿... بِالمؤمِنِينَ رَوْوَكُ رَحِيبٌمُ {١٢٨}﴾ فعلى هذا يكفي (\*\*\*) [الوقف على قوله] (\*\*\*\*): ﴿... عَلَيْكُمْ... {١٢٨}﴾؛ وهو قول أحمد بن موسى (٥) والأخفش (٦). والوجه (\*\*\*\*\*) أن يكون الكلام كله (\*\*\*\*\*) مُتَّصِلًا (٧).

﴿... رَوُونُ رَحِيمٌ {١٢٨}﴾ تام(^).

<sup>(</sup>١) وهو قول الفراء؛ لأن المعنى عنده «وإذا ما أنزلت سورة فيها ذكرهم وعيبهم قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد إن قمتم، فإن خفي لهم القيام قامواء لذلك فإن قوله ﴿ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم﴾ دعاء عليهم (الفراء، معانى القرآن ١/٥٠٥).

<sup>(\*)</sup> في (ح): لم يجز.

<sup>(\*\*)</sup> هي من (د/١).

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف برجال هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة ـ ٢.

 <sup>(</sup>٣) الحسن بن يسار البصري التابعي، تقدم في الآية (١٢٨) من سورة آل عمران - ٣.

<sup>(</sup>٤) (القرطبي، التفسير ۲۹۹/۸ ــ ۳۰۰).

<sup>(\*\*\*)</sup> تصحفت في (أ) و (ح) و (د/١) إلى: لا يكفي.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (أ) و (ح) و (ص).

احمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر المقرىء، تقدم ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) - سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط، أبو الحسن، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> في (ح) و (ص): والأوجه.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> كلمة «كلُّه» ساقطة في (ص) و (ف).

 <sup>(</sup>٧) أخرج ابن النحاس: وهو تمام عند الأخفش وأحمد بن موسى، وليس بتمام عند غيرهما، لأن ﴿رؤوف رحيم﴾
 نعت لرسول الله ﷺ (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٧١).

<sup>(</sup>٨) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٠١/٢) وهو كاف عند الأشموني (منار الهدى: ١٠٧).

## [١٠] سورة يونس عُليه السلام

﴿ الرَّ . . . {١} ﴾ حيث وقع وَ ﴿ الْمَرَ ﴾ تام على قول ابن عباس رضي الله عنه لأن معنى ﴿ الرَّ . . . {١} ﴾ عنده: أنا الله أرى و ﴿ الْمَرَ ﴾ أنا الله أعلم وأرى. وقيل: الوقف عليهما كاف، والأول الاختيار(١).

حَدَّنَا أحمد بن محمد الماليني (۲)(\*) قال: حدثنا الحسن بن رشيق ( $^{(7)}$  قال: حدثنا محمد ( $^{(8)}$ ) بن حفص ( $^{(8)}$ قال: حدثنا صالح بن محمد ( $^{(9)}$ ) قال: حدثنا حماد بن أبي حنيفة ( $^{(7)}$ ) عن أبيه ( $^{(7)}$ )

<sup>(</sup>١) انظر الآية (١) من سورة البقرة، والآية (١) من سورة آل عمران ــ ٢.

 <sup>(</sup>۲) أحمد بن محمد بن أحمد، أبو سعد الماليني: محدث هروي، حدث عن الحسن بن رشيق، وعنه الخطيب البغدادي.
 توفى سنة ٤١٧هـ/٢٠١م (السيوطي، طبقات الحفاظ: ٤١٧).

 <sup>(\*)</sup> تصحف في ( أ ) و (ب) و (ص) إلى المدني، وفي (ح) و (د/١) و (ف) إلى: المديني.

<sup>(</sup>٣) الحسن بن رشيق، أبو محمد: محدث مصري مشهور عالي السند، قال ابن حجر: لا بأس به توفي سنة ٣٧٠هـ/٩٨٠م (ابن حجر، لسان الميزان ٢٠٧/٢).

<sup>(\*\*)</sup> تصحف في (أ) إلى: أحمد.

<sup>(</sup>٤) محمد بن حفص الجويني، أبو عبد الله: محدث نيسابوري، سمع إسحاق بن راهويه، وثقه الحاكم، توفي سنة ٣١٣هـ/ ٩٢٥م (الذهبى، السير ٤٦٨/١٤).

<sup>(</sup>٥) صالح بن محمد بن عمرو: أبوعلي المقلب بجزرة: محدث بغدادي، سمع أبن حنبل، ومنه مسلم. وثقه الدارقطني. توفي سنة ٢٩٣هـ/ ١٠٥م (الذهبي، طبقات الحفاظ ٢٤١/٢).

<sup>(</sup>٦) حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي: محدث، ضعفه ابن عدي من قبل حفظه (الذهبي، ميزان الاعتدال ١٩٠٥).

<sup>(</sup>٧) النعمان بن ثابت، أبوحنيفة: الإمام الفقيه صاحب المذهب الحنفي في العراق. رأى أنساً، وروى عن عطاء وجماعة، وعنه ابنه حماد، وأبويوسف القاضي وآخرون. قال ابن معين: ثقة في الحديث. توفي سنة ١٥٠هـ/ ٧٦٧م (ابن حجر، تهذيب التهذيب ٤٤٩١).

عن عطاء بن السائب (١) عن أبي الضحى (٢) عن ابن عباس في قوله عزّ وجلّ : ﴿ أَلْمر . . . } قال : أنا الله أعلم وأرى (٣) .

﴿... الكِتَابِ الحَكِيمِ {١}﴾ تام. ﴿... أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ... {٢}﴾ كاف وقال أبوحاتم: هو تام (<sup>٤)</sup>، والتمام: ﴿... لَسَاحِرٌ مُبِينٌ {٢}﴾.

حَدَّثَنَا أحمد بن فراس (\*) قال: حدثنا الديبلي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان (٥) قال: أُخبِرت عن زيد بن أسلم (٦) قال: في هذه [السورة] (\*\*) الآية: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِنْدَ رَبِّهِمْ... {٢}﴾ قال: قدم صدق محمد (٣).

﴿ . . إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ . . {٣} ﴾ كاف، ومثله: ﴿ . . فَاعْبُدُوهُ . . {٣} ﴾ ، ومثله: ﴿ إِلَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً . . {٤} ﴾ ، ومثله: ﴿ . . وَعْدَ اللّهِ حَقّاً . . {٤} ﴾ . ﴿ . . ثُمَّ يُعِيدُهُ . . . {٤} ﴾ كاف وليس بتام لأن ما بعده (لام كي» (٨) وهي متعلقة بما قبلها . في القِسْطِ . . {٤} ﴾ أكفى منه (٩) . ﴿ . . يَكُفُّرُونَ {٤} ﴾ تام . ﴿ . . وَالحِسَابَ . . {٥} ﴾ كاف . ﴿ . . أَفَصَّلُ الآياتِ . . {٥} ﴾ كاف لمن قرأ: ﴿ . . نُفَصَّلُ الآياتِ . . {٥} ﴾

<sup>(</sup>۱) عطاء بن السائب، أبو السائب: تابعي محدث كوفي، روى عن أبيه وأنس، وعنه السفيانان. توفي سنة ١٣٧هـ/ ٧٠٤م (المصدر نفسه ٢٠٣٧).

 <sup>(</sup>۲) مسلم بن صبيح الهمداني، أبو الضحى: تابعي محدث كوفي، روى عن ابن عباس، وعنه الأعمش. توفي سنة
 ۱۹۰۰هـ/ ۸۱۷م (المصدر نفسه ۱۳۲/۱۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي عن ابن عباس (زاد المسير ٤/٣٠٠).

 <sup>(</sup>٤) نص عليه ابن النحاس، وهو قول الأخفش أيضاً (ابن الأنباري، الإيضاح ٧٠٢/٢؛ ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٧٣).

<sup>(\*)</sup> تصحف في (ص) إلى: فارس.

 <sup>(</sup>a) تقدم التعريف برجال هذا الإسناد في الاية (٣٠) من سورة البقرة - ٣٠.

<sup>(</sup>٦) زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب، التابعي المقرىء، تقدم في الآية (١٤٨) من سورة النساء ــ 8.

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «السورة» من (ب) فقط.

<sup>(</sup>۷) أخرجه ابن جرير الطبري (التفسير ۱۰/۹۰).

<sup>(</sup>٨) في قوله تعالى: ﴿... ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات... {٤}﴾.

 <sup>(</sup>٩) وهو تام عند الأشموني لفصله بين ما يجزى به المؤمنون وما يجزى به الكافرون، وهو من عطف الجمل (منار الهدى: ١٠٨).

بالنون (۱) . ومن قرأ بالياء (۲) لم يكف الوقف على ﴿ . . بِالحَقّ . . . {٥} ﴾ لأنَّ مَا بَعْدَهُ راجع إلى اسم اللّهِ عزَّ وجلَّ في قوله : ﴿ . . مَا خَلَقَ اللّهُ . . {٥} ﴾ فلا يقطع منه (۱) . ﴿ . . يَعْلَمُونَ {٥} ﴾ تام (۱) ، ومشله : ﴿ . . يَكْسِبُونَ {٨} ﴾ (١) . ﴿ . . بِإِيمَانِهِمْ . . {٩} ﴾ كاف . ﴿ . . بِإِيمَانِهِمْ . . {٩} ﴾ كاف وقبل : تام (٧) . ﴿ . . فِيهَا سَلاَمٌ . . {١٠} ﴾ كاف . ﴿ . . بِإِيمَانِهِمْ . . {١١ ﴾ كاف وقبل : تام (٧) . ﴿ . . إلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ . . {١١ ﴾ كاف . ﴿ . . يَعْمَهُونَ {١١ ﴾ تام . ﴿ . . إلَى ضُرَّ مَسُّهُ . . {١٢ ﴾ كاف . وقال قائل : الوقف ﴿ . . يَعْمَهُونَ {١١ ﴾ تام . ﴿ . . إلَى ضُرَّ مَسُّهُ . . {١٢ ﴾ كاف . ومثله : ﴿ . . كَيْفَ على : ﴿ . . فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ (٩) . . يَعْمَلُونَ {١٢ ﴾ تام ، ومثله : ﴿ . . إلَّا مَا يُوحَى مَا كان عليه من قبل أن يمسّه الضرّ (٩) . ﴿ . . يَعْمَلُونَ {١٢ ﴾ كاف ومثله : ﴿ . . إلاّ مَا يُوحَى أَلَى مَا اللّ مَا يُوحَى أَلَى مَا اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَى منه (١٠) وكذا رؤوسُ الآي بعدُ . . إلاّ مَا يُوحَى إلَيْ . . . (١٤) ﴾ ورأسُ الآية أكفى منه (١٠) . وكذا رؤوسُ الآي بعدُ .

وَمَنْ قرأ: ﴿... ولأَذْرَاكُمْ بِهِ... {١٦}﴾ بغير نَفْي (١١)حسن لَهُ الابتداء بذلك لأنه استثناف إخبار بإيقاع الدراية بالقرآن من الله تعالى لهم فهو منقطع من النفي الذي قبله (١٢). ومَنْ قرأ: ﴿... وَلاَ أَدْرَاكُمْ ... {١٦}﴾ بالنفي (١٣)، لم يبتدىء بذلك لأنه معطوف على ما قبله من قوله: ﴿... وَمَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ ... {١٦}﴾ فهو متعلق بالتلاوة وداخل معها في النفي فلا يقطع

(۱) وهي قراءة نافع، وعاصم في رواية أبي بكر، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وتروى عن ابن كثير (مكي، الكشف ۱/۱۳/۱).

(٢) تروَّى عَنْ ابن كثير أيضاً، وهي قراءة أبي عمرو، وعاصم في رواية حفص (مكي، الكشف ١٣/١٥).

(٣) (ابن النحاس، القطع والائتناف: ٣٧٣؛ ابن الأنباري، الإيضاح ٧٠٤/٢).

(٤) هو تام على قراءة ﴿يَفْصل﴾ بالياء (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٧٣).

(٥) و (٦) وهما حسنان عند ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٧٣).

(٧) هذا قول أبي حاتم، نص علّيه ابن النَّحاس (القطع والاثنناف: ٣٧٣) وهو حسن عند ابن الأنباري (الإيضاح ٧٠٤/٢).

(\*) كلمة (مرّ) ساقطة في (ب).

(٨) (الفراء، معانى القرآن ١/١٥٩).

(٩) وهو كاف عند الأشموني (مثار الهدى: ١٠٨).

(۱۰) وهو قال علمان: ﴿... يوم عظيم {١٥}﴾.

(١١) وهي قراءة قنبل، وكذلك روى النقاش عن أبي ربيعة عن البزي (الداني، التيسير: ١٢١؛ مكي، الكشف ١١٤١).

(۱۲) (مكي، ألكشف ١/٤١٥).

(١٣) قراءة الباقين (الداني، التيسير: ١٢١).

منها(۱)(\*) والوقف(\*\*) على: ﴿... وَلاَ أَذْرَاكُمْ بِهِ... {١٦}﴾ في القراءتين صالح (٢). ﴿... أَفَ لاَ تَعْقِلُونَ {١٦}﴾ تــام، وكــذا رؤوس الآي بعــدُ (٣). ﴿... أَوْكَـدُبُ بِسَآيــاتِسهِ... {١٨}﴾ كــاف، ومشله: ﴿... عِنْدَ اللّهِ... {١٨}﴾ (٤)، ومشله: ﴿... فَأَفُلْ إِنَّمَا الغَيْبُ لِلّهِ... {٢٠}﴾ . ﴿... مِنَ أَلْمُتَظِرِينَ {٢٠}﴾ تام، ومثله: ﴿... عَمَّا يُشْرِكُونَ {١٨}﴾ . ﴿... قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ المُتَّقِطِرِينَ {٢٠}﴾ كاف، ومثله: ﴿... مَا تَمْكُرُونَ {٢١}﴾ (٢٠)﴾ ومثله: ﴿... مَتَاعَ الحَيَاةِ والبَحْرِ... {٢٢}﴾ ومثله: ﴿... مَتَاعَ الحَيَاةِ اللّهُ نَسِياً الحَيَاةِ والمَدْنِي قبله.

ومن قرأ : ﴿ . . . مَسَاعُ الْحَيَاةِ الْدُنْيَا . . . ﴿ ٢٣ ﴾ ] ( • • • • ) ان يرتفع قوله : ﴿ . . بَغْيُكُمْ . . ﴿ ٢٣ ﴾ بالابتداء وخبره : ﴿ . . عَلَى أَنْفُسِكُمْ . . ﴿ ٢٣ ﴾ فعلى هذا يكفي الوقف على قوله : ﴿ . . عَلَى أَنْفُسِكُمْ . . ﴿ ٢٣ ﴾ ثم تبتدى ء : ﴿ . . مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . . ﴿ ٢٣ ﴾ بتقدير : ﴿ ذلك متاع » ، والثاني أن يرتفع ﴿ . . بَغْيُكُمْ . . ﴿ ٢٣ ﴾ بالابتداء ويجعل خبره : ﴿ . . مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . . ﴿ ٢٣ ﴾ فعلى هذا [لا] ( • • • • • • ) يكفي الوقف على ويجعل خبره : ﴿ . . مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . . ﴿ ٢٣ ﴾ فعلى هذا [لا] ( • • • • • • ) يُضَا أَنْفُسِكُمْ . . ﴿ ٢٣ ﴾ أيضاً ( ألا ) لأن

<sup>(</sup>١) (مكي، الكشف ١/٤١٥).

<sup>(\*)</sup> تصحفت في (ح) إلى: منها.

<sup>(\*\*)</sup> في (ص) والوقف في القياس، وفي (د/١) و (ف): والوقف على القراءتين.

<sup>(</sup>٢) وهو تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) وهي قوله تعالى: ﴿... المجرمون {١٧}﴾، ﴿... يشركون {١٨}﴾، ﴿... يختلفون {١٩}﴾.

<sup>(</sup>٤) وهو تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٧٤).

 <sup>(</sup>٥) وهو تام عند ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٧٤) ورجحه الأشموني (منار الهدى: ١٠٩).

<sup>(٭٭٭)</sup> في (ح): ﴿مَا تَمْكُرُونَ﴾ تام.

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

 <sup>(</sup>٦) وهي قراءة الجميع إلا ابن أبي إسحاق وحفص (ابن الأنباري، الإيضاح ٧٠٥/٢؛ الداني، التيسير: ١٢١).
 (٩٠٠٠٠) في (ص): أحدهما مصدر.

<sup>(\*\*\*\*\*\*)</sup> كُلُمة (لا) ساقطة في (ب).

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة ابن أبي إسحاق (ابن الأنباري، الإيضاح ٧٠٥/٢) وبها قرأ حفص (الداني، التيسير: ١٢١).

<sup>(</sup>A) وقال ابن الأنباري: من نصب ﴿متاعَ﴾ حسن له الوقف على ﴿أنفسكم﴾ وليس كحسن الوجه الأول في الرفع (الإيضاح ٢-٥٠٥).

﴿... مَتَاعَ... {٢٣}﴾ ينتصب بتقديرين، أحدهما: «تبغون متاع الحياة الدنيا»، فهو(\*) مفعول لقوله: ﴿... بَغْيُكُمْ... {٢٣}﴾. والثاني: «تبغون متاع الحياة الدنيا» فهو مصدر عمل فيه الفعل الذي دلّ عليه قوله: ﴿... بَغْيُكُمْ... {٢٣}﴾ فلا يقطع مما عمل فيه (١).

وقال قائل(٢)(٠٠٠): ﴿... كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاه من السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ... {٢٤}﴾ هنا وفي الكهف(٣) تمام(٤)، ولا وجه لما قاله (٠٠٠٠) لأن المعنى فنبت بذلك المطر أنواع من النبات مُختلط بعضها ببعض(٩).

﴿... وَالْأَنْعَامُ... {٢٤}﴾ كاف ومثله: ﴿... كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ... {٢٤}﴾. ﴿... لِقَسَّوْمٍ يَتَفَكَّسُرُونَ {٢٤}﴾ تسام، ومثله: ﴿... مِسْرَاطٍ مُسْتَقِيمَ ﴿٢٥}﴾ (٢٠٠ ﴿... وَيْيَادَةً ... {٢٦}﴾ كاف(٢) ومثله: ﴿... قَشَّرٌ وَلاَ ذِلْةً ... {٢٦}﴾.

حَدِّثْنَا محمد بن عيسى المالكي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن موسى قال: حدثنا يحيى بن سلام (^) عن يونس بن (\*\*\*\*) أبي إسحق (٩) عن أبيه (١٠) عن

<sup>(\*)</sup> في (د/١): قهو مصدر.

<sup>(</sup>١) (ابن النحاس، القطع والالتناف: ٣٧٥؛ ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٥٠٥، مكي، مشكل الإعراب ٢/٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) وهو يوسف بن عمرو، أبويعقوب الأزرق: مقرىء أخذ عن ورش، وعنه إسماعيل النحاس، توفي سنة ١٤٠هـ/١٥٥٤م (ابن الجزري، الغاية ٢/٧٪).

<sup>(\*\*)</sup> في (ص) زيادة: هو ابن يعقوب الأزرق.

<sup>(</sup>٣) الآية (٤٥) وهو قوله تعالى: ﴿وواضرب لهم مثل الحياة الدنيا كياء أنزلناه من السياء فالحتلط به نبات الأرض... .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٧٥). وقال القرطبي: روي عن نافع المدني (التفسير ٣٢٧/٨).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (أ) زيادة: القائل أبو يعقوب الأزرق.

<sup>(</sup>٥) (القرطبي، التفسير ٣٢٧/٨).

<sup>(</sup>٦) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٧٥).

 <sup>(</sup>٧) هذا قول أبي حاتم، واختيار ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٣٠٧) وهو تام عند أحمد بن جعفر (ابن النحاس، القطع:
 (٧) .

 <sup>(</sup>A) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة ٢٠.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> تصحفت في (ص) إلى: عن،

<sup>(</sup>٩) يونس بن (عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي)، أبو إسرائيل: محدث كوفي، روى عن أبيه. توفي سنة ١٥٨هـ/٧٧٤م (ابن حجر، التهذيب ٢١/٤٣٣).

<sup>(</sup>١٠) عمرو بن عبد الله، أبو إسحاق السبيعي المحدث الكوفي، تقدم في الآية (٢٣٨) من سورة البقرة – ٢.

عامر بن سعد (١) (\*) قال: قرأ أبو بكر الصدّيقُ (٢) رضي الله عنه هذه الآية \_ أو قرئت عنده (\*\*) \_ فقال: هل تدرون ما الزيادة؟ الزيادة النظر إلى وجه ربّنا (٣).

حَدَّثَنَا سعید بن عثمان بن سعید النحوی (٤) قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغ (٥) ، قال، قال: حدثنا إبراهیم بن عبد الرحمن (٦) (۴۰۰ قال: حدثنا عفّان (٧) قال: حدَّثنا حماد بن زید (٨) عن ثابت (٩) عن عبد الرحمن بن أبي لیلی (١٠) في قوله تعالى: ﴿... وَلاَ يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ يَزُلَقُ رُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ يَزُلُقُ ... ﴿٢٦} في قال: بعد نظرهم إلى ربّهم (١١).

<sup>(</sup>١) عامر بن سعد: صحابي، استشهد هو وأخوه عمرو يوم مؤتة، ذكره ابن هشام عن الزهري (ابن حجر، الإصابة ٧) ٢٤٩/٢).

<sup>(\*)</sup> تصحف في (ص) إلى: سعيد.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أبي قحافة الصحابي أول الخلفاء الراشدين (ابن سعد، الطبقات ١٦٩/٣).

<sup>(\*\*)</sup> في (ب) و (ف): عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه السيوطي في الدر المتثور ٣٠٦/٣، وعزاه لابن أبي شيبة، وابن خزيمة، وابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه، واللالكائي، والأجري، والبيهقي كلاهما في الرؤية، وأخرجه الطبري في التفسير ١١/٧٥، وأخرجه ابن منذة في الرد على الجهمية: ٩٥.

 <sup>(</sup>٤) سعيـد بن عثمان بن أي سعيـد، أبو عثمـان: محدث ولغـوي. روى عن قاسم بن أصبـغ. توفي سنـة
 ٢٩٩٨هـ/٢٠١٩ (ابن بشكوال، الصلة ٢٠٨/١).

<sup>(</sup>٥) قاسم بن أصبغ، أبو محمد الأندلسي المحدث المصنف، تقدم في الآية (٢٢٢) من سورة البقرة ـــ ٧ .

<sup>(</sup>٦) إبراهيم بن عبد الرحمن، أبو إسحاق: محدث، سمع موسى بن عامر، ومنه ابنه محمد. توفي سنة ٣١٩هـ/٩٣١ (الذهبي، تذكرة الحفاظ ٣٠٥/٣).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ب) الرحمن، وفي باقي النسخ: الرحيم.

<sup>(</sup>٧) عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار، أبو عثمان، تقدم في باب: الحض على تعليم التام من مقدمة المصنف.

<sup>(</sup>٨) حماد بن زيد بن درهم، أبو إسماعيل المصري، تقدم في الآية (٥٥) من سورة آل عمران ٣٠.

<sup>(</sup>٩) ثابت بن أسلم، أبو محمد: مقرىء مصري، روى عن أنس، حدث عنه شعبة. توفي سنة ١٢٣هـ/٧٤٠م (ابن الجزري، غاية النهاية ١٨٨/١).

<sup>(</sup>١٠) عبد الرحمن بن أبي ليلي \_واسمه يسار\_ أبوعيسى: محدث كوفي حدث عن عمر وعثمان وعلي. توفي سنة ٨٢هـ/٢٠٧م (ابن حجر، التهذيب ٢٦٠/٦).

<sup>(</sup>١١) أخرج الحديث ابن جرير الطبري في التفسير ٢٠/١١، والسيوطي في الدر المتثور ٣٠٧/٣ وعزاه لابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي ليلي.

﴿... مِنَ اللَّيْلِ / مُظْلِماً... {۲۷}﴾ كاف، ومثله: ﴿... فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ... {۲٨}﴾. ﴿... يَفْتَسرُونَ {٣٠}﴾ تام، ورؤوس الآي قبل وبعد كافية (١). ﴿... إِلَّا أَنْ يُهْدَى... {٣٥}﴾ كاف. وقال ابن الأنباري: ﴿... فَمَا لَكُمْ... {٣٥}﴾ وقف حسن على معنى التوبيخ (٢). وقال أبو حاتم (٣): هو وقف جيّد. وقال الزجّاج (٤)(٩): ﴿... فَمَا لَكُمْ... {٣٥}﴾ تَمَّ الكلام، والمعنى: فأي شيء لكم في عبادة الأوثان (٩).

﴿ . . تَحْكُمُونَ {٣٥}﴾ تام . ﴿ . . وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ . . {٣٩﴾ كاف (٢) ، ومثله : ﴿ . . مَنْ لاَ يَّوْمِنُ بِهِ . . {٤٠} ﴾ ومثله : ﴿ . . يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ . . {٤٥} ﴾ (٧) ومثله : ﴿ . . مَنْ لاَ يَوْمِنُ بِهِ . . {٤٩} ﴾ (٩) ﴾ ومثله : ﴿ . . إِلَّا مَا شَاءَ اللّهُ . . {٤٩} ﴾ . وقال ابن الأنباري (٨) : ﴿ . . قُلْ إِي وَرَبِّي . . {٣٥} ﴾ وقف حسن ، كما تقول في الكلام : إِي لعمري ، ثم يبتدى ء : ﴿ . . إِنَّهُ لَحَقُّ . . {٣٥} ﴾ والوقف عندي ﴿ . . إِنَّهُ لَحَقُّ . . {٣٥} ﴾ لأن القَسَم واقع عليه فلا يُفصل منه (٩) .

 <sup>(</sup>۱) وهي قبوليه تعالى: ﴿...خالدون {۲٦}﴾، ﴿...خالدون {۲٧}﴾، ﴿... تعبدون {۲٨}﴾،
 ﴿... لغافلين {۲٩}﴾، ﴿... يفترون {۳٠}﴾، ﴿... تتقبون {٣١}﴾،
 ﴿... يؤمنون {٣٣}﴾، ﴿... تؤفكون {٣٤}﴾.

<sup>(</sup>٢) (ابن الأنباري، الإيضاح ٧٠٦/٢؛ الفراء، معاني القرآن ١/٤٦٤).

 <sup>(</sup>٣) سهل بن محمد، أبو حاتم السجستاني المقرىء النحوي، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة – ٢، أخرج قوله ابن
 النحاس (القطع: ٣٧٦).

 <sup>(</sup>٤) إبراهيم بن السري، أبو إسحاق الزجاج النحوي، تقدم في الآية (١) من سورة آل عمران ٣٠.

<sup>(\*)</sup> تصحف في (ص) إلى: الزجاجي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٧٦).

<sup>(</sup>٦) وهو تام عند أحمد بن جعفر، نص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٧٦) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٠٦/٢).

<sup>(</sup>٧) وهو تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٧٧) ورجح الداني قول أبي حاتم (ابن الأنباري، الإيضاح ٧٠٦/٧).

 <sup>(</sup>٨) محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، أبو بكر، تقدم ص ١٤٧. انظر قوله في الإيضاح ٧٠٦/٢ ـ ٧٠٠٠.

 <sup>(</sup>۱) وهو قول ابن النحاس عن أحمد بن موسى (القطع والاثتناف: ۳۷۷).

﴿ . . . بِمُغْجِزِينَ {٣٠}﴾ تام . وكذا رؤوس الآي بعدُ (١) إلى قوله: ﴿ . . . في كِتَابٍ مُبِينِ {٦١}﴾.

﴿... لَا فُتَدَدّتْ بِهِ... {٥٥} ﴾ كساف ومثله: ﴿... مَا في السَّمَساوَاتِ وَالْأَرْضِ... {٦٠} ﴾ (٢٠ ﴾ ومثله: ﴿... إِذْ تُفِيضُونَ وَالْأَرْضِ... {٦٠} ﴾ (٢٠ ) ﴿... إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ... {٦٠ } ﴾ تام (٣) وقيل: كاف. ﴿... في كِتَابٍ مُبِينٍ {٦١ } ﴾ تام. ﴿... وَفِي الآخِرَةِ... {٦٤ } ﴾ كاف، والمعنى: لَهُمُّ البشرى عند الموت وإذا أُخرجوا من قبورهم (٤). ﴿... لِكَلِمَاتِ اللَّهِ... {٦٤ } ﴾ كاف. ﴿... الفَوْزُ العَظِيمُ {٦٤ } ﴾ تام، وكذا رؤوس الآي إلى رأسُّ العشر (٩).

﴿ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ . . . {٦٥} ﴾ كَاف (٦ ﴿ . . لاَ يُفْلِحُونَ {٦٩} ﴾ تام وهو رأس الآية ، ثم تبتدىء: ﴿ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا . . . {٧٠} ﴾ أي ذلك متاع (٧).

حَدِّثْنَا محمد بن أبي محمد [قال: حدِّثنا أبي] (\*) قال: حدثنا عليّ بن الحسن قال: حدِّثنا أبو(\*\*) داود قال: حدِّثنا يحيى بن سلام (^) في قوله: ﴿ . . . لاَ يُفْلِحُونَ {٦٩}﴾ قال: انقطع الكلام.

<sup>(</sup>۱) وهي قوله تعـالى: ﴿... لا يظلمـون {٤ه}﴾، ﴿... لا يعلمون {٥ه}﴾، ﴿... تـرجعون {٥٩}﴾، ﴿... للمؤمنين {٥٧}﴾، ﴿... يجمعون {٨ه}﴾، ﴿... تفترون {٩٩}﴾، ﴿... يشكرون {٦٠}﴾.

<sup>(</sup>٢) وهو وقف تام عند أحمد بن جعفر، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) وهو قول الأخفش سعيد، ويعقوب، وأبي حاتم، وأحمد بن جعفر (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) قاله قتادة (الطبري، التفسير ٩٦/١١).

 <sup>(</sup>٥) وهي قـولـه تعــالى: ﴿... العليم (٦٥)﴾، ﴿... يخــرصــون (٦٦)﴾، ﴿... يسمعــون (٦٧)﴾،
 ﴿... تعلمون (٦٨)﴾ ﴿... يفلحون (٦٩)﴾، ﴿... يكفرون (٧٠)﴾.

 <sup>(</sup>٦) اختار الداني قول ابن الأنباري (الايضاح ٧٠٧/٢) وهو تام عند الفراء قال: كسرت ﴿إِن ﴾ على الاستثناف،
 ولم يقولوا هم ﴿إِن العزة شـ> وبه قال أبو حاتم، ونص عليه ابن النحاس (الفراء، معاني القرآن ٤٧١/١) ابن
 النحاس، القطع والائتناف: ٣٧٧).

<sup>(</sup>٧) وهذا قول أحمد بن موسى والفراء، وقدّرا معناه وذلك متاع الحياة الدنيا، (الفراء، معاني القرآن ٤٧٢/١، ابن الأنباري الايضاح ٧٠٧/٢).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ح).

<sup>( \* )</sup> كلمة وأبوء ساقطة في (ف).

 <sup>(</sup>A) تقدم هذا الاسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة - ٢.

﴿ . . . يَكْفُرُونَ {٧٠} ﴾ تام، والوقف على رؤوس الآي بعد كاف(١٠).

﴿ . . . أَسِحْرٌ هٰذا . . . {٧٧} ﴾ تام لأن تمام الفاصلة من (\*) كلام الله تعالى .

حَدَّنَنَا محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عليُّ (\*\*) قال: حدثنا أحمد (\*\*\*) قال: حدثنا يحيى بن سلام (٢) في قوله تعالى: ﴿قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرً هُذَا... ﴿٧٧}﴾ قال، قال الله تعالى: ﴿... وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿٧٧}﴾ (٣).

ومن قرأ ﴿ . . . ألسَّحُرُ ؟ . . . { ٨١ } على الاستفهام (٤) ورفعه بالابتداء وجعل الخبر محذوفاً بتقدير: «السحر هو». وقف على قوله: ﴿ . . . مَاجِئْتُمْ بِهِ . . . { ٨١ } فإن رفعت على البدل مِن: ﴿ . . مَا . . . (٨١ } لانه متصل البدل مِن: ﴿ . . مَا . . . (٨١ } لانه متصل بما قبله. ومن قرأ ذلك على الخبر (٩) لم يقف على ﴿ به ﴾ لأن ﴿ . . مَا . . . { ٨١ } اسم ناقص بمعنى «الذي» وَ ﴿ . . . جُئْتُمْ بِهِ . . . { ٨١ } ﴾ صلة وذلك في موضع رفع بالابتداء و ﴿ . . السَّحُرُ . . . { ٨١ } ﴾ خبره فلا يقطع منه (١) .

﴿... أَنْ يَفْتِنَهُمْ... ﴿٨٣} كاف وكذلك رؤوس الآي (٧). ﴿مِنَ الْقَوْمِ

<sup>(\*)</sup> تصحفت في حلب إلى: في، وكالاهما صواب.

<sup>(\*\*)</sup> في (أ): علي بن الحسن.

<sup>(\*\*\*)</sup> تصحف في (د/١) إلى محمد.

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الاسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٣) قال البيضاوي: هو من تمام كلام موسى للدلالة على أنه ليس بسحر (أنوار التنزيل ٩٨/٣).

 <sup>(</sup>٤) قرأ مجاهد، وأبو جعفر، وأبو عمرو ﴿آالسحر﴾ ممدودة بالألف على الاستفهام (الداني، التيسير: ١٢٣؛ مكي،
 الكشف ١/١٥).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ب) بـ ﴿ما﴾.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة البقية (القرطبي، التفسير ٣٦٨/٨).

<sup>(</sup>٦) (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٧٩؛ مكي، مشكل الإعراب ٢٨٨١ ـ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٧) وهي قوله تعالى: ﴿... المسرفين{٨٣}﴾، ﴿... مسلمين{٨٤}﴾، ﴿... الظالمين{٨٥}﴾.

الكَافِرِينَ {٨٦}﴾ تام (١). ﴿... لِيُضِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ... {٨٨}﴾ كاف(٢). ﴿... لاَ يَعْلَمُونَ {٨٩}﴾ تام.

ومَن قرأ: ﴿... إِنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسرَائِيلَ... {٩٠} ﴾ بكسر الهمزة (٣) فله تقديران، أحدهما: «أن يكسرها على الاستئناف ويجعل: ﴿... آمَنْتُ... {٩٠} ﴾ على بر ﴿... أَنَّهُ... {٩٠} ﴾» فعلى هذا يحسن الوقف على قوله: ﴿... آمَنْتُ... {٩٠} ﴾، والثاني: «أن يكسرها بتأويل القول، فكأنّه قال: (قلت إنه)، فعلى هذا لا يوقف على قوله: ﴿... قَالَ آمَنْتُ... {٩٠} ﴾ لأنّ / مَا (٣) بعده حكاية، ومن فتح الهمزة (٤) لم يقف على: ﴿... آمَنْتُ... {٩٠} ﴾ لأن ما بعده مفعوله فلا يقطع منه (٩٠).

﴿... بَنُو إِسْرَائِيلَ... {٩٠}﴾ كاف(١). ورأس الآية [وهي: ﴿... وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ {٩٠}﴾] تام(^). ورأس الآية المُسْلِمِينَ {٩٠}﴾] تام(^). ورأس الآية [وهي ﴿... لَغَافِلُونَ {٩٢﴾﴾] تام (٩٠) اتم منه. ﴿... مِنَ الطَّيْبَاتِ... {٩٣}﴾ كاف، ومثله: ﴿... حَتَّى جَاءَهُمُ العِلْمُ... {٩٣﴾﴾ ﴿... يَخْتَلِفُونَ {٩٣}﴾ تام. ﴿... الكِتَابَ مِنْ

 <sup>(</sup>١) وهو كاف عند الأشموني (منار الهدى: ١١٢).

 <sup>(</sup>۲) رجح الداني قول ابن الأنباري (الايضاح ۲۰۸/۲) وهو تام عند نافع وأحمد بن موسى، وبه قال الفراء (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ۳۸۰؛ الفراء، معاني القرآن (۲۷۷/۱).

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة يحيى بن وثاب، والأعمش، وحمزة، والكسائي، وخلف (الداني، التيسير: ١٢٣، مكي، الكشف ١٢٢١٥).

<sup>(\*)</sup> كلمة «ما» ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة أبي جعفر، وشيبة، ونافع، وعاصم، وأبي عمرو، وابن كثير، وابن عامر (المصدر نفسه).

<sup>(</sup>٥) (ابن الأنباري، الايضاح ٢/٧٠٨؛ ابن النحاس، القطع والالتناف: ٣٨١).

<sup>(</sup>٦) وهو تام عند الأخفش سعيد، نص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٨١).

<sup>(</sup>۱/۵) ما بين الحاصرتين من (د/۱).

<sup>(</sup>٧) قال ابن النحاس: تام؛ لأن ما بعده ليس من كلام فرعون (القطع والاثتناف: ٣٨١).

<sup>(</sup>٨) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٨٢) ورجحه الأشموني (منار الهدى: ١١٣).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١).

قَبْلِكَ... {٩٤}﴾ كساف (١) ﴿... مِنَ الخَساسِسِينَ {٩٥}﴾ تسام، ومثله: ﴿... إِلَى حِينٍ {٩٨}﴾، وكذا رؤوس الآي (٢) إلى قوله: ﴿... نُنْجِ المُؤْمِنِينَ {١٠٣}﴾.

﴿ . . . كُلُّهُمْ جَمِيعاً . . . { ٩٩ } ﴾ كاف . . . إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ . . . { ١٠٠ } ﴾ كاف على قراءة من قرأ : ﴿ . . . وَنَجْعَلُ الرَّجْسَ على الَّذِينَ . . . { ١٠٠ } ﴾ بالنون (٣) ، وحَسَنَّ على قراءة من قرأ الياء لأنه متعلق بما قبله .

﴿... في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... {١٠١} كاف ﴿... وَمَا... {١٠١} بعد نافية. وإن جعلت استفهاماً لم يكف الوقف قبلها لأنها معطوفة على ﴿... ما... {١٠١} الأولى (٤). ومشله: ﴿... خَلُوا مِنْ قَبْلِهِم .. (١٠٢) ﴾، ومشله: ﴿... والله في روشله: ﴿... والله وسشله: ﴿... والله وسله والكاف وفي موضع نصب نعتا لمصدر (٩) محذوف والمعنى: دكما فعلنا ذلك قبل ، والكاف على قول (٩٠٠ غيره في موضع رفع بالابتداء.

﴿ . . . نَنْجِ المُؤْمِنينَ (١٠٣}﴾ تـام. ورؤوس الآي بعـد كـافيــة (^). ﴿ . . . إِلَّا · هُوَ. . . (١٠٧}﴾ كاف(٩)، ومثله: ﴿ . . . فَلَا رَادً لِفَضْلِهِ . . (١٠٧}﴾(١٠٧). ﴿ . . . الغَفُورُ الرَّحِيمُ (١٠٧}﴾ تام .

<sup>(</sup>١) وهو تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٨٧).

 <sup>(</sup>۲) وهي قسول تعالى: ﴿... مؤمنسين (۹۹)﴾، ﴿... يعقلون (۱۰۰)﴾، ﴿... يؤمنسون (۱۰۱)﴾،
 ﴿... المنتظرين (۱۰۲)﴾.

<sup>(</sup>٣) وهِي قِراءة أبي بكر، وقراءة الباقين بالياء (الداني، التيسير: ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) (أبن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٨٢\_٣٨٣).

<sup>(</sup>٥) رجح الداني قول أبي حاتم، وهو اختيار ابن الأنباري أيضاً (الايضاح ٢/٩٠٧) وهو تام عند مجمد بن عيسى، وأحمد ابن جعفر (ابن النحاس، القطع والائتناف: ٣٨٣).

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد النحوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ــ ٧.

<sup>(</sup>٧) أخرج قوله ابن النحاس في القطع والاثتناف: ٣٨٣.

<sup>(\*) ﴿</sup> فِي (ح): فِي موضع نعت لمصدر.

<sup>(</sup>٨) وهي قوله تعالى: ﴿... المؤمنين{١٠٤}﴾، ﴿... المشركين{١٠٥}﴾، ﴿... الظالمين{١٠٦}﴾.

 <sup>(</sup>٩) وهو تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٨٣) ورجحه الأشموني (منار الهدى: ١١٣).
 (١٠) وهو تام عند أحمد بن جعفر، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٨٣).

## [١١] سورة هود عليه السلام

﴿... أَحْسَنُ عَمَلًا... {٧}﴾ كاف ومثله: ﴿... مَا يَحْسِنُهُ... {٨}﴾ (٧) ومثله: ﴿... فَهَبَ السَّيْنَاتُ عَنِّي... {١٠}﴾. ﴿... وَأَجْرُ كَبِيرُ {١١}﴾ تام. ﴿... إِنَّمَا أَنْتَ نَــٰذِيــرٌ... {١٢}﴾ كــاف. ﴿... عَلَى كُــلٌ شَيْءٍ وَكِيــلُ {١٢}﴾ تــام (^)، ومثله:

<sup>(</sup>١) (ابن الأنباري، الايضاح ٢/٧١٠؛ ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٨٤).

 <sup>(</sup>٢) وهو تام عند الأخفش سعيد، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) (٤) وهما وقفان كافيان عند الأشموني (منار الهدى: ١١٤).

<sup>(◄)</sup> ما بين الحاصرتين من هامش (ح).

 <sup>(</sup>a) وهو وقف تام عند نافع، وأحمد بن جعفر، نص عليه ابن النحاس (القطع والالتناف: ٣٨٤).

 <sup>(</sup>٦) وهي قوله تعالى: ﴿... مبين {٧}﴾، ﴿... يستهزئون {٨}﴾، ﴿... كفور {٩}﴾، ﴿... فخور {١٠}﴾.

 <sup>(</sup>٧) رجح الداني قول أبي حاتم، واختاره ابن الأنباري (الايضاح ٢/٧١٠) وهو وقف تام عند نافع (ابن النحاس: القطم والاثتناف: ٣٨٤).

<sup>(</sup>A) وهو كاف عند الأشموني (منار الهدى: ١١٤).

﴿... مُسْلِمُ ونَ {١٤}﴾ ومثله: ﴿... يَعْمَلُونَ {١٦}﴾. ﴿... شَاهِـدٌ مِنْهُ... {١٧}﴾ كاف(١)، والشاهد: جبريل عليه السلام(٢).

حَدَّنَنَا أحمد بن إبراهيم قال: حدّثنا محمد بن إبراهيم قال: حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان (٣) عن أبي بكر الهذلي (٤)، عن محمد بن عليّ ابن الحنفيّة (٥) في قوله: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ... {١٧} ﴾ قال: البَيِّنَةُ محمّد ﷺ والشاهد منه لسانه (٦).

﴿...أولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ... {١٧}﴾ كاف، ومثله: ﴿... إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ... {١٧}﴾ كاف رَبِّكَ... {١٧}﴾ كاف رَبِّكَ... {١٧}﴾ كاف ألعَذابُ... {٢٠}﴾ كاف ألعَدابُ... {٢٠}﴾ كاف ألفَ ألعَدابُ... ألهُمُ العَذابُ... {٢٠}﴾ كاف إذا جعلت في موضع نصب بتقدير: «بما كذّبوا» (\*) لم يكف الوقف دونها (٨).

﴿ . . . الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ . . . {١٨ }﴾ تام إذا جعل ما بعده من قول الله تعالى دونَ قول الأشهاد (٩٠ . . . هُمُ الْأَخْسَرُونَ (٢٢ ﴾ تام . ﴿ . . . هَمْ / يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا . . . {٢٤ }﴾ كاف (١٠ ﴾ ﴿ . . . أَفَلَا تَذَكَّرُونَ {٢٤ }﴾ تام .

<sup>(</sup>١) وهو تام عند نافع، وأحمد بن جعفر (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) وهو قول ابن عباس، أخرجه ابن جرير الطبري (التفسير ١١/١٢) وعزاه السيوطي لابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه من طرق عن ابن عباس (الدر المتثور ٣٧٤/٣).

<sup>. (</sup>٣) ... تقدم هذا الاستناد في الآية (٣٠) مِن سِيورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٤) سُلمى بن عبد الله بن سلمى: عدَّث روى عن آلحَسَن للبصري، وعنه ابن جريح. توفي سنة ١٦٧هـ /٧٨٣م (ابن حجر، التهذيب ٤٠/١٢).

<sup>(</sup>٥) محمد بن علي بن أبي طالب، أبو القاسم المعروف بابن الحنفية: تابعي محدث تقة. توفي سنة ٧٧هـ/٢٩٢م (المصدر نفسه ٢٠٤/٩).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير الطبري (التفسير ١٠/١٢) وعزاه السيوطي لأبي الشيخ عن محمد ابن الحنفية (الدر المتثور ٣٧٤/٣).

 <sup>(</sup>٧) قال الأشموني: الأولى وصله لحرف الاستدراك بعده (منار الهدى: ١١٥).

<sup>(\*).</sup> في (ص): ما كانوا.

<sup>(</sup>A) (ابن النحاس، القطع والائتناف: ٣٨٧).

<sup>(</sup>٩) وهذا قول ابن جرير الطبري (التفسير ١٣/١٢).

<sup>(</sup>١٠) رجح الداني قول أبي حاتم، وهو تام عند نافع (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٨٧).

ومن قرأ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إَنِّي لَكُم نَذِيرٌ مُبِينٌ {٢٥}﴾ بكسر الهمزة أو فتحها (١) لم يقف على ﴿... قَوْمِهِ ... {٢٥} ﴾ لأن كسرها بتقدير: «فقال إنّي» فهي محكية بعد القول وفتحها بتقدير: «بِأنّي»، فهي (٩) مفعول أرسلنا. وقال ابن الأنباري (٢): من كسرها ابتدأ بها ووقف على: ﴿... قَوْمِهِ... {٢٥} ﴾ (٣). وليس كما قال، لأنها في كِلا الوَجْهَيْن متعلقة بالإرسال (٤). ورؤوس الآي كافية بعد (٩).

﴿... لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْراً... {٣١}﴾ كاف، ورأس الآية أكفى منه (٢٠. بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ... {٣٤}﴾ كاف، ومثله: ﴿... أَنْ يُغْوِيَكُمْ... {٣٤}﴾ أي يضلّكم. ﴿للَّهُ إِنْ شَاءَ... {٣٤}﴾ أي يضلّكم. ﴿... وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ {٣٤}﴾ أي يضلّكم. ﴿... ومثله: ﴿... مِمّا تُجْرِمُونَ {٣٥}﴾ (٨). ﴿... إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ... {٣٦}﴾ كاف (٩)، ومثله ﴿... بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا... {٣٧}﴾. ﴿... كَمَا تَسْخَرُونَ {٣٨}﴾ كاف، ثم تبتدىء بالتهدد (١٠).

وأجاز الفرّاء(١١)(\*\*)أن تكون ﴿ . . مَنْ . . . {٣٩}﴾ في قوله : ﴿ . . . مَنْ يَأْتِيهِ . . . {٣٩}﴾ في موضع رفع بالابتداء، والخبر : ﴿ . . . يُبْخْزِيهِ . . . {٣٩}﴾ (٢١) فعلى هذا يحسن الوقف على قوله : ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ . . . {٣٩}﴾ ويكفي .

- (۱) قرأ نافع، وشيبة، وعاصم، وحمزة، وابن عامر بكسر الهمزة، وقرأ أبو عمرو، وأبو جعفر، والكسائي، وابن كثير بفتح الهمزة (الداني، التيسير: ۱۲٤؛ ابن الأنباري، الايضاح ٧١١/٢).
  - (\*) تصحفت في (د/١) إلى: فهو,
  - (۲) محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، أبو بكر النحوي، تقدم ص ۱٤٧.
    - (٣) (ابن الأنباري، الايضاح ٧١١/٢).
    - (٤) (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٨٧).
- (ه) وهـي قـولـه تعـالى: ﴿...مببين{٢٧}﴾، ﴿...اليـم{٢٦}﴾، ﴿... كـاذبـين{٢٧}﴾، ﴿... كارهون{٢٨}﴾، ﴿... تجهلون{٢٩}﴾، ﴿... تذكرون ٢٩٠﴾.
  - (٦) وهو قوله تعالى: ﴿إِنِّ إِذاً لَمْ الظَّالَمِنْ {٣١}﴾.
  - (٧) وهما كافيان عند الأشموني (منار الهدى: ١١٦).
  - (٩) وليس بوقف عند الأشموني لمكان الفاء (منار الهدى: ١١٦).
  - (١٠) في الآية التالية، وهي قوله تعالى: ﴿فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، ويحلُّ عليه عذاب مقيم﴾.
    - (١١) يجيعي بن زياد بن عبد الله، أبو زكريا، المعروف بالفراء، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ــ ٢.
      - (۱۲) لم أجده في معاني القرآن ۱۲/۲.
      - (\*\*) تصحفت في (ب) إلى: القرّاء.

﴿.. مِنْ كُلِّ زوجَينِ اثْنَيْنِ... {٤٠}﴾ كاف، ﴿.. وَأَهْلَكَ... {٤٠}﴾ أكفى منه (١). ﴿.. وَأَهْلَكَ... {٤٠}﴾ أكفى منه (١). ﴿.. إِلَّا قَلِيكُ (٤٠)﴾ تام. ﴿.. وَمَنْ آمَنَ... {٤٠}﴾ أكفى منه ما (١). ﴿.. إِلَّا مَنْ ﴿.. وَمَدْسَاهَا... {٤١}﴾ تام (١). ﴿.. إِلَّا مَنْ رَحِيمٌ {٤١}﴾ تام (١). ﴿.. عَلَى رَحِمَ... {٤٤}﴾ كاف، ومثله: ﴿.. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي... {٤٤}﴾. ﴿.. عَلَى الجُودِيِّ... {٤٤}﴾ كاف؛ لأن قوله: ﴿.. وَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ {٤٤}﴾ من قول نوح والمؤمنين (٤٤)». ﴿.. الظَّالِمِينَ {٤٤}﴾ تام.

وَمَنْ قرأ: ﴿ . . . إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِح . . . {٤٦}﴾ بكسر الميم وفتح اللام (٥٠٠٠)، لم يبتدىء بذلك ولم يقف على ما قبله ، لأنَّ المراد ابن نوح عليه السلام . ومَنْ قَرَأً : ﴿ . . . إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح . . . {٤٦}﴾ بفتح الميم ورفع اللام وتنوينها ورفع الراء (٢٠) ، فله (١٠٠٠) تقديران ، عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح . . . {٤٦}﴾ بفتح الميم كالأوّل ، بتقدير «إنّه ذو عمل ، فعلى هذا أيضاً لا يوقف أحدهما : أن يُراد ابن نوح عليه السلام كالأوّل ، بتقدير «إنّه ذو عمل ، فعلى هذا أيضاً لا يوقف على ما قبله ولا يُبتدأ به . والثاني ، أن يواد السؤال بتقدير : «إنّ (١٠٠٠) سؤالك إيّايَ أن أنجي كافراً

 <sup>(</sup>۱) وفيه خلاف: فقد رجح الداني قول أبي حاتم، وقال ابن الأنباري وابن النحاس: ليس بوقف لأن الاستثناء قد جاء بعده ﴿إلا من سبق عليه القول﴾، وهو تام عند أحمد بن موسى (ابن النحاس، القطع: ٣٨٨؛ ابن الأنباري، الأيضاح ٧١٢/٢).

 <sup>(</sup>۲) هذا قول يعقوب، واختيار ابن الأنباري (الايضاح ۷۱۲/۲) وهو تام عند نافع (ابن النحاس، القبطع والاثتناف: ۳۸۸).

<sup>(</sup>٣) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٨٩) ورجحه الأشموني (منار الهدى: ١١٦).

<sup>(</sup>٤) هذا قول أبي حاتم السجستاني، وخالفه ابن النحاس وابن الأنباري؛ لأن ﴿وقيل﴾ معطوف على ما قبله، ولوحسن الوقف على ﴿الماء﴾ وعلى ﴿الأمر﴾ (الايضاح ٢/٢١٧، القطع: ٣٨٩) وأجاب الأشموني بأن الواو بعده للاستثناف لا للعطف، لأنه فرغ من صفة الماء وجوابه (منار الهدى: ١٦٦).

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة الكسائي، وابن عباس، وعروة بن الزبير وعكرمة. قال النحاس: وهي قراءة شاذة (القطع: ٣٩٠).

 <sup>(+)</sup> في (أ) و (ح) و (ص) و (ف) زيادة: ونصب الراء.

<sup>(</sup>٦) قراءة ابن مسعود، والشعبي، والحسن، وأبي جعفر، وشيبة، ونافع، وابن كثير، وعاصم، والأعمش، وأبي عمرو، وحمزة، والحسن، وعاصم (الداني، التيسير: ١٢٥؛ ابن النحاس، القطع: ٣٩٠؛ ابن الأنباري، الايضاح ٧١٣/٠).

<sup>(\*\*)</sup> في ( أ ) و (ص) زيادة: أيضاً.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ب): أي.

عمل غير صالح، وهو تقدير أبي عمرو بن العلاء (١) وغيره (٢). فعلى هذا يحسن الوقف على ما قبله والابتداء به لأنّه منقطع مما قبله.

﴿ . . . مِمَّنْ مَعَكَ . . {٤٨}﴾ كاف (٣)، وكذا رؤوس الآي بعدُ (٤٠)، وآخر كل قصة تمام.

﴿... بَغْضُ آلِهَتِنَـا بِسُـوءٍ... {٥٤ } كــاف (°)، لأنـه آخــر كـلامهم، ومثله: ﴿... بِنَاصِيَتِهَا... {٥٦ } ورؤوسُ الآي تامُّةُ (٦ إلى قَوْلِهِ: ﴿... مُرِيبٍ {٦٢ } ﴾.

﴿... وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ... {٦٠}﴾ كاف، وقيل: تام (٧). ﴿... إِنْ عَصَيْتُهُ... {٦٣}﴾ كاف ومثله: ﴿... وَمِنْ خِزْي يَومِئِذٍ... {٦٦}﴾ ومثله: ﴿كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا... {٦٨}﴾ (٨) ومثله: ﴿... لاَ تَخَفْ... {٧٠}﴾ (٩). ﴿... إِلَى ومثله: ﴿... لاَ تَخَفْ... {٧٠}﴾ (٩). ﴿... إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ {٧٠}﴾ تام (١٠)(٩) ورأسُ آيةٍ بإخماع.

<sup>(</sup>١) زبان بن عمار، أبو عمرو بن العلاء المقرىء النحوي، تقدم ص ١٤٦.

 <sup>(</sup>۲) (مكي، مشكل الإصراب ١/٥٠٥١ ابن النحاس، القطع: ٣٩٠ ـ ٣٩١؛ ابن الأنباري، الايضاح ٢٩٣/٢ ـ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣). وهو وقف تام عند يعقوب، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٩١).

<sup>(</sup>٤) وهـو قبولَهُ تعـالى: ﴿...أليم (٤٨)﴾، ﴿... للمتقين (٤٩)﴾، ﴿... مفتـرون (٥٠)﴾، ﴿... تِعقلون (١٥)﴾، ﴿... مجرمين (٢٥)﴾، ﴿... مؤمنين (٣٥)﴾.

 <sup>(</sup>٥) وهو وقف تام عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٩١).

<sup>(</sup>٦) وهي قسوله تعمالي: ﴿...مستقيم (٥٦)﴾، ﴿...حفيظ (٧٥)﴾، ﴿...غليظ (٨٥)﴾، ﴿...عنيد (٩٩)﴾، ﴿...هود (٦٠)﴾، ﴿...عيب (٦٦)﴾،

 <sup>(</sup>٧) رجح الداني قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٤/٧) وهو تام عند الأخفش سعيد وأبي حاتم (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٩١).

 <sup>(</sup>A) وهو تام عند أحمد بن موسى، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٩١).

<sup>(</sup>٩) رجح الداني قول ابن الأنباري (الايضاح ٧١٥/٢) وهو وقف تام عند نافع، قال ابن النحاس: وخولف فيه لأن الكلام متصل (القطع والاتتناف: ٣٩٧).

<sup>(</sup>١٠) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح: ٧١٥)، قال الأشموني: وقف كاف على استثناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده جملة في موضع الحال (منار الهدى: ١١٧).

<sup>(\*)</sup> كلمة (تام) ساقطة في (ص).

وَمَنْ قَرَأَ: ﴿... وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ {٧١}﴾ بالرفع (١)، وقف على قوله: ﴿... فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ... {٧١}﴾ لأن ﴿... يَعْقُوبُ {٧١}﴾ مرفوع بالابتداء، والخبر فيما قبله. ومَنْ نصب (٢) ﴿... يَعْقُوبُ {٧١}﴾ لم يقف على ذلك، لأن ﴿... يَعْقُوبَ {٧١}﴾ لم يقف على ذلك، لأن ﴿... يَعْقُوبَ {٧١}﴾ متعلق بقوله: ﴿... فَبَشَّرْنَاهَا... {٧١}﴾ من جهة الدلالة على الفعل العامل (٥) في ﴿... يَعْقُوبَ {٧١}﴾ لا (٥٠٠ من جهة دخوله مع ﴿... إسْحَاقَ... {٧١}﴾ في البشارة، والتقدير: «فبشَّرْناها بإسحاق، ووهبنا له يعقوب من ورائه» لأنّ البشارة دالّة على الهبة (٣).

﴿... مِنْ أَمْسِ اللَّهِ... {٧٣}﴾ كاف، ومثله: ﴿... أَهْـلَ البَيْتِ... {٧٣}﴾. ﴿... أَهْـلَ البَيْتِ... {٧٣}﴾. ﴿... إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ {٧٣}﴾ أكفى منه (٤). ﴿... فِي قَوْمِ لُوطٍ {٤٤}﴾ تام (٩)، ورأس آية في غير البصري، ومثله: ﴿... غَيْرُ مَرْدُودٍ {٧٦}﴾ (٢)، ورؤوسُ الآي (٩٠٠) بعد كافية (٧).

 <sup>(</sup>۱) وهي قراءة الجماعة سوى ابن عامر، وحمزة، وحفص (الداني، التيسير: ١١٢٥) ابن الأنباري،
 الايضاح ٢١٥/٢).

<sup>(∀)</sup> وهي قراءة ابن عامر، وحمزة، وحفص (المصدر السابق). قال أبو حاتم السجستان: النصب ليس بالمختار، لأنه لم يبشره إلا بواحد كما قال تعالى ﴿فبشرناه بغلام حليم﴾ الصافات/١٠١. قال ابن الأنباري: وهذا غلط منه؛ لأن الذين نصبوا يعقوب لم يدخلوه في البشارة، لأنه يفسد أن ينسق على ﴿إسحاق﴾ الأول لدخول ﴿من﴾ بينهما (ابن الأنباري، الايضاح ٢/٣١٧).

<sup>(\*)</sup> في (د/١) زيادة: الذي.

<sup>(\*\*)</sup> تصحفت في (ح) و (د/١) إلى: أما، وفي (ب): لأن.

<sup>(</sup>٣) (ابن النحاس، القبطع والاثتناف: ٣٩٢؛ ابن الأنباري، الايضاح ٢/١٥/١ مكي، مشكل الإعراب ٤٧١٥/١ مكي، مشكل الإعراب ٤٠٩/١).

<sup>(</sup>٤) وهو وقف تام عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) هذا قول ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٩٣) وهو وقف حسن عند ابن الأنباري (الايضاح ٧١٦/٢) ورجحه الأشموني (المنار: ١١٨).

<sup>(</sup>٦) وهو وقف كاف عند الأشموني (منار الهدى: ١١٨).

<sup>(\*)</sup> في (ب) و (ص): ورأس الآية.

<sup>(</sup>۷) وهي قبوليه تعالى: ﴿...عصيب(۷۷}﴾، ﴿...رشيند{۸۸}﴾، ﴿...نبريند{۲۹}﴾، ﴿...شديد{۸۰}﴾.

﴿... إِلَّا امْرَأَتَكَ... {٨١} ﴾ كاف، سواء قرىء ذلك بالنصب (١) على الاستثناء من قدوله: ﴿... وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ قَدُوله: ﴿... وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ... ﴾ (٢٠) ﴾ أو من قدوله: ﴿... أَحَدٌ... ﴾ (٢٠) وَرَحْمَا أَصَابَهُمْ ... {٨١} ﴾ أكفى منه. ﴿... إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ... {٨١} ﴾ أكفى منهما؛ وذلك أن بعض المفسّرين قال: إنَّ لُوطاً عليه السلام قال: «لا تُؤخرهم (٣) إلى الصبح» فقالت الرسل: ﴿... أَلِيسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ {٨١} ﴾ (٤٠)

وقال نافع (°) والأخفش (٦) ومحمد بن عيسى (٧) : ﴿ . . . مِنْ سِجّيل مَنْضُودٍ {٨٢}﴾ تمام (^) ، وليس كذلك؛ لأنّ قوله: ﴿مُسَوِّمَةً . . . {٨٣﴾ فنعتُ للحجارة .

﴿... عِنْدَ رَبِّكَ... {٨٣}﴾ كاف وقيل: تـام(٩)، وهـو في الآيـة الأخـرى. ﴿... بِبَعِيدٍ {٨٣}﴾ كاف، ورأس آية في المدني (\*\*) والمكي، وكذا رؤوس الآي قبل وبعد (١٠).

<sup>(</sup>١) قراءة نافع، وعاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي (الداني، التيسير: ١٢٥؛ ابن الجزري، النشر ٢/٢٧٩).

<sup>(</sup>۲) قراءة ابن كثير، وأبي عمرو (المصدر نفسه ).

<sup>(</sup>٣) أنكر أبو عبيد الرفع على البدل وقال: يجب على هذا أن يرفع ﴿يلتفت﴾ يجمل ﴿لا﴾ نفياً، ويصير المعنى ــ إذا ابدلت ﴿المراقَ من ﴿أحد﴾ وجزمت ﴿يلتفت﴾ على النبي ــ أن المرأة أباح لها الالتفات، وذلك لا يجوز، ولا يصح عنده البدل إلا برفع ﴿يلتفت﴾ ولم يقرأ به أحد. وقال المبرد: مجاز هذه القراءة أن المراد بالنبي المخاطب ولفظه لغيره كقولهم ولا يقم أحد إلا زيد، معناه انههم عن القيام إلا زيداً (مكي، تفسير المشكل ١٩١١).

<sup>(\*)</sup> في (ص) و (ف): لا تؤخروهم.

 <sup>(</sup>١) (الفراء، معاني القرآن ٢ / ٢٤؛ القرطبي، التفسير ٨١/٩).

 <sup>(</sup>٥) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقرىء المدني، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٦) سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ـ ٢.

 <sup>(</sup>٧) محمد بن عيسى بن إبراهيم، أبو عبد الله الأصبهاني المقرىء اللغوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ـ ٧.

 <sup>(</sup>٨) (ابن النحاس، القطع والائتناف: ٣٩٤؛ ابن الأنباري، الايضاح ٢٧١٧).

<sup>(</sup>٩) قاله أبوحاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع والائتناف: ٣٩٤).

<sup>(\*\*)</sup> في (ف): المَدَنِيَّين.

<sup>(</sup>۱۰) وهي قوله تعالى: ﴿...عيط{٨٤}﴾، ﴿...مفسدين (٨٥)﴾، ﴿...بحفيظ (٨٦}﴾ ﴿...الرشيد (٨٧)﴾، ﴿...أنيب (٨٨)﴾.

﴿ . . . رِزْقاً حَسَناً . . . { ٨٨ } ﴾ كاف (١) ، ومثله : ﴿ . . . أَوْ قَوْمَ صَالِح . . . { ٨٩ } ﴾ (٢) . ﴿ . . . بِبَعِيدٍ { ٨٩ } ﴾ أكفى منه . ﴿ . . . إِنّي عَامِلٌ . . . { ٩٣ } ﴾ كاف ثم تبتدَىء بالتهدد . وقال العبّاس بن الفضل (٣) : الوقف ورأس الآية : ﴿ . . . سَوْفَ تَعْلَمُونَ . . . { ٩٣ } ﴾ (١) . وليس بوقف إلّا على قول الفرّاء (٩) المذكور قبل (٢) ، ولا هو رأس آية بإجماع .

﴿ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا... {٩٥}﴾ تام. ﴿... فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ... {٩٧}﴾ كاف(٧)، وقيل: تام. ﴿... وَيَوْمَ القِيَامَةِ... {٩٩}﴾ كاف، وقيل: تام. ﴿... وَحَصِيدٌ {٩٠٩﴾ أكفى منه. ﴿... عَذَابَ الآخِرَةِ... {٩٩٨﴾ كاف، ومثله تام (^^). ﴿... عَذَابَ الآخِرَةِ... {١٠٣}﴾ كاف، ومثله ﴿... مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ... {١٠٣}﴾. ﴿... إِلَّا بِإِذْنِهِ... {١٠٥﴾ أكفى منه (١٠٠).

شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (١٠٥}﴾ كاف، ومثله: ﴿ . . إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ . . . (١٠٧}﴾ في

<sup>(</sup>١) و (٢) رجح الداني قول ابن الأنباري (الايضاح ٧١٧/٢) وهو وقف تام عند أبي حاتم (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٩٥).

<sup>(</sup>۳) العباس بن الفضل بن شاذان، أبو الفضل: مقرىء ثقة، روى عنه ابن مقسم وابن شنبوذ. توفي سنة ۳۱۰هـ/۹۲۲ (ابن الجزري، الغاية ۳۱۰).

<sup>(</sup>٤) أخرج قوله ابن النحاس، وردّ عليه أنه ليس بكاف ولا رأس آية؛ لأن ﴿من﴾ لا تخلو من إحدى جهتين: إما أن تكون في تكون في موضع رفع بالابتداء وما بعدها خبرها، والجملة في موضع نصب متعلقة بـ ﴿تعلمون﴾ وإما أن تكون في موضع نصب بـ ﴿تعلمون﴾ فمن الجهتين لا يصلح الوقف على ﴿تعلمون﴾ (مكي، مشكل الإعراب ١/٤١٤؛ ابن النحاس، القطع والائتناف: ٣٩٥).

 <sup>(</sup>٥) يجيى بن زياد، أبو زكريا المعروف بالفراء، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٦) الفراء، معاني القرآن ٢٦/٢، زعم أنه يجوز أن يكون ﴿من﴾ استفهاماً في موضع رفع لأنه مبتدأ و ﴿يأتيه عذاب﴾ خبره (أبو البركات ابن الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن ٢٧/٢).

<sup>(</sup>٧) وهو قول ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٩٥) وابن الأنباري (الايضاح ٧١٨/٢).

<sup>(</sup>A) رجح الداني قول ابن الأنباري (الايضاح ٧١٨/٢) وهو وقف تام عند أحمد بن موسى (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٩٥).

 <sup>(</sup>٩) رجح الداني قول ابن الأنباري (الايضاح ٧١٨/٢) وهو وقف كاف عند ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٩٦).
 (١٠) وهو تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٩٦).

المَوْضِعَيْن (١)، ومثله: ﴿ . . . مِمًّا يَعْبُدُ هُوُلَاءِ . . (١٠٩) ﴾ (٢) ومثله: ﴿ . . . آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبُلُ . . (١٠٩) ﴾ والآية [وهي: ﴿ . . غَيْرَ مَنْقُوصِ {١٠٩} ﴾] (٣) تمام . ﴿ . . . فَاخْتُلِفَ فِيهِ . . . (١١٠} ﴾ ومثله: ﴿ . . . رَبُّكَ فِيهِ . . . (١١٠} ﴾ ومثله: ﴿ . . رَبُّكَ أَعْمَ اللهُ مُ . . . (١١١} ﴾ ومثله: ﴿ . . . وَمَنْ تَابَ مَعَكَ . . (١١٢) ﴾ ومثله: ﴿ . . وَمَنْ تَابَ مَعَكَ . . (١١٢) ﴾ ومثله ﴿ . . مِنْ أَوْلِيَاءً . . . (١١٢) ﴾ ومثله ﴿ . . مِنْ أَوْلِيَاءً . . . (١١٣) ﴾ ومثله ﴿ . . مِنْ أَوْلِيَاءً . . . (١١٣) ﴾ ومثله ﴿ . . مِنْ أَوْلِيَاءً . . (١١٣) ﴾ ومثله ﴿ . . مِنْ

﴿... وَزُلَـفاً مِـنَ اللَّيْلِ... {١١٤ } كاف، ومثله: ﴿... يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ... {١١٤ } ﴾. ﴿... مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ... {١١٦ } ﴾ كاف، وقيـل: تــام (<sup>٤)</sup>. ﴿... مُجْــرِمِينَ {١١٦ } ﴾ تــام، ومثله: ﴿... مُمُّلِحُونَ {١١٧ } ﴾ (٩). ﴿... أُمَّةً واحِدَةً... {١١٨ } ﴾ كاف، ومثله: ﴿... وَيَلْذَلِكَ خَلَقَهُمْ... {١١٨ } ﴾ (٩) إلى للاختلاف، وقيل: للرحمة.

حَدَّثنا على بن الحسين (\*\*) المعدّل (٧) قال: حدثنا الحسن بن رشيق (٨) قال: حدَّثنا

الموضع الأول قوله تعالى: ﴿خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك... {١٠٧} ﴾ والثاني في الآية التالية: ﴿وأما الـذين سعدوا ففي الجنة خالـدين فيها مـا دامت السماوات والأرض إلا مـا شاء ربك... {١٠٨} ﴾.

<sup>(</sup>٢) وهو وقف تام عند الأشموني (منار الهدى: ١١٩).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١) فقط.

<sup>(</sup>٣) وهو وقف كاف عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٣٩٧).

 <sup>(</sup>٥) هذا قول أبي عبد الله، وهو مذهب الفراء (ابن النحاس، القطع والانتناف: ٣٩٧).

<sup>(</sup>٦) هو تام إن جعل قوله: ﴿ولذلك خلقهم ﴾ بمعنى «وللاختلاف في الشقاء والسعادة خلقهم»، وإن قدرته بمعنى «وقت كلمة ربك لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين ولذلك خلقهم» على التقديم والتأخير كان الوقف على ﴿من رحم ربك ﴾ كافياً وابتدأت ﴿ولذلك خلقهم ﴾ إلى ﴿أجمعين ﴾ ويكون الوقف على ﴿أجمعين ﴾ كافياً (الأشموني، منار الهدى ١٢٠).

<sup>(\*\*)</sup> تصحف في (ح) إلى: الحسن.

<sup>(</sup>٧) علي بن الحسن بن علي، أبو الحسن الربعي: محدث دمشقي، قرأ على الداراني. كمان ثقة. تــوفي سنة ٢٠١٥هـ/١٠٤٤م (الذهبـــي، تذكرة الحفاظ ١١٠٠٨).

الحسن بن رشيق العسكري، أبو محمد العالم المصري، تقدم في الآية (١) من سورة يونس – ١٠.

إسحاق بن إبراهيم (١) قال: حدّثنا الصلت بن مسعود (٣) قـال: حدّثنا جعفر، يعني (\*) ابن سليمان الضَّبَعي (٣) عن موسى القتبي (٤) في قـولـه عـزّ وجـلّ: ﴿... وَلِــــذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ... {١١٩}﴾ قال: للرّحمة (٩).

حَدَّثَنَا عبد الرحمن (\*\*) بن عثمان قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغ قال: حدَّثنا أحمد بن زهير (٢) قال: حدَّثنا هارون بن معروف (٧) قال: حدثنا ضمرة (٨)(\*\*\*) عن ابن شوْذب (٩) عن مطر (١١٥)(\*\*\*\*): ﴿ الله وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفينَ {١١٨}﴾ اليهودُ والنَّصارَى، ﴿ إِلَّا مَنْ رَحِمَ

 <sup>(</sup>۱) إسحاق بن إبراهيم بن موسى، أبو يعقوب: محدث جرجاني، رحل وسمع عبيد الله بن موسى. توفي سنة ١٩٥٥هـ/ ١٩٥٧م (الذهبي، التذكرة ١٩٢٢٥).

<sup>(</sup>۲) الصلت بن مسعود، أبو بكر: محدث بصري روى عن ابن عيينة، وعنه مسلم. توفي سنة ٢٣٩هـ/ ٨٥٣ (ابن حجر، التهذيب ٤٣٦/٤٤).

<sup>(\*)</sup> كلمة «يعني» ساقطة في (أ).

 <sup>(</sup>٣) جعفر بن سليمان الضبعي، أبو سليمان: محدث بصري، روى عن ابن جريج وعنه الثوري توفي سنة ١٧٨هـ/
 ٨٧٨ (المصدر نفسه ٢٩٥٢).

 <sup>(</sup>٤) موسى، أبو العلاء القتبي \_ وقال ابن حجر القيني \_ محدث، روى عن أنس بن مالك وعنه حماد بن سلمة
 (الرازي، الجرح والتعديل ١٦٩/٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير الطبري (التفسير ٨٦/١٢) وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم عن ابن عباس وعكرمة وقتادة، ولأبى الشيخ عن مجاهد وقتادة، ولابن أبي نجيح عن طاوس (الدر المنثور ٣٥٦/٣٥).

<sup>(\*\*)</sup> تصحف في (د/١) إلى: عبد الله ·

<sup>(</sup>٦) تقدم هذا الإسناد في الآية (٢٢٢) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٧) هارون بن معروف المروزي، أبو علي الخزاز: محدث نزل بغداد، روى عن ابن المبارك. توفي سنة ٣٣١هـ/ ١٤٥٥م (ابن حجر، التهذيب ١١/١١).

<sup>(</sup>A) ضمرة بن ربيعة: محدث روى عن ابن شوذب، وعنه نعيم بن حماد وثقه أحمد. توفي سنة ٢٠٧هـ/ ١٨٧٨ (ابن سعد، الطبقات ٤٧١/٧).

<sup>(\*\*\*)</sup> تصحف في (ب) إلى حمزة.

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن شوذب، أبو عبد الله: محدث خراساني سكن البصرة وثقه ابن حبان. توفي سنة ١٤٤هـ/ ٢٦١م (ابن حجر، التهذيب ٥/٥٥٠).

<sup>(</sup>١٠) مطر بن طهمان الوراق، أبو رجاء: محدث خراساني، سكن البصرة، وثقه أبو زرعة. توفي سنة ١٢٥هـ/ ٧٤٢م (المصدر نفسه ١٦٧/١).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> تصحف في (ح) إلى مطرف.

رَبُّكَ . . (١١٩) ﴾ هذه الأمَّة، ﴿ . . . وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ . . (١١٩) ﴾ (١) .

وَ ﴿ . . بِهِ فُؤَادَكَ . . {١٢٠} ﴾ كاف (٢)، وقيل: تام. ﴿ . . . إِنَّا مُنْتَظِرُونَ {١٢٢} ﴾ تام ﴿ . . . وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ . . {١٢٣} ﴾ كاف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير الطبري عن عطاء وعكرمة (التفسير ۱۷/۸۰) وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم، وأبي الشيخ عن عطاء بن رباح (الدر المتثور ۳۰٦/۳).

<sup>(</sup>٢) رجع الداني قول أبن الأنباري (الإيضاح ٧١٩/٢) وابن النحاس (القطع والاثتناف: ٣٩٧).

## [17] سورة يوسف عليه السلام

﴿ أَلَر . . . { 1 } ﴾ تام، وقيل: كاف، وقد ذُكِرَ (١)(\*). ﴿ . . . الكِتَــابِ المُبِينِ { ١ } ﴾ تام (\*\*) ومثله: ﴿ . . . لَمِنَ الغَافِلِينَ { ٣ } ﴾ ، وكذا آخر كلّ قصة فيها.

[وحدثنا أحمد بن إبراهيم المكي، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، حدثنا سفيان بن عيدة (٢) عن عبد الرحمن المسعودي (٣) عن القاسم (٤) قال: ملّ أصحاب رسول الله ﷺ ملّة فقالوا: حدثنا يارسول الله، فأنزل الله: ﴿نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القصص... {٣} ﴾ (٥) ] (\*\*\*)

﴿ ... فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً... {ه} كاف، ومثله ﴿ ... إِبْرَاهِيمَ

 <sup>(</sup>١) في الآية (١) من سورة يونس ـ ١٠، والآية (١) من سورة هود ـ ١١.

<sup>(\*)</sup> عبارة (وقد ذكر) ساقطة في (ص).

<sup>(\*\*)</sup> في (د/١) أتم.

<sup>(</sup>۲) تقدم هذا الإسناد في الآية (۳۰) من سورة البقرة – ۲.

 <sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي: محدث كوفي روى عن القاسم بن عبد الرحمن وعنه السفيانان، وثقه المديني توفي سنة ١٥٦هـ/ ٧٧٧م (ابن حجر، التهذيب ٢١٠/٦).

<sup>(</sup>٤) القاسم بن عبد الرجمن بن عبد الله بن مسعود، أبو عبد الرحمن: محدث كوفي، روى عن أبيه وعن جده مرسلًا، وعنه عبد الرحمن. وثقه ابن معين توفي سنة ١٢٥هـ/ ٧٣٧م (المصدر نفسه ٣٢١/٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري عن عون بن عبد الله (التفسير ١٧/ ٩٠) وأخرجه الواحدي النيسابوري عن عون أيضاً (أسباب المنزول: ١٨٧).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من هامش (د/١).

وإِسْحَاقَ... {٦} ﴾ (١) . ﴿ ... عليم حكيم {٦} ﴾ تام ومثله ﴿ ... لَخَاسِرُونَ {١٤} ﴾ . ورؤوس الآي بعد كافية (١٠) . ﴿ ... يَسرْتَعْ وَيَسلْعَبْ ... {١٢} ﴾ كاف . ﴿ ... لاَ يَشْعُرُون {١٥} ﴾ تام ومثله ﴿ ... عَلَى ما تَصِفُونَ {١٨} ﴾ . ﴿ ... هَذَا لَا يَشْعُرُون {١٩} ﴾ كاف ، ومثله ﴿ ... وَأَسَرُوهُ بِضَاعَةً ... {١٩} ﴾ ﴿ ... مِنْ تَأْوِيلُ الزَّاهِدِينَ {٢٠} ﴾ تام . ﴿ ... أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً ... {١٩} ﴾ كاف ، ومثله : ﴿ ... مِنْ تَأْوِيلُ الأَحادِيثِ ... {٢٠} ﴾ تام . ﴿ ... أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً ... {١٩ } ﴾ كاف ، ومثله : ﴿ ... بُرُهانَ رَبِّهِ ... {٢٤} ﴾ ومثله : ﴿ ... بُرُهانَ رَبِّهِ ... {٢٤} ﴾ ومثله : ﴿ ... بُرُهانَ رَبِّهِ ... {٢٤} ﴾ وكذا : ﴿ ... إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ {٢٨ } ﴾ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ... {٢٤} ﴾ كاف ، وقيل : تام ، على مذهب أبي عُبيدة (٤٠) .

وَمَنْ زعم أنَّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون (\*)، وقدَّر ذلك على التقديم والتأخير، أي: «لولا أن رأى بُرهان ربه لَهَمَّ بها» (°) وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك.

حَدَّثَنَا ابن فراس (\*\*) قال: حدَّثنا الديبلي قال: حدَّثنا سعيد قال: حدثنا سفيان (٦) عن

<sup>(</sup>١) وهو وقف تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٣٩٩).

 <sup>(</sup>۲) وهي قبوله تعالى: ﴿... للسائلين {۷}﴾، ﴿... مبين {۸}﴾، ﴿... صالحين {٩}﴾،
 ﴿... فاعلين {١٠}﴾، ﴿... لناصحون {١١}﴾، ﴿... لحافظون {١٢}﴾، ﴿... غافلون {١٣}﴾،
 ﴿... يبكون {١٦}﴾، ﴿... صادقين {١٧}﴾.

 <sup>(</sup>٣) وهي قسول عسالي: ﴿... المخلصين {٢٤}﴾، ﴿... أليم {٢٥}﴾، ﴿... الكاذبين {٢٦}﴾،
 ﴿... الصادقين {٢٧}﴾، ﴿... عظيم {٢٨}﴾.

<sup>(</sup>٤) معمر بن المثنى، أبو عبيدة: نحوي بصري علامة قدم بغداد أيام الرشيد. توفي سنة ٢٠٩هـ/ ٢٠٩م (القفطي، إنهاه الرواة ٣٧٦٧). قال أبو حاتم السجستاني، قال لي أبو عبيدة وأنا أقرأ عليه كتابه في القرآن: «هو على التقديم والتأخير، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، أي لم يهم». وخولف أبو عبيدة بهذا؛ لأنه لا يجوز الاستثناء بالفعل الماضي، لا يجوز «قام زيد لولا عمرو». (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٤٠١). ولم أجد قول أبي عبيدة في المجاز ٢٠٧/١.

<sup>(\*)</sup> في (د/١): غير معصومين.

<sup>(</sup>ه) (ابن جرير الطبري، التفسير ١١٠/١٢؛ القرطبي، التفسير ١٦٦٨؛ ابن كثير، التفسير ٢٧٤/٤؛ الفراء، معاني القرآن ٢/٤٠). وهذه الآية من المشكل، والراجح فيها عصمة الأنبياء وعدم الخوض بالظن[المحقق]. (\*\*) تصحف في (ص) إلى فارس.

<sup>(</sup>٦) تقدم هذا الإسناد في الآية (٣٠) من سورة البقرة ـ ٢.

عُبَيْد الله بن أبي يزيد (١) قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهُمَّ بِهِ وَهُمَّ بِهِ وَهُمَّ اللهُ مَيانَ وجلس منها مجلس الخاتن (٢).

﴿... أَعْسِرَضْ عَنْ هَذَا... {٢٩}﴾ تسام. ﴿... مِنَ الْخَاطِئِينَ {٢٩}﴾ أتمّ. ﴿... مَا هَذَا بَشَرَاً... {٣١}﴾ كاف، وقيل: تام. ﴿... مَا هَذَا بَشَراً... {٣٢}﴾ كاف، وقيل: تام. ﴿... عَنْهُ كَيْدَهُنَّ... {٣٤}﴾ كاف، ورأسُ الآية أكفى منه (٤٠. ﴿... حَتَّى حِينٍ {٣٥}﴾ تام (٥٠).

﴿ . . قَبْلَ أَنْ يَنْاتِيَكُمَا . . ﴿ ٣٧ ﴾ كاف، وقيل: تــام . ﴿ . . مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّي . . . ﴿ ٣٧ ﴾ كاف (٢٠ ) وقيل: تــام . ﴿ ٣٨ ﴾ كاف (٢٠ ) كاف (٢٠ ) كاف (١٠ . . وَعَلَى النَّاسِ . . . ﴿ ٣٨ ﴾ أكفى منه (١٠ . . لِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ . . . ﴿ ٣٨ ﴾ كاف (١٠ . وَعَلَى النَّاسِ . . . ﴿ ٣٨ ﴾ أكفى منه (١٠ . لا يَـعْلَمُ ونَ ﴿ ٤٠ ﴾ . . لا يَعْلَمُ ونَ ﴿ ٤٠ ﴾ .

﴿ ٠٠٠ مِنْ رَأْسِهِ . . . {٤١} ﴾ تام (٩) لأنّ يوسف عليه السلام لما عَبَّر رؤياهما على ما يكرهان

<sup>(</sup>۱) عبيد الله بن أبي يزيد المكي: تابعي محدث، روى عن ابن عباس وثقه ابن سعد. توفي سنة ١٧٦هـ/ ٧٤٣م (١) (ابن حجر، تهذيب التهذيب ٧٩/٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير الطبري (التفسير ١٠٩/١٢) وقال ابن الجوزي: لا يصح لأن الأنبياء معصومون من العزم على الزنا (زاد المسير ٢٠٥/٤).

 <sup>(</sup>٣) رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٢٢/٢) وهووقف تام عند نافع (ابن النحاس، القطع والائتناف: ٤٠١).

 <sup>(</sup>٤) وهو قوله تعالى: ﴿... إنه هو السميع العليم {٣٤}﴾.

<sup>(</sup>o) وهو حسن عند ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٢٢/٢) وهوتام عند الأخفش سعيد (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٤٠٢).

 <sup>(</sup>٧) وهموقول أبي حماتم (ابن النحاس، القطع والائتناف: ٤٠٢) وهمواختيار ابن الأنباري أيضاً (الإيضاح ٧٢٢/٧).

<sup>(</sup>٨) وليس بوقف عند الأشموني لتعلق ما بعده استدراكاً وعطفاً (منار الهدى: ١٢١).

<sup>(</sup>٩) وهو قول الأخفش سعيد، واحتج بالحديث (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٤٠٢).

قالا: كَذَبْنَا لَمِ نَرَ شَيئاً. قال يوسف عليه السلام: ﴿ . . . قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ {٤١}﴾ وهو قول وهب(\*) بن منبّه(١) وقتادة (٧).

﴿... بِضْعَ سِنِينَ {٤٤} ﴾ تام (٣). ﴿... وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ... {٤٣} ﴾ كاف، ومثله: ﴿... أَنَا أُنبُّنُكُمْ بِتَاْوِيلِهِ... {٤٥} ﴾. ﴿... أَنَا أُنبُّنُكُمْ بِتَاْوِيلِهِ... {٤٥} ﴾. ﴿... فَأَرْسِلُونَ {٤٤} ﴾ كاف. ﴿... فَالْتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ ﴿... يَعْصِرُونَ {٤٩} ﴾ تام (٥). ﴿... مِنْ سُوءٍ... {٥١} ﴾ كاف. ﴿... قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ إِنَّ اللَّهَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ {٥١ ﴾ فقال يوسف عليه السلام: ﴿وَلَا تَعْمُ اللَّهُ لَا يَهْدِي كَيْدَ الخَائِنِينَ {٢٥} ﴾ تمام الكلام (٢)، فقال ﴿جبريلُ عليه السلام: ﴿وَلَا حِينَ هَمَمْتَ؟) فقال ﴿يوسف عليه السلام: ﴿وَمَا أُبَرِّي مُ لَنُونَ وَجِيمٌ {٥٣ ﴾ ﴾ تام (٨). ﴿... حَيْثُ نَشْاءُ... {٥٦ ﴾ بالياء (٩) ﴾ كاف لِمَنْ قَرَأَ ﴿... يَشَاءُ... {٥٦ ﴾ بالياء (٩) ﴾ ومَن قرأَ ﴿... يَشَاءُ... {٢٥ ﴾ بالياء (٩) ﴾ الله منه.

<sup>(\*)</sup> كلمة «وهب» ساقطة في (أ) و (د/١).

<sup>(</sup>۱) وهب بن منبه بن كامل، أبو عبد الله: محدث يمني، روى عن أب يه هريرة وابن عباس. توفي سنة ١١٠هـ/ ٧٢٨م (ابن حجر، التهذيب ١١/١٦).

 <sup>(</sup>٢) قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب تقدم في باب الحض على تعليم التام من مقدمة المصنف، أخرج قوله
 ابن جرير الطبري (التفسير ١٣١/١٢) والقرطبي (التفسير ١٩٣/٩) والفراء (معاني القرآن ٤٦/٢).

<sup>(</sup>٣) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) رجح الداني قول نافع وأبي عبد الله وأحمد بن جعفر (ابن النحاس، القطع: ٤٠٢) وهو كاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٢٣).

<sup>(</sup>o) رجع الداني قول ابن الأنباري (الإيضاج ٢/٧٢٣) وهو قطع صالح عند ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) وهو قول الأخفش سعيد، وأبي حاتم، واحتجا بالحديث (القطع والائتناف: ٢٠١).

<sup>(+)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

 <sup>(</sup>۷) يروى هذا القول عن أبي صالح وغيره من أهل التأويل (الطبري، التفسير ۱۲/۱۲؛ القرطبي،
 التفسير ۲۰۷/۹).

 <sup>(</sup>A) وهو وقف حسن عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤٠٣).

<sup>(</sup>٩) قراءة الجميع بالياء، وقراءة ابن كثير بالنون (الداني، التيسير: ١٢٩).

﴿ . . . وَكَانُوا يَتَّقُونَ {٧٥}﴾ تام(١٠). ورؤوس الآي قبل وبعد كافية(٢). وأواخر القصص تَامَّةً. ﴿... مَا نَبْغِي... {٦٥}﴾ كاف(٣)(\*)، ومثله: ﴿... إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ . . . {٦٦} ﴾ . ﴿ . . لا يَعْلَمُونَ (٦٨ ﴾ تام (٤٠) . ﴿ . . كِذْنَا لِيُوسُفِ . . . {٧٦ ﴾ كاف، وقيل: تام. ﴿... إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ... {٧٦}﴾ كاف(٥) لِمَنْ قَرَأَ: ﴿... نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ. . . {٧٦}﴾ بالنون (٢) . ومن قرأها بالياء، فهو كلام واحد لا يُفصل بعضه من بعض (٧) .

﴿... مَنْ نَشَاءً... {٧٦}﴾ كاف على القراءتين، ومعناه (\*\*): بالعلم (^).

﴿ . . عَلِيمٌ {٧٦}﴾ تام (٩) . ﴿ . . . قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَاناً . . {٧٧} ﴾ كاف لأنَّ ذلك الذي أسرُّه في نفسه ولم يبده.

حَدَّثَنَا محمد (\*\*\*) بن عيسى المري قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا علي بن الحسن قال: حدَّثنا أحمد بن موسى قال: حدثنا يحيى بن سلام (١٠)قال: قال قتادة (١١): (هذه الكلمة:

- في (ح) زيادة: ورؤوس الآي قبل وبعد. (\*)
- وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤٠٣). (1)
- هذا قول ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤٠٣) وهو تام عند ابن الأنباري على قراءة النون (الإيضاح ٢/٧٢٦). (0)
- وهي قراءة الكوفيين، وابن محصين، وعيسى البصري، وقرأ يعقوب بالياء (أبوحيان، البحر المحيط ٣٣٢/٥). (7)
  - (ابن الأنباري، الإيضاح ٧٢٦/٢). **(Y)** 
    - (\*\*) في (ص): وقيل معناه.
  - (ابن جرير الطبري، التفسير ١٨/١٣). رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٢٦/٢) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤٠٣).
    - ( \* \* الله في ( ح ) محمد بن عبد الله .
    - (١٠) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة ــ ٢.

    - (١١) قتادة بن دعامة السدوسي التابعي المفسر، تقدم في باب الحض على تعليم التام من مقدمة المصنف.

وهو وقف حسن عند ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٤٠٣).

وهي قبولت تعمالي: ﴿...أمين (٤٤)﴾، ﴿...عليم (٥٥)﴾، ﴿... المحسنين (٥٦)﴾، ﴿... يتقـون{٧٥}﴾، ﴿... منكـرون{٨٥}﴾، ﴿... المنـزلـين{٩٩}﴾، ﴿... تقــربـون{٦٠}﴾، ﴿... لفاعِلُونُ {٦٦}﴾، ﴿... يرجعونُ {٦٢}﴾، ﴿... لحافظونُ {٦٣}﴾، ﴿... الراحمينُ {٦٤}﴾، ﴿... يسير{٦٥}﴾، ﴿... وكيل{٦٦}﴾، ﴿... المتوكلون{٦٧}﴾.

وفيه تفصيل: فهوكاف إن جعلت ﴿ما﴾ نافية، وليس بكاف إن جعلتها استفهاماً (ابن النحاس، القطع والائتناف: ٤٠٣).

﴿... أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَاناً... {٧} ﴾ هي التي ﴿... أَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ... (٧٧ ﴾)(١).

﴿... بِمَا تَصِفُونَ {٧}﴾ أكفى منه. ﴿... مَوْثِقَاً مِنَ اللَّهِ... {٨٠}﴾ كاف إذا جعلت ﴿... مَا ... {٨٠}﴾ توكيداً أو مصدراً، بتقدير: «ومن قبل تفريطك.

﴿... مَا فَـرُّطْتُهُ فِي يُسوسُفَ... { ٨٠ } كَاف، ومثله: ﴿... فَصَبْرً جَمِيلٌ... { ٨٣ } ﴾ كافية (٥٠ ). ورؤوس الآي قبل وبعد كافية (٥٠ ). ﴿ ٨٣ } فَـدُ مَنَّ اللَّهُ حَسابِ. (٩٠ } كاف (٢٠) ومَثْله: ﴿... لاَ تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ النَّوْمَ... لاَ تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ النَّوْمَ... { ٩٧ } ﴾ (٩٠ ) ﴾

وقوله: ﴿ . . . يَغُاللُّهُ لَكُمْ . . . {٩٢} ﴾ [دُعَاءُ لَهُمْ] ( \* \* ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير اله (التفسير ١٣/ ٢١).

<sup>(</sup>۲) يجوز أن تكون ﴿ما﴾دة، وتكون ﴿من﴾ متعلقة بـ ﴿فرطتم﴾ تقديره «وفرطتم من قبل في يوسف» وفيه بُعد، للتفريق بين حرف الله والمعطوف. وإن جعلت ﴿ما﴾ والفعل مصدراً، لم تتعلق ﴿من﴾ بـ ﴿فرطتم﴾ لأنك تقدم الصلة على الل، لكن تتعلق بالاستقرار، لأن المصدر مرفوع بالابتداء وما قبله خبره (مكي، مشكل الإعراب ٤٣٧/١)

 <sup>(</sup>٣) وهو تام عند الأخضعيد (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) وهو حسن عند ابحاس (القطع والاثتناف: ٤٠٣).

 <sup>(</sup>٥) وهي قوله تعـ (١٠٠٠ المحسنين (٧٨))، (١٠٠٠ لظالمون (٧٩))، (١٠٠٠ الحساكمين (٨٠))،
 (٠٠٠ حـافـظين))، (١٠٠٠ لصـادقـون (٨٢))، (١٠٠٠ الحكيم (٨٣))، (١٠٠٠ كـظيم (٨٤))،
 (٠٠٠ الهالكين)، (١٠٠٠ تعلمون (٨٦))، (١٠٠٠ الكافرون (٨٧))،
 (٠٠٠ المحسنين (٩٠))، (١٠٠٠ لخاطئين (٩١)).

<sup>(</sup>٦) وهووقف تام عيم، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٤٠٤).

<sup>(\*)</sup> في (ص) زيادة لا تعيير عليكم.

<sup>(</sup>۷) قاله نافع، ويعقومحمد بن عيسى، وأحمد بن جعفر، واختاره ابن النحاس، قال: والتفسير يدل على هذا، قال محمد بن إ: أي لا تأنيب عليكم اليوم فيها صنعتم. وزعم الأخفش سعيد أن القطع ﴿لا تثريب عليكم﴾ ثم قاليوم يغفر الله لكم﴾ على الدعاء، وهو قول مرجوح (القطع والاثتناف: ٤٠٤).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح): وككان ودعاء لهم،

حَدَّثَنَا أَحمد (\*) بن إبراهيم قال: حدّثنا محمد (\*\*) ال: حدّثنا سعيد قال: قال سفيان (۱) في قوله: ﴿ . . . لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليوم . . . ﴿ ٩٢ ﴾ ال: لا تعييرَ عليكم اليوم (٢) . ورأس الآية أتمّ (٣) وكذلك ﴿ . . . بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ٩٣ ﴾ ﴿ . . .

﴿ . . . سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي . . . {٩٨} ﴾ كاف . يقال : خرهم إلى وقت السحر ليلة الجمعة (٥٠) . ﴿ . . . الغَفُورُ الرَّحِيمُ (٩٨) ﴾ تام .

حَدَّثَنَا عليّ بن محمد الرَّبعي (٦) قال: حدثنا عبد الله بن مسر (٧) قال: حدثنا يوسف بن يحيى (٨) عن عبد الملك بن حبيب (٩) ، عن عبيد الله بن مى (١٠) عن أبي حمزة الثُمالي (١١) عن محمد بن عليّ (١٢) قال: قال خوة يوسف: يا أبانا! هأنت قد غفرتَ لنا وَأَخُونَا

<sup>(\*)</sup> تصحف في (ب) إلى: محمد.

<sup>(\*\*)</sup> في (ح) و (ص) و (ف): محمد بن إبراهيم.

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الإسناد في الإية (٣٠) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير الطبري (التفسير ١٣/٣٧).

<sup>(</sup>٣) - ورأس الآية هو قوله تعالى: ﴿. . . وهو أرحم الراحمين{٩٢}﴾.

 <sup>(</sup>٤) وهو وقف حسن عند ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٤٠٤).

<sup>(</sup>a) وهو قول ابن مسعود وابراهيم التميمي، وعمروبن قيس، وابن جريج بن عباس (الطبري، التفسير ١٣/١٣).

رة) على بن محمد بن خلف المعافري القابسي: محدث المغرب وفقيهه، كتبه في نهاية الر. توفي سنة ١٠٠٣هـ/ ١٠١٢م (السيوطي، طبقات الحفاظ: ٤١٩).

<sup>(</sup>V) عبد الله بن مسرور الدباغ الإفريقي (الذهبي، تذكرة الحفاظ ١٠٧٩/٣).

<sup>(</sup>A) يوسف بن يحيى بن يوسف، أبو عمرو: محدث أندلسي، سمع عبد الملك بن حبيب، ابن فحلون، توفي سنة ٨٧٨هـ/ ٨٩٦م (الذهبي، السير ٣٣٦/١٣٣).

<sup>(</sup>٩) عبد الملك بن حبيب، أبو مروان: فقيه أندلسي، ومحدث، روى عن مطرف، وعنه يون يحيى. توفي سنة ٢٣٨هـ/ ٢٥٨م (ابن حجر، التهذيب ٢٠/٣).

<sup>(</sup>۱۰) عبید الله بن موسی: مقریء، روی عن ابن جریج، وعنه أبو حاتم، وثقه ابن معین. نة ۲۱۳هـ/ ۸۲۸م (ابن الجزري، غایة النهایة ۴۹۳/۱).

<sup>(</sup>١١) ثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثمالي: تابعي، روى عن أنس والشعبي. تركه النسائي في خلافة المنصور (ابن سعد، الطبقات ٣٦٤/٦).

فكيف بمغفرة اللَّهِ؟ ﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي . . . {٩٨} ﴾ قال: أَخَّرهم إلى السَّحر ثم استغفر لهم(١).

حَدَّثَنَا محمَّد بن خليفة الإمام قال: حدَّثنا محمد بن الحسين (٢)(\*) قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي (\*\*) داود (٣) قال: حدَّثنا محمد بن عَبّاد (٤) قال: حدَّثنا أبو سفيان الحميري (٥)(\*\*\*)، قال: حدَّثنا العوَّام بن حوشب عليه السلام: ﴿ . . . سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي . . . {٩٨} في قال: أخَّرهم إلى السَّحر (٨).

ورؤوس الآي بعد كافية (١٠٠٠) ﴿ . . . يَمُرُّونَ عَلَيْهَا . . {١٠٥} ﴾ كاف، والمعنى : يمرّون بها (١٠٠) . ﴿ . . . أَنْسَا وَمَنِ

- (٢) تقدم هذا الإسناد في باب الحض على تعليم التام من مقدمة المصنف.
  - (\*) تصحف في (ص) إلى الحسن.
  - (\*\*) كلمة «أبي» ساقطة في (د/١) و (ص).
- (٣) عبد الله بن سليمان بن الأشعث، أبو بكر: ابن الإمام أبو داود صاحب السنن، مقرىء بغدادي، توفي سنة ٣١٦هـ/ ٩٢٨م (ابن الجزري، الغاية ٢٠/١).
- (٤). محمد بن عباد، أبوعبد الله: محدث بصري، روى عن أبيه، وعنه النسائي وابن ملجه. توفي سنة ٢٦٨هـ/ ٨٨١م (ابن حجر، تهذب التهذيب ٢٤٣/٩).
- (۵) سعید بن یجیمی، أبو سفیان: محدث واسطی، روی عن معمر، وعنه ابن راهویه. توفی سنة ۲۰۲هـ/ ۸۱۷م` (الصدر نفسهٔ ۱۹۹۶).
  - (\*\*\*) تصحف في (أ) إلى: الحضرمي.
- (٦) العوام بن حوشب، أبوعيسى: محدث شيباني، روى عن السبيعي. وثقه ابن حنبل. توفي سنة ١٤٨هـ/ ٧٦٥م
   (١٨صدر نفسه ١٦٣/٨).
- (٧) إبراهيم بن يزيد التيمي، أبو أسياء: محدث كوفي تابعي، روى عن أنس. وثقه ابن معين. توفي سنة ٩٤هـ/
   ٢١٧م (المصدر نفسه ١٧٦٦).
  - (\*\*\*\*) تصحف في (أ) إلى التميمي.
  - ۸) أخرجه بن جرير الطبري (التفسير ۲/۱۳).
- (٩) وهي قبله تعمالي: ﴿... آمنين (٩٩)﴾، ﴿... الحكيم (١٠٠)﴾، ﴿... بالصالحين (١٠١)﴾، ﴿... يجرون (١٠٢)﴾، ﴿... يؤمنين (١٠٣)﴾، ﴿... للعالمين (١٠٤)﴾.
  - (١٠) (ابن جربر الطبري، التفسير ٢/١٣).
- (١١) رجع الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٢٨/٢) وهو تام عند الأخفش سعيد وتابعه عليه أبو حاتم، وروي عن نافع (ابن النحاس، القطع: ٤٠٥).

<sup>(</sup>١) وهو قول عكرمة عن أبن عباس، وبه قال ابن مسعود، وابن عمر، وقتادة، والسدي، ومقاتل (ابن الجوزي، زاد المسير ٢٨٧/٤).

اتَّبَعَنِي ... (۱۰۸) في موضع رفع بالابتداء، والخبرُ: ﴿... عَلَى بَصِيرَةٍ... (۱۰۸) في موضع رفع بالابتداء، والخبرُ: ﴿... عَلَى بَصِيرَةٍ... (۱۰۸) في وبعضهم يقف على: ﴿... أَنَا رَالَهُ وَلَا يَقْفَ عَلَى: ﴿... إِلَى السَّلَهِ... (۱۰۸) في ويسجعه ل: ﴿... أَنَا ... (۱۰۸) في السَّلَهِ... (۱۰۸) في ويسجعه ل: ﴿... أَنَا ... (۱۰۸) في ويسجعه ل: ﴿... عَلَى بَسَصِيرَةٍ... (۱۰۸) في صلة ﴿... أَدْعُو... (۱۰۸) في والمعنى: أدعو على بصيرة لا على غير بصيرة (۱).

﴿... وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ {١٠٨}﴾ كافٍ (١٠٨). ﴿... مِنْ أَهْلِ القُرَى... {١٠٩}﴾ كافٍ (١٠٨) كافِ (١٠٩) وقيل القُرى... {١٠٩} كاف (١٠٩) وقيل: تام، ومثله: ﴿... عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ... {١٠٩}﴾. ﴿... أَفَلَا تَعْقِلُونَ {١٠٩}﴾ أَتَم ومثله: ﴿... فَنُجّي مَنْ نَشَاءُ... {١٠٩}﴾.

<sup>(</sup>١) (ابن الأنباري، الإيضاح ٧٢٨/١؛ ابن النحاس، القطع والائتناف. ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) وهو تام عند الأشموني (منار الهدى: ١٢٤).

<sup>(\*)</sup> في (ف) زيادة: وقيل تام.

<sup>(</sup>٣) رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٢٩/٢) وابن النحاس (القطع والاتناف: ٥٠٤)

 <sup>(</sup>٤) وهو قطع صالح عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤٠٥) وكاف عند الأشموني (منار الهدى: ١٢٤).

### [14] سورة الرعد



﴿ أَ لَمر... {١} ﴾ تام، وقيل: كاف، وقد ذُكِرَ (١). ﴿... تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ... {١} ﴾ تام إذا ارتفع: ﴿... وَالَّذِي أُنْزِلَ... {١} ﴾ بالابتداء، والخبر: ﴿... الْحَقَّ... {١} ﴾، وهو الاختيار (٢). ﴿... لاَ يُتُومِنُونَ {١} ﴾ تام، وكذا رأس (\*) الآية بَعْدَهُ (٤).

﴿... الَّذِي رَفَعَ السَّمَاواتِ... {٢}﴾ كاف، ثم تبتدى: ﴿... بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا... {٢}﴾ كاف، ثم تبتدى: ﴿... لِأَجَلِ مُسَمَّى... {٢}﴾ كاف، ترَوْنَهَا: ﴿... لِأَجَلِ مُسَمَّى... {٢}﴾ كاف، ومثله: ﴿... لِنَّهَارَ... {٣}﴾ ومثله: ﴿... لِنَّهَارَ... {٣}﴾

 <sup>(</sup>١) في الآية (١) من سورة يونس ـ ١٠؛ والآية (١) من سورة هود ـ ١١.

<sup>(</sup>٢) وهو قول الأخفش سعيد، وأبي حاتم، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٤٠٦) وإن جعلت ﴿الذي﴾ وحسن في موضع خفض على معنى «تلك آيات الكتاب، وآيات الذي أنزل إليك» لم يحسن الوقف على ﴿الكتاب﴾ وحسن على ﴿من ربك﴾ ثم تبتدىء ﴿الحق ولكن﴾ على معنى «هو الحق» (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٧٣٠؛ الفراء، معانى القرآن ٢/٧٥).

<sup>(</sup>٣) كاف على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي «هو الحق»، وكذا إن جعل ﴿الذي﴾ مبتدأ و ﴿الحق﴾ خبر (مناد الهدى: ١٢٥)، وهو كاف عند أبي حاتم، وتام عند الأخفش سعيد ونافع؛ نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٢٠٦).

<sup>(\*)</sup> في (ف) رؤوس.

<sup>(</sup>٤) وهو قوله تعالى: ﴿... يوقنون (٢}...

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

<sup>(</sup>٥) وفيه خلاف: فالذي رجحه الداني هوقول ابن عباس ومجاهد، وأخرجه الطبري (التفسير ٦٢/١٣) وقال ابن النحاس: فإن جعلت المعنى على ما قال الأخفش سعيد «ليس عمد تُرى، ولا عمد لا تُرى» فالوقف ﴿ترونها﴾ (القطع والائتناف: ٤٠٦).

الأكل ... {3} ... في القَوْم يَتَفَكَّرُونَ {٣} > تام، ومثله: ﴿... لِقَوْم يَعْقِلُونَ {3} > ، ومثله: ﴿... خَالِدُونَ {٥} > (''. ﴿... المَشُلَاتُ ... {٢} > كاف. ﴿... إِنَّمَا أَنْتَ مُنْ اللَّهُ ... {٢} > كاف. ﴿... إِنَّمَا أَنْتَ مُنْ اللَّهُ ... {٢} > كاف. ﴿... وَلِللَّهُ اللَّهُ ... {٧} > كاف. ''، وقيل: تام ''، ﴿... وَلِللَّهُ اللَّهُ كَافَ '')، وقيل: تام . ﴿... وَمَا تَزْدَادُ ... {٨} > كاف '')، وقيل: تام . ﴿... وَمَا رَبِّهِ قَدَارٍ {٨} > كاف '')، ومثله: ﴿... وَسَارِبٌ بِالنَّهَالِ {١٠} > تام . ﴿... وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ... {١٠} > كاف '')، ومثله: ﴿... وَسَارِبٌ بِالنَّهَالِ {١٠} > تام . ﴿... وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ... {١١} > كاف '')، ومثله: ﴿... وَمَا بِأَنْفُسِهِمْ ... {١١} > كاف، وقيل: تام '^)، ومثله: ﴿... فَلا مَرَدُ لَكُ مَرَدُ لَكُ مَرَدُ لَلْهُ ... {١١} > وهو أَتَمُ منه . ﴿... مِنْ وَال إِ١١} > تام '')، ومثله: ﴿... فَلَا مَرَدُ لَكُ مَلَ اللَّهُ ... {١١} > ومثله: ﴿... وَمَا هُو بِبَالِغِهِ ... {١٤} > تام '') ومثله: ﴿... إِلّا فِي الْحَلِّ ... {١١} > ومثله ﴿... وَالأَصَالِ {١٦} > .. ﴿.. قُلُ اللَّهُ ... {١٦} > كاف '') ومثله ﴿... الظُّلُمَاتُ والنُّورُ ... {١٦} > كاف (١٠) ومثله ﴿... قَمَا مَلَ اللَّهُ ... {١٦} > كاف (١٢) > ومثله ﴿... قَمَا اللَّهُ ... {١٦} > كاف (١٢) ومثله ﴿... الظُّلُمَاتُ والنُّورُ ... {١٦} > كاف (١٢) ومثله ﴿... قَمَا اللَّهُ مَا وَلاَ ضَرًا ... {١٦} > (١٢) ومثله ﴿... الظَّلُمَاتُ والنُّورُ ... {١٦} > (١٢) ومثله ﴿... قَمَا اللَّهُ مَا وَلاَ صَرَّاً ... {١٦} > (١٠) ومثله ﴿... قَمَا اللَّهُ مَا وَلاَ صَرَّاً ... {١٦} > (١٠) ومثله ﴿... قَمَا اللَّهُ مَا وَلاَ صَرَّاً مَا اللَّهُ مَا وَلاَ صَالَةُ عَلَيْهُمْ ... {١٦} > (١٠) ومثله ﴿... قَمَا اللَّهُ مَا وَلاَ صَرَّاً ... {١٦} > (١٠) ومثله ﴿... قَمَا اللَّهُ مَا وَلاَ صَرَّاً مَا عَلَيْهُمْ ... {١٦} > (١٠) ورأس الآيةِ أَكُفى (١٠) . ﴿... زَبُدُ

التفسير ٧٩/١٣). ٨) وهو قول ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤٠٩) وبه أخذ الأشموني وعلله بالابتداء بالشرط بعده (منار الهدى: ١٢٦).

<sup>(</sup>١) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) قاله أبوحاتم السجستاني، ونص عليه ابن النحاس (القطع والانتناف: ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) أو (٤) رجع الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٣٣/) وابن النجاس (القطع والائتناف: ٤٠٨).

<sup>(</sup>٥) و (٦) هما كافيان عند أبي حاتم، ووافقه ابن الأنباري (الإيضاح ٧٣٣/٢) وقال الأخفش سعيد تنامان (ابن النحاس، القطع: ٤٠٨).

وهو تفسير قتادة، أخرجه الطبري (التفسير ١٩/١٧) ورجح الداني قول نافع أنه تام، وهو اختيار ابن الأنباري أيضاً (الإيضاح ٢/٣٣٧) وهناك قول للأخفش سعيد أن ﴿ يَعْظُونه ﴾ هو التمام، ثم قال تعالى ﴿ من أَمِر الله ﴾ أي دهم من أمر الله وهو تفسير عجاهد أن الحفظ من أمر الله (ابن النحاس، القطع والائتناف: ٤٠٨) الطبري، التفسير ٢٠/١٧).

<sup>(</sup>٩) وهو كاف عند الأشموني (منار الهدى: ١٢٦).

<sup>(</sup>١٠) رجح الداني قول الأخفش سعيد، وأحمد بن موسى (ابن النحاس، القطع والائتناف: ٤٠٩) وهو حسن عند ابن الأنباري (الإيضاح ٧٣٣/٢).

<sup>(</sup>١١) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٣٣/٢) وهو تام عند الأخفش سعيد، نص عليه ابن النحاس (القطع الاثناف: ٥٠٩).

<sup>(</sup>١٢) و (١٣) (١٤) وهي وقوف تامة عند الأخفش سعيد، (ابن النحاس، القطع والائتناف: ٤٠٩).

<sup>(</sup>١٥) وهو قوله تعالى: ﴿... الواحد القهار{١٤}﴾.

مِثْلُهُ... {١٧}﴾ كاف، ومثله: ﴿... فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ... {١٧}﴾ (١) . ﴿... يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ {١٧}﴾ تام ورأس آية (٣)، ومثله: ﴿... لِرَبِّهِمُ الحُسْنَى... {١٨}﴾ والحُسْنَى ها هنا الحَنَّة (٢)، وهي في موضع رفع بالابتداء والخبر في المجرور قبلها الذي هو: ﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا... {١٨}﴾.

حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله المري، قال: حدَّثنا علي (\*\* قال: حدَّثنا أحمد قال: حدَّثنا أحمد قال: حدَّثنا ابن سلام، قال: قال قتادة (٣): الدعسني هي الجنَّة.

وقال ابن (\*\*\*) عبد الرّزاق (ئ): ليس: ﴿... الْأَمْنَالَ (١٧) ﴾ بتمام؛ لأِنَّ: ﴿... الحُسْنَى... (١٨) ﴾ صفة لها، فلا يتمّ (\*\*\*\*) الكلام دونها، والمعنى على التقديم والتأخير، أي: «الأمثال الحسنى للّذين استجابوا لربّهم». والأوّل هو الوجه.

﴿... لاَفْتَدَوْا بِهِ... {١٨}﴾ كاف، ومثله: ﴿... وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ... {١٨}﴾. ﴿... المِهَادِ {١٨}﴾ كاف، ومثله: ﴿... المِهَادِ {١٨}﴾ كاف (°)، ومثله: ﴿... المِهَادِ {١٨}﴾ كاف (°)، ومثله: ﴿... وَلاَ يَنْقُضُونَ المِيثَاقَ {٢٠}﴾ (٢) وهو رأس آية، ومثله: ﴿... سُوءَ الحِسَابِ {٢١}﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) وهُوَ وَقُفْ تَامَ عَنْدَ أَحَمْدَ بن جَعَفُر، نص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤٠٩).

<sup>(\*)</sup> في (ف): ورأس الآية أتم.

<sup>(</sup>٢) وهو تفسير قتادة، أخرجه الطبري (التفسير ٩٣/١٣).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح): علي بن الحسن.

 <sup>(</sup>٣) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة ـ ٢، وأخرج قول قتادة ابن جرير الطبري (التفسير ١٣/١٣).

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة «ابن» ساقطة في (ب).

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن عبد الرزاق، أبو إسحاق المقرىء، تقدم في الآية (٩١) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ف) فلا يتبين.

 <sup>(</sup>٥) وهو تام عند أحمد بن موسى، نص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤١٠).

<sup>(</sup>٦) وهو تام عند أبي حاتم، ورد عليه ابن الأنباري بأن قوله ﴿والذين صبروا﴾ مع خبره نسق على الكلام الأول . . (الإيضاح ٢ /٧٣٤).

<sup>(</sup>٧̈) ﴿ وَهُو تَامُ عَنْدُ أَبِي حَاتَمَ، وَخُولُفَ فَيَهِ؛ لأَنْ ﴿ وَالذِّينَ ﴾ داخل فيها دخل فيه الأول (ابن النحاس، القطع والائتناف: ١٠٤).

ومثله ﴿... عُقْبَى الدَّارِ {٢٢}﴾ الأوَّل ﴿... مِنْ كُلِّ بَابٍ {٢٣}﴾ كاف، وقيل: تام (١)، وهو رأس آية في غير المدني (٩) والمكيّ. ﴿... عُقْبَى الدَّارِ {٢٤}﴾ الثاني تام، ومثله: ﴿... سُوءُ الدَّارِ {٢٥}﴾. ﴿... لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ... {٢٦}﴾ كاف، وقيل: تام (٢). ﴿... بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا... {٢٦}﴾ كاف. ﴿... إِلاَّ مَتَاعٌ {٢٦}﴾ أكفى منه (٣)، ومثله: ﴿... بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا... {٢٦}﴾ كاف، وقيل: هو تام (٩)، وكذا: ﴿... مَنْ أَنَابَ {٢٧}﴾ [وقيل: تام (٢)] (٩٠٠).

حَدَّثَنَا أحمد بن إبراهيم المكي، قال: حدّثنا الديبلي قال: حدّثنا سعيد قال: حدّثنا الديبلي قال: حدّثنا الن عينة (٧) عمّن سمع مجاهداً (٨) يقول في قوله تعالى: ﴿... وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ القُلُوبُ {٢٨} ﴾ قال: هم أصحاب «محمد» ﷺ (٩).

﴿... الَّـذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْسَكَ... {٣٠}﴾ كـاف (١٠)، ومثله: ﴿... وَهُمْ يَكُفُسرُونَ بِالرَّحْمٰنِ... {٣٠}﴾ . ﴿... وَإِلَيْهِ مَتَابِ{٣٠}﴾ بالرَّحْمٰنِ... {٣٠}﴾ . ﴿... وَإِلَيْهِ مَتَابِ{٣٠}﴾

<sup>(</sup>۱) قاله الأخفش سعيد، وأحمد بن موسى، نص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤١٠) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٣٤/٢).

<sup>(\*)</sup> في (أ): المدنيين والكوفيين.

<sup>(</sup>٢) قاله نافع، ونص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤١٠) وقد رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) وهو تام عند ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٤١٠) وبه قال الأشموني أيضاً (منار الهدى: ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) وهو تام عند العباس بن الفضل (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٤١٠).

<sup>(</sup>٥) وهو قول العباس بن الفضل (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٤١٠) وقد رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٥٧٥).

<sup>(</sup>٦) وهو قول ابن النحاس (القطع والائتناف: ١١٤).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١).

<sup>(</sup>V) تقدم هذا الإسناد في الآية (٣٠) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٨) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج، أبو الحجاج، التابعي المكي المفسر، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري عن مجاهد (التفسير ٩٧/١٣ ـ ٩٨).

<sup>(</sup>١٠) هذا قول أبي حاتم، واختيار ابن الأنباري (الإيضاح ٧٣٦/٢) وهو تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٤١١).

تام، وقيل: كاف (١). ﴿ ... بِهِ الْمَوْتَى ... {٣١} ﴾ كاف، وقال الأخفش (٢) [تام] (٩). ﴿ ... بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً ... {٣١} ﴾ تام والجوابُ مضمر، والتقدير «لكان هذا القرآن»، وقيل: الجواب في قوله: ﴿ ... وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمُنِ ... {٣٠} ﴾ بتقدير «وَهم يكفرون بالرحمن ولو فعل بهم ذلك» ومن هذا الوجه لا يتم الوقف على ﴿ ... وَإِلَيْهِ مَتَابِ {٣٠} ﴾ (٣).

﴿... ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ... {٣٢} ﴾ كاف. ﴿... عِقَابِ {٣٢} ﴾ تام ﴿... على كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ... {٣٣} ﴾ تام ﴿... على كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ... {٣٣} ﴾ كاف، والمعنى «كآلهتهم التي لا تضرّ ولا تنفع» (٤) فحذف ذلك لدلالة قوله: ﴿... وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ... {٣٣} ﴾ عليه (٥).

وقال أحمد بن موسى (١): ﴿ . . . قُلْ سَمُّوهُمْ . . {٣٣} ﴾ تام، أي سمّوهم بخلق (\*\*) أو بنفع (٢) . ﴿ . . . وَصُلُّوا عَنِ أَو بنفع (٢) . ﴿ . . . وَصُلُّوا عَنِ الصَّيلِ . . . ﴿ ٣٣} ﴾ ومثله ﴿ . . . وَلَعَذَابُ الآخرَةِ السَّيلِ . . . ﴿ ٣٣} ﴾ ومثله ﴿ . . . وَلَعَذَابُ الآخرَةِ أَشَقُ . . ﴿ ٣٤} ﴾ ومثله ﴿ . . . وَلَعَذَابُ الآخرَةِ أَشَقُ . . ﴿ ٣٤} ﴾ أتم شمر، والتقدير: «فيما يقصّ (\*\*\*) عليكم مثل الجنّة» . فيرتفع بالابتداء، والخبر مضمر، والتقدير: «فيما يقصّ (\*\*\*) عليكم مثل الجنّة» . ﴿ وَظِلُّهَا . . ﴿ ٣٥ ﴾ أتم منه .

<sup>(</sup>١) وفيه تفصيل: فهو غير تام إذا كان جواب ﴿ولو أن قرآناً سيرت به الجبال﴾ هو ﴿وهم يكفرون بالرحمن﴾ كأنه قال: وهم يكفرون بالرحمن ولو فعل بهم ذلك». وإن كان الجواب محذوفاً فالوقف ﴿وإليه متاب﴾ (ابن الأنباري، الإيضاح ٧٣٥/٢).

 <sup>(</sup>۲) سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة - ٢، أخرج قوله ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤١١).

<sup>(\*)</sup> هي من (أ) و (د/٢) و (ص).

<sup>(</sup>٣) (ابن النحاس، القطع والانتناف: ١٤٤١ ابن الأنباري، الإيضاح ٧/٥٣٧؛ الفراء، معاني القرآن ٧/٧).

<sup>(</sup>٤) (الفراء، معاني القرآن ٢٤/٢).

<sup>(</sup>o) وهو اختيار ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٧٣٦).

<sup>(</sup>٦) أحمد بن موسى، أبو بكر بن مجاهد، شيخ القراء، تقدم ص ١٣٥.

<sup>(\*\*)</sup> في (ص): بخالق.

 <sup>(</sup>٧) وهو قول أحمد بن جعفر الدينوري، أخرجه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ١٢٤).

<sup>(</sup>٨) (ابن الأنباري، الإيضاح ٧٣٧/٢).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (أ) و (ص) و (ف): نقصً.

﴿... وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ {٣٥}﴾ أتم منهما. ﴿... مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ... {٣٦}﴾ كاف ومثله: ﴿... وَكُلِّ وَمثله: ﴿... وَكُلِّ وَمثله: ﴿... إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ... {٣٨}﴾ تام، ومثله: ﴿... أُمُّ الْكِتَابِ {٣٩﴾ كَاف. ﴿... أُمُّ الْكِتَابِ {٣٩﴾ كَاف. ﴿... أُمُّ الْكِتَابِ {٣٩﴾ تَام، ومثله: ﴿... أُمُّ الْكِتَابِ {٣٩﴾ كَاف. ﴿... أُمُّ الْكِتَابِ {٣٩﴾ تام، ومثله: ﴿... مِنْ أَطْرَافِهَا... {٤١﴾ ومثله ﴿... فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً... {٤٢﴾ ﴾(١) ومثله ﴿... مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ... {٤٢﴾).

حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن عمر الشاهد قال: حدثنا محمد أبو رجاء (\*) قال: حدّثنا محمّد بن الجهم قال: حدّثنا خلف بن هشام (۲) عن محبوب (۳) عن سليمان \_ يعني ابن أرقم (٤) \_ عن النبي الله بن عمر (٦) عن أبيه (٩) عن جدّه (٨) عن النبي الله أنّه قرأ: (٤٠) وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الكِتَاب (٤٣) ﴾ (٩). . وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الكِتَاب (٤٣) ﴾ (٩).

فمن قرأ بهذه القراءة (۱۰) وقف على قوله: ﴿ . . . شَهيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ . . . {٤٣} ﴾ . . ومن قرأ بفتح الميم والدال، وهي قراءة الجماعة، لم يقف على ذلك، ووقف على آخر السورة (۱۱).

<sup>(</sup>١) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤١٣).

<sup>(\*)</sup> تصحف في (ف) إلى: ابن رجاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الإسناد في الآية (١١٩) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٣) محمد بن الحسن، محبوب: مقرىء بصري، روى عن يونس بن عبيد. وثقه ابن معين. توفي سنة ٣٢٣هـ/ ٨٣٧م (ابن الجزري، الغاية ٢١٥/٢).

<sup>(</sup>٤) سليمان بن أرقم: مقرىء بصري، روى عن الحسن البصري والكسائي. ضعيف (الذهبي، ميزان الاعتدال ١٩٦/٢).

<sup>(</sup>٥) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: تابعي محدث، قدمه العلماء. توفي سنة ١٧٤هـ/ ٧٤١م (ابن الجزري، غاية النهاية ٢٩٢/).

<sup>(</sup>٦) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عمر: تابعي محدث فقيه، روى عن أبيه. توفي سنة ١٠٦هـ/ ٧٢٤م (ابن حجر، تهذيب التهذيب ٤٣٦/٣).

<sup>(</sup>V) عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابى، تقدم ص ١٣٤.

 <sup>(</sup>٨) عمر بن الخطاب، الخليفة الراشد الثانى، تقدم في الآية (١٢٥) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن جرير الطبري، وقال: هذا خبر ليس له أصل عند الثقات من أصحاب الزهري (التفسير ١٣/١٢٠).

<sup>(</sup>١٠) رويت هذه القراءة عن ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وسعيد بن جبير، والضحاك (الطبري، التفسير ١٢٠/١٣).

<sup>(</sup>١١) وآخر السورة قوله تعالى: ﴿... علم الكتاب{٤٣}}، (الإيضاح ٧٣٨/٢).

# [18] سورة إبراهيم عليه السلام

﴿ الَّرِ. . . {١} ﴾ تام، وقيل: كاف وقد ذُكِرَ(١).

ومن قرأ: ﴿اللَّهُ الَّذِي . . . {٢} ﴾ بالرفع (٢) على الابتداء، وجعل الخبر فيما بعده، وقف على: ﴿ . . . الحَمِيدِ (١) ﴾ (٣) . . ومَنْ قَرَأَ بالخفض (٤) على البدل، لم يقف على: ﴿ . . . الحَمِيدِ (١} ﴾ ووقف على: ﴿ . . . وَمَا فِي الْأَرْضِ ِ . . . {٢} ﴾ وهو ثامً على القراءتين (٩) .

﴿... فِي ضِلَال بَعِيدٍ {٣} ﴾ تام. ﴿... لِيُبَيِّنَ لَهُمْ... {٤} ﴾ كاف، ومثله: ﴿... وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ... {٤} ﴾. ﴿... العَزِيزُ الحَكِيمُ {٤} ﴾ تام، وكذا رؤوس الآي (٢٠). ﴿... وَعَادٍ / وَتُمُوذَ... {٩} ﴾ تام، وقيل: كاف (٢٠). ﴿... إِلَّا اللَّهُ... {٩} ﴾ كاف (٨٠). وكذا رؤوس الآي بعد (٩)(٩).

<sup>(</sup>١) في الآية (١) من سورة يونس ــ ١٠، والآية (١) من سورة هود ــ ١١.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة جعفر، وشيبة، ونافع، وعبد الله بن عامر (الداني، التيسير: ١٣٤؛ الفراء، معاني القرآن ٢٧/٢).

<sup>(</sup>٣) (ابن النحاس، القطع والائتناف: ١٤٤).

 <sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن كثير، وعاصم، والأعمش، وأبي عمرو، وحمزة، والكسائي (الداني، التيسير: ١٣٤، الفراء، معاني القرآن ٢/٧٢).

<sup>(</sup>o) وهو قول ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤١٤).

 <sup>(</sup>٦) وهي قوله تعالى: ﴿... شَكُور {٥}﴾، ﴿... عظيم {٦}﴾، ﴿... لشديد {٧}﴾، ﴿... حميد {٨}﴾.

<sup>(</sup>٧) هو تام عند أبي حاتم، واختاره ابن الأنباري (الإيضاح ٧/٣٩/) وقال أحمد بن جعفر التمام ﴿والذين من بعدهم﴾ (ابن النحاس، القطع: ٤١٤).

 <sup>(</sup>٨) وهو تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤١٤).

 <sup>(</sup>٩) وهي قوله تعالى: ﴿... مريب (٩) ﴾، ﴿... مبين (١٠) ﴾، ﴿... المؤمنون (١١) ﴾،
 ﴿... المتوكلون (١٢) ﴾، ﴿... الظالمون (١٣) ﴾.

<sup>(\*)</sup> كلمة «بعد» ساقطة في (ص).

﴿... إِلَى أَجَالٍ مُسَمًى... {١٠} كاف، وقيا: تام. ﴿... الأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمْ... إِلَى أَجَالٍ مُسَمًى... {١٠} كاف، وَ... وَخَافَ وَعِيدِ إِلَا } تام. ﴿... وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ... {١٧} كاف، ﴿... وَفَافَ وَعِيدِ إِلَا كَا أَتُمْ ( ). وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ... {١٧} كاف. ﴿... البَعِيدِ {١٨} كام. ﴿... وَالْأَرْضَ ﴿... عَلَى شَيْءٍ.. {١٨} كاف. ﴿... البَعِيدِ {١٨} كام. ﴿... وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ... {١٩ كاف. ﴿... بِعَزِيزٍ {٢٠ كاف. ﴿... بِعَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَرَارٍ {٢٢ كام، ومثله: ﴿... بِهَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَرَارٍ {٢٢ كام، ومثله: ﴿... بِإِذْنِ رَبَّهَا... {٢٥ كاف. ﴿... مِنْ قَرَارٍ {٢٢ كام، وقيل: كام، وقيل: كام، وقيل: كام، ومثله: ﴿... وَيُضِلُ اللّهُ الظَّالِمِينَ... {٢٧ كاف، ومثله: ﴿... وَيُضِلُ اللّهُ الظَّالِمِينَ... {٢٧ كاف. ﴿... وَيُغْمَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ {٢٧ كاف. ﴿... وَلَا خِلَلُ {٢٠ كاف. ﴿... مِنْ كُلُ أَنْ النّاسِ... {٣٠ كاف، ومثله ﴿... مِنْ كُللّهُمُ ومُنْ مَلْ اللّهُ الْمُلُونُ عَلَى اللّه ﴿... وَلا خِلاً لَا اللّهُ الطَّلُومُ ومَنْ لَه ﴿... مِنْ كُللّهُمُ وَمُنْ مَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ إِلَى كَاف. ﴿... وَلا خِلاً لَا اللّهُ الطَّالِمِينَ.. إلى كَثِيرًا مِنَ النّاسِ... {٣٠ كاف، وقيل: تام (٣٠ كُثِيرًا مِنَ النّاسِ... {٣٠ كاف، وقيل: تام (٣٠ كُثِيرًا مِنَ النّاسِ... {٣٦ كاف، وقيل: تام أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ مِنْ النّاسِ... {٣٦ كاف، وقيل: تام أَنْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِكُ كَاف، وقيل: تام أَنْ النّاسِ مِنْ وَلَهُ أَنْ اللّهُ الْمُؤْلِكُ كَاف، وقيل: تام أَنْ النّاسِ مِنْ فَلَا أَنْ اللّهُ الْمُؤْلِكُ كَاف، وقيل: تام الْمُؤْلِكُ كَاف، وقيل: تام المُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِكُ كَافًا أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِكُ اللّهُ الْمُؤْلِكُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللهُ الللل

**(Y)** 

<sup>(</sup>١) وهو تام عند ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٤١٤) وعند نافع وأبي حاتم (الأشموني، منار الهدى: ١٢٩).

وهو قول ابن النحاس (القطع والاثنناف: ٤١٥) وقد رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٤٠/٢).

<sup>(\*)</sup> في (ف): أتم منه.

<sup>(</sup>٣) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤١٥) والراجح قول الداني (الأشموني، منار الهدى: ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٧٤٠) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٧١٥).

<sup>(</sup>o) رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٧٤١).

<sup>(</sup>٦) وقال ابن النحاس: كاف على أن تجعل الذي بعده خبراً بعد خبر (القطع والاثتناف: ٤١٥).

 <sup>(</sup>٧) و(٨) وهما حسنان عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤١٦) والراجح قـول الداني (الأشموني، منار الهدى: ١٣٠).

<sup>(</sup>٩) يتعلق الوقف في هذه الآية بأوجه القراءات، فهو تام على ﴿سَأَلْتَمُوه﴾ على قراءة ﴿كُلُّ بدون تنوين بالإضافة إلى ﴿ما﴾؛ وهي قراءة العامة. وقرأ سلام أبو المنذر، وابن عباس، والحسن، والضحاك، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وعمر بن قائد، ويعقوب ﴿كُلُّ منوناً فيكون قطعاً كافياً ثم يبتدى عرما سألتموه عجعل ﴿ما الله قد أعطانا أشياء لم نسألها (ابن النحاس، القطع والائتناف: ٤١٦؛ ابن الأنباري، الإيضاح ٢٧/١٤؛ الفراء ، معاني القرآن ٢٧/٧).

<sup>(</sup>١٠) وهو تام عند نافع، نص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٢١٦).

<sup>( \* \* )</sup> كلمة (تام) ساقطة في ( أ ).

﴿... وَمَا نُعْلِنُ... {٣٨}﴾ تام، ومثله: ﴿... وَلاَ فِي السَّمَاءِ {٣٨}﴾ ﴿... وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ {٤٨}﴾ خ... وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ {٤٠}﴾ كاف، وقيل: تام<sup>(١)</sup>، وهما رأسا آيتين.

َ ﴿ . . . يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ {٤٦} ﴾ كاف . ﴿ . . . إِلَيْهِمْ طَـرْفُهُمْ . . . {٤٣} ﴾ كاف، وقيل: تام (٢) . ﴿ . . . وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءُ {٤٣} ﴾ تام ورأس آية .

حَدَّثنا سعيد بن عثمان النحوي قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغ قال: حدَّثنا إبراهيم بن عبد الرحمن (٣)(\*) قال: حدَّثنا أبو معمر (٤) قال: حدثنا ابن نمير (٥)(\*\*) وابن أبي زائدة (٢) عن زكريا (٧) عن أبي إسحاق (٨) عن مرة (٦) في قول الله تعالى: ﴿ . . . وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءً {٢٣}﴾ قال: مُنْخَرِقَة (\*\*\*) . لا تَعِي مِنَ الخَيْرِ شَيْئاً (١٠) .

َ ﴿ . . وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ . . . { \$ } ﴾ تام، ومثله: ﴿ . . مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال ِ { \$ } } ﴾ لأن ما بعده خطاب لغيرهم(١١٠).

- (١) وهو قول العباس بن الفضل، نص عليه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤١٦) وقد رجع الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٤٣/٢).
- (۲) وهو قول أبي حاتم، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٤١٧) وقد رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٤٣/٢).
  - (٣) تقدم هذَا الإسناد في الآية (٢٦) من سورة يونس ــ ١٠.
    - (\*) تصحف في (ص) و (ف) إلى: الرحيم.
- (٤) عبد الله بن عمرو بن أبي العجاج، أبو معمر المنقري: مقرىء ومحدث كان قيمًا بحرف أبي عمرو. توفي سنة ٢٢٤هـ/ ٨٣٨م (الرازي، الجرح والتعديل ١١٩/٢).
- عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي، أبو هشام: محدث كوفي، روى عن الأوزاعي. وثقه ابن معين. توفي سنة ١٩٩هـ/ ٨١٤م (ابن حجر، التهذيب ٥٧/٦).
  - (۱) و (ح) و (د/۱) و (ف) إلى: ابن زهير.
- (٦) يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، أبوسعيد: محدث كوفي، روى عن أبيه زكريا، وعنه ابن معين. توفي سنة ١٨٧هـ/ ٧٩٨م (المصدر نفسه ٢٠٨/١١).
- (٧) زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون، أبو يجيى: محدث كوفي، روى عن السبيعي. وثقه النسائي. توفي سنة
   ٧١٤هـ/ ٧٦٤م (المصدر نفسه٣٣٩/٣٣).
  - (٨) عمرو بن عبد الله، أبو إسحاق السبيعي الكوفي، تقدم في الآية (٢٣٨) من سورة البقرة ٢.
- (٩) مرة الطيب بن شراحيل، أبو إسماعيل: محدث تابعي كوفي، روى عن أبيي بكر وعمر، توفي سنة ٧٦هـ/ ١٩٥٩م
   (المصدر السابق ٨٨/١٠).
  - (\*\*\*) تصحفت في (ص) إلى: منحرفة.
  - (١٠) أخرجه ابن جرير الطبري (التفسير ١٥٨/١٣).
- (١١) وليس بتام عند ابن النحاس لأن ﴿وسكنتم﴾ معطوف على ﴿أقسمتم﴾ (القطع والاثتناف: ١٧٤) والراجح قول الداني (الأشموني، المنار: ١٣١).

حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله المرَّي قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا عليِّ قال: حدَّثنا أحمد قال: حدَّثنا إلى قال: حدَّثنا يحيى بن سلام (١) في قوله: ﴿ . . . مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال ﴿ ٤٤ } ﴾ قال مِنَ الدُّنيا إلى الأخرة، ثم انقطع الكلام ثم قال الله تعالى للذين بُعِثَ فيهم محمد ﷺ: ﴿ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ النَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ . . . {٤٥ } ﴾ [بشركهم] (\*) يعني مَن أهلك (\*\*) من الأمم السالفة (٧).

﴿... لَكُمْ الْأَمْثَالَ {٤٥}﴾ تام (٣). ﴿... مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ... {٤٧}﴾ كاف. ﴿... والسَّمَاواتُ... {٤٨}﴾ كاف، وقيل: تام (٤٠).

حَدَّثَنَا محمد بن عيسى (°) قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم (٦) قال: حدثنا أحمد بن خالد (٧) قال: حدّثنا محمد (\*\*\*) بن وضاح (٨) قال: حدّثنا ابن أبي شيبة (٩) قال: حدّثنا

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة ـ ٢.

<sup>(\*)</sup> کلمة «بشرکهم» من (أ) و (د/۱) و (ص).

<sup>(\*\*)</sup> في (ص): هلك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير الطبري عن مجاهد (التفسير ١٥٩/١٥٩).

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٧٤٣) وهو كاف عند يعقوب (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٤١٧).

<sup>(</sup>٤) وهو قول نافع، وأحمد بن جعفر، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٤١٧) ورجح الداني قـول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٤٣/٢).

<sup>(</sup>٥) محمد بن عبد الله بن عيسى، أبوعبد الله، تقدم في الآية (٦١) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٦) إسحاق بن إبراهيم بن محمد الجرجاني، أبو يعقوب البحري: محدث، وثقه الخليلي. توفي سنة ٣٣٧هـ/ ٩٤٨ (الذهبي، تذكرة الحفاظ ٨٧٨/٣).

<sup>(</sup>٧) أحمد بن خالد، أبو عمر: محدث أندلسي قرطبي، سمع بقي بن مخلد، وثقه القاضي عياض توفي سنة ٣٣٢هـ/ (١/١٩٨).

<sup>(\*\*\*)</sup> تصحف في ( أ ) و (ب) و (ح) و (د/١) و (ص) و (ف) إلى: أحمد.

<sup>(</sup>٨) محمد بن وضاح، أبوعبد الله: محدث قرطبي، رحل للمشرق وبه صارب الأندلس دار حديث. توفي سنة ٢٨٩هـ/ ٩٠١م (المصدر نفسه ٢٦٤٦).

 <sup>(</sup>٩) عبد الله بن (محمد بن إبراهيم، أبي شيبة) بن عثمان، أبو بكر: محدث كوفي روى عنه البخاري. توفي سنة
 ٣٣٥هـ/ ٨٤٩م (ابن حجر، التهذيب ٢/٦).

مسهر (١)(\*) عن داود (٢) عن الشعبي (٣) عن مسروق (٤) عن عائشة (٥) رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله عنها عن قول الله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ والسَّماواتُ... {٤٨} ﴾ أَيْنَ يكونُ النَّاسُ يومئِذٍ قال: ﴿عَلَى الصِّرَاطِ»(١).

﴿... مَا كَسَبَتْ... (٥١) ﴾ كاف ﴿... سَرِيعُ الحِسَابِ (٥١) ﴾ تام.

وقالَ ابن عبد السرزاق<sup>(٩)</sup>: ﴿...وَلِيُنْذِرُوا بِهِ... {٢٥}﴾ كاف، وما بعده متعلق بما قبله (\*\*\*\*).

 <sup>(</sup>۱) مسهر بن عبد الملك، أبو محمد: محدث كوفي، روىعن الأعمش وعنه ابن راهويه، وثقه ابن حبان (المصدر نفسه ۱۶۹/۱۰).

<sup>(\*)</sup> تصحف في (ف) إلى: ابن مسهر، وفي (ص) إلى: مشهر.

<sup>(</sup>۲) داود بن أبي هند (دينار)، أبو بكر: محدث بصري، روى عن عكرمة وعنه الحمادان. توفي سنة ١٤٠هـ/ ٧٥٧م (١٤مدر نفسه ٢٠٤/٣).

 <sup>(</sup>٣) عامر بن شراحيل الشعبي: تابعي مقرىء ومحدث عرض القراءة على أبي عبد الرحمن السلمي. توفي سنة
 ١٠٥هـ/ ٧٢٣م (ابن الجزري، الغاية ١٠٠٥ه).

<sup>(</sup>٤) مسروق بن الأجدع: تابعي مقرىء، أخذ عن ابن مسعود، وروى عن أبي بكر وعمر. توفي سنة ٦٣هـ/ ٦٨٢م (المصدر نفسه ٢/٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) عائشة بنت أبي بكر الصديق: أم المؤمنين زوجة النبي ﷺ، أكثر من حدّث عنه. توفيت سنة ٥٧هـ/٢٧٦م (ابن سعد، الطبقات ٥٨/٨).

<sup>(</sup>٦) أخرج الحديث ابن جرير الطبري (التفسير ١٦٦/١٣).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (د/١).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف): سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٧) تقدم هذا الإسناد في الآية (٣٠) من سورة البقرة \_ ٢.

<sup>(</sup>٨) تقدم هذا الإسناد في الحديث السالف الذكر.

<sup>(</sup>٩) إبراهيم بن عبد الرزاق، أبو إسحاق المقرىء، تقدم في الآية (٩١) من سورة البقرة ــ ٧.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ص): وما بعده متعلق به.

## [١٥] سورة الحجر

﴿ اللَّهِ مِ الْأَمَلُ ... {١} ﴾ تام، وقيل: / كاف، وقد ذُكِرَ (١). ﴿ ... وَقُرْآنٍ مُبِينِ {١} ﴾ تام. ﴿ ... وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ... {٣} ﴾ كاف، وقيل: تام (٢). ﴿ ... فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ {٣} ﴾ تام. ﴿ ... مِنَ الصَّادِقِينَ {٧} ﴾ تام وهو انقضاء كلامهم، قال الله عزّ وجلّ : ﴿ مَا نُنزَّلُ المَلاَئِكَةَ إِلاَّ بِالحَقِّ ... {٨ ﴾ ﴾ (٣). ﴿ ... مُنْظَرِينَ {٨ ﴾ تام. ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ ... {٩ ﴾ كاف إذا جعلت الهاء في قوله: ﴿ ... وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {٩ ﴾ للنَّبِيِّ ﷺ (٤). فإن جعلت للقرآن، وهو الوجه (٩)، لم يكف الوقف عليه. ورؤوس الآي (٩) كافيةً (١).

وقالَ نافع (٢) والدِّينوري (٨): ﴿لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ... {١٣} ﴾ هنا وفي سورة الشعراء (٩) تام وهو عندي كاف، لأنَّ ما بعده متَصل به، إذْ هو تخويف للكفّار الَّذين تقدَّم ذكرهم.

<sup>(</sup>١) تقدم في الآية (١) من سورتيّ: يونس ــ ١٠ وهود ــِ ١١.

 <sup>(</sup>٢) وهو قول أبي حاتم، ورد عليه ابن الأنباري وابن النحاس بأنه غير تام ؛ لأن قوله تعالى ﴿ فسوف يعلمون ﴾ تهدد متصل بما قبله (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٧٤٤؛ ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٤١٩).

<sup>(</sup>٣) قاله أبوحاتم السجستاني، (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) وهو قول العباس بن الفضل. قال ابن النحاس: إلا أنه قول شاذ، وفيه أيضاً أنه لم يتقدّم ذكر للنبي ﷺ فيعود عليه الضمير (الطبري، التفسير ٧/١٤؛ ابن النحاس، القطع والائتناف: ٤٢٠).

 <sup>(</sup>٥) قال الطبري: وعليه أهل التفسير (التفسير ١٤/٦ - ٧).

<sup>(\*)</sup> في (أ): ورؤوس الآي بعد.

<sup>(</sup>٦) وهي قوله تعالى: ﴿... الأولين{١٠}﴾، ﴿... يستهزئون{١١}﴾، ﴿... المجرمين{١٢}﴾.

<sup>(</sup>٧) نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم، المقرىء المدني، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة - ٢.

 <sup>(</sup>٨) أحمد بن جعفر، أبو الحسين البغدادي المقرىء، تقدم في الآية (٣٦) من سورة البقرة - ٢ أخرج قوله ابن النحاس
 (القطع والاثتناف: ٤٢٠).

<sup>(</sup>٩) وهوقوله تعالى: ﴿لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم﴾ الشعراء/ ٢٠١.

﴿ . . . بِرَازِقِينَ {٢٠}﴾ تام، ومثله: ﴿ . . . بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ {٢١}﴾، ومثله: ﴿ . . . حَكِيمٌ عَلِيمٌ {٢٥}﴾. ورؤوس الأي بعد كافية (١٠).

﴿... لَا يَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ {٧٧} ﴾ تام (٢)، ومثله: ﴿... لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ {٧٩} ﴾، ومثله: ﴿... لَكِسِبُونَ {٨٤} ﴾ ومثله: ﴿... الصَّفْحَ ﴿... يَكْسِبُونَ {٨٤} ﴾ (٥) ﴾ ومثله: ﴿... الصَّفْحَ السَّجَمِيلَ {٨٥} ﴾ (٥) ﴾ ومثله ﴿... وَالسَّفْرُ آنَ السَّلِيمُ {٨٨} ﴾ ومثله ﴿... وَالسَّلْوَ السَّلْمِيمُ {٨٨} ﴾ ومثله ﴿... وَالسَّلْمُ لَاللهُ إِلَى اللَّمْ إِلَى اللَّمْ اللهُ أَنْ عِضِينَ {٩١ ﴾ كاف (٢) (٠).

حَدَّثَنَا أحمد بن إبراهيم قال: حدَّثنا محمد قال: حدثنا سعيد عن سفيان عن رجل(٧) عن

```
(۱) وهي قـولـه تعـالى: ﴿... مسنـون {۲۲}﴾، ﴿... السمـوم {۲۷}﴾، ﴿... مسنـون {۲۸}﴾، ﴿... الساجدين {۲۳}﴾، ﴿... المخلصـين {۲۶}﴾، ﴿... المخلصـين {۲۶}»، ﴿... المخلصـين إ۲۶}»، ﴿... المخلصـين {۲۶}»، ﴿... المناب إدار المناب إدار المنا
```

<sup>(</sup>٢) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) هذا قول نافع، واختيار ابن الأنباري (الإيضاح ٧٤٥/٢) وهو قبطع حسن عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) و (٥) وهما كافيان عند الأشموني (منار الهدى: ١٣٣).

<sup>(</sup>٦) وهوقول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٤٥/٢) وهوتام عند أبي حاتم، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٢٣٤).

<sup>(\*)</sup> في (د/١): تام.

<sup>(</sup>٧) ورد هذا الحديث عن مجاهد من ثلاثة طرق: قيس، وابن أبي نجيح، وابن جريج (الطبري، التفسير ١٤/١٤).

مجاهد في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا القُرآنَ عِضِينَ {٩١}﴾ قال: هم أصحاب الكتاب وقريش (١).

[حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن خالد الفرائضي (٢) قال: حدَّثنا أحمد بن جعفر (٣) قال: حدثنا سفيان بن حمزة بن داود الأبلي (٤) قال: حدَّثنا محمد بن حُبَّان بن الأزهر (٥) (\*) قال: حدثنا سفيان بن سعيد (\*\*) الثوري (٦) عن ليث (٧) عن داود المزني (٨) عن أنس بن مالك (٩) قال: قال رسول الله ﷺ ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ {٩٢} عَمًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ {٩٣}﴾ قال: «عن لا إلّه إلّا اللّه ، صادقين وكاذبين (٢٠) و \*\*\*).

﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ {٩٣}﴾ تام (١١). ﴿ . . . إِلَهَا آخَرَ . . . {٩٦}﴾ كاف وقيل: تام (١٢). ﴿ . . ، ` فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ {٩٧}﴾ تام [وهو تهدّد](\*\*\*\*).

<sup>(</sup>١) أخرج الحديث ابن جرير الطبري عن مجاهد (التفسير ١٤/١٤).

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد: محدث وَهراني، رحل للعراق، وسمع القطيعي، روى عنه ابن عبد البر، وابن حزم (الحميدي، جذوة المقتبس: ٢٧٥).

 <sup>(</sup>٣) أبو الحسين البغدادي الدينوري، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة \_ ٢.

<sup>(</sup>٤) حمزة بن داود الإبلي المؤدب، أبـويعلى: محـدث، قال عنـه الدراقـطني: لاشيء (الذهبـي، المغني في الضعفاء ١٩٢/١).

<sup>(</sup>٥) محمد بن حُبّان بن الأزهر: محدث بصري، نزل بغداد، روى عن أبي عاصم، قال ابن منده «ليس بذاك» وقال الصوري: «ضعيف» (الذهبي، المغني في الضعفاء ٢/٥٦٥).

<sup>(\*)</sup> تصحف في (د/١) إلى: بلامآني.

<sup>(\*\*)</sup> تصحف في (د/١) إلى محمد.

<sup>(</sup>٦) سفيان بن سعيد الثوري، تقدم ص ١٣٤.

 <sup>(</sup>۷) الليث بن سعد الفهمي: محدث مصري، حدث عن عطاء والزهري، وعنه ابن وهب. توفي سنة ١٧٥هـ/ ٧٩١م (الذهبي، تذكرة الحفاظ ٢٣٦/١).

 <sup>(</sup>٨) داود بن عطاء المزني: محدث مدني، روى عن صالح بن كيسان، وعنه الأوزاعي. قال البخاري عن ابن حنبل:
 ليس بشيء (ابن حجر، تهذيب التهذيب ١٩٤/٣).

<sup>(</sup>٩) تقدم في الآية (١٢٥) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>١٠) أخرج الحديث ابن جرير الطبري عن أنس (التفسير ٤٦/١٤).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/ ١) فقط.

<sup>(</sup>١١) وهمو قطع كاف عند ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤٢٣) والراجع قول الداني (الأشموني، منار الهدى: ١٣٣).

<sup>(</sup>١٢) وهو قول أبي حاتم، وخولف في هذا؛ لأن بعده تهديداً لهم (ابن النحاس، القطع والاتتناف: ٢٣٣).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

## [١٦] سورة النحل

﴿... فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ... {١}﴾ تام. ﴿... عَمَّا يُشْرِكُونَ {١}﴾ كاف. وَمَنْ قرأ: ﴿تُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ... {٢}﴾ بالتاء مفتوحة أو مضمومة وفتح الزاي ورفع الملائكة (١)، كان الوقف على: ﴿... يُشْرِكُونَ {١}﴾ أكفى منه إذا قرىء ذلك بالياء وكسر الزاي (٢) ونصب الملائكة، لأنّ التاء استئناف إخبار والياء راجعة إلى اسم الله عزّ وجلّ قبلها.

(... ilitable of the series 0) (... constants) (... constants)

<sup>(</sup>١). روى الكسائي عن أبي بكر عن عاصم بالتاء مضمومة، وقرأ المفضل عن عاصم بالتاء مفتوحة (القرطبي، التفسير ١٠/٦٠).

٢) وهي قراءة نافع، وعاصم، وابن عامر، وحمزة والكسائي (ابن الجوزي، زاد المسير ٤٢٨/٤؛ القرطبي،
 التفسير ١٠/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) (العكبري، إملاء ما من به الرحمن ٤٣/٢).

 <sup>(</sup>٤) نافع بن عبد الرحمن المدني المقرىء، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة – ٢.

 <sup>(</sup>a) يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري المقرىء، تقدم في الآية (١٦٥) من سورة البقرة - ٧.

<sup>(</sup>٦) عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد النحوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن النحاس (القطع والائتناف: ٤٢٤).

 <sup>(</sup>٨) وهو تام عند الأشموني على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن عطف على ما قبله (الأشموني، منار الهدى: ١٩٣٤).

<sup>(\*)</sup> كلمة «وزينة» ساقطة في (د/١).

<sup>(</sup>٩) محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، أبو بكر النحوي، تقدم ص ١٤٧.

على معنى «وزينة فعلنا(\*) ذلك»(١) وقيل(\*\*): ﴿... وَزِينَةً... {٨}﴾ تام(٢). ﴿... وَمِنْهَا جَائِرٌ... {٩}﴾ تام(٣).

[وَمَنْ قَرَأَ: ﴿نُنْبِتُ لَكُمْ... {١١}﴾ بالنون (٤)، وقف على قولـه: ﴿... فِيـهِ تُسِيمُونَ {١٠}﴾](\*\*\*). ومن قرأ بالياء فهو راجع إلى ما قبله(٥). ورؤوسُ الآي كافية (٦).

﴿ وَعَـــلاَمـــاتٍ . . . {١٦} ﴾ كـــاف. وقـــال الأخــفش(٧): تـــام، ومــــثـــله: ﴿ . . . لاَ تُحْصُوهَا . . . {١٨} ﴾ ﴿ . . . لَاَ تُحْصُوهَا . . . {١٨} ﴾ و . . . لاَ تُحْصُوهَا . . . {١٨} ﴾

وَمَنْ قَوْأَ: ﴿... وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ مُسَخِّرَاتٌ... {١٢}﴾ بالرفع (^)، وقف على: ﴿... وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ... {١٢}﴾ لأنَّ ما بعد ذلك مستأنف. ومن رفع: ﴿... وَالنَّهُ مُسَخَّراتٌ... {١٢}﴾ فقط (١)،، وقف على: ﴿... وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ... {١٢}﴾ فقف على ما قبله؛ لأنّه معطوف عليه (١١).

<sup>(\*)</sup> في (ف): فعل.

<sup>(</sup>۱) (أبن الأنباري، الإيضاح ۲/۲٤٧).

<sup>(\*\*)</sup> في (أ) و (د/١) و (ص): وقال.

<sup>(</sup>٢) وهو قول نافع، ويعقوب، وأبي حاتم، وأحمد بن جعفر، نص عليه ابن النحاس (القطع والاثتناف: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) وهو وقف حسن عند الأشموني (منار الهدى: ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة أبي بكر، وقرأ الباقون بالياء (الداني، التيسير: ١٣٧).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

<sup>(</sup>a) (الأشموني، منار الهدى: ١٣٤).

 <sup>(</sup>٦) وهي قــولـه تعــالى: ﴿... يتفكرون(١١})»، ﴿... يعقلون(١٢}»، ﴿... يــذّكــرون(١٣}»،
 ﴿... تشكرون(١٤)»، ﴿... تهتدون(١٥)».

 <sup>(</sup>۷) سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط النحوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ٢٠٠٠ أخرج قوله النحاس
 (القطع والاثتناف: ٤٢٦).

<sup>(</sup>٨) وهي قراءة ابن عامر (الداني، التيسير: ١٣٧).

<sup>(</sup>٩) وهي قراءة حفض فقط (المصدر نفسه).

<sup>(</sup>١٠) وهي قراءة الباقين (المصدر نفسه).

<sup>(</sup>١١) (مكي، الكشف عن وجوه القراءات السبع ٢/٣٥).

وَمَنْ قَرَأَ: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ... {٢٠}﴾ بالياء(١)، وقف على قوله: ﴿... وَمَا يُعْلِنُونَ {١٩}﴾ لأن ذلك استئناف اخبار، وهو رأس آية، ومن قرأ ذلك بالتاء(٢)، لم يقف على ما قبله لأنه داخل/ معه(\*) في الخطاب(٣).

وَمَنْ قرأ: ﴿... مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ {١٩}﴾ وَ﴿... يَدْعُونَ... {٢٠}﴾ الثلاثة بالياء (٤) فَوَقْفُهُ عَلَى: ﴿... لَغَفُورٌ رَحِيمٌ {١٨}﴾ أتمّ، سواء جعله راجعاً إلى الخبر في قوله: ﴿... هُمْ يَهْتَدُونَ {١٦}﴾ لطول الفصل بين ذلك واستثنافه (٥).

﴿... وَهُمْ يَخْلُقُونَ {٢٠}﴾ تام إذا رفع ﴿أَمْوَاتُ... {٢١}﴾ بإضمار: (هم أموات) فَا إِنْ رفع ذلك بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ ... {٢٠}﴾ لم يتم الوقف على: ﴿... يُخْلَقُونَ {٢٠}﴾ أَنْ (٢٠) ﴾

﴿...غَيْرُ أَحْيَاءٍ...{٢١}﴾ كاف. ﴿... أَيَّانَ يُبْعَثُونَ {٢١}﴾ تام، ومثله: ﴿... إِلَّهُ وَاحِدٌ... {٢٧}﴾ ﴿... إِلَهُ وَاحِدٌ... {٢٧}﴾ ﴿... إِلَهُ وَاحِدٌ... {٢٧}﴾ أكفى (٧).

حَدَّثَنَاعليّ بن محمد(\*\*\*) الربعي قال:حدّثنا عبد الله بن مسرور(^)(\*\*\*\*) قال: حدّثنا

<sup>(</sup>١) وهي قراءة عاصم (الداني، التيسير: ١٣٧).

<sup>(</sup>۲) وهي قراءة الباقين (المصدر نفسه).

<sup>(\*)</sup> كلمة (معه) ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>٣) (ابن الأنباري، الإيضاح ٧٤٧/١؛ ابن النحاس، القطع: ٢٦١).

 <sup>(</sup>٤) تروى عن هبيرة عن حفص عن عاصم، وعن القزاز (القرطبي، التفسير ٩٤/١٠؛ ابن الجوزي، ذاد المسير ٤٣٧/٤).

 <sup>(</sup>ه) (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٧٤٧؛ ابن النحاس، القطع: ٤٢٦).

<sup>(</sup>٦) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٤٧/٢ ـ ٧٤٨) والوقف على ﴿يَخْلَقُونَ ﴾ كاف على هذا الشرط عند ابن النحاس (القطع: ٤٢٧).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١).

<sup>(</sup>٧) قاله ابن النحاس (القطع: ٤٢٧) وهو تام عند الأشموني (منار الهدى: ١٣٥).

<sup>(\*\*\*)</sup> تصحف في (أ) إلى: محمد بن على.

<sup>(</sup>A) تقدما في الآية (٩٨) من سورة يوسف - ١٢.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> تصحف في (ح) و (ف) إلى: مسروق.

عيسى بن مسكين (١) عن محمد بن سنجر (٢) عن الفريابي (٣) عن ورقاء (٤) عن ابن أبي نجيح (٥) في قوله عزّ وجلّ: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ . . . {٢٥} ﴾ الآية قال: حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم، ولا يخفّف ذلك [عمّن] (٩) أطاعهم من العذاب شيئاً (٦).

﴿ . . . نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ . . . {٢٨} ﴾ تأم (٧) ، [وقيل: كاف. وقال نافع (٨) والقتبي (٩) :

﴿ . . مِنْ سُوءٍ بَلَى . . {٢٨}﴾ تام (١٠). ﴿ . . . تَعْمَلُونَ {٢٨}﴾ تـام (١١)] (\*\*) ومثله

﴿ . . خَالِدِينَ فِيها . . {٢٩}﴾ (١٢)، ومثله: ﴿ . . . قَالُوا خَيْرَاً . . . {٣٠}﴾ (١٣).

حَدَّثْنَا محمد بن عبد الله المري قال: حَدَّثنا أبي قال: حدَّثنا عليّ بن الحسن قال: حدَّثنا أبو داود قال: حدَّثنا يحيى بن سلام (١٤) في قوله: ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا

- عبد الله بن يسار الثقفي المحدث، تقدم في الآية (٢٣٣) من سورة البقرة ٢.
  - (\*) كذا في (د/١) وأما في (ح) و (ص): على من.
- (٦) أخرجه الطبري عن مجاهد (التفسير ٦٦/١٤) وعزاه السيوطي لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد (الدر المتثور ١١٧/٤).
  - (٧) رجح الداني قول الأخفش سعيد، وأبي حاتم السجستاني، وأحمد بن جعفر (النحاس، القطع: ٤٧٧).
    - (٨) نافع بن عبد الرحمن المقرىء المدني، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة ٢.
- (٩) عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد النحوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ــ ٢ أخرج قولهما ابن النحاس (القطع: ٤٢٧).
  - (١٠) والراجح ما ذكره الداني؛ لأنه قد انقضى كلامهم وتم (ابن النحاس، القطع: ٤٢٧).
    - (١١) وهو كاف عند الأشموني (منار الهدى: ١٣٥).
      - (\*\*) ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).
- (١٢) وهو كاف عند أبي حاتم (الأشموني، منار الهدى: ١٣٥) وقد رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٤٨/٢).
- (١٣) هذا قول الأخفش سعيد، واختيار ابن الأنباري (الإيضاح ٧٤٨/٢) وهو كاف عند أبي حاتم (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٤٢٧). والراجح ما ذكره الداني (الأشموني، منار الهدى: ١٣٥).
  - (١٤) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة ـ ٢.

<sup>(</sup>۱) عيسى بن مسكين، أبو محمد المغربي: شيخ المالكية بالمغرب، صاحب سحنون، كان ثقة. توفي سنة ٢٩٥هـ/ ٧٠ م (الذهبي، السير ٢٣/١٧٥).

 <sup>(</sup>۲) محمد بن سنجر، أبو عبد الله: محدث حافظ، سمع الفريابي والحميدي، وثقه أبو حاتم. توفي سنة ۲۵۸هـ/ ۱۸۲م. (الذهبي، تذكرة الحفاظ ۲۸/۲ه).

<sup>(</sup>٣) محمد بن يوسف بن واقد، أبو عبد الله الفريابي: محدّث، روى عن الثوري، وعنه البخاري. توفي سنة ٨٢٧هـ/٨٢٧ (ابن حجر، تهذيب التهذيب ٩/٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) ورقاء بن عمر، أبوبشر: مقرىء وعدث، روى عن السبيعي والأعمش، وعنه ابن المبارك وشعبة. (ابن الجزري، غاية النهاية ٣٥٨/٢).

خَيْرَاً... {٣٠}﴾ أي أنزل خيراً، قال: ثمَّ انقطع الكلام، ثم قال الله تعالى: ﴿... لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا... {٣٠}﴾ الجنّة(١).

﴿... فِي هٰـذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً... {٣٠}﴾ كـاف، ومثله: ﴿... وَلَــدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ... {٣٠}﴾ كـاف، ومثله: ﴿... وَلَــنَاتُ ... {٣١﴾ خَيْرٌ... {٣٠}﴾ إذا رفعت الــ ﴿جَنَّاتُ ... {٣١}﴾ بالابتداء وجُعل الخبر في: ﴿... يَدْخُلُونَهَا... {٣١}﴾. فإن رفعت بإضمار مبتدأ تقديره: (هي جَنَّات)، لم يتم (\*) الوقف على: ﴿... المُتَّقِينَ {٣٠}﴾ وكفى (٣).

﴿... مَا يَشَاؤُونَ... {٣٦}﴾ كاف. ﴿... تَعْمَلُونَ {٣٧}﴾ تام. ﴿... أَمْـرُ رَبِّـكَ... {٣٣}﴾ كاف، ومثله: ﴿... مِنْ قَبْلِهِمْ... {٣٣}﴾ ومثله: ﴿... عَلَيْـهِ الضَّــلالَـةُ... {٣٦}﴾ ومثله: ﴿... لاَ يَهْــدِي مَنْ يُضِـلُ... {٣٧}﴾ (٤٠). [﴿... مِنْ نَاصِرِينَ {٣٧}﴾ تام (٥)] (٣٠٠). ﴿... لاَ يَبْعَثُ اللَّـهُ مَنْ يَمُوتُ... {٣٨}﴾ كاف(١٠).

وقـالَ نـافـع(٧) والقتبي(٨): ﴿ . . . بَلَى . . . {٣٨} ﴾ تـام، والمعنى [: (بلى

 <sup>(</sup>۱) (ابن جریر الطبري، التفسیر ۱۹/۱۶).

<sup>(</sup>٢) وهو كاف عند ابن النحاس إذا رفعت ﴿جنات﴾ بالابتداء (القطع: ٤٢٨).

<sup>(\*)</sup> في (ف): لم يكف.

<sup>(</sup>٣) (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٧٤٨؛ ابن النحاس، القطع: ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٧٤٩) وهو تام عند أحمد بن موسى (ابن النحاس، القطع: ٤٢٨) والراجح قول الداني (الأشموني، المنار: ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) وهو كاف عند الأشموني (منار الهدى: ١٣٥).

<sup>(\*\*)</sup> في (ب): ومثله ﴿من ناصرين﴾.

<sup>(</sup>٦) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٤٩/٢) وهو تام عند الأخفش، وأبي حاتم، وأحمد بن جعفر (ابن النحاس، القطع: ٤٢٩) والراجح قول الداني (المنار: ١٣٥).

 <sup>(</sup>٧) نافع بن عبد الرحمن المقرىء المدني، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة - ٢.

 <sup>(</sup>٨) عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد النحوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة - ٢، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٤٢٩).

حَدَّثَنَا محمد بن أبي (\*\*\*\* محمد المالكي قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا عليّ بن الحسن قال: حدَّثنا أحمد بن موسى قال: حدَّثنا يحيى بن سلام (٢) في قوله تعالى: ﴿ . . . لَنُبُوّئَنَّهُمْ فِي السَّدُنْيَا حَسَنَةً . . . {٤١} ﴾ يعني: المدينة في / تفسير قتادة (٧) ، ﴿ . . . وَلَأَجْسِرُ

<sup>(</sup>۱) والقول الأول أولى بالصواب من ثلاث جهات، إحداها: أنه قد انقضى كلامهم، والثانية: حديث أبي هريرة: وكذبني عبدي، ولم يكن ينبغي له أن يكذبني ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت﴾، [صحيح البخاري ١٩٧/٣]. والثالثة، أن ﴿بلى﴾ ليس بكاف ولا تمام (ابن النحاس، القطع: ٢٩٤) وقد تقدم الكلام عن ﴿بلى﴾ في الآية (٨١) من سورة البقرة \_ ٢.

 <sup>(\*)</sup> في (ص) سقطت: بلى، وفي (د/١): بلى يبعثهم، وفي (أ): بلى ليبعثنهم الله.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الجميع سوى ابن عامر والكسائي فإنهما ينصبان ﴿فيكونَ﴾ (الداني، التيسير: ١٣٧).

<sup>( \* \* )</sup> في ( ب ) : الثاني .

<sup>(</sup>٣) وهو قوله تعالى: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون﴾ الآية (٨٣) من سورة يَس ــ ٣٦.

<sup>(</sup>٤) وهو قول سيبويه، لأن المعنى عنده «فهو يكون» منقطع مما قبله، كأنه قال: «إنما أمرنا ذاك فيكون» وقد يجوز النصب في الواجب (سيبويه، الكتاب ٣٩/٣) وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة في الآية (١١٧) من سورة البقرة ٢٠.

 <sup>(</sup>٥) وهذا قول أبي حاتم، واختيار ابن الأنباري (الإيضاح ٧٤٩/٢) وهو تام على ما روي عن نافع (ابن النحاس، القطع: ٤٢٩) والراجح قول الداني (الأشموني، المتار: ١٣٥).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ب): متعلقة، وفي (ج) و (ص): متعلقاً.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كلمة «أبي» ساقطة في (ص).

<sup>(</sup>٦) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٧) قتادة بن دعامة السدوسي، التابعي المفسر، تقدم في باب الحض على تعليم التام من مقدمة المصنف.

الآخِرَةِ...{٤١} ﴾ [الجنّة](\*) ﴿...أَكْبَرُ... {٤١}﴾ من الدنيـا، ﴿... لَوْكَـانُوا يَعْلَمُونَ {٤١}﴾ لَعَلِمُوا(\*\*) أَنَّ الجنَّةَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا(١).

والوقف على ﴿... يَعْلَمُونَ {٤١}﴾ حَسَنُ وليس بتام (٢)؛ لأنّ الحَسَن (٣) قال: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا... {٤١﴾ فَـ: ﴿... الَّذِينَ... {٤١}﴾ مَعلَق بما قبله، وقد شرحنا مثل هذا في [أوّل] (\*\*\*)البقرة (٥).

﴿... يَتَوَكَّلُونَ {٤٤}﴾ تام. ﴿... بِالبَّيْنَاتِ وَالزُّبُرِ... {٤٤}﴾ كاف، وقيل: تام (٢٠). [﴿... يَتَفَكَّـرُونَ {٤٤}﴾ كاف، وقيل: تام (٢٠). [﴿... يَتَفَكَّـرُونَ {٤٤}﴾ تام](\*\*\*\*) ومشله: ﴿... لَــرَوُوفَّ رَحِيـمُ {٤٤}﴾ ومشله: ﴿... دَاخِرُونَ {٤٥}﴾ وكذا رؤوس الآي (٨٠). ﴿... دَاخِرُونَ {٤٨}﴾ أي صاغرون (٧٠)، ومثله: ﴿... مَا يُؤْمَـرُونَ {٥٠}﴾ وكذا رؤوس الآي (٨٠). ﴿... مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ... {٥٣}﴾ كاف ومثله: ﴿... بِمَا آتَيْنَاهُمْ... {٥٥}﴾.

﴿ . . . تُعْلَمُونَ {٥٥ } ﴾ تام (٩) . ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ البِّنَاتِ سُبْحَانَهُ . . . ﴿ ٧٥ ﴾ تام (١٠٠)، ثمّ قال

<sup>(\*)</sup> كلمة الجنة ساقطة في (ب).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «لعلموا» ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير الطبري (التفسير ١٤/٧٩).

<sup>(</sup>٢) وهو تام إن جعل ﴿الذين﴾ بعده خبر مبتدأ محذوف (الأشموني، المنار: ١٣٥ ــ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) الحسن بن يسار البصري، أبوسعيد، التابعي المحدث، تقدم في الآية (١٢٨) من سورة آل عمران ٣٠.

<sup>(</sup>٤) وهو قول قتادة، أخرجه ابن جرير الطبري (التفسير ١٤/٧٣).

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة «أول» من (أ) و (د/١).

<sup>(</sup>٥) في الأيتين (٢) و (٣).

 <sup>(</sup>٦) قاله نافع (ابن النحاس، القطع: ٤٣٠) وقد رجح الداني قول أبي حاتم أنه كاف، وهو اختيار ابن الأنباري أيضاً
 (الإيضاح ٢ / ٧٤٩).

<sup>(</sup>**\*\*\*\***) ما بين الحاصرتين من (د/١) و (ص).

<sup>(</sup>٧) والدحر: الذل والخضوع، دخر فلان دخراً إذا ذل له وخضع (ابن صمادح، مختصر الطبري: ٢١٨).

 <sup>(</sup>۸) وهي قــولـه تعــالى: ﴿... فــارهبــؤن(٥٩)﴾، ﴿... تتقــون(٩٣)﴾، ﴿... تجــأرون(٥٣)﴾،
 (۸) تقــون (٤٥)﴾،

<sup>(</sup>٩) وهووقف كاف عند الأشموني (المتار: ١٣٦).

<sup>(</sup>١٠) نص عليه ابن النحاس (القطع: ٣٠٠) وليس كذلك عند الفراء، لأنه أجاز أن يكون معطوفاً على ما قبله بمعنى «ويجعلون لهم ما يشتهون» (الفراء، معاني القرآن ٢/٥٠١) وقد خطأه الزجاج لأن العرب لا تقول: جعل فلان له كذا، وإنما تقول: جعل فلان لنفسه كذا (ابن النحاس، القطع: ٣٠٠ ـــ ٤٣١).

اللَّهُ عَــزٌ وجـلِّ: ﴿... وَلَهُمْ مَــا يَشْتَهُـونَ {٧٥} ﴾ أي الشيء الــذي يشتهــون (\*) و ﴿... مَا... {٧٥}﴾ في موضع رفع أي: (ولهم البنون)(١).

﴿... في التَّرابِ... {٥٩ } كاف. ﴿... سَاءَ مَا يَحْكُمُ وِنَ {٥٩ } تام، و ﴿... مثل السوء... {٦٠ } كاف، ومثله ﴿الْمَثَلُ الْأَعْلَى... {٦٠ } ﴾. ﴿... العَزِيزُ الحَكِيمُ {٦٠ } ﴾ تام. ﴿... مَا يَكْرَهُ ونَ... {٦٢ } ﴾ كاف، ومثله: ﴿... أَنَّ لَهُمُ الحُسْنَى... ﴾.

وَقَالَ قَائل: الوقف على ﴿...لا... {٦٢} ﴾ وقدّرها ردّاً لما ظنّوا أنّه ينفعهم، ثمّ يبتدى: ﴿...جَرَمَ... {٦٢} ﴾ بمعنى وجب وحقّ، وهذا مذهب البصريين (٢). ومذهب الكوفيين وأبي حاتم (٣) أن لا يسوقف على ﴿...لاً... {٦٢} ﴾ ولا (\*\*) تُفصل من ﴿...جَسرَمَ... {٦٢} ﴾. وقال الكسائي (٤): المعنى، لا صدّ عن أنّ لهم [﴿...جَسرَمَ... {٦٢} ﴾] (\*\*\*) لا منع عن ذلك. وقال الفراء (٥): ﴿... لا جَرَمَ... {٦٢} ﴾ كلمة بمعنى (\*\*\*\*) لا بدّ ولا محالة. وقال المفسرون: [﴿... لا جَرَمَ... {٦٢} ﴾ كلمة

<sup>(\*)</sup> في (أ) و (د/١) و (ص): يشتهونه.

<sup>(</sup>۱) أجاز الفراء أن تكون ﴿ما ﴾ في موضع نصب على تقدير: ﴿ويجعلون لهم ما يشتهون ﴾ ولا يجوز هذا عند البصريين (مكى ، مشكل إعراب القرآن ١٦٠/٢؛ الفراء ، معاني القرآن ١٠٥/٢).

<sup>(</sup>۲) هذا قول إبراهيم بن السري، أبو إسحاق الزجاج قال: ﴿لا﴾ ها هنا نفي، وهورد لقولهم و ﴿جرم﴾ بمعنى كسب، وفاعل كسب مضمر، و ﴿أَنَ ﴾ منصوبة بـ ﴿جرم ﴾ (القرطبي، التفسير ٢٠/٩؛ سيبويه، الكتاب ١٣٩/٣).

 <sup>(</sup>٣) سهل بن محمد، أبو حاتم السجستاني المقرىء النحوي، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة - ٢، (القرطبي،
 التفسير ٢٠/٩).

<sup>(\*\*)</sup> في (ص): وأن لا.

علي بن حمزة، أبو الحسن الكسائي الكوفي المقرىء النحوي، تقدم في الآية (١٣٨) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١) فقط.

 <sup>(</sup>٥) يحيى بن زياد، أبو زكريا الفراء الكوفي النحوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة، (معاني القرآن ٨/٢).
 (\*\*\*\*) في (ح) و (ص) و (ف): بمنزلة.

وَعِيدٍ<sup>(۱)</sup>]<sup>(\*)</sup>. وقال أبوحاتم: ﴿ . . . لاَ جَرَمَ . . . {٦٢}﴾ حرف واحد [لا]<sup>(\*\*)</sup> يوقف على: ﴿ . . . لا . . . {٦٢}﴾ (<sup>۲)</sup>.

﴿ . . . مُفْــرَطُونَ {٦٢}﴾ تــام وكــذا رؤوس الآي (٣) إلى قــولــه: ﴿ . . . وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {٧٤}﴾ .

﴿ . . سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا . . {٦٩} ﴾ كاف، ومثله: ﴿ . . مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ . . {٦٩} ﴾ إذا جُعِلَتْ الهاء في قوله: ﴿ . . فيهِ . . . {٦٩} ﴾ للقرآن؛ وهو قول مجاهد (٤) والحسن (٥) والضّحاك (٦) . فإن جُعِلَتْ للعسل؛ وهو قول ابن عبّاس (٧) وَقتادة (٨) ، لم يكف الوقف على ذلك .

﴿ . . لِلنَّاسِ . . . {٦٩} ﴾ كاف (١) ، ومثله: ﴿ . . . بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا . . . {٧٠} ﴾ ومثله: ﴿ . . . أَوْ هُوَ أَقْرُبُ . . . {٧٧} ﴾ . ﴿ . . . مُسْتَقِيمٍ {٧٦} ﴾ تام (١١) ، وكذا رؤوسُ الآي بعد (١١) إلى قوله: ﴿ . . . البَلَاغُ المُبِينُ {٨٢} ﴾ .

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس: معناها بلي، (ابن عباس، معجم غريب القرآن: ٧٧).

<sup>(\*)</sup> في (ص): جرم كلمة معناها الوعيد.

<sup>(\*\*)</sup> كَلُّمَةُ وْلاً، سَاقَطَةً فِي (ف) وَهُو سَهُو مِن النَّاسَخِ.

<sup>(</sup>٢) (القرطبي، التفسير ٢٠/٩).

 <sup>(</sup>٣) وهي قبوله تعالى: ﴿... اليم (٦٣)﴾، ﴿... يؤمنبون (٦٤)﴾، ﴿... يسمعون (٦٥)﴾،
 ﴿... للشاربين (٦٦)﴾، ﴿... يعقلون (٦٧)﴾، ﴿... يعرشون (٦٨)﴾، ﴿... يتفكرون (٢٩)﴾،
 ﴿... قدير (٧٠)﴾، ﴿... يجحدون (٧٣)﴾، ﴿... يكفرون (٧٧)﴾، ﴿... يستطيعون (٧٣)﴾.

<sup>(</sup>٤) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج، التابعي المفسر المكي، تقدم في الآية (٧٠) من سورة البقرة ــ ٧.

الحسن بن يسار البصري التابعي المفسر، تقدم في الآية (١٢٨) من سورة آل عمران ـ ٣.

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن عباس الصحابي ابن عم النبي ﷺ، تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٨) قتادة بن دعامة السدوسي، تقدم في باب الحض على تعليم التام من مقدمة المصنف، أخرج قوله الطبري في التفسير ١٤/١٤.

 <sup>(</sup>٩) وهو وقف تام لمن جعل المعنى: «في الشراب شفاء للناس» وهو مروي عن ابن عباس (ابن النحاس، القطع: ٤٣٢).

<sup>(</sup>١٠) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٤٣٢) والراجح قول الداني (الأشموني، المنار: ١٣٨).

<sup>(</sup>۱۱) وهي قــولــه تعــالى: ﴿...قــديــر (۷۷}﴾، ﴿... تشكــرون (۷۸}﴾، ﴿... يؤمنــون (۷۹}﴾، ﴿... حين (۸۰﴾﴾، ﴿... تسلمون (۸۸}﴾.

﴿ . . . مَــا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّـهُ . . {٧٩}﴾ كـاف(١)، ومثله: ﴿ . . . شَهِيــداً عَلَى هُوُلَاءِ . . . {٨٩﴾﴾ ﴿ . . . لِلمُسْلِمِينَ {٨٩﴾﴾ تام، ورؤوسُ الآي قبل ذلك كافية (٢).

﴿... وَإِيتَآءِ ذِي القُرْبَى... {٩٠}﴾ كاف<sup>(٣)</sup> ﴿... وَالبَغْي ِ... {٩٠}﴾ تام<sup>(٤)</sup>، ومثله: ﴿... لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {٩٠}﴾ وكذا رؤوس الآي بعد<sup>(۵) (۵)</sup> إلى قوله: ﴿... بِهِ مُشْرِكُونَ {١٠٠}﴾.

﴿... أَنْكَاثاً... {٩٢}﴾ كاف، ومثله: ﴿... هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ... {٩٢}﴾، ومثله: ﴿... وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ... {٩٦}﴾ على قراءة ﴿... وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ... {٩٦}﴾ على قراءة من قرأ: ﴿... وَنَجْزِيَنَّ... {٩٦}﴾ بالنون (٢). وَمَنْ قرأ ذلك بالياء لم يكف الوقف على: ﴿... بَاقٍ... {٩٦}﴾ وَحَسُنَ.

﴿... إِنَّـمَــا أَنْتَ مُـفْتَــرِ... {١٠١}﴾ كــاف، ومثله: ﴿... إِنَّـمَــا يُعَـلِّمُــهُ بَشَرٌ... {١٠٣}﴾ تام، وكذا رؤوسُ الآي بعد<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) وهو تام عند العباس بن الفضل (ابن النحاس، القطع: ٤٣٢) وقد رجع الداني قـول ابن الأنباري (الايضاح ٧٤٩/٢).

 <sup>(</sup>۲) وهي قوله تعالى: ﴿... الكافرون {۸٣}﴾، ﴿... يستعتبون {٨٤}﴾، ﴿... ينظرون {٨٨}﴾،
 ﴿... لكاذبون {٨٨}﴾، ﴿... يفترون {٨٨}﴾، ﴿... يفسدون {٨٨}﴾.

 <sup>(</sup>٣) وهو تام عند نافع (ابن النحاس، القطع: ٤٣٢) وقد رجح الداني قول أبي حاتم، واختاره ابن الأنباري أيضاً
 (الايضاح ٢٠/٥٥).

<sup>(</sup>٤) وهو كاف عند الأشموني (المتار: ١٣٨).

<sup>(</sup>۵) وهي قـولـه تعـالى: ﴿... مـا تفعلون (۹۱)﴾، ﴿... تختلفــون (۹۲)﴾، ﴿... تعملون (۹۳)﴾، ﴿... يعملون (۹۳)﴾، ﴿... يتوكلون (۹۹)﴾،

<sup>(\*)</sup> كلمة «بعد» ساقطة في (ح) و (ص).

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة ابن كثير وعاصم، وقراءة الباقين بالياء (الداني، التيسير: ١٣٨).

<sup>(</sup>٧) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٤٣٣).

 <sup>(</sup>۸) وهي قـوله تعـالى: ﴿... أليم {١٠٤}﴾، ﴿... الكـاذبـون {١٠٥}﴾، ﴿... عـظيم {١٠٦}﴾،
 ﴿... الـكـافـريــن {١٠٧}﴾، ﴿... الـغـافـلون {١٠٨}﴾،
 ﴿... لـكـافـريــن {١٠١}﴾،
 ﴿... يـصـنـعـون {١١٢}﴾،
 ﴿... يـصـنـعـون {١١٢}﴾،
 ﴿... خاللون {١١٣}﴾،
 ﴿... خاللون {١١٣}﴾،

وَقَالَ أَبُوحَاتُم (١): /﴿... أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ... {١١٦}﴾ كاف، وليس كذلك، لأنَّ قوله: ﴿... هٰذَا حَلاَلُ وَهَذَا حَرامٌ... {١٦٨}﴾ حكاية، فلا يكفى القطع دونها (٢).

﴿...عَلَى اللَّـهِ الكَذِبَ...{١١٦}﴾ أكفى منه. ﴿... لاَ يُفْلِحُونَ{١١٦}﴾ تام<sup>(٠)</sup>، وهو رأسُ آية. وكذا رؤوس الآي<sup>(٣)</sup> إلى قوله: ﴿... لَغَفُورٌ رَحِيمٌ {١١٩}﴾.

﴿ شَاكِراً لِأَنْعُمِهِ... {١٢١} ﴾ كاف. ﴿... لَمِنَ الصَّالِحِينَ {١٢٢} ﴾ تام (٤)، وكذا رؤوس الآي إلى آخر السورة (٥).

﴿ . . عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فيه . . . {١٧٤}﴾ كاف<sup>(١)</sup>، ومثله: ﴿ . . . بِـالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ . . . {١٢٦}﴾ ومثله: ﴿ . . بِـالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ . . . {١٢٦}﴾ .

<sup>(</sup>۱) سهل بن محمد، أبو حاتم السجستاني المقرىء النحوي، تقدم في الآية (۱) من سورة البقرة - ۲، أخرج قوله ابن الأنباري (الايضاح ۲/۷۰۰).

<sup>(</sup>٢) قال ابن النحاس: لا أعرف هَذًا عن أبي حاتم إلا من حكاية بعض النحويين، وإنما قال أبوحاتم: الوقف على (لتفتروا على الله الكذب وهذا صواب (ابن النحاس، القطع والاثتناف: ٤٣٣).

<sup>(\*)</sup> كلمة «تام» ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>٣) وهي قوله تعالى: ﴿... أليم {١١٧}﴾، ﴿... يظلمون{{١١٨}﴾.

<sup>(</sup>٤) وهو وقف حسن عند الأشموني (المنار: ١٣٩).

<sup>(°)</sup> وهي قـوله تعـالى: ﴿... المشركـين{١٢٣}﴾، ﴿... يختلفون{١٧٤}﴾، ﴿... بـالمهتدين{١٧٥}﴾، ﴿... للصابرين{١٢٦}﴾، ﴿... بمكرون{١٢٧}﴾، ﴿... محسنون{١٢٨}﴾.

<sup>(</sup>٦) وهو وقف تام عند نافع (ابن النحاس، القطع: ٤٣٤).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة (به ساقطة في (أ).

### [١٧] سورة الإسراء

﴿... لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا... {١}﴾ كاف. ﴿... البَصِيرُ {١}﴾ تام. ﴿... مِنْ دُونِي وَكِيلًا {٢}﴾ كاف إذا نصب على النداء وكِيلًا {٢}﴾ كاف إذا نصب على النداء المضاف(١).

وَقُرِيءَ: ﴿... أَلاَ تَتَخِذُوا... {٢} ﴾ بالتَّاءِ (٢) ، فإن نصب ﴿... تَتَخِذُوا ... {٢} ﴾ على أنّه مفعول ثان له ، مثل قوله : ﴿واتّخذ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ (٣) وَ ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ﴾ (٤) والتقدير : أَلاً (٣) تتّخذوا ذرّية من حملنا مع نوح وكيلًا (٥). أو جعل بدلًا من قوله : ﴿وَحَسُنَ أُولِئِكَ رفيقاً ﴾ (٢) لكونه في معنى جمع ، مثل قوله : ﴿وَحَسُنَ أُولِئِكَ رفيقاً ﴾ (٢) لم يكف الوقف على قوله : ﴿ . . . وَكِيلًا {٢} ﴾ (٨) . وسواء قرىء : ﴿ . . . ألّا تَتَخِذُوا . . . {٢} ﴾ بالتاء أو بالياء .

<sup>(</sup>۱) وكذا فسره مجاهد، أي: «يا ذرية من حملنا مع نوح» (السيوطي، الدر المنثور ١٦٢/٤) قال مكي بن أبي طالب: ويبعد أن يكون منصوباً على النداء، لأن الياء للغيبة، والنداء للخطاب، فلا يجتمعان إلا على بُعد (مشكل الإعراب ٢٦/٢).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الجميع سوى أبي عمرو فإنه قرأ بالياء (الداني، التيسير: ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) الآية (١٢٥) من سورة النساء ـ ٤.

<sup>(</sup>٤) الآية (١٦) من سورة المجادلة ــ ٥٨، والآية (٢) من سورة المنافقين ــ ٦٣.

<sup>(\*)</sup> في (ص): لا.

<sup>(</sup>٥) (مكي، مشكل إعراب القرآن ٢٦/٢؛ ابن النحاس، القطع: ٤٣٥).

<sup>(</sup>٦) (ابن النحاس، **القطع: ٤٣٥**).

<sup>(</sup>V) الآية (٦٩) من سورة النساء ــ ٤.

<sup>(</sup>٨) وكان الوقف على ﴿نُوحِ﴾ (الفراء، معاني القرآن ٢١٦/٢؛ القرطبي، التفسير ٢١٣/١٠).

حَدَّثْنَا أحمد بن فراس قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا سعيد قال: حدَّثنا سفيان (١) (\*) عن ابن أبي نجيح (٢) عن مجاهد (٣) في قوله: ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ . . . {٣} ﴾ قال: هو على النداء، [أَيُ] (\*\*) يا ذُرِّيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مع نُوحٍ (٤).

﴿ . . . مَعَ نُوحٍ . . {٣} ﴾ كماف . ﴿ . . . شَكُوراً {٣} ﴾ تما ، ورؤوسُ الآي بعد كافية (٥٠) .

﴿... أَنْ يَــرْحَمَكُمْ... {٨}﴾ كاف (١٠ . ﴿... حَصِيــراً {٨}﴾ تــام [، ومثله: ﴿... عَذَاباً أَلِيماً {١٠}﴾ ومثله: ﴿... عَجُولاً {١١}﴾. ﴿... وَالحِسَابَ... {١٢}﴾ كساف (٢)، ﴿... عَلَيْكَ حَسِيباً {١٤}﴾ كساف (٢)، ﴿... عَلَيْكَ حَسِيباً {١٤}﴾ كساف (٢)، ﴿... عَلَيْكَ حَسِيباً {١٤}﴾ كساف (٢)، ﴿... عَلَيْكَ حَسِيباً {١٤} ﴾ كساف (٢٠) كساف (٢٠) كساف ومثله: ﴿... حَتَّى نَبْعَثَ رَسُــولاً {١٥}﴾ (١٠). ﴿... خَبِيراً عُسِيراً {١٧}﴾ تام (١٠).

وَقَالَ يعقوب(١١): ﴿ كُلَّا نُمِدُ . . . {٢٠} ﴾ كاف ﴿ . . . هُؤَلَاءِ . . . {٢٠} ﴾ تام وليس كذلك، لأِنَّ ﴿ . . . هُؤُلَاءِ . . . {٢٠} ﴾ بدل من قوله: ﴿ كُلَّا . . . {٢٠} ﴾ ، ولأنَّ : ﴿ . . مِنْ عَطْآءِ رَبِّكَ . . . {٢٠} ﴾ موصول بما قبله .

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الاسناد في الآية (٣٠) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(\*)</sup> تحرف في (أ) إلى: يوسف.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن يسار الثقفي، تقدم في الآية (٢٣٣) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٣) مجاهد بن جبر التابعي المكي المفسر، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «أي» من (د/١) فقط.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي لابن أبي حام عن مجاهد (الدر المنثور ١٦٢/٣) ولم أجده في تفسير مجاهد.

 <sup>(</sup>٥) وهي قوله تعالى: ﴿... كبيراً {٤}﴾، ﴿... مفعولاً {٥}﴾، ﴿... نفيراً {٣}﴾، ﴿... تنبيراً {٧}﴾.

<sup>(</sup>٦) وهو تام عند الأخفش، وقال: المعنى «عسى ربكم أن يرحمكم إن فعلتم ذلك» (ابن النحاس، القطع: ٤٣٦).

 <sup>(</sup>٧) هو كاف إن نصبت ﴿كل شيء﴾ بإضمار فعل، فإن نصبته على قول الكوفيين بالفعل الذي بعده كان تاماً (ابن
 النحاس، القطع: ٤٣٦).

 <sup>(</sup>A) قاله ابن النحاس (القطع: ٤٣٦) ورجحه الأشموني للابتداء بعده بالشرط (المنار: ١٤٠).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

<sup>(</sup>٩) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٤٣٦) ورجحه الأشموني (المنار: ١٤٠).

<sup>(</sup>١٠) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٣٦) والراجح قول الداني (الأشموني، المنار: ١٤٠).

<sup>(</sup>١١) يعقرب بن إسحاق الحضرمي مقرىء البصرة، تقدم في الآية (١٦٥) من سورة البقرة ــ ٢، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٤٣٦).

﴿... مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ... {٢٠}﴾ كاف ﴿... مَحْظُوراً {٢٠}﴾ تام. ﴿... بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض ... مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ... {٢٠}﴾ كاف ﴿... مَحْظُوراً {٢٠}﴾ تام ومثله: ﴿... مَخْذُولاً {٢٢}﴾. ﴿... وَبِالوَّالِدَيْنِ إِحْسَاناً... {٢٣}﴾ كاف ﴿... رَبَّيَانِي صَغِيراً {٢٤}﴾ تام، ورؤوس الآي بعد كافية (٢٤) إلى قوله: ﴿... مَلُوماً مَدْخُوراً {٣٩}﴾.

﴿... إِلَّا بِالحَقِّ... ﴿٣٣}﴾ كاف، وقيل: تام (٢)، ومثله: ﴿... حَتَّى يَبْلُغَ أَشَدَّهُ... ﴿٣٤}﴾ ، ومثله: ﴿... قَوْلًا عَظِيماً ﴿٤٠}﴾ تأم، ومثله: ﴿... لِلَّا نُفُوراً ﴿٤١}﴾ (٤٠ عَظِيماً عَفُوراً ﴿٤٤}﴾. ﴿... لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ... ﴿٤٤}﴾ كاف.

حَدَّثَنَا أحمد بن إبراهيم قال: حدَّثنا محّمد قال: حدَّثنا سعيد قال: حدَّثنا سفيان (°) عن رجل (٢) عن مجاهد (٧) في قوله: ﴿ . . . وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ . . . {٤٤} ﴾ قال: صلاة الخلق، وإنّ (\*) تسبيحهم، سبحان الله وبحمده (٨). ورؤوس الآي (٩) بعد كافية.

<sup>(</sup>۱) وهي قـولـه تعـالى ﴿...غفـوراً {٢٥}﴾، ﴿... تبـنيـراً {٢٦}﴾، ﴿... كفـوراً {٢٧}﴾، ﴿... ميسـوراً {٢٨}﴾، ﴿... محسـوراً {٢٩}﴾، ﴿... بصيـراً {٣٠}﴾، ﴿... كيـراً {٣١}﴾، ﴿... سبيـالًا {٣٣}﴾، ﴿... منصـوراً {٣٣}﴾، ﴿... محروماً {٣٤}﴾، ﴿... مسؤولًا {٣٦}﴾، ﴿... طولًا {٣٧}﴾، ﴿... محروماً {٣٨}﴾.

 <sup>(</sup>۲) وهو قول العباس بن الفضل (ابن النحاس، القطع: ۳۷٤) وقد رجح الداني قول ابن الأنباري
 (الايضاح ۲/۷۵۷).

 <sup>(</sup>٣) وهو تام عند العباس بن الفضل (ابن النحاس، القطع: ٤٣٩) وقد رجح الداني قول أبي حاتم (ابن الأنباري،
 الايضاح ٢/٧٥٣).

<sup>(</sup>٤) وهو كاف عند الأشموني (منار الهدى: ١٤١).

 <sup>(</sup>٥) تقدم هذا الاسناد في الآية (٣٠) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٦) لم أجد هذا الحديث في تفسير مجاهد برواية ابن أبي نجيح، فليس هو الراوي، والله أعلم به [المحقق].

<sup>(</sup>٧) مجاهد بن جبر التابعي المكي المفسر، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة \_ ٢.

<sup>(\*)</sup> في (ص): فإن.

 <sup>(</sup>A) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ٢/١٧٠ عن عبد الله بن عمرو، وعزاه السيوطي لأبي الشيخ عن مجاهد
 " (الدر المنثور ٤/١٨٥).

 <sup>(</sup>٩) وهي قـولـه تعـالى: ﴿... مستـوراً (٤٤) ﴾، ﴿... نـفــوراً (٤٤) ﴾، ﴿... مسحــوراً (٤٧) ﴾،
 ﴿... سبيلًا (٤٨) ﴾، ﴿... جديداً (٤٩) ﴾، ﴿... حديداً (٥٠) ﴾، ﴿... قريباً (٥١) ﴾.

﴿... وَفِي آذَانِهِمْ وَقُراً... {٢٦}﴾ كاف ﴿... مَتَى هُوَ... {١٥}﴾ كاف(١). ﴿... وَمِثْلَهُ : ﴿... عَدُوّاً مُبِيناً ﴿٢٥}﴾] (٩٠ ومثله: ﴿... وَكِيلًا ﴿٤٥}﴾ (٢٠) ﴿... وَمِثْله : ﴿... وَكِيلًا ﴿٤٥}﴾ (٢). ﴿... أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذَّبُكُمْ ... {٤٥}﴾ كاف [، ومثله: ﴿... بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ... {٥٥}﴾ (٣). ﴿... كان مَحْدُوراً {٧٥}﴾ تام، ومثله: ﴿... بَسَطوراً {٨٥}﴾ ] (٣٠) ومثله: ﴿... إِلَّا تَخْوِيفاً {٩٥}﴾ (٤). ﴿... وَالشَجَرَةَ المُلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ ... {٦٠}﴾ . ﴿... وَالشَجَرَةَ المَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ ... {٦٠}﴾ . ﴿... كَبِيراً ﴿٢٠}﴾ تام (٥٠) ورؤوس الآي بعد كافية (١٠).

﴿... وَعِـدْهُمْ... {٦٤}﴾ كـاف(٧)، ومثله: ﴿... عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ... {٦٥}﴾. ﴿... وَكِيلًا {٦٥}﴾ تام. ﴿... إِلَّا إِيَّاهُ... {٦٧}﴾ كاف، / ومثله: ﴿... إِلَى البَرِّ أَعْرَضْتُمْ... {٦٧}﴾. ﴿... بِهِ تَبِيعاً {٦٩}﴾ تام، ورؤوسُ الآي بعد كافية (٨).

﴿...خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا {٧٦}﴾ كاف(١)، ومثله: ﴿... مِنْ رُسُلِنَـا... {٧٧}﴾.

<sup>(</sup>١) وهو وقف تام عند العباس بن الفضل (ابن النحاس، القطع: ٣٩٤).

 <sup>(+)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٢) وهو قطع كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٣٩) والراجح قول الداني (الأشموني، المنار: ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) وهو قطع تام عند ابن النحاس (القطع: ٣٩٤) وقد رجح الداني قول ابن الأنباري (الايضاح ٧٥٣/٢).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

<sup>(</sup>٤) (٥) وهو قطع كاف عند النحاس (القطع: ٣٩٤) والراجع قول الداني (الأشموني، المنار: ١٤٢).

 <sup>(</sup>٦) وهي قبوله تعالى: ﴿... طينَاً (٦١)﴾، ﴿... قبليلاً (٦٢)﴾، ﴿... مبوفوراً (٦٣)﴾،
 ﴿... غروراً (٦٤)﴾.

<sup>(</sup>٧) وهو قطع تام عند ابن النحاس (القطع: ٣٩٤) وقد رجح الداني قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٧٥٤).

 <sup>(</sup>۸) وهي قوله تعالى: ﴿... تفضيلًا (٧٠) ﴾، ﴿... فتيلًا (٧١) ﴾، ﴿... سبيلًا (٧٢) ﴾،
 ﴿... خليلًا (٧٣) ﴾، ﴿... قليلًا (٤٧) ﴾، ﴿... نصيراً (٥٧) ﴾.

<sup>(</sup>٩) وهُو كاف إن جَعلت ﴿سنةً... {٧٧} ﴾ مصدراً، وإن جعلتها على قول الفراء أن المعنى «كسنة من قد أرسلنا» كان التمام ﴿... تحويلًا {٧٧} ﴾ (ابن النحاس، القطع: ٤٤٠؛ ابن الأنباري، الايضاح ٢/٤٥٤؛ الفراء، معانى القرآن ٢/١٢٩).

﴿... تَحْوِيلًا ﴿٧٧}﴾ تام. ﴿... إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ... {٧٨}﴾ كاف (١)، وينتصب ﴿... وَقُرْآنَ الفَجْرِ... {٧٨}﴾ بالعطف على قوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ... {٧٨}﴾. ﴿... وَقُرْآنَ ﴿... وَقُرْآنَ الفَجْرِ... {٧٨}﴾ أي صلاة الفجر (١)، والموقف على ﴿... وَقُرْآنَ الفَجْرِ... {٧٨}﴾ كاف.

﴿ . . . مَقَاماً مَحْمُ وداً {٧٩}﴾ تام (٣) وكذا ﴿ . . . نَصِيراً {٨٠}﴾ (٤) ، وكذا ﴿ . . . زَهُوقاً {٨١}﴾ .

حَدَّنَنَا عبد الرحمن بن عثمان القشيري (\*) قال: حدَّننا قاسم بن أصبغ قال: حدَّننا أحمد بن زهير (٥) قال: حدَّننا وبن الجرَّاح (٧) عن داود أحمد بن زهير (٥) قال: حدَّننا وبن الجرَّاح (٧) عن داود الثَّفاعة (١٠) عن أبيه (٩) عن أبيه هريرة (١٠) عن النبي عَلَيْ قال: «المَقَامُ المَحْمُودُ: الشَّفاعة (١١).

 <sup>(</sup>١) وليس بكاف على قول أهل التفسير وأكثر النحويين؛ لأن المعنى «وأقم قرآن الفجر» (ابن النحاس، القطع: ٤٤١).

 <sup>(</sup>۲) وهو قول الفراء (معاني القرآن ۲/۲۲) وقال الزجاج: انتصب على الإغراء أي: «فعليك بقرآن الفجر»
 (القرطبي، التفسير ۱۹/۹۰۰).

<sup>(</sup>٣) هذا قول أبي حاتم، واختاره ابن الأنباري أيضاً (الايضاح ٢/٧٥٤) وخالف الأشموني فقال كاف (المتار: ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) ليس كذلك إلا أن تقطع ﴿وقل﴾ مما قبله (ابن النحاس، القطع: ٤٤١).

<sup>(\*)</sup> تصحف في (ص) إلى القرشي.

 <sup>(</sup>a) تقدم هذا الاسناد في الآية (٢٢٢) من سورة البقرة \_ ٢.

<sup>(</sup>٦) محمد بن سعيد بن سليمان، أبو جعفر، ابن الأصبهاني المحدث الكوفي، تقدم في الآية (١٤٢) من سورة الأنعام ـــ ٦.

<sup>(</sup>٧) وكيع بن الجواح بن مليح، أبو سفيان المحدث الفقيه الكوفي، تقدم في الأية (١١٩) من سورة البقرة ــ ٧.

<sup>(</sup>٨) داود بن عبد الله الأودي، أبو العلاء الكوفي: محدث، روى عن الشعبي، وعنه وكيع، وثقه ابن حنبل (ابن حجر، التهذيب ١٩٩٢).

 <sup>(</sup>٩) عبد الله بن عمرو الأودي: محدث كوفي، روى عن ابن مسعود، وعنه موسى بن عقبة. روى له الترمذي، وذكره
 ابن حبان في الثقات (المصدر نفسه (٣٤١/٣).

<sup>(</sup>١٠) عبد الرحمن بن صخر الدَّوسي، أبو هريرة الصحابي، أكثرهم حديثاً، تقدم في الآية (٧) من سورة الفاتحة ــ ١.

<sup>(</sup>١١) أخرج الحديث ابن جرير الطّبري في التفسير ٩٧/١٥، والإِمام أحمد بن حنبل في المسند ٤٤٤/، والترمذي، الحديث رقم (٣١٣٦). ومجاهد في التفسير ٣٦٩/١.

حَدَّثَنَا ابن عفّان قال: حدّثنا قاسم بن أَصْبَغ قال: حدّثنا أحمد بن أبي خيثمة (١) قال: حدّثنا ابن الأصبهاني (٢) ومحّمد بن إسماعيل (٣) وهارون بن معروف (٤) قالوا: حدّثنا ابن فضيل (٩) عن ليث (٦) عن مجاهد (٧) في قوله: ﴿...عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مُحْمُوداً {٧٩}﴾ قال: يجلسه على العرش (٨).

﴿... وَرَحْمَةً للمُؤْمِنينَ... {٨٢}﴾ كاف. ﴿... إِلَّا خَسَاراً {٨٢}﴾ تام، وكـذا رؤوس الآي<sup>(٩)</sup> إلى قوله: ﴿... إِلَّا كَفُوراً {٨٩}﴾.

﴿... كِتَابِاً نَقْرَؤُهُ... ﴿٩٣}﴾ تام على قراءة من قرأ: ﴿... قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي... ﴿٩٣}﴾ على الأمر(١٠)، لأنه استثناف أمر من(\*) الله عزّ وجلَّ للرِّسول عليه الصلاة والسلام بأن يقول ذلك. ومن قرأ على الخبر، فالوقف على: ﴿... نَقْرَؤُهُ... {٩٣}﴾ كاف لأنّ ما بعده خبر عن الرسول عليه السلام فهو متصل بذلك(١١).

<sup>(</sup>١) أحمد بن زهير بن حرب، ابن أبي خيثمة، أبو بكر، المحدث الحافظ، تقدم في الأية (٢٢٢) من سورة البقرة – ٢.

 <sup>(</sup>۲) محمد بن سعيد بن سليمان، أبو جعفر، ابن الأصبهاني المحدث الكوفي، تقدم في الآية (١٤٢) من سنورة الأنعام ٢٠٠٠.

 <sup>(</sup>٣) محمد بن إسماعيل البخاري، شيخ المحدثين، صاحب الجامع الصحيح، تقدم في الآية (٣٠) من سورة الأعراف ٧٠.

<sup>(</sup>٤) هارون بن معروف، تقدم في الأية (١١٨) من سورة هود ــ ١١.

<sup>(</sup>٥) محمد بن فضيل بن غزوان، أبو عبد الرحمن، محدث كوفي، روى عن عاصم، وعنه ابن حنبل. توفي سنة ٩٩٥هـ/١٠٥ (ابن حجر، التهذيب ٤٠٥٩).

 <sup>(</sup>٦) الليث بن سعد الفهمي، المحدث المصري، تقدم في الآية (٩٣) من سورة الحجر – ١٥.

<sup>(</sup>٧) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج، التابعي المكي المفسّر، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٨) أخرج الحديث ابن جرير الطبري (التفسير ٩٨/١٥) وقال: «وأولى القولين بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله ﷺ أنه الشفاعة».

 <sup>(</sup>۹) وهي قبوله تعالى: ﴿... يؤوساً (۸۳)﴾، ﴿... سبيلاً (۸٤)﴾، ﴿... قليلاً (۸۵)﴾،
 ﴿... وكيلاً (۸٦)﴾، ﴿... كبيراً (۸۷)﴾، ﴿... ظهيراً (۸۸)﴾.

<sup>(</sup>١٠) وهي قراءة نافع، وعاصم، وأبي عمرو، وحمزة، والكسائي، وقرأ ابن كثير وابن عامر على الخبر ﴿قال﴾ وكذلك هي في مصاحف أهل مكة والشام (ابن الجوزي، زاد المسير ٥/٨٨).

<sup>(\*)</sup> كلمة «من» ساقطة في (د/١).

<sup>(</sup>١١) القرطبي، التفسير ١٠/٣٣١؛ الأشموني، المنار: ١٤٣).

﴿... رَسُولًا ﴿٩٤}﴾ تام، وكذا رؤوس الآي (١) إلى قوله: ﴿... تَتُوراً {١٠٠}﴾.

﴿... وَصُمَّاً... {٩٧}﴾ كاف، ومثله: ﴿... مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ... {٩٧}﴾ ومثله: ﴿... خَشْيَةَ الإِنْفَاقِ... {١٠٠}﴾. ﴿... قَتُوراً {١٠٠}﴾ تام.

وَقَالَ الدَينورِي<sup>(۲)</sup>: ﴿... بَصَائِرَ{۱۰۲}﴾ تام، وهو كاف. ﴿... اسْكُنُوا الْأَرْضَ... {۱۰٤}﴾ تام <sup>(۳)</sup>، أي جميعاً <sup>(٤)</sup>، ومثله الأَرْضَ... {۱۰٤}﴾ كاف. ﴿... فِيمَالَهُ عَلَى وَمَله : ﴿... وَنَــذِيــراً {۱۰٥}﴾ <sup>(٥)</sup>. ﴿... عَلَى مُكْثٍ... {۱۰٦}﴾ كاف أي على ترسّل <sup>(٢)</sup>.

حَدَّثَنَا محمَّد بن خليفة الإمام (\*) قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسين (\*\*) قال: حدَّثنا جعفر بن محمد (٧) قال: حدَّثنا أبو بكر بن زنجويه (^) قال: حدَّثنا عبد الرزَّاق (٩) قال: حدَّثنا سفيان (١٠) عن

 <sup>(</sup>۱) وهي قبوله تعالى: ﴿...رسولًا (۹۵) ﴾، ﴿... بصيراً (۹۳) ﴾، ﴿... سعيبراً (۹۷) ﴾،
 ﴿... جديداً (۹۸) ﴾، ﴿... كفوراً (۹۹) ﴾.

<sup>(</sup>٧) أحمد بن جعفر، أبو الحسين البغدادي الدينوري المقرىء، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة ــ ٧.

<sup>(</sup>٣) وهو وقف حسن عند أبن الأنباري (الايضاح ٢/٧٥٥) وقد رجح الداني قول ابن النحاس (القطع: ٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) وهو تفسير مجاهد، وقتادة، وابن عباس. قال الأصمعي: اللفيف جمع، وليس له واحد، وهو مثل الجميع. قال الجوهري: واللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى (القرطبي، التفسير ٢٠١/١٠؛ مجاهد، التفسير ٢٧١/١).

<sup>(</sup>٥) يتوقف الوقف على ﴿نذيراً﴾ على إعراب ﴿وقرآناً﴾ فإذا نصبته بـ ﴿فرقناه﴾ كان تاماً، وإذا نصبته بـ ﴿أرسلناك﴾ على معنى «وما أرسلناك إلا مبشراً وقرآناً، أي ورحمة؛ لم يتم الوقف على ﴿نذيراً﴾ (ابن الأنباري، الايضاح ٢/٥٥٧؛ ابن النحاس، القطع: ٤٤٢).

<sup>(</sup>٦) وهو تفسير مجاهَد، وابن عباس، وابن جريج (القرطبي، التفسير ١٠/٣٣٩؛ مجاهد، التفسير ١/٣٧١).

<sup>(\*)</sup> كلمة (الامام) ساقطة في (ص).

<sup>( \*\* )</sup> تصحف في (ص) إلى: الحسن.

<sup>(</sup>V) تقدم هذا الاسناد في باب الحض على تعليم التام من مقدمة المصنف.

<sup>(</sup>A) محمد بن عبد الملك بن زنجويه، أبو بكر: محدث بغدادي، روى عن عبد الرزاق، وعنه البخاري ومسلم. توفي سنة ٢٥٨هـ/٢٥٨ (ابن حجر، التهذيب ٣١٥/٩).

<sup>(</sup>٩) عبد الرزاق بن همام، أبو بكر الصنعاني: محدث، روى عن أبيه والسفيانين، وعنه وكيع. وثقه أحمد. توفي سنة ٢١١هـ/٨٢٦م (المصدر نفسه ٢١/٣).

<sup>(</sup>١٠) سفيان بن سعيد الثوري، أبو عبد الله، تقدم ص ١٣٤.

عبيد (\*\*\*) المكتب (١) عن مجاهد (٢) في قوله تعالى: ﴿... لِتَقْرَأَةُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُث . . . {١٠٦} ﴾ قال : على تؤدَةِ <sup>(٣)</sup> .

﴿نَنْزِيلًا ﴿١٠٦}﴾ تام، ومثله: ﴿... خُشُوعاً ﴿١٠٩}﴾ ومثله ﴿ . . أَوْ لَا تُتُومِنُوا . . {١٠٧}﴾ (٤) ﴿ . . . أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ . . . {١١٠}﴾ كاف، ومثله: ﴿ . . . فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الحُسْنَى . . . {١١٠}﴾ ومثله: ﴿ . . . بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا {١١٠}﴾.

في (أ) زيادة: عن، بعد كلمة عبيد، وهو تصحيف [المحقق].

عبيد بن مهران المكتب: محدث كوفي، روى عن مجاهد، وعنه السفيانان. وثقه ابن معين والنسائي (المصدر السابق ٧٤/٧).

مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي التابعي المفسّر، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة – ٢. **(Y)** 

أخرجه ابن جرير الطبري (التفسير ١١٩/١٥). وفي تفسير مجاهد ٣٧١/١ يعني في ترتيل. (٣)

وخالف الأشموني فقال حسن (المنار: ١٤٤). (1)

#### [١٨] سورة الكهف

قَـالَ نافـع(١) وَعاصم(٢) ويعقـوب(٣) ومحمد بن عيسى(٤): ﴿ . . وَلَمْ يَجْعَـلُ لَـهُ عِوْجًا {١}﴾ وقف ورأس آية، ثم يبتدىء: ﴿ قَيِّماً . . . {٢}﴾ بتقدير: ولكن أنزله، أوْرِجعله قَيِّماً (٥)؛ وهو قول قتادة (٦).

وَقَالَ الأخفش(٢) وأبوحاتم(٨) ونصير بن يوسف(٩) والقتيبي (١١) والدينوري(١١) وَابن عبد الرزّاق(١٢): الوقف ﴿قَيِّماً... {٢}﴾ (١٣).

 <sup>(</sup>۱) نافع بن عبد الرحمن المقرىء المدني، تقدم في الآية (۲) من سورة البقرة – ۲.

<sup>(</sup>٢) عاصم بن أبي النجود المقرىء الكوفي، تقدم في الآية (٧) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٣) يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي، المقرىء البصري، تقدم في الأية (١٦٥) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عيسى، أبو عبد الله الأصبهاني، المقرىء، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن النحاس (القطع: ٤٤٣).

<sup>(</sup>٦) قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب، التابعي المفسّر، تقدم في باب الحض على تعليم التام من مقدمة المصنف، قال: الكلام على سياقه من غير تقديم ولا تأخير، ومعناه «ولم يجعل له عوجاً ولكن جعلناه قيمًا»
(الطبري، التفسير ١٢٧/١٥).

<sup>(</sup>٧) سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط، أبو الحسن النحوي، تقدم في الأية (١٠٩) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٨) سهل بن محمد، أبو حاتم السجستاني المقرىء النحوي، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٩) نصير بن يوسف، أبو المنذر الرازي: نحوي صاحب الكسائي والأصمعي، وأبا زيد. توفي سنة ١٤٠هـ/٧٥٧م (القفطي، إنباه الرواة ٣٤٧/٣).

<sup>(</sup>١٠) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد النحوي، تقدم في الأية (١٠٩) من سورة البقرة ــ ٣.

<sup>(</sup>١١) أحمد بن جعفر بن محمد، أبو الحسين البغدادي الدينوري المقرىء، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>١٢) إبراهيم بن عبد الرَّزاق، أبو إسحاق المقرىء، تقدم في الآية (٩١) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>١٣) أخرجه ابن النحاس (القطع: ٤٤٣).

وَقَالُوا (١): هو من المقدّم والمؤخّر بتأويل(\*): الذي أنزل على عبده الكتاب قيّماً ولم يجعل له عِوَجاً؛ وهو قول ابن عبّاس (٢) ومجاهد (٣).

﴿... وَلَـداً {٤}﴾ تـام (٤)، ومثله: ﴿... وَلاَ / لاَبَـائِـهِـمْ... {٥}﴾ ومثله ﴿... أَسَفاً {٦}﴾ ومثله ﴿... جُرُزاً {٨}﴾ (٥) ورؤوسُ الآي بعد كافية (٦).

﴿...أَمَداً {١٧}﴾ تام (٧٠) ومثله: ﴿... كَــذِبـاً {١٥} ﴾ كـاف. ﴿... بِسُلْطَانِ بَيْنِ... {١٣} ﴾ كـاف. ﴿... بِسُلْطَانِ بَيْنِ... {١٥ ﴾ تــام (٧٠) ومثله: ﴿... كَــذِبـاً {١٥ } ﴾ (٨) وهــو رأس آيــة، ومثله: ﴿... وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّـة ... {١٦ } ﴾ (٩) ومثله: ﴿... مِنْ آيَــاتِ اللّـه ... {١٧ } ﴾ (٠.. وهُمْ دُتُوتُ وِنْدَ ... {١٧ } ﴾ (٥ ومثله: ﴿... وهُمْ رُقُدُودٌ ... {١٨ } ﴾ كــاف، ومثله: ﴿... وذَاتَ الـشّـمَــال ِ... {١٨ } ﴾ ومثله: ﴿... بِالوَصِيدِ ... {١٨ } ﴾ وكذا رؤوس الآي [بَعْدُ (١٠)] (٩) ..

<sup>(</sup>١) . وهو قول الكسائي، والفراء، وأبي عبيد، وجمهور المتأولين، وأخرجه الطبري (التفسير ١٧٦/٥) والقرطبي (التفسير ٢٥/١٥) وقال ابن النحاس: أما أقوال أهل التأويل المتقدمين فإنما هي تفسير، وليست بتوقيف على التمام وليس يجوز أن يكون التمام ﴿قيّا﴾ لأن بعده «لام كي» ولا بد أن تكون متعلقة بما قبلها، ولست أدري كيف أغفل هذا من النحويين من ذكرناه، والذي قاله نافع وعاصم ومن تابعها أبين وأولى (ابن النحاس، القطع: ٤٤٤).

<sup>(\*)</sup> في (ص): بتقدير.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عباس، أبو العباس، الصحابي الجليل، تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٣) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي التابعي المفسر، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٤) وكره قوم الوقوف على مثل هذا، ولا يلتفت إلى قولهم لأنه مخالف لأهل العلم (ابن النحاس، القطع: ٤٤٤).

<sup>(</sup>٥) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٤٤٤) وهو وقف كاف عند الأشموني (المنار: ١٤٥).

<sup>(</sup>٦) وهي قُوله تعالى: ﴿...عَجِّباً {٩}﴾، ﴿... رشداً {١٠}﴾، ﴿... عدداً {١١}﴾.

<sup>(</sup>٧) وهو وقف جائز عند ابن النحاس (القطع: ٤٤٤).

<sup>(</sup>٨) وهو وقف كاف عند الأشموني لأن ﴿إذا ﴾ منصوبة بفعل محذوف تقديره «فقال بعضهم لبعض وقت اعتزالهم» (المنار: ١٤٥).

<sup>(</sup>٩) وهو قطع صالح عند النحاس (القطع: ٤٤٥) وليس بوقف إن علق ما بعده بما قبله لأن قوله ﴿فَأُووا﴾ عند الفراء جواب ﴿إِذَ ﴾ لأنها قد تكون للمستقبل كـ ﴿إِذَا هِ وَمثل هذا في الكلام ﴿إِذَا فَعلَت كَذَا فَانِح بنفسك ، فلا يحسن الفصل في هذا الكلام دون الفاء، لأن هنا جملًا محذوفة دل عليها ما تقدم (الفراء، معاني القرآن ٢/١٣٦٠) الأشموني، المنار: ١٤٥).

<sup>(</sup>١٠) وهي قوله تعالى ﴿. . . أحداً {١٩}﴾، ﴿. . . أبداً {٢٠}﴾.

<sup>(\*)</sup> كلمة «بعد» من (أ) و (د/١).

﴿... رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ... {٢١}﴾ تام(١)، ومثله: ﴿... مَسْجِداً {٢١}﴾.

وَقَالَ أَبُو إِسحَاقَ الزَجَّاجِ<sup>(٢)</sup> (\*) : ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةً... {٢٢}﴾ تمام، وذلك أن اللَّـهَ تعالى أخبر بما يقولون، ثم أتى بحقيقة ذلك فقال: ﴿... وثَامِنُهُم كَلْبُهُمْ... {٢٢}﴾.

﴿... إِلاَّ قَلِيلٌ... {٢٢} ﴾ كاف (\*\*) ، ورأس آية في المدني الأخير ، ومثله : ﴿إِلاَ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ... {٢٤} ﴾ (\*\*) . ﴿مثله ﴿... رَشَداً {٢٤} ﴾ تام (ئ) ، ومثله : ﴿... بَسْعاً {٢٥} ﴾ ومثله ﴿... أَخَداً {٢٦} ﴾ ومثله ﴿... مُلْتَحَداً {٢٧} ﴾ (\*) . ﴿... وَأَسْمِعْ... {٢٦} ﴾ كاف ، ومثله : ﴿... فُسرُطاً {٢٨} ﴾ تام . ﴿وصفله : ﴿... فُسرُطاً {٢٨} ﴾ تام . ﴿د.. فُلْيَكْفُسْرْ... {٢٩} ﴾ كاف (\*\*\*) : ﴿... فُلْيَكْفُسْرْ... {٢٩} ﴾ كاف (\*\*\*) : ﴿... مُسرَادِقُهَا ... {٢٩ ﴾ (\*\*\*\*) . ﴿... مُسرَّتَفَقاً {٢٩} ﴾ تام ، ومشله : ﴿... عَمَالًا ﴿٣٩ ﴾ (\*) . ﴿... عَلَى الأَرَائِيكِ ... {٣١ ﴾ كاف منه (\*) . ﴿... مُرْتَفَقاً {٣١ ﴾ تام . ﴿... زَرْعاً {٣٧ ﴾ كاف ورأس آية في غير المدني الأول ، ﴿... مُرْتَفَقاً {٣١ ﴾ تام . ﴿... زَرْعاً {٣٧ ﴾ كاف ورأس آية في غير المدني الأول ،

<sup>(</sup>١) وهو وقف حسن عند الأشموني (المنار: ١٤٥).

 <sup>(</sup>۲) إبراهيم بن السري، أبو اسحاق الزجاج، تقدم في الآية (۱) من سورة آل عمران ـ ۳، أخرج قوله ابن النحاس
 (القطع: 250).

<sup>(\*)</sup> تصحف في (ص) إلى الزجاجي.

<sup>(\*\*)</sup> في (ب) و (د/١): تام.

<sup>(</sup>٣) هو كاف على قول من جعل الأمر خلاف النهى (ابن النحاس، القطع: ٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) (٥) وهما وقفان كافيان عند الأشموني (المتار: ١٤٦).

<sup>(</sup>٦) وفيه خلاف، فهو تام عند نافع، وخولف فيه لأنه تهديد، وما بعده يدل عليه (ابن النحاس، القطع: ٤٤٧) وقال السجاوندي: لا يوقف عليه لأنه أمر تهديد بدلالة ﴿إنا اعتدنا﴾ ولو فصل بين الدال والمدلول عليه لصار الأمر مطلقاً، والأمر المطلق للوجوب فلا يحمل على غيره إلا بدلالة (الأشموني، المتار: ١٤٦).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ح) و (ص) و (ف).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ح): ﴿سرادقها﴾ تام.

 <sup>(</sup>٧) هو تام إن قدرت خبر «إن» في ﴿إنّا﴾ وما بعدها، وإن جعلت خبر ﴿إن﴾: ﴿أولئك لهم جنات عدن﴾ فلا تمام إلى
 ﴿نعم الثواب﴾ (ابن النحاس، القطع: ٤٤٧؛ ابن الأنباري، الايضاح ٧٥٧/٢).

<sup>(</sup>٨) وهو تام عند الأشموني (المنار: ١٤٦).

<sup>(</sup>٩) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٤٤٧) وابن الأنباري (الايضاح ٢/٧٥٨).

والمكي ﴿... مِنْهُ شَيْئًا... {٣٣}﴾ كاف ومثله: ﴿... نَهَراً {٣٣}﴾ وهو رأس آية. ﴿خيراً مِنْها منقلباً {٣٥}﴾ تام. ﴿... بِرَبِّي أَحَداً {٣٨}﴾ تام (١)، ومثله ﴿... طَلَباً {٤١}﴾ (٢). ﴿... مِنْ دُونِ اللَّـهِ {٤٢}﴾ كاف ومثله: ﴿... لِلَّـهِ الحَقِّ... {٤٤}﴾ (٣).

وَقَالُ الدينوري (٤٠) : ﴿ . . . وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً {٤٣} هُنَالِكَ . . . {٤٤} هَنام ، والمعنى وقالَ الدينوري (٤٠) : ﴿ . . . وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً {٤٣} هُنَالِكَ . . . {٤٤} منتصراً {٤٣} هُ، وولم يكن يصل أيضاً إلى نصرة نفسه هنالك» ويكون العامل فيه ﴿ . . . منتصراً {٤٣} ﴾ ،

وَلِم يَكُن يَصِلُ أَيْضًا إِلَى نَصِرةَ نَفْسَهُ هَالَكُ ، وَيَكُونُ الْعَامَلُ فَيه ﴿... مَنتَصَرا { ٤٣ } ﴾، والأُوْجِهُ أَن يكون ﴿ هُنَالِكَ ... { ٤٤ } ﴾ مبتدأ، أي في تلك الحال تبيّن نصرة اللَّه عزّ وجلّ

وليّه. وقيل: المعنى «هنالك يؤمنون بالله وحده ويتبرُّؤون مما كانوا يعبدون» (٥٠).

 $(... \tilde{c} \cdot \tilde$ 

<sup>(</sup>١) وهو وقف صالح عند ابن النحاس (القطع: ٤٤٧) وكاف عند الأشموني (المنار: ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) وهو تام عند الأشموني (المنار: ١٤٧).

 <sup>(</sup>٤) أحمد بن جعفر، أبو الحسين البغدادي الدينوري، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة — ٢، أخرج قوله ابن
 النحاس (القطع: ٤٤٧).

<sup>(</sup>۵) (مكي، مشكل إعراب القرآن ٣/٢٠)

<sup>(</sup>٦) وهو قول ابن الأنباري (الايضاح ٢ ١٠٠٠) ورجح الداني قول ابن النحاس (القطع: ٤٤٨).

<sup>(</sup>٧) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٤٨) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٥٥٨).

<sup>(\*)</sup> في (ب): ﴿ إِلا أحصاها ﴾ كاف.

<sup>(</sup>A) وهو كاف عند الأشموني (المتار: ١٤٧).

<sup>(</sup>٩) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٤٨) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٧٥٨)؛ الأشموني، المنار: ١٤٤٧).

<sup>(</sup>١٠) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٤٤٨) وكاف عند الأشموني (المنار: ١٤٧).

<sup>(</sup>١١) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٤٤٨).

<sup>(</sup>۱۲) وهي قـولـه تعـالى: ﴿...مـوبـقــَأ{٢٥}﴾، ﴿...مصـرفــَأ{٥٥}﴾، ﴿...جـدلًا﴿٤٥}﴾، ﴿...قبلًا{٥٥﴾»، ﴿...هزواً{٦٦﴾»، ﴿... ابدأ{٧٥}﴾، ﴿... موثلًا{٨٥}﴾.

﴿... مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ... {٥٧} ﴾ كاف. ﴿... وَقُراً... {٥٧} ﴾ تام (\*) ، ومثله: ﴿... إِذَا أَبَــداً {٥٧} ﴾ ﴿... ذُو السرَّحْـمَــةِ... {٨٥} ﴾ كاف. ﴿... لَـهُــمُ العَذَابَ... {٨٨} ﴾ تام. ﴿... أَنْ أَذْكُرَهُ... {٦٣} ﴾ كاف.

وَقَالَ بَعْضُ أَهِلِ التَّاوِيلِ، وهو قول عيسى بن عمر (١)، ويُروى عن الحسن (٢): ﴿... وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحرِ... {٦٣} ﴾ تام، ثم قال يوشع (٣) مبتدِئاً: ﴿... عَجَباً {٦٣} ﴾ أي: أعجب لذلك عجباً. وقيل: ﴿... عَجَباً {٦٣} ﴾ لسيره في البحر (٤). [ويجوز أن يكون على هٰذا أيضاً قوله: ﴿... واتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ... {٦٣} ﴾ (٥)] (٣٠) مِن قول يوشع، ويكون ﴿... عَجَباً {٦٣} ﴾ مِن قول موسى عليه السلام (١).

حَدِّثْنَا محمد بن عيسى قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا عليّ بن الحسن عيسى قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا يحيى بن سلام (٧) في قوله: ﴿... وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَباً {٦٣}﴾ موسى يعجب من أثر الحوت في البحر (٨).

<sup>(\*)</sup> في (ب): كاف.

<sup>(</sup>۱) عيسى بن عمر الثقفي: مقرىء نحوي، عرض على عاصم الجحدري، وعنه الخليل والأصمعي. توفي سنة ٧٦٦هـ/٧٦٦م (ابن الجزري، غاية النهاية ١٤٩١).

<sup>(</sup>٢). الحسن بن يسار، أبو سعيد البصري التابعي، تقدم في الآية (١٢٨) من سورة آل عمران ــ ٣.

<sup>(</sup>٣) يوشع بن نون، فتى النبي موسى عليه السلام، لازمه و / عنه العلم وحدمه (ابن الجوزي، زاد المسير ١٦٤/٥).

<sup>(</sup>٤) وهو قول الحسن، أخرجه ابن الأنباري (الايضاح ٢٥٩/٢).

<sup>(</sup>٥) هنا التام عند يعقوب وأبي حاتم، (ابن النحاس، القطع: ٤٤٨).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير الطبري (التفسير ١٧٨/١٥).

<sup>(\*\*\*)</sup> تصحف في (أ) إلى الحسين.

<sup>(</sup>٧) تقدم هذا الاسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة – ٧.

 <sup>(</sup>٨) عزاه السيوطي لابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن مجاهد (الدر المنثور ٢٣٥/٤) وأخرجه الطبري عن مجاهد أيضاً (التفسير ١٧٨/١٥) وجاء في تفسير مجاهد ٣٧٨/١ ـ ٣٧٩.

وَقِيلَ: المعنى واتخذ موسى (\*) سبيل الحوت في البحر يعجب عجباً (١٠)، فعلى هذا لا يكفي الوقف على ﴿... فِي البَحْرِ... (٦٣) ﴾. وَ ﴿... عَجَباً (٦٣) ﴾ كاف (٢) و ﴿... مَا كُنَّا نَبْغِ ... {٦٤} ﴾ تام (٣).

وَقَالَ الأَخفَشُ (\*): ﴿... فَارْتَدًا عَلَى آثارِهِمَا... {٦٤}﴾ [تام، ثم قال:](\*\*) ﴿... قَصَصاً {٦٤}﴾ أي يقصّان قصصاً (°). ورؤوس الآي كافية قبل وبعد (٢).

وَقَالَ ابن الأنباري (٧): ﴿ . . . وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا . . . {٨٢} ﴾ حسن، ثم قال تعالى : ﴿ . . . رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، يعني أنه مفعول من أجله وقيل: هو منصوب على المصدر.

﴿... عَنْ أَمْرِي... ﴿٨٢}﴾ كاف (^). ﴿... صَبْراً {٨٢}﴾ تام. ﴿... سِتْراً {٩٠}

<sup>(\*)</sup> كلمة «موسى» ساقطة في (ص).

<sup>(</sup>١) وهو قول قتادة، أخرجه ابن جرير الطبري (التفسير: ١٧٨/٥) والفراء (معاني القرآن ٢/١٥٤).

<sup>(</sup>٢) (ابن النحاس، القطع: ٤٤٨)؛ ابن الأنباري، الايضاح ٢/٥٩/؛ الأشموني، المنار: ١٤٧ ــ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) هذا قول الأخفش وأبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٤٤٩) واختاره ابن الأنباري (الايضاح ٧٠٩/٢) وهو وقف حسن عند الأشموني (المتار: ١٤٨).

 <sup>(</sup>٤) سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط، أبو الحسن النحوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه إبن النحاس (القطع: ٤٤٩).

<sup>(</sup>٧) محمد بن القاسم بن بشار، أبو بكر الأنباري، تقدم ص ١٤٧. انظر قوله في الايضاح ٢/٧٦٠.

<sup>(\*\*\*)</sup> في جميع النسخ: «فنصب، والتصويب من الايضاح لابن الأنباري ٧٦٠/٢.

<sup>(</sup>٨) وهو تام عند نافع، (ابن النحاس، القطع: ٤٤٩) وكذا هو عند الأشموني (المنار: ١٤٨).

كَذَٰلِكَ... {٩١}﴾ تام أي كذلك كان خبرهم (١٠ . ﴿ ... بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً {٩١}﴾ أتم منه (٢٠ . ﴿ . . وَعُدُ ﴿ . . عَلَيْهِ قِطْراً {٩٦}﴾ كاف (٤٠ . ﴿ . . وَعُدُ رَبِّي . . . {٩٨ } كاف (٤٠ . ﴿ . . وَعُدُ رَبِّي حَقّاً {٩٨ } كاف (١٠٠ . ﴿ . . . مِنْ دُونِي رَبِّي حَقّاً {٩٨ } كاف ومثله : ﴿ . . . مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ . . {٩٨ } كاف ومثله : ﴿ . . . مُزُلًا {٩٠٢ } كاف ومثله : ﴿ . . . مُزُلًا {٩٠٢ } كاف ومثله : ﴿ . . . مُزُلًا {٩٠٢ } كاف ومثله : ﴿ . . . مُزُلًا ٩٠٢ } كاف ومثله : ﴿ . . . مُزُلِلًا ٩٠٢ } كافية (٧٠ ) .

<sup>(</sup>١) وهو قول أحمد بن موسى، والوقف عند أبي حاتم ﴿... ستراً {٩٠}﴾ (ابن النحاس، القطع: ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) وهو وقف حسن عند ابن الأنباري (الايضاح ٢/٧٦٠).

<sup>(</sup>٣) وهو كاف عند أبي حاتم، واختاره ابن الأنباري (الايضاح ٢/٧٦٠) وابن النحاس (القطع: ٤٥٠) والأشموني (المنار: ١٤٨).

 <sup>(</sup>٤) وهو تام عند أحمد بن موسى، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٤٥٠) والراجع قول الداني (الأشموني، المتار: ١٤٨).

<sup>(</sup>٥) وهو وقف صالح عند ابن النحاس (القطع: ٠٥٠).

<sup>(</sup>٦) وهو وقف تام عند نافع، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٤٥٠) ورجح الأشموني قول نافع (المثار: ١٤٨).

<sup>(</sup>۷) وهي قبولنه تنصالي: ﴿...نيزلًا (۱۰۷﴾)، ﴿...حيولًا (۱۰۸﴾)، ﴿...مندأ (۱۰۹﴾)، ﴿...احداً (۱۱۰)﴾.

# [19] سورة مريم عليها السلام

﴿ كَهٰيَعْصَ { 1 } ﴾ تام على قول من جعلها (\*) اسماً للسورة (١) ، والتقدير: اتل كهيعص أو قال معناه: كَرِيمٌ هَادٍ أَمِينٌ عَزِيزٌ صَادِقٌ (٢) ، وكذا هو عند الأخفش (٣) ، والمعنى عنده: فيما نقصٌ عليكم (٤) .

﴿ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ... {٢}﴾ [تام، وقيل: هو كاف] (\*\*)، والتقدير: هذا ذكر رحمة ربِّك (°) وهو رأس آية في الكوفي.

حَدَّثَنَا أحمد بن إبراهيم قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا سعيد قال: حدَّثنا [سفيان(٢) عن](\*\*\*) عطاء بن السائب(٢) عن سعيد بن جبير(٨) عن ابن عبّاس(٩) في قوله:

<sup>(\*)</sup> في (ص): (جعله).

 <sup>(</sup>۱) وهو قول الحسن، ومجاهد، أخرجه ابن الجوزي (زاد المسير ۲۰۹/۵).

 <sup>(</sup>۲) وهو قول أبي اسحاق، ويروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (الطبري، التفسير ١٦/٣٣؛ مجاهد،
 التفسير ١/٣٨٣).

 <sup>(</sup>٣) سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط، أبو الحسن النحوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة - ٢ أخرج قوله
 ابن النحاس (القطع: ٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) وليس ﴿كهيعص﴾ بوقف إن رفع ما بعده، وهو قول الفراء (معاني القرآن ١٩١/٢) وكذلك إن جعلت ﴿كهيعص﴾ حروفاً أقسم الله بها كها روي عن علي بن طلحة عن ابن عباس، فلا يوقف عليها حتى يؤتى بجواب القسم، إلا أن تجعله محذوفاً بعده فيجوز الوقف عليها (الأشموني، المنار: ١٤٩).

<sup>(\*\*)</sup> في (ف): كاف وقيل تام.

<sup>(</sup>o) وهو قول الزجاج، أخرجه ابن الجوزي (زاد المسير ٢٠٦/٥).

<sup>(</sup>٦) تقدم هذا الاسناد في الآية (٣٠) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في ( أ ).

 <sup>(</sup>٧) عطاء بن السائب، أبو السائب المحدث الكوفي، تقدم في الآية (١) من سورة يونس - ١٠.

 <sup>(</sup>A) سعيد بن جبير بن هشام، أبو محمد الكوفي التابعي المفسر، تقدم في الأية (١٤٦) من سورة آل عمران – ٣.

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن عباس الصحابي الجليل، تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة - ٢.

﴿كَهٰيعَصَ {١}﴾ قال: هي من أسماء اللَّه عزّ وجلَّ مثل: كاف، هاد، عزيز، عالم، صادق (١).

﴿... رَضِيًا {٦}﴾ تام (٢). ﴿... ثَلَاثَ لَيَالَ سَوِيّاً {١٠}﴾ كاف، وقيل تام (٣). ﴿... بُكْرَةً وَعَشِيّاً {١١}﴾ تام (١٠) ومثله: ﴿... حَيّاً {١٥} ﴾ وكذلك آخر كل قصّة فيها.

﴿... مِنْ لَــدُنَّــا وَزَكَــاةً... {١٣}﴾ كــاف، ومثـله: ﴿... مِـنْ دُونِـهِـمْ حِجَاباً... {١٧}﴾ تام، ثم تبتدىء: ﴿... وَلِنَجْعَلَهُ مَيْنً... {٢١}﴾ تام، ثم تبتدىء: ﴿... وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ ... {٢١}﴾ بتقدير: ولكي نجعله [آية للناس نخلقه(٥)](٠).

﴿ . . . وَرَحْمَةً مِنَّا . . . {٢١} ﴾ تام (٦) ، ورؤوس الآي قبل وبعد كافية (٧) . ﴿ وَبَــرّاً ﴿ فَالَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

 <sup>(</sup>١) أخرج الحديث ابن جرير الطبري (التفسير ١٦/٣٣ ـ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ١٤٩) والراجع قول الداني (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٧٦١، ابن النحاس، القطع: ٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) رجع الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢٠١/٧) وقال أحمد بن موسى: ﴿... ثلاث ليال... (١٠} ﴾ تمام ثم قال تعالى: ﴿سوياً ﴾ أي أنت سوي ليس بك مرض. ورد عليه ابن النحاس أن لو كان كما قال لكان ﴿سوياً ﴾ مرفوعاً، والقول كما قال الأخفش وأبو حاتم أن في الكلام تقديماً وتأخيراً أي «ألا تكلم الناس سوياً ثلاث ليال» (ابن النحاس، القطع: ٤٥٧ ــ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) وهو كاف عند الأشموني (المثار: ١٤٩) وقد رجع الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٢٦٢) وابن النحاس (القطع: ٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) وقال السجستاني ﴿ولنجعله﴾ لام قسم، أي ولنجعلنه. وخطأه أبو الحسن بن كيسان واستقبح قوله، لأن هذه (لام كي) قد نصبت ما بعدها ولا نون فيها للقسم (ابن النحاس، القطع: ٤٥٣).

<sup>(\*)</sup> في (أ) و (ح): آية نخلقه، وفي (ص): لحلفه.

<sup>(</sup>٦) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٥٣).

 <sup>(</sup>۷) وهي قبولنه تعبالى: ﴿...شرقياً (۱۲)﴾، ﴿...سوياً (۱۷)﴾، ﴿... تقياً (۱۸)﴾،
 ﴿... زكياً (۱۹)﴾، ﴿... بغياً (۲۰)﴾، ﴿... قبياً (۲۰)﴾، ﴿... قبياً (۲۲)﴾،
 ﴿... منبيباً (۲۳)﴾، ﴿... سريباً (۲۶)﴾، ﴿... جنباً (۲۵)﴾،
 ﴿... بغياً (۲۸)﴾،

 <sup>(</sup>٨) وهو وقف كان عند الأشموني (المنار: ١٥٠) وقد رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٣٦٧)
 وابن النحاس (القطع: ٤٥٣).

وَقَالَ يعقوب الحضرمي (۱): ﴿ ذَلِكَ عيسى بن مَرْيَم . . . { ٣٤ } ﴾ وقف ، وذلك إذا رفع ﴿ . . . قَوْلُ الحَق ، . . { ٣٤ } ﴾ (٢) . بمبتدأ مضمر ، والتقدير «هذا الكلام قول الحق » أو «هو قول الحق » يراد به عيسى عليه السلام . وإن نُصِب الـ ﴿ . . . قَوْلَ . . . { ٣٤ } ﴾ لم يوقف على ما قبله ولا ابْتُدِىء به لأنه مصدر يتعلق بما قبله لدلالته عليه ، والتقدير : أقول الحق (٣) .

وَمَنْ قَرَأ: ﴿ وَإِنَّ الله رَبِّي وَرَبُّكُمْ ... {٣٦} ﴾ بكسر الهمزة (٤) ، وقف على : ﴿ ... فَيَكُونُ {٣٥} ﴾ وذلك أن الكلام قَدْ تَمَّ هنالك ، ثم استأنف الخبر (٥) . ومن فتحها لم يتم (٣٠) الوقف على ﴿ ... فَيَكُونُ {٣٥ ﴾ لأنّ ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ ... {٣٦ } ﴾ معطوفة على ﴿ ... الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ ... {٣١ } ﴾ المتقدّم ذكرهما ، بتقدير : وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأنَّ اللهَ ربِّي وربَّكم ، فهي داخلة معهما في الإيصاء (٢) .

﴿ . . . مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ . . {٣٥} ﴾ كاف (٧٠ . . فَاعْبُدُوهُ . . {٣٦} ﴾ تمام ومثله : ﴿ مُسْتَقِيمٌ {٣٦} ﴾ وكذا رؤوس الآي (٨٠ إلى قوله : ﴿ . . . يُرْجَعُونَ {٤٠} ﴾ .

<sup>(</sup>١) يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري المقرىء، تقدم في الآية (١٦٥) من سورة البقرة \_ ٢، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٤٥٤).

<sup>(</sup>۲) وهي قراءة الحسن، وابن كثير، ونافع، وأبي عمرو، وحمزة، والكسائي، وقرأ عاصم، وابن عامر، وابن أبي إسحاق بالنصب (مكي، الكشف ٣١٨/٢).

<sup>(\*)</sup> في (ف): الذي أقول.

<sup>(</sup>٣) (ابن الأنباري، الإيضاح ٧٦٣/٢؛ بن النحاس، القطع: ٤٥٤؛ مكى، مشكل إعراب القرآن ٧/٧٥).

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة عاصم، والأعمش، وحمزة، والكسائي، وابن عامر. وقرأ نافع، وأبو عمرو، وابن كثير بالفتح (ابن الجزري، النشر ٣١٨/٢).

<sup>(</sup>٥) وهو قول يعقوب، أخرجه النحاس (القطع: ٤٥٤).

<sup>(\*\*)</sup> في (ص): لم يتم له.

 <sup>(</sup>٦) وهو قول الفراء (معاني القرآن ١٦٨/٢) وأما على قول الخليل وسيبويه فيكفي الوقف على ﴿فيكون﴾ لأن التقدير عندهما «ولأن الله». وعلى قول الكسائي يكفي الوقف على ﴿فيكون﴾ لأن تقديره «والأمر أن الله ربي وربكم»
 (ابن النحاس، القطع: ٤٥٥).

<sup>(</sup>٧) وهو تام عند نافع (ابن النحاس، القطع: ٤٥٤) وقد رجح الداني قول أبي حاتم وابن الأنباري (الإيضاح ٧٦٤/٢).

<sup>(</sup>A) وهي قوله تعالى: ﴿... عظيم (٣٧)﴾، ﴿... مبين (٣٨)﴾، ﴿... يؤمنون (٣٩)﴾.

/﴿... يَوْمَ يَأْتُونَنَا... {٣٨}﴾ كاف(١).

وَقَالَ الدينوري<sup>(۲)</sup>: ﴿... عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ... {٤٦}﴾ تام، قال: وإن شئت وقفت على: ﴿... يَا إِبْرَاهِيمُ... {٤٦}﴾.

﴿ . . . سَلَامٌ عَلَيْكَ . . . {٤٧} ﴾ كاف، وكذا رؤوس الآي (٣).

﴿... وَاجْتَبِيْنَا... { ٥٥ } كاف ( ٤٠ .. وَبُكِيّاً { ٥٥ } كان ( ٥٠ .. مَنْ و ... مَنْ و ... مَنْ الْمَا و ... مَنْ الْمَا و ... وَمَا بَيْسَ فَلِكَ... {٦٤ } ﴾ ( ٧٠ ... وَمَا بَيْسَ فَلِكَ... {٦٤ } ﴾ ( ٧٠ ... لهُ سَمِيّاً {٦٥ } ﴾ تامُ ومثله : ﴿... لِعِبَادَتِهِ... {٦٥ } ﴾ كاف، وقيل: تام ( ٥٠ ... لهُ سَمِيّاً {٦٥ } ﴾ تامُ ومثله ﴿... فِيبًا {٧٠ } ﴾ ( ٥٠ ومثله ﴿... فِيبًا {٧٠ } ﴾ ( ٥٠ ومثله ﴿... فَرِيّاً {٧٠ } ﴾ ( ١٠ ومثله ﴿... فَرَدّاً {٧٧ } ﴾ ( ١٠ ومثله ﴿... فَرَدّاً {٧٠ } ﴾ تام والمعنى: لا ( ٥٠ لم يطلع ﴿... مَرَدّاً {٧٧ } ﴾ تام والمعنى: لا ( ٥٠ لم يطلع

<sup>(</sup>١) قال الأشموني: تجاوُّزُه أَجْوَد للاستدراك بعده (المنار: ١٥١).

 <sup>(</sup>۲) أحمد بن جعفر، أبو الحسين البغدادي الدينوري، تقدم في الآية (۲٦) من سورة البقرة ـ ٢، أخرج قوله ابن
 النحاس (القطع: ٤٥٦).

 <sup>(</sup>٣) وهي قبوله تعالى: ﴿...حفياً (٤٤)﴾، ﴿...شقياً (٤٨)﴾، ﴿...نبياً (٤٩)﴾،
 ﴿...علياً (٥٠)﴾، ﴿...نبياً (٥١)﴾، ﴿...نبياً (٥٠)﴾،
 ﴿...نبياً (٤٥)﴾، ﴿...مرضياً (٥٥)﴾، ﴿...نبياً (٢٥)﴾.

<sup>(</sup>٤) وهو وقف تام عند أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٤٥٦) وقد رجع الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٦٥/٢).

<sup>(</sup>٥) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ١٥١).

<sup>(</sup>٦) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٥٧) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ١٥١).

<sup>(</sup>٧) وهو قول الأخفش سعيد، وأبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٤٥٧) واختاره ابن الأنباري (الإيضاح ٢٥/١).

<sup>(</sup>٨) وهو قول أبي حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ٤٥٧) ورجع الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح /٧٦٥)).

٩) وهو وقف جائز عند الأشموني (المنار: ١٥٢).

<sup>(</sup>١٠) و(١١)وهما كافيان عند الأشموني (المنار: ١٥٢).

<sup>(\*)</sup> في (ص): لأن.

الغيب ولم يتّخذ عند الرحمن عهداً (١). ومثله: ﴿...عِزّاً { ٨١ } كَلّا... { ٨٢ } ﴾ أيْ لا يكونُ ذلك. ويجوز الابتداء بـ (كلّا) في الموضِعَيْنِ بتقدير: ألا ؛ وهو قول أبي حاتم (٢) والمعنى (\*): قولك حقّاً، وهو قول المفسّرين (٣)، وقد شرحنا ذلك كافياً في الكتاب الذي أفردناه للوقف على كلّا وبلى (٤)، فأغنى عن إعادته هنا.

﴿ . . . فَرْداً { ٨٠} ﴾ تام (°) ومثله ﴿ . . . ضِدّاً { ٨٢} ﴾ (\*\*) ومثله: ﴿ . . . أَنْ يَتَّخِذَ وَلَـداً { ٩٢} ﴾ (۱) ﴿ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَ

حَدَّثَنَا ابن فراس قال: حدَّثنا الديبلي قال:حدثناسعيدعن \*\*\*\*\* سُفْيَان (^) عن رجل (٩) عن رجل (١٥) عن مجاهِد (١٠) في قوله: ﴿ . . . سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًا {٩٦} ﴾، قال: يُحِبُّهُمْ ويُحَبِّبُهُمْ إلى عباده (١١) (\*\*\*\*\*\*).

<sup>(</sup>۱) وهو قول نافع، ومحمد بن عيسى، وسهل بن محمد، وأحمد بن جعفر، أخرجه ابن الأنباري (الإيضاح ٧٦٦/٢).

 <sup>(</sup>۲) سهل بن محمد، أبو حاتم السجستاني، تقدم في الآية (۱) من سورة البقرة - ۲، أخرج قوله ابن النحاس،
 (القطع: ٤٥٨).

<sup>(\*)</sup> في (ص): وبمعنى.

 <sup>(</sup>۳) (الفراء، معاني القرآن ۱۷۲/۲)، (القرطبي، التفسير ۱۶٦/۱۱).

 <sup>(</sup>٤) تقدمت الإشارة إلى هذا الكتاب في الآية (١١٢) من سورة البقرة - ٢ .

<sup>(</sup>٥) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٦٣) وكذلك هو كاف عند الأشموني (المنار: ١٥٢).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح) زيادة: ورؤوس الأي بعد كافية.

<sup>(</sup>٦) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٣٦٤).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص) و (ف) زيادة: ومثله ﴿فرداً﴾.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١).

<sup>(</sup>٧) وهو قطع حسن عند النحاس (المصدر نفسه).

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> في (ص) و (ح): قال أخبرنا.

<sup>(</sup>٨) تقدم هذا الاسناد في الآية (٣٠) من سورة البقرة - ٢

 <sup>(</sup>٩) الراجح أنه ابن أبي نجيح ، وقد أخرجه في التفسير الذي رواه عن مجاهد ١/١٣٩ (الطبري، التفسير ١٢/١٠٠).

<sup>(</sup>١٠) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي التابعي المفسّر، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة ـ ٢.

<sup>(</sup>١١) أخرجه مجاهد في التفسير ٣٩١/١.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> في (أ) و(ف): عبادته.

#### [۲۰] سورة طّه



لَمِنْ يَخْشَى {٣}﴾ كاف(٥)، وكذا رؤوس الآي بعد(١).

وَرَوَى الكَلْبي (٧) عن أبي صالح (٨) عن ابن عبّاس (٩) أنه كان يقف على قوله:

<sup>(</sup>١) وهو قول أبي حاتم السجستاني، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٤٦٤)، وأخرجه ابن الجوزي عن الحسن (زاد المسير ٢٠٦/٥).

<sup>(</sup>٢) سهل بن محمد، أبوحاتم السجستاني المقرىء النحوي، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة ــ ٧.

<sup>(</sup>٣) وهو قول هشيم بن منصور عن الحسن، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٤٦٤)، وابن أبي طلحة عن ابن عباس (معجم الغريب: ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) وهي رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (ابن الجوزي، زاد المسير ٥/٧٠).

<sup>(\*)</sup> كلمة «به» ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>٥) إذا نصب ما بعده بفعل مقدر، أي «نزله تنزيلاً» وليس بوقف إن نصب ﴿تنزيلاً» بدل اشتمال من ﴿تذريلاً» أو جعل ﴿تنزيلاً» حالاً، لا مفعولاً له، لأن الشيء لا يعلل بنفسه، إذ يصبر التقدير «ما أنزلنا القرآن إلاّ للتنزيل» (الأشموني، المنار: ١٥٣ – ١٥٣) وهو وقف تام عند أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ١٤٤) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٧٦٧).

 <sup>(</sup>٦) وهني قسوله تعالى: ﴿...العلى {٤}﴾، ﴿...استوى {٥}﴾، ﴿...الشرى {٦}﴾،
 ﴿...وأخفى {٧}﴾.

<sup>(</sup>٧) محمد بن السائب الكلبي المحدث، تقدم في الآية (٢٥) من سورة المائدة \_ ٥.

 <sup>(</sup>٨) باذام – ويقال باذان – أبو صالح، مولي أم هانيء: روى عن ابن عباس وعنه الكلبي. قال النسائي: ليس
 بثقة (ابن حجر، تهذيب التهذيب ١٩١٦).

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن عباس، الصحابي الجليل، تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة - ٢.

﴿ الرَّحْمٰنُ عَلَى العَرْشِ . . . { } } ﴾ ثم [يستأنف ما بعد ذلك] (\*) . والوجه: الوقف على : ﴿ . . استوى { ٥ } ﴾ أي ارتفع وعـــلا (١) ، وهــو كـــاف، ومثله ﴿ . . . لَا إِلَّــه إِلاًّ هُوَ . . . كَلَى النَّارِ هُدَى { ١٠ } ﴾ تام، ومثله ﴿ . . . عَلَى النَّارِ هُدَى { ١٠ } ﴾ (٢) .

وَمَنْ قرأ: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ... {١٢}﴾ بفتح الهمزة (٣) أو بكسرها لم يبتدىء بها لأن كسرها (\*\*\*)بتقدير: فقيل إني، فهي محكيّة بعد القول (٤). وفتحها (\*\*\*)بتقدير بأني (\*\*\*\*)، فهي مفعول نودي الثاني، فلا تُقطع من ذلك.

﴿ . . . طُوىً {١٢}﴾ كاف، ومثله: ﴿ . . . أَكَادُ أُخْفِيها . . . {١٥} ﴾ لأن فيه إضمار: مِن نفسي، أي مِن عِندي (٥٠).

﴿... بِمَا تَسْعَى {١٥}﴾ أكفى منه. ﴿... فَتَـرْدَى {١٦}﴾ تام (٢٠). ﴿... الكُبْرَى {٢٣}﴾ كاف (٧٠) وكذا رؤوس الآي قبل وبعد (٨٠).

<sup>(\*)</sup> في (ح): ثم استأنف ما بعده.

<sup>(</sup>١) وهو قول أبي عبيدة (مجاز القرآن ٢/١٥).

<sup>(</sup>٢) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وقرأ الباقون بكسر الهمزة (الداني، التيسير: ١٥٠).

<sup>(\*\*)</sup> في (ف): كسرتها.

 <sup>(</sup>٤) من قرأ بالكسر حسن له الوقف على ما قبله لأن النداء بمعنى القول، وهي تكسر بعده (الأشموني، المنار:
 ١٥٣).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف): قتحتها.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ب): ثاني، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) قالِه ابن عباس، وأكثر المفسرين، وكذلك هو في مصحف أبّي وابن مسعود، قال الزنخشري: ولا دليل في الكلام على هذا المحذوف (الكشاف ٢/٣٥).

<sup>(</sup>٦) وهو وقف صالح عند ابن النحاس (القطع: ٤٦٥)، وكان عند الأشموني (المنار: ١٥٣).

<sup>(</sup>٧) وهو تام عند الأشموني لاستثناف الأمر (المنار: ١٥٣).

 <sup>(</sup>۸) وهي قـولـه تعـالى: ﴿...مـوسى {۱۷}﴾، ﴿...اخـرى {۱۸}﴾، ﴿...مـوسى {۱۹}﴾،
 ﴿...طغـى {۲٤}﴾، ﴿...الأولى {۲١}﴾، ﴿...اخـرى {۲٧}﴾، ﴿...طغـى {۲٤}﴾،
 ﴿...صــدري {۲٥}﴾، ﴿...أمــري {۲٢}﴾، ﴿...اذري {۲٧}﴾، ﴿...أمــري {۲٧}﴾،
 ﴿...أمــلي {۲٧}﴾، ﴿...أمــري {۳٠}﴾، ﴿...أمــري {۳٢}﴾،

﴿ . . . سُؤْلَـكَ يَا مُــوسَى {٣٦}﴾ كــاف، ومثله: ﴿ . . . وَلَا تَحْـزَنَ . . . {٤٠}﴾ وهو رأس آية في الشامي .

وَقَالَ قَائَل: الوقف على ﴿ . . . ثُمَّ جِئْتَ على قَدَرٍ . . . {٤٠}﴾، أي على موعد (٢) ثم يبتدىء ﴿ . . . يَا مُوسَى {٤٠}﴾ أَوْجَهُ .

﴿ . . . لِنَفْسِي {٤١}﴾ كاف وهو رأس آية في الكوفي والشامي .

﴿ . . فِي ذِكْرِي {٤٧}﴾ كاف، ومثله: ﴿ . . وَلَا تُعَـٰذُبْهُمْ . . . {٤٧}﴾ وكذا رؤوس الآي <sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ قائل: ﴿... فِي كِتَابِ... {٥٧}﴾ تام ثم ابتدأ فقال: ﴿... لاَ يَضِلُّ رَبِّي... {٥٧}﴾ أي: لا يهلك ربّي ولا / يَنْسَى شيئاً (٤). وقال غيره: ليس بتمام، لأنّ قوله: ﴿... لاَ يَضِلُّ ... {٧٥}﴾ نعت للكتاب، والمعنى: لا يضله ربّي ولا ينساه (٥). وقيل: المعنى لا يضل الكتاب عن ربّي أي لا يـذهب عنه علم شيء من الأشياء (٢). والـ ﴿... كِتَابِ... {٧٥}﴾ المتقدّم ذكرة فاعِل ﴿... يَضِلُّ... {٧٥}﴾ على هذا، لأنّ الضلال يتعدّى (٩٠) بـ (عن»، كقوله: ﴿وضلّوا عن سَوَاءِ السّبِيلِ ﴾ (٧) فلمّا حذف (عن» وصل الفعل إلى (\*\*) المفعول به.

<sup>(</sup>١) وهو تام عند أحمد بن موسى (ابن النحاس، القطع: ٣٦٥) والراجح قول الداني (ابن الأنباري، الإيضاح ١٥٨/٢) الأشمون، المنار: ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) وهو قول مجاهد (التفسير ٣٩٦/١) ومقاتل (القرطبي، التفسير ١٩٨/١١).

 <sup>(</sup>٣) وهي قـولـه تعـالى: ﴿...طغى (٤٤)﴾، ﴿...يخشى (٤٤)﴾، ﴿...يطغنى (٥٤)﴾،
 ﴿...وأرى (٤٦)﴾، ﴿...الهـدى (٤٧)﴾، ﴿...وتــولى (٤٨)﴾،
 ﴿...هدى (٥٠)﴾، ﴿...الأولى (٥١)﴾.

<sup>(</sup>٤) وهو قول الزجاج (إعراب القرآن ٩١١/٣ القرطبي، التفسير ٢٠٨/١١) ونص عليه الفراء أيضاً (معاني القرآن ١٨١/٢).

<sup>(</sup>٥) (القرطبي، التفسير ٢٠٨/١١).

<sup>(</sup>٦) وهو قول الزجاج أيضاً، قال ابن النحاس: «وهو أشبهها بالمعنى» (القرطبي، التفسير ٢٠٨/١١).

<sup>(\*)</sup> في (ص): لأن الضلالة تتعدى.

<sup>(</sup>٧) الآية (٧٧) من سورة المائدة ... ٥.

<sup>(\*\*)</sup> كلمة (إلى، ساقطة في (ح) و (ص).

﴿... مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى {٥٣ }﴾ كاف ومثله <sup>(١)</sup> ﴿... تَارَةً أُخْرَى {٥٥ }﴾، ومثله: ﴿... النَّاسُ ضُحَىً {٥٩ }﴾ (٣) وكذا ﴿... النَّاسُ ضُحَىً {٥٩ }﴾ (٣) وكذا رؤوس الآي بعد (٤).

﴿... كَيْدُ سَاحِرٍ... {٦٩} > كاف ورأس الآية (\*) أكفى (٥). ﴿... وَالَّـذِي فَطَرَنَا... {٧٧} > كاف (٢٠) > كاف (٢٠) > ومثله: ﴿... الحَيَاةَ اللَّهُ نْيَا {٧٧} > كاف، وقيل: تام (٧). ﴿... خَيْرٌ اللَّهُ نْيَا {٧٧} > كاف، وقيل: تام (٧). ﴿... خَيْرٌ وَأَبْقَى {٧٧} > تام، ومثله: ﴿... خَالِدِينَ فِيهَا... {٧٦ > قَالُهُ: ﴿... مَنْ تَزَكَّى {٧٦ } > وهو أتمّ مِنَ اللَّذِي قبله. ﴿... وَلا تَخْشَى {٧٧ } > تام.

وَمَنْ قرأ: ﴿ . . لا تَخَفْ دَرَكاً . . . {٧٧} ﴾ بالجزم (١) على جواب الأمر الذي هـ و قوله: ﴿ . . . فَاضْرِبْ لَهُمْ . . . {٧٧} ﴾ لم يقف على قوله: ﴿ . . . فِي البَحْرِ يَبَساً . . . {٧٧} ﴾ وَالتقدير: أن تضرب لهم طريقاً في البحر لا تخف (\*\*) دركاً من خلفك وأنت (\*\*\*) لا تخشى غرقاً من بين يـ ديك، والـ وقف على هذه القراءة على قوله:

<sup>(</sup>١) وهو قطع تام عند ابن النحاس (القطع: ٦٦٤) وكذلك عند الأشموني (المنار: ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) و (٣) وهو قطع تام عند ابن النحاس (القطع: ٤٦٧).

<sup>(\*)</sup> في (ح): الآي.

<sup>(</sup>٤) وهي قبوله تعالى: ﴿...افترى (٦٦)﴾، ﴿...النجوى (٦٢)﴾، ﴿...المشلى (٦٣)﴾، ﴿...استعلى (٦٤)﴾، ﴿...ألقى (٦٠)﴾، ﴿...تسعى (٦٦)﴾، ﴿...مبوسى (٦٧)﴾، ﴿...الأعلى (٦٨)﴾.

<sup>(</sup>٥) وهو قوله تعالى: ﴿...حيث أن{٦٩}﴾.

<sup>(</sup>٦) وهو تام عند أحمد بن جعفر، ونافع (ابن النحاس، القطع: ٤٦٧) ورجح الداني قول أبي حاتم وابن الأنباري (الإيضاح ٧٦٨/٢).

<sup>(</sup>٧) وهو قول أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٤٦٧) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٧٦٨).

<sup>(</sup>٨) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٦٧)، وقد رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٧٦٨).

 <sup>(</sup>٩) وهي قراءة حمزة والأعمش، وقرأ الباقون بالرفع (الداني، التيسير: ١٥٢، ابن الأنباري، الإيضاح
 ٧٦٨/٢).

<sup>(\*\*)</sup> في (ص): لا تخاف:

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص): فأنت.

﴿... لاَ تَخَفْ دَرَكاً... {٧٧} ﴾ كاف إذا جعل ﴿... وَلاَ تَخْشَى {٧٧} ﴾ منقطعاً مما قبله كما قال عز وجلّ: ﴿وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُوكُمُ الأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنْصَرُونَ ﴾ (١). ومن قرأ: ﴿... لاَ تَخَافُ... {٧٧} ﴾ بالرفع فله تقديران: أحدهما أن يجعل حالاً من فاعل ﴿... فَاضْرِبْ... {٧٧} ﴾ والتقدير: فاضرب لهم طريقاً في البحر غير خائف ولا خاش، فعلى هذا [لا يحسن الوقف] (\*) على ما قبله. والثاني: أن يُقطع من قوله: ﴿... فَاضْرِبْ... {٧٧} ﴾ والتقدير: أنت لا تخاف. فعلى هذا يكفي الوقف على ما قبله (٢).

﴿ . . مَا غَشِيَهُمْ {٧٨} ﴾ كاف ورأس آية في الكوفي . ﴿ . . وَمَا هَدَى {٧٩} ﴾ تام . ﴿ . . مَا غَشِيهُمْ {٧٨ ﴾ كاف . ﴿ . . فَقَدْ هَـوَى {٨١ } ﴾ تام (٣) ، ومثله : ﴿ . . مَنْ مُّ اهْتَدَى {٨٢ } ﴾ تام (٣) ﴿ . . وَإِلَّهُ مُوسَى فَنَسِيَ {٨٨ } ﴾ تام (٥) ورأس آية في أغير] (\*\*\*) المدني الأول، والمكّي، والمعنى : فنسي موسى أن يذكر لهم أنه إلّهه (١) (\*\*\*) وقيل : نسي (\*\*\*\*) السامري الإيمان أي فترك الإيمان (٧) .

﴿ . . وَلَا نَفْعاً { ٨٩ } ﴾ تام (^) ورأس آية ، ومثله : ﴿ . . إِلَيْنَا مُوسَى { ٩١ } ﴾ (٩)

<sup>(</sup>١) الآية (١١١) من سورة آل عمران ــ ٣.

<sup>(\*)</sup> في (ب): يكفى.

 <sup>(</sup>٢) مكي، مشكل إعراب القرآن ٧٣/٢ ــ ٧٤ قال: ويقوّي قراءة الرفع إجماع القراء على رفع (تخشى)،
 وهو معطوف على ﴿تخاف﴾

 <sup>(</sup>٣) و(٤) وهما كافيان عند الأشموني (المنار: ١٥٥) وقد رجح الداني قول أي حاتم (ابن النحاس، القطع:
 (٤٦٨).

<sup>(</sup>٥) وهو قول أبي عبد الله، ويعقوب، وأبي حاتم، والقتيبي، واختيار ابن النحاس (القطع: ٤٦٨) وابن الأنباري (الإيضاح ٧٦٩/٢).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «غير» من (د/١):

<sup>(</sup>٦) وهي رواية إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، أخرجها القرطبي (التفسير ٢٣٦/١١).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ب): الله.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (د/١) و (ص): فنسي.

<sup>(</sup>V) (القرطبي، التفسير ٢٣٦/١١).

<sup>(</sup>A) وهو حسن عند ابن النحاس (القطع: ٤٦٨) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٧٦٩).

<sup>(</sup>٩) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٦٨) والأشموني (المنار: ١٥٥).

ومثله: ﴿ . . . فِي الْيَمِّ نَسْفاً {٩٧}﴾ (١) ورؤوس الآي بين ذلك كافية (٢) .

﴿ خَالِدِينَ فيه ... { ١٠١ } ﴾ كاف، يعني في عذاب الإثم (٣) ، ومثله: ﴿ ... إِلّا عَشْراً { ١٠٩ } ﴾ ﴿ ... إِلّا يَوْمَاً { ١٠٩ } ﴾ تام ، ومثله ﴿ ... وَرَضِيَ له قَوْلاً { ١٠٩ } ﴾ (٤) ومثله ﴿ ... مَنْ حَمَلَ ظُلْماً { ١١١ } ﴾ ومثله ﴿ ... هَضْماً { ١١٢ } ﴾ ومثله ﴿ ... لَهُمْ وَمثله ﴿ ... هَضْماً { ١١٣ } ﴾ ومثله ﴿ ... إِلَيْكَ وَحُيُهُ ... { ١١٤ } ﴾ (٥) ومثله ﴿ ... إِلَيْكَ وَحُيُهُ ... { ١١٤ } ﴾ (٥) ومثله ﴿ ... عَزْماً { ١١٤ } ﴾ (٥) ومثله ﴿ ... عَزْماً { ١١٥ } ﴾ (٥) ورؤوس الآي بعد كافية (٩) .

وَمَن قرأ: ﴿وَإِنَّكَ لاَ تَظْمَأُ... {١١٩} ﴾ بكسر الهمزة (١١٠ ابتدأ بها لأنها مستأنفة. ومن فتحها/ لم يبتدىء بها لأنها محمولة على ما قبلها من اسم ﴿... أَنْ... {١١٨} ﴾ في قوله ﴿... أن لا تَجُوعَ... {١١٨} ﴾ والتقدير أن لك انتفاء الجوع والعُرْي وانتفاء الظمأ والضحى فيها (١١٨).

<sup>(</sup>١) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٦٨) والراجح قول الداني (الأشموني، المبتار: ١٥٥).

 <sup>(</sup>۲) وهـي قـولـه تـعـالى: ﴿...ضـلُوا (۹۲)﴾، ﴿...أمـري (۹۳)﴾، ﴿...قـولي (۹٤)﴾،
 ﴿...يا سامري (۹۰)﴾، ﴿...نفسي (۹۱)﴾.

<sup>(</sup>۳) (ابن الجوزي، زاد المسير ۲۰/۵).

<sup>(</sup>٤) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٦٩) والراجع قول الداني (الأشموني، المنار: ١٥٥).

 <sup>(</sup>٥) وهو وقف حسن عند الأشموني (المنار: ٥٥١) وقد رجع الداني قول أبي حاتم (ابن النحاس، القطع:
 ٤٦٩) وابن الأنباري (الإيضاح ٧٧٠/٢)

<sup>(</sup>٦) وهو قطع صالح عند ابن النحاس (القطع: ٤٦٩) وحسن عند الأشمَوني (المنار: ١٥٥).

<sup>(</sup>٧) وهو وقف حسن عند الأشموني (المثار: ٥٥) وقد رجع الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٧٧٠) وابن النحاس (القطع: ٤٦٩).

<sup>(</sup>٨) وهو وقف حسن عند الأشموني (المنار: ٥٥٥) وقد رجح الداني قول ابن النحاس (القطع: ٤٦٩).

<sup>(</sup>٩) وهي قوله تعالى: ﴿...أبي{١١٦}﴾، ﴿...فتشقى{١١٧}﴾، ﴿...تعرى{١١٨}﴾..

<sup>(</sup>١٠) وهي قراءة نافع، وأبي بكر عن عاصم، وفتح ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم (ابن الجوزي، زاد المسير ٣٢٩/٥).

<sup>(</sup>١١) (مكي، مشكل إعراب القرآن ٧٧/٢؛ العكبري، إملاء ما مُنَّ به الرحمن ٧٠/٢).

حَدَّثَنَا محمد بن علي (١) [قال: حدِّثنا](\*) ابن قطن (٢) قال: حدِّثنا ابن (\*\*) خلاد (٣) عن اليزيدي (٤) قال: المعنى وأن لك أن (\*\*\*) لا تظمأ (٥) .

```
﴿... مِنْهَا جَمِيعاً... {١٢٣}﴾ كاف، ومثله ﴿... لِبَعْضِ عَدُوَّ... {١٢٣}﴾ ومثله: ﴿... النَيْوَم تُنْسَى {١٢٦}﴾ (٢٠. ﴿... بِآيَاتِ رَبِّهِ... {١٢٧﴾ تام (٢) ومثله: ﴿... أَشَدُّ وَأَبْقَى {١٢٧)﴾ ومثله: ﴿... الأولي النَّهَى {١٢٨}﴾ ومثله ﴿... وَأَجَلُ مُسَمِّى {١٢٩}﴾، وقيل، هو كاف (١٠)، ومثله ﴿... لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ... {١٣١}﴾ ومثله ﴿... لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ... {١٣١}﴾ ومثله: ﴿... لِلتَقْوَى {١٣٢}﴾ (١٣٩)﴾ ومثله: ﴿... الأولى {١٣٣}﴾ (١٣٣)﴾ [ومثله: ﴿... لِلتَقْوَى {١٣٢}﴾ (١٣٠)
```

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد بن على، أبو مسلم البغدادي، تقدم ص ١٤٧.

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن قطن، أبو عيسى البغدادي المقرىء، تقدم في الآية (١٢٥) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>( \* \* )</sup> تصحفت في ( أ ) إلى: أبو.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن خلاد، أبو خلاد، تقدم في الآية (١٤٦) من سورة آل عمران ــ٣.

<sup>(</sup>٤) يحيى بن المبارك اليزيدي، تقدم ص ١٤٦.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د/١) و (ص): أنَّك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الفرَّاء (معاني المقرآن ١٩٤/٢) وأبو عبيدة (مجاز القرآن ٣٢/٢) والقرطبي (التفسير ١١/٢٥٤).

<sup>(</sup>٦) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٤٧٠) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٧٧٠).

 <sup>(</sup>٧) وهو قول أحمد بن موسى (ابن النحاس، القطع: ٤٧٠) وقال الأشموني كاف للابتداء بعده باللام (المنار:
 ١٥٦).

 <sup>(</sup>٨) هو تام عند القتيبي. قال يعقوب: ﴿لكان لزاماً﴾ هذا الكافي من الوقف ثم قال تعالى: ﴿وَأَجَل مسمى﴾ فعطف به على الـ ﴿كلمة﴾ (ابن النحاس، القطع: ٤٧٠).

<sup>(</sup>٩) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٤٧٠) والراجح قول الداني (الأشموني، المنار: ١٥٦).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>١٠) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٤٧٠) وكاف عند الأشموني (المنار: ١٥٦).

<sup>(</sup>١١) هذا قول السجستاني، قال ابن النحاس: وخولف فيه لأن بعده تهديداً، (القطع: ٤٧٠) وقال ابن الأنباري: حسن غير تام (الإيضاح ٧٧١/٢).

## [**٢١\_] سورة الأنبياء** عليهم السلام

﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ... {٣} ﴾ كاف، ومثله ﴿... وَأَسَرُوا النَّجْوَى... {٣} ﴾ ثم تبتدىء ﴿... الَّذِينَ ظَلَمُوا... {٣} ﴾ بتقدير: هم الذين ظلموا، أو أعني [الذين ظلموا(۱)] (٩٠ . وإن جعل نعتاً لقوله: ﴿إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ... {١} ﴾ أو بدلاً من الضمير [الذي] (٩٠ ) في ﴿... وَأَسَرُوا... {٣} ﴾ لم يكف الوقف على ﴿... النَّجْوَى... {٣} ﴾ وكفي على ﴿... النَّجْوَى... {٣} ﴾.

﴿... وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ {٣}﴾ تام. ﴿... أَهْلَكْنَاهَا... {٦} كاف. ﴿... أَفَهُمْ يُومِنُونَ {٦} تام. ﴿... المُسْرِفِينَ {٩} كاف. ﴿... المُسْرِفِينَ {٩} كَاف. ﴿... المُسْرِفِينَ {٩} كَاف. ﴿... المُسْرِفِينَ {٩} كَاف. ﴿... فِيهِ ذِكْرِكُمْ... {١٠} كاف، وكذا كلَّ ما يُبتدأ بالاستفهام بعده. ﴿... أَفَلَا تَعْقِلُونَ {١٠} ﴾ تام ومثله ﴿... خَامِدِينَ {١٥} ﴾ (٢). ﴿... مِنْ لَذُنَّا... {١٧} ﴾ تام (٣) إذا جعل ﴿... إِنْ كُنَّا... {١٧} ﴾ بمعنى مَا كُنَا فاعلين (٤). فإن

<sup>(</sup>۱) وفيه تقديرات سبعة: (۱) أن يكون ﴿الذين ظلموا﴾ في موضع رفع بمعنى «هم الذين ظلموا»، (۲) قال الذين ظلموا، (۳) أسر الذين ظلموا، (٤) ويكون في موضع نصب بمعنى: «أعني الذين ظلموا» وعلى هذه التقديرات الأربعة يكفي الوقف على ﴿وأسروا النجوى﴾، (٥) أن يكون ﴿الذين ظلموا﴾ بدلاً من الواو، (٦) أو على لغة من قال «أكلوني البراغيث» فعلى هذين التقديرين لا يكفي الوقف على ﴿النجوى﴾، (٧) أن يكون ﴿الذين ظلموا﴾ في موضع خفض من البدل من ﴿الناس﴾ أو النعت فعلى هذا التقدير لا يكفي الوقوف على ﴿وأسروا النجوى﴾ ولا على ﴿معرضون﴾ ولا على ﴿لا هية قلوبهم﴾ ويكون التمام على قول نافع، وأحمد بن جعفر ﴿الذين ظلموا﴾ (ابن النحاس، القطع: ٢٠١٤؛ ابن الأنباري: الإيضاح ٢٧٧٧).

 <sup>(</sup>الح) ما بين الحاصرتين ساقط في (ص) و (ف).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «الذي» ساقطة في (ب).

<sup>(</sup>٢) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٧٢) والراجع قول الداني (الأشموني، المنار: ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) وهو كاف عند ابن النحاس على هذا التفسير، وقاله يعقوب (القطع: ٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) وهو قول الحسن، وقتادة، وإبراهيم النخعي ﴿إِنَّ بَعني (ما)، (الفراء، معاني القرآن ٢٠٠٠؛ ابن النحاس، القطع: ٤٧٢).

علقت ﴿... إِنْ... {١٧}﴾ بالأول بتقدير: كنا نفعل ذلك ولسنا نفعله، كان الوقف على ﴿ . . . مِنْ لَدُنَّا . . . {١٧} ﴾ كافياً .

﴿ . . . فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ . . . {١٨} ﴾ كاف.

وَقُــالَ بعض المفسّــرين ــ وهــوقــول أحمــد بن مــوسى(١) ــ: ﴿يُسَبِّحُــونَ اللَّيْلَ... (٢٠ } كه تام، ثم قال: ﴿ ... وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ (٢٠ } كه أي لا ينامون ولا يشتغلون (٢)، وليس يصحّ ما قالوه (\*) بِوَجْهِ؛ لأنّ ﴿... وَالنَّهَارَ... {٢٠} ﴾ لا شكَّ منسوق على ﴿ . . . اللَّيْلَ . . . {٢٠} ﴾ والعامل فيهما (\*\*) التسبيح ولذلك (\*\*\*) وصفهم الله في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبُّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ ﴾ (٣) أي لا يملُّون.

﴿ . . لَا يَفْتُرُونَ {٢٠} ﴾ كاف(٤)، ومثله: ﴿ . . لَفَسَدَتَا . . {٢٢} ﴾ ومثله ﴿... عَمَّا يَضِفُونَ {٢٢}﴾ (٥) ومثله: ﴿... عَمَّا يَفْعَلُ... {٢٣}﴾ ومثله ﴿ . . وَهُمْ يُسْالُسُونَ {٢٣}﴾ ومثله ﴿ . . وَذِكْسُرُ مَنْ قَبْلِي . . {٢٤}﴾ (٦) ومثله ﴿ . . لا يَعْلَمُونَ الْحَقِّ . . . {٢٤} ﴾ (٧) .

أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر المقرىء البغدادي، تقدم ص ١٣٥. (1)

أخرجه ابن النحاس (القطع: ٤٧٦) وابن الأنباري (الإيضاح ٧٧٣/٢). **(Y)** 

في (أ) و (ص): ما قاله. (#)

<sup>(\*\*)</sup> في (أ) و (ص): فيها.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (أ) و (ص) و (ف): وكذلك.

الآية (٣٨) من سورة فصّلت \_ ٤١.

وهو وقف تام عند ابن النحاس (القطع: ٤٧٣) والراجح قول الداني (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٧٧٣؛ الأشموني، المنار: ١٥٧).

وهو تام عند الأشموني (المنار: ١٥٧). (0)

وهو تام عند أحمد بن موسى (ابن النحاس، القطع: ٤٧٣)، والراجع قول الداني (ابن الأنباري، الإيضاح .(VV £ / Y

وهو كاف لمن قرأ ﴿الحقُّ﴾ بالنصب، وهي قراءة الجماعة (ابن النحاس، القطع: ٤٧٣).

وَقَرَأَ ابن محيصن المكّي (١) ﴿ . . . الحَقُّ . . . {٢٤} ﴾ بالرفع (٢) ، فعلى قراءتِهِ يكفي الوقف على قوله: ﴿ . . . لاَ يعْلَمُونَ . . . {٢٤} ﴾ .

﴿... مُعْرِضُونَ {٢٤}﴾ تام (٣). ﴿... وَلَداً سُبْحَانَهُ... {٢٦}﴾ كاف (٤) وقيل: تام [﴿... مُكْرَمُونَ {٢٦}﴾ تام (٩)](٩). ﴿... نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ... {٢٩}﴾ كاف. ﴿... مُكْرَمُونَ {٢٩)﴾ تام، وكذا رؤوس الآي (٦) إلى قوله: ﴿... هُمْ كَافِرُونَ {٣٦}﴾).

﴿... وَالسَّمْسُ وَالسَّمَسُ وَالسَّمَسُ وَالسَّمَسُ وَالسَّمَسُ وَالسَّمَسُ وَالسَّمَسُ وَالسَّمَسُ وَالسَّمَسُ وَالسَّمَسُوتِ... {٣٦ }﴾ كاف ومثله: ﴿... يَاذْكُرُ آلِهَ تَكُمْ... {٣٧ }﴾ (^^) ورؤوس الآي (٩) كافية إلى: ﴿... يُنْصَرُونَ {٣٦ }﴾.

﴿ . . . يُنْظَرُونَ {٤٠}﴾ تام وكذا رؤوس الآي (١٠) إلى قوله: ﴿ . . . مُنْكِرُونَ {٥٠}﴾ وكذا كلّ آخر قصّة فيها.

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الرحمن بن محيصن المقرىء المكي النحوي اللغوي، تقدم في الآية (١٢٣) من سورة النساء ـ ٤.

<sup>(</sup>٢) وهي أيضاً قراءة الحسن (ابن النحاس، القطع: ٤٧٣؛ ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) هو تام على قراءة الجماعة ﴿الحق﴾ بالنصب (ابن النحاس، القطع: ٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) اختار الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٥٧٥) وابن النحاس (القطع: ٤٧٣) ورجحه الأشموني (المنار: ١٥٧).

<sup>(</sup>٥) وهو وقف كاف عند الأشموني (المنار: ١٥٧).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

 <sup>(</sup>٦) وهي قوله تعالى: ﴿...يؤمنون (٣٠}﴾، ﴿...يهشدون (٣١}﴾، ﴿...معرضون (٣٢}﴾،
 ﴿...يسبحون (٣٣﴾، ﴿...الخالدون (٣٤)﴾، ﴿...ترجعون (٣٥)﴾.

<sup>(</sup>٧) وهو وقف حسن عند الأشموني (المثار: ١٥٨).

<sup>(</sup>٨) وهو قطع كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٧٣) وحسن عند الأشموني (المنار: ١٥٨).

<sup>(</sup>٩) وهي قوله تعالى: ﴿... تستعجلون (٣٧)﴾، ﴿... صادقين (٣٨)﴾.

<sup>(</sup>۱۰) وهي قوله تعالى: ﴿...يستهزؤن (٤١}﴾، ﴿...معرضون (٤٦)﴾، ﴿...يصحبون (٤٣)﴾، ﴿...الغالبون (٤٤}﴾، ﴿...ينـذرون (٤٤)﴾، ﴿...ظالمـين (٤٦}﴾، ﴿...حاسبـين (٤٧)﴾، ﴿...للمتقين (٤٨)﴾، ﴿...مشفقون (٤٩)﴾.

﴿... مِنَ/ الرَّحْمٰنِ... {٤٢}﴾ كاف. ﴿... عَلَيْهِمُ العُمُرُ... {٤٤}﴾ تام (١)، [وقيل: كاف] (\*). ﴿... بِالوَحْي ... {٤٥}﴾ تام (١)، تام (٢). ﴿... بِالوَحْي ... {٤٥}﴾ تام (٢). ﴿... نَفْسٌ شَيْئًا ... {٤٧}﴾ كاف، ورؤوس الآي (٣) من قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ... {٥١}﴾ إلى آخر القصّة كافية.

[﴿... حَاسِبِينَ {٤٧}﴾ تام] (\*\*) ﴿... وَوَهَبْنَا لَهُ اسْحَاقَ... {٧٧}﴾ كاف(٤) وقال ﴿... مُشْفِقُونَ {٤٩}﴾ كاف(٤) وقال نافع (٥) والأخفش(٢) وأحمد بن موسى(٧) ، تام ، ثم يبتدى و (... وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ... {٧٧} والمعنى: وزدناه يعقوبَ نافلة . ﴿ ... وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ... {٧٧} كاف أيضاً . ﴿... عَابِدِينَ {٧٧} ﴾ تام . ﴿... إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ {٧٥} ﴾ تام ، ومثله أيضاً . . . أَجْمَعِينَ {٧٧} ﴾ وفقه سُلَيْمَانَ ... {٧٩} كاف(٨) كاف(٨) ومثله : ﴿... حُكْماً وَعِلْماً ... {٧٧} ﴾ تام (٢٠) ومثله ومثله وعِلْماً ... {٧٧ ﴾ كاف(٨) ومثله : ﴿... حُكْماً وَعِلْماً ... {٧٧ ﴾ تام (٢٠) ، ومثله ومثله وعله المسترد و السَّلْمَانَ ... {٧٧ ﴾ كاف(٨) ومثله : ﴿... عُلْماً ... {٧٧ ﴾ كاف(٨) ومثله المسترد و السَّلْمَانَ ... {٧٧ ﴾ كاف(٨) ومثله ومثله المسترد و السَّلْمَانَ ... {٧٧ ﴾ كاف(٨) ومثله ومثله المسترد و المسترد و المسترد و المسترد و السَّلْمِينَ والسَّلْمِينَ والسَّلْمَانَ ... {٧٧ أيسَةً عن والسَّلْمَانَ ... {٧٧ أيسَةً عن والسَّلْمِينَ والسَّلْمِينَ والسَّلْمَانَ ... {٧٧ أيسَةً عن والسَّلْمِينَ والسَّلْمَانَ ... {٧٧ أيسَةً عن والسَّلْمُونَ والسَّلْمُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْمُونَ السَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمَانَ ... {٧٠ أيسَةً عن والسَّلْمَانَ ... {٧٠ أيسَةً عن والسَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

- (٤) رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٧٧٦).
- (٥) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقرىء المدني، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة \_ ٢.
- (٦) سعيد بن مسعدة، أبو الحسن، الأخفش الأوسط النحوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ـ ٢.
- (۷) أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر المقرىء البغدادي، تقدم ص ۱۳۵، أخرج قوله ابن النحاس (۷) . (القطع: ٤٧٦).
  - (٨) و (٩) وهما تامان عند أحمد بن موسى (ابن النحاس، القطع: ٤٧٧).
  - (١٠) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٧٧) وقد رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٧٧٦).

<sup>(</sup>١) اختار الداني قول أحمد بن موسى (ابن النحاس، القطع: ٤٧٤) وبه أخذ ابن الأنباري أيضاً (الإيضاح / ٧٧٥/) وهو كاف عند الأشموني (المتار: ١٥٨).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١).

<sup>(</sup>٢) وهو قطع كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٧٤) وقد رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٧٧٦).

ا) وهي قوله تعالى: ﴿...عالمين(٥١)﴾، ﴿...عاكفون(٢٥)﴾، ﴿...عابدين(٥٣)﴾،

<sup>﴿ . .</sup> مبين {٥٤} ﴾ ، ﴿ . . اللاعبين {٥٥} ﴾ ، ﴿ . . الشاهدين {٥٦} ﴾ ، ﴿ . . مدبرين {٧٥} ﴾ ،

 $<sup>(-1)^{3}</sup>$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$   $(-1)^{3}$ 

<sup>﴿...</sup>يا إبراهيم (٦٢) ﴾، ﴿...ينطقون (٦٣) ﴾، ﴿...الظالمون (٦٤) ﴾، ﴿...ينطقون (٦٥) ﴾،

<sup>﴿...</sup>يضركم {٦٦}﴾، ﴿...تعقلون {٦٧}﴾، ﴿...فاعلين {٦٨}﴾، ﴿...إبراهيم {٦٩}﴾، ﴿...الأخسرين {٧٠}﴾، ﴿...للعالمين {٧١}﴾، ﴿...للعالمين {٧١}﴾.

<sup>(\*\*)</sup> ما بین الحاصرتین ساقط فی ( أ ) و (ص) و (ف).

تام.

<sup>(</sup>۱) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٤٨٠) وهو حسن عند ابن الأنباري (الإيضاح ٧٧٨/٢) والراجع قول الداني (الأشموني، المنار: ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) وهو وقف حسن عند ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٧٧٨) وقد رجع الداني قول ابن النحاس (القطع: ٤٨٠).

 <sup>(</sup>٣) وهووقف حسن عند الأشموني (المنار: ١٦٠) وقد رجح الداني قول الأخفش سعيد وأبي حاتم (ابن
 النحاس، القطع: ١٦٠).

 <sup>(</sup>٤) وهو قوله تعالى: ﴿...راجعون (٩٣)﴾.

 <sup>(</sup>٥) وهو مذهب الزجاج والأخفش سعيد، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٤٨٠) وقال الأشموني كاف (المنار:
 ١٦٠).

<sup>(\*)</sup> في (د/١) أتم منها أيضاً، وفي (أ) و (ص) و (ف): أتم منه.

<sup>(</sup>٦) وهو تام عند نافع، والكسائي، لأن جواب ﴿إذا ﴾ عنده «الفاء» وما بعدها (ابن النحاس، القطع: ٤٨٠).

<sup>(</sup>٧) وهو تام عند أحمد بن جعفر، وخالفه محمد بن جرير وقال ليس بتام (ابن النحاس، القطع: ٤٨٧).

 <sup>(</sup>٨) وهو تام عند أحمد بن موسى، وأحمد بن جعفر، ونافع (ابن النحاس، القطع: ١٨٣) ورجح الداني قول
 أبي حاتم، واختاره ابن الأنباري أيضاً (الإيضاح ٧٧٩/٢).

<sup>(</sup>٩) وهي قوله تعالى: ﴿...الصالحون{٥٠٥}﴾، ﴿...عابدين{١٠٦}﴾.

<sup>(</sup>١٠) وهو تام عند أحمد بن موسى، وأحمد بن جعفر (ابن النحاس، القطع: ٤٨٤) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٧٩/٢).

وَمَنْ قَرَا ﴿قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ القَولَ... {٤} في أول السورة وَ﴿قُلْ رَبِّ الْمُورُ وَمَنْ قراهُما اللهِ عَزّ وجلَّ الْمُورُ اللهِ عَلَى الأمرِ اللهِ عَلَى الأمرِ اللهِ عَلَى الأمرِ اللهِ عَلَى الأمرِ اللهِ عَلَى اللهِ السلام أن يقول ذلك. ومَن قرأهما (\*) ﴿قال... {٤} و {١١٢} ﴾ بالألف على الخبر لم يبتدىء بـ ﴿قال... ﴾ لأنّه خبر عن الرسول عليه السلام الذي تقدم ذكره، ، فهو كلام متصل فلا يقطع بعضه من بعض.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة الجميع عدا حفص فقراءته ﴿قال﴾ على الماضي (الداني، التيسير: ١٥٦).

<sup>(\*)</sup> وفي (أ): قرأها.

### [٢٢] سورة الحج

﴿... وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدُ {٢}﴾ تام ومثله ﴿... إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ {١}﴾. ﴿... لِنُبَيِّنَ لَكُمْ... {٥}﴾ كاف، هذا على قراءة من قرأ: ﴿... وَنُقِرَّ فِي الْأَرْحَامِ... {٥}﴾ بالرفع (١) أي ونحن نُقِرَّ. وروى المفضّل (٢) عن عَاصِم (٣): ﴿... وَنُقِرَّ فِي الْأَرْحَامِ... {٥}﴾ بالنصب (٤)، ، فعلى هذا لا يوقف على ﴿... لِنُبَيِّنَ لَكُمْ... {٥}﴾ لأنّ ﴿... وَنُقِرَّ... {٥}﴾ معطوف عليه.

﴿... طِفْلًا... {ه}﴾ كاف. ﴿... مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيْئًا... {ه}﴾ تـام(٥) ومثله ﴿... مَنْ فِي القُبُورِ {٧}﴾. ﴿... عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ... {٩}﴾ كاف. ﴿... لِلْعَبِيدِ {١٠}﴾ تام. ﴿... خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ... {١١}﴾ كاف.

وَقَالَ الدينوري<sup>(٢)</sup>: ﴿ . . . ذٰلِكَ هُوَ الضَّلالُ البَعِيدُ {١٢} ۚ يَدْعُو . . . {١٣}﴾ تام<sup>(٧)</sup>، يجعل (\*) ﴿ يَدْعُو . . . {١٣}﴾ مِن صِلة ﴿ . . . الضَّلَالُ البَعِيدُ {١٢}﴾، ويضمر (\*\*) الهاء فيه

<sup>(</sup>١) وهي قراءة الجمهور. وقال الزجاج: ﴿نقر﴾ بالرفع لا غير (القرطبي، التفسير ١١/١٢).

 <sup>(</sup>٢) و (٣) المفضل بن محمد، أبو محمد الضبي المقرىء، وعاصم بن أبي النجود، أبو بكر تقدما في الآية (٧) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٤) (الفراء، معاني القرآن ٢١٦/٢؛ القرطبي، التفسير ١١/١٢).

<sup>(</sup>٥) وهو قطع كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٨٥) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٧٨٠).

 <sup>(</sup>٦) أحمد بن جعفر، أبو الحسين البغدادي الدينوري المقرىء، تقدم في الآية (٢٦) من سُورة البقرة ٢٠، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٤٨٦).

<sup>(</sup>٧) والتمام على قول الأخفش سعيد، والكسائي: ﴿البعيد﴾ (ابن النحاس، القطع: ٤٨٦).

<sup>(\*)</sup> في (ص): فجعل.

<sup>(</sup> الله في (ص) يضمر.

أي يدعوه، يعني الوثن، ثمّ يستأنف ﴿ . . . لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ . . . {١٣} ﴾ .

قال الدينوري: كما يقال في الكلام على مذهب الجزاء لما فعلت: لَهُوَ خَيْرٌ لَكَ.

قال أبو عمرو: والوجه في ذلك غير ما قاله، وهو أن تكون ﴿... مَنْ... {١٣}﴾ منصوبة بـ ﴿يَدْعُو... {١٣}﴾ واللام لام اليمين (\*)، والتقدير: يدعو مَن يضرّه، أو مَنْ \_ والله \_ لَضَرُّهُ أقرب من نفعه، فنقلت (\*\*) اللام مِن الضرّ إلى ﴿... مَنْ... {١٣}﴾ إذ كان الإعراب لا يتبيّن فيها، ومثل ذلك قول العرب: عِندي لَمَا غَيْرُهُ خَيْرٌ منه، بمعنى: عندي ما لَغَيْرُهُ خير منه (١٠).

وقال الأخفش<sup>(٢)</sup>: ﴿... لَمَنْ... ﴿١٣} ﴾ (\*\*\*) مرفوعة بالابتداء، والخبر/ محذوف، و ﴿يَدْعُو... {١٣}﴾ بمعنى: يقول، والتقدير: يقول لَمَنْ ضَرَّهُ أَقرَبُ مِنْ نفعِهِ (\*\*\*\*):إِلَهُهُ(٣).

﴿... أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ... {١٣}﴾ كاف(٤). ﴿... وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ {١٣}﴾ تام، ومثله: ﴿... مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ... {١٤}﴾(٥)ومثله: ﴿... مَا يُرِيدُ {١٤}﴾(\*\*\*\*\*\*). ﴿... يَوْمَ

<sup>(\*)</sup> في (ص): لام التمييز.

<sup>(\*\*)</sup> تصحفت في (ص) إلى فيقلب.

<sup>(</sup>۱) وهو قول الكسائي والفراء، قال الفراء: «جاء في التفسير (يدعو من ضره أقرب من نفعه) وقد حالت اللام بينها وكذلك هي قراءة عبد الله ﴿ يدعو من ضرّه ﴾ ولم نجد العرب تقول: (ضربت لأخاك) ولا: (رأيت لزيداً أفضل منك) وقد اجتمعت القراء على ذلك، فنرى جواز ذلك؛ لأن (من) حرف لا يتبين فيه الإعراب (الفراء، معاني القرآن ٢ /٢١٧).

<sup>(</sup>٢) سعيد بن مسعدة، أبو الحسن، الأخفش الأوسط، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (أ) و (ص): من، وهي ساقطة في (ف).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كلمة «نفعه» ساقطة في (ص).

 <sup>(</sup>٣) وأخطأ الأخفش في هذا؛ لأن المحلوف عليه لا يحذف، إذا قلت: والله لأخوك زيد. لم يحسن أن تحذف «زيداً» فتقول «لأخوك» (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٨٨١؛ ابن النحاس، القطع: ٤٨٧، ٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) وهو تام عند الأخفش سعيد، وخطأه أبوحاتم فيه (ابن النحاس، القطع: ٤٨٨) وقد رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٨١/٢).

وهو قطع كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٨٨) وبه أخذ الأشموني (المنار: ١٦٢) وقد رجح الداني قول
 ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٧٨٧).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ف) زيادة: ومثله: ﴿من نريد﴾.

القِيَامَةِ... {١٧}﴾ كاف ﴿... عَلَى كُلِّ شيءٍ شَهِيدٌ {١٧}﴾ تام ومثله: ﴿... وَكَثِيرٌ مِنَ النَّسَاسِ... {١٨}﴾ تام ومثله: ﴿... مِنْ النَّسَاسِ... {١٨}﴾ ومثله: ﴿... مِنْ مُكْرِمٍ... {١٨}﴾ ومثله: ﴿... مِنْ مُكْرِمٍ... {١٨}﴾ ومثله ﴿... مَا يَشَاءُ {١٨}﴾ وهو أتمّ من الأوّل.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَاسِ<sup>(٣)</sup> فِي قُولُه: ﴿ . . . وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ . . . {١٨}﴾ قال: وكثير من النَّاس في الجنة. فعلى هذا يتمّ الوقف على: ﴿ . . . وَالدَّوَاتُ . . . {١٨}﴾ (٤) ولا يتمّ على: ﴿ . . . وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ . . . {١٨}﴾ .

﴿... والجُلُودُ {٢٠} ﴾ كاف ورأسُ آيةٍ في الكوفي. ﴿... أُعِيدُوا فِيهَا... {٢٢} ﴾ كاف. ورأسُ آيةٍ في الكوفي. ﴿... أُعِيدُوا فِيهَا... {٢٢} ﴾ كاف. ﴿... مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤاً... {٢٣} ﴾ كاف (\*\*) سواء قُرِىءَ بالخفض أو بالنصب (\*)، لأنّه في القراءتين منسوق على الـ ﴿... أَسَاوِرَ... {٢٣} ﴾ (٢٣ } ﴾ وهو أكفى من الّذي على الـ ﴿... أِلَى صِرَاطِ الحَمِيدِ {٢٤} ﴾ تمام القصة.

﴿... الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ ... {٢٥} كاف على قراءة من قرأ:

<sup>(</sup>١) وليس بوقف إن عطف على ما قبله وجعل داخلًا في جملة الساجدين، أي «وكثير من الكفار يسجدون، ومع ذلك فالعذاب عليهم» (الأشموني، المثار: ١٦٢) وقد رجح الداني قول نافع، والكسائي، والسجستاني، والدينوري (ابن النحاس، القطع: ٨٨٤).

<sup>(</sup>٢) وهوكاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٨٩) والأشموني (المنار: ١٦٢).

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن عباس الصحابي الجليل، تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة - ٢، أخرج قوله القرطبي (التفسير ٢٤/١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرج ابن الأنباري: على مذهب ابن عباس يتم الوقف على ﴿عليه العذاب﴾ (االإيضاح ٧٨٢/٢).

<sup>(\*)</sup> في (ص): وهو رأس، [والمعنى صحيح. المحقق].

<sup>(\*\*)</sup> في (ح) «كاف، وهي في الآية الأخرى»، [والمعنى صحيح. المحقق].

 <sup>(</sup>٥) قرأ نافع وعاصم بالنصب، والباقون بالخفض (الداني، التيسير: ١٥٦).

 <sup>(</sup>٦) وهو منسوق على قراءة النصب فقط عند أبي حاتم، لأن المعنى عنده «ويحلّون لؤلؤاً» وليس كها قال، لأنّا إذا خفضنا ﴿لؤلؤاً﴾ نسقناه على لفظ الأساور، وإذا نصبناه نسقناه على تأويل الأساور (ابن الأنباري، الإيضاح ٧٨٣/٢).

﴿... سَوَاءً... {٢٥} ﴾ بالرفع (١) على أنّه خبر الابتداء مقدّم، وَ ﴿... العَاكِفُ... {٢٥} ﴾ الابتداء. ومن قرأ ذلك بالنصب لم يقف على: ﴿... لِلنَّاسِ... {٢٥} ﴾ الأن ﴿... سَوَاءً... {٢٥} ﴾ ينتصب مِن وجهين: أحدهما أن يكون المفعول الثاني لـ ﴿... جَعَلْنَاهُ... {٢٥} ﴾ والثاني: أن يكون حالًا من ﴿... النَّاسِ... {٢٥} ﴾ أو من ﴿... جَعَلْنَاهُ... {٢٥} ﴾ فهو على الوجهين متّصل بما قبله (٢).

﴿ . . . وَالْبَادِ . . . {٢٥} ﴾ تام، ومثله: ﴿ . . . مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ {٢٥} ﴾ .

[وقَالَ قائل: ﴿... مَكَانَ البَيْتِ... {٢٦}﴾ تام(٣)، لأن ما بعده خطاب للنبيّ ﷺ بتقدير: عهدت إليك يا محمد أن لا تشرك بي شَيْئاً. والظاهر دالّ على أنّه خطاب لإبراهيم عليه السلام(٤) فهو متّصل بما قبله](\*).

﴿ . . . مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ {٢٧}﴾ [أي بعيد(٥)] (\*\*) صالح غير تام ولا كاف(٦) لأن ﴿لِيَشْهَدُوا . . . {٢٨}﴾ يتعلّق بـ ﴿ . . . يَأْتِينَ . . . {٢٧}﴾ .

وَقَالَ [نافع (٧) ويعقوب(^) وأحمد بن مُوسَى (٩) و ] (\*\*\*) الأخفش(١٠):﴿... وَعَلَى كُلِّ

 <sup>(</sup>١) قراءة الجميع ﴿سواءُ بالرفع، وروي عن الأعمش وعاصم بالنصب (الـداني، التيسير: ١٥٧؛ مكي،
 الكشف ١١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٧٨٣؛ ابن النحاس، القطع: ٤٩٠؛ مكي، الكشف ١١٨٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرج القرطبي: قالت فرقة، الخطاب لمحمد ﷺ والجمهور على أن ذلك لإبراهيم عليه السلام (القرطبي، التفسير ٢٧/١٣).

<sup>(</sup>٤) وهو قول الجمهور (القرطبي، التفسير ٢١/٣٧).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (ب) و (أ) و (د/١).

<sup>(</sup>٥) (ابن الجوزي، زاد المسير ٥/٤٢٤).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (أ) و (د/١).

<sup>(</sup>٦) (ابن الأنباري، الإيضاح ٧٨٤/٢).

<sup>(</sup>٧) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقرىء، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٨) يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي، أبو محمد المقرىء المصري، تقدم في الآية (١٦٥) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٩) أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر المقرىء، تقدم ص ١٣٥.

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ح) و (ص) و (ف).

<sup>(</sup>١٠) سعيد بن مسعدة، أبو الحسن، الأخفش الأوسط النحوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ـ ٢، أخرج قولهم ابن النحاس (القطع: ٤٩١).

ضامِرٍ... (٢٧}﴾ تـــام، وليس كما قـــالوا (\*)، لأنَّ ﴿... يَــاْتِينَ مِنْ. .. (٢٧}﴾ نعت ﴿... ضامِرٍ ... ضامِرٍ يأتين، ﴿... ضامِرٍ يأتين، وعلى كُلِّ ضَامِرٍ يأتين، [فلا يقطع منه إلاَّ أن يراد به الاستئناف(١)] (\*\*).

﴿... مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ... {٢٨}﴾ تام (٢)، [ومشله: ﴿... عِنْدَ رَبِّهِ... {٣٠}﴾ تام (٣)، [ومشله: ﴿... مِنْ تَقْوَى رَبِّهِ... {٣١}﴾ ومثله ﴿... مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ {٣٢}﴾ ومثله ﴿... إِلَى البَيْتِ العَتِيقِ {٣٣}﴾ ﴿... فَلَهُ أَسْلِمُوا... {٣٤}﴾ كاف، ورؤوس الآي بعد كافية (٤).

﴿... وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ {٣٤}﴾ تام (٥)، ومثله ﴿.. ﴿ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا .. . {٣٨}﴾ (٢) ومثله : ﴿... كُلُّ خَوَّانٍ كَفُورٍ {٣٨}﴾ ومثله : ﴿... رَبُّنَا اللَّهُ ... {٤٠}﴾ (٧) ومثله : ﴿... اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً ... {٤٠}﴾ . ﴿.. مَنْ يَنْصُرهُ ... {٤٠}﴾ كاف وقيل تام (٨). ﴿.. لَقُويًّ عَزِيزً {٤٠}﴾ أتمّ منه . ﴿.. وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ ... {٤١}﴾ تام ، ورأس الآية أتمّ (٩). ﴿وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ... {٤٤}﴾ كاف، ومثله : ﴿... وَكُذَّبَ مُوسَى ... {٤٤}﴾ ومثله

<sup>(\*)</sup> في (أ) و (ح) و (ص): وليس كيا قال.

<sup>(</sup>١) وكذا على قراءة ابن مسعود ﴿يأتون﴾ جعله لـ ﴿كل﴾ (ابن النحاس، القطع: ٤٩١؛ ابن الأنباري، الإيضاح ٧٨٥/٢).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ح) و (ص) و (ف).

 <sup>(</sup>٣) و (٣) وهما جائزان عند الأشموني (المنار: ١٦٣) وقد ذكر الداني قول أبسي حاتم، واختاره ابن الأنباري أيضاً
 (الإيضاح ٢/٥٨٥).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ح): ﴿عند ربه ﴾ كاف.

<sup>(</sup>٤) وهي قوله تعالى: ﴿... ينفقون{٣٥}﴾، ﴿... تشكرون{٣٦}﴾، ﴿... المحسنين{٣٧}﴾.

<sup>(</sup>٥) قال ابن النحاس: ليس بتام؛ لأن ﴿الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾ نعت لـ ﴿المخبتين﴾ (القطع: ٤٩٧).

<sup>(</sup>٦) وهوكاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٩٢) والأشموني (المنار: ١٦٣).

 <sup>(</sup>A) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٨٦/٢) ورجع الداني قول أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٤٩٢).

<sup>. (</sup>٩) وهو قوله تعالى: ﴿ . . . ولله عاقبة الأمور {٤١}﴾.

﴿... ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ... {٤٤}﴾. ﴿... نَكِيرِ {٤٤}﴾ تام ومثله ﴿... وَقَصْرٍ مَشِيدٍ {٥٤﴾ ومثله ﴿... فِي الصَّدُورِ {٤٤}﴾. ﴿... وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ... {٤٧}﴾ كاف. ﴿... مِمَّا تَعُدُّونَ {٤٧}﴾ تام ومثله ﴿... ثُمَّ أَخَذْتُهَا... {٤٨}﴾ (١). ﴿... وَإِلَيَّ اللَّهُ وَعْدَهُ... {٤٨}﴾ أتم منه ومثله ﴿... أَصْحَابُ الجَحِيمِ {١٥}﴾. ﴿... ثُمَّ أَخَذْتُهَا... {٨٤}﴾ أتم منه ومثله ﴿... أَصْحَابُ الجَحِيمِ {١٥}﴾. ﴿... ثُمَّ أَخَذُتُهُمْ... {٣٥}﴾ (٢٥] أَنَّ ومثله ﴿... وَالقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ... {٣٥}﴾ (٢٥) ومثله ﴿... وَالقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ... {٣٥}﴾ كاف [ومثله ﴿... وَالقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ... {٢٥}﴾ كاف ومثله ﴿... مُسْتَقِيمٍ {٤٥}﴾ تام ومثله ﴿... يَحْكُمُ اللَّهُ مِنْ {٢٥}﴾ كاف. ﴿... لَيُنْصُرُنَّهُ اللَّهُ ... {٢٠}﴾ تام (٤٥) ومثله ﴿... العَلِيُّ الكَبِيرُ {٢٦}﴾ (٢٥) وكذا رؤوسُ الأَي وَلَهُ اللَّهُ ... {٢٠} ومثله ﴿... العَلِيُّ الكَبِيرُ {٢٦}﴾ (٢٠) وكذا رؤوسُ الأَي وَلهُ : / ﴿... وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ {٢٧}﴾.

﴿ . . . فِي البَحْرِ بِأَمْرِهِ . . {٦٥}﴾ تام (٧)، ومثله: ﴿ . . . إِلَّا بِإِذْنِهِ . . {٦٥}﴾ (^^)، ومثله ﴿ . . . ثُمَّ يُحْيِيكُمْ . . . {٦٦}﴾ (٩) ومثله ﴿ . . . بِهِ عِلْمٌ . . . {٧١}﴾(١٠). ﴿ . . . عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١) وهوقول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٨٦/٢) وهوحسن عند الأشموني (المنار: ١٦٤).

 <sup>(</sup>٢) وهو تام عند نافع، وخولف فيه لأن بعده (لام كي) في الآية ﴿وليعلم الذين﴾ معطوفة على ما قبلها (ابن النحاس، القطع: ٩٥٥).

<sup>(\*)</sup> في (أ) و(ب) و(ف): ﴿القاسية قلوبهم﴾ تام.

<sup>(</sup>٣) و(١) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٩٥) وقد رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٧٨٦).

<sup>(</sup>٥) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٤٩٥) والراجح قول الداني (الأشموني، المنار: ١٦٤).

 <sup>(</sup>۲) وهي قبوله تعالى: ﴿...الكبير (۱۳)﴾، ﴿...الحميد (۱۶)﴾، ﴿... رحيم (۱۰)﴾،
 ﴿... تعملون (۱۲)﴾، ﴿... تعملون (۱۸)﴾، ﴿... تعملون (۱۸)﴾،
 ﴿... يسير (۷۰)﴾، ﴿... نصير (۷۱)﴾، ﴿... والمطلوب (۷۳)﴾،
 ﴿... يسير (۷۰)﴾،

<sup>(</sup>٧) وهو وقف جائز عند الأشموني (المثار: ١٩٤).

 <sup>(</sup>٨) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٩٥) وحسن عند الأشموني (المنار: ١٦٤).

<sup>(</sup>٩) وهو قول أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٤٩٥) واختاره ابن الأنباري (الإيضاح ٧٨٦/٢) وهو وقف جائز عند لاشموني (المنار: ١٦٤).

<sup>(</sup>١٠) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٩٦) وحسن عند الأشموني (المنار: ١٦٥) وقد رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٨٦/٢).

آیاتُنَا... (۷۲) کاف ومثله: ﴿... بِشَرِّ مِن ذَٰلِکُمْ... (۷۲) کاف ومثله: ﴿... بِشَرِّ مِن ذَٰلِکُمْ... (۷۲) کاف ومثله: ﴿... بِشَرِّ مِن ذَٰلِکُمْ... (۷۲) که بالرفع (۲) بتقدیر: هُوَ النَّار. أَو بالنصب (۴) بتقدیر أعني أو وعد. فإن قریء بالجرّ علی البدل من قوله: ﴿... بِشَرِّ... (۷۲) که لم یوقف علی: ﴿... مِنْ ذَٰلِکُمْ... (۷۲) که.

﴿ . . . فَاسْتَمِعُوا لَهُ . . . {٧٣}﴾ تام <sup>(٣)</sup>، ومثله: ﴿ . . لاَ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ . . . {٧٣}﴾ ومثله ﴿ . . . وَالْمَـطْلُوبُ {٧٣}﴾ (\*\*) وهو أَتَمُّ منـه، وهــو رأس آيــة، ومثله: ﴿ . . حَقُّ قَدْرِهِ . . . وَمِنَ النَّاسِ . . . {٧٥}﴾ ومثله ﴿ . . . الأُمورُ {٧٥}﴾.

﴿... مِنْ حَرَجٍ ... {٧٨}﴾ كاف(٤)، وتنتصب الـ ﴿... مِلَّةَ ... {٧٨}﴾ بتقدير: الله عَلَى أبيكم إبراهيم (٩) إذا جعل الضمير في ﴿... هُوَ سَمَّاكُمُ ... {٧٨}﴾ لِلَّـهِ تعالى بتقدير: الله سمّاكم المسلمينَ مِن قبل، يعني في الكتاب الأوّل.

﴿ . . . وَفِي هٰذَا . . . {٧٨} ﴾ يعني في القرآن وهذا (\*\*\*) قول عامّة (\*\*\*\*) المفسّرين :

<sup>(</sup>۱) وهو تام عند القتيبي، وأحمد بن جعفر الدينوري (ابن النحاس، القطع: ٤٩٦) وبه أخذ الأشموني (المتار: ١٦٥).

 <sup>(</sup>٢) قراءة الجمهور بالرفع وقرأ ابن أبي عبلة، وإبراهيم بن يوسف عن الأعشى وزيد بن علي بالنصب، وقرأ ابن
 أبي إسحاق وإبراهيم بن نوح عن قتيبة بالجر (أبوحيان، البحر المحيط ٣٨٩/٦).

<sup>(\*)</sup> في (ح): وبالنصب.

 <sup>(</sup>٣) وهو قول أبي حاتم، والأخفش سعيد، وأحمد بن موسى (ابن النحاس، القطع: ٤٩٦) واختاره ابن الأنباري أيضاً (الإيضاح ٧٨٦/٢) وخالف الأشموني فقال: كاف (المنار: ١٦٥).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح) زيادة: ﴿فاستمعوا له﴾ تام، [وقد ذكر قبل. المحقق].

<sup>(</sup>٤) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٨٧/٢) وهو تام عند أحمد بن موسى، وأبي إسحاق الزجاج على التقدير الذي ذكره الداني (ابن النحاس، القطع: ٤٩٦).

وهناك تقدير آخر للفراء وهو «كملّة أبيكم» ثم حذف الكاف، والأول أولى (ابن النحاس، القطع: ٤٩٦؛
 الفراء، معاني القرآن ٢/ ٢٣١).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د/١): وهو.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ف): جلّة.

ابن عباس (١) ومجاهد (٢) وغيرهما (٣). وعليه يكون الوقف على: ﴿...وَفِي هذا... {٧٨}﴾.

حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا علي قال: حدَّثنا أحمد قال: حدَّثنا على قال: حدَّثنا أبي يعيى بن سَلاَم (٤) في قوله: ﴿ . . . هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ . . . {٧٨} ﴾ يقول الله تعالى سمّاكم المسلمين ﴿ من قبل أي من قبل هذا القرآن في الكتب كلِّها وفي الذَّكْر ﴿ وفي هذا ﴾ القرآن (٥) .

وقالَ الحَسَنُ<sup>(۲)</sup>: الضمير في ﴿ . . . هُوَ . . . {٧٨} ﴾ لإبراهيم عليه السلام<sup>(٧)</sup> والتقدير: إبراهيم سمّاكم المسلمين من قبل، يريد في قوله: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ (^). وعلى هذا لايتمّ الوقف على: ﴿ . . . مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ . . . {٧٨} ﴾ ولا يكفي (\*)، وعليه يكون الوقف على: ﴿ . . . مِنْ قَبْلُ . . . {٧٨} ﴾ .

قالَ أبو عمرو رضي الله عنه: والأوّل هو الاختيار من جهتين: إحداهما أنّ قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ . . . رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لك ﴾ وَمَا بعده ليس بتسمية وإنَّما هو دُعاء . والثانية ورد الخبر عن رسول الله ﷺ بأنَّ الله تعالى سمّانا المسلمين .

حَدَّثَنا محمد بن عبد الله(\*\*) المرّى(٩) قال: حدّثنا وهب بن مسرة(١٠)قال: حدّثنا

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عباس، الصحابي الجليل، تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة ـ ٢.

 <sup>(</sup>٢) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي التابعي المفسر، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة - ٢، انظر قوله في التفسير ٢/٨٤٤.

<sup>(</sup>٣) (ابن الجوزي، زاد المسير ٥/٧٥٤).

<sup>(</sup>٤) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة - ٧.

<sup>(</sup>٥) (ابن الجوزي، زاد المسير ٥/٧٥٤).

<sup>(</sup>٦) الحسن بن يسار، أبوسعيد، التابعي البصري المفسر، تقدم في الآية (١٢٨) من سورة آل عمران ٣٠٠.

<sup>(</sup>۷) أخرجه القرطبي (التفسير ۱۰۱/۱۲).

<sup>(</sup>A) الآية (۱۲۸) من سورة البقرة - ۲.

<sup>(\*)</sup> في (ف) ولا يكفي إلا به.

<sup>(\*\*)</sup> في (ف) محمد بن عبد الله بن الحسن.

 <sup>(</sup>٩) عارف حمد بن عبد الله بن الحسن.
 (٩) محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبى زمنين المرّى، الفقيه الأندلسى، تقدم فى الآية (٦١) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>۱۰) وهب بن مسرة: محدث أندلسي، روى عن ابن وضاح، وعنه ابن جَيرون وسعيد بن نصر (الحميدي، جذوة المقتبس: ٣٦٠).

ابن وَضَّاح (۱) عن الصمادحي (۲) عن ابن مهدي (۳) عن أبان بن يزيد (۱) عن يحيى بن أبي كثير (۵) عن زيد بن سلام (۱) عن أبي سلام (۷) أن الحارث الأشعري (۸) حدَّثه أن رسول الله على قال: «تَذَاعَوْا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُم المُسْلِمِينَ المؤمِنينَ عبادَ اللَّهِ» (۹).

﴿ . . . شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ . . . {٧٨} ﴾ تام (١٠) .

<sup>(</sup>١) محمد بن وضاح، أبو عبد الله القرطبي، المحدث الحافظ تقدم في الآية (٤٨) من سورة إبراهيم ــ ١٤.

 <sup>(</sup>۲) موسى بن معاوية، أبو جعفر الصمادحي: محدث مغربي، أدرك وكيع، روى عنه محمد بن وضاح، وابن سحنون
 (الذهبي، السير ۱۰۸/۱۲).

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، أبو سعيد المحدث البصري، تقدم في الآية (١) من سورة النساء ــ ٤.

<sup>(</sup>٤) أبان بن يزيد العطار، أبويزيد: محدث بصري، روى عن يحيى بن أبي كثير، وعنه ابن المبارك. وثقه أحمد (ابن حجر، التهذيب ١٠١/١).

 <sup>(</sup>٥) يحيى بن أبي كثير (صالح) بن المتوكل: محدث، روى عن أنس، وعنه أبان. توفي سنة ١٢٩هـ/ ٧٤٦م (المصدر نفسه ٢٦٨/١١).

 <sup>(</sup>٦) زيد بن سلام: محدث دمشقي، روى عن جده ممطور أبـي سلام،وعنه ابن أبـي كثير.وثقه النسائي ( المصدر نفسه ٤١٥/٣).

 <sup>(</sup>٧) ممطور، أبوسلام الحبشي الدمشقي: تابعي محدث، روى عن الحارث الأشعري، وعنه حفيده زيد. وثقه الدارقطني (المصدر نفسه ٢٩٦/١٠).

<sup>(</sup>٨) الحارث بن الحارث الأشعري: صحابي محدث شامي، روى عن النبـي ﷺ، وعنه أبو سلام وتفرد بالرواية عنه (المصدر نفسه ١٣٧/٢).

 <sup>(</sup>٩) حديث حسن صحيح غريب، أخرجه الترمذي في كتاب الأمثال (٤٥) الباب (٣) الحديث رقم (٢٨٦٣) (الجامع الصحيح ٥/١٤٨).

<sup>(</sup>١٠) وهو كاف عند الأشموني (المثار: ١٦٥) ورجح الداني قول أبسي حاتم واختاره ابن الأنباري (الإيضاح ٧٨٨/٢).

## [٢٣] سورة المؤمنين

الوقف على رؤوس الآي (١) إلى قوله: ﴿ . . . الوَارِثُونَ (١٠} كاف(٢) . [وآخر كلّ قصّةٍ فيها تامّ] (٩) .

وْ... يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ... {١١} تام. ﴿... خَالِدُونَ {١١} ﴾ أَنَّمُ منه. ﴿... خَلْقَاً آخَـرَ... {١٤} ﴾ أَنَّمُ منه. ﴿... خَلْقَاً آخَـرَ... {١٤} ﴾ أكفى منه، ومثله ﴿... لَمَيْتُونَ {١٤} ﴾ أكفى منه، ومثله ﴿... لَمَيْتُونَ {١٥} ﴾.

﴿... تُبْعَثُونَ {١٦}﴾ تام وقيل: كاف(٣)، ومثله ﴿... سَبْعَ طَرَائِقَ... {١٧}﴾ (٤). ﴿ ﴿.. تُبْعَثُونَ {١٧}﴾ ﴿... لِــ الْآكِــلِيــنَ {٢٧}﴾ تسام، ومشله: ﴿... تُــحْـمَــلُونَ {٢٧}﴾ . ﴿... وَوَحْيِنَا النَّنْيِنِ... {٢٧}﴾ كاف(٩)، وقيل: تام، ومثله: ﴿... زَوْجَيْنِ النَّنْيْنِ... {٢٧}﴾ (٢) ومثله ﴿... وَاهْلَكَ... {٢٧}﴾ (٩) وهو أتم منه، ورؤوس الآي كافية (٨).

<sup>(</sup>٢) وهو تام عند الأشموني (المنار: ١٦٥).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

 <sup>(</sup>٣) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٩١/٢) وقد رجع الداني قول ابن النحاس (القطع: ٤٩٨).

 <sup>(</sup>٤) وهو كاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ٧٩١/٢) وصالح عند ابن النحاس على أن يبتدىء الخبر (القطع: ٤٩٨).

 <sup>(</sup>٥) رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٩١/٢) وابن النحاس (القطع: ٤٩٩).

<sup>(</sup>٦) قال الأشموني: منهم من وقف عليه ثم قال ﴿وأهلك﴾ من الهلاك، أي أهلك الله جميع الخلائق إلا من سبق عليه القول منهم، فيا بعد الاستثناء خارج مما قبله، يعني إبليس (الأشموني، المثار: ١٦٦).

<sup>(</sup>٧) وهو تام عند أبي حاتم، ويعد عليه خطأ، لأن بعده استثناء خارجاً مما قبله (ابن النحاس، القطع: ٤٩٩).

<sup>(</sup>٨) وهي قول تعالى: ﴿ . . الطالمين (٢٨) ﴾، ﴿ . . المسؤلمين (٢٩) ﴾، ﴿ . . . لمبتلين (٣٠) ﴾، =

وَ ﴿ . . . غُشَاءً . . . {٤١} ﴾ كاف شبيمه بالتمام (١) ، ومثله ﴿ . . . رَسُولُهَا كَـذَّبُـوهُ . . . {٤٤} ﴾ (٢) / ومشله ﴿ . . . وَجَـعَـلْنَاهُـمْ أَحَـادِيثَ . . . {٤٤} ﴾ . ﴿ . . لاَ يُؤمِنُونَ {٤٤} ﴾ تام (٣) ، ومثله ﴿ . . . ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ {٥٠} ﴾ .

وَمَنْ قَرأ: ﴿وَإِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ . . . {٥٢} ﴾ بكسر الهمزة (٤) ، ابتدأ بها وكفى الوقف قبلها (٥) لأنها مستأنفة . ومن فتح الهمزة ، لم يبتدىء بها لأنها معطوفة على ﴿ . . . مَا . . . {٥١} ﴾ في قوله : ﴿ . . . بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {٥١} ﴾ فلا يقطع من ذلك (٣) .

﴿... بَيْنَهُمْ زُبُراً... {٥٥}﴾ تام (١). ﴿... مِنْ مَالَ وَبَنِينَ {٥٥}﴾ كاف و ﴿... أَنَّ ... {٥٥}﴾ كاف و ﴿... أَنَّ ... {٥٥}﴾ كاف و ﴿... أَنَّ ... {٥٥}﴾ كافية من مفعولي الحسبان (٧)(٠٠٠). ومثله: ﴿... فِي الخَيْرَاتِ... {٥٦}﴾ (٨). ﴿... بَلُ لا يَشْعُرُونَ {٥٦}﴾ تام ومثله ﴿... وَهُمْ لَهَا

- (١) و (٢) وهما تامان عند الأخفش سعيد (ابن النحاس، القطع: ٤٩٩).
- (٣) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٥٠٠) والراجع قول الداني (الأشموني، المتار: ١٦٦).
   (٤) وهي قراءة الكوفيين، والباقون بفتحها (الداني، التيسير: ١٥٩).
- (٤) وهي قراءة الكوفيين، والبافون بفتحها (الداني، التيسير، ١٥١).

  (٥) وهو قوله تعالى: ﴿... إني بما تعملون عليم (٥١)﴾ هذا قول الفراء (معاني القرآن ٢٧٧/٢) وهو تام عند البصريين لأن التقدير عندهم «ولأن هذه أمتكم». قال أحمد بن جعفر: هو تام على قراءة الكسر. وليس بتمام عند الكسائي وإن قرأت ﴿وإن﴾ بالكسر لأنه زعم أن ﴿وإن﴾ نسق على ﴿... إني بما تعملون عليم (٥١)﴾
  - (ابن النحاس، القطع: ٥٠١). (\*) في (ص): فلا يقطع منه.
  - (٦) وهو قول نافع (ابن النحاس، القطع: ٥٠١) وقال الأشموني حسن (المتار: ١٦٧).
- (٧) وهو قول علي بن سليمان عن محمد بن يزيد، وقال أبوحاتم: لا يجوز الوقوف على ﴿وبنين﴾ لأن ﴿أيحسبون﴾ يتعدى إلى مفعولين، والمفعول الثاني ﴿نسارع لهم في الخيرات﴾ وهو من قبيح الغلط على مذهب الخليل وسيبويه، وتبعها النحويون على ذلك كوفيهم وبصريهم (ابن النحاس، القطع: ٥٠١-٥٠٠ سيبويه، الكتاب ٣/٩/٢).
  - (\*\*) في (أ): مفعول الحسنان.
- (٨) وهو تام على مذهب الزجاج؛ لأن ﴿أَمَا﴾ عنده حرفان، و ﴿ما﴾ عنده بمعنى «الذي» وخبر ﴿أنَ ﴿ عَدُوف، والمعنى: «أيحسبون أن الذي نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم به في الخيرات» (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٧٩١)؛ ابن النحاس، القطع: ٥٠٢).

 <sup>﴿...</sup> آخرین (۳۱)﴾، ﴿... تنقون (۳۲)﴾، ﴿... تشربون (۳۳)﴾، ﴿... لخاسرون (۳٤)﴾،
 ﴿... بخرجون (۳۵)﴾، ﴿... بوعدون (۳۲)﴾، ﴿... ببعـوثین (۳۷)﴾، ﴿... بؤمنـین (۳۸)﴾،
 ﴿... كذبون (۳۹)﴾، ﴿... نادمین (۱۶)﴾.

سَابِقُونَ {٦٦}﴾ ورؤوس الآي بعد كافية ١٠).

﴿ . . . إِلَّا وُسْعَهَا . . . {٦٢} ﴾ كاف .

وَقَالَ العبَّاسُ بن الفضل (٢): ﴿ . . مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ . . {٦٧}﴾ كاف. وقال ابن عبد الرَّزَاق (٣): هوتام . وقال أبوحاتم (٤) وابن الأنباري (٥): الوقف الكافي: ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ (٠) . . {٦٧}﴾ قال أبوعمرو رضي الله عنه: وبالأوّل أقول لدلالة تفسير المفسّرين (٠٠) المتقدّمين عليه.

حدَّثَنَا محمد بن عبد الله قال: حدَّثنا عليّ قال: حدَّثنا أحمد قال: حدَّثنا يحيى (٦) (\*\*\*) في قوله: ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ. . . {٦٧} ﴾ قال: بالحرم (٧) . وبذلك قال ابن عبّاس (٨) وَمجاهد (٩)

 <sup>(</sup>۱) وهي قــولـه تعــالى: ﴿...يظلمــون{٦٢}﴾، ﴿...عــاملون{٦٣}﴾، ﴿...يخــارون{٦٤}﴾،
 ﴿... تنصرون{٦٥}﴾، ﴿... تنكصون {٦٦}﴾.

 <sup>(</sup>۲) العباس بن الفضل بن شاذان، أبو الفضل، تقدم في الآية (۹۳) من سورة هود ــ ۱۱، أخرج قوله ابن النحاس
 (القطع: ۴۰۰٥).

<sup>(</sup>٣) أبراهيم بن عبد الرزاق المقرىء، تقدم في الآية (٩) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٤) سهل بن محمد، أبو حاتم السجستاني المقرىء النحوي، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة ـ ٢، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٥٠٣).

<sup>(</sup>٥) محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، أبو بكر النحوي، تقدم ص ١٤٧، انظر قوله في الإيضاح ٢/٢٧).

<sup>(\*)</sup> في (د/١): ﴿مستكبرين به﴾.

<sup>(\*\*)</sup> كلمة (المفسرين) ساقطة في (ح) و (صٌ) و (ف).

<sup>(</sup>٦) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف) يحيى بن سلام.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن جرير الطبري (التفسير ١٨/٣٠).

 <sup>(</sup>٨) عبد الله بن عباس، الصحابي الجليل، تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة ٢٠، (الطبري، التفسير ٢٠/١٨).

 <sup>(</sup>٩) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج، التابعي المكي المفسر، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة \_ ٢ (مجاهد، التفسير ٢٠٣٤).

وَالضَّاكُ(١) وَالحسن (٢) وَأَبُو مَالكُ(٣). وقال قتادة (٤): ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ... {٦٧}﴾ ببيت الله وحرم الله، والمعنى أنهم كانوا يفتخرون بهما ويقولون: نحن أهل [بيت الله] (\*) وحرم الله. وقيل: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ... {٦٧}﴾ بالقرآن (٥) ، والمعنى أنَّهم يحضرهم عند قراءته استكبار.

﴿...بِهِ جِنَّةً...{٧٠}﴾ كساف، ومشله: ﴿... وَمَنْ فِيهِنَّ...{٧١}﴾. ﴿... وَمَنْ فِيهِنَّ...{٧١﴾. ﴿... مُبْلِسُونَ {٧٧}﴾ تام. ﴿... وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْـلِ وَالنَّهَارِ... {٨٠}﴾ تام وقيل: كاف (٥٠ . أَفَلاَ تَعْقِلُونَ {٨٠}﴾ أتم منه ﴿... وَآباؤنَا هٰذا مِنْ قَبْلُ... {٨٣}﴾ كاف ﴿... الأَوَّلِينَ {٨٣}﴾ تام. ﴿... سَيَقُولُونَ لِلَّـهِ... {٨٥} {٨٧} {٨٩}﴾ في الثلاثة كاف. ﴿... عَلَى بَعْضٍ ... {٨١}﴾ تام (٧٠).

وَمَنْ قرأ: ﴿عَالِمُ الغَيْبِ... {٩٢}﴾ بالرفع (^) على خبر مبتدإ مضمر، وقف على: ﴿... عَمَّا يَصِفُونَ {٩١}﴾. وَمَنْ قَرَأ بالخفض على النعت لم يقف على ذلك.

﴿... عَمَّا يُشْرِكُونَ {٩٢}﴾ تام. ﴿... هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ... {٩٦}﴾ كاف، وقيل

 <sup>(</sup>١) الضحاك بن مزاحم، التابعي المقرىء المفسر، تقدم في الآية (١٤٨) من سورة النساء \_ ٤ (الطبري،
 التفسير ١٨/ ٣٠).

 <sup>(</sup>۲) الحسن بن يسار، أبو سعيد، التابعي البصري المفسر المحدث، تقدم في الآية (۱۲۸) من سورة آل عمران ٣٣
 (السيوطي، الدر المتثور ٥/١٧).

 <sup>(</sup>٣) غزوان، أبو مالك الغفاري الكوفي المحدث، تقدم في الآية (٢٠) من سورة الماثدة ــ ٥ (السيوطي، المدر المثثور ٥/١٧).

 <sup>(</sup>٤) قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب، التابعي المفسر البصري، تقدم في باب الحض على التام من المقدمة
 (الطبري، التفسير ١٨٠/٢٠).

<sup>(\*)</sup> عبارة (بيت الله) ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>٥) وهو قول أبي صالح، أخرجه السيوطي، وعزاه لعبد بن حيد، وابن أبي حاتم (السيوطي، المدر المتثور ١٢/٥).

<sup>(</sup>٦) وهو قول ابن النحاس (القطع: ٥٠٣) وقد رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٩٣/٢).

<sup>(</sup>٧) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٥٠٣) وقد رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٩٣/٢).

<sup>(</sup>٨) وهي قراءة الجميع، وقسراً ابن كثير، وابن عامر، وأبي عمرو، وحفص بالخفض (الداني، التيسير: ١٦٠).

ومَنْ قَرأ: ﴿... إِنَّهُمْ... {١١١}﴾ بكسر الهمزة (٥) على الاستئناف، وقف على: ﴿... بِمَا صَبَرُوا... {١١١}﴾. ومن فتحها لم يقف على ذلك لأنها متعلقة بما قبلها إذ هي مفعول ﴿... جَزَيْتُهُمْ... {١١١}﴾ الثاني بتقدير: إني جزيتهم اليوم بصبرهم الفَوْزَ (٢)، فلا يقطع من ذلك.

﴿... هُمُ الفَائِـزُونَ {١١١}﴾ تــام(\*)، ومثله ﴿... لاَ تُـرْجَعُــونَ {١٦٥}﴾ ومثله ﴿... رَبُّ العَرْشِ الكريم {١١٦}﴾ ومثله ﴿... الكَافِرُونَ {١١٧}﴾.

<sup>(</sup>١) وهو قول الأخفش سعيد (ابن النحاس، القطع: ٥٠٣) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٧٩٣).

 <sup>(</sup>٢) وهو قول نافع، وأبي حاتم، وأحمد بن موسى، وأحمد بن جعفر. وقال أحمد بن موسى اللؤلؤي: التمام
 ﴿فيها تركت﴾ (ابن النحاس، القطع: ٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) وهو وقف حسن عند الأشموني (المثار: ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) وهي قوله تعـالى: ﴿... يتساءلـون{١٠١}﴾، ﴿... المفلحون{١٠٢}﴾، ﴿... خـالدون{١٠٣}﴾، ﴿... كالحون{١٠٤}﴾، ﴿... تكذبون{١٠٥}﴾، ﴿... ضالين{١٠٦}﴾، ﴿... ظالمون{١٠٧}﴾، ﴿... تكلمون{١٠٨}﴾، ﴿... الراحمين{١٠٩}﴾، ﴿... تضحكون {١١٠}﴾.

 <sup>(</sup>a) وهي قراءة حمزة، والأعمش، والكسائي، وقراءة الباقين بفتحها (الداني، التيسير: ١٦٠؛ ابن الجزري،
 النشر ٢٢٩/٢).

<sup>(</sup>٦) (مكي، الكشف ١٣٢/٢؛ ومشكل إعراب القرآن ١١٤/٢).

<sup>(♦)</sup> في هامش (ح) زيادة: ﴿لا برهان له به﴾ كاف، ورؤوس الأي كافية.

### [4Y\_] سورة النور

﴿... لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {١}﴾ تام. ﴿... وَاليَوْمِ الآخِرِ... {٢}﴾ كاف. ﴿... مِنَ المُؤْمِنِينَ {٣}﴾. ﴿... شَهَادَةً أَبَداً... {٤}﴾ كاف على قول من قال: إِنَّ شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب والاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا... {٥}﴾ عند القائلين بذلك من الفسق لا غير (٢).

حَدَّثَنَا خلف بن إبراهيم (٣)(\*) قال: حدّثنا الحسن بن رشيق (٤) قال: حدّثنا محمّد بن عمرو بن خالد (٥) قال: / حدّثنا أبي (٦) قال: حدّثنا يونس بن راشد (٧) عن عطاء الخراساني (٨)

<sup>(</sup>١) وقال الأشموني: كاف (المنار: ١٦٩) والذي ذكره الداني قول ابن النحاس (القطع: ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) وهو قول الشعبي عن شريح، وقتادة عن سعيد بن المسيب، وقتادة عن سفيان الثوري، وقتادة عن الحسن والنخعي، وهو مذهب أهل الرأي (ابن جرير الطبري، التفسير ٥١/١٥ ــ ٦٣؛ ابن النحاس، القطع: ٥٠٥).

 <sup>(</sup>٣) خلف بن إبراهيم أبو القاسم المقرىء المصري، تقدم ص ١٤٦.

<sup>(\*)</sup> في (ف): زيادة: المقرىء.

<sup>(</sup>٤) الحسن بن رشيق، أبو محمد، المحدث المصري المشهور، تقدم في الأية (١) من سورة يونس ــ ١٠.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على ترجمته.

 <sup>(</sup>٦) عمرو بن خالد بن فروخ التميمي: محدث، نزل مصر، روى عن زهير بن معاوية، وعنه ابنه محمد، توفي سنة
 ٢٢٩هـ/ ٨٤٣م (ابن حجر، التهذيب ٢٥/٨).

 <sup>(</sup>٧) يونس بن راشد الجزري، أبو إسحاق: محدث وقاض، روى عن خصيف وعنه محمد بن عمرو وثقه ابن حبان
 (المصدر نفسه ٢٩/١١).

 <sup>(</sup>٨) عطاء بن أبي مسلم الخراساني: محدث، روى عن الصحابة مرسلًا، وعنه الأوزاعي والضحاك، وثقه ابن معين.
 توفي سنة ١٣٥هـ/ ٧٥٢م (المصدر نفسه ٢١٢/٧).

[عن عكرمة (١٠] (\*) عن ابن عبّاس (٢) في قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ... { } } الآية وذكر الاستثناء، قال: فتابّ عليهم من الفسق، فأمّا الشهادة فلا تجوز (٣). ومَن قال: إنّ شهادته جائزة إذا تاب، وجعل الاستثناء من قوله: ﴿...وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبِـداً...{}} وما بعده (٤)، لم يقف على قوله: ﴿ . . . أَبَداً . . . {٤}﴾ ووقف على قوله: ﴿ . . . فإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ (٥) ﴾ وهذا الاختيار (٥).

حَدَّثَنَا الخاقاني خلف بن إبراهيم قال: خدَّثنا أحمد بن محمد (\*\*)المكّي قال: حدَّثنا [عليّ بن] (\*\*\*)عبد العزيز قال: حدّثنا أبو عبيد (٦) قال: حدّثنا عبد (\*\*\*\*) الله بن صالح (٧) عن معاوية بن صالح (^) عن [عليّ بن] (\*\*\*\*) أبي طلحة (١) عن ابن عبّاس (١٠) في قوله:

عكرمة مولى ابن عباس، تقدم في الآية (٢٢٢) من سورة البقرة ــ ٣. ما بين الحاصرتين من (د/١) فقط. (\*)

عبد الله بن عباس، الصحابي الجليل، تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة ــ ٢. **(Y)** 

أخرج الحديث السيوطي وعزاه لأبـي داود في ناسخه، ولابن المنذر، عن ابن عباس (الدر المنثور ٥٠/٥). (4)

قاله عمر بن الخطاب، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، والشعبي، وحبيب بن ثابت، والزهري، وأبي الزناد، ومالك، (1)

والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد (ابن جرير، التفسير ١٨/ ٦٠ – ٦١؛ ابن النحاس، القطع:

وحجة الشافعي على أصحاب الرأي بأنهم يقبلون شهادته إذا تاب قبل أن يحدّ، فينبغي إذا حُـدّ أن يكون ذلك أولى؛ لأن الحدود كفارات للذنوب، وهم يقبلون شهادة المحدود في الزنا وشرب الحمر والمسكر إذا تاب، إلَّا أن يأتي خبر يدل على الخصوص (ابن النحاس، القطع: ٥٠٥).

<sup>(\*\*)</sup> تصحف في (ب) إلى مجاهد.

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٦) تقدم هذا الإسناد ص ١٤٦.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> تصحف في (ف) إلى عبيد.

عبد الله بن صالح، أبو صالح المصري: محدث، روى عن معاوية بن صالح، وعنه أبو عبيد وابن معين. توفي سنة ٢٢٢هـ/٨٣٦م (ابن حجر، التهذيب ٥٦٥٦).

معاوية بن صالح بن حدير: محدث أندلسي، روى عن علي بن أبي طلحة، وعنه الثوري. وثقه النسائي. توفي سنة ١٥٨هـ/٧٧٤م (المصدر نفسه ١٠/ ٢١١).

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (أ) و (ف).

علي بن سالم (أبي طلحة) بن المخارق الهاشمي، أبو الحسن: محدث، روى عن ابن عباس. وثقه ابن حبان. توفي سنة ١٤٣هـ/٧٦٠م (المصدر نفسه ٧٧٩٠).

<sup>(</sup>١٠) عبد الله بن عباس، الصحابي الجليل، تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة ــ ٢.

﴿ . . وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً . . {٤} ﴾ ثمَّ قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا . . {٥} ﴾ قال: فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تعالى تقبل (١).

﴿ . . مِنَ الكاذِبِينَ {٧} ﴾ تام ومثله ﴿ . . مِنَ الصَّادِقِينَ {٩} ﴾ . ومن قرأ : ﴿وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا . . . {٩} ﴾ بالنصب (٢) لم يبتدىء بها (٣) لأنّها محمولة على الأربعةِ المنصوبة في قوله : ﴿ . . . أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَاداتٍ باللّهِ . . . {٨} ﴾ والتقدير : وتشهد الشهادة الخامسة . ومن قرأ بالرفع على الابتداء ، وجعل الخبر فيما بعدها ابتدأ بها لأنها مستأنفة (٤) .

﴿... تَوَّابٌ حَكِيمٌ {١٠}﴾ تام، والجواب محذوف وتقديره: لهلكتم أو لعذَّبَكم (٥٠٠). ﴿... عَذَابٌ عَظِيمٌ {١١}﴾ كاف (٢) وكذا رؤوس الآي في العشر (٧).

﴿...بَلْ هُوَخَيْرٌ لَكُمْ... {١١}﴾ كاف وكذا مثله ﴿...مِنَ الْإِثْمِ... {١١}﴾ ومثله: ﴿...بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ... {١٣}﴾ (٩٠).

<sup>(</sup>۱) أخرج الحديث ابن جرير الطبري (التفسير ۱۸/۱۸) والبيهقي (السنن ۱۰/۱۵۳) والسيوطي وعزاه لابن المنذر (الدر المتثور ۲۱/۵).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة حفص، وأبي عبد الرحمن، وطلحة (الداني، التيسير: ١٦١؛ ابن النحاس، القطع: ٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) خلافاً لابن النحاس، حيث جعل الوقف قبلها تاماً على قراءة النصب (القطع: ٥٠٦).

<sup>(</sup>٤) (مكي، مشكل إعراب القرآن ١١٩/٢).

<sup>(</sup>٥) نص عليه ابن الأنباري (الإيضاح ٧٩٥/٢).

<sup>(\*)</sup> في (أ): ولعذبكم.

<sup>(</sup>٦) هو كاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ٧٩٦/٢) وتام عند ابن النحاس (القطع: ٥٠٧) ورجح الأشموني أنه تام (المنار: ١٦٩).

<sup>(</sup>۷) وهي قـولـه تعـالى: ﴿...مبـين{۱۲}﴾، ﴿...الكـاذبـون{۱۳}﴾، ﴿...عـظيم{۱٤}﴾، ﴿...عـظيم{۱٥}﴾، ﴿...عـظيم{۱٦}﴾، ﴿...مؤمنـين{۱٧}﴾، ﴿...حكيـم{۱۸}﴾، ﴿...تعلمون{۱۹}﴾.

 <sup>(</sup>٨) وهو قول أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٥٠٧) واختاره ابن الأنباري (الإيضاح ٧٩٦/٢) وهو وقف جائز عند
 الأشموني؛ لأن ﴿إذَ ﴿ أَجِيبَ بِاللَّهَاءُ فَكَانَتَ شُرطاً في ابتداء حكم، والفاء للاستثناف (الأشموني، المنار: ١٦٩).

 <sup>(</sup>٩) وهو تام عند الأخفش سعيد، وأبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٥٠٧) والراجح قول الداني (ابن الأنباري،
 الإيضاح ٧٩٦٦/٢؛ الأشموني، المنار: ١٦٩).

﴿...رَوُّووَ رَحِيمُ {٢٠}﴾ تام (١) ﴿ ... بِالفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ... {٢١}﴾ تام. ﴿... يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ... {٢١}﴾ كاف، مَنْ يَشَاءُ... {٢١}﴾ كاف، مَنْ يَشَاءُ... {٢١}﴾ كاف، مَنْ يَشَاءُ... وَلَيْصْفَحُوا... {٢٢}﴾ ومثله ﴿... وَلَيْصْفَحُوا... {٢٢}﴾ ومثله ﴿... وَلَيْصْفَحُوا... {٢٢}﴾ كاف ﴿... وَرَزُقٌ ﴿... خَفُورٌ رَحِيمٌ {٢٢}﴾ كاف ﴿... وَرِزُقٌ كَرِيمٌ {٢٢}﴾ تام. ﴿... مُو أَزْكَى لَكُمْ... {٢٨}﴾ شبيه بالتمام (١٠) ورأس الآية أتمّ (١٠) كريمٌ {٢٦}﴾ تام. ﴿... فَو أَزْكَى لَكُمْ... {٢٨}﴾ شبيه بالتمام (١٠) ورأس الآية أتمّ (١٠) ﴿... فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ... {٢٦}﴾ كاف. ﴿... وَمَا تَكْتُمُونَ {٢٩}﴾ تام. ﴿... إلاّ مَا ظَهَرَ ﴿... فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ... {٢٦}﴾ كاف، وقبل: تام. ﴿... فَمَا تَكْتُمُونَ {٢٩}﴾ تام منه (١٠) وفشله : ﴿... فَشَلْهِ... {٣٦}﴾ الأوّل كاف. ﴿... فَشْلِهِ... {٣٣﴾ الثاني تام، ومثله: ﴿... لِللّهُ تَقْدِينَ {٣٢﴾ كاف. ﴿... فَسُرْصَ الحَيَاةِ السُّنْيَا... {٣٣﴾ كاف. ﴿... فَشْلِهِ... {٣٣﴾ كاف. ﴿... فَسُرْصَ الحَيَاةِ السُّنْيَا... {٣٣﴾ كاف. ﴿... لَلهُ تَقْدِينَ {٣٤﴾ كاف. ﴿... فَسُرْصَ الحَيَاةِ السُّنْيَا... {٣٣﴾ كاف. ﴿... لَلهُ مَنْ فَشْلِهِ... {٣٣﴾ كاف. ﴿... فَسُرْصَ الحَيَاةِ السُّنْيَادِ... {٣٣﴾ كاف. ﴿... فَسُرَصَ الحَيَاةِ السُّنْيَادِ... {٣٣﴾ كاف. ﴿... فَسُرَصَ الحَيَاةِ السُّنْيَادِ... {٣٣﴾ كاف. ﴿... فَسُرَصَ الحَيَاةِ السُّنْيَادِ... {٣٣﴾ كاف. ﴿... فِيهَا وَدَدُ وَدِيمٌ وَرَاتٍ وَالْأَرْضِ ... {٣٠﴾ كاف. (٠٠. فِيهَا وَدَدُ وَرَاتِ النَّسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ... {٣٥﴾ كاف(١٠) ومثله: ﴿... فِيهَا

<sup>(</sup>١) يكون تاماً إن قدرت جواب ﴿لُولا﴾ محذوفاً. وهو كاف على قول الكسائي والمعنى عنده: ﴿ولُولَا فَضُلُ الله عليكم ورحمته ما زكوتم، وحذف هذا لدلالة الثاني عليه (ابن النحاس، القطع: ٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) قاله أبو حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ٥٠٧) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٢٩٦).

<sup>(\*)</sup> كلمة «تام» ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>٣) وهو كاف عند أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٥٠٨) وحسن عند الأشموني (المنار: ١٧٠).

 <sup>(</sup>٤) وهو قوله تعالى: ﴿...والله بما تعملون عليم (٢٨)﴾.

 <sup>(</sup>a) وقال الأشموني: كاف (المنار: ١٧٠)، وهو كاف أيضاً عند الأنصاري (المقصد: ٧٧).

<sup>(</sup>٦) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ١٧٠) وحسن عند الأنصاري (المقصد: ٧٧).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «منه» ساقطة في (أ) و (ص).

<sup>(</sup>٧) وهوكافعندابن النحاس على أن تبتدىء الأمر بعده (القطع: ٥٠٩) ورجح الأشموني قول الداني لتناهي المنهيات (المنار: ١٧٠).

<sup>(</sup>٨) من قال من الفقهاء ﴿فكاتبوهم﴾ ندب وليس بحتم، ﴿وآتوهم من مال الله﴾ حتم واجب كان الكافي من الوقف ﴿خيراً﴾، وهو قول الشافعي. ومن قال هما واجبان كان الكافي ﴿آتاكم﴾ (ابن النحاس، القطع: ٥٠٩). ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢٩٦/٧).

<sup>(</sup>٩) يعرف الوقف فيه من جهة التفسير، فمن قال ﴿مثل نوره﴾ نور المؤمن، حسن له الوقف على ﴿الأرض﴾ وهو قول أبيّ بن كعب، وسعيد بن جبير، وعطاء، والضحاك، وقراءة عبد الله بن مسعود ﴿مثل نور المؤمن كمشكاة فيها مصباح﴾ (ابن النحاس، القطع: ٥١٠ ـ ٥١١).

مِصْبَاحٌ...{٣٥}﴾ (١)، ومثله: ﴿... فِي زُجَاجَةٍ... {٣٥}﴾ (٢). ﴿... وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُه نَارٌ... {٣٥}﴾ كاف وقيل: تام (٣). ﴿... نُورٌ عَلَى نُورٍ... {٣٥}﴾ كاف، ومثله: ﴿... لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ... {٣٥}﴾ كاف، ومثله ﴿... الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ... {٣٥}﴾. ﴿... عَلِيمٌ {٣٥}﴾ تام (٤٠).

وَمَنْ قرأ: ﴿... يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا... {٣٦}﴾ بفتح الباء (°) وأقام الجارّ والمجرور مقام الفاعل وقف على: ﴿... وَالآصَالِ ٢٦٦﴾ وهو رأس آية في الكوفيّ والبصريّ والشاميّ، وابتدأ بقوله: ﴿رِجَالٌ... {٣٧﴾﴾ هذا إذا رفعهم [بفعل مقدّر كأنّه قال: تسبّح له فيها رجالٌ (١) ، أوْ رفعهم](\*) بإضمار مبتدإ بتقدير: هم رجال. فإن رفعهم بالظّرف الذي هو قوله: ﴿فِي بُيُوتٍ ... {٣٦﴾﴾ لم يقف على ما قبلهم (٧)(\*\*). ومن قرأ بكسر الباء، لم يبتدىء بهم ايضاً لأنّهم فاعلون لـ ﴿... يُسَبِّحُ ... {٣٦﴾﴾ (٨).

﴿...وَالْأَبْصَارُ {٣٧}﴾ كاف(٩) ورأس آية. ﴿...مِنْ فَضْلِهِ... {٣٨}﴾ كاف وقيل:

<sup>(</sup>١) وقف لمن كان المعنى عنده ﴿مثل نوره﴾ لله عز وجل؛ وهو قول كعب الأحبار، وهو تام عند أحمد بن موسى والقتيبي، وهناك تفسير روي عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس أن ﴿مثل نوره﴾ مثل هداه. (ابن النحاس، القطع: ٥١١).

 <sup>(</sup>ابن الأنباري، وهو تام عند أحمد بن موسى، والقتيبي (ابن النحاس، القطع: ٥١١). والراجح قول الداني (ابن الأنباري، الإيضاح ٧٩٧/٢).

<sup>(</sup>٣) وَهُو قُولَ نَافَع، والأخفش سعيد، وأبي حاتم، والدينوري، والقتيبي (ابن النحاس، القطع: ١١٥). ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٩٧/٢).

<sup>(</sup>٤) وقال ابن الأنباري: غير تام؛ لأن قوله ﴿في بيوت﴾ حال من ﴿مصباح﴾ و ﴿زجاجة﴾ و ﴿كوكب﴾ (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٧٩٧).

 <sup>(</sup>٥) وهي قراءة ابن عامر، وأبي بكر، وقراءة الباقين بالكسر (الداني، التيسير: ١٦٢).

<sup>(</sup>٦) وهو قول سيبويه، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٥١٧) و (سيبويه، الكتاب ٨٣/٤).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ح).

<sup>(</sup>٧) أي أن كان التقدير (في بيوت رجالُ» كان متصلاً بما قبله وهو ﴿والأصال﴾ (ابن النحاس، القطع: ١٢٥) (\*\*) في (ص): قبله.

<sup>(</sup>٨) (ابن النحاس، القطع: ١٦٥؛ ابن الأنباري، الإيضاح ٧٩٩/٢).

<sup>(</sup>٩) وهو تام عند أبي حاتم لأن اللام عنده في ﴿ليجزيهم﴾ لام القسم، وأخطأ فيه لأن لام القسم لا تنصب، ولا بد من أن يكون معها نون خفيفة أو ثقيلة، وهذه قد نصبت ولا نون معها، وهي متعلقة بما قبلها (ابن الأنباري، الإيضاح ٢ / ٧٩٩ ؛ ابن النحاس، القطع: ١٩٥).

تام (١). ﴿ . . . بِغَيْرِ حِسَابِ ٢٨ ﴾ أتم (\*) . ﴿ . . مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ . . . ﴿ ٤٠ ﴾ كاف، وقال الدينوري(٢) تنام وليس كذلك، لأن قوله: ﴿ . . . مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ . . . {٤٠} صلة لِلْهُ ﴿ . . . مُوْجِ . . . ﴿ ٤٠ } ﴾ (٣) والوقف على قوله: ﴿ . . . سَحَابُ . . . ﴿ ٤٠ } كاف. هذا على قراءة من قرأ: ﴿ . . . ظُلُمَاتُ . . . ﴿ ٤٠ ﴾ بالرفع (٤) على إضمار: هي . فأمّا من قرأ: ﴿ . . . ظُلُمَاتٍ . . . {٤٠} ﴾ بالخفض على البدل من قوله: ﴿ أَوْ كَظُلُمَاتٍ . . . {٤٠} ﴾ فإنه لا يقف على قوله (\*\*) ﴿...مَوْجٌ... {٤٠}﴾ ولا على: ﴿...سَحَابٌ... {٤٠}﴾ ومَنْ قرأ: ﴿...سَحَابُ ظُلُماتٍ... (٤٠) بالإضافة (٥)، وقف على قوله: ﴿ . . . مُوجُّ . . . {٤٠}﴾ ولم يقف على قوله: ﴿ . . . سَحَابٌ . . . {٤٠}.

﴿ . . لَمْ يَكُدُ يَراهَا . . {٤٠}﴾ تام . ﴿ . . . فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ {٤٠}﴾ أتم . ﴿ . . . وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ . . . { ٤١ } كاف. ﴿ . . . وَتُسْبِيحَهُ . . . { ٤١ } أكفى منه . ﴿ . . . بِمَا يَفْعَلُونَ {٤١}﴾ تام (٧)، ومثله: ﴿ . . . المَصِيرُ {٤٢}﴾، ومثله: ﴿ . . . بِالْأَبْصَارِ {٤٣}﴾ (٨) وهو رأس آية في غير المدنيِّ (\*\*\* والمكيِّ، ومثله ﴿...اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ... {٤٤} ﴾ (٩) والآية

وإن جعلت التقدير «كل قد علم صلاة نفسه وتسبيحه» فالوقف ﴿وتسبيحه﴾. وإن جعلت التقدير «كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، فالتمام ﴿يفعلون﴾ (ابن النحاس، القطع: ٥١٤؛ سيبويه، الكتاب ٦٢/١).

وهو قول ابن النحاس (القطع: ٥١٣). ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧٩٩/٢). (1) في (ب): تام. (#)

أحمد بن جعفر، أبو الحسين البغدادي الدينوري الإمام الحافظ المقرىء، تقدم في الآية (٢٦) من سورة **(Y)** 

<sup>(</sup>ابن الأنباري، الإيضاح ٧٩٩/٢). **(٣**)

وهي قراءة الجماعة سوى ابن كثير، فقد قرأ بالخفض (الداني، التيسير: ١٦٢). (1)

<sup>( \*\* )</sup> في (د/١): على ما قبله.

قرأ البزّي ﴿سحاب﴾ بغير تنوين (الداني، التيسير: ١٦٢). (0)

لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد (ابن النحاس، القطع: ١٣٥).

يبنى الوقف هنا على تقديرات النحو في الإضمار، فإن جعلت التقدير «كل قد علم صلاته وتسبيحه» فالوقف ﴿يفعلون﴾ لأن المعنى «وهو عليم بما يفعلون» وإظهار المضمر أفحم، أنشد سيبويه (من الخفيف)، قال الشاعر وهو سَوادُ بن عدّي :

لا أرى الموتَ يسبقُ الموتَ شيءً نغصَ الموتُ ذا الغِني والفقير

<sup>(^)</sup> و (٩) وهما وقفان كافيان عند الأشموني (المنار: ١٧١) والذي ذكره الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٨٠٠) وابن النحاس (القطع: ١٤٥).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (أ) و (ص) و (ف): المدنيين.

أَتُمَّ<sup>(۱)</sup>، ومثله ﴿ . . عَلَى أَرْبَع ٍ . . {٤٥}﴾ <sup>(٢)</sup>. ﴿ . . مَا يَشَاءُ . . {٤٥}﴾ أَتُمَّ<sup>(٣)</sup>، [وآخر الآية أتم]<sup>(\*)</sup> منهما<sup>(٤)</sup>.

﴿...آیَاتٍ مُبَیِّنَاتٍ...{٤٦}﴾ کاف، ومثله: ﴿...مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ...{٤٧}﴾. ﴿...إِلَيْهِ ﴿...إِلَيْهِ مُنْ بَعْدِ ذَلِكَ ... {٤٧}﴾. مُذْعِنِينَ {٤٨}﴾ ومثله ﴿...إلَيْهِ مُذْعِنِينَ {٤٨}﴾.

﴿...عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ... {٥٠} ﴾ كساف (٢) . ﴿...الطَّالِمُونَ {٥٠} ﴾ تام . ﴿...الطَّالِمُونَ {٥٠) ﴾ تام . ﴿...سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا... {٥١) ﴾ كساف . ﴿...المُفْلِحُونَ {٥١) ﴾ تسام ، ومثله : ﴿...الفَّائِدُونَ {٢٥} ﴾ سواء قسرى ء ﴿...طَاعَةُ ... {٣٣ } ﴾ بالرفع (٧) ، بتقدير : طاعة معروفة أَوْلَى لكم (\*\*\*) ، أو : لتكن طاعة ... أو قرى ء بالنصب بتقدير : الزموا طاعةً (٨) (\*\*\*) .

﴿ . . بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٣٣ ﴾ تام، وكذا رؤوس الآي (١) إلى قوله: ﴿ . . . وَلَبِشْسَ الْمَصِيرُ {٧٧ ﴾ .

<sup>(</sup>١) قوله: والآية أي: ورأس الآية، وهو قوله تعالى: ﴿...لأولِي الأبصار{٤٤}﴾.

<sup>(</sup>٢) و (٣) وهما وقفان كافيان عند الأشموني (المنار: ١٧١)، والذي ذكره الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٨٠٠) وابن النحاس (القطع: ١٤٥هـ).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٤) وهو قوله تعالى: ﴿ . . . على كل شيء قدير {٤٥} ﴾ .

<sup>(</sup>٥) وهو كاف إن ابتدأت الحبر (ابن النحاس، القطع: ١٤٥)، ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٨٠٠).

 <sup>(</sup>٦) وعن نافع أنه تام، والأصح كونه كافياً لاتصال ما بعده به (ابن النحاس، القطع: ٥١٤).

<sup>(</sup>٧) قراءة الجميع بالرفع سوى اليزيدي فقراءته بالنصب (ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن: ١٠٣).

<sup>(\*\*)</sup> في (أ) و (ص): أولى بكم.

<sup>(</sup>A) وهذا تقدير البصريين (ابن النحاس، القطع: ٥١٥؛ مكي، مشكل إعراب القرآن ٢/١٢٥).

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة (طاعة) ساقطة في (ف) وتحرفت إلى والطاعة، في (أ).

<sup>(</sup>٩) وهي قوله تعالى: ﴿...المبين{٤٥}﴾، ﴿...الفاسقون{٥٥}﴾، ﴿...ترحمون{٥٦}﴾.

﴿ . . . تَهْتَدُوا . . . {٥٥}﴾ تام، ومثله: ﴿ . . . أَمْنَاً . . . {٥٥}﴾ (١) ﴿ . . . لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً . . . {٥٥}﴾ أتم منه .

﴿...مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ العِشَاءِ...{٨ه}﴾ كاف(٢) على قراءة من قرأ: ﴿...ثَلَاثُ عَوْراتٍ...{٨ه}﴾ بالرفع على الابتداء(٣)، والخبر: ﴿...لَكُمْ...{٨ه}﴾ أو على إضمار هذه الخِصالُ (٤).

وَمَنْ قرأ بالنصب، لم يكف الوقف على ذلك؛ لأنها بدل من قوله: ﴿ . . . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . . . {٥٨} ﴾ (٥٠) .

﴿...بَعْدَهُنَّ...{٨٥}﴾ كاف<sup>(٢)</sup>. ﴿...بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض ....{٨٥}﴾ أكفى منه. ﴿...عَلِيمٌ حَكِيمٌ {٨٨}﴾ تام، وكذا رؤوس الآي إلى آخر السورةُ<sup>(٧)</sup>.

﴿ . . الَّــذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . . . {٥٩}﴾ كــاف، ومشله: ﴿ . . . غَيْــرُ مُتَبَــرَّجَــاتٍ بِزِينَةٍ . . . {٦٠}﴾ . ﴿ . . . خَيْرٌ لَهُنَّ . . . {٦٠}﴾ تام (^)، ومثله: ﴿ . . . سَمِيعٌ عَلِيمٌ {٦٠}﴾ .

ا) قاله أحمد بن موسى وأبو حاتم، (ابن النحاس، القطع: ٥١٥)، واختاره ابن الأنباري (الإيضاح ٨٠١/٢) وقال الأشموني: وقف حسن على استئناف ما بعده، كأن قائلاً قال: «ما بالهم يستخلفون ويؤمنون» فقال: ﴿ يعبدونني ﴾، وليس بوقف إن جعل حالاً من ﴿ وعد الله ﴾ أي: «وعدهم الله ذلك في حال عبادتهم وإخلاصهم» (الأشموني، المنار: ٧٧٧).

وهو تام عند ابن النحاس على قراءة الرفع (القطع: ٥١٥).

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة الجميع، ونصب أبو بكر، وحمزة، والكسائي (الداني، التيسير: ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) من قرأ بالرفع فإنه جعله خبر ابتداء محذوف تقديره «هذه ثلاث عورات»، أي: «هذه أوقات ثلاث عورات» ثم حذف المضاف اتساعاً، وهذه إشارة إلى الثلاثة أوقات المذكورة قبل هذا، ولكن اتسع في الكلام، فجعلت الأوقات عورات لأن ظهور العورة فيها يكون، وهو مذهب الكسائي (ابن النحاس، القطع: ٥١٦؛ مكي، مشكل إعراب القرآن ٢٧/٢).

<sup>(</sup>٥) (مكي، مشكل إعراب القرآن ١٢٦/٢؛ الفراء، معاني القرآن ٢٦٠/٢).

<sup>(</sup>٦) وهو وقف تام عند أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٥١٦). وقد رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٠٢/٢).

<sup>(</sup>٧) وهي قوله: ﴿...حكيم ٩٩١}﴾، ﴿...عليم (٦٠}﴾، ﴿...تعقلون (٦١}﴾، ﴿...رحيم (٦٢}﴾، ﴿...اليم (٦٣}﴾، ﴿...عليم (٦٤}﴾.

 <sup>(^)</sup> وهو قول أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٥١٦) واختاره ابن الأنباري (الإيضاح ٨٠٢/٢) وقال الأشموني:
 حسن (المنار: ١٧٢).

[﴿...أَوْ أَشْتَاتاً... {٦١}﴾ كاف(١)](\*). ﴿...تَعْقِلُونَ {٦١}﴾ تام. ﴿...مُبَارَكَةً طَيِّبَةً... {٦١}﴾ كاف. ﴿...غَنْ يَسْتَـأَذِنُوهُ... {٦٢}﴾ تــام (٢). ﴿...بِاللّهِ وَرَسُولِهِ... {٦٢}﴾ كاف، ومثله: ﴿...وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللّهَ... {٦٢}﴾. ﴿...غَفُورٌ رَسُولِهِ... {٦٢}﴾ تام. ﴿...مَا أَنْتُمْ رَحِيمُ {٦٢}﴾ تام. ﴿...كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً... {٦٣}﴾ كاف، وقيل: تام. ﴿...مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ... {٦٤}﴾ وقيل: هو كاف (٤٠).

<sup>(</sup>١) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ١٧٥). ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٢).

 <sup>(\*)</sup> في (ح) و (ص): ومثله ﴿أو أشتاتاً﴾.

<sup>(</sup>٢) هذا قول نافع، والأخفش سعيد، وأبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٥١٧)، واختاره ابن الأنباري (الإيضاح ٨٠٢/٢) وهو وقف كاف عند يعقوب (ابن النحاس، القطع: ٥١٧).

 <sup>(</sup>٣) وهو قول نافع (ابن النحاس، القطع: ١١٥)، واختاره ابن الأنباري (الإيضاح ٨٠٢/٢) وهو وقف حسن عند
 الأشموني (المنار: ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) قاله ابن النحاس (القطع: ١٥٥) ورجحه الأشموني (المنار: ١٧٧) وهو تام عند ابن الأبباري (الإيصاح (٤)).

# [٢٥] سورة الفرقان

﴿...لِلْعَـالَمِينَ نَذِيـراً {١}﴾ كاف وليس بتمـام (١). ﴿...تَقْدِيـراً {٢}﴾ تـام (٢). ﴿...وَهُمْ يُخْلَقُونَ... {٣}﴾ كاف (٣). ﴿...وَلاَ نُشُوراً {٣}﴾/ تام. ﴿...وَزُوراً {٤}﴾ كاف ورأس آية. ﴿...وَلَا نَشُوراً ﴿٣). ﴿...يَاكُلُ مِنْهَا... {٨}﴾ تام (٩)، ومثله: ﴿...عَفُوراً رَحِيماً {٦}﴾. ﴿...يَاكُلُ مِنْهَا... {٨}﴾ تام (٩)، ومثله: ﴿...سَبيلًا {٩}﴾.

وَمَنْ قرأ: ﴿...وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُوراً {١٠}﴾ بالرفع<sup>(١)</sup> على القطع<sup>(\*)</sup> وقف على قوله: ﴿...مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...{١٠}﴾. ومن قرأ بالجزم لم يقف على ذلك، لأن ما بعده نسق على ما قبله(٧).

<sup>(</sup>١) لأن ﴿الذي له ملك السماوات والأرض﴾ نعت لـ ﴿الذي نزل الفرقان﴾. (ابن النحاس، القطع: ٥١٨؛ ابن الأنباري، الإيضاح ٢-٨٠٣). وقال الأشموني: تام إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف تقديره «هو الذي» وكذا إن نصب بتقدير أعنى (الأشموني، المنار: ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) إن عطف ﴿فِي الملكِ﴾ على ما قبله (الأشموني، المنار؛ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) \_ يكون كافياً على استثناف ما بعده، وليس بوقف إن عطف على ﴿آلهة﴾ داخلًا في نعتها (الأشموني، المنار: ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ١٧٣). والذي ذكره الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٠٣/٢).

 <sup>(</sup>٥) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٠٣/٢) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ١٩٥) والأشموني (المنار: ١٧٣).

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة ابن كثير، وابن عامر، وأبي بكر، والباقون بجزمها (الداني، التيسير: ١٦٣).

<sup>(\*)</sup> في (ب): العطف.

<sup>(</sup>٧) (مكي، الكشف عن وجوه القراءات السبع ١٤٤/٢؛ ابن النحاس، القطع: ٥١٨).

- ﴿... قُصُوراً {١٠}﴾ تام (١)، ورؤوس الآي كافية (٢).
- ﴿ . . مُنَالِكَ ثُبُوراً {١٣}﴾ كاف. ﴿ . . مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ . . . {١٦}﴾ تام، والآية أتمّ (٣).
- ﴿...صَرْفاً وَلاَ نَصْراً...{١٩}﴾ تام (ئ)، ومثله: ﴿...عَذَاباً كَبِيراً {١٩}﴾. ﴿...لِبَعْضٍ فِتْنَةً...{٢٠}﴾ كاف. ﴿...أَتَصْبِرُونَ... {٢٠}﴾ تام (٥) والآية أتم (١٠). ﴿...أَتَصْبِرُونَ... {٢٠}﴾ قام (٥) والآية أتم (١٠). ﴿...أَوْ نَرَى رَبَّنَا... {٢١}﴾ كاف عند أبي حاتم (٧) وابن الأنباري (٨) وَابن عبد الرِّزَاق(١٠)، وهو عندي تام لأنه انقضاء كلامهم.

حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا عليّ قال: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سلام (١١) في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَقَالَ اللَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا... {٢١} ﴾ أي لا يخشون البعث، ﴿... لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْنَا المَلاَئِكَةُ... {٢١} ﴾ فيشهدوا أنّك رسول الله ﴿... أَوْ نَرَى

<sup>(</sup>۱) هو تام على قول البصريين إن جعلت ﴿ونجعل﴾ في موضع جزم، إذا كانت ﴿بل﴾ تقع بعد الإيجاب، وإن كانت ﴿بل﴾ لا تكون إلا بعد نفي \_ وهو قول الكوفيين \_ لم تقف على ﴿قصوراً ﴾ لأنك حذفت ما يدل عليه ما قبل ﴿بل﴾ (ابن النحاس، القطع: ١٩٥).

 <sup>(</sup>۲) وهي قبولنه تعالى: ﴿...سنعيبراً {۱۱}﴾، ﴿...زفنيبراً {۱۲}﴾، ﴿...کشيبراً {۱٤}﴾،
 ﴿...ومصيراً {۱٥}﴾، ﴿...السبيل {۱٧}﴾، ﴿...بوراً {۱٨}﴾.

<sup>(</sup>٣) وهو قوله تعالى: ﴿ . . . وكان على ربك وعداً مسؤولًا {١٦}﴾ .

<sup>(</sup>٤) وهو قطع كاف عند ابن النحاس (القطع: ١٩٥) وأيَّده الأشموني (المنار: ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) ولا يجمع بين ﴿فتنة﴾ و ﴿أتصبرون﴾؛ لأن قوله: ﴿أتصبرون﴾ متعلق بما قبله، والتقدير «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة لننظر، أتصبرون على ما نختبركم به من إغناء قوم وفقر آخرين، وصحة قوم وإسقام غيرهم، أم لا تصبرون» (الأشموني، المتار: ٩٧٣).

<sup>(</sup>٦) وهو قوله تعالى: ﴿...وكان ربك نصيراً {٢٠}﴾.

<sup>(</sup>٧) سهل بن محمد، أبو حاتم السجستاني، المقرىء النحوي، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة – ٢.

 <sup>(</sup>٨) محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، أبو بكر النحوي، تقدم ص ١٤٧. انظر قوله في الإيضاح ٨٠٣/٢.

<sup>(</sup>٩) إبراهيم بن عبد الرزاق، أبو إسحاق، المقرىء، تقدم في الآية (٩١) من سورة البقرة ــ ٧.

<sup>(</sup>١٠) تقدم هذا الإسناد في الأية (٦١) من سورة البقرة ـ ٢.

رَبَّنَا... {٢١}﴾ مُعَايَنَةً فيخبرنا أنَّك رسول الله. قال الله تعالى: ﴿...لَقَد اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ [وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً](\*){٢١}﴾(١).

والفواصل تامة(٢).

﴿...وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً {٢٢}﴾ كاف (٣) [وقال ابن عباس: هو من قول الملائكة، أي تقول (\*\*)الملائكة: حراماً محرّماً أن تكون لهم البشرى (ئ). وقال الحسن (٥): ﴿...وَيَقُولُونَ حِجْراً (\*\*\*). ﴿٢٢﴾ وقف تام] (\*\*\*\*) وهو من قول المجرمين (٢). وقال ابن جُريج (٧): كانت العرب تقول عند الرّعب: حِجراً، أي اسْتِعَاذَةً، فقال الله تعالى: ﴿...مَحْجوراً ﴿٢٢﴾ ﴾، أي محْجوراً عليهم أن يُعاذوا أو يُجارُوا كما كانوا في الدّنيا، فحجر اللهُ عليهم ذلك يوم القيامة (٨).

﴿...لِلرَّحْـمٰنِ... {٢٦}﴾ كاف. ﴿...بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي... {٢٩}﴾ تام، لأنه آخر كلام الظالم، وما بعده من قول الله تعالى.

<sup>(\*)</sup> في (أ) و (د/١) و (ص) و (ف): الآية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري عن ابن جريج (التفسير ۲/۱۹) وعزاه السيوطي لابن المنذر عن ابن جريج أيضاً (الدر المنثور ٥/٦٦).

 <sup>(</sup>۲) وهي قبولنه تعبالى: ﴿...منشوراً (۲۲)﴾، ﴿...مقيلاً (۲٤)﴾، ﴿...تنزيبلاً (۲۰)﴾،
 ﴿...خبليلاً (۲۲)﴾، ﴿...خبليلاً (۲۲)﴾، ﴿...خبليلاً (۲۸)﴾،
 ﴿...مهجوراً (۳۰)﴾، ﴿...ونصيراً (۳۱)﴾.

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٠٣/٢) وهو قطع تام عند ابن النحاس (القطع: ٥٢٠).

<sup>(\*\*)</sup> في (أ): أي تقول لهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الأنباري (الإيضاح ٨٠٤/٢) وهو قول مجاهد (التفسير ٢٩٦٢/٢) والفراء (معاني القرآن ٢٦٦٢/٢).

<sup>(</sup>٥) الحسن بن يسار، أبوسعيد التابعي المحدّث المفسّر، تقدم في الآية (١٢٨) من سورة آل عمران ــ ٣.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف) زيادة: محجوراً.

<sup>(</sup>**\*\*\*\***) ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن النحاس في القطع: ٥٢٠؛ وابن الأنباري في الإيضاح ٨٠٤/٢.

<sup>(</sup>٧) عبد الملك بن عبد العزيز، ابن جريج، أبو الوليد، تقدم ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن جرير الطبري (التفسير ١٩/١٩).

حَدَّثَنَا محمّد بن عبد اللهِ قال: حدّثنا أبي قال: [حدّثنا عليّ قال] (\*): حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سلام (١) في قوله: ﴿ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي . . . {٢٩ } ﴾ يعني القرآن، قال الله تعالى: ﴿ . . . وَكَانَ الشّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولًا {٢٩ } ﴾ يأمره بمعصية الله ثمّ يخذله في الأخرة (٢٠).

﴿...مِنَ الْمُجْرِمِينَ... {٣١} تام (٣). ﴿...جُمْلَةً وَاحِلَةً كَذَٰلِكَ (\*\*)... {٣٢} كَاف، وقيل: تام (٤) والمعنى كالتوراة والإنجيل، ثمّ تبتدىء: ﴿...لِنُشِّتَ بِهِ فُوَادَكَ... {٣٧} والتقدير: أنزلناه [كذلك] (\*\*\*) متفرّقاً لنثبّت به فؤادَك. ويجوز الوقف على قوله: ﴿...جُمْلَةً وَاحِدَةً... {٣٧} ﴾ أي أنزلناه [متفرّقاً كذلك] (\*\*\*\*) لنثبّت به فؤادك ف ﴿...كَذَٰلِكَ... ﴿٣٢} على الأوّل، من قول الله تعالى.

حَدَّثَنَا محمَّد بن عبد اللَّهِ قال: حدَّثَنا أبي [قال: حدَّثنا عليّ] (\*\*\*\*\*)قال: حدَّثنا أحمد بن موسى (\*\*\*\*\*\*) قال: حدَّثنا يحيى بن سلام (٦) في قوله: ﴿ . . . لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ/ جُمْلَةً

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ح).

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة – ٢.

 <sup>(</sup>۲) أخرج الحديث الإمام ابن جرير الطبري (التفسير ۷/۱۹)؛ وابن كثير (التفسير ٥/١٤٩).

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٠٥/٢) وقال ابن النحاس: كاف (القطع: ٥٢١) وقال الأشموني: حسن (المنار: ١٧٤).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة وكذلك؛ ساقطة في (ح) وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) وهو قول الفراء (معاني القرآن ٢٦٧/٢).

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة (كذلك) من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٥) قاله الأخفش سعيد، (ابن النحاس، القطع: ٥٢١).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ح) و (ف): كذلك متفرقاً.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> في (ح) زيادة: وعلي بن عبد.

<sup>(</sup>٦) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة ـ ٢.

وَاحِدَةً... ﴿٣٢}﴾ كما أنزل على موسى وعيسى قال الله تعالى: ﴿...كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ... ﴿٣٢}﴾ (١).

﴿ . . . ترتيلًا {٣٢}﴾ ثام (٢)، ومثله: ﴿ . . . تَفْسِيراً {٣٣}﴾ ومثله: ﴿ . . . سَبِيلًا {٣٤}﴾ ﴿ . . . اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَـاتِنَا . . {٣٦}﴾ كاف(\*)، ثمّ قال الله تعالى: ﴿ . . . فَلَمَّ رْنَاهُمْ تَدْمِيراً {٣٦}﴾ فأضمر: فَبَلَّغَا الرسالة فلم يقبلوا منهما (٣).

﴿...لِلنَّاسِ آيَةً... {٣٧}﴾ كاف، ومثله: ﴿...بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيراً {٣٨}﴾ (٤٠) ومثله: ﴿...بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيراً {٣٨}﴾ (٤٠) ومثله: ﴿...بَرُوْنَها... {٣٩) تام وقيل: ﴿...بَعْثَ اللَّهُ رَسُولًا {٤١} كاف(٢). ﴿...أَنْ صَبَرْنَا كَافَ (٠٠). ﴿...أَنْ صَبَرْنَا عَلَى عَبَادتها. قال الله تعالى: ﴿...وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ... {٤٢} ﴾ تام (٧)، أي على عبادتها. قال الله تعالى: ﴿...وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ... {٤٢} ﴾.

﴿...كَالْأَنْـعَـام ... {٤٤}﴾ كاف. ﴿...سَبِــالَّ {٤٤}﴾ تــام. ﴿...لَذِيراً {٥١}﴾. ﴿...كَبِيراً {٢٥}﴾ تام، ﴿...لَيَذَّكُرُوا... {٠٠}﴾ كاف، ومثله: ﴿...لَذِيراً {٥١}﴾. ﴿...كَبِيراً {٢٥}﴾ تام، ومثله: ﴿...مَحْجُوراً {٥٣}﴾. ﴿...لَسَباً وَصِهْراً... {٤٥}﴾ [تام، وقيل: كاف](٨)(\*\*).

<sup>(</sup>١) أخرج الحديث الإِمام السيوطي، وعزاه لعبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن قتادة (السيوطي، الدر المتثور ٥/٠٠).

 <sup>(</sup>٢) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٧٠٨) وابن النحاس (القطع: ٢٢٥) وخالف الأشموني فقال: كاف (المنار:
 ١٧٤).

<sup>(\*)</sup> في (ف) زيادة: وقيل تام.

<sup>(</sup>٣) نص عليه ابن الأنباري (الإيضاح ٨٠٧/٢).

<sup>(</sup>٤) قال ابن النحاس: كاف إن لم تعطّف (وكلاّ ضربنا له الأمثال) على ما قبله، ونصبته بإضمار فعل، وإن عطفته على ما قبله كفاك الوقف على ﴿الأمثال﴾. (ابن النحاس، القطع: ٥٢٢).

<sup>(</sup>٥) قاله ابن النحاس (القطع: ٥٢٢). والذي رجحه الداني هوقول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٠٨/٢).

 <sup>(</sup>٣) وهو قول أبي حاتم واختيار ابن الأنباري (الإيضاح ٨٠٨/٢). قال ابن النحاس: وخولف أبو حاتم في هذا لأن
 الكلام متصل من قوله ﴿وإذا رأوك﴾ (ابن النحاس، القطع: ٣٢٥).

 <sup>(</sup>٧) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٠٨/٢). وقال ابن النحاس: كاف (القطع: ٣٣٥). ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ١٧٤).

<sup>(</sup>٨) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٠٨/٢)؛ وابن النحاس (القطع: ٥٢٣). ورجحه الأشموني (المنار: ١٧٥).

<sup>(\*\*)</sup> في (ف): كاف وقيل تام.

 $(... \bar{a} \, \text{Light}, ... \bar$ 

#### ﴿ . . خَبِيراً {٥٩}﴾ تام .

وَمَنْ قَسِراً: ﴿..لِمَا يَسَامُسُرُنَا... {٦٠}﴾ بالياء (٥)، وقف على قـولـه: ﴿... وَمَا الرَّحْمَنُ... {٦٠}﴾ لأنه استئناف و... وَمَا الرَّحْمَنُ... {٦٠}﴾ لأنه استئناف قول [من بعضهم لبعض] (٣٠) ومَن قرأ ذلك بالتاء لم يقف على ﴿... الرَّحْمَنُ... {٦٠}﴾ لأن ما بعده متعلّق بما قبله من قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لهم... {٦٠}﴾ (٦) ﴿ (٦٠) ومثله: ﴿... شُكُوراً {٦٢}﴾ . ﴿... غَراماً {٦٥} ﴾ كاف وكذا رؤوس الآي بعد (٧).

<sup>(</sup>١) وهو كاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ٨٠٨/٢)؛ وابن النحاس (القطع: ٣٢٥). ورجحه الأشموني (المنار: ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) قال الأشموني: كاف (المنار: ١٧٥).

 <sup>(</sup>٣) وهو كاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ٨٠٨/٢)؛ وابن النحاس (القطع: ٩٢٣) وحسن عند الأشموني (المتار:
 ١٧٥).

<sup>(\*)</sup> في (ب) و (د/۱) و (ح): الضمير.

<sup>(</sup>٤) قال ابن النحاس: التمام ﴿الرحمن﴾ على قول البصريين، والكسائي أيضاً يجيزه، غير أنه لا يقول على البدل، ويقول: مردود على المضمر، والفراء لا يجيز أن يرد على المضمر ظاهراً، لأن المضمر عنده لا يبين. وقال أحمد بن جعفر: ﴿الرحمن﴾ تام (ابن النحاس، القطع: ٧٤٥).

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة حمزة والكسائي، وابن مسعود، والأسود بن يزيد، والأعمش، وقراءة الباقين بالتاء (الداني، التيسير: ١٦٤)؛ (ابن الجنري، النشر ٣٣٤/٢)؛ (ابن الأنباري، الإيضاح ١٩٠/٠).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح) بعضهم من بعض.

<sup>(</sup>٦) نص عليه ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٨١٠)؛ وابن النحاس (القطع: ٥٢٥).

<sup>(</sup>٧) وهي قوله تعالى: ﴿...ومقاماً {٦٦}﴾، ﴿...قواماً {٦٧}﴾.

﴿ . . . وَلَا يَزْنُونَ . . . {٦٨} ﴾ كاف.

وَمَنْ قرأ: ﴿يُضَاعَفُ لَهُ العَذَابُ... وَيَخْلُدُ... {٦٩}﴾ بالرفع(١) على القطع، وقف على قوله: ﴿...يَلْقَ أَثَاماً {٦٨}﴾. [وهو كاف](\*).

وَمَنْ قرأ بالجزم لم يقف على ذلك لأنّ ﴿يُضَاعَفْ... {٦٩}﴾ بدل من قـوله: ﴿ . . . يُلْقَ... {٦٨}﴾ الذي هو جواب الشرط(٢). ورؤوس الآي قبْل وبَعْدُ كافية(٣).

﴿...وَمُقَاماً {٧٦}﴾ تام. ﴿...لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ... {٧٧}﴾ كاف.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة أبي عامر، وأبي بكر، والباقون بالجزم (الداني، التيسير: ١٦٤).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١).

<sup>(</sup>٢) (مكي، مشكل إعراب القرآن ١٣٧/٢).

 <sup>(</sup>٣) وهي قوله تعالى: ﴿...مهاناً (٣٩ ﴾) ﴿...رحيبًا (٧٠ ﴾) ﴿...متاباً (٢١ ﴾) ﴿...كراماً (٧٢ ﴾)
 ﴿...وعمياناً (٧٣ ) ﴾ ، ﴿...إماماً (٤٧ ) ﴾ ، ﴿...وسلاماً (٥٧ ) ﴾ ، ﴿...لزاماً (٧٧ ) ﴾ .

#### [٢٦] سورة الشعراء

﴿ طَسَمَ {١}﴾ تام إذا جُعِلَ اسماً للسورة، والتقدير: اتل طَسَمَ، وهو رأس آية في الكوفي. وقيل: هو كاف(١).

﴿... الْكِتَابِ الْمُبِينِ  $\{Y\}$ ﴾ تام (Y). ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا...  $\{7\}$ ﴾ كاف. ﴿... مُؤْمِنِينَ  $\{\Lambda\}$ ﴾ تام (Y) تام ﴿إِنَّ فِي ذٰلِكَ لاَيَةً...  $\{\Lambda\}$ ﴾ كاف. ﴿... مُؤْمِنِينَ  $\{\Lambda\}$ ﴾ تام (Y). ﴿... الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ  $\{P\}$ ﴾ أتم [منه] (Y). وكذا جميع ما في هذه (Y) السورة من ذلك كافية.

﴿ فَوْمَ فِرْعَوْنَ . . { ١١ } ﴾ كاف (٥) . ﴿ . أَنْ يُكَذِّبُونِ { ١٢ } ﴾ كاف لمن قرأ : ﴿ وَيَضِيتُ صَدْرِي وَلاَ يَنْطَلِقُ لِسَانِي . . . { ١٣ } ﴾ بالرفع (٢) على القطع . وَإِن نسقه على قوله : ﴿ . . . إنّي أَخَافُ . . . { ١٢ } ﴾ لم يكف الوقف قبل ذلك (٧) . وكذا قراءة مَنْ نصب لأنه منسوق على قوله : ﴿ . . . أَنْ يُكَذِّبُونِ { ١٢ } ﴾ .

<sup>(</sup>١) وهو قول ابن الأنباري (الايضاح ٨١٢/٢) وابن النحاس (القطع: ٧٢٥) وقد تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) (٣) وقال الأشموني: كاف (المتار: ١٧٦).

<sup>(</sup>**\***) كلمة (منه) زيادة من (د/١).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «هذه» ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>٤) وهي قوله تعالى: ﴿... وإن ربك لهو العزيز الرحيم {٩}، {٦٨}، {١٠٤}، {١٢٢}، {١٢٠}، {١٤٠}، {١٥٩}، {١٥٩}، {١٧٥}، {١٧٥}، {١٧٥}، {١٧٥}، {١٧٥}، {١٧٥}، {١٩١}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٧٥}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨}، {١٩٠٨

<sup>(</sup>٥) وهو قول ابن الأنباري (الايضاح ٨١٢/٢) وقال أبوحاتم: تام (ابن النحاس، القطع: ٧٢٥).

<sup>(</sup>٦) قرأ الجميع بالرفع، وقرأ يعقوب، والأعرج، وطلحة، وأبو زيد عن الأعمش بالنصب (ابن الجنردي، المنشر ٣٣٥/٢).

<sup>(</sup>٧) وهو قول الفراء (معاني القرآن ٢٧٨/٢) وأحد قولَيْ الكسائي (ابن النحاس، القطع: ٢٨٥).

﴿قَالَ كَلاَّ . . . {١٥}﴾ تام(١) أي لا يقدرون على ذلك ولا يصلون إليه(٢). ﴿ . . . مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ {٢٧}﴾ كاف(٣) ومثله: ﴿ . . . أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ {٢٧}﴾ (٤) وهما رأسا آيتين، ورؤوس الآي بعد كافية (٩).

﴿... الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ... {٤٩}﴾ كاف. ﴿... فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ... {٤٩}﴾ تام (٦). ﴿... أَوَّلَ المُوْمِنِينَ {٥١). ثام (٦). ﴿... أَوَّلَ المُوْمِنِينَ {٥١). ثام (٩). ﴿... وَمَقَامٍ كَرِيمٍ {٥٨}﴾ كاف(٧) وقال نافع (٨) والدينوري (٩): التمام ها هنا وفي / سورة الدخان: ﴿كَذَٰلِكَ... {٥٩﴾﴾ (١٠)، والتفسير يدلّ على ذلك] (٣٠).

﴿... ساجدين {٦٤}﴾، ﴿... العالمين {٧٤}﴾، ﴿... وهارون {٤٨}﴾.

<sup>(</sup>١) وهو قول نافع، وأحمد بن جعفر، والقتيبي (النحاس، القطع: ٧٨٥).

<sup>(</sup>Y) قاله نصير (ابن النحاس، القطع: ٧٨٥).

 <sup>(</sup>٣) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ١٩١٣/٢) وعن نافع أنه تام (ابن النحاس، القطع: ٥٢٥) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) وعن نافع أنه تام، وهو قول أحمد بن جعفر أيضاً، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٢٨٥ ــ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٦) وهو قول ابن الأنباري (الايضاح ٨١٣/٢) وقال ابن النحاس: قطع صالح (القطع: ٢٩٥) وقال الأشموني: كاف (المتار: ١٧٧).

<sup>(\*)</sup> كلمة «كاف» من (د/١).

<sup>(</sup>٧) أخذ الداني بقول ابن الأنباري (الايضاح ١٩١٣/٢).

<sup>(</sup>٨) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، المقرىء المدني، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٩) أحمد بن جعفر بن محمد، أبو الحسين البغدادي الدينوري، المقرىء، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٣٩ ــ ٥٣٠) والذي في سورة الدخان قوله تعالى: ﴿كذلك وأورثناها قوماً آخرين{ ٢٨}﴾.

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

حَدَّثنا محمد بن عبد الله قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا علي قال: حدَّثنا أحمد قال: حدَّثنا يعيى بن سلام (١) في قوله: ﴿... ومَقَامٍ كَرِيمٍ ... {٨٥}﴾ أي منزل حَسَن ﴿كَذَٰلِكَ... {٩٥}﴾ أي منزل حَسَن ﴿كَذَٰلِكَ... {٩٥}﴾ أي هٰكذا(\*) كان الخبر ثم انقطع الكلام، ثم قال: ﴿... وَأُوْرَثُنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ {٩٥}﴾ رجعوا إلى مصر بعدما أهلك الله فِرْعَوْنَ وقومه في تفسير الحسن (٢).

﴿... بَنِي إِسْرَائِيلَ{٥٩}﴾ تام، وقيل: كاف(٣) وهو رأس آية.

﴿... الْمَشْحُون {١١٩}﴾ كاف. ﴿وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ {١٣٤}﴾ تام (١٠٠. ﴿ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ {١٣٤}﴾ تام (١٠٠. ﴿... فَأَهْلَكُنَاهُمْ... {١٣٩}﴾ كاف. ﴿... وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ {١٢٩}﴾ تام (١٠٠. ﴿... وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ {١٨٤}﴾ تام (١٠٠) ومثله:

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الاسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(\*)</sup> كلمة «هكذا» ساقطة في ( أ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه القرطبي عن الحسن (التفسير ١٣/١٠٥).

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٨١٤) وابن النحاس (القطع: ٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) وهو قول نافع، وأبي حاتم، والقتيبي، وأحمد بن جعفر، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٣٠).

<sup>(</sup>٥) وهو تفسير نصير (ابن النحاس، القطع: ٥٣٠).

<sup>(</sup>٦) قال ابن النحاس: ليس بقطع كاف؛ لأن ﴿الذي﴾ نعت، والذي بعده معطوف عليه (ابن النحاس، القطع: ٥٣٠).

<sup>(</sup>٧) وقال الأشموني: كاف (المنار: ١٧٨).

<sup>(\*\*)</sup> في (ف) زيادة: ومثله ﴿وأطيعون﴾.

 <sup>(</sup>A) و (۹) وهما وقفان حسنان عند الأشموني (المنار: ۱۷۸).

<sup>(</sup>١٠) قال الأشموني: وقف جائز، وقيل كاف؛ لأنه آخر كلامهم وكلام نبيهم (الأشموني، المنار: ١٧٩).

<sup>(</sup>١١) قال الأشموني: وقف حسن (المنار: ١٧٩).

﴿... لَفِي زَبُرِ الْأَوَّلِينَ {١٩٦}﴾ (١) ، ومثله ﴿... عُلَمَآءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ {١٩٧}﴾ (٢) وهو رأس آية [﴿... مُنْ ذِرُونَ {٢٠٨} ذِكْرَى... {٢٠٩}﴾ تام] (\*) وقيل: كاف (٣). ﴿... ظَالِمِينَ {٢٠٩}﴾ تام (٤) . ورؤوس الآي بعد كافية (٥) . ﴿... مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا... {٢٢٧}﴾ تام (٢) .

<sup>(</sup>١) وهو قول أبي حاتم، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٥٣١) واختاره ابن الأنباري (الايضاح ٨١٤/٢) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٥٣١) ورجحه الأشموني (المنار: ١٧٩).

<sup>(\*)</sup> في (ح): ومثله ﴿منذرون﴾، ﴿ذكرى﴾ تام.

<sup>(</sup>٣) إذا جعلت ﴿ذكرى﴾ في موضع رفع بمعنى «تلك الذكرى» و «ذلك ذكرى» فالوقف ﴿منذرون﴾. وإن جعلت ﴿ذكرى﴾ في موضع نصب بمعنى «ينذرونهم تذكرة» فالوقف: ﴿ذكرى﴾ (ابن النحاس، القطع: ٥٣١).

<sup>(</sup>٤) وقال الأشموني: وقف كاف (المنار: ١٧٩).

ره) وهي قوله تعالى: ﴿... الشياطين { ۲۱ } ﴾ ، ﴿... يستطيعون { ۲۱ } ﴾ ، ﴿... لمعزولون { ۲۱ } ﴾ ،
 ﴿... المسعد بين { ۲۱ } ﴾ ، ﴿... الأقسر بين { ۲۱ } ﴾ . ﴿... المسؤمنين { ۲۱ } ﴾ ،
 ﴿... المسعد بين { ۲۱ } ﴾ ، ﴿... السرحيم { ۲۱ } ﴾ ، ﴿... المشياطين { ۲۱ } ﴾ ،
 ﴿... السساجدين { ۲۱ } ﴾ ، ﴿... الناوون { ۲۲ } ﴾ ، ﴿... الغاوون { ۲۲ } ﴾ ، ﴿... ييمون { ۲۲ } ﴾ ،
 ﴿... أشيم { ۲۲ } ﴾ ، ﴿... كاذبون { ۲۲ } ﴾ ، ﴿... الغاوون { ۲۲ } ﴾ ، ﴿... ييمون { ۲۲ } ﴾ .
 ﴿... يغملون { ۲۲ } ﴾ .

<sup>(</sup>٦) وهو قول الأخفش سعيد، وأبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٣٣٥) وهو وقف حسن عند الأشموني (المنار: ١٨٠).

## [٧٧\_] سورة النمل

﴿ طُسَ... {١} ﴾ تام، وقيل: كاف(١). ﴿... هُمْ يُوقِنُـونَ {٣} ﴾ تام، ومثله: ﴿... هُمُ الْأَخْسَرُونَ {٥} ﴾(٢) ومثله ﴿... مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ {٦} ﴾(٣).

﴿ . . . وَمَنْ حَوْلَهَا . . . { ٨ } ﴾ كاف إن كان ﴿ . . . وسُبْحَانَ اللَّهِ . . . { ٨ } ﴾ خارجاً من النداء (٤) . . ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ . . . { ١٠ } ﴾ كاف ، وقال النداء (٤) . . ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ . . . { ١٠ } ﴾ كاف ، وقال نافع (٢) : هو تام . ﴿ . . . وَلَمْ يُعَقَّبْ . . . { ١٠ } ﴾ تام [أي ولم يرجع (٧) .

وقــال الأخفش(^): ﴿... لاَ تَخَفْ... {١٠}﴾ تمام الكـــلام](\*) ﴿... لَــدَيَّ

 <sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٥٣٣) وقال الأشموني: حسن (المنار: ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) قال ابن النحاس: ليس بكاف؛ لأن ﴿إذَ ﴿ متعلقة بما قبلها (القطع: ٣٣٥) وقال الأشموني: حسن (المنار: ١٨٠).

 <sup>(</sup>٤) قال ابن النحاس: ليس داخلًا في النداء، والتفسير على ذلك، قال السدي: لما نودي فزع، فقال: ﴿سبحان الله رب العالمين﴾ (ابن النحاس، القطع: ٥٣٤) وقال ابن شجرة: هو من قول الله تعالى (القرطبي، التفسير ١٣٠/١٣).

<sup>(</sup>٥) هو تام إن كان ﴿سبحان الله﴾ داخلًا في النداء؛ قاله أبوحاتم (ابن النحاس، القطع: ٥٣٤).

 <sup>(</sup>٦) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، المقرىء المدني، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة \_ ٢، أخرج قوله
 ابن النحاس (القطع: ٥٣٤).

 <sup>(</sup>٧) كذا فسره مجاهد (التفسير ٢/٤٦٩) وقال قتادة: لم يلتفت، وقال السدّي: لم ينتظر (ابن النحاس، القطع: ٥٣٤).

 <sup>(</sup>٨) سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط، أبو الحسن النحوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة \_ ٧،
 أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٣٤٥).

<sup>(\*)</sup> ما بین الحاصرتین من (ب) و (د/۱).

المُرْسَلُونَ {10} } كاف وقال ابن النحّاس (١): تام لأنّ ﴿ إِلّا مَنْ ظَلَمَ... {11} } استثناء (\*) ليس من الأوّل (٢) ، بمعنى (لكن) (٣) . وبلغني عن الحسين بن خالويه (٤) أنه قال: صلّيت خلف أبي بكر بن مجاهد (٥) وأبي بكر الأنباري (٦) فوقفا في سورة الانشقاق على قوله: ﴿ فَبَشَّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٧) فسألتهما عن ذلك فقالا: ﴿ إِلّا ﴾ بمعنى (لكن) (٨).

[ورؤوس الآي بعدُ تامّة ](\*\*).

قَالَ أبوعمرو رضي الله عنه: سبيل ما ورد في كتاب الله تعالى من هذا الضرب من الاستثناء في كون الوقف قبله (\*\*\*) تامًاً، كقوله: ﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى ﴾ (١) و ﴿أينما ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِن اللَّهِ ﴾ (١١) و ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا بِحَبْلٍ مِن اللَّهِ ﴾ (١١) و ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد، أبو جعفر المصري النحاس، النحوي، تقدم في الآية (۲٦) من سورة البقرة ٢٠٠، قال: «فيه اختلاف، فمن القراء من يقول أنه تمام» (القطع: ٣٥٠) وكان الطبري يذهب إلى أن التمام ﴿ إلا من ظلم ﴾ ويتأول قول أهل التأويل أن المرسلين لا يخافون إلا أن يذنبوا، فإن أذنبوا خافوا العقوبة، وهو قول ابن جريج (الطبري، التفسير ١٩٨٨).

<sup>(\*)</sup> تصحفت في (ص) إلى استئناف.

 <sup>(</sup>۲) ﴿من﴾ في موضع نصب، لأنه استثناء ليس من الأول، وقال الفراء: هو استثناء من الجنس، لكن المستثنى منه محذوف (الفراء، معاني القرآن ٢/٧٨٧) وهذا بعيد (مكي، مشكل إعراب القرآن ٢/١٤٦).

<sup>(</sup>٣) وهو قول الزمخشري (الكشاف ١٣٨/٣).

<sup>(</sup>٤) الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني: نحوي، دخل بغداد، أخذ عن أبي بكر بن الأنباري، وقعت بينه وبين المتنبي مناظرات. توفي في حلب سنة ٧٠٠هـ/ ٩٨٠ (ياقوت، معجم الأدباء ٢٠٠٩).

أحمد بن موسى، أبو بكر، ابن مجاهد المقرىء البغدادي، تقدم ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، أبو بكر، تقدم ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٧) الآية (٢٤) من سورة الانشقاق \_ ٨٤.

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن الأنباري (الايضاح ٩٧٢).

<sup>(\*\*)</sup> ما بین الحاصرتین من (د/۱) و (ف).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف) عليه: وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٩) الآية (١١١) من سورة آل عمران ٣ ...

<sup>(</sup>١٠) الآية (١١٢) من سورة آل عمران ـ ٣.

 <sup>(</sup>١١) الأيتان (٨٦ – ٨٨) من سورة الإسراء – ١٧.

مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ (١) ومَا أشبه ذلك سبيل لهٰذَين المَوْضِعَيْن.

﴿... غَفُورٌ رَحِيمُ {١١}﴾ تام. وكذا رؤوس الآي (٢) إلى قوله ﴿... لَهُوَ الْفَضْلُ المُبِينَ {١٦}﴾ وكذا ﴿... فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ {١٩}﴾.

﴿ . . لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ . . {١٨}﴾ تام لأنه انقضاء قول النّملة ، وتمام الفاصلة (٣) من قول الله تعالى .

حَدَّثنا محمد بن عيسى قال: حدَّثنا أبي [قال: حدَّثنا علي] (\*) قال: حدَّثنا أحمد/ قال: حدَّثنا يحيى بن سلام (٤) في قوله: ﴿ . . . قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنودُهُ . . . {١٨} فال،قال الله تعالى : ﴿ . . . وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ {١٨} ﴾ أَنْ سليمان يفقه كلامهم (٥).

وَقَالَ نافع<sup>(٢)</sup>: ﴿ . . . وَلَهَا عَرْشٌ . . . {٢٣}﴾ تام<sup>(٧)</sup>.

حَدَّثنا محمد بن أحمد (^) قال: حدَّثنا ابن الأنباري (٩) قال: حدَّثنا محمد ابن الحسين (٧) (\*\*)

<sup>(</sup>١) الأيتان (٢٢ ــ ٢٣) من سورة الغاشية ــ ٨٨.

 <sup>(</sup>۲) وهي قوله تعالى: ﴿... فاسقين (۱۲) ﴾، ﴿... مبين (۱۳) ﴾، ﴿... المفسدين (۱٤) ﴾،
 ﴿.: المؤمنين (۱۶) ﴾.

<sup>(</sup>٣) وهو قوله تعالى: ﴿ . . وهم لا يشعرون{ (١٨} ﴾ .

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

<sup>(</sup>٤) تقدم هذا الاسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة ـ ٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيضاوي في التفسير ١١٤/٤.

<sup>(</sup>٦) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، المقرىء المدني، تقدم في الأية (٢) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن النحاس وقال: ومن القصاص الجهال من يقف عليه. وقال عبد الله بن مسلم: وقال من لا يعرف اللغة، الوقف ﴿وهَا عرش﴾ ثم يبتدىء: ﴿عظيم﴾ (ابن النحاس، القطع: ٥٣٥).

 <sup>(</sup>A) محمد بن أحمد بن علي، أبو مسلم البغدادي المقرىء، نزيل مصر، تقدم ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٩) محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، أبوبكر، تقدم ص ١٤٧، أخرجه في الايضاح ١١٥/٢ ــ ٨١٥.

<sup>(</sup>۱۰) محمد بن الحسين بن شهريار، أبو بكر: مقرىء، روى عن الحسين بن علي، وعنه ابن مجاهد، قال الدارقطني: لا بأس به (ابن الجزري، الغاية ۲/۱۳۰).

<sup>(\*\*)</sup> تصحف في (ب) و (ح) و (ص) إلى الحسن.

قال: حدّثنا الحسين (\*) بن الأسود (۱) عن بعض أهل العلم (۲) أنّه قال: الوقف: ﴿ . . . عَظِيمٌ ﴿ ٢٣ ﴾ على معنى: عظيم عبادتهم للشمس. قال (٣) : وقد سمعت مَن يؤيّد هذا المذهب ويحتجّ بأنّ عرشها أحقر وأدقّ شَأْناً من أن يصفه الله عزّ وجلّ بالتعظيم (\*\*).

قال المقرىء أبو عمرو: فيرتفع قوله ﴿... عَظِيمٌ {٢٣} ﴾ على هذا المذهب بالابتداء، والخبر في قوله: ﴿وَجَدْتُهَا ... {٢٤} ﴾ والتقدير: عظيم وجودي إيّاها وقوْمها ساجدين للشمس من دون الله، لأنّ الذي استعظم سجودهم لغير الله لا للعرش لعلمه بما آتى اللّه نَبِيّهُ سليمان عليه السلام من الملك العظيم، والأمر الجسيم الذي لم يؤته أحدً. والأوْجَهُ في ذلك عِنْدَ أهل (\*\*\*)التمام أن يكون ﴿... عَظِيمٌ {٢٣} ﴾ تابعاً لِلْـ ﴿... عَرْش... {٢٣} ﴾ وصِفَةً له إذ غير مستنكر أن يصفه الهدهد بذلك لما رأى من تناهي طوله وعرضه وما كان فيه من كل الزّينة وإن كان [قد] (\*\*\*\*)شاهد من ملك سليمان ما يدقّ ذلك عنده والله أعلم (٤).

والوجه الأوِّل جيد بالغ وإن كان التفسير يؤيِّد الوجه الثاني.

حَدَثَنا محمّد بن عبد الله قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا عليّ بن الحسن (\*\*\*\*\*) قال: حدّثنا

<sup>(\*)</sup> تصحف في (أ) و (د/١) و (ص) إلى الحسن.

<sup>(</sup>۱) الحسين بن الأسود العجلي، أبو عبد الله: مقرىء، روى عن يحيى بن آدم، وعنه محمد بن شهريار توفي سنة ٢٥٤هـ/٨٦٨م (ابن الجزري، غاية النهاية ٢٣٨/١).

<sup>(</sup>٢) يقصد به نافع.

<sup>(</sup>٣) القائل هو ابن الأنباري (الإيضاح ٨١٥/٢ ــ ٨١٦).

<sup>(\*\*)</sup> في (د/١) و (ف): بالعظم.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف): أصحاب.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كلمة «قد» زيادة من (/١).

<sup>(</sup>٤) وهذا الذي اختاره ابن الأنباري أيضاً وقال: لا يجوز أن تقف على ﴿العرش﴾ وتبتدىء ﴿عظيم﴾ إلا على قبح (ابن الأنباري، الايضاح ٢/٨١٥). وقال القتيبي في الرد على نافع: لو كان كما قال، لقال: «عظيم أن وجدتها» قال ابن النحاس، وهذا من قول القتيبي حسن جميل (ابن النحاس، القطع: ٥٣٥).

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> تصحف في (أ) و(ح) و(ف) إلى: الحسين.

أحمد [بن موسى] (\*) قال: حدّثنا يحيى بن سلام (١) في قوله عزّ وجلّ ﴿... وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ {٢٣} ﴾ أي سَرِيرٌ حَسَن. قال: وقال قتادة: كان مِن ذهب، وقوائمه لؤلؤ وجَوْهَر وكان مُسْتَتِراً بالديباج والحرير وكانت عليه سبعة مغاليق وكانت دونه سبعة أبواب (\*\*) مغلقة (٢).

﴿... فَهُمْ لاَ يَهْمَ دُونَ {٢٤}﴾ كاف(٣) على قراءة من قرأ: ﴿أَلاَ يَسْجُدُوا ... {٢٥}﴾ بالتشديد ﴿أَلاَ يَسْجُدُوا (\*\*\*) ... {٢٥}﴾ بالتشديد لإنْدِغَامِ النونِ فيها فليس بوقف لأنّ العامل في ﴿أن ... {٢٥}﴾ مَا قبلها فلا يقطع منه (٥) .

﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ. . {٣٠}﴾ كاف والهاء كناية عن الكتاب [وهي في](\*\*\*\*) الثانية كناية عمّا في الكتاب.

﴿... مُسْلِمِينَ {٣١}﴾ تام. ﴿... أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً... {٣٤}﴾ تام (٢) فقال الله عزّ وجلّ: ﴿... وَكَذْلِكَ يَفْعَلُونَ {٣٤}﴾. ومثله في الأعراف: ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ (٢) تمام الكلام، فقال فرعون: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾.

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

 <sup>(</sup>١) تقدم هذا الاسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(\*\*)</sup> تصحفت في (ص) و (ف) إلى: أبيات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير الطبري (التفسير ٩٢/١٩) والقرطبي (التفسير ١٨٥/١٣) والسيوطي (الدر المنثور ١٠٦/٥).

<sup>(</sup>٣) هو كاف على قول أبي عبيد (ابن النحاس، القطع: ٥٣٥).

<sup>( \*\*\*</sup> في (ف): ألا يا اسجدوا.

 <sup>(</sup>٤) وهي قراءة الكسائي، وقراءة الباقين بالتشديد (الداني، التيسير: ١٦٦).

<sup>(</sup>٥) ﴿أَنَ ﴾ على قراءة التشديد في موضع نصب بـ ﴿ يهتدون ﴾ و ﴿ لا ﴾ زائدة ، و ﴿ يسجدوا ﴾ منصوب بـ ﴿أَنَ ﴾ . فأما على قراءة الكسائي بتخفيف ﴿ أَلا ﴾ فإنه على معنى : «ألا يا هؤلاء اسجدوا » ف ﴿ أَلا ﴾ للتنبيه و ﴿ يا ﴾ للنداء وحذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه ، و ﴿ اسجدوا ﴾ مبني على هذه القراءة . (مكي ، مشكل إعراب القرآن ٢ / ١٤٧ ) .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (د/١): والهاء.

<sup>(</sup>٦) قال أبوحاتم: هو من الوقف الذي روي عن ابن عباس صحيحاً (ابن النحاس، القطع: ٥٣٦).

<sup>(</sup>٧) الآية (١١٠) من سورة الأعراف ـ ٧.

ورؤوس الآي بعد<sup>(\*)</sup> كافية<sup>(١)</sup>.

﴿ ِ . . أَمْ أَكْفُرُ . . {٤٠}﴾ تام، ومثله ﴿ . . كَأَنَّهُ هُوَ . . {٤٢}﴾. ﴿ . . مِنْ دُونِ اللَّـهِ . . {٤٣}﴾ كاف، وقيل: تام<sup>(٢)</sup>، ورأس الآية أتمّ<sup>(٣)</sup>.

﴿ . . . مِن قَوَارِيرَ . . . {٤٤}﴾ كاف ورأس آية في غير الكوفي . ﴿ . . . للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ {٤٤}﴾ تام .

وَمَنْ قرأ: ﴿... إِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ... {٥١} ﴾ بكسر الهمزة (٤) وقف على قوله: ﴿... عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ... {٥١) ﴾ (٩) لأنها مستأنفة. ومَنْ فتحها [لم يكف الوقف] (\*\*) على: ﴿... مَكْرِهِمْ... {٥١} ﴾ لأنّ ﴿... أنّا... {٥١) ﴾ متعلّقة بما قبلها إما بالبدل من الـ ﴿... عَاقِبَة ... {٥١) ﴾ وإما خبراً لـ ﴿... كانَ... {٥١ ﴾ فإن جعلت خبراً / لمبتدأ (\*\*\*) مضمر بتقدير: هو أنّا دمّرناهم فالوقف قبلها (\*\*\*\*) كاف والابتداء بها حَسن (٢).

<sup>(\*)</sup> كلمة «بعد» ساقطة في (ب) و (د/١).

 <sup>(</sup>۱) وهي قوله تعالى: ﴿...المرسلون (٣٥)﴾، ﴿...تفرحون (٣٦)﴾، ﴿...صاغرون (٣٧)﴾،
 ﴿...مسلمين (٣٨)﴾، ﴿...أمين (٣٩)﴾.

<sup>(</sup>٢) وهو قول أحمد بن جعفر، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٣٦٥) وقد رجع الداني قول ابن الأنباري (الايضاح ١٧/٢).

<sup>(</sup>٣) وهو قوله تعالى: ﴿...من قوم كافرين{٣٩}﴾.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن كثير، ونافع، وأبي عمرو، وقرأ الأعمش، وابن أبي إسحاق، وعاصم، وحمزة، والكسائي بالفتح (الداني، التيسير: ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) وكان الوقف عليها كافياً (ابن الأنباري، الايضاح ٨١٩/٢).

<sup>( \* \* )</sup> في ( أ ) و ( ص ) و ( ف ) : لم يقف .

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف): لابتداء.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ح) و (ص): على ما قبلها.

<sup>(</sup>٦) من قرأ ﴿إنا﴾ بكسر الهمزة، فعلى الابتداء و ﴿كيف﴾ خبر ﴿كان﴾ مقدم؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام، و ﴿عاقبة﴾ اسم ﴿كان﴾، ولا يعمل ﴿انظر﴾ في ﴿كيف﴾ ولكن يعمل في موضع الجملة كلها.

﴿ . . . يَتَّقُونَ ﴿ ٥٣ } ﴾ تام ومثله: ﴿ . . . مَظَرُ المُنْذَرِينَ { ٥٨ } ﴾ . ومثله ﴿ . . . الَّذِينَ اصْطَفَى . . . { ٩٥ } ﴾ (١) .

حَدَّثَنَا عبد الرحمن [بن عثمان] (\*) قال: حدّثنا قاسم بن أصْبغ قال: حدّثنا أحمد بن زهير (٢) قال: حدّثنا الحكم بن ظهير (٤) عن السدي (٥) في قوله: ﴿قُلُ الحَمْدُ للَّهِ وَسَلاّمٌ عَلَى عِبَادِهِ اللَّذِينَ اصْطَفَى . . . {٥٩} ﴾ قال: هم أصحاب محمد ﷺ (٢).

﴿... شَجَرَهَا... {٦٠}﴾ كـاف، ومثله ﴿... أَإِلَهٌ مَـعَ اللَّـهِ... {٦٠}﴾ حيث وقع (٧)، وهو استفهام تَوْبيخ، والتقدير: أمع الله وَيْحَكُمْ إِلَه (٨). وقيل: التقدير أَإِلَهُ مع اللَّـهِ يخلق (٩).

﴿... يَعْدِلُونَ {٦٠}﴾ كاف ومثله ﴿... حَاجِزاً... {٦١}﴾ ومثله ﴿... خُلَفَآءَ

<sup>(</sup>۱) هو تام عند نافع وأحمد بن موسى، وأبي حاتم، وعليه أهل التفسير (ابن النحاس، القطع: ۵۳۸) واختاره ابن الأنباري (الايضاح ۸۱۹/۲) وخالف الأشموني فقال: حسن (المنار: ۱۸۲).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٢) تقدم رجال هذا الاسناد في الآية (٢٢٢) من سورة البقرة ــ ٢.

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن عبد الله بن يونس، أبو عبد الله اليربوعي الكوفي: محدث، ينسب إلى جده تخفيفاً. سمع من جدّه يونس وسفيان الثوري، وعنه البخاري ومسلم. ثقة متقن، توفي سنة ٢٣٧هـ/٨٤١م (الذهبي، السير ١٠/٧٥٠).

<sup>(\*\*)</sup> في (د/١) يوسف بن أحمد، وفي (ح): يوسف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن يونس.

 <sup>(</sup>٤) الحكم بن ظهير، أبو محمد بن أبي ليل: محدث كوفي، روى عن السدي، وعنه الثوري. قال أبو حاتم:
 متروك الحديث (ابن حجر، التهذيب ٢٧٧٢٤).

<sup>(</sup>٥) اسماعيل بن عبد الرحمن، أبو محمد، السدّي الكبير، التابعي المفسّر المحدث، تقدم في الآية (٢٦) من سورة المائدة ... ٥.

<sup>(</sup>٦) أخرج الحديث ابن جرير الطبري عن السدي عن ابن مالك عن ابن عباس (التفسير ٣/٢٠) وأخرجه الهيتمي عن البزار وقال: فيه الحكم بن ظهير، وهو متروك (الهيتمي، مجمع الزوائد ٨٧/٧).

<sup>(</sup>٧) وقع في هذه السورة في الأيات: ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤.

<sup>(</sup>A) وهو قول ابن الأنباري (الايضاح ۲/۸۱۹).

<sup>(</sup>٩) وهو قول الفراء (معاني القرآن ٢٩٧/٢).

الْأَرْضِ . . . {٦٢}﴾ ومثله ﴿ . . . بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ . . . {٦٣}﴾ ومثله ﴿ . . . مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ . . . {٦٤}﴾ .

﴿ . . صَادِقِينَ {٦٤}﴾ تام(١) ومثله ﴿ . . . إِلَّا اللَّـهُ . . . {٦٥}﴾ (٢) . ﴿ . . أَيُّــانَ يُبْعَثُونَ {٦٥}﴾ أتم ومثله ﴿ . . . أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ {٦٨}﴾ (٣) . وكذا رؤوس الآي(٤) إلى قوله ﴿ . . . وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ {٧٨}﴾ . ورؤوس الآي بعد تامة .

وَمَنْ قرأ هنا وفي الرَّوم (°): ﴿... وَلاَ يَسْمَعُ الصَّمُّ ... { ٨٠ } ﴾ بالياء والرَّفع (٢) وقف على قوله: ﴿إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ المَوْتَى ... { ٨٠ } ﴾ لأنّه استثناف خبر من الله عزّ وجلّ بأنّ الصَّمَّ لاَ يسمعون الدعاء. ومن قرأ ذلك (\*) بالتاء والنّصب لم يبتدىء بذلك لأنه متعلق بما قبله من الخطاب (٧).

﴿ . . . مُسْلِمُونَ {٨١}﴾ تام .

وَمَنْ قَـراً: ﴿... إِنَّ النَّـاسَ... {٨٢}﴾ بكسـر الـهـمـزة (^^) وقـف على ﴿... تُكَلِّمُهُمْ... {٨٢}﴾ هذا إذا لم يجعل (\*) بمعنى تقول (\*\*) لهم. ومن فتحها لم يبتدىء

<sup>(</sup>١) وهو قول أبن النحاس (القطع: ٥٣٩). وقال الأشموني: حسن (المنار: ١٨٢).

 <sup>(</sup>۲) وهو قول نافع، وهناك قول آخر ليعقوب أنه كاف (ابن النحاس، القطع: ۵۳۹) وقال الأشموني: حسن
 (المثار: ۱۸۲).

 <sup>(</sup>٣) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٣٩٥) وقال الأشموني: كاف (المثار: ١٨٢).

 <sup>(</sup>٤) وهي قوله تعالى: ﴿...المجرمين {٦٩}﴾، ﴿...يكرون {٧٠}﴾، ﴿...صادقين {٧١}﴾،
 ﴿... تستعجلون {٧٧}﴾، ﴿...يشكرون {٧٣}﴾
 ﴿...يعلنون {٧٤}﴾، ﴿...بلمؤمنين {٧٧}﴾.

<sup>(</sup>٥) الآية (٥٢) من سورة الروم ــ ٣٠.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة ابن كثير، والباقون بالتاء والنصب (الداني، التيسير: ١٦٩).

<sup>(\*)</sup> كلمة «ذلك» ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>V) (مكى، الكشف عن وجوه القراءات ٢/١٦٥).

 <sup>(</sup>٨) وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وأبي جعفر، وشيبة، وابن كثير، وابن عامر. وقرأ الحسن، وابن أبي إسحاق،
 وعاصم، وحمزة، والكسائي بفتح الهمزة (الداني، التيسير: ١٦٩، ابن الجزري، النشر ٣٣٨/٢).

<sup>(\*)</sup> في (ب): تجعل.

<sup>( \* \* )</sup> تحرفت في (ص) إلى: يقول.

بها لأنها متعلَّقة بما قبلها إِذْ هي مفعول ﴿ . . . تُكَلِّمُهُمْ . . . {٨٢} ﴾ بتقدير تخبرهم بأن الناس(١).

ورؤوس الآي بعد تامّة(٢).

﴿ . . . إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّـهُ . . {٨٧}﴾ تام ومثله ﴿ . . . مَرَّ السَّحَابِ . . . {٨٨}﴾ (٣) ومثله ﴿ . . . أَتْقَنَ كُلِّ شَيْءٍ . . . {٨٨}﴾ (٤) ومثله ﴿ . . . بِمَا تَفْعَلُونَ{٨٨}﴾ .

﴿... فِي النَّارِ... (٩٠) كاف (٥٠) ﴿ تَعْمَلُون (٩٠) ﴾ تام. ﴿ وَأَنْ أَتْلُوَ اللَّوْآنَ... (٩٢) ﴾ وهو أكفى على قراءة من قرأ ﴿ ٩٣) ﴾ وهو أكفى على قراءة من قرأ ﴿ ٩٣) ﴾ وهو أكفى على قراءة من قرأ ﴿ ٩٠) ﴾ بالياء (٧٠).

<sup>(</sup>١) (مكي، الكشف عن وجوه القراءات السبع ١٦٧/٢).

 <sup>(</sup>۲) وهي قوله تعالى: ﴿...يوزعـون{٨٤}»، ﴿...تعملون{٨٤}»، ﴿...ينطقـون{٨٤}»،
 ﴿...يؤمنون{٨٦}»، ﴿...داخرين{٨٧}».

<sup>(</sup>٣) وهو قول أحمد بن موسى، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٤٠ – ٥٤١) واختاره ابن الأنباري أيضاً (الايضاح ٢/٨١٨) وليس تماماً على قول الخليل وسيبويه؛ لأن ﴿ صنع الله ﴾ عندهما بمعنى «انظروا صنع الله» وكذلك إن رفعت على إضمار مبتدأ (ابن النحاس، القطع: ٥٤١).

<sup>(</sup>٤) وهو قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/ ٨٢١) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٥٤١) وكذلك هو عند الأشموني (المنار: ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) وهو قول ابن النحاس (القطع: ٥٤١) وهو تام عند ابن الأنباري (الايضاح ٢/ ٨٢١) وحسن عند الأشموني (المنار: ١٨٣).

<sup>(</sup>٦) وهو قول ابن النحاس (القطع: ٤١٥) وقال ابن الأنباري: تام (الايضاح ٨٢١/٢) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ١٨٣).

<sup>(</sup>٧) قرأ نافع، وابن عامر، وحفص بالتاء، والباقون بالياء (الداني، التيسير: ١٢٦؛ مكي، الكشف ١/٣٨).

### [٢٨] سورة القصص

﴿طَسَمَ {١}﴾ تام وقيل: كاف(١). والفواصل تامة(٢) ما خلا قوله:﴿... الوَارِثِينَ {٥}﴾ لأنّ ما بعده نسق على ما قبله(٣).

﴿ . . عَـدُوّاً وَحَزَنـاً . . . { ٨ } ﴾ كاف ، وقيـل : تام ( أ ) ﴿ . . . لا تَقْتُلُوهُ . . . { ٩ } ﴾ كاف ( ا ) . وقالَ نافع ( ا ) وَالدَّينَوري ( ا ) وَمحمّد بن عيسى ( ا ) وَالقتيبي ( ا ) ( ا ) : التمام ﴿ . . . قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ . . . { ٩ } ﴾ لأنّه انقضاء كلام امرأة فرعون وما بعده ابتداء وخبر .

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة ــ ٢.

 <sup>(</sup>۲) وهي قبوله تعمالي: ﴿...المبدين {۲}﴾، ﴿...يؤمندون {۳}﴾، ﴿د...المفسدين {٤}﴾،
 ﴿....عدرون {۲}﴾»، ﴿...الموسلين {٧}﴾.

 <sup>(</sup>٣) وهو قول ابن النحاس، وقال أبو إسحاق: يجوز ﴿وغكن﴾ بمعنى «ونحن نمكن» فعليه يكفي الوقف على
 ﴿الوارثين﴾ (ابن النحاس، القطع: ١٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) وهو قول أبي حاتم، أخرجه إبن النحاس (القطع: ٥٤٣) والراجع قول الداني (ابن الأنباري، الايضاح ٢/٨٢/٤ الأشموني، المتار: ١٨٣).

 <sup>(</sup>٥) وهو قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٤٣) واختاره ابن الأنباري (الايضاح ٨٢٢/٢) وهو
 وقف تام عند الأخفش سعيد (ابن النحاس، القطع: ٥٤٣).

<sup>(</sup>٦) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، المقرىء المدني، تقدم في الآية (٧) من سورة البقرة ــ ٧.

<sup>(</sup>٧) أحمد بن جعفر، أبو الحسين البغدادي، الدينوري المقرىء، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة \_ ٧.

<sup>(</sup>٨) محمد بن عيسى، أبوعبد الله الأصبهاني المقرىء اللغوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد النحوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(\*)</sup> في (ب) القتبي .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٤٣)

<sup>(\*\*)</sup> ورد مكانها في (ف): و ﴿لَا تَقْتَلُوهُ﴾ أكفى منه، وأكفى منهها.

قَالَ قتادة (¹) : ﴿ . . . وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ {٩}﴾ أي لا يَشْعُرُونَ أَنَّ هَلَاكَهُمْ عَلَى يَدَيْهِ وَفِي زمانه (٢) .

حَدَّثَنَا محمَّد بن أحمد (٣) قال: حدَّثنا ابن الأنباري (٤) قال: حدَّثنا أبي (٩) قال: حدَّثنا أبي (٩) قال: حدَّثنا ابن الجهم (١) عن الفرّاء (٧) قال: سمعت محمد بن مروان (٩) الذي يقال له: السدي (٨) يذكر عن الكَلْبي (٩) عن أبي صالح (١١)عن ابن عباس (١١) أنّه قال: إنّها قالت: ﴿ . . . قُرُّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لاَ . . . (4) ثم قال (٩٩) : ﴿ . . . تَقُتُلُوهُ (٩٩) . . . (4) ﴿ (١٢) وقال الفرّاء: وهو لحن (١٣) ،

- (\*) تحرف في (أ) إلى وهارون،
- (٨) محمد بن مروان بن عبد الله، السدّي الأصغر، محدث كوني، روى عن الأعمش والكلبي، وعنه ابنه علي،
   ذكره ابن شاهين في الضعفاء (أبن حجر، تهذيب التهذيب ٤٣٦/٩).
  - (٩) محمد بن السائب الكلبي، تقدم في الآية (٢٥) من سورة المائدة .. ٥.
  - (١٠) باذام، مولى أم هانيء، أبو صالح، تقدم في الآية (٤) من سورة كات ٢٠٠٠.
  - (١١) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، الصحابي، تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة ٢.
    - (\*\*) في (ص): قالت،
    - (\*\*\*) في (ب): لا تقتلوه. (١٢) أخرجه الفراء (معاني القرآن ٢/٢، ٣) وابن الأنباري (الايضاح ٨٢٢/٢).
- (١٣) قال الفراء: وهو لحن ، ويقويك على رد و قراءة عبد الله بابن مسعود ـ ﴿لا تقتلوه قرة عين لي ولك﴾ (معاني القرآن ٢/٢) وقال ابن النحاس: ورواية الكلبي لا يحل لمسلم أن ينظر فيها لاجماع أهل العلم عمن يعرف الرجال على تكذيبه. والصحيح عن ابن عباس أنه قال: ﴿قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك﴾ فقال فرعون: أمالك فنعم وأما لي فلا [أخرجه ابن جرير الطبري، التفسير ٢٠/٢٠] (ابن النحاس، القطع: ٤٤٠).

<sup>(</sup>١) قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب المفسّر، تقدم في باب الحض على التام من مقدمة المصنف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير الطبري (التفسير ۲۰/۲۳).

 <sup>(</sup>٣) محمد بن احمد بن علي، أبو مسلم، البغدادي المقرىء، نزيل مصر، تقدم ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) المحمد بن القاسم بن بشار الأنباري، أبو بكر النحوي، تقدم ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) القاسم بن محمد بن بشار، أبو محمد، الأنباري المحدّث الأخباري، سكن بغداد وحدث بها عن عمر بن شبة وعمرو بن علي، روى عنه ابنه محمد، وعلي بن موسى الرزاز. توفي سنة ٣٠٥هـ/٩١٧م (الخطيب، تاريخ بغداد ٢/٤٤٠).

<sup>(</sup>٦) محمد بن الجهم بن هارون، أبو عبد الله الكاتب السمري المحدّث، تقدم في الآية (١١٩) من سورة البقرة - ٧.

 <sup>(</sup>٧) يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور، أبو زكريا الفراء الكوفي النحوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ــ ٧.

يريد أنّه لوكان كذٰلك لقال: تقتلونه (بالنون)، فلّما جاء بغير (نون) علم أنّ العامل في الفعل ﴿ . . . لاَ . . . {٩}﴾ إذ هي نهي فهو مجزوم بها، فلا يجوز أن يفصل منه(١).

ورؤوس الآي (٢) إلى / قوله: ﴿ . . . لِلْمُجْرِمِينَ {١٧}﴾ كافية .

﴿ . . . مِنْ قَبْلُ . . . {١٧}﴾ كاف <sup>(٣)</sup> ، ومثله : ﴿ . . . أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ . . . {١٣}﴾ ومثله ﴿ . . . فَقَضَى عَلَيْهِ . . . {١٥}﴾ ومثله ﴿ . . . خَائِفاً يَتَرَقَّبُ . . . {١٥}﴾.

﴿ . . . مِنَ المُصْلِحِينَ {١٩}﴾ (\*) تام (<sup>٤)</sup> ومثله: ﴿ . . . سَوآءَ السَّبِيلِ {٢٧}﴾ (٥) ﴿ . . . شَيْخٌ كَبِيرٌ {٢٣}﴾ (٦) ﴿ . . . مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ {٢٤}﴾ .

[وَقَالَ قَائلٌ: الوقف على قوله ﴿فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي . . {٢٥}﴾ ثم يبتدىء: ﴿ . . عَلَى اسْتِحْيَاءٍ . . . {٢٥}﴾ أي قالت على استحياء من موسى عليه السلام فيتعلّق ﴿ . . عَلَى . . . {٢٥}﴾ بي قالت على التقديم وَالتَّاخير والوجه الظّاهر أن قلى . . . {٢٥}﴾ بعلى التقديم وَالتَّاخير والوجه الظّاهر أن تتعلّق بِد: ﴿نَمْشِي . . . {٢٥}﴾ من حيث كان المعنى بإجماع من أهل التأويل : فجاءته إحداهما تمشي مستترة ، قيل : بكم قميصها ، وقيل : بدرعها . وكان التقديم والتاخير لا يصح إلا بتوقيف

<sup>(</sup>١) (ابن الأنباري، الايضاح ٨٢٢/٢).

 <sup>(</sup>۲) وهي قـوله تعـالى: ﴿...المؤمنين (۱۰}﴾، ﴿...لا يشعـرون (۱۱}﴾، ﴿...ناصحـون (۱۲}﴾،
 ﴿...يعلمون (۱۳}﴾، ﴿...المحسنين (۱٤}﴾، ﴿...مبين (۱۵}﴾،

 <sup>(</sup>٣) قال الأشموني: لا يوقف عليه لمكان الفاء في قوله تعالى بعد ذلك ﴿فقالت هل أدلكم﴾ (الأشموني،
 المئار: ١٨٤).

 <sup>(\*)</sup> في (أ) و (ص) و (ف) زيادة: ومثله من ﴿الظالمين﴾.

<sup>(</sup>٤) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٤٤٥) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) وهو قول ابن النحاس (القطع: ٤٤٥) وخالف الأشموني فقال: كاف (المنار: ١٨٤)...

<sup>(</sup>٦) وهو قطع صالح عند ابن النحاس (القطع: ٥٤٤) وكاف عند الأشموني (المنار: ١٨٤).

أو بدليل قاطع. وإذا كان كذلك، لم يوقف على ﴿... تَمْشِي... {٢٥}﴾ ولا ابتدىء بـ: ﴿... عَلَى اسْتِحْيَاءٍ... {٢٥}﴾ (٢٥).

﴿ . . أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا . . {٢٥}﴾ كاف. ﴿ . . الظَّالِمِينَ {٢٥}﴾ تام (٢). ورؤوس الآي (٣) بعد كافية .

وقالَ القتيبي<sup>(٤)</sup> وَالدينوري<sup>(٥)</sup>: ﴿... بَيْنِي وَبَيْنَكَ... {٢٨}﴾ تام<sup>(٢)</sup> وهو مفهـوم صالح<sup>(٧)</sup>. ﴿وَأَنْ أَلْقِ صالح<sup>(٧)</sup>. ﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ... {٣١}﴾ كاف (٩). ﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ... {٣١}﴾

﴿ . . وَلَمْ يُعَقِّبُ . . {٣١} ﴾ تام (١٠) (\*\*)، ومثله ﴿ . . إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا . . . {٣٥} ﴾ ورأس الآية أتم [وهي: ﴿ . . مِنَ الأَمِنِينَ {٣١ ﴾] (\*\*\*) . وكذا رؤوسُ الآي (١١) إلى قوله: ﴿ . . . لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ {٥٠ ﴾ .

<sup>(</sup>١) (ابن النحاس، القطع: ٥٤٤؛ مكي، مشكل الإعراب ١٥٩/٢؛ الأشموني، المنار: ١٨٤).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

<sup>(</sup>٢) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ١٤٥) وحسن عند الأشموني (المنار: ١٨٥).

 <sup>(</sup>٣) وهي قوله تعالى: ﴿... الأمين (٢٦ ﴾»، ﴿... الصالحين (٢٧ ﴾»، ﴿... وكيل (٢٨ ﴾»،
 ﴿... تصطلون (٢٩ ) ﴾»، ﴿... العالمين (٣٠ ) ﴾»، ﴿... الأمنين (٣١ ) ﴾»، ﴿... فاسقين (٣٣ ) ﴾».
 ﴿... يقتلون (٣٣ ) ﴾»، ﴿... يكذبون (٣٣ ) ﴾.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد النحوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن جعفر بن محمد، أبو الحسين البغدادي الدينوري، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن النحاس (القطع: ٤٤٥).

<sup>(</sup>٧) وهو قول نصير، أخرجه ابن النحاس (القطع: ١٤٥).

<sup>(</sup>۸) (ابن النحاس، القطع: ٥٤٥).

<sup>(</sup>٩) روي عن نافع أنه التمام (ابن النحاس، القطع: ٥٤٥).

 <sup>(</sup>١٠) وهو قول أبي حاتم، وروي عن نافع. وقال غيرهما: ليس بتمام؛ لأنه متعلق بقوله تعالى: ﴿من الرهب﴾
 أي: ﴿ولم يلتفت من الرهب﴾ (ابن ألنحاس، القطع: ٥٤٥).

<sup>(\*\*)</sup> في (ص) و (ف) زيادة: ومثله ﴿يا موسى ﴾.

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١).

<sup>(</sup>۱۱) وهي قبوله تعالى: ﴿... فاسقين (٣٢)﴾، ﴿... يقتلون (٣٣)﴾، ﴿... يكذبون (٣٤)﴾، ﴿... الغالبون (٣٥)﴾، ﴿... الأولين (٣٦)﴾، ﴿... الظالمون (٣٧)﴾، ﴿... الكاذبين (٣٨)﴾، =

وَقَالَ الأخفش(١) وَمحمّد بن جرير(١)(٠): التّمام ﴿.. فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا... {٣٥}﴾ والمعنى عندهما: أنتما ومن اتَّبَعَكُمَا الغَالِبُونَ بآياتنا، [وهذا لا يصحّ بأن قدّر بآياتنا](٠٠٠ صلةً لقوله: ﴿... الغَالِبُونَ {٣٥}﴾ من حيث لا يجوز أن يفرِّق بين الصِلة والموصول ويصحّ إن قدّر تَبْيِيناً مثل قوله ﴿إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾(١).

﴿... فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً... {٤٧}﴾ كاف (٤) ومثله ﴿... عَلَيْهِمُ العُمُرُ... {٤٥}﴾ ومثله ﴿... فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً... {٤٨}﴾ ومثله ﴿... بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ... {٤٨}﴾ ومثله ﴿... بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ... {٤٨﴾ ومثله ﴿... بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ... أَمَنّا ومثله ﴿... بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ... {٧٥٠﴾. ﴿... الظَّالمين {٥٠﴾﴾ تام، ﴿... آمنًا به... {٥٣﴾﴾ كاف.

﴿... يَتَذَكَّرُونَ {٥١}﴾ تام. ﴿... مُسْلِمِينَ {٣٥}﴾ تام وقيل كاف (١٠). ﴿... مُسْلِمِينَ {٣٥)﴾ تام. ﴿... السجاهِلِينَ {٥٥}﴾ تام. ﴿... لأ يَعْلَمُونَ {٥٧}﴾ تام. وكذا رؤوس الآي بعدُ (٧).

 <sup>﴿..</sup> لا يسرجمعون (٣٩) ﴾، ﴿.. السظالمين (٤٠) ﴾، ﴿.. يستصرون (٤١) ﴾،
 ﴿.. المقبوحين (٤٤) ﴾، ﴿.. يستذكرون (٤٣) ﴾، ﴿.. المؤمنين (٤٤) ﴾،
 ﴿.. مرسلين (٤٥) ﴾، ﴿.. يتذكرون (٤٦) ﴾، ﴿.. المؤمنين (٤٤) ﴾،
 ﴿.. مادقين (٤٩) ﴾.

<sup>(</sup>١) سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط، أبو الحسن النحوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ٢٠، الخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) محمد بن جرير الطبري، المفسر المحدث المؤرخ، تقدم في الآية (٢٦) من سورة المائدة ... ٥، أخرجه في التفسير ٤٨/٢٠.

<sup>(\*)</sup> تصحف في (ب) إلى: إبراهيم، وفي (د/١) إلى: حرب.

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

<sup>(</sup>٣) الآية (٢١) من سورة الأعراف ٧٠، وانظر القطع لابن النحاس: ٥٤٦.

<sup>(</sup>٤) و (٥) وهو قول أبي حاتم، قال ابن النحاس: وهو تام على ما روي عن نافع (القطع: ٥٤٦).

<sup>(</sup>٦) وهو قول ابن النحاس، وعلله بأن ما بعده صفة لهم (القطع: ٥٤٧).

<sup>(</sup>۷) وهي قوله تعالى: ﴿... الوارثين { ٥٨ } ﴾ ، ﴿... ظالمون { ٩٩ } ﴾ ، ﴿... تعقلون { ٦٠ } ﴾ ، ﴿... تعقلون { ٦٠ } ﴾ ، ﴿... المحضريسن { ٦٠ } ﴾ ، ﴿... يحبدون { ٦٢ } ﴾ ، ﴿... يعلنون { ٦٨ } ﴾ ، ﴿... ترجعون { ٧٠ } ﴾ ، ﴿... تسمعون { ٧٠ } ﴾ ، ﴿... تسمعون { ٧٠ } ﴾ .

- ﴿... رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا... {٥٧ }﴾ تام (١). ﴿... وَزِينَتُهَا... {٦٠ } ﴾ كاف.
- ﴿...مَا يَسْاءُ وَيَسَخْتَارُ... {٦٨}﴾ تَام (٢)، إذا جَعَلَتُ ﴿...مَا... {٦٨}﴾] (\*) بمعنى الَّذِي (٣) ﴿...مَا... {٦٨}﴾]
  - فالوقف على ﴿... الخِيَرَةُ... {٦٨}﴾ وهو تام في كلا الوجهين.
- ﴿... بِضِيَاءٍ... {٧١}﴾ تام (ئ)، والآية أتمّ (٥). ﴿... تَسْكُنُونَ فِيهِ... {٧٧}﴾ تام (٢) [والآية أتمّ (٧٣) ﴿... وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ... {٧٣}﴾ ﴿... وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {٧٣}﴾ أتمّ (٨) ﴾ أتمّ (٨) ﴾ أتمّ (٨) ﴾
- ﴿ . . . عَلَى عِلْم عِنْدِي . . . {٧٨} ﴾ كاف . وأجاز الدينوري (١٠) الوقف على ﴿ . . . عِلْم . . . {٧٨} ﴾ أي كذلك أرى (١٠) ، وليس ذلك بشيء لأنّ المعنى : على فضل علم عندي (١٢) .
- ﴿... وَأَكْثَرُ جَمْعاً... {٨٧}﴾ كـاف ومثله ﴿... وَعَمِلَ صـالحاً... {٨٠}﴾ ومثله ﴿... لَخَسَفَ بِنَا... {٨٢}﴾ ومثله

<sup>(</sup>١) وهو قول نافع (ابن النحاس، القطع: ٤٤٥) وقال الأشموني: وصله أولى (المنار: ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) وهو قول أكثر أصحاب التمام وأهل التفسير، والقراء (ابن النحاس، القطع: ٥٤٨).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

 <sup>(</sup>٣) قال علي بن سليمان: لوكان ﴿ما﴾ في موضع نصب بـ ﴿غِتار﴾ لكانت ﴿الخيرة﴾ منصوبة على خبر
 ﴿كان﴾، ولم يقرأ بها أحد (ابن النحاس، القطع: ٥٤٨).

<sup>(</sup>٤) و (٥) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/ ٨٢٤) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٩٤٨) و عند الأشموني (المثار: ٩٨٦).

 <sup>(</sup>١) وهو قوله تعالى: ﴿... أفلا تسمعون (٧١)﴾.

<sup>(</sup>٧) وهو قوله تعالى: ﴿... أفلا تبصرون (٧٢) ﴾، وقال الأشموني: كاف (المنار: ١٨٦).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الخاصرتين ساقط في (ص).

<sup>(</sup>٨) و (٩) وهو قطع كاف عند ابن النحاس، (القطع: ٥٤٨) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ١٨٦).

<sup>(</sup>١٠) أحمد بن جعفر بن محمد، أبو الحسين البغدادي الدينوري، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن الأنباري (الإيضاح ٨٢٥/٢) ابن النحاس (القطع: ٥٤٨).

<sup>(</sup>١٢) وهذا أحد قَوْلَيْ الفراء، وأما القول الثاني فهو الذي خطّاه فيه الداني سابقاً (الفراء، معاني المقرآن ٢١١/٢).

﴿... وَلاَ فَسَاداً... {٨٣}﴾ [﴿... الكافِرُونَ {٨٢}﴾ تام](\*). ﴿... لِلْمَتَّقِينَ {٨٣}﴾ تام ومثله ﴿... يُعْمَلُونَ {٨٤}﴾ ومثله: ﴿... إِلَى مَعَادٍ... {٨٥}﴾ أي إلى مكّة، وقيل: الجنّة(١)(\*\*).

حَدَّثَنَا عبد الله بن عمر (\*\*\*) القيسي (٢) قال: حدَّثنا عتّاب بن هارون (٣) قال: حدَّثنا الفضل بن عبد (\*\*\*\*) الله (٤) قال: حدَّثنا عبد الصّمد بن محمد الهمداني (٥) قال: حدَّثنا عمرو بن أبو بكر محمّد بن عبد الرحمن (٦) ابن أخي الحسين بن علي الجعفي قال: حدَّثنا عمرو بن سعيد (٧) عن جرير بن عثمان (٨) قال: سمعت نُعيماً القارىء (٩) منذ خمسين سنة يقول:

<sup>(</sup>۵) ما بین الحاصرتین ساقط فی (ص) و (ف).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن عباس، ومجاهد، وأبو الحجاج: إلى مكة، وتفسير أبي سعيـد الخدري، وأبي مالك، وأبي صالح وعكرمة ومجاهد، وفي قول عن ابن عباس: إلى الجنة. وقال آخرون: إلى يوم القيامة، وإلى الموت (الطبري، المتفسير ٧٩/٧٠ ــ ٨٠).

<sup>(\*\*)</sup> في (ف): إلى الجنة.

<sup>(\*\*\*)</sup> تصحف في (ص) و (ف) إلى: عمرو.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر القرشي، أبو محمد: نحوي من أهل قرطبة، كان صحيح النقل (ابن بشكوال، الصلة ٢٦٤/١).

 <sup>(</sup>۳) عتاب بن هرون بن عتاب: محدث یکنی أبا أیوب. روی عن أبیه وله رحلة. توفی سنة ۳۸۱هـ/ ۹۹۱ (الضبع، بغیة الملتمس: ۲۲۳).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> تصّحف في (ض) و (ف) إلى: عبيد.

 <sup>(</sup>٤) الفضل بن عبد الله بن مخلد، أبو نعيم، القاضي الجرجاني: محدث سمع قتيبة بن سعيد، وثقه الإسماعيلي،
 توفي سنة ٣٩٣هـ/ ٥٠٥م (الذهبي، السير٣/١٣٥).

<sup>(</sup>٥) عبد الصمد بن محمد بن عبد الله، أبو محمد البخاري: محدث، قدم بغداد وحدث بها عن مكحول البيروي، ومحمد بن شعيب الطبري توفي بالدينور سنة ٣٦٨هـ/ ٩٧٨م (الخطيب، تاريخ بغداد ٢٢/١١).

 <sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو بكر: محدث، روى عن ابن زيدان الكوفي وأحمد بن محمد بن عيسى المكي توفي بالبصرة (المصدر نفسه ٣٢٠/٢).

 <sup>(</sup>٧) عمرو بن سعيد: مقرىء، روى قراءة أبي عمرو من رواية يونس وسيبويه من طريق أبي طاهر الصيدلاني
 (ابن الجزري، الغاية ١/١٠٦).

 <sup>(</sup>٨) جرير بن عثمان: محدث مدني، روى عن جعفر الصادق. وكان فقيها صالحاً عارفاً بالمواريث (ابن حجر، لسان الميزان ١٠٣/٢).

<sup>(</sup>٩) نعيم بن ميسرة، أبو عمرو الكوفي: مقرىء، روى عن عبد الله بن عيسى، وأبي عمرو بن العلاء، وعاصم بن أبي النجود، وعنه الكسائي، كان ثقة، توفي سنة ١٧٤هـ/ ٧٩٠م (ابن الجنري، الغاية ٢٧٢هـ/ ٣٤٢/٣).

﴿ . . . لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ . . . {٨٥} ﴾ قال: إلى بيت المقدس (١) .

﴿... إِلَّا رَحْمَـةً مِـنْ رَبِّـكَ... {٨٦}﴾ كـاف (٢). ﴿... إِذْ أُنْـزِلَـتْ إِلَّا وَجْهَهُ... {٨٨}﴾ كاف وقيل: تام.

<sup>(</sup>١) أخرجه السيوطي، وعزاه لابن أبسي حاتم عن نعيم القارىء (الدر المنثور ٥/٠١٠).

<sup>(</sup>٢) وهو تام عند أحمد بن جعفر (ابن النحاس، القطع: ٥٤٩) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) ﴿ وهو حسن عند الأشموني (المنار: ١٨٧).

### [٢٩] سورة العنكبوت

﴿ اَلْمَ {١} ﴾ تامٌ (\*) وقيل: كاف (١). ﴿ . . فَتُنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . . {٣} ﴾ كاف (٢). ﴿ . . الكَاذِبِينَ {٣} ﴾ كاف (٢). ﴿ . . ساءَ مَا يَحْكُمُ ونَ {٤} ﴾ كاف (٤). ﴿ . . ساءَ مَا يَحْكُمُ ونَ {٤} ﴾ تسام . ﴿ . . لَاتٍ . . . {٥} ﴾ كاف ﴿ . . العَلِيمُ {٥} ﴾ تسام . ﴿ . . لِنَفْسِهِ . . . {٦} ﴾ كاف . ﴿ . . العَالَمِينَ {٦} ﴾ تام وكذا رؤوس الآي (٥) إلى قوله: ﴿ . . وَلَيَعْلَمَنَ المُنَافِقِينَ {١١} ﴾ . [وكذلك: ﴿ . . يَفْتَرُونَ {١٣} ﴾] (١٠) وكذا: ﴿ . . . يَفْتَرُونَ {١٣} ﴾] (١٠) وكذا: ﴿ . . . آيَةً لِلْعَالَمِينَ {١٥} ﴾ / وكذا آخر كلّ قصة فيها (١٠) .

﴿ . . . حُسْناً . . { ٨ } ﴾ كاف ومثله ﴿ . . . فَلَا تُطِعْهُمَا . . . { ٨ } ﴾ ومثله ﴿ . . . إِنَّا

<sup>(\*)</sup> في هامش (ح) تام على قول ابن عباس.

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة ـ ٧.

 <sup>(</sup>۲) وهـو قول أبـي حـاتم، أخرجـه ابن النحاس، وهـووقف تام فيـاروي عن نافـع (ابن النحـاس، القطع: ٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) وقال الأشموني كاف؛ لأن ﴿أم حسب﴾ في تأويل الاستثناف، أي: وأحسب أن يسبقونا، (المثار: ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) هذا قول أبسي حاتم، وهو تام عند محمد بن عيسى (ابن النحاس، القطع: ٥٥٠) ورجع الأشموني قول الداني (المثار: ١٨٨).

 <sup>(</sup>۵) وهي قـولـه تعـالى: ﴿... يعملون ⟨۷⟩﴾، ﴿... تعملون ⟨۸⟩﴾، ﴿... الصـالحـين ⟨٩⟩﴾،
 ﴿... العالمين ⟨۱۰⟩﴾.

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

 <sup>(</sup>۲) وأواخر القصص هي: آخر قصة نوح عليه السلام: ﴿... للعالمين {١٥} ﴾, آخر قصة إبراهيم عليه السلام ﴿... يعقلون {٣٥} ﴾, آخر قصة شعيب عليه السلام ﴿... يعقلون {٣٥} ﴾, آخر قصة شعيب عليه السلام ﴿... جاثمين {٣٧} ﴾, آخر قصة قارون وفرعون ﴿... مستبصرين {٣٨} ﴾, آخر قصة قارون وفرعون ﴿... سابقين {٣٨} ﴾.

كُنَّا مَعَكُمْ . . . {١٠}﴾ ومثله ﴿ . . . وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ . . . {١٢}﴾ ومثله ﴿ . . . مَعَ أَثْقَالِهِمْ . . . {١٣}﴾.

﴿... وَاشْكُرُوا لَهُ... {١٧} ﴾ تام (١) ومثله ﴿... أُمّ مِنْ قَبْلِكُمْ... {١٨} ﴾ (٢) ومثله ﴿... أُمّ مِنْ قَبْلِكُمْ... {١٨ } ﴾ (٣) ومثله ﴿... مِنَ النّارِ... {٢٤} ﴾ وهو أتم مِنَ الذي قبله (٤). ﴿.. مَنْ دُونِ اللّهِ أَوْثَاناً... {٢٥} ﴾ كاف قبله (٤). ﴿... مَوَدَّةُ بَيْنِكُمْ... {٢٥} ﴾ بالرفع (٥) سواء نَوَنَ أَوْلَمْ يُنَوِّنُ [إن رفع لمن قرأ ﴿... مَوَدَّةُ بَيْنِكُمْ... {٢٥} ﴾ بالابتداء] (٩) وجعل الخبر [في المجرور] (٩٠) أو بإضمار المبتدأ أي (هِيَ) أو (تِلْكَ) فإن رفعها على أنّها خبر ﴿... إنَّ... {٢٥} ﴾ وجعل المبتدأ أي (هِيَ) أو (تِلْكَ) فإن رفعها على أنّها خبر ﴿... إنَّ ... {٢٥} ﴾ وجعل لم يكف الوقف قبلها. ومن قرأ بالنصب (١) سواء أضاف أو لم يضف لم يقف على ما قبلها لم يكف الوقف قبلها. ومن قرأ بالنصب (١) سواء أضاف أو لم يضف لم يقف على ما قبلها لتعلّقها به لأنها مفعول من أجلها ووقف على ﴿... فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا... {٢٥} ﴾ (٢٠) ﴾

<sup>(</sup>١) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٢٦/٢) وهو كاف عند يعقوب، أخرجه ابن النحاس (القطع: ١٥٥١).

<sup>(</sup>٢) وقال الأشموني: وقف حسن (المثار: ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) هذا قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٥٧) واختاره ابن الأتباري (الإيضاح ٢٩٣٨) وخالف الأشموني فقال وقف كاف لأنه راجع إلى قصة إبراهيم، فإن قيل: ما معنى توسط هذه الآيات التي ليست من قصة إبراهيم؟ فالجواب أنها إنما توسطت على معنى التحذير لأنهم كذبوا كما كذب قوم إبراهيم، قاله النكراوي (الأشموني، المنار: ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) هذا قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٥٢).

<sup>(</sup>٥) قراءة ابن كثير وأبي عمرو، والكسائي بالرفع من غير تنوين (الداني، التيسير: ١٧٣).

<sup>(\*)</sup> في (ح) و (ف): هذا إذا رفع بالابتداء.

<sup>(\*\*)</sup> في (ح): في الجار والمجرور.

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة «إن» ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>٣) قراءة الباقين بالنصب، حمزة، وحفص، ورُوِّح بغير تنوين، ونافع، وابن عامر، وعاصم مع تنوين (الداني، التيسير: ١٧٣؛ مكي، الكشف عن وجوء القراءات ١٧٨/؛ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر ٢/٣٧٩).

<sup>(</sup>٧) [ (ابن النحاس، القطع: ٥٥٨؛ ابن الأنباري، الإيضاح ٨٧٧/١؛ مكي، مشكل الإعراب ١٦٩/٢).

﴿ . . . فِي نَادِيكُمُ المُنْكَرَ . . {٢٩} ﴾ كاف ومثله ﴿ . . . بِمَنْ فِيهَا . . {٣٢} ﴾ والتمام آخر الآية (١)، وكذا أواخر القصص (٢).

﴿ . . . أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ . . {٤٠}﴾ كاف ومثله ﴿ . . مَنْ أَغْرَقْنَا . . {٤٠}﴾ . ﴿ . . يَظْلِمُ ونَ {٤٠}﴾ قسام وكذا رؤوس الآي (٣) إلى قسوله: ﴿ . . . هُسمُ الخَاسِرُونَ {٢٠}﴾ .

وقَالَ الأخفش النَّحْوِي (٤): ﴿... كَمَثلِ العَنْكَبُوتِ... {٤١}﴾ تام وقص (\*) قصّتها فقال: ﴿... اتَّخَذَتْ بَيْتًا... {٤١}﴾ (٥) وليس كما قال، لأنّه إنَّما قصد بالتشبيه بيتها الذي (\*\*) تعمله من غزلها إذ (\*\*\*) كان لا يقيها من شيء كالآلهة الَّتي لا تضرّ ولا تنفع، و ﴿... اتَّخَذَتْ... {٤١}﴾ فعل ماض في موضع الحال، فلا يفصل (\*\*\*\*) مما قبله (٢).

﴿... اتَّخَذَتْ بَيْتَاً... {٤١ } ﴾ كاف ومثله ﴿... تَعْلَمُونَ {٤١ } ﴾ على قراءة من قرأ: ﴿... تَدْعُونَ... {٤٢ } ﴾ بالتاء (٧ لأنَّ المعنى: (قل لهم يا مُحَمَّد!...) وَمَن قرأ بالياء لم يقف على ذلك لأنَّه متصل بما قبله من الخبر (٨).

<sup>(</sup>١) وهو قوله تعالى: ﴿... كانت من الغابرين (٣٢) ﴾.

 <sup>(</sup>۲) وهي: آخر قصة لوط عليه السلام ﴿... يعقلون (۳۵)﴾، آخر قصة شعيب عليه السلام ﴿... جاثمين (۳۲)﴾، آخر قصة قارون وفرعون ﴿... مستبصرين (۳۸)﴾، آخر قصة قارون وفرعون وفرعون ﴿... مستبصرين (۳۸)﴾، آخر قصة قارون وفرعون ﴿... مستبصرين (۳۸) ﴿... مستبصرين (۳۸)﴾، آخر قصة قارون وفرعون ﴿... مستبصرين (۳۸) ﴿... مستبصرين (۳۸) ﴾، آخر قصة قارون وفرعون ﴿... مستبصرين (۳۸) ﴾ آخر قبل من سند سند من سند سند من سند

 <sup>(</sup>٣) وهي قوله تعالى: ﴿... لوكانوا يعلمون (٤١) ﴾، ﴿... وهو العزيز الحكيم (٤١) ﴾،
 ﴿... العالمون (٤٣) ﴾، ﴿... للمؤمنين (٤٤) ﴾، ﴿... تصنعون (٥٤) ﴾، ﴿... مسلمون (٤٦) ﴾،
 ﴿... الكافرون (٤٧) ﴾، ﴿... المبطلون (٤٨) ﴾، ﴿... الظالمون (٤٩) ﴾،
 ﴿... يؤمنون (١٥) ﴾.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط، أبو الحسن النحوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ــ ٧.

<sup>(\*)</sup> في (أ) و (ح) و (ف): ثم قصّ.

<sup>(</sup>٥) أخرج قوله ابن الأنباري (الإيضاح ٨٧٧/٢) وابن النحاس (القطع: ٥٥٤).

<sup>(\*\*)</sup> تصحفت في (ص) إلى: التي

<sup>(\*\*\*)</sup> تصحفت في (ح) و (ف) إلى: إذا.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ف): فلا يفصل بينها.

<sup>(</sup>٦) وهو قول أبى حاتم، وأكثر الكوفيين (ابن النحاس، القطع: ٥٥٥).

<sup>(</sup>٧) قراءة الجميع بالتاء، وقرأ عاصم، وأبو عمرو بالياء (الداني، التيسير: ١٧٤).

<sup>(</sup>٨) (مكى، الكشف عن وجوه القراءات ٢/١٧٩).

﴿... وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ... {٤٤} ﴾ كاف ﴿... وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ... {٤٤} ﴾ تام (١) ومثله ﴿... وَأَقِم الصَّلاَةَ... {٤٤} ﴾ تام (١) ومثله ﴿... مَا تَصْنَعُونَ {٤٤} ﴾. ﴿... إِلَّا الذين ظَلَمُوا مِنْهُمْ... {٤٦} ﴾ كاف (٢) وقيل: تام ... مَا تَصْنَعُونَ {٤٤} ﴾. ﴿... إِلَّا الذين ظَلَمُوا مِنْهُمْ... {٤٦} ﴾ كاف (٢) وقيل: تام ... إلَيْكَ الكِتَابَ... {٤٧} ﴾ كاف ومثله ﴿... مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ... {٤٧} ﴾ ومثله ﴿... اللَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ... {٤٩} ﴾ ومثله ﴿آيَاتُ مِنْ رَبِّهِ... {٤٩ ﴾ ومثله ﴿آيَاتُ مِنْ رَبِّهِ... {٤٠ ﴾ والآية أَتَمُ (٥).

﴿... فِي السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ ... {٥٧} ﴾ تام وقيل كاف(١) [﴿... لَجَاءَهُمْ العَذَابُ... {٣٥} ﴾ تام وكذا رؤوس الآي (٧) العَذَابُ... {٣٥} ﴾ كاف العَذَابُ... ﴿ ٣٥ ﴾ كاف العَذَابُ... ﴿ ٣٠ ﴾ كاف العَنْ قَدُلُهُ: ﴿... لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ {٦٤ ﴾ ﴿... خالِدِينَ فِيهَا... {٨٥ ﴾ كاف إلى قوله: ﴿... أَجْرُ العَامِلِينَ {٨٥ ﴾ تام عند ابن الأنباري (٨) ، وليس كذلك من حيث لم يأت لِهِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا... {٥٩ ﴾ خبر بعدُ (٩).

﴿ . . . لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا . . . {٦٠} ﴾ كاف (١٠) ومثله ﴿ . . . لَيَقُولَنَّ اللَّهُ . . . {٦١} ﴾

<sup>(</sup>۱) هذا اختيار ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٨٢٨) وهو قول أبي حاتم، ومحمد بن عيسى. وقال غيرهما: قطع حسن على اختلاف أهل التأويل فيه (ابن النحاس، القطع: ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) قال ابن النحاس: كاف على أن تبتدىء الأمر (القطع: ٥٥٦).

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٨٢٨) وهو تام عند الأشموني (المنار: ١٨٩).

 <sup>(</sup>٤) وهو قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٥٦) وبه قال ابن الأنباري أيضاً (الإيضاح ٢/٨٢٩).

<sup>(</sup>٥) أي رأسُ الآية، وهو قوله تعالى: ﴿...لقوم يؤمنون{ ٥١} ﴾.

<sup>(</sup>٦) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٢٩/٢) ورجح الداني قول أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٥٥٦).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب). أ

 <sup>(</sup>۷) وهي قوله تعالى: ﴿...فاعبدون (۲۵) ﴾، ﴿...ترجعون (۷۵) ﴾، ﴿...العاملين (۸۸) ﴾،
 ﴿...يتوكلون (۴۹) ﴾، ﴿...العليم (۲۰) ﴾، ﴿...يؤفكون (۲۱) ﴾، ﴿...عليم (۲۲) ﴾،
 ﴿...يعقلون (۲۳) ﴾.

<sup>(</sup>٨) محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، أبو بكر النحوي، تقدم ص ١٤٧، انظر قوله في (الإيضاح ٢/٨٢٩).

<sup>(</sup>٩) قال ابن النحاس: ليس بوقف، لأن ﴿الذين صبروا﴾ نعت لـ ﴿العاملين﴾ (القطع: ٥٥٧).

<sup>(</sup>١٠) وقال محمد بن عيسى: هو تام (ابن النحاس، القطع: ٥٥٧).

ومثله ﴿... وَيَقْدِرُ لَهُ... {٦٢}﴾ (١) ومثله ﴿... لَيَقُولَنُ اللَّـهُ... {٦٣}﴾ (١) (\*) ومثله ﴿... قُلِ الحَمْدُ لِلَّـهِ... {٦٣}﴾ (١) .

﴿... لَهُو وَلَعِبٌ... {٦٤}﴾ تام (٤). ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ... {٦٦}﴾ تام، وقيل: كاف، هٰذا على قراءة من قرأ ﴿... وَلْيَتَمَتَّعُوا... {٦٦}﴾ على لفظ الأمر الذي معناه التهدّد، سواء سُكِّنَتْ/ اللام تخفيفاً أو كُسِرَتْ على الأصل (٩). فأمّا مَن جعلها (لام كي) (٦) فإنّه لا يقف على ما قبلها لأنها معطوفة على قولِهِ: ﴿لِيَكْفُرُوا... {٦٦}﴾ ووقف على ﴿... وَلِيَتَمَتَّعُوا... {٦٦}﴾ وهو كاف على القراءتين (٧).

﴿ . . فَسَـوْفَ يَعْلَمُـونَ {٦٦}﴾ تــام ومثله ﴿ . . . يَكُفُـرُونَ {٦٧}﴾ ومثله ﴿ . . . لِلْكَافِرِينَ {٦٨}﴾ . . . لِلْكَافِرِينَ {٦٨}﴾ . . .

﴿ . . . لَمَّا جَاءَهُ . . . {٦٨}﴾ كاف [ومثله ﴿ . . . سُبُلْنَا {٦٩}﴾](\*).

<sup>(</sup>١) و (٢) وعن نافع أنه تام (ابن النحاس، القطع: ٥٥٧).

<sup>(\*)</sup> في (ص) زيادة: الثاني.

 <sup>(</sup>٣) وهو تام عند الأشموني لأنه تمام المقول (المتار: ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) قراءة ابن كثير، وقالون، وحمزة، والكسائي بإسكان اللام، والباقون بكسرها (الداني، التيسير: ١٧٤).

<sup>(</sup>٦) من كَسَرَ اللام جعلها (لام كي) ويجوز أن تكون (لام أمر)، ومن أسكنها فهي (لام أمر) لا غير (مكي، مشكل إعراب القرآن ١٧٤/٢). والاختيار أن تكون (لام أمر)، ويقوى هذا المذهب قراءة الجزم (ابن الأنباري، الإيضاح ٨٢٩/٢) وأيضاً قراءة أبيّ بن كعب ﴿فتمتعوا﴾ (ابن النحاس، القطع: ٥٥٧).

<sup>(</sup>٧) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٣٩/٢) وقال الأخفش; هو تام (ابن النحاس، القطع: ٥٥٧).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ممحى في (ح).

# [۳۰] سورة الروم

﴿ اَلْمَ {١} ﴾ تامٌ وقيل: كاف(١). ﴿ فِي بِضْع ِ سِنِينَ... {١} ﴾ تام ورأس آية في غير المدني الأوّل والكوفيّ، ومثله ﴿ ... وَمِنْ بَعْدُ... {١} ﴾ .

﴿ . . . بِنَصْرِ اللَّهِ . . {ه} ﴾ كاف (٢) . ﴿ . . . يُنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ . . {ه} ﴾ تام [ورأس الآية أَتَمْ (٣) ، ﴿ . . . لا يَعْلَمُونَ {٦} ﴾ تام] (\*) وكذا رؤوس الآي بعد (٩) .

﴿ . . . فِي أَنْفُسِهِمْ . . . { ٨ } ﴾ تام (٦) ومثله ﴿ . . . وَأَجَل مُسَمَّى . . . { ٨ } ﴾ (٧) . . . مُّمَّ وَمَنْ ﴿ . . . يَسْتَهْزِؤُونَ ۚ { ١٠ } ﴾ تام . ﴿ . . . ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ { ١١ } ﴾ [بالتاء (^^)، وَمَنْ يُعِيدُهُ . . . { ١١ } ﴾ كاف على قراءة من قرأ ﴿ . . . ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ { ١١ } ﴾ [بالتاء (^^)، وَمَنْ

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٢) وهو تام عند أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٥٥٨).

 <sup>(</sup>٣) وهو قوله تعالى: ﴿...الرحيم {٥}﴾. قال ابن النحاس: ليس بتمام ولا كاف؛ لأن ﴿وعد الله﴾ منصوب على المصدر قد عمل فيه ما قبله، إلا أن يُقرأ ﴿وعدُ الله﴾ بالرفع بمعنى «ذاك وعد الله». (ابن النحاس، المقطع: ٥٥٨).

<sup>(</sup>٤) وليس بوقف عند الأشموني لحرف الاستدراك، وهو استدراك الاثبات بعد النفي، أو النفي بعد الإثبات، في بعده متعلق بما قبله (الأشموني، المنار: ١٩٠).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

 <sup>(</sup>۵) وهي قوله تعالى: ﴿...غافلون{٧}﴾، ﴿...لكافرون{٨}﴾، ﴿...يظلمون{٩}﴾.

 <sup>(</sup>٦) وهو وقف جائز عند الأشموني، لأن الفكرة لا تكون إلا في النفس، وقيل: ليس بوقف (الأشموني، المنار: ١٩٠).

<sup>(</sup>٧) وهو وقف حسن عند الأشموني (المنار: ١٩٠).

 <sup>(</sup>٨) قرأ أبو عمرو، وأبو بكر، ورُوِّح، واليزيدي بالياء، والباقون بالتاء (الداني، التيسير: ١٧٥؛ ابن الجزري، النشر ٢ /٣٤٤).

قرأ بالياء لم يقف عليه (١). ﴿... تُرْجَعُونَ {١١}﴾ تام] (\*) ومثله ﴿... مُحْضَرُونَ {١٦}﴾.

﴿ . . بَعْدَ مَوْتِهَا . . {١٩}﴾ كاف . ﴿ . . تُخْرَجُونَ {١٩}﴾ تام . ﴿ . . مَوَدَّةً وَرَحْمَةً . . {٢١}﴾ تام . ﴿ . . مَوَدَّةً وَرَحْمَةً . . {٢١}﴾ تام (٢) وقيل: كاف لأنَّ المودّة والرّحمة هي الآية .

﴿ . . . يَتَفَكَّرُونَ {٢١}﴾ تام (٣) (\*\*) وكذا رؤوس الآي (٤) إلى قوله: ﴿ . . . مِنْ اَصِرِينَ {٢٩}﴾ .

وَقَــالَ يعقـوب<sup>(٥)</sup> [وَمحمَّــد<sup>(٢)</sup>]<sup>(\*\*\*)</sup>وَنــافِـعْ<sup>(٧)</sup>(\*\*\*\*): ﴿... ثُمَّ إِذَا دَعَــاكُمْ دَعْوَةً ... {٢٥}﴾ تام والمعنى عندهم: (إذا أنتم تخرجون من الأرض) على التقديم والتأخير<sup>(٨)</sup>، وذلك خطأ لأنّه لم يأت جواب ﴿... إِذَا... {٢٥}﴾ ولأنّ المعنى: (إذا دعاكم خرجتم)<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) وفيه خلاف: فهو وقف تام عند ابن الأنباري لمن قرأ بالياء (الإيضاح ٨٣١/٢) ورجح الداني قول ابن النحاس (القطع: ٥٩٩).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب)

<sup>(</sup>٢). وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٥٦٠) ورجح الأشموني قول ابن النحاس (المنار: ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) هو تام إن جعلت كل آية قائمة بنفسها مستقلة من بدء خلق الإنسان إلى حين بعثه من القبر (الأشموني، المنار: ١٩٠).

<sup>(\*\*)</sup> في (أ) و(د/١) و(ف): أتم.

<sup>(</sup>٤) وهي قـوله تعـالى: ﴿...للعالمـين (٢٢)﴾، ﴿...يسمعـون (٢٣)﴾، ﴿...يعقلون (٢٤)﴾، ﴿...تخرجون (٢٥)﴾، ﴿...قانتون (٢٦)﴾، ﴿...الحكيم (٢٧)﴾، ﴿...يعقلون (٢٨)﴾.

<sup>(</sup>٥) يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري، أبو محمد المقرىء البصري، تقدم في الآية (١٦٥) من سورة البقرة - ٢.

 <sup>(</sup>٦) محمد بن عيسى بن إبراهيم الأصبهاني، أبو عبد الله المقرىء، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة - ٢.
 (\*\*\*) ما بين الحاصرتين من (د/١).

 <sup>(</sup>٧) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقرىء المدني، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة - ٢.
 (\*\*\*\*) في (ب): وغيرهما.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٦١) وابن الأنباري (الإيضاح ٢/٨٣٢).

<sup>(</sup>٩) وهو قول أبي حاتم، وجواب ﴿إذا ﴾ الأولى عند الخليل وسيبويه ﴿إذا أنتم ﴾، والوقف على ما دون جواب ﴿إذا ﴾ قبيح ؛ لأن ﴿إذا ﴾ الأولى للشرط، والثانية للجزاء، وهي تنوب مناب الفاء في جواب الشرط (ابن النحاس، القطع: ٥٦١).

﴿ . . . تَخْرُجُونَ {٢٥}﴾ تام ومثله ﴿ . . . قَانِتُونَ {٢٦}﴾ ومثله ﴿ . . . وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ . . . {٢٧}﴾ والمعنى : (عندكم يا كفرة!).

﴿... كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ... {٢٨}﴾ كاف. ﴿... مَنْ أَضَلَ اللَّهُ... {٢٩}﴾ تسام (١) ومثله ﴿... مِنْ نَساصِرِينَ {٢٩}﴾. ﴿... شِيَعاً... {٣٢}﴾ كاف ﴿... فَرَحُونَ... {٣٤}﴾ كاف (١) ﴿... فَسَوْفَ مَنْ خُونَ... {٣٤}﴾ كاف (١) ﴿... فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ {٣٤}﴾ تام (٣) وكذا رؤوس الآي (١) إلى قوله: ﴿... يَصَّدَّعُونَ {٤٣}﴾.

﴿... وَابْنَ السَّبِيلِ ... {٣٨}﴾ كاف ومثله ﴿... عِنْدَ اللَّـهِ... {٣٩}﴾. ﴿... مِنْ ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ... {٤٠}﴾ تام(٥) وآخر الآية أتمّ(٦).

﴿ . . . لَا مَرَدُّ لَهُ مِنَ اللَّهِ . . . {٣٠} ﴾ كاف (٧) . ﴿ . . . يَصَّدُّعُونَ {٤٣} ﴾ تام .

﴿ . . . مِنْ فَضْلِهِ . . . {٥٤ } كاف، ﴿ . . . الكَافِرِينَ {٥٤ } كه تام وكذا رؤوس الآي معدُ (^).

﴿ . . وَكَانَ حَقّاً (\*) . . (٤٧) كاف إذا أُضْمِرَ اسم ﴿ . . كَان . . . (٤٧) ﴾

(١) وهوكاف عند الأشموني (المنار: ١٩١).

(٣) وهو وقف جائز عند الأشموني (المثار: ١٩١).

(٥) وهو وقف كاف عند الأشموني (المنار: ١٩١).

(٦) وهو قوله تعالى: ﴿...عها يشركون(٤٠)﴾.

(٧) يكون كافياً إن جعل موضع ﴿يومئذٍ﴾ نصباً، وليس بوقف إن جعل موضعه رفعاً على البدل من قوله: ﴿يوم لا مردّ له من الله﴾، وإنما فتح وهو في موضع رفع لأنه أضيف إلى غير متمكن (الأشموني، المنار: ١٩١).

(۸) وهي قوله تعالى: ﴿...تشكرون {٤٦}﴾، ﴿...المؤمنين {٤٧}﴾، ﴿...يستبشرون {٤٨}﴾،
 ﴿...لبلسين {٤٩}﴾، ﴿...قدير {٥٠}﴾، ﴿...يكفرون {١٥}﴾، ﴿...مدبرين {٣٠}﴾،
 ﴿...مسلمون {٣٥}﴾.

(\*) في (ف) زيادة: علينا.

<sup>(</sup>٢) يُكُونَ كافياً إن جعلتُ اللَّام في ﴿ليكفُروا﴾ لام كي، وإن جعلتها أمراً فالكافي ﴿...مشركون {٣٣}﴾ (١) ابن النحاس، القطع: ٥٦٢).

 <sup>(</sup>٤) وهي قوله تعالى: ﴿...يشركون (٣٦)﴾، ﴿...يقنطون (٣٦)﴾، ﴿...يؤمنون (٣٦)﴾،
 ﴿...المنف لحون (٣٨)﴾، ﴿...المنف خون (٣٩)﴾،
 ﴿...يرجعون (٤١)﴾،
 ﴿...يرجعون (٤١)﴾،

وَجُعِلَ ﴿... حَقًاً... {٤٧} ﴾ خبرها، والتقدير: (وكان انتقامنا حقّاً) ثم يبتدى ، ﴿... عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ {٤٧} ﴾ ابتداء وخبر (١). فإن جعل الـ ﴿... نَصْرُ ... {٤٧} ﴾ اسم ﴿... كَانَ ... {٤٧} ﴾ و ﴿... حَـقّاً ... {٤٧} ﴾ خبرها، والتقدير: (وكان نصر المؤمنين حقّاً علينا) و ﴿... على ... {٤٧} ﴾ وهو الوَجُهُ (٢).

﴿... ضَعْفَاً وَشَيْبَةً... {١٥ } ﴾ [تام] (١٥ (\*) ﴿... يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ... {١٥ } ﴾ كاف ومثله ﴿... غَيْسَرَ سَاعَةٍ... {١٥ } ﴾. ﴿... يُؤْفَكُونَ {١٥ } ﴾ تام (١) ومثله ﴿... يُوفَكُونَ {١٥ } ﴾ تام (١) ومثله ﴿... يُشْتَعْتَبُونَ {١٥ } ﴾ ومثله ﴿... إِلّا مَثَل مَثَل ... {١٨ } ﴾ (٥) ومثله ﴿... إِلّاً مُثَل مَثَل يَعْلَمُونَ {١٥ } ﴾ كاف (٧) ومثله مُبْطِلُونَ {١٨ } ﴾ وهو أَتَمُ منه (١) . ﴿... الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ {١٩ } ﴾ كاف (٧) ومثله ﴿... إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَتَّ ... {٢٠ } ﴾.

<sup>(</sup>١) وهو قول بعض الكوفيين، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٦٤) وابن الأنباري (الإيضاح ٢/٥٣٥)...

 <sup>(</sup>٢) وهو قول أبي حاتم، وهو الصواب الأمرين: أحدهما أنه لا يحتاج إلى تقدير محذوف. والثاني من حيث المعنى، وذلك ــأي الوقف على ﴿حقاً﴾ ــ يوجب الانتقام، ويوجب نصر المؤمنين، قاله الكواشي (الأشموني، المتار: ١٩٢).

 <sup>(</sup>٣) هذا قول نافع، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٦٤) ووافقه عليه ابن الأنباري (الإيضاح ٨٣٥/٢) وحالف الأشموني فقال: وقف جائز (المنار: ١٩٢).

<sup>(\*)</sup> كلمة «تام» ساقطة في (ب).

<sup>(</sup>٤) و (٥) وهو وقف كاف عند الأشموني (المنار: ١٩٢).

<sup>(</sup>٦) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦٤٥) وحسن عند الأشموني (المنار: ١٩٢).

<sup>- (</sup>٧) - وهو وقف تام عند ابن النحاس (القطع: ٥٦٤) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ١٩٢).

# [٣١] سورة لقمان رضي الله عنه

﴿ اَلْهَ {١}﴾ تام وقيل: كاف(١). ﴿ . . . الحَكِيم {٢}﴾ [تام، وقيل: ](\*) كاف سواء قرىء ﴿ هُدًى وَرَحْمَة . . {٣}﴾ بالرفع(٢) على ابتداء(\*\*) مضمر للـ ﴿ هُدًى﴾ ، أو قرىء بالنّصب على القطع من ذٰلِكَ(٣).

﴿... المُفْلِحُونَ {٥}﴾ تام. ﴿.. هُزُواً... {٦}﴾ كاف (٢). [﴿... عَذَابٌ مُهِينٌ {٦}﴾ كاف (٤). [﴿... عَذَابٌ مُهِينٌ {٦}﴾ تسام ومثله ﴿... بِعَـذَابٍ أَلِيمٍ {٧}﴾. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا... {٩}﴾ كاف (٥)] (\*\*\*) ﴿... وَعَدَ اللَّهِ حُقّاً... {٩}﴾ أكفى منه ﴿... العَزِيزُ الحَكِيمُ {٩}﴾ تام (١).

 <sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة – ٢.

<sup>(\*)</sup> بين الحاصرتين من (د/١).

 <sup>(</sup>۲) قرأ حمزة بالرفع، وقرأ نافع، وأبو عمرو، وعاصم، والكسائي بالنصب (الداني، التيسير: ۱۷٦؛
 ابن الأنباري، الإيضاح ۲/۸۳٦).

<sup>(\*\*)</sup> في ( أ ): الابتداء والخبر.

 <sup>(</sup>٣) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٨٣٦) وقال ابن النحاس: كاف على قراءة حمزة على أن يستأنف فيقول
 ﴿هدى ورحمة﴾ أي «هو هدى ورحمة» فإن جعلته بدلاً من ﴿آيات﴾ أو خبر ﴿تلك﴾ لم يكف الوقف على
 ﴿الحكيم﴾ وكذا إن قرأت بالنصب (ابن النحاس، القطع: ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) هو كاف إن جعلت ﴿ويتخذها﴾ عطفاً على ﴿يشتري﴾ أو قرأت بقراءة الأعمش والكسائي ﴿يتخذها﴾ بالنصب (ابن النحاس، القطع: ٥٦٦).

 <sup>(</sup>٥) وهو قول ابن الأنباري، وليس بكاف عند غيره من النحويين، لأن ما قبله عامل فيه في المعنى، وهو مصدر مؤكد عند سيبويه، والكافي: ﴿وهو العزيز الحكيم {٩}﴾ (ابن النحاس، القطع: ٥٦٦) ورجح ابن الأنباري قول أبى حاتم (الإيضاح ٢/٧٣٧).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

<sup>(</sup>٦) وهو قطع كاف عند ابن النحاس (القطع: ٣٦٥).

وَقَالَ عَلَيْ بِنِ سَلَيْمَانُ/ الأَخْفَشُ<sup>(۱)</sup>: ﴿... بِغَيْرِ عَمَدٍ... {١٠}﴾ [تام ثمّ استأنف ﴿... تَرَوْنَهَا... {١٠}﴾ وقتادة <sup>(١)</sup> لأنهما قالا: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ... {١٠}﴾ (<sup>(٥)</sup> ]<sup>(٥)</sup> وقال ابن عبّاس <sup>(١)</sup>: لها عمد لا ترونها، وعلى هذا يحسن الوقف على قوله: ﴿... تَرَوْنَهَا... {١٠}﴾ ثمّ يستأنف خبراً آخر (٧).

﴿... مِنْ دُونِهِ... {١١}﴾ تام (^) ﴿... مُبِينٍ {١١}﴾ أتمّ [منه] (\*\*) ﴿... أَنِ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُواللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّه

- (٩) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٩٦٥) وحسن عند الأشموني (المنار: ١٩٣).
- (١٠) (١١) (١١) كاف عند أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٥٦٥) واختاره ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٨٣٧) وقال النعماني، وتبعه الأنصاري: ليست هذه الوقوف الثلاثة كافية؛ لأن قوله ﴿اشكر لي﴾ في موضع نصب بـ ﴿وصينا﴾، أخرجه الأشموني (المنار: ١٩٣).

(١٣) وهو كاف عند أبى حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٦٧).

 <sup>(</sup>١) على بن سليمان بن الفضل، الأخفش الصغير، أبو الحسن النحوي، تقدم في الآية (١٤٢) من سورة الأنعام ــ ٦.

<sup>(</sup>٢) أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، التابعي المفسر المحدث، تقدم في الآية (١٢٨) من سورة آل عمران ـــ ٣.

<sup>(</sup>٤) قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب، التابعي المفسر المحدث، تقدم في باب الحض على التام من مقدمة المصنف.

 <sup>(</sup>٥) راجع في الآية (٢) من سورة الرعد - ١٣٠.

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (أ).

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، الصحابي الجليل، تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة ـ ٢.

<sup>(</sup>V) أخرجه ابن النحاس (القطع: ٣٢٢).

 <sup>(</sup>٨) هـو تام عـلى ما روي عن نافع (ابن النحاس، القطع: ٥٦٧) وهـو مذهب الفراء أيضاً (معاني القرآن ٣٢٧/٢) واختاره ابن الأنباري (الإيضاح ٣/٧٨٧) وخالف الأشموني فقال: وقف كاف (المنار: ١٩٣).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «منه» زيادة (د/١).

﴿... فَلاَتُطِعْهُمَا... {١٥}﴾ كاف ومثله ﴿... مَعْرُوفًا... {١٥}﴾ وهو أكفى منه، ومثله ﴿... مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ... {١٥}﴾.

﴿ . . مِنْ صَوْتِكَ . . . { ١٩ } كام (١) وما قبل لهذا مِنَ الأمر فالوقف عليه كاف كقوله: ﴿ . . . أَقِمِ الصَّلَاةَ ، وَأَمُرْ بِالمَعْرُوفِ ، وَانْهَ عَنِ المُنْكَرِ ، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ . . . { ١٧ } ﴾ (٢) . .

[﴿... لَصَوْتُ الحَمِيرِ {١٩}﴾ تام] (\*). ﴿... ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً... {٢٠}﴾ تام").

حدَّثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدَّثنا محمَّد قال: حدَّثنا سعيد قال: حدَّثنا سفيان (٤) عن حميد (٥) عن مجاهد (٦) في قوله تعالى: ﴿ . . . نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً . . . {٢٠} ﴾ قال: هي(٠٠) لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّه (٧).

<sup>(</sup>١) (٢) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ١٩٣).

 <sup>(</sup>٣) وهو قول أبي حاتم، أخرجه ابن الأنباري (الإيضاح ٨٣٨/٢) وابن النحاس (القطع: ٥٦٧).

<sup>(</sup>ه) ما بين الحاصرتين من (د/١) وهامش حلب.

<sup>(</sup>٤) تقدم هذا الإسناد في الآية (٣٠) من سورة البقرة - ٢.

 <sup>(</sup>٥) حميد بن قيس الأعرج المكي، أبو صفوان القارىء، تقدم في الآية (١١٩) من سورة النساء - ٤.

<sup>(</sup>٦) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي التابعي المفسر، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «خهي» ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري عن مجاهد (التفسير ٢١/٥٠) وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور، وابن أبي حاتم، والبيهقي في شعب الإيمان عن مجاهد (السيوطي، الدر المنثور ٥/١٦٧) ولم أجده في تفسير مجاهد برواية ابن أبي نجيح.

 <sup>(</sup>ابن النحاس، وجواب ﴿لو﴾ محذوف تقديره «يتبعونه» (ابن النحاس، القطع: ٣٦٥).

<sup>(</sup>٩) (١٠) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ١٩٣).

<sup>(</sup>١١) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٣٦٥) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ١٩٣).

﴿ . . . وَالْأَرْضِ . . . {٢٦}﴾ كاف ومثله ﴿ . . . كَلِمَاتُ اللَّهِ . . . {٢٧}﴾ ومثله ﴿ . . . كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ . . . {٢٨}﴾ [ورؤوس الآي بعد كافية (١)](٠٠).

﴿... مِنْ آيَاتِهِ... {٣١} ﴾ تام (٢) ﴿... شَكُودٍ {٣١} ﴾ أتم منه ﴿... مُقْتَصِدٌ... {٣٣} ﴾ أتم منه ﴿... أَقْ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ... {٣٣ ﴾ (٤). ﴿... إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ... {٣٣ ﴾ (٤). ﴿... عِلْمُ ﴿... الغَرُورُ {٣٣ ﴾ تام (٥). ﴿... عِلْمُ السَّاعَةِ... {٣٤ ﴾ كاف ومثله ﴿... وَيُنزَّلُ الغَيْثَ... {٣٤ ﴾ ومثله ﴿... مَا في الأَرْحَامِ... {٣٤ ﴾ ومثله ﴿... تَكْسِبُ غَداً... {٣٤ ﴾ . ﴿... بِأَيِّ أَرْضٍ الْأَرْحَامِ... {٣٤ ﴾ أكفى من ذلك.

حَدِّثْنَا عليّ بن محمّد المالكيّ (٦)(\*\*)قال: حدّثنا محمّد بن أحمد (٧) قال: حدّثنا محمّد بن يوسف (١٠) محمّد بن يوسف (١٠)

 <sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿...بصير{٢٨}﴾، ﴿...خبير{٢٩}﴾، ﴿...الكبير{٣٠}﴾.

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من هامش (ح).

<sup>(</sup>٢) (٣) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٥٦٩) والأشموني (المنار: ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ١٩٣).

 <sup>(</sup>a) وهو كاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٨٣٩) ورجع الأشموني قول الداني (المنار: ١٩٣).

 <sup>(</sup>٦) علي بن محمد بن خلف المالكي، يعرف بابن القابسي: مقرىء واسع الرواية عالم بالحديث. توفي سنة
 ٣٠٠هـ / ١٠١٢ (ابن فرحون، الديباج: ١٩٩١).

<sup>(\*\*)</sup> في (ف): المكي،

<sup>(</sup>٧) مجمد بن أحمد بن الحسين، أبو أحمد الغطريفي: محدث جرجاني، سمع أبا خليفة، وعنه الإسماعيلي. توفي سنة ٣٧٧هـ/ ٩٨٧م (الذهبي، تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٧١).

 <sup>(</sup>A) محمد بن يوسف بن مطر، أبو عبد الله الفربري، تقدم في الآية (٣٠) من سورة الأعراف \_ ٧.

<sup>(</sup>٩) محمد بن إسماعيل البخاري المحدث، صاحب كتاب الجامع الصحيح، تقدم في الآية (٣٠) من سورة الأعراف ـ ٧.

<sup>(</sup>١٠) محمد بن يوسف بن واقد، أبو عبد الله الفريابي، تقدم في الآية (٢٥) من سورة النحل ١٦٠.

قال: ] (\*) حدّثنا سفيان الثوري (١) ، عن عبد الله بن دينار (٢) ، عن ابن عمر (٣) رضي الله عنه ، قال: قال النبي ﷺ: «مفتاح (\*\*) الغيب خمس لا يعلمها إلا اللّه: لا يعلم أَحَدُ ما يكون في الأرحام ، وما تعلم نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفسٌ بأي أرضٍ تموتُ ، وما يدري أحدٌ متى يجيىء المطر» (٤) .

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

النابعي المحدث، تقدم ص ١٣٤.

 <sup>(</sup>۲) عبد الله بن دینار، أبو عبد الرحمن: تابعي، مولی ابن عمر، روی عنه وعن أنس، وعنه السفیانان، وثقه أبو حاتم. توفي سنة ۱۲۵/۱هـ/ ۷٤٤م (الذهبي، تذكرة الحفاظ ۱۲۵/۱).

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي، تقدم ص ١٣٤.

<sup>(\*\*)</sup> في (ح): مفاتح.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بهذا اللفظ في كتاب الاستسقاء، الباب (٢٩) وبلفظ آخر عن ابن عمر أيضاً في كتاب التفسير، باب (١٣): تفسير سورة لقمان، وفي كتاب التوحيد، الباب (٤) وأخرجه الإمام أحمد (المسند ٢٤/٢، ٥٠، ٥٥).

#### [٣٢] سورة السجدة

﴿الَّم {۱}﴾ تامٌ وقيل: كَافَ(١). ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ... {٣}﴾ كاف، ومثله: ﴿...مِنْ رَبِّكَ... {٣}﴾(٢) ومثله ﴿...مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ... {٣}﴾. ﴿...يَهْتَدُونَ {٣}﴾ تام ومثله ﴿...تَتَذَكَّرُونَ {٤}﴾ ورؤوس الآي بعد كافية(٣).

﴿ . . . عَلَى العَــرُش ِ . . . { } } ﴾ كــاف، ومثله ﴿ . . . وَلاَ شَفِيـــع ٍ . . . { } } ﴾ ومثله ﴿ . . . مِنْ رُوحِهِ . . . { ٩ } ﴾ ومثله ﴿ . . . وَالْأَفْتِدَةَ . . . { ٩ } ﴾ .

﴿...مَا تَشْكُرُونَ {٩}﴾ تام وكذا رؤوس الآي إلى آخر السورة.

﴿ . . . وَطَمَعاً . . . {١٦}﴾ كاف، وقيل: تام. ﴿ . . . لاَ يَسْتُوُونَ {١٨}﴾ كاف''، ومثله ﴿ . . . ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا . . {٢٢}﴾ ومثله ﴿ . . . لِبَنِي إِسْرَائِيلَ {٢٣}﴾ [وهو/ رأسُ آية](\*'، ومثله ﴿ . . . أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ . . . {٢٧}﴾ .

<sup>(</sup>۱) هو تام إن جعل ﴿تنزيل﴾ مبتدأ، خبره ﴿لا ريب فيه﴾، وكذا إن جعل ﴿الْمَ﴾ مبتدأ محذوف الخبر، أو خبر مبتدأ محذوف، أو قدرت قبله فعلاً. وليس ﴿الْمَ﴾ وقفاً إن جعل مبتدأ خبره ﴿تنزيل﴾ وكذا إن جعل ﴿آلم﴾ قسمًا (الأشموني، المتار: ١٩٤) وقد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة ـ ٢.

 <sup>(</sup>٢) قال الأشموني: ليس بوقف؛ لأن اللام التي بعده متعلقة بما قبلها، وإن علقت بـ ﴿تنزيل﴾ لا يوقف على شيء من أول السورة إلى ﴿يهتدون﴾ لاتصال الكلام بعضه ببعض (المنار: ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) وهي قوله تعالى: ﴿...،عما تعدُّون﴿ه﴾)، ﴿...الرحيم (٦)﴾، ﴿...طين{٧}﴾، ﴿...مهين{٨}﴾.

 <sup>(</sup>٤) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٨٤٠) وهو تام عند أحمد بن موسى، ومحمد بن عيسى، وكذا يروى عن نافع، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٧١).

<sup>(+)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

# [٣٣] سورة الأحزاب

﴿...إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ... {٢} ﴾ كاف إذا قرىء ﴿... بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً {٢} ﴾ بالتاء (١) لأنه استثناف أمرٍ من الله تعالى، أي: (قل لهم يا محمَّد...). وإذا (٣) قرىء بالياء لم يكف الوقف على: ﴿... مِنْ رَبِّكَ... {٢} ﴾ لتعلق الياء بما قبلها من الخبر (٢).
﴿... وَكِيلًا {٣} ﴾ تام وكذا رؤوس الآي (٣) إلى قوله: ﴿... عَذَابًا أَلِيماً {٨} ﴾.
﴿... فِي جَوْفِهِ... {٤} ﴾ كاف، ومثله ﴿... مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ... {٤} ﴾ ومثله ﴿... بِأَفْوَاهِ كُمْ... {٤} ﴾ ومثله ﴿... وَمَوَالِيكُمْ... {٤} ﴾ ومثله ﴿... وَمَوَالِيكُمْ... {٤} ﴾ ومثله ﴿... وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ... {٢} ﴾ ومثله ﴿... وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ... {٢} ﴾

وَقَالَ أَبُو حَاتُم (°) وابن عبد الرزّاق (٢): ﴿ . . . غَلِيظاً {٧}﴾ تامّ وليس كذلك لأنّ (لام كي) متعلّقة بما قبلها(٧)(\*\*).

﴿ . . . عَنْ صِدْقِهِمْ . . . {٨} ﴾ كاف ﴿ . . . أَلِيماً {٨} ﴾ تام . ﴿ . . . لَمْ تَرَوْهَا . . . {٩} ﴾

<sup>(</sup>١) قراءة الجماعة بالتاء، وقرأ أوعمرو بالياء (الداني، التيسير: ١٧٧).

<sup>(\*)</sup> في (ح) و (ص): فإن.

<sup>(</sup>٢) (أبن النحاس، القطع: ٧١ه؛ مكي، الكشف عن وجوه القراءات ١٩٣/٢).

 <sup>(</sup>٣) وهي قوله تعالى: ﴿...السبيل{٤}﴾، ﴿...رحيًا (٥)﴾، ﴿...مسطوراً (٦)﴾، ﴿...غليظاً (٧)﴾.

<sup>(</sup>٤) وقال الآخفش هو تام، والمعنى «فهم إخوانكم في الدين ومواليكم». وكذا روي عن نافع. قال ابن النحاس: وقد اختلف في المعنى؛ فمن العلماء من قال في معنى «وليس عليكم جناح فيها أخطأتم به» ذلك قبل النهي، ومنهم من قال: هو أن تدعوه إلى رجُل عنده أنه أبوه، وقد أخطأ في ذلك، فعلى هذين القولين لا يتم الكلام على: ﴿وومواليكم ﴾ لأنه متصل. ومن العلماء من قال: «وليس عليكم جناح فيها أخطأتم به» مستأنف، وليس على أحد جناح فيها أخطأ به من ذا وغيره، فعلى هذا القول التمام ﴿ومواليكم ﴾ (ابن النحاس، القطع: ٥٧٣).

<sup>(</sup>٥) سهل بن محمد بن عثمان، أبو حاتم السجستاني المقرىء، النحوي، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم بن عبد الرزاق، أبو إسحاق المقرىء، تقدم في الآية (٩١) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٧) أُصل (ليسال) عند أبي حاتم (ليسالن، قلم حذفت النون للتخفيف كسرت اللام، فاللام عنده (لام قسم) لا (لام تعليل) (الأشموني، المنار: ١٩٥).

<sup>(\*\*)</sup> في (ص): متعلقة بها.

كَافُ وقيل: تَـامٌ (١). ﴿ . . . وَمَـا هِيَ بِعَـوْرَةٍ . . {١٣}﴾ كَـاف، ومثله ﴿ . . . إِكُمْ رَحْمَـةً . . {١٧} ﴾ ومثله ﴿ . . أَشِحَـةً عَلَى رَحْمَـةً . . {١٩ ﴾ ومثله ﴿ . . أَشِحَـةً عَلَى الخَيْرِ . . . {١٩ ﴾ ومثله ﴿ . . . أَشِحَـةً عَلَى الخَيْرِ . . . (١٩ ﴾ ﴾ تام ورأس آية ومثله ﴿ . . . وَذَكَرَ اللّهُ كثيراً {٢٧ ﴾ تام ورأس آية ومثله ﴿ . . . وَتَسْلِيماً {٢٧ ﴾ كاف ومثله ﴿ . . . وَتَسْلِيماً {٢٧ ﴾ تام، ومثله ﴿ . . . عَظِيماً {٢٩ ﴾ ومثله ﴿ . . . كَرِيماً {٣١ ﴾ . ﴿ . . . وَالطّعْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ . . . {٣٧ ﴾ كاف الحديث المرويّ دالّ على ذلك .

حَدِّثْنَا خلف بن [حمدان] (\*\*) المترىء (٤) قال: حدَّثنا عثمان بن محمّد (٥) قال: حدَّثنا أبو أميّة الطرسوسي (١) (\*\*\*) قال: حدِّثنا أبو بكريحيى بن زبان العنبري (٧) قال: حدَّثنا مُنْدَل بن علي العَنزي (٨) (\*\*\*\*) عن الأعمش (٩) عن عطيّة (١٠) عن أبي سعيد الخدري (١١) قال: قال رسول

- (٩) سليمان بن مهران الأعمش، أبو محمد التابعي المحدث، تقدم في باب الحض على التام من مقدمة المصنف.
- (١٠) عطية بن سعد بن جنادة العوفي، أبو الحسن: تابعي محدث، روى عن ابن عباس، ضعفه النسائي، توفي سنة ١٢٧هـ/٧٤٤م (الذهبي، الميزان ٧٩/٣).
- (۱۱) سعد بن مالك، أبو سعيد الحدري: صحابي، حدث عن النبي ﷺ. توفي سنة ٧٤هـ/٦٩٣م (ابن حجر، الإصابة ٨٥٠).

<sup>(</sup>١) هو كاف إن لم تجعل ﴿إذَ﴾ الثانية بدلًا من الأولى وإلا فهو تام (ابن النحاس، القطع: ٥٧٣؛ ابن الأنباري، الإيضاح ٨٤١/٢).

<sup>(</sup>٢) وهوقول أبيحاتم،والأخفش،ويعقوب،أخرجه ابن النحاس(القطع:٥٧٤) وهو كافعند الأشموني (المنار:١٩٦).

<sup>(</sup>٣) وزعم علِّي بن سليمان الأخفش أنه تام، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٧٥).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(\*\*)</sup> في (ف): أحمد أن.

<sup>(</sup>٤) خلف بن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن حمدان بن خاقان، أبو القاسم، المقرىء المصري، تقدم ص ١٤٦.

 <sup>(</sup>a) عثمان بن محمد بن يوسف، أبو عمرو، المحدث البغدادي الصدوق، تقدم في الآية (٦٣) من سورة الأنفال ــ ٨.

<sup>(</sup>٦) محمد بن إبراهيم بن مسلم، أبو أمية الطرسوسي: محدث بغدادي سكن طرسوس، روى عنه أبو حاتم. توفي سنة ٣٧٧هـ/٨٨٦م (الخطيب، تاريخ بغداد ٣٩٤/١).

<sup>( \*\*\* )</sup> تصحف في (ح) إلى: الطوسي .

<sup>(</sup>۷) يحيى بن زبان، أبوبكر: محدث، روى عن عبد الله بن راشد. قال ابن معين: لا أعرفه (الرازي، الجرح والتعديل ١٤٦/٩).

 <sup>(</sup>٨) مندل ــ ويقال اسمه عمرو، ومندل لقبه ــ بن علي العنزي أبو عبد الله: محدث كوفي مختلف في صحة ما يرويه
 (ابن حجر، التهذيب ٢٩٨/١٠).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> تصحف في (ف) إلى: العنبري.

الله ﷺ: «نزلت هذه الآية [في خمسة] (\*): فِيَّ، وفي عليّ، والحسن، والحسين، وفاطمة - [رضي الله عنهم أجمعين] (\*\*) - ﴿...إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً {٣٣} ﴾»(١).

قال أبو عمرو وقيل: يعني بذلك نساءه وأهله الّذين هم أهل بيته(٢)، وعلى هذا يكون الوقف قبله كافياً، والتمام ﴿...تَطْهِيراً {٣٣}﴾.

﴿...مِنْ آيــاتِ اللَّهِ والحِكْمَةِ... {٣٤}﴾ تــام(٣)، يعني والسنّــة. ﴿...لَـطِيفًا خَبِيراً {٣٤}﴾ تام وكذا رؤوس الآي(٤) إلى قوله ﴿...أَجْراً كَرِيماً {٤٤}﴾.

(ف). عبارة: (في خسة) ساقطة في (ف).

(\*\*) في (ح): عليهما السلام.

(۱) أخرج الحديث السيوطي، وعزاه لابن أبي حاتم، والطبراني، عن أبي سعيد الحدري (السيوطي، الدر المنثور (۱۹۸/ ). وهو حديث ضعيف لضعف رواته.

(٢) وهو قول عكرمة، رواه عن ابن عباس. وروى الأصبغ بن علقمة عن عكرمة أنه كان يطوف في الأسواق وينادي:
 ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجز أهل البيت﴾ هن أزواج النبي ﷺ. قال النحاس: وهذا خطأ، ولو كان كها قال لكان «عنكن»، وفيه عن سبعة من الصحابة خلاف ما قال (السيوطي، الدر المنثور ١٩٨٨؛ ابن النحاس، القطع: ٥٧٦).

(٣) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٥٧٦) ورجح الأشموني قول ابن النحاس (المنار: ١٩٦).

(٤) وهي قبولنه تعنالي: ﴿...عنظينًا (٣٥)﴾، ﴿...بعينداً (٣٦)﴾، ﴿...مفعبولًا (٣٧)﴾، ﴿...مقندوراً (٣٨)﴾، ﴿...حسيبناً (٣٩)﴾، ﴿...علينًا (٤٠)﴾، ﴿...كثيبراً (٤١)﴾، ﴿...وأصيلًا (٤٤)﴾، ﴿...رحيًا (٤٣)﴾.

(٥) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٨٤٣) وابن النحاس (القطع: ٥٧٦). ورجحه الأشموني (المنار: ١٩٦).

(٦). وهو تام عند أحمد بن موسى (ابن النحاس، القطع: ٥٧٦) قال الأشموني: وليس بوقف إن نصبت ﴿سنة﴾
 بـ ﴿فرض﴾ (المثار: ١٩٦).

(٧) وهو تام عند الأخفش سعيد (ابن النحاس، القطع: ٧٧٥). ورجح الأشموني قول الداني (المتار: ١٩٧).

(A) وهو قول ابن النحاس (القطع: ۷۷۵).

﴿ . . يَلْقَوْنَهُ . . . { \$ \$ } ﴾ ] (\*) لملك الموت (١) .

قَالَ البراء/ بن عازب(٢): لا يقبض روح المؤمن(\*\*) إلَّا سلَّم عليه(٣).

وكذا إن جعلت للمؤمن بمعنى أنّ الملائكة تحيّيه وتبشّره عند الموت، وكذا إن جعلت للمؤمنين في الجنّة تحيّيهم الملائكة لقوله (\*\*\*) ﴿ وَالمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ (٤).

حَدَّثَنَا محمَّد بن عبد الله قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا علي بن الحسن قال: حدَّثنا علي بن الحسن قال: حدَّثنا أحمد بن موسى (\*\*\*\*) قال: حدَّثنا يحيى بن سلام (°) عن حَيْوة (\*\*\*\*\*) بن شريح (٦) قال: «إن الملائكة تأتي وليَّ اللهِ عند الموت فتقول: السلام عليك يا وليَّ اللهِ! اللهُ يقرأ عليك السلام ويبشّرك بالجنّة (٧).

فإن جعلت (الهاء) في ﴿ . . . يَلْقَوْنَهُ . . . {٤٤}﴾ لِلّهِ عزَّ وجلَّ (^) كفى الوقف على ﴿ . . . سَلَامٌ . . . {٤٤}﴾ (٩) ومثله ﴿ . . . أَجْـراً كَـرِيمــاً {٤٤}﴾ ومثله

 <sup>(+)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>١) وهو قول أبي حاتم، وأحمد بن موسى، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) البراء بن عازب: صحابي، روى عن النبي ﷺ، وعنه ابن أبي ليلى، توفي سنة ٧٧هـ/٦٩١م (ابن حجر، تهذيب التهذيب ٢٩٥١).

<sup>(\*\*)</sup> في (ص): مؤمن.

٣) أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٧٥) والقرطبي (التفسير ١٩٩/١٤).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (أ) و (ص) و (ف): كقوله.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في أرأ) زيادة: يكنى أبا داود.

 <sup>(</sup>٥) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة - ٢.

<sup>( \* \*</sup> الله عنه عنه الله عنه الله عنه ال

 <sup>(</sup>٦) حيوة بن شريح بن صفوان، أبو زرعة: محدث مصري، روى عن أبي يونس وعنه الليث. وثقه أحمد. توفي سنة
 ١٥٨هـ/٧٧٤م (ابن حجر، التهذيب ٢٩/٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن الجوزي عن ابن مسعود (زاد المسير ٣٩٩/٦).

<sup>(</sup>٨) روي عن صهيب عن النبي ﷺ: «أن الله يسلم على أهل الجنة» (ابن الجوزي، زاد المسير ٢/٣٩٨).

<sup>(</sup>٩) وهو اختيار ابن الأنباري (الإيضاح ٨٤٣/٢)، ورجحه الأشموني (المنار: ١٩٧).

﴿...وكيلاً {٤٨}﴾ (\*)، وكذا الفواصل (١) إلى قوله: ﴿... تَكُونُ قَريباً {٦٣}﴾.

﴿...عَلَيْكَ حَرَجٌ... {٥٠} تام (٢). ﴿...فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ... {٥١} كَافَ (٣). ﴿...فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ... {٥١} كَافَ (٣)(\*\*) ومثله ﴿...بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ... {٥١} ﴿ ومثله ﴿...بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ... {٥١} ﴿ ومثله ﴿...فَلاَ عَلَيْكَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ... {١٥} ﴾ (٤٠).

﴿...إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ... {٥٧}﴾ تام (٥٠. ﴿نَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ... {٥٣}﴾ كاف (٠٠ ﴿... وَقُلُوبِهِنَّ... {٣٣﴾ كاف (٧) ﴿... وَقُلُوبِهِنَّ... {٣٣﴾ كاف (٧) ومثله ﴿... يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ... {٣٣﴾ ومثله ﴿... يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ... {٣٣﴾ ومثله ﴿... فَلَا يُؤَذِّيْنَ... {٣٩﴾ ﴾.

﴿مَلْعُونِينَ... {٦١}﴾ [كاف إذا جُعِل حالًا بتقدير: (ثم لايجاورونك فيها إلّا قليلًا ملعونين) (^^) (\*\*\*). فإن نُصِبَ على الذمّ بتقدير (أعني) فالوقف على قوله ﴿إِلَّا قَلِيلًا {٦٠}﴾ تامّ (٩٠).

<sup>(\*)</sup> في هامش (ح) زيادة: وكذلك ﴿جميلًا﴾.

<sup>(</sup>۱) وهي قوله تعالى: ﴿...رحيًا {١٥}﴾، ﴿...حليًا {١٥}﴾، ﴿...رقيبًا {٢٥}﴾، ﴿...عظيًا {٣٥}﴾، ﴿...عليـــًا {٤٥}﴾، ﴿...شهيــدًا {٥٥}﴾، ﴿...تسليــًا {٢٥}﴾، ﴿...تسليــًا {٢٥}﴾، ﴿...مبينــًا {٨٥}﴾، ﴿...رحيــًا {٩٥}﴾، ﴿...قليــلًا {٦٠}﴾، ﴿...تبيلًا {٢٢}﴾،

<sup>(</sup>٢) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٥٧٧) ورجح الأشموني قول ابن النحاس (المنار: ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) وهو تام عند محمد بن عيسى، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٧٧) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ١٩٧).

<sup>(\*\*)</sup> في هامش (ح) زيادة: وقيل تام.

<sup>(</sup>٤) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٧٧٥).

 <sup>(</sup>a) وهو كاف عند ابن النحاس( القطع: ٧٧٥) ورجح الأشموني قول ابن النحاس (المنار: ١٩٧).

<sup>(</sup>٦) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٧٧٥).

 <sup>(</sup>٧) وهو تام عند ابن الأنباري (الإيضاح ٨٤٣/٢) وكذلك عند ابن النحاس (القطع: ٧٧٥) ورجح الأشموني قول الداني (المثار: ١٩٧٧).

 <sup>(</sup>A) وهو قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس، واختاره ابن الأنباري، وهو تام عند الأخفش سعيد، ومحمد بن يزيد
 (ابن الأنباري، الإيضاح ١٤٤٣/٢؛ ابن النحاس، القطع: ٥٧٨).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

<sup>(</sup>٩) وهو قول أحمد بن جعفر، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٧٨) وزعم الفراء أنه لا يجوز نصب ملعونين على القطع (معاني القرآن ٢/٣٤٩).

﴿...تَقْتِيلًا {٦٦}﴾ تام(١). ﴿...خَلُوا مِنْ قَبْلُ... {٦٢}﴾ كاف ومثله ﴿...عِلْمُهَا عِنْدَ اللّهِ... {٦٣}﴾. ﴿...كَبِيراً {٦٨}﴾ تام، عِنْدَ اللّهِ... {٦٣}﴾. ﴿...كَبِيراً {٦٨}﴾ تام، ومثله ﴿...كَبِيراً {٦٨}﴾.

﴿...وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ... {٧١}﴾ كاف. ﴿...عَظِيماً {٧١}﴾ تام. ﴿...وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا... {٧٢}﴾ كاف، وقال أبوحاتم (٣): تام، وليس كذلك لتعلّق مِنْهَا... {٧٢}﴾ كاف، وقال أبوحاتم (٣): يام، وليس كذلك لتعلّق اللام بما قبلها من قوله: ﴿...وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ... {٧٢}﴾ يَعْني الأمانة وهي (\*) الفرائض. ﴿لام بما قبلها من قوله: ﴿...وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ... {٧٧}﴾ كاف.

<sup>(</sup>١) قال ابن النحاس: ليس بتمام؛ لأن ﴿سنة الله﴾ منصوبة بما قبلها (القطع: ٥٧٨ ــ ٥٧٩) وقال الأشموني: هو تام لمن نصب ﴿سنّة﴾ بفعل مقدر، وجائز لمن نصبها بـ ﴿أخذوا﴾ (المنار: ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) وهو نام عند محمد بن عيسى، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٧٩) ورجع الأشموني قول الداني (المنار: ١٩٧).

 <sup>(</sup>٣) سهل بن محمد بن عثمان، أبو حاتم السجستاني المقرىء النحوي، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة \_ ٧.
 أخرج قوله ابن النحاس، وخطأه فيه؛ لأن (لام كي) متعلقة بما قبلها (ابن النحاس، القطع: ٥٧٩).

<sup>(\*)</sup> في (ب): أي.

# [٣٤\_] سورة سبأ

﴿...الرَّحِيمُ الغَفُورُ {٢}﴾ تام. ﴿...قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ... {٣}﴾ كاف لمن قرأ: ﴿...عَالِمُ الغَيْب... {٣}﴾ بالرفع (١) على خبر مبتدأ مضمر تقديره: (هـوعالم الغيب) (٢)(\*) فإن رُفِعَ على الابتداء وجعل ﴿...لا يَعْزُبُ عَنْهُ... {٣}﴾ خبره، كان الوقف قله تامًا (٣).

﴿...وَرَبِي.... {٣}﴾ لم يقف على ذلك ووقف على آخر الآية(٦). ﴿...وَدِزْقٌ كَرِيمٌ {٤}﴾ تامٌ وكذا الفواصل(٧) إلى قوله: ﴿...لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ {٩}﴾.

 <sup>(1)</sup> قرأ نافع وابن عامر برفع الميم في ﴿عالـمُ ﴾ (الداني، التيسير: ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) وهو قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٨٠).

<sup>(\*)</sup> في (ح) هوربي عالم، وفي (ب) و (ف): هو عالم.

<sup>(</sup>٣) وهو قول الأخفش سعيد، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٨٠).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (أ).

<sup>(</sup>٤) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٥) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم ﴿عالـم ﴾ بالخفض (الداني، التيسير: ١٧٩).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٦) وهو قوله تعالى: ﴿...إلا في كتاب مبين{٣}﴾، انظر الإيضاح ٨٤٥/٢ والقطع: ٥٨٠.

<sup>(</sup>٧) وهي قوله تعالى: ﴿...اليم{٥}﴾، ﴿...الحميد{٦}﴾، ﴿...جديد{٧}﴾، ﴿...البعيد{٨}﴾.

﴿ . . . أَمْ بِهِ جِنَّةً . . . {٨}﴾ تام. ﴿ . . . مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ . . . {٩}﴾ كاف، ومثله: ﴿ . . . وَالطَّيْرَ . . . {١٠}﴾ تام (٢).

وَمَنْ قرأ: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ... {١٢}﴾ بالرفع (٣) على الابتداء أو الاستقرار (\*) أي (ولسليمان الريح ثابتة) وقف على ﴿... بَصِيرُ {١١}﴾ (الله ومن قرأ ﴿... الرَّيحَ... {١٢}﴾ بالنّصب (٥) لم يقف على ذلك لأنّ ﴿... الرّيحَ... {١٢}﴾ معطوفة على قوله ﴿... وَأَلنَّا لَهُ... {١٠}﴾ إذ هي تسخير في المعنى فلا يقطع من ذلك (٢).

﴿...عَيْنَ القِطْرِ... {١٢}﴾ تام. ﴿...بِإِذْنِ رَبِّهِ... {١٢}﴾ كاف (٧٠. وَقُلُودٍ رَاسِيَاتٍ... {١٣}﴾ كاف (٩٠. وَقُلُودٍ رَاسِيَاتٍ... {١٣}﴾ كاف (٩٠. وقال أبوحاتم (٩٠): ﴿... آلَ دَاوُدَ ... ﴿١٣}﴾ كاف. وقال أبوحاتم (٩٠: ﴿... آلَ دَاوُدَ... ﴿١٣}﴾ وقف حسن ثم يبتدىء: ﴿... شُكْراً... {١٣}﴾ بمعنى: (اشكروا (٣٠٠) لِلّهِ شكراً ) وليس كما قال، لأن المعنى (٣٠٠): (اعملوا شكراً لِلّهِ فيما أنعم (٣٠٠٠) به عليكم).

<sup>(</sup>١) وهو تام عند أحمد بن موسى، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٨١) ورجح الأشموني قول الداني (المثار: ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) وهو وقف حسن عند الأشموني (المنار: ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) قرأ أبو بكر، وعاصم ﴿الريحُ﴾ بالرفع (الداني، التيسير: ١٨٠؛ مكي، الكشف ٢٠٢/٢).

<sup>(\*)</sup> في (ص) و (ف): والاستقرار، وفي (ح): والاستقرار ولسليمان.

 <sup>(</sup>٤) وكان وقفه كافياً (ابن النحاس، القطع: ٥٨١).

 <sup>(</sup>۵) وهي قراءة الباقين (الداني، التيسير: ۱۸۰).

<sup>(</sup>٦) وهو قول الكسائي والزجاج، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٨١).

<sup>(</sup>V) وهو تام عند أحمد بن موسى (ابن النحاس، القطع: ٥٨٢).

<sup>(</sup>٨) وهو تام عند أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٨٥٥) ورجحه الأشموني (المثار: ١٩٩).

<sup>(</sup>٩) سهل بن محمد بن عثمان، أبو حاتم السجستاني المقرىء النحوي، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة ـ ٧.

<sup>(\*\*)</sup> في (ص): شكروا.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٨٢) وابن الأنباري (الإيضاح ٢/٨٤٦).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ح): لأنه بمعنى.

<sup>( \*\*\*\*)</sup> في (أ): أنعم الله.

﴿ . . . الشُّكُورُ {١٣} } تام(١) وكذا الفواصل(٢) إلى قوله: ﴿ . . . صَبَّادٍ شَكُورٍ {١٩} ﴾ .

﴿...عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ... {١٥ } كَافَ<sup>(٣)</sup> ورأس آية في الشامي. ﴿...وَاشْكُرُوا لَـهُ... {١٥ } كَافَ<sup>(٣)</sup> ورأس آية في الشامي. ﴿...كُـلَّ لَـهُ... {١٨ } كَافَ<sup>(٤)</sup>، ومثله: ﴿...كُـلَّ مُمَزَّقٍ... {١٩ } كَافَ<sup>(٤)</sup>، ومثله ﴿...مِنْهَا فِي شَكَّ... {٢١ } ﴾. ﴿...خَفِيظٌ {٢١ } ﴾ تام وكذا الفواصل<sup>(٥)</sup> إلى قوله: ﴿...وَهُوخَيْرُ الرَّازِقِينَ {٣٩ } ﴾.

﴿...إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ... {٢٣}﴾ تام. ﴿...قَالُوا الْحَقَّ... {٢٣}﴾ كاف والتّمام رأس الآية (٢٠ ...قُلِ اللّهُ... {٢٤}﴾ كاف. ﴿...بِهِ شُرَكَآءَ كَلَّا... {٢٧}﴾ تام، أي رأس الآية (٢٠ ...قُلِ اللّهُ ... {٢٤}﴾ كاف، ومثله: (لا شريك له ولا يرون ذلك ولا يقدرون عليه) (٢٠ . بَيْنَ يَدَيْهِ... {٣٦}﴾ كاف، ومثله: ﴿... إِلَى بَعْضِ القَـوْلَ... {٣٦}﴾ ومثله ﴿... لَمَّا رَأُولُ الْعَـذَابَ... {٣٣}﴾ (٩٠). ﴿... وَيَقْدِرُ له... {٣٩}﴾ تام. ﴿... يَعْبُدُونَ الْجِنَّ... {٤١}﴾ تام، وقيل: كاف.

<sup>(</sup>١) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ١٩٩).

<sup>(</sup>۲) وهي قوله تعالى: ﴿...المهين{١٤}﴾، ﴿...غفور{١٥}﴾، ﴿...قليل{١٦}﴾، ﴿...الكفور{١٧}﴾، ﴿...آمنين{١٨}﴾.

<sup>(</sup>٣) وُهُو تام عند الفراء، والأخفش سعيد، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٨٢) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ١٩٩).

 <sup>(</sup>٤) وهو تام عند محمد بن عيسى، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٨٣) ورجحه الأشموني لأنه انتهاء الكلام (المنار:
 (١٩٩).

<sup>(</sup>٥) وهي قوله تعالى: ﴿...ظهير (٣٢﴾ ﴾ ، ﴿...الكبير (٣٣﴾ ) ، ﴿...مبين (٣٤﴾ ) ، ﴿...تعملون (٣٥﴾ ) ، ﴿...لعلم (٣٦﴾ ) ، ﴿...لعلم (٣٦ ) ﴾ ، ﴿...لعلم (٣٦ ) ﴾ ، ﴿...لعلم (٣٦ ) ﴾ ، ﴿...لعلم (٣٣ ) ﴾ ، ﴿...لعملون (٣٣ ) ﴾ ، ﴿...لعملون (٣٣ ) ﴾ ، ﴿...كمافرون (٣٣ ) ﴾ ، ﴿...لعملون (٣٣ ) ﴾ ، ﴿...لعملون (٣٣ ) ﴾ ، ﴿...كمافرون (٣٣ ) ﴾ ، ﴿...لعملون (٣٣ ) ﴾ ، ﴿...كمافرون (٣٠٠ ) كمافرون (

٣) وهو قوله تعالى: ﴿...العلي الكبير{٣٣}﴾.

<sup>(</sup>٧) وهو قول نافع، وأبي حاتم، والقتيبي، والدينوري، وكذلك هو على مذهب الخليل (ابن النحاس، القطع: ٥٨٤).

<sup>(\*)</sup> في هامش (ح) زيادة: ﴿...يعلمون {٣٦}﴾ تام.

﴿ . . تُكَذُّبُونَ {٤٢}﴾ تام (١) وكذا الفواصل (٢) إلى قوله: ﴿ . . . سَمِيعٌ قَرِيبٌ {٥٠}﴾.

﴿ . . . إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرَى . . . {٢٣} ﴾ تِام (٣) . ﴿ . . . يَذُرُسُونَهَا . . . {٤٤} ﴾ كاف، ومثله ﴿ . . . مِنْ خَسَدُ اللهِ عَلَى . . . {٤٥} ﴾ . ﴿ . . . أُسَمَّ تَتَفَكَّسُرُوا . . . {٤٦} ﴾ تام (٤) ، ومثله ﴿ . . . مِنْ جِنَّةٍ . . . {٤٦} ﴾ ومثله ﴿ . . . عَـــــذَابٍ شَدِيدٍ {٤٦} ﴾ (٩) .

﴿ قُلْ جَاءَ الحَقُّ. . . { ٤٩ } ﴾ كاف ﴿ . . . وَمَا . . . { ٤٩ } ﴾ نافية والمعنى (وما يبدىء الباطل خلقاً وما يعيد حيًا) والباطل: الشيطان (٢٠).

حَدَّثْنَا محمَّد بن عبد الله قال: حدَّثنا أبي [قال: حدَّثنا علي] (\*) قال: حدَّثنا أحمد قال: حدَّثنا يحيى بن سلام (٧) في قوله تعالى: ﴿قُلْ جَاءَ الحَقُّ... {٤٩} ﴾ قال: القرآن. ﴿ مَا يُعِيدُ {٤٩} ﴾ قال: القرآن. ﴿ مَا يُعِيدُ {٤٩} ﴾] (\*\*\*) أي أي يخلق أحداً ولا يبعثه (٨).

﴿ . . . فَلَا فَوْتَ . . . {١٥}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . . مِنْ قَبْلُ . . . {١٥}﴾ الثاني

<sup>(</sup>١) وهو كاف عند الأشموني (المتار: ٢٠٠).

 <sup>(</sup>۲) وهي قوله تعالى: ﴿...مبين (۲۶)﴾، ﴿...ندير (٤٤)﴾، ﴿...نكير (٥٤)﴾، ﴿...شديد (٤٦)﴾،
 ﴿...شهيد (٤٧)﴾، ﴿...الغيوب (٤٨)﴾، ﴿...يعيد (٤٩)﴾.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَهُو وَقُفَ جَائِزُ عَنْدُ الْأَشْمُونِي (الْمُنَارُ: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) وهو قول أبي حاتم، قال ابن النحاس: وخولف في هذا؛ لأن المعنى عند الفراء وجماعة غيره: «ثم تتفكروا هل جرّبتم على محمد كذباً، أو رأيتم به جنّة، فإنكم إذا فعلتم ذلك علمتم أنه نبيّ، (ابن النحاس، القطع: ٥٨٥ ــ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٥) وهو قطع حسن عبد ابن النحاس (القطع: ٥٨٦) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) وفي المراد بالباطل ثلاثة أقوال: أحدها أنه الشيطان؛ قاله قتادة، والثاني أنه الأصنام، قاله الضحاك، والثالث أنه الباطل الذي يضاد الحق، ذكرهُ جماعة من المفسرين (ابن الجوزي، زاد المسير ٤٦٦/٦).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٧) تقدم هذا الإسناد في الأية (٦١) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(\*\*)</sup> في (أ): يعني إبليس، وفي (ح): بمعني إبليس.

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (أ).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كلمة (ما) ساقطة في (ب).

<sup>(</sup>A) (ابن الجوزي، زاد المسير ٢٦٦/٦).

# [٣٥\_] سورة فاطر [الملائكة]

﴿...وَرُبَاعَ...{١}﴾ كاف، ﴿...فِي الخَلْقِ مَا يَشَآءُ...{١}﴾ أكفى منه ﴿...قَدِيرٌ {١}﴾ تام.

حَدِّثْنَا يحيى بن علي (\*) الشافعي (۱) قال: حدِّثنا الحسن بن رشيق (۲) قال: حدِّثنا إسحاق بن إبراهيم (۳) قال: حدِّثنا البياضي (۱) قال: حدِّثنا أبو عاصم النبيل (\*) عن صالح الناجي (۲) (۱) عن ابن جريج (۷) (۱) عن أبن اشهاب (۸): ﴿...يَـزِيدُ فِي الخَلْقِ النَاجِي (۲) (۱) عن ابن جريج (۷) (۱)

 <sup>(\*)</sup> كذا في (أ) وهو الصواب، وفي باقي النسخ: علي بن يحيى.

<sup>(</sup>١) يجيبي بن علي بن عمد، أبو القاسم: محدث مصري، يعرف بابن الطحان، حدث عن الحسن بن رشيق. توفي سنة ٤١٦هـ/٢٥ (البغدادي، هدية العارفين ١٩٨٢).

<sup>(</sup>٢) الحسن بن رشيق العسكري، أبو محمد، المحدث المصري، تقدم في الآية (١) من سورة يونس ــ ١٠.

<sup>(</sup>٣) إسحاق بن إبراهيم بن موسى الجرجاني، أبو يعقوب، تقدم في الآية (١١٩) من سورة هود ــ ١١.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عيسى، أبو عبد الله المعروف بالبياضي: مقرىء ومحدث، روى عن القطيعي، وعنه أبن الأنباري، توفي سنة ٢٩٤هـ/٢٠٩م (الخطيب، تاريخ بغداد ٢٠١/٢).

 <sup>(</sup>٥) الضحاك بن خملد، أبو عاصم الشيباني النبيل: محدث، روى عن الأوزاعي، وعنه ابن حنبل. توفي سنة ٢١٢هـ/٨٢٧م (الذهبي، تذكرة الحفاظ ٢٦٦/١).

<sup>(</sup>عند الناجي، وهو صالح بن زياد: محدث، روى عن ابن جريج عن الزهري، روى عنه أبو عاصم النبيل (الرازي، الجرح والمتعديل ٤٠٤/٤).

<sup>(\*\*)</sup> تصحف في (د/١) و (ح) إلى: التاج.

<sup>(</sup>٧) عبد الملك بن عبد العزيز، ابن جريج، المحدث الحجازي، ص١٤٧.

<sup>(\*\*\*)</sup> تصحف في (ح) إلى: ابن شريح.

 <sup>(</sup>A) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، التابعي المحدث، تقدم في الآية (٤٣) من سورة الرعد -- ١٣.

مَا يَشَاءُ... {١}﴾ قال: حُسْنُ الصَّوْتِ (١). وقيل: في خلق الملائكة من الأجنحة (٢). فعلى قول الزهري: يكون الوقف على ﴿...وَرُبَاعِ... {١}﴾ تامًا (٣)، وعلى الشاني يكون كافياً (٤).

- ﴿...العَزِيزُ الحَكِيمُ {٢}﴾ تام. وكذا رؤوس الآي (٥) إلى: ﴿...يَصْنَعُونَ {٨}﴾.
- ﴿ . . . فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً . . {٦}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . . لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ . . . {٧}﴾ (٥) وهو رأس آية في البَصري والشامي ومثله ﴿ . . . عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ . . . {٨}﴾ .
- ﴿ . . . بِمَا يَصْنَعُونَ {٨}﴾ تام، ومثله ﴿ . . . كَذَٰلِكَ / النَّشُورُ {٩}﴾ ومثله ﴿ . . . فَلِلَّهِ العِزَّةُ جَميعاً . . . {١٠}﴾ .
- ﴿...الكَلِمُ الطَّيِّبُ... {١٠}﴾ كاف، ﴿...والعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ... {١٠}﴾ تسام (٧) ومشله ﴿...عَــذابٌ شــديــد... {١٠}﴾ (١٠) الشاني (١٠(٩))، وليس بسرأس آيــة، ومثله ﴿...هُوَ يَبُورُ {١٠}﴾.

﴿ . . إِلَّا فِي كِتَابٍ . . . {١١} ﴾ كاف (١٠) . ﴿ . . . عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ {١١} ﴾ تام، ومثله

<sup>(</sup>١) أخرجه السيوطي، وعزاه لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في شعب الإيمان عن الزهري (الدر المنثور ٥/٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) وهو قول السدّي، عزاه السيوطي لابن أبي حاتم (الدر المنثور ٥/٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) وهو قول نافع، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٨٧).

<sup>(</sup>٤) وهو قول أبي حاتم السجستاني، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٨٧) واختاره ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٨٤٨).

<sup>(</sup>٥) وهي قوله تعالى: ﴿...تؤفكون {٣}﴾، ﴿...الأمور {٤ً}﴾، ﴿...الغرور {٥}﴾، ﴿...التسعير {٦}﴾، ﴿...كبر {٧}﴾.

<sup>(</sup>٦) إن جعلت ﴿الذين﴾ في موضع خفض نعتاً لـ ﴿أصحاب السعير﴾ أو في موضع نصب نعتاً لـ ﴿حزبه﴾ أو في موضع رفع بدلاً من الواو في ﴿ليكونوا﴾ فالتمام ﴿لهم عذاب شديد﴾ (ابن النحاس، القطع: ٥٨٨).

 <sup>(∀)</sup> هو تام إن كان الرافع لـ ﴿العمل الصالح﴾ هو الله تعالى، وإن كان الرافع هو ﴿الكلم الطّيب﴾ بمعنى أن الكلم الطيب يرفعه العمل الصالح، فلا يحسن الوقف على ﴿الكلم الطيب﴾. (الأشموني، المتار: ٢٠١).

<sup>(</sup>٨) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٥٩٠) وابن الأنباري (الإيضاح ٨٤٨/٢) والأشموني (المنار: ٢٠١).

 <sup>(</sup>٩) وقد تقدم الأول في قوله تعالى: ﴿الذين كفروا لهم عذاب شديد. . . {٧}.

<sup>(\*)</sup> في (أ): والثاني.

<sup>(</sup>١٠) وهو تام عند أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٩٠).

﴿..يَشْكُرُونَ {١٢}﴾ (١) ومشله ﴿..يَهُ السَّلُكَ...{١٣}﴾ (١) ومشله ﴿...يَشِرُكِكُمْ... {١٣}﴾ (١) ومشله ﴿...يِشِرْكِكُمْ... {١٤}﴾ (١٠) ومشله ﴿...يِشِرْكِكُمْ... {١٤}﴾ (١٠) ومثله ﴿...يَقُلُ خَبِيرٍ {١٤}﴾ ومثله ﴿...يَقُلُ خَبِيرٍ {١٤}﴾ ومثله ﴿...يَقُلُ خَبِيرٍ {١٤}﴾ ومثله ﴿...يَقُلْ خَبِيرٍ {١٤}﴾ ومثله : ﴿ما أَنَّ مَنْ اللهِ المَصِيرُ... {١٨}﴾ (٥) ومثله : ﴿...لِنَفْسِهِ... {١٨}﴾ (١٠) . ﴿...وَإِلَى اللّهِ المَصِيرُ... {١٨}﴾ أتم .

﴿...وَلاَ النَّورُ {٢٠}﴾ كاف (٧) ورأس آية في غير البصري. ﴿...وَلاَ الْحَرُورُ {٢١}﴾ أكفى منه. ﴿...وَلاَ الأَمْوَاتُ... {٢٢}﴾ تام (٨)، ﴿...يُسْمِعُ مَنْ يَشَآءُ... {٢٢}﴾ كاف (٩)، ومثله ﴿...مَنْ فِي القُبُورِ {٢٢}﴾ وهو رأس آية في غير الشاميّ.

﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرُ {٢٣}﴾ تام، ومثله ﴿...بَشِيراً وَنَذِيراً... {٢٤}﴾ ومثله ﴿...فِيهَا نَذِيرُ {٢٤}﴾ ومثله ﴿...فِيهَا نَذِيرُ {٢٤}﴾ ومثله ﴿...فِيهَا نَذِيرُ {٢٤}﴾ ومثله ﴿...فِيهَا حَرِيرُ {٣٤}﴾ ومثله ﴿...فِيهَا حَرِيرُ {٣٣}﴾.

﴿ . . . وَغَرابيبُ سُودٌ {٢٧}﴾ كاف (\*\*) ورأس آية (١١) . ﴿ . . . أَلُوانُهُ كَذَٰلِكَ . . . {٢٨} ﴾

<sup>(</sup>١) هو تام على أن تبتدىء الخبر ﴿يولِج الليل. . . {١٣}﴾ (ابن النحاس، القطع: ٥٩٠).

<sup>(</sup>٢) وهو كاف عند الأشموني (المتار: ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) وهو وقف حسن عند الأشموني (المنار: ٢٠١).

<sup>(\*)</sup> في (ف) زيادة: تام.

<sup>(</sup>٤) هذا قول محمد بن عيسى، وأحمد بن موسى، ونافع (ابن النحاس، القطع: ٥٩٠) وهو كاف عند الأشموني (المثار: ٢٠١).

 <sup>(</sup>٥) (٦) وهما كافيان عند ابن النحاس (القطع: ٥٩٠) ورجح الأشموني قول ابن النحاس (المنار: ٢٠١).

 <sup>(</sup>V) وليس بوقف عند ابن النحاس، لأنه لا يحسن أن تبتدىء ﴿ولا الظل﴾ (القطع: ٩٩١).

 <sup>(</sup>٨) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٥٩١) وحسن عند الأشموني (المنار: ٢٠١).

 <sup>(</sup>٩) وهو تام عند أبي حاتم للعدول عن الإثبات إلى النفي (الأشموني، المنار: ٢٠١).

<sup>(</sup>۱۰) وهي قوله تعالى: ﴿...سود{۲۷}﴾، ﴿...غفور{۲۸}﴾، ﴿...تبور{۲۹}﴾، ﴿...شكور{۳۰}﴾، ﴿...بصير{۳۱}﴾، ﴿...الكبير{۳۲}﴾.

<sup>(\*\*)</sup> في (د/١): تام، وهو تصحيف من الناسخ لما بيَّنه الأشموني من حاله.

<sup>(</sup>١١) قال الأشموني: وقف كاف إن رفع ﴿مختلف﴾ بالابتداء، وما قبله خبره، وليس بوقف إن عطف ﴿مختلفاً﴾ على الأول (المثار: ٢٠١).

تام(١)، ومثله ﴿ . . . العُلَمَاءُ . . . {٢٨}﴾ (٢).

حَدَّثَنَا محمَّد بن عبد الله قال: حدَّثنا أبي قال حدَّثنا علي قال: حدَّثنا أحمد قال: حدَّثنا أحمد قال: حدَّثنا يحيى [بن سلام (٣)] (\*) في قوله: ﴿ . . . كَذَٰلِكَ . . . {٢٨} ﴾ أي: (كما اختلفت (\*\*) ألوان ما ذكر من الثمار والجبال) ثم انقطع الكلام، [ثم] (\*\*\*) استأنف فقال: ﴿ . . . إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ . . . {٢٨} ﴾ وهم المؤمنون (٤).

﴿...لَنْ تَبُورَ {٢٩}﴾ كاف وقيل: تـام (°) ﴿...مِنْ فَضْلِهِ... {٣٠}﴾ كـاف. ﴿...بِإِذْنِ ﴿...بِإِذْنِ ﴿...بِإِذْنِ ﴿...بِإِذْنِ ﴿...بِإِذْنِ كَلَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ... {٣١﴾ كاف ومثله ﴿...بِإِذْنِ لَا ٢٣﴾ كاف ومثله ﴿...بَإِذْنِ ٣٣﴾ ﴿...خَرِيرُ ٣٣﴾﴾ تـام (٧) ومثله ﴿...فِيهَا لَغُوبٌ {٣٣﴾ ﴿ ...كُلُّ كَفُورٍ {٣٦﴾ ﴿ ... كُلُّ كَفُورٍ {٣٦﴾ ﴾ أتم منه.

﴿ . . . فَذُوقُوا . . {٣٧}﴾ كاف، وقيل: تام (٩). ﴿ . . . مِن نَصِيرٍ {٣٧}﴾ تام وكذا الفواصل بعد (١٠).

 <sup>(</sup>١) وهو قول نافع، ويعقوب، وأبي حاتم، والقتيبي، وأحمد بن جعفر (ابن النحاس، القطع: ٩٩١) وهو وقف جائز
 عند الأشمون (المثار: ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) وهو كاف عند الأشموني (المتار: ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ح) و (ص).

<sup>(</sup>**\*\***) في (أ) و (ص): اختلف.

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة «ثم» ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>٤) (القرطبي، التفسير ٢٤٣/١٤).

<sup>(</sup>٥) وهو قول أبي حاتم السجستاني، واللام عنده في ﴿ليوفيهم﴾ لام القسم، وخطأه ابن النحاس في هذا لأنها (لام كي) (القطع: ٥٩١).

 <sup>(</sup>٩) وهو كاف لمن قرأ بالجر عطفاً على ﴿من ذهب﴾ وهي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وابن عامر، وأبي عمرو
 (الأشمون، المتار: ٢٠٧).

<sup>(</sup>٧) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٥٩٧) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ٢٠٧).

<sup>(</sup>٨) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٥٩٢) ورجحه الأشموني (المنار: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٩) وهو قول أحمد بن موسى، وأبـي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٥٩٣) ورجحه الأشموني (المنار: ٢٠٢).

<sup>(</sup>١٠) وهي قوله تعالى: ﴿...بذات الصدور (٣٨)﴾، وسائر الفواصل ذكرها المصنّف لاحقاً.

﴿...فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ...{٣٩}﴾ كـاف ومثله ﴿...إِلَّا مَقْتاً...{٣٩}﴾. ﴿...إِلَّا خَسَاراً {٣٩}﴾ تام ومثله ﴿...إِلَّا خَسَاراً {٣٩}﴾ تام ومثله ﴿...إِلَّا غُرُوراً {٤٠}﴾. غُرُوراً {٤٠}﴾.

﴿...أَنْ تَزُولًا... {٤١} ﴾ كاف [ورأس آية في البصري، ﴿...غَفُوراً {٤١} ﴾ تام ﴿...إِلَّا نُفُوراً {٤٢} ﴾ تام (٢) ومثله ﴿...إِلَّا يُفُوراً {٤٢} ﴾ تام (٢) ومثله ﴿...إِلَّا سُنَّةَ الْأَوْلِينَ... {٤٣} ﴾ كاف [ • • ) ومشله ﴿... إِلَّا سُنَّةَ الْأَوْلِينَ... {٤٣ } ﴾ كاف [ • • ) ومشله ﴿... تَبْدِيلًا... {٤٣ } ﴾ وهو رأس آية في المدنيّ الأخير (• • • ) والبصري والشامي.

﴿...تَخْوِيلًا {٣٣}﴾ تام(١) ﴿...أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً... {٤٤}﴾ كاف ومثله ﴿...وَلاَ فِي الْأَرْضِ... {٤٤}﴾ كاف (٥) ومثله ﴿...وَلاَ فِي الْأَرْضِ... {٤٤}﴾. كاف (٥) ومثله ﴿...وَلْ عَلَى أَجَلِ مُسَمِّى... {٥٤}﴾ كاف (٥) ومثله ﴿...وَلَا أَعَلَم اللهِ أَعَلَم اللهِ أَعَلَم اللهِ أَعَلَم اللهِ أَعَلَم اللهِ أَعَلَم اللهِ أَعْلَم اللهِ اللهِ أَعْلَم اللهِ اللهِ أَعْلَم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٨٥٠) ورجحه الأشموني (المنار: ٢٠٢).

<sup>(\*)</sup> في (أ) زيادة: وقيل تام.

 <sup>(</sup>٢) قال بعض النحويين: إنما كان الأعمش يقف عليه لأنه تمام، فغلط عليه، روي عنه أنه كان يحذف الإعراب في الإدراج، وهذا الحسن، والدليل على هذا القول أنه كان يعرب الثاني فيقرأ ﴿ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله﴾ (ابن النحاس، القطع: ٩٢٥ – ٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) وهوكاف عند ابن النحاس (القطع: ٥٩٤) ورجحه الأشموني (المثار: ٢٠٢).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص): الأخر.

<sup>(</sup>٤) وهو حسن عند ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٨٥٨) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) وعن نافع أنه تام، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٩٤) وليس بوقف عند الأشموني لتعلق ما بعده بما قبله (المنار: ٢٠٧).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١).

#### [٣٦] سورة يَس

﴿يَسَ{١}﴾ تام على قول من قال: هو اسم للسورة وافتتاح لها(١)، والتقدير: (اتل يَس) وهو رأس آية في الكوفي. وقيل: [هو](\*) كاف(٢). [وقيل:](\*\*) ليس بتام ولا كاف لأن معناه: يا رجل(٣)!.

﴿...لَمِنَ المُرْسَلِينَ {٣}﴾ كاف(٤) ﴿...مُسْتَقِيمٍ {٤}﴾ تام على قراءة مَن قرأ: ﴿تَنْزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ {٥﴾ بالرفع(٥) على إضمار/ المبتدأ، أي (هذا تنزيلُ العزيز الرحيم). ومَنْ قرأ [ذلك](\*\*\*) بالنَّصب لم يقف على: ﴿...مُسْتَقِيمٍ {٤}﴾ لأنّ النصب على المصدر والعامل فيه الفعل الذي دلّ عليه الكلام المتقدم من أول السورة إليه، وذلك أنه كله قد نزل والتقدير (نزل تنزيل العزيز الرحيم). ورؤوس الآي كافية(٦).

﴿ . . . كَرِيمٍ {11} ﴾ تام ومثله ﴿ . . . مُبِينٍ {1٢} ﴾ . ﴿ . . . وَآثَارَهُمْ . . . {1٢} ﴾ كاف ومثله ﴿ . . . أُنِّن ذُكِّرُتُمْ . . . {1٩} ﴾ . . ﴿ . . . مُسْرِفُونَ {1٩} ﴾ تسام ومشله

<sup>(</sup>١) وهوقول عيسى بن عمر، جعله اسمًا للسورة لا ينصرف لأنه اسم أعجمي (ابن النحاس، القطع: ٥٩٥).

<sup>(\*)</sup> كلمة «هو» ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>٢) قاله ابن النحاس (القطع: ٥٩٥) وابن الأنباري (الإيضاح ٨٥٢/٢) ورجحه الأشموني (المتار: ٢٠٢).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة (وقيل) ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>٣) (الفراء، معاني القرآن ١/ ٣٧٠؛ القرطبي، التفسير ١٥/١؛ ابن الأنباري، الإيضاح ٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) وهو قول أبى حاتم، وغلطه فيه ابن النحاس (القطع: ٥٩٥).

<sup>(</sup>٥) قرأ الجميع بالرفع، وقرأ حفص، وابن عامر، وحمزة، والكسائي بالنصب (الداني، التيسير: ١٨٣).

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة «ذلك) ساقطة في ( أ ).

 <sup>(</sup>٦) وهي قـولـه تعـالى: ﴿...الـرحيم (٥)﴾، ﴿...غـافـلون (٦)﴾، ﴿...يؤمـنـون (٧)﴾،
 ﴿...مقمحون (٨)﴾، ﴿...يصرون (٩)﴾، ﴿...يومنون (١٠)﴾.

﴿... فَاسْمَعُونِ {٢٥} ﴾ (١) ومثله ﴿... مِنَ المكُرُمِينَ {٢٧} ﴾ (٢) وهو في الآية الأخرى. ﴿... عَلَى العِبَادِ... {٣٠} ﴾ تام لأنّ ما بعده من قول الله تعالى، ومثله ﴿... يَسْتَهْزِءُونَ {٣٠} ﴾ (٣) ﴾ (٣) ومثله ﴿... يَسْتَهْزِءُونَ {٣٠} ﴾ ورؤوس الآي (٤) بعد (٩) كافية إلى قوله: ﴿... مِنْ مَرْقَدِنَا ... {٥٧} ﴾.

وَمَنْ قرأ: ﴿وَالْقَمَر ... { ٣٩ } ﴾ بالنصب ( ) بتقدير: ﴿ وَقَدُّرْنَا القمر قدَّرْناه ) ، او ( \*\* ) بالرفع على الابتداء ، والخبر . ﴿ . . قَدَّرْنَاه . . . { ٣٩ } ﴾ كفى الوقف قبله وحسن الابتداء به . . فإن رفع بالعطف على ما قبله من ذكر ﴿ . . اللَّيْل . . . { ٣٧ } ﴾ و ﴿ . . اللَّمْس . . . { ٣٨ } ﴾ بتقدير: (وآية لهم القمر) لم يوقف على ما قبله ولا ابتدىء به لتعلقه بذلك ( ) .

﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا... {٧٠}﴾ كاف. ﴿...مِنْ مَرْقَدِنَا... {٧٠}﴾ تام، وهو قول جميع أصحاب التمام من القراء والنَّحْويِّين (٧)، وروى عطاء بن (\*\*\*) السائب (٨) عن أبي عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) (٢) وهما قطعان كافيان عند ابن النحاس (القطع: ٩٩٥) ورجحه الأشموني (المثار: ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن النحاس (القطع: ٩٩٧) وخالف الأشموني فقال: كاف (المنار: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) وهي قـولـه تعـالى: ﴿..يـاكلون {٣٣}﴾، ﴿..العيـون {٣٤}﴾، ﴿...يشكـرون {٣٠}﴾، ﴿..يعلمـون {٣٦}﴾، ﴿...القـديم {٣٧}﴾، ﴿...العليم {٣٨}﴾، ﴿...القـديم {٣٩}﴾، ﴿..يسبحون {٤٤}﴾، ﴿...المشحون {٤١}﴾، ﴿...يسركبون {٤٢}﴾، ﴿...ينقــذون {٣٤}﴾، ﴿...حـين {٤٤}﴾، ﴿...تـرحمـون {٤٥}﴾، ﴿...معـرضـين {٤٦}﴾، ﴿...يسلون {٥١}﴾، ﴿...صادقين {٤٤}﴾، ﴿...يخصمون {٤٩}﴾، ﴿...يرجعون {٥٠}﴾، ﴿...ينسلون {٥١}﴾.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة الكوفيين وابن عامر، وقراءة الباقين بالرفع (الداني، التيسير: ١٨٤).

<sup>(\*)</sup> في (أ): بعدما.

<sup>( \*\* )</sup> كلمة «أو» ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>٦) وإن رفعته عطفاً على ﴿الليل﴾ لم يكن تماماً، وكذا إن نصبته على إضمار فعل (ابن النحاس، القطع: ٩٩٠).

 <sup>(</sup>۷) ويمن قال به: أبو حاتم، والقتيبي، والفراء، والأخفش سعيد، ويعقوب، وأحمد بن موسى، وأحمد بن جعفر،
 وعيسى بن عمر، ومجاهد، والحسن، وقتادة (ابن النحاس، القطع: ٦٠٠).

<sup>(\*\*\*)</sup> تحرفت في (ح) إلى: عن.

 <sup>(</sup>A) عطاء بن السائب، التابعي الكوفي المحدث، تقدم في الآية (١) من سورة يونس – ١٠.

السلمي(١)، [ح](\*) وحفص بن سليمان(٢)(\*\*) عن عاصم (٣) أنّهما كانا يستحبّان الوقف على ذٰلك (٤).

حَدَّثَنَا محمَّد بن عبد الله قال: حدَّثنا أبي قال:حدَّثنا علي قال:حدَّثنا أحمد (\*\*\*)قال: حدَّثنا يحيى بن سلام (٥) [قال:] (\*\*\*)قال قتادة (٢)، تكلِّم بأوّل هذه الآية أهلُ الضّلالة، وبآخرها أهلُ الإِيمان. قال أهل الضَّلالة: ﴿...يَاوَيْلَنَا! مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقدِنَا... {٧٥} ﴾ وقال المؤمنون: ﴿...هٰذا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ (٧٢) ﴾ (٧).

وقِيلَ: هو من قول الملائكة (^).

وَقَدْ أَجَازَ ابن الأنباري (٩) والدينوري (١٠) الوقف على قوله: ﴿...هذا... {٥٧}﴾ يجعلنه (\*\*\*\*\*\*) تمابعاً لِلـ ﴿...مَــ (قَــ دَ... (٧٥}) ثم يبتــدىء: ﴿...مَــا وَعَــ دَ الرَّحْمَنُ... (٧٥} بتقدير: [﴿بعثكم وعد الرحمن)] (\*\*\*\*\*\*)

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن حبيب، أبو عبد الرحمن السلمي: مقرىء، أخذ عن عثمان وعلي، وعنه عاصم توفي سنة ١٠٥هـ/ ٢٧٣م (ابن الجزري، الغاية ١٣/١٤).

<sup>(\*)</sup> حرف الحاء من (ف) ومعناه التحويل في الإسناد.

<sup>(</sup>٢) حفص بن سليمان البزاز: مقرىء، أعلم أصحاب عاصم بقراءته. توفي سنة ١٨٠هـ/ ٢٩٦م (الرازي، الجرح والتعديل ٢/١٧٣).

<sup>(\*\*)</sup> وحفص بن سليمان، ساقط في (ح).

 <sup>(</sup>٣) عاصم بن بهدلة، المقرىء الكوفي، تقدم في الآية (٧) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن النحاس (القطع: ٥٩٩).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف): أبو داود أحمد.

 <sup>(</sup>٥) تقدم هذا الإستاد في الآية (٦١) من سورة البقرة - ٢.

<sup>/ (\*\*\*\*)</sup> كلمة «قال» ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>١) قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب المحدث المفسر، تقدم في باب الحض على التام من مقدمة المصنف.

<sup>(</sup>٧) (القرطبي، التفسير ١١/١٥ ـ ٤٤؛ ابن الجوزي، زاد المسير ٢٦/٧).

<sup>(</sup>A) قاله الحسن، وأخرجه ابن الجوزي (زاد المسير ۲۹/۷).

<sup>(</sup>٩) محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، تقدم في باب الحسن من مقدمة المصنف، انظر قوله في (الإيضاح ٢/٥٥٤).

<sup>(</sup>١٠) أحمد بن جعفر بن محمد، أبو الحسين البغدادي الدينوري، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة ـ ٢، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٦٠٠).

<sup>( \* \* \* \* \* )</sup> تصحفت في (أ) إلى: لأنه.

<sup>(\*\*\*\*\*\*)</sup> في (أ): وعدكم بعثكم وعد الرحمن، وفي (ح): بعثكم ما وعد الرحمن.

حَدَّثَنَا محمَّد بن علي (١) قال: حدَّثنا ابن الأنباري (٣) قال: كان حمزة (٣) يَسْتَسْمِجُ السكت على قوله: ﴿ . . مِنْ مَرْقَدِنَا هٰذا . . . (٢٥}﴾ والابتداء ﴿ . . مَا وَعَدَ الرَّحْمُنُ . . . (٢٥}﴾ وقال: السكت على: ﴿ . . . الرَّحْمُنُ . . . (٢٥}﴾ (٥٢) .

﴿...تَعْمَلُونَ {٤٥}﴾ تام. ﴿...مَا يَدَّعُـونَ {٧٥}﴾ كاف ثم تبتدىء: ﴿سَلَامٌ... {٨٥}﴾ على معنى (ذلك لهم سلام) (٥). وقال أبوحاتم (٢) وابن عبد الرزاق (٧): ﴿سَلَامٌ... {٨٥}﴾ [تام] (٣) جعلاه بدلًا من ﴿...مَا... {٧٥}﴾ (أ) وليس على ذلك بتامٌ (٣٠)؛ لأنّ العامل في قوله: ﴿...قَولًا... {٨٥}﴾ ما قبله، والتقدير: (لهم سلام يقوله اللّهُ (٣٠٠) قولًا).

﴿ . . . الْمُجْرِمُونَ {٩٩}﴾ تام(١) ومثله ﴿ . . . عَلُوٌّ مُبِينٌ {٦٠}﴾ (١٠).

﴿ وَانِ اعْبُسُلُونِي ... {٦٦} ﴾ كـاف. ﴿... مُسْتَقِيمٌ {٦٦} ﴾ تــام (١١) ومشله ﴿... لاَ يَسْرُجِعُسُونَ {٦٧} ﴾ ومثله ﴿... لاَ يَسْرُجِعُسُونَ {٦٧} ﴾ ومثله ﴿... وَمَسَا يَسْبَغِي لَهُ ... لاَ يَسْرُجِعُسُونَ {٩٧ } ﴾ ومثله ﴿... أَفَلاَ يَشْكُرُونَ {٧٧ } ﴾ ومثله ﴿... أَفَلاَ يَشْكُرُونَ {٧٧ } ﴾

<sup>(</sup>١) (٢) تقدما ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) حمزة بن حبيب بن عمارة، المقرىء الكوفي، أحد القراء السبعة، تقدم في باب القبيح من مقدمة المصنف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الأنباري (الإيضاح ٤٥١/١).

<sup>(</sup>۵) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ۲/۸۵۶).

<sup>(</sup>٦) سهل بن محمد بن عثمان، أبوحاتم السجستاني المقرىء النحوي، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٧) إبراهيم بن عبد الرزاق بن الحسن، أبو إسحاق، تقدم في الآية (٩١) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(+)</sup> کلمة «تام» من (أ) و (د/١).

<sup>(</sup>٨) أخرج قولها ابن الأنباري، وخطَّاهما فيه؛ لأن ﴿قُولًا﴾ خارج مما قبله (الإيضاح ٢/٥٥٨).

<sup>(\*\*)</sup> في (ف) زيادة: هو كاف.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص) و (ف) زيادة: لهم.

 <sup>(</sup>٩) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦٠٠) ورجحه الأشموني (المنار: ٢٠٥).
 (١٠) وليس بوقف عند ابن النحاس؛ لأن ﴿أنَّ معطوفة على ما قبلها (القطع: ٦٠٠) ورجحه الأشموني (المنار: ٢٠٥).

<sup>(</sup>١١) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٠٥).

<sup>(</sup>١٢) هذا قول محمد بن عيسي، وأبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٦٠١) وهو حسن عند الأشموني (المنار: ٢٠٥).

ومِثْلُه ﴿ فَلَا ۚ يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ . . . {٧٦}﴾ ومثله ﴿ . . وَمَا يُعْلِنُونَ {٧٦}﴾ ومثله ﴿ . . خَصِيمٌ مُبِينٌ {٧٧}﴾ (١٠) ومثله ﴿ . . . عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ . . {٨١}﴾ .

﴿...بَسَلَى... { ٨١ } ﴾ كساف (٢). ﴿...النَّسَلِيسَمُ { ٨١ } ﴾ تسام (٣) ومسشله ﴿... فَيَكُونُ { ٨٢ } ﴾ ..

<sup>(</sup>١) وهو قطع صالح عند ابن النحاس (القطع: ٦٠١) وكاف عند الأشموني (المنار: ٢٠٥).

 <sup>(</sup>٢) وهو تام عند نافع، ومحمد بن عيسى، والفتيبي (ابن النحاس، القطع: ٣٠١) وقد تقدم في الآية (٨١) من سورة البقرة ـ ٢.

<sup>(</sup>٣) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٠٥) وقد تقدم في الآية (١١٧) من سورة البقرة ــ ٢.

## [۳۷\_] سورة الصافات

جـواب القسم: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِـدٌ { } ﴾ وهـووقف كـاف(1). ﴿... وَرَبُّ المَشَارِقِ { ٥ } ﴾ التمام. ﴿... مِنْ كُلِّ جَانِبٍ { ٨ } ﴾ حَسَن(1) ورأس آية، وقال يعقوب(1): هو تمام.

﴿دُحُوراً... {٩} ﴾ كاف وهو مصدر، معناه (طرْداً) أو(\*) (إِبْعاداً)(٤). وقال القتيبي(٥): هو تام.

﴿ . . . ثَاقِبٌ {١٠}﴾ تمام القصة (١) . ﴿ . . . أَمْ مَنْ خَلَقْنَا . . . {١١} ﴾ كاف (٧) ﴿ . . . مِنْ

ر١) يكون كافياً إذا جعلت التقدير «هو رب السماوات» وكذا إن نصبت بمعنى «أعني» فإن رفعت على أن يكون خبراً
بعد خبر، أو بدلاً من ﴿واحد﴾ لم يكف الوقف على ﴿لواحد﴾ وكذا إن نصبت على النعت لاسم ﴿إن﴾ (ابن
النحاس، القطع: ٢٠٣).

 <sup>(</sup>۲) قال نصير: لا أحب الوقف على ﴿جانب﴾ وإن كان رأس آية، ولكن نقف ﴿دحوراً﴾، وقال ابن النحاس: القطع على ﴿جانب﴾ بعيد لأن العامل في ﴿دحوراً﴾ ما قبله (القطع: ٣٠٣).

 <sup>(</sup>٣) يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي، أبو محمد، أحد القراء العشرة، تقدم في الآية (١٦٥) من سورة البقرة ـ ٢، انظر (القطع: ٢٠٣).

<sup>(\*)</sup> في (ف): وإبعاداً.

<sup>(</sup>٤) (القرطبي، التفسير ١٥/١٥).

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة – ٢، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) وهوكاف عند ابن النحاس (القطع: ٦٠٣) ورجح الأشموني قول الداني (المتار: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٧) وهو تام عند أحمد بن موسى، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٠٣) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ٢٠٦).

طِينٍ لَازِبٍ {١١}﴾ تسام وقيل: كساف<sup>(١)</sup>، وذلك على قسراءة من قسرأ: [﴿بــل عَجِبْتُ... {١٢}﴾] ﴿\*) بِضمَّ التَّاء <sup>(٢)</sup>. وَمَنْ قرأ بفتحها فهو متّصل بما قبله مِنَ الخِطَابِ.

﴿ وَقَالُوا يَا وَيُلْنَا . . {٢٠} ﴾ تام إذا جعل قوله: ﴿ . . . هٰذَا يَوْمُ الدِّينِ {٢٠} ﴾ مِن كلام الملائكة [للكفار (٣٠] (\*\*) ، وإن جعل من كلام الكفّار فالتّمام: ﴿ . . . يَوْمُ الدِّينِ {٢٠} ﴾ [وَ ﴿ هٰذَا . . . {٢١} ﴾ الثاني وما بعده من كلام الملائكة (٤) ] (\*\*\*) .

﴿ . . . بِهِ تُكَذِّبُونَ {٢١}﴾ تام (٥) ورؤوس الآي بعد كافية .

﴿فَوَاكِهُ . . . {٤٢}﴾ كاف وهي بدل من ﴿ . . . رِزْقٌ . . . {٤١}﴾(١).

﴿...الفَوْزُ الْعَظِيمُ (٢٠}﴾ تسام ومشله ﴿...العَامِلُونَ (٢١﴾) ومشله ﴿...يُهْرَعُونَ (٢٠﴾) ومشله ﴿...يُهْرَعُونَ (٧٠)﴾ (٢٠) ومشله ﴿...يلهُ خَلَصِينَ (٧٤)﴾ وكذا أواخر القصص فيها(^) والفواصل بين ذلك كافية.

﴿...قَدْ صَدَّقْتَ الرُّغْيَا... {١٠٥ } تام. ﴿... وَعَلَى إِسْحَاقَ... {١١٣ } تام. وَمَنْ قرأ: ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ... {١٢٦ } ﴾ بالرفع (١)على الابتداء أو على \*\*\*\* خبر

<sup>(</sup>١) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٥٨/٢) وبه قال الأشموني (المنار:٣٠٦) والذي رجحه الداني قول ابن النحاس (القطع: ٣٠٣).

<sup>(\*)</sup> عبارة (بل عجبت) ساقطة في (ب).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة حمزة والكسائي، والباقون بفتحها (ابن مجاهد، السبعة في القراءات: ٥٤٧).

<sup>(</sup>٣) وهو قول أبسي حاتم السجستاني، حكاه عن أهل التفسير، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٠٣).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «للكفار» ساقطة في (ص).

<sup>(</sup>٤) (ابن الأنباري، الإيضاح ٨٥٨/٢ ابن النحاس، القطع: ٩٠٤).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

<sup>(</sup>٥) وهو وقف حسن عند الأشموني (المنار: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) وهو قول ابن النحاس (القطع: ٦٠٤).

<sup>· (</sup>٧) وهو كاف عند الأشموني (المتار: ٢٠٧).

 <sup>(</sup>٨) وهي قــولــــه تعـــالى: ﴿... الأخـــرين{٨٢}﴾، ﴿...مبــين{١١٣}﴾، ﴿... المؤمنــين{١٢٢}﴾،
 ﴿... المؤمنين{١٣٢}﴾، ﴿... تعقلون {١٣٨}﴾، ﴿... حين {١٤٨}﴾.

<sup>(</sup>٩) قرأ أبو جعفر وشيبة، ونافع، وابن كثير، وعاصم، وأبو عمرو بالرفع، وقرأ حفص وحمزة، والكسائي، والربيع بن خيثم، وأبو إسحاق، والحسن، ويحيى بن وشاب، وابن أبي إسحاق، والأعمش بالنصب (الداني، التيسير: ١٨٧؛ ابن الأنباري، الإيضاح ١٨٥٨/٢).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (أ) و (ص): وعلى.

ابتداء محذوف، وقف على قوله: ﴿...أَحْسَنَ الخَالِقِينَ {١٢٥}﴾ (١). ومن نصب لم يقف على ذلك إن جعله منصوباً على المدح بتقدير: (أعني) وقف على ما قبله (٢).

﴿وَبِاللَّيْلِ ِ. . . {١٣٨}﴾ تام . ﴿ . . . أَفَلَا تَعْقِلُونَ {١٣٨}﴾ أتمّ منه . ﴿ . . . إِلَى حِينِ {١٤٨}﴾ تام .

حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن خالد(٢) قال: حدَّثنا يوسف بن يعقوب(٧) قال: حدَّثنا سهل بن

<sup>(</sup>١) وهو قول أبسي حاتم السجستاني، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٠٦) وهو تام عند الأشموني على قراءة الرفع (المنار: ٢٠٧).

<sup>(\*)</sup> في (ص): جعلت.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأنباري: من نصب أو رفع لم يقف على ﴿أحسن الخالقين﴾ على جهة التمام؛ لأن ﴿الله ﴾ مترجم عن ﴿أحسن ﴾ من الوجهين جَيعاً (ابن الأنباري، الإيضاح ١٩٥٩/).

 <sup>(</sup>٣) كلهم قرأ ﴿أصطفى﴾ مهموزاً، وقرأ أبوجعفر بوصل الألف، وروي عن جماعة من أهل المدينة أنهم قرأوا بها
 (ابن مجاهد، السبعة: ٥٤٩؛ ابن الجزري، النشر ٢٠٧٣؛ ابن النحاس، القطع: ٢٠٧).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة (لفظ؛ ساقطة في (ص).

 <sup>(</sup>٤) وهو قول أبي حاتم السجستاني، أخرجه ابن الأنباري (الإيضاح ٨٥٩/٢) وابن النحاس (القطع: ٢٠٧).
 (\*\*\*) كلمة «لم» ساقطة في (أ).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ف): على ذلك.

<sup>(</sup>٥) وليس ﴿لكاذبون﴾ بوقف لمن قرأ بوصل الهمزة، ويكون ﴿اصطفى﴾ داخلًا في القول، فكأنه قال: «ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، ويقولون اصطفى البنات على البنين، و ﴿اصطفى﴾ بدل من ﴿ولد الله﴾ (الأشموني، المنار: ٢٠٨).

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الوهراني المحدث الأندلسي، تقدم في الآية (٣٠) من سورة الأعراف ٧٠.

 <sup>(</sup>٧) يوسف بن يعقوب النجيرمي، تقدم في الآية (٣٠) من سورة الأعراف \_ ٧.

نوح (١) قال: حدّثنا جعفر بن محمد الرَّسْعَنِي (٢) (١) قال: حدّثنا مؤمل بن إسماعيل (٣) قال: حدّثنا سفيان الثوري (٤) قال: حدّثنا منصور (٥) عن إبراهيم (١) والأشعث الحُمْرَاني (٧) (١٩٠٠عن الحسن (٨) في قوله: ﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنينَ {١٦٢} إِلّا مَنْ هُوَ صال ِ الجَحِيم (١٦٣}﴾ قال: ما أنتم عليه بمضلّين، إلا من قدّر له أن يصلى الجحيم (٩).

﴿...فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ {١٧٠}﴾ تــام ومثله ﴿...لَهُمُ الغَالِبُــونَ {١٧٣}﴾ (١٠) ومثله ﴿...فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ {١٧٩}﴾ الثاني(١١).

 <sup>(</sup>١) كذا ورد إسمه ولم أجد له ترجمة، ولعله سعيد بن نوح الضبعي ابن ابنة التياح الضبعي البصري (الرازي، الجرح والتعديل ٦٩/٤).

 <sup>(</sup>۲) جعفر بن محمد بن الفضيل الرسعني، أبو الفضل: محدث، روى عن مجمد بن موسى، وعنه الترمذي، وثقه ابن حبان (ابن حجر، التهذيب ۱۰۰/۲).

<sup>(\*)</sup> تصحف في ( أ ) و (ح ) و (ف) إلى: الربعي.

 <sup>(</sup>٣) مؤمل بن إسماعيل، أبو عبد الرحمن: محدث بصري نزل مكة، روى عن السفيانين، وعنه ابن حنبل. توفي سنة
 ٣٠٠٦هـ/ ٨٢١م (ابن حجر، التهذيب ٣٨٠/١٠).

 <sup>(</sup>٤) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، التابعي الكوفي الإمام، تقدم ص ١٣٤.

 <sup>(</sup>٥) منصور بن المعتمر بن عبد الله، أبو عتَّاب الكوفي المحدث، تقدم في الآية (١) من سورة النساء – ٤.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم بن يزيد بن الأسود، أبوعمران، النخعي التابعي الكوفي، تقدم ص ١٣٦.

<sup>(</sup>V) أشعث بن عبد الملك الحمراني، أبو هانىء البصري: محدث، روى عن الحسن، وعنه شعبة. توفي سنة ١٤٢هـ العدم (ابن حجر، التهذيب ٢٥٧/١).

<sup>(\*\*)</sup> في (أ): إبراهيم الأشعث الحمراني، وفي (ف): وعن الأشعث الحمراني، وتصحف الحمراني في (ص) إلى: الحيراني.

<sup>(</sup>٨) الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد التابعي المفسر والمحدث، تقدم في الآية (١٢٨) من سورة آل عمران ــ٣.

<sup>(</sup>٩) أخرجه القرطبي (التفسير ١٥/١٣٥).

<sup>(</sup>١٠) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٠٨).

<sup>(</sup>١١) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦٠٩) والأول قوله تعالى: ﴿. . . وأبصرهم فسوف يبصرون{١٧٥}﴾.

#### [۳۸\_] سورة ص

﴿...ذِي الذَّكْرِ {١}﴾ كاف/ إن كان جواب القسم ﴿صَ(\*)...{١}﴾ كما يقال: «حقًاً وَاللَّهِ»، «نَزَلَ وَاللَّهِ»، «وَجَبَ وَاللَّهِ»(١)، وهو رأس آية في الكوفي.

وَقَالَ الضَّحَّاكُ(٢): معنى ﴿صَ(٠)... {١}﴾ صدق اللَّهُ(٣).

<sup>(\*)</sup> رسمت في (أ) و (ص) و (ف): صاد.

قال ابن النحاس: في جواب القسم ستة أقوال: (١) قال الكسائي، قال بعض الناس، جواب القسم ﴿إن في ذلك لحق وهذا بعيد عند الكسائي. (٢) ﴿إن كلّ إلا كذّب الرسل ﴾ وهذا أيضاً بعيد، قال ابن الأنباري، وهذا قبيح لأن الكلام قد طال فيها بينها وكثرت الآيات والقصص (الإيضاح ٢/ ٢٠٠). (٣) قال الضحاك في قول الله ﴿صَن قال: معناه صدق الله والتمام على هذا القول ﴿ذي الذكر ﴾ كها يقول «صدق والله» و «وجب والله» و وجب والله على هذا الله إن الذي اختاره الداني]. (٤) قال قتادة ﴿بل الذين كفروا في عزة وشقاق هذا جواب القسم فها هنا التمام على هذا القول، وهو قول أبي حاتم، والمعنى عنده «بل الذين كفروا في عزة وشقاق والله» وهذا خطأ على مذهب النحويين؛ لأنه إذا ابتدىء بالقسم وكان الكلام معتمداً عليه لم يكن بد من الجواب، وأجعوا أنه لا يجوز «والله قام عمرو» بمعنى «قام عمرو والله»؛ لأن الكلام معتمد على القسم. (٥) إن في الكلام حذفاً وتقديراً: «والقرآن ذي الذكر، ما الأمر كها يقول هؤلاء الكفار» ودل على هذا الحذف ﴿بل الذين كفروا في عزة وشقاق ﴾ وهو مذهب ابن جرير، وهو مستخرج من قول قتادة، وهو قول حسن، والتمام عليه ﴿في عزة وشقاق ﴾. (٦) قال الكسائي والتقدير «لكم أهلكنا» فلها طال الكلام حذفت اللام (الفراء، معاني القرآن ٢/٣٧) فالوقف على قول الكسائي والقداء ﴿كم أهلكنا من قبلهم من قرن ﴾ على أن يبتدىء الخبر، قال ابن الأنباري: فمن هذا الوجه لا يتم الوقف على ﴿في عزة وشقاق ﴾ (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/ ٢٠٨٠ ابن النحاس، القطع: ١٦٠ ـ ٢١١).

<sup>(</sup>٧) الضحاك بن مزاحم، أبو القاسم، التابعي المفسر، تقدم في الآية (١٤٨) من سورة النساء ــ ٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن النحاس في القطع: ٦١٠.

- ﴿ . . فِي عِزَّةٍ وشِقَاقٍ {٢}﴾ تامّ على قول من قال: القسم وقع على ذٰلكَ(١).
- ﴿...عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا... {٨}﴾ تام (٢) ومثله ﴿...مِنَ الْأَحْزَابِ {١١}﴾ (٣).
- ﴿ . . . أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ {١٣}﴾ كاف<sup>(١)</sup>. ﴿ . . عِقَابِ {١٤}﴾ تام ومثله: ﴿ . . مِنْ فَوَاقٍ {١٥}﴾ <sup>(٥)</sup> ومثله ﴿ . . عَلَى مَا يَقُولُونَ . . {١٧}﴾ .
  - ﴿ دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ... {١٧} ﴾ كاف (٦) ومثله ﴿ وَالطُّيْرَ مَحْشُورَةً... {١٩} ﴾.
    - ﴿...أُوَّابُ {١٩}﴾ تام (٧) ومثله ﴿...وَفَصْلَ الخِطَابِ {٢٠}﴾.
- ﴿ . . . قَالُوا لَا تَخَفْ . . . {۲۲}﴾ كاف(^)(\*) ثم تبتدىء ﴿ . . . خَصْمَانِ . . . {۲۲}﴾ أيْ (\*\*\*) نحن خَصْمَان، ومثله ﴿ . . . إِلَى نِعَاجِهِ . . . {۲٤}﴾ .

وقالَ ابن الأنباري (٩): ﴿﴿...إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ... {٢٤}﴾ تام ثم تبتدى ﴿ ﴿...وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ... {٢٤}﴾ على معنى: (وقليلٌ (\*\*\*) هُمْ)»

<sup>(</sup>۱) وهو قول قتادة، وبه أخذ أبو حاتم السجستاني قال ابن النحاس: وهذا خطأ على مذهب النحويين؛ لأنه إذا ابتدىء بالقسم وكان الكلام معتمداً عليه لم يكن بـد من الجواب (ابن الأنبـاري، الإيضاح ٢-٨٩٠، ابن النحاس، القطع: ٦١٠ ــ ٢١١).

 <sup>(</sup>۲) وهو قول أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٦١١) وخالف الأشموني فقال وقف حسن للفصل بين كلام الكفار وكلام الله (المنار: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦١٣) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٦١٢) ورجحه الأشموني (المنار: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦١٢) ورجحه الأشموني (المنار: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) وهو تام عند أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦١٢) ورجح الأشموني قول الداني (المتار: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٧) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦١٢) ورجحه الأشموني (المنار: ٢٠٩).

 <sup>(</sup>٨) وهو تام عند القتيبي، وكذا روي عن نافع (ابن النحاس، القطع: ٦١٢) والذي رجحه الداني قول أبي حاتم
 وابن الأنباري (الإيضاح ٨/١٦٢).

<sup>(\*)</sup> كلمة (كاف) ساقطة في (ح).

<sup>(\*\*)</sup> في (ب): أو، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) محمد بن القاسم بن بشار، أبو بكر ابن الأنباري، تقدم ص ١٤٧. انظر قوله في الإيضاح ٨٦٢/٢.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف) زيادة (ما؛ وهو تصحيف من الناسخ.

وَ ﴿...مَا... {٢٤} ﴾ صلة للكلام وهو قول الأخفش (١)، وَأَبِي حاتم (٢)، والتمام عندي: ﴿...وَقَلِيلٌ مَا هُمْ... {٢٤} ﴾ لأنَّ ذلك من الكلام الأوّل والمعنى ــ والله أعلم ــ (وقليل ما هم المؤمنون الذين لا يبغون)(٣).

﴿ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ . . {٢٥} ﴾ تام (٤) ، يعني ذنبه فَ ﴿ . . ذَٰلِكَ . . . {٢٥} ﴾ في موضع نصب بِ ﴿ . . غَفَرْنَا . . {٢٥} ﴾ وقال يعقوب (٥) (٥) وَالدينوري (٢) : التمام ﴿ فَغَفَرْنَا لَهُ . . . {٢٥} ﴾ أي (الأمر ذلك) أو (ذلك أمره) فيكون ﴿ . . ذلكَ . . . {٢٥} ﴾ أي (الأمر ذلك) أو (ذلك أمره) فيكون ﴿ . . ذلكَ . . . {٢٥} ﴾ في موضع رفع بالابتداء والخبر مضمر (٧) .

﴿ . . وَحُسْنَ مَـآبٍ {٢٥}﴾ تام، ومثله ﴿ . . عَنْ سَبِيـلِ اللَّـهِ . . . {٢٦}﴾ ومثله ﴿ . . . يَوْمَ الحِسَابِ {٢٦}﴾.

﴿ . . . ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا . . {٢٧}﴾ كاف . ﴿ . . كَالفُجَّارِ {٢٨}﴾ تام ومثله ﴿ . . . أُولُو الْأَلْبَابِ {٢٩}﴾ وكذا أواخر القصص فيها (^)، والفواصل بين ذلك كافية .

﴿ . . لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ . . (٣٠ ﴾ كاف (١) .

 <sup>(</sup>١) سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط، أبو الحسن النحوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة – ٢، أخرج قوله
 ابن النحاس (القطع: ٦١٢).

<sup>(</sup>٢) سهل بن محمد، أبوحاتم السجستاني المقرىء النحوي، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة - ٢، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٦١٣).

 <sup>(</sup>٣) ورجع الأشموني قول ألداني (المنار: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) وهو قول أبي حاتم، ونصير، أحرجه ابن النحاس (القطع: ٦١٢) واختاره ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٦٢٪).

 <sup>(</sup>٥) يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي، أبو محمد، المقرىء البصري، تقدم في الآية (١٦٥) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(\*)</sup> كلمة (يعقوب) ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>٦) أحمد بن جعفر، أبو الحسين البغدادي الذينوري المقرىء، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة – ٢٠

 <sup>(</sup>٧) ويروى هذا القول عن نافع أيضا. قال ابن النحاس: والوقف على ﴿فغفرنا له ذلك﴾ أولى؛ لأنه إذا وقف على
 ﴿فغفرنا له﴾ احتاج إلى أن يضمر ﴿ذلك﴾ مرافعاً (ابن النحاس، القطع: ٦١٣).

<sup>(</sup>٨) وأواخر القصص هي: ﴿...بالسوق والأعناق(٣٣﴾»، ﴿...وحس مـآب(٤٠)﴾، ﴿...إنه أوّاب{٤٤}﴾، ﴿...المصطفين الأخيار(٤٧)﴾، ﴿...وكلّ من الأخيار(٤٨})».

<sup>(</sup>A) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٦٢/٢).

وقَالَ بعضهم (١): تام (\*)، ثمّ أثنى عليه: ﴿...أَوَّابُ {٣٠}﴾ أكفى منه (٢).

﴿...وَالْأَعْنَاقِ {٣٣}﴾ تام (٣). ﴿...وَحُسْنَ مَآبٍ {٤٠}﴾ تمام القصّة.

﴿...وَلاَ تُحْنَتْ... { ٤٤ } ﴾ تام.

﴿ . . . وَذَا الْكِفْلِ . . . {٤٨} ﴾ كاف(٤).

﴿ هٰذَا ذِكْرُ . . {٤٩} ﴾ تــام (٥) ومثله ﴿ . . مِنْ نَفَادٍ {٤٥} ﴾ . وقيل: الوقف ﴿ هٰذَا {٥٥} و {٧٠} ﴾ في المَوْضِعَيْن (٦) ، أي : (هذا الأمر) و (\*\*) (الأمر هذا) (٧).

﴿...فَبِئْسَ المِهَادِ {٥٦}﴾ كاف(^) ومثله ﴿...حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ {٥٧}﴾.

﴿...مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ {٨٥}﴾ تام (٩) (\*\*\*).

﴿ . . . قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا . . . {٦٠} ﴾ كاف أي (شرعتموه لنا (\*\*\*\*) وسننتموه) (١٠).

<sup>(</sup>١) وهو قول أبي حاتم السجستاني، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦١٣).

<sup>(\*)</sup> كلمة «تام» ساقطة في (ف).

 <sup>(</sup>۲) وقال ابن جرير الطبري: ﴿إذَ﴾ من صلة ﴿أوَّاب﴾ فلا يصلح الوقف على ﴿أوَّاب﴾ (ابن النحاس، القطع: ٦١٣).

<sup>(</sup>٣) وهو قول أبسي حاتم (ابن النحاس، القطع ٦١٣) وخالف الأشموني فقال: كاف (المنار: ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) وهو تام عند أبي حاتم السجستاني (الأشموني، المنار: ٢١٠).

<sup>(</sup>٥) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢١٠).

<sup>(</sup>٦) الأول قوله تعالى: ﴿...هذا وإن للطاغين لشر مآب{٥٥}﴾، والثاني ﴿هذا، فليذوقوه حميم وغساق{٥٧}﴾.

<sup>(\*\*)</sup> في (ب): أو.

<sup>(</sup>V) (ابن النحاس، القطع: ٦١٤ ـ ٦١٥).

<sup>(</sup>A) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٦١٥).

<sup>(</sup>٩) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٦١٥) وهو وقف حسن عند الأشموني (المنار: ٢١٠).

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة «تام» ساقطة في (ف).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كلمة (لنا) ساقطة في (ص) و (ف).

<sup>(</sup>١٠) (القرطبي، التفسير ٢٧٤/١٥؛ ابن الجوزي، زاد المسير ١٥٢/٧).

﴿...ضِعْفَاً فِي النَّارِ {٦٦}﴾ تام (١) ومثله ﴿...الأَبْصَارُ {٦٣}﴾ ومثله ﴿...تَخَاصُمُّ أَهْلِ النَّارِ {٦٤}﴾ وكذا الفواصل(٢) إلى قوله: ﴿...نَذِيرٌ مُبِينٌ {٧٠}﴾.

وَمَنْ قَرَأَ ﴿...مِنَ الْأَشْرَارِ {٦٢} أَتَخَذْنَاهُمْ... {٦٣} ﴾ بقطع الألف على لفظ الاستفهام (٣) وقف على ﴿...مِنَ الْأَشْرَارِ {٦٢} ﴾ لأن قوله: ﴿أَتَّخَذْنَاهُمْ... {٦٣} ﴾ استفهام تقرير (\*) وَقَف على ﴿...مِنَ الْأَشْرَارِ {٦٢} ﴾ لأن قوله: ﴿أَتَّخَذْنَاهُمْ... {٦٣ } ﴾ استفهام الألف (٤) على لفظ تقرير (\*) وَتَعَجَّب فهو معادل لِـ ﴿...أَمْ... {٦٣ } ﴾ ومَن قرأ بِوَصْلِ الألف (٤) على لفظ الخبر لم يقف على ذلك لأنَّ قَـوْلـه ﴿اتَّخَذْنَاهُمْ... {٦٣ } ﴾ محذوفة والتقدير ﴿...رَجَالًا... {٦٢ } ﴾ محذوفة والتقدير (أمفقودون (\*\*) هم أم زاغت عنهم الأبصار).

وَمَنْ قرأ: ﴿قَالَ فَالْحَقِّ... { ٨٤ } ﴾ بالرفع (١) على إضمار (فأنا الحقّ) أو (فالحقّ مِنّي) (٧) وقف عليه. ومن قرأ بالنصب (٨) على الإغراء أي (استمعوا (\*\*\*) الحقّ) و (قولوا الحقّ) وقف أيضاً عليه، / ومن نصبه بمعنى (حقّاً لأملأنّ جهنّم (\*\*\*\*) (٩) لم يقف عليه، والوقف على

<sup>(1)</sup> هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٦٣/٢) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦١٥) ورجع الأشموني قول ابن النحاس (المنار: ٢١١).

 <sup>(</sup>۲) وهي قبوله تعالى: ﴿...الفهار (٦٥)﴾، ﴿...الغفار (٦٦)﴾، ﴿...عنفيم (٦٧)﴾،
 ﴿...معرضون (٦٨)﴾، ﴿... يختصمون (٦٩)﴾.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة أبـي جعفر، وشيبة، ونافع، وابن عامر (الداني، التيسير: ١٨٨؛ ابن الجزري، النشر ٣٦١/٢).

<sup>(\*)</sup> في (ص) و (ف): استئناف تقدير.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن كثير، والأعمش، وأبي عمرو، وحمزة والكسائي (المصدر نفسه).

<sup>(</sup>٥) وهو قول أبي حاتم وخطَّاه ابن الأنباري فيه، لأن النعت لا يكون ماضياً ولا مستقبلًا، والصواب عنده أنه حال جعنى «قد اتخذناهم» (ابن الأنباري، الإيضاح ٨٦٤/٢).

<sup>( \*\* )</sup> في (ص): مفقودون.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة مجاهد، وعاصم، والأعمش، وحمزة (الداني، التيسير: ١٨٨؛ ابن الجزري، النشر ٣٦٢/٢).

<sup>(</sup>٧) وهذا تقدير مجاهد (القرطبي، التفسير ١٥/٢٢٠؛ مجاهد، التفسير ٢/٥٥٣).

 <sup>(</sup>٨) وهي قراءة أبي جعفر، وشيبة، ونافع، وأبي عمرو، والكسائي (الداني، التيسير: ١٨٨؛ ابن الجزري،
 النشر ٢ / ٣٦٢).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ح): اسمعوا.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كلمة «جهنّم» ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>٩) (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٨٦٥؛ ابن النحاس، القطع: ٦١٦).

﴿ . . أَقُولُ {٨٤}﴾ أَحَسَنُ (\*) وهــو الناصب لِـ ﴿ . . الْحَقُّ . . . {٨٤} الثاني وهو رأس آية في الكوفي .

حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن عثمان (\*\*) قال: حدِّثنا قاسم بن أصبغ قال: حدِّثنا أحمد بن زهير (١) قال: حدِّثنا موسى بن إسماعيل (٢) قال: حدِّثنا هارون (٣) عن أبان بن تغلب (٤) عن طُلْحَةَ (٥) عن مجاهد (٢): ﴿ . . . فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ {٨٤}﴾ مرفوع يقول: (أنا الحقُّ والحقُّ أقولُ (٨٤) .

﴿ . . . مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ {٨٥} ﴾ تام (٨) . ورؤوس الأي قبل (١) وبعد(١٠) كافية .

<sup>(\*)</sup> في (ح) و (ص): حسن.

<sup>(\*\*)</sup> في (أ) و (ح) و (ص) و (ف) زيادة: بن عفان.

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الإسناد في الآية (٢٢٢) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٢) موسى بن أسماعيل، أبوسلمة: محدث، سمع من شعبة، ومنه البخاري. وثقه ابن معين توفي سنة ٣٢٧هـ/٨٣٧م (ابن سعد، الطبقات ٣٠٦/٧).

<sup>(</sup>٣) هارون بن موسى الأزدي العتكي: نحوي بصري صاحب قراءات، روى عن أبي عمرو، والخليل، وعنه وكيع (ابن حجر، التهذيب ١٤/١١).

<sup>(</sup>٤) أبان بن تغلب، أبو سعد: محدث كوفي، روى عن السبيعي، وعنه ابن عيينة، وثقه النسائي، توفي سنة ٢٤١هـ/ ٥٨٥٥ (ابن حجر، التهذيب ٩٣/١).

<sup>(</sup>۵) طلحة بن مصرف: تابعي مقرى، روى عن أنس ومجاهد، وثقه ابن معين، توفي سنة ١١٧هـ/ ٢٣٠م (ابن الجزري، الغاية ٢/٣٤٣).

<sup>(</sup>٦) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، التابعي المفسر، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة ــ ٧.

<sup>(</sup>٧) (مجاهد، التفسير ٢/٥٥٣) واللفظ عنده من رواية ابن أبـي نجيح: الحق مني، والحق أقول.

<sup>(</sup>٨) وهوكاف عند الأشموني (المنار: ٢١١).

 <sup>(</sup>٩) وهي قوله تعالى: ﴿...طين (٧١)﴾، ﴿...ساجدين (٧٧)﴾، ﴿...اجمعون (٧٣)﴾، ﴿...من المحاف (٧٣)﴾، ﴿...الحاف (٧٧)﴾، ﴿...الحاف (٧٧)﴾، ﴿...المعلوم (٧٨)﴾، ﴿...المعلوم (٨١)﴾، ﴿...المعلوم (٨١)﴾، ﴿...المعلوم (٨١)﴾،

<sup>(</sup>١٠) وَهُي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ . . الْمُتَكَلَّفِينَ [٨٦]﴾، ﴿ . . للعالمين [٨٧]﴾،﴿ . . حين [٨٨}﴾.

#### [٣٩] سورة الزمر

﴿ . . . الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ [1}﴾ تام، وكذا عامّة فواصلها إلى قوله: ﴿ . . . لِقَوْمٍ يُومِنُونَ {٢٥}﴾ .

 $(..., \hat{n}, \hat{n$ 

﴿...اتَّقُوا رَبُّكُمْ... {١٠}﴾ كاف. ﴿...فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ... {١٠}﴾ تام(١)

<sup>(</sup>١) أجاز الفراء أن يكون التمام ﴿. . . مخلصاً﴾ ويرفع ﴿الدينُ﴾ (الفراء، معاني القرآن ٢١٤/٢).

**<sup>(\*)</sup>** ما بين الحاصرتين من (**ب**).

<sup>(</sup>۲) وهو قول أحمد بن جعفر، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦١٨).

<sup>(</sup>٣) وهو قول أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٦١٩) وقال الأشموني كاف (المنار: ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) وهو وقف حسن عند الأشموني (المثار: ٢١٢).

<sup>(</sup>٥) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢١٢).

<sup>(</sup>٦) وهو قطع صالح عند ابن النحاس (القطع: ٦١٩) وحسن عند الأشموني (المنار: ٢١٢).

<sup>(</sup>٧) هذا قول أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٦١٩) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢١٢).

 <sup>(</sup>A) وهو قوله تعالى: ﴿...إِنمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الألباب{٩}﴾.

<sup>(</sup>٩) وهو وقف حسن عند الأشموني (المنار: ٢١٢).

ومثله ﴿...وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً... {١٠}﴾ (١) ومثله ﴿...مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ... {١٥}﴾ (٢) .

﴿ . . . يَوْمَ القِيَامَةِ . . . {١٥}﴾ كاف ومثله ﴿ . . . بِهِ عِبَادَهُ . . . {١٦}﴾.

﴿...فَــاتَّـقُــونِ {١٦}﴾ تـــام (\*) ومثــله ﴿...فَبَـشَّــرْ عِبَــادِ {١٧}﴾ إذا رفــع ﴿الَّذِينَ... {١٨}﴾ بالابتداء وجعل الخبر في قولــه: ﴿...أُولِئِكَ... {١٨}﴾ (٣) وقــد ذُكِرَ (٤)، وهو (\*\*)رأس آية في غير المدني الأوّل والمكّي.

[﴿...أُولُو الْأَلْبَابِ {١٨}﴾ تام. ﴿...كَلِمَةُ الْعَذَابِ... {١٩}﴾ كاف ﴿...مَنْ فِي النَّارِ {١٩}﴾ تام (٥٠ مَنْ فِي النَّارِ {١٩}﴾ تام (٥٠ ومثله ﴿...مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ... {٢٠}﴾ (٢٠) وهو رأس آية في (\*\*\*) المدني الأُول والسمكي (\*\*\*\*) (\*\*\*\*\*) ومشله ﴿...المسيعَادَ (٢٠)﴾ وهسو أتسم منه. (لأول والسمكي (٢٠)﴾ تام وقيل: كاف (٧). ﴿...عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ... {٢٢}﴾ تام (٨)،

<sup>(</sup>١) هذا قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦١٩) وهو كاف عند الأشموني (المثار: ٢١٢).

 <sup>(</sup>۲) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ۲/۸۹۷) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٦١٩) وكاف عند
 الأشموني (المثار: ۲۱۲).

<sup>(\*)</sup> كلمة «تام» ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>٣) قاله أحمد بن جعفر، وأبوحاتم، وأصحاب التمام على هذا. ولوجعلت ﴿الذين﴾ من نعت ﴿عباد﴾ لكان الوقف ﴿أحسنه﴾ (ابن النحاس، القطع: ٦٢٠).

 <sup>(</sup>٤) تقدم في الآية (٣) من سورة البقرة – ٢.

<sup>( \* \* )</sup> كلمة (هو) ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>a) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) قال أبو حاتم: هو تام إن نصب ﴿ وعد الله ﴾ بفعل مقدر. وخطّاه النحاس فيه، وإن كان رأس آية؛ لأن بعده ﴿ وعد الله ﴾ وهو عند سيبويه مصدر مؤكد (ابن النحاس، القطع: ٢٠٠).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف) زيادة: غير.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كلمة (والمكي، ساقطة في ( أ ).

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٧) قاله ابن النحاس (القطع: ٦٢٠) وابن الأنباري (الايضاح ٨٦٨/٢) والأشموني (المنار: ٢١٢).

<sup>(</sup>A) قال ابن النحاس: ليس بتمام؛ لأنه لم يأت الجواب، وما بعده يدل عليه، والتقدير وأفمن شرح الله صدره للإسلام ـ أي وسّعه ـ حتى قبل عن الله أمره ونهيه وأطاعه، كمن قسا قلبه فتكبر عن قبول الحق، فترك الجواب، لأن الخبر الذي بعده يدل عليه (ابن النحاس، القطع: ٦٠٠).

ومثله ﴿...مُبِينٍ {٢٧}﴾ ومثله ﴿...إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ... {٢٣}﴾ (١) ومثله ﴿...يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ... {٢٣}﴾ (٢) ومثله ﴿...مِنْ هَادٍ {٢٣}﴾. ﴿...سُوءَ الْعَــٰذَابِ (\*) يَسُومُ الْقِيَامَةِ... {٢٤}﴾ كاف (٣) وقيل: تام.

﴿ . . . هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا . . {٢٩}﴾ تام (ئ ومثله ﴿ . . . لاَ يَعْلَمُونَ {٢٩}﴾ ومثله : ﴿ . . . تَخْتَصِمُونَ {٣٦}﴾ ومثله : ﴿ . . . تَخْتَصِمُونَ {٣٦}﴾

﴿ . . مِنْ مُضِلُّ . . . {٣٧}﴾ كاف. ﴿ . . . لَيَقُولُنَّ اللَّهُ . . . {٣٨}﴾ كاف.

﴿...مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ... {٣٨}﴾ تام ومثله ﴿... المُتَوَكِّلُونَ {٣٨}﴾ (٥٠.

﴿ . . إِنِّي عَامِلٌ . . . {٣٩ } كاف ثم تبتدىء بالتهدُّد (٢) .

﴿ . . مُقِيمٌ {٤٠}﴾ تام(٧) ومثله ﴿ . . . بِوَكِيلٍ ﴿٤١}﴾.

﴿ . . فِي مَنَامِهَا . . {٤٢}﴾ كاف(^).

﴿ . . إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى . . . {٤٧} ﴾ تام(٩) ومثله ﴿ . . . يَوْمَ القِيَامَةِ . . . {٤٧} ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) و (٢) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٨٦٨/٢) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦٢١) وحسن عند الأشموني (المنار: ٣١٣).

 <sup>(\*)</sup> في (ب): ومثله ﴿سنوء العذاب﴾.

<sup>(</sup>٣) أخذ الداني بقول أبن الأنباري (الايضاح ٨٦٨/) وابن النحاس (القطع: ٢٢١) ورجحه الأشموني (٣) أخذ الداني بقول أبن الأنباري (الايضاح ٨٦٨/).

<sup>(</sup>٤) هذا قول أبي حاتم، وأحمد بن جعفر (ابن النحاس، القطع: ٦٢١) وخالف الأشموني فقال: كاف (المنار: ٢١٧).

 <sup>(</sup>a) وهو قطع حسن عند ابن النخاس (القطع: ٦٢١) ورجح الأشموني قول الداني (المثار: ٣١٣).

<sup>(</sup>٦) أي بقوله تعالى: ﴿...فسوف تعلمون (٣٩)٠.

 <sup>(</sup>٧) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٦٢١) ورجح الأشموني قول الداني (المتار: ٢١٣).

<sup>(</sup>٨) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٨٩٩/٢) وهو تام عند أحمد بن موسى، وأيضاً على ما روي عن نافع، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٢١٣) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ٢١٣).

<sup>(</sup>٩) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٢٢٢) وهو وقف حسن عند ابن الأنباري (الايضاح ٢/٨٦٩) ورجح الأشموني أنه حسن (المنار: ٢١٣).

<sup>(</sup>١٠) هذا قول أبي حاتم، وروي عن نافع أيضاً (ابن النحاس، القطع: ٦٢٢) وخالف الأشموني فقال: حسن (المثار: ٢١٣).

ومثله ﴿ . . وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا . . {٤٨}﴾ (١) وهو الأوّل(٢) [﴿ . . يُؤْمِنُونَ {٢٥}﴾ تام](\*).

﴿ . . . وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةً . . . {٦٠} ﴾ كاف(٣).

﴿...لِلْمُتَكَبِّرِينَ {٦٠}﴾ تام، وكذا الفواصل إلى آخر السورة. ﴿...مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... {٦٣}﴾ تـام <sup>(٤)</sup>. ﴿...حَقَّ قَدْرِهِ... {٦٧}﴾ [تـام وقيل: كـاف] (\*\*\*). ﴿...بِيَمِينِهِ... {٦٧}﴾ تام (\*\*\*) (°).

﴿ . . . قَالُوا بَلِّي . . . {٧١} ﴾ كاف (٦) .

﴿ . . بِحَمْدِ رَبِّهِمْ . . . {٧٥}﴾ تام ومثله ﴿ . . . وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ . . . {٧٥}﴾ .

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٨٦٩/٢) وهو وقف حسن عند الأشموني (المتار: ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) وأما الثاني فقوله تعالى: ﴿...سيصيبهم سيئات ما كسبوا... {٥١}.

<sup>(\*)</sup> في (ح): ومثله ﴿يؤمنون﴾.

 <sup>(</sup>٣) هذا قول أبي حاتم السجستاني، وهو تام عند أحمد بن جعفر (ابن النحاس، القطع: ٦٢٢) ورجح الأشموني قول
 الداني (المتار: ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) هذا قول أبي حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ٦٢٢) وهو حسن عند ابن الأنباري (الايضاح ٢/٩٦٩) والأشموني (المتار: ٢١٤).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح) و (ف): كاف وقيل تام.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (أ): كاف.

<sup>(</sup>٥) هذا قول محمد بن عيسى (ابن النحاس، القطع: ٣٢٣) وهو حسن عند ابن الأنباري (الايضاح ٨٦٩/٢) ورجح الأشموني قول الداني للابتداء بالتنزيه (المنار: ٢١٤).

 <sup>(</sup>٦) هو تام ما روي عن نافع، وهو قول القتيبي، وأحمد بن جعفر (ابن النحاس، القطع: ٩٢٣) وقد تقدم الكلام عنها
 في الآية (٨١) من سورة البقرة \_ ٢.

### [٠٤–] سورة المؤمن

﴿ حَم {١} ﴾ تام على قول من جعله اسماً للسورة (١)، والتقدير: (اتل حَم) وهو حيث أتى رأس آية في الكوفي، وقيل: هو(٥) كاف(٢).

﴿ . . ذِي الطُّولُ ِ . . . {٣}﴾ كاف ﴿ . . . لاَ إِلَّهُ إِلَّا/ هُوَ . . . {٣}﴾ أكفى منه (٣) .

﴿ . . إِلَيْهِ المَصِيرُ {٣} ﴾ تام .

﴿ . . . وَالأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ . . . {ه} ﴾ كاف(٤) ومثله ﴿ . . . لِيَأْخُذُوهُ . . . {ه} ﴾ .

﴿ . . أَصْحَابُ النَّارِ {٦}﴾ تام .

﴿ . . لِلَّذِينَ آمَنُواً . . {٧}﴾ كاف(٥) ومثله ﴿وَقِهِمُ السَّيِّمَاتِ . . . {٩}﴾ (١) ومثله

﴿... فَقَدْ رَحِمْتُهُ... {٩}﴾ (<sup>٧</sup>).

 <sup>(</sup>١) وهو قول ابن كيسان، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٢٤) وراجع في الآية (١) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(\*)</sup> كلمة (هو؛ ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن النحّاس: كاف على قول الضحاك؛ لأنه قال في معنى ﴿حَم﴾: «قضي هذا القرآن» أخذه من حُمَّّ الأمر إذا وجب، وهو أيضاً كاف على قراءة عيسى بن عمر بفتح ﴿حَم﴾ (ابن النحاس، القطع: ٢٤).

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/ ٨٧٠) وهو تام عند أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٦٧٤) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ٢١٥).

 <sup>(</sup>٤) وهو تام عند أحمد بن موسى، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٢٤).

 <sup>(</sup>٥) وهو تام على ما روي عن نافع (ابن النحاس، القطع: ٦٢٥) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ٢١٥).

<sup>(</sup>٦) وهو تام عند الأخفش سعيد (ابن النحاس، القطع: ٦٢٥) ورجحه الأشموني للابتداء بالشرط بعده (المثار: ٢١٥).

<sup>(</sup>٧) هذا قول أبي حاتم، وهو تام عند الأخفش سعيد (ابن النحاس، القطع: ٦٢٥) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ٢١٥).

﴿...الفَوْزُ العَظِيمُ {٩}﴾ تـام ومثله ﴿...فَتَكْفُرُونَ {١٠}﴾ ومثله ﴿...العَلِيِّ العَلِيِّ مَنْ يُنِيبُ {١٣}﴾.

﴿ . . . فُو العَرْشِ . . . {١٥} ﴾ كاف(١) ومثله ﴿ . . لِمَنِ المُلْكُ اليَوْمَ . . . {١٦} ﴾ (٢) فَمُّ يَجِيب نفسه : ﴿ . . لِلَّهِ السَوَاحِدِ الفَهَارِ {١٦} ﴾ (٣) [تسام] (٣) . ﴿ . . . لاَ ظُلْمَ النَّيْوْمَ . . . {١٧} ﴾ تسمّ منه ، ومشله النَّيْوْمَ . . . {١٧} ﴾ تسمّ منه ، ومشله ﴿ . . كَاظِمِينَ . . . {١٨} ﴾ [وهسو رأس آيسة في غيسر (٣٠٠) الكوفي] (٣٠٠٠) . [ومشله

﴿...يُطَاعُ {١٨}﴾ (٥)](\*\*\*\*) وهو رأس آية بإجماعً. ومثله ﴿...الصُّدُورُ {١٩}﴾.

﴿ . . بِالحَقِّ . . . {٢٠}﴾ كاف لمن قرأ ﴿ . . . وَالَّذِينَ تَدْعُونَ . . . {٢٠}﴾ بالتَّاءِ (٢)، ومَنْ قَرَأ بالياء فهو راجع إلى ما قبله من الخبر فلا يقطع منه .

﴿ . . لَا يَقْضُــونَ بِشَيْءٍ . . {٢٠}﴾ تــام(٧) . ﴿ . . . البَصِيــرُ {٢٠}﴾ أتمّ. ومثله ﴿ . . . شَدِيدُ العِقَابِ {٢٢}﴾ ومثله ﴿ . . . وَاسْتَحْيُوا نِسَائَهُمْ . . . {٢٥}﴾ (٨). ﴿ . . . إِلّا فِي ضَلَالٍ {٢٥}﴾ أتم (٩) (\*\*\*\*\*).

 <sup>(</sup>١) وهو تام إن جعل ﴿ ذو العرش ﴾ خبر ﴿ رفيع الدرجات ﴾ ، وكذا إن رفع ﴿ ذو العرش ﴾ خبر مبتدأ محذوف . وليس بوقف إن جعل بدلًا من ﴿ رفيع ﴾ (الأشموني ، المنار : ٢١٥) ورجع الداني قول أبي حاتم (ابن النحاس ، القطع : ٦٧٥) .

 <sup>(</sup>۲) هذاقول أبي حاتم، وهو تام عند أحمد بن جعفر (ابن النحاس، القطع: ٦٢٥) ورجح الأشموني قول الداني
 (المنار: ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) وهو قول أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٦٢٥؛ القرطبي، التفسير: ٣٠٠/١٥).

<sup>(\*)</sup> كلمة «تام» ساقطة في (ب).

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٨٧١) وهو وقف حسن عند الأشموني (المنار: ٢١٥).

<sup>( \*\*)</sup> كلمة «غير» ساقطة في ( أ ).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ح).

<sup>(</sup>٥) هذا قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٢٥) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢١٥).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ح): ﴿مَثَاعُ ثَامٍ.

<sup>(</sup>٦) قرأ نافع وهشام ﴿تَدْعُونَ﴾ بالتاء، والباقون بالياء (الداني، التيسير: ١٩١).

<sup>(</sup>٧) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٨٧١/٢) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢١٥).

<sup>(</sup>٨) وهو كاف عند ابن النجاس (القطع: ٦٢٥) ورجحه الأشموني (المنار: ٢١٥).

<sup>(</sup>٩) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٦٢٥) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢١٥).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ب): تام.

﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ . . . {٢٨} ﴾ حسن على قول من ذهب إنه لم يكن من آل فِرعون ولكنه (٣) كتم إيمانه عنهم؛ وهو قول أحمد بن موسى (١) ومحّمند بن جرير (٣) (٩٠٠). ومَن قال يَكِن مِن آل فرعون، وقف على ﴿ . . . فِرْعَوْنَ . . . {٢٨} ﴾ وليس بكاف ولا تام (٣). وكذلكُ الذي قبله (٤).

وَقَالَ السدي(°): كان ابن عمّ فرعون(٢). وَقَالَ الْحسين(٢): كان مِن بني اسرائيل(^).

﴿ . . . بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ . . . {٢٨ }﴾ تام(٩٠)، لأن تمام(\*\*\*) الفاصلة من قول الله عزّ · وجلّ .

﴿ . . إِنْ جَاءَنَا . . {٢٩} ﴾ كاف.

﴿...وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهم...{٣١}﴾ تام(١٠)، ومثله ﴿...مِنْ عَاصِمٍ...{٣٣}﴾ ومثله ﴿...مِن هَادٍ{٣٣}﴾ ومثله ﴿...مُرْتَابِ{٣٤}﴾(١١).

<sup>(\*)</sup> في (ص): لأنه.

<sup>(</sup>١) أحمد بن موسى، أبو بكر، ابن مجاهد المقرىء البغدادي، تقدم ص ١٣٥.

 <sup>(</sup>۲) محمد بن جرير الطبري المفسّر، تقدم في الآية (۲٦) من سورة المائدة ــ ٥، انظر (التفسير ٣٨/٢٤)، وترجيحه أنه
 من آل فرعون، خلافاً لما نقل عنه الداني هنا.

<sup>(\*\*)</sup> تصحف في (ص) إلى: جريج.

<sup>(</sup>٣) وهو قول أبي حاتم، وعلُّله بأنَّ قوله تعالى ﴿أَتَقَتَلُونَ رَجَلًا﴾ حكاية (ابن الأنباري، الايضاح ٢/٨٧١).

<sup>(</sup>٤) وهو قوله تعالى: ﴿وقال رجل مؤمن. . . {٢٨}﴾.

<sup>(</sup>٥) اسماعيل بن عبد الرحمن، أبو محمد، السدّي الكبير، التابعي المحدّث، تقدم في الآية (٢٦) من سورة المائدة ٥٠.

<sup>(</sup>٦) أخرج قول السدي الإمام ابن جرير الطبري (التفسير ٣٨/٢٤).

<sup>(</sup>٧) الحسن بن يسار البصري، التابعي المفسّر، تقدم في الأية (١٢٨) من سورة آل عمران ــ ٣.

<sup>(</sup>٨) (ابن الجوزي، زاد المسير ٢١٧/٧، القرطبي، التفسير ٣٠٦/١٥).

<sup>(</sup>٩) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦٢٦) وحسن عند الأشموني (المنار: ٢١٦).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف): لأن ما بعد.

<sup>(</sup>١٠) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢١٦).

<sup>(</sup>١١) قال ابن النحاس: ليس بتمام إن جعلت ﴿الذين﴾ بدلاً من ﴿من﴾، وإن جعلته مرفوعاً بالابتداء، أو يكون الخبر ﴿كبر مقتاً﴾ أي «كبر جدالهم مقتاً» وقفت على ﴿مرتاب﴾ وكان تماماً (ابن النحاس، القطع: ٦٢٦).

﴿ . . بِغَيْرِ سُلْطَان أَتَاهُمْ (\*) . . {٣٥}﴾ كاف (١) ومثله ﴿ . . . وَعِنْـ ذَ الَّــ لِاِينَ آمَنُوا . . . {٣٥}﴾ (\*\*) .

﴿ . . جَبَّارٍ {٣٥}﴾ تام ومثله ﴿ . . فِي تَبَابٍ {٣٧}﴾ ومثله ﴿ . . . دَارُ القَرَارِ {٣٩}﴾ ومثله ﴿ . . . دَارُ القَرَارِ {٣٩}﴾ ومثله ﴿ . . . بِغَيْرِ حسابٍ {٤٠}﴾ .

﴿ . . مَا أَقُولُ لَكُمْ . . { £ } } كاف (\*\*\*) ومثله ﴿ . . . وَأَفَوْضُ أَمْدِي إِلَى اللَّهِ . . . { £ } } . اللَّهِ . . . { £ \$ } ﴾ .

﴿...سُوءُ العَذَابِ {٤٥} ﴾ تام إذا رفع ﴿النَّارُ... {٤٦ ﴾ بالابتداء (\*\*\*\*) وجعل الخبر فيما بعد. فإن جعل بدلًا مِنْ قول ه: ﴿...سُوءُ... {٤٥ ﴾ لم يوقف على: ﴿...العَذَابِ {٤٥ ﴾ لم يوقف على : ﴿...العَذَابِ {٤٥ ﴾ لم يوقف على : ﴿...العَذَابِ {٤٥ ﴾ ﴾ (\*\* ومثله ﴿...أَشَدُّ العَذَابِ {٤٦ ﴾ ) ومثله ﴿...أَشَدُ العَذَابِ {٤٦ ﴾ ﴾ (\*) ومثله ﴿... إِلَّا فِي ضَلَالٍ {٥٠ ﴾ وكذا رؤوس الآي (\*) إلى قوله: ﴿...كُنْ فَيكُونُ {٦٨ ﴾ ﴾.

<sup>(\*)</sup> كلمة «أتاهم» ساقطة في (ص).

 <sup>(</sup>١) وهو وقف قبيح عند ابن الأنباري؛ لأن الجبر ﴿إن في صدورهم إلاّ كبر﴾، والوقف على المخبر عنه دون الحبر قبيح
 (ابن الأنباري، الايضاح ٨٧٢/٢). وقال يعقرب: هذا التمام من الوقف (ابن النحاس، القطع: ٦٢٧).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح) زيادة: ورؤوس الأي كافية.

<sup>(</sup>٢) وهو تام عند أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٦٢٧).

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة (كاف) ساقطة في (ح).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كلمة (بالابتداء) ساقطة في (ب).

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن النحاس (القطع: ٦٢٧). .

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> في (ب): ومثله ﴿غدواً وعشياً﴾.

 <sup>(</sup>٤) يكون وقفاً كافياً إذا قدرت المعنى «واذكر إذ يتحاجّون في النار» (ابن النحاس، القطع: ٦٢٨).
 (٥) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٦٢٨) وهو كاف عند الأشموني (المثار: ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) وهي قبول عبال: ﴿...الأشهاد (٥١)﴾، ﴿...الكتباب (٣٥)﴾، ﴿...الألبباب (٤٥)﴾، ﴿...والإبكار (٥٥)﴾، ﴿...البصير (٢٥)﴾، ﴿...يعلمون (٧٧)﴾، ﴿...تلكرون (٨٠)﴾، ﴿...يؤمنون (٩٥)﴾، ﴿...داخرين (٢٠)﴾، ﴿...يشكرون (٢١)﴾، ﴿...تؤفكون (٢٢)﴾، ﴿...يجدون (٣٢)﴾، ﴿...العالمين (٦٤)﴾، ﴿...العالمين (٣٥)﴾، ﴿...العالمين (٣٦)﴾،

<sup>﴿ . . .</sup> تعقلون {٦٧}﴾ .

```
﴿ . . . قَالُوا بَلَى . . . {٥٠ } ﴾ كاف(١) .
```

﴿ . . وَالسَّلَاسِلُ . . {٧١}﴾ كاف، وقيل: تام (^) . ﴿ . . [بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا] (\*\*) مِنْ قَبِلُ شَيئًا . . {٧٤}﴾ تام (٩) (\*\*\*) لأنّه انقضاء كلامهم، وتمام الفاصلة (١٠) من قول الله تعالى .

<sup>(</sup>١) وهوتام عند القتيبي (ابن النحاس، القطع: ٦٧٨) وقد تقدم الكلام عن ﴿بل﴾ في الآية (٨١) من سورة البقرة ٢٠.

<sup>(</sup>٢) قاله أبوحاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) وهو تام عند أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٦٢٨) واختاره ابن الأنباري (الايضاح ٨٧٢/٢).

<sup>(</sup>٤) هذا قول أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٦٢٨) وهو وقف حسن عند الأشموني (المنار: ٢١٧).

<sup>.(\*)</sup> في هامش (ح) زيادة: ﴿تَتَذَكَّرُونَ{٨٥}﴾ تام، ومثله ﴿لَا يَوْمَنُونَ{٩٩}﴾.

<sup>(</sup>٥) وهو تام عند أحمد بن موسى (ابن النحاس، القطع: ٦٢٩) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ٢١٧).

<sup>(</sup>٦) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٨٧٢/٢) وهو تام عند أبي حاتم، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٦٢٩).

<sup>(</sup>٧) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦٢٩) ورجحه الأشموني (المنار: ٢١٧).

<sup>(</sup>٨) قَالُهُ أَبُوحَاتُمُ السَّجَسَتَانِي، ويعقوبُ (أَبِنَ النَّحَاسُ، القطع: ٦٣٦).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب)

<sup>(</sup>٩) وهو كاف عند ابن ألنحاس (القطع: ٦٣١) وحسن عند الأشموني (المنار: ٢١٧).

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة «تام» ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>١٠) وهو قوله تعالى: ﴿ . . . كذلك يضل الله الكافرين {٧٤}﴾.

حَدَّنَنَا مَحْمد بن عبد الله قال: حدَّننا أبي قال: حدَّننا على قال: حدَّننا أحمد قال: حدِّننا يعنى بن سلام (١) في قوله: ﴿ . . بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً {٧٤}﴾ أي لا ينفعنا ولا يضرِّنا، قال الله تعالى: ﴿ . . . كَذْلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الكَافِرِينَ {٧٤}﴾ ثمّ رجع إلى قصّتهم فقال: ﴿ ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ مِ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (٧٤)﴾ (٢).

- الكَافِرينَ {٧٤} ﴾ تام (٣).
- ﴿ . . . تُمْرَحُونَ {٥٧}﴾ كاف.
- ﴿...المُتَكَبِّرِينَ {٧٦}﴾ تام، وكنذا الفواصل بعد (٤). ﴿...مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ... {٧٨}﴾ تام (٩٠).
  - ﴿ . . بِإِذْنِ اللَّهِ . . {٧٨} ﴾ كاف (١) (٠) ومثله ﴿ . . مِنَ العِلْمِ . . . {٨٣} ﴾ .
    - ﴿ . . لَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا . . {٨٥}﴾ تام(٧) ومثله ﴿ . . . فِي عِبَادِهِ . . . {٨٥}﴾.

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الاسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>۲) (القرطبي، التفسير ۱۵/۳۳۳).

<sup>(</sup>۱) (الطرحيية المسير ١٠/١٠). (٣) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٦٣١) وابن الأنباري (الايضاح ٨٧٤/٢) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٧١٧).

 <sup>(</sup>٤) وهي قـولـه تعـالى: ﴿...يـرجعـون{٧٧}﴾، ﴿...المبـطلون{٨٨}﴾، ﴿...تـأكلون{٩٩}﴾،
 ﴿...تعملون{٨٠}﴾، ﴿...يكسبون{٨٢}﴾، ﴿...يكسبون{٨٢}﴾،
 ﴿...مشركين{٨٤}﴾، ﴿...الكافرون{٥٨}﴾.

 <sup>(</sup>٥) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦٣١) وحسن عند الأشموني (المثار: ٢١٧).

<sup>(</sup>٦) هو كاف عند ابن الأنباري (الايضاح ٨٥٥/٢) وتام عند محمد بن عيسى (ابن النحاس، القطع: ٦٣١) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ٢١٧).

<sup>(\*)</sup> في هامش (ح) زيادة: ﴿المبطلون{٧٨}﴾ تام، ﴿تنكرون{٨١}﴾ تام.

 <sup>(</sup>٧) هذا قول أبي حاتم، واختيار ابن الأنباري (الايضاح ٢/٥٧٥) وقال ابن النحاس: وخولف أبو حاتم في هذا، لأن (سنة الله € منصوب بما قبله (ابن النحاس، القطع: ٦٣٢).

# [١١] سورة حَمّ السجدة، أو فُصِّلت (\*)

﴿ حَمْ {١}﴾ كاف وقيل تام (\*\*) (١). ﴿ بَشِيسِراً وَنَسَذِيسِراً... {٤}﴾ كاف. ﴿ ... عَامِلُونَ {٥}﴾ تام (٣) ومثله ﴿ ... وَاسْتَغْفِرُوهُ ... {٦} ﴾ ومثله ﴿ ... كَافِرُونَ {٧} ﴾ ومثله ﴿ ... خَيْسُرُ مَمْنُونٍ {٨} ﴾ ومثله ﴿ ... رَبُّ الْعَالَمِينَ {٩} ﴾ (٩) .. ومثله ﴿ ... رَبُّ الْعَالَمِينَ {٩} ﴾ (٩) ... ومثله ﴿ ... رَبُّ الْعَالَمِينَ {٩} ﴾ (٩) ... ومثله ﴿ ... رَبُّ الْعَالَمِينَ {٩} ﴾ (٩) ... ومثله ﴿ ... رَبُّ الْعَالَمِينَ {٩} ﴾ (٩) ... ومثله ﴿ ... رَبُّ الْعَالَمِينَ {٩} ﴾ (٩) ... ومثله ﴿ ... رَبُّ الْعَالَمِينَ {٩} ﴾ (٩) ... رَبُّ الْعَالَمِينَ {٩} ﴾ (٩) ... ومثله ﴿ ... رَبُّ الْعَالَمِينَ {٩} ﴾ (٩) ... رَبُّ الْعَالَمِينَ {٩} ﴾ (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ... (٩) ...

﴿...بِمَصَابِيحَ وَحِفْظً... {١٢}﴾ كاف. ﴿...العَزِيزِ العَلِيمِ [١٢}﴾ تام (٥) وكذا الفواصل بَعْدُ (٦).

- ﴿...فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا... {١٦}﴾ كاف والتَّمام الآية (٢٠).
- ﴿...أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ... { ٢١ } ﴾ تام (^) لأنَّه انقضاء كلامهم.

حَدَّثنا محمَّد بن عبد اللَّهِ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا علي قال: حدَّثنا أبو داود قال: حدَّثنا ابن سلام (٩) في قوله تعالى: ﴿ . . . أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ . . . {٢١}﴾ قال:

<sup>(\*)</sup> في (أ): سورة السجدة، وكلمة «فصلت» ساقطة في (ص).

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة \_ ٢.

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٦٣٣) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) و (٤) و (٥) وهي كافية عند الأشموني (المنار: ٢١٨).

<sup>(</sup>٦) وهي قوله تعالى: ﴿...وثمود{١٣}﴾، ﴿...كافرون{١٤}﴾، ﴿...يجحدون{١٥}﴾.

<sup>(</sup>٧) أي رأس الآية، وهو قوله تعالى: ﴿...لا ينصرون {١٦}﴾.

<sup>(</sup>٨) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦٣٤) وحسن عند الأشموني (المنار: ٢١٨).

<sup>(</sup>٩) تقدم هذا الاسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة ـ ٢.

انقطع (\*) ذكر كلامهم ها هنا. قال الله تعالى: ﴿ . . وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ . . {٢١}﴾ بقوله (\*\*) للأحياء (١) .

﴿ . . . مِنَ المُعْتَبِينَ {٢٤}﴾ تامّ (٢٠ ) ومثله ﴿ . . . خَاسِرِينَ {٢٥} ﴾ وكذا الفواصل بَعْدُ (٣٠ ) ولا الفواصل بَعْدُ (٣٠ ) إلى قوله: ﴿ . . . بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {٤٠} ﴾ .

<sup>(\*)</sup> في (ف): ينقطع.

<sup>(\*\*)</sup> في (أ): لقوله.

<sup>(</sup>١) (ابن الجوزي، زاد المسير ٢٥٠/٧، القرطبي، التفسير ٢٥٠/١٥).

<sup>(</sup>٢) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢١٨).

 <sup>(</sup>٣) وهي قبوله تعملى: ﴿...تغلبون (٢٦)﴾، ﴿...يعملون (٢٧)﴾، ﴿...يعمدون (٢٨)﴾،
 ﴿...الأسفلين (٢٨)﴾، ﴿...توعدون (٣٠)﴾، ﴿...تقيون (٣١)﴾، ﴿...العليم (٣٦)﴾،
 ﴿...المسلمين (٣٣)﴾، ﴿...حيم (٣٤)﴾، ﴿...العليم (٣٦)﴾،
 ﴿...تعبدون (٣٧)﴾، ﴿...يسامون (٣٨)﴾، ﴿...تدير (٣٩)﴾.

<sup>(\*\*\*)</sup> في هامش (ح) زيادة: ﴿عظيم ٢٥٩} ﴾ تام، ﴿العليم ٢٣٦} ﴾ تام، ولا داعي لهذه الزيادة لما تقدم ذكره في قوله: وكذا الفواصل بعد. . . [المحقق].

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في هامش (ح) زيادة: ﴿يسأمون (٣٨} ﴾ تام.

<sup>(</sup>٤) هذا قول أبي حاثم، واختاره ابن الأنباري (الايضاح ٢/٨٧٧) وهو وقف حسن عند الأشموني (المثار: ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢١٩).

<sup>(</sup>٦) قاله ابن الأنباري (الايضاح ٨٧٨/٢).

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> في (ص): على إضمار للرسل، وفي (ف): على إضماره الرسل.

<sup>(</sup>٧) هذا قول أبي حاتم. قال ابن الأنباري: تام إذا كان الخبر مضمراً (الايضاح ٨٧٨/٢) وهو كاف عند الأشموني (١٨نار: ٢١٩).

آيَاتُهُ... {٤٤} ﴾ كاف (١) على قراءة من قرأ: ﴿... أَأَعْجَمِيٌّ... {٤٤} ﴾ بالاستفهام (٢) لأنّه مرفوع على أنّه (٩) خبر ابتداء مضمر، والتقدير: (أَقُرْآنٌ أَعجَميٌّ ورسول عربي؟!) على وجه الإنكار منهم لذلك. ومن قرأ ذلك بالخبر لم يكف الوقف قبله لأنّه بدل من قوله ﴿... آيَاتُهُ... {٤٤} ﴾ (٣).

﴿...وَعَـرَبِيٍّ... {٤٤}﴾ تامّ على القِـراءتين. ﴿...هُـدًى وَشِفَـاءً... {٤٤}﴾ كاف(٤). ﴿...مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ {٤٤}﴾ تامّ وكذلك (\*\*) الفواصل إلى آخر السورة (\*).

﴿...فَاخْتُلِفَ فِيهِ...{٤٥}﴾ تامّ ومثله ﴿...وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا...{٤٦}﴾ (٢).

﴿...عِلْمُ السَاعَةِ... {٤٧}﴾ كاف(٧). ﴿...إِلَّا بِعِلْمِهِ... {٤٧}﴾ تام ومثله ﴿...مِنْ شَهِيدٍ {٤٧}﴾) أذا قدّر بمعنى الكذب(٩)، فإذا قدّر بمعنى الكذب(٩)، فإذا قدّر بمعنى الكذب(٩)، فإذا قدّر بمعنى العلم فالتّمام ﴿...مِنْ مَحِيص ِ {٤٨}﴾ (١٠).

 <sup>(</sup>١) هو كاف عند أبي حاتم، وأيده ابن الأنباري (الايضاح ٢/٨٧٨) وهو تام عند القتيبي، وأحمد بن جعفر على قراءة الاستفهام (ابن النحاس، القطع: ٦٣٤).

<sup>(</sup>٢) قرأ الجميع ﴿أعجمي﴾ بالاستفهام، وقرأ هشام والحسن بالخبر ﴿أعجمي﴾ (الداني، التيسير: ١٩٣؛ ابن النحاس، القطع: ٩٣٥؛ الفراء، معاني القرآن ١٩/٣).

<sup>(\*)</sup> كلمة «أنه» ساقطة في (ب).

 <sup>(</sup>٣) والمعنى على قراءة ألخبر ولولا فصلت آياته فكان منها عربي يعرفه العرب، وأعجمي يعرفه العجم، (ابن النحاس، القطع: ٦٣٥).

<sup>(</sup>٤) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٩٣٥) والأشموني (المثار: ٢١٩).

<sup>( \*</sup> ا في ( ب ) : وكذا.

<sup>(°)</sup> وهي قبوله تعالى: ﴿...مبريب{٥٤}﴾، ﴿...للعبيبد{٢٦}﴾، ﴿...شهيبد{٤٧}﴾، ﴿...عبيص{٤٨}﴾، ﴿...قببوط{٤٩}﴾، ﴿...غبليظ{٠٠}﴾، ﴿...بعيد{٧٠}﴾، ﴿...شهيد{٣٣}﴾، ﴿...عيط{٤٥}﴾.

<sup>(</sup>٣) وهو كاف عند الأشموني (المتار: ٢١٩).

<sup>(</sup>٧) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٦٣٦).

<sup>(</sup>٨) وهو كاف عند الأشموني (المتار: ٢١٩).

<sup>(</sup>٩) قاله أبو حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ٦٣٦).

<sup>(</sup>١٠) (ابن الأنباري، الايضاح ٢/٨٧٨؛ ابن النحاس، القطع: ٦٣٦).

﴿ . . مِنْ دُعَاءِ الخَيْرِ . . {٤٩}﴾ كاف (١) وقيل: تـامّ، ومثله ﴿ . . . إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى . . . {٥٠}﴾ (٢) .

﴿ . . أَنَّهُ الحَقُّ . . . {٥٣ } ﴾ تام، ومثله ﴿ . . . مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ . . . {١٥ } ﴾ .

<sup>(</sup>١) رجح الداني قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٨٧٩) وكان نصير يقول: لا يقف حتى يأتي بما بعده (القطع: ٦٣٦).

<sup>(</sup>٢) هو كاف عند ابن الأنباري (الايضاح ٢/٨٧٩) وقام عند ابن النحاس (القطع: ٦٣٦) ورجع الأشموني قول الداني (المنار: ٢٠٠).

#### [۲۷\_] سورة الشورى

﴿حَمْ {١} عَسَقَ {٢}﴾ تامّ وقيل: كاف(\*) (١)، وهما رأسا آيتين في الكوفيّ.

وَمَنْ قرأ ﴿ كَذَٰلِكَ نُوحِي إِلَيْكَ . . . {٣} ﴾ بالنون وكسرِ الحاء (٢) أو بالياء (\*\*) وفتح الحاء وقف على قوله: ﴿ . . . وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ / قَبْلِكَ . . . {٣} ﴾ لأنّ مَا بعده غير متعلّق بقوله: ﴿ . . . يُوحَى . . . {٣} ﴾ في كلا (\*\*\*) القراءتين، إذ هو مرفوع بالابتداء والخبر. ومن قرأ بالياء وكسسر الحاء لم يقف على ﴿ . . . مِنْ قَبْلِكَ . . . {٣} ﴾ لأن ما بعده فاعل ﴿ . . . مِنْ قَبْلِكَ . . . {٣} ﴾ لأن ما بعده فاعل

﴿ . . . الْعَـزِيزُ الْحَكِيمُ {٣}﴾ تــام (٤) ومثله ﴿ . . . الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ {٤}﴾ وكــذا عامَّــة فواصلها . ﴿ . . . مِنْ فَوْقِهِنَّ . . . {٥}﴾ تام (٥) ومثله ﴿ . . . لَمِنْ فِي الْأَرْضِ . . . {٥}﴾(٢) ومثله ﴿ . . . لاَ رَيْبَ فِيهِ . . . {٧}﴾(٧) ومثله ﴿ . . . فِي رَحْمَتِهِ . . . {٨}﴾(^).

<sup>(\*)</sup> في (ف): كاف وقيل تام.

<sup>(</sup>١) قاله ابن النحاس (القطع: ٦٣٨) وقد رجح الداني قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/ ٨٨٠).

 <sup>(</sup>٢) روى أبان عن عاصم ﴿نوحي﴾ بالنون وكسر الحاء، وقرأ ابن كثير ﴿يوحى﴾ بضم الياء وفتح الحاء (الداني، التيسير: ١٩٤، ابن الجوزي، زاد المسير ٢٧٣/).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح): وبالياء.

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة «كلا» ساقطة في (ص).

<sup>(</sup>٣) (ابن النحاس، القطع: ٦٣٨).

 <sup>(</sup>٤) يكون وقفاً تاماً إن لم تجعل ما بعده خبراً (ابن النحاس، القطع: ٦٣٨).

 <sup>(</sup>٥) و(٦) هذا قول أبي حاتم، واختيار ابن الأنباري (الايضاح ٢/٨٨٠) وخالف الأشموني فقال: كاف (المثار: ٢٧٠).

<sup>(</sup>٧) و (٨) هذا قول أحمد بن موسى، وأبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٦٣٨) واختاره ابن الأنباري (الأيضاح ٢ / ٨٠٨) وخالف الأشموني فقال: وقف حسن (المنار: ٢٢٠).

﴿...فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ... {١٠}﴾ كاف ومثله ﴿...يَذْرَزُوكُمْ فِيهِ... {١١}﴾ ومثله ﴿...وَيَقْدِرُ... {١٢}﴾ والتمام رأس الآية (١).

﴿ . . وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ . . {١٣}﴾ تامٌّ [ومثله ﴿ . . مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ . . {١٣}﴾](\*).

﴿ . . بَغْياً بَيْنَهُمْ . . {١٤}﴾ كاف ومثله ﴿ . . . لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ . . . {١٤}﴾.

﴿ . . مِنْهُ مُرِيبِ {١٤}﴾ تام <sup>(٢)</sup>.

﴿...أَهْوَاءَهُمْ... {١٥}﴾ كاف ومثله ﴿...لأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ... {١٥}﴾ (٣).

﴿ . . . بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ . . . {١٧}﴾ تام (ئ) ومثله ﴿ . . . أَنَّهَا الْحَقِّ . . . {١٨}﴾ (<sup>٥)</sup> ومثله ﴿ . . . لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ . . . {٢٢}﴾ ومثله ﴿ . . . وَاقِــعٌ بِهِمْ . . . {٢٢}﴾ ومثله ﴿ . . . فِي القُرْبِي . . . {٢٣}﴾ .

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن عثمان النَّحويّ قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ قال: حدّثنا إبراهيم بن عبد الرّحيم (Y) (\*\*) قال: حدّثنا معاوية بن (Y) عبد الرّحيم (Y) (\*\*) قال: حدّثنا معاوية بن (Y) عبد الرّحيم (Y)

 <sup>(</sup>۱) وهو قوله تعالى: ﴿ . . . إنه بكل شيء عليم {۱۲} ﴾ .

<sup>(\*)</sup> والسياق في (ص): ومثله ﴿كبر على المشركين﴾ ومثله ﴿ما تدعوهم إليه ﴾، والصواب حذف (ومثله، الثانية.

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٨٨١/٢) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦٣٩) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) وهو تام عند الأشموني (المنار: ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) وهو قول أحمد بن موسى (النحاس، القطع: ٦٤٠).

<sup>(</sup>٥) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/ ٨٨١) وهو وقف حسن عند الأشموني (المنار: ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) وهو قول يعقوب، وأبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٦٤٠) وخالف الأشموني فقال: كاف (المنار: ٢٢١).

<sup>(</sup>٧) تقدم هذا الاسناد في الآية (٢٦) من سورة يونس ــ ١٠.

<sup>(\*\*)</sup> تصحف في (ف) إلى: الرحمن.

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة «ابن» تصحفت في ( أ ) و (ب) إلى: «عن».

<sup>(</sup>٨) معاوية بن عمرو بن المهلب، أبو عمرو: محدث بغدادي، روى عن زائدة، وعنه البخاري. تــوفي سنة ٢١٤هــ/٨٢٩م (ابن حجر، التهذيب ٢١٥/١٠).

<sup>(</sup>٩) زائدة بن قدامة، أبو الصلت: محدث كوفي، روى عن السبيعي، وعنه معاوية. توفي سنة ١٦٣هـ/٧٧٩م (ابن حجر، التهذيب ٣٠٦/٣).

حصين (١) عن أبي مالك (٢) عن ابن عبّاس (٣) في قوله عزّ وجلّ: ﴿... إِلاَّ المَوَدَّة فِي القُرْبَى ... (٢٣}﴾ قال: تحفظوا فيّ قرابتي (٤). وقيل: المعنى «إلاّ أن تتودَّدُوا إلى اللَّهِ، وتتقّربوا إليه بطاعته» (٥).

وقال الزجّاج (٢) (\*): التمام ﴿...عَلَيْهِ أَجْراً... {٢٣}﴾ والإستثناء منقطع، والتقدير (لكن أذكّركم قرابتي منكم).

﴿ . . فِيهَا حُسْناً . . . (٢٣) ﴾ كاف.

﴿...عَلَى قَلْبِـكَ... {٢٤}﴾ تــام ومثله ﴿...بِكَلِمَـــاتِــهِ... {٢٤}﴾ (٧) ومثله ﴿...وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ... {٢٦}﴾ (٩) والفواصل قَبْلُ وَبَعْدُ تَامَّةٌ (٩).

﴿ . . . وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {٣٠} ﴾ الأوّل تام(١٠)، ومثله الثاني(١١) على قراءة مَن قرأ : ﴿ وَيَعْلَمُ

حصين بن عبد الرحمن، أبو الهذيل: محدث كوفي، روى عن مجاهد، وعنه الثوري. وثقه ابن معين. توفي سنة
 ۱۳۹هـ/۲۵۳ (المصدر نفسه ۲۸۱/۲).

<sup>(</sup>٢) غزوان: أبو مالك الغفاري، تقدم في الآية (٢٠) من سورة المائدة ــ ٥.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، الصحابي، تقدم في الآية ١٩٧ من سورة البقرة ـ ٢.

<sup>(</sup>٤) (ابن الجوزي، زاد المسير ٢٨٤/٧؛ القرطبي، التفسير ٢١/١٦) وهو قول ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وأبو مالك، والشعبى وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) وهو قول الحسن وقتادة، رواه منصور وعوف عن الحسن (القرطبي، التفسير ٢٢/١٦).

 <sup>(</sup>٦) إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجّاج، تقدم في الآية (١) من سورة آل عمران ــ ٣، أخرج قوله القرطبي (التفسير ٢١/١٦).

<sup>(\*)</sup> تصحف في (ص) إلى الزجاجي، وسقط في (ح).

<sup>(</sup>٧) وهما كافيان عند الأشموني (المتار: ٢٢١).

<sup>(</sup>٩) وهي قوله تعالى: ﴿...المصير{١٥}﴾، ﴿...شديد{٢٦}﴾، ﴿...قريب{١٧}﴾ ﴿...بعيد{١٨}﴾ ﴿...الـعــزيــز{١٩}﴾، ﴿...نصــيــب{٢٠}﴾ ﴿...اللـــم{٢١}﴾ ﴿...الــكــبــير{٢٢}﴾ ﴿...شكــور{٣٣}﴾، ﴿...الصــدور{٢٤}﴾، ﴿...تفعـلون(٢٥)﴾، ﴿...شــدــد{٢٦}﴾، ﴿...بصير(٢٧)﴾، ﴿...الحميد (٢٨)﴾، ﴿...قدير (٢٩)﴾.

<sup>(</sup>١٠) وهو كاف عند الأشموني (المثار: ٢٢١).

<sup>(</sup>١١) والثانيهو قوله تعالى: ﴿أَوْ يُوبِقُهِنَّ بَمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَنْ كَثْيِرْ {٣٤}﴾.

الذين... (٣٥) ﴾ بالرفع (١) على الابتداء أو على (\*) خبر ابتداء مضمرٍ (\*\*) محذوفٍ بتقدير: (وهو يعلم) (٢). ومَنْ قرأ ذلك بالنّصب، لم يتمّ الوقف قبله لأن النّصب عند البصريين بإضمار (أنْ) حَمْلاً على المصدر المراد فيما قبله من الشرط والجزاء فذلك معطوف عليه فلا يقطع منه، والتقدير: (ويكن عفوٌ وأن يعلم) (٦).

﴿ . . . مِنْ مَحِيصِ ٢٥٥} ﴾ تام .

﴿...هُمْ ينتصِرُونَ {٣٩}﴾ كاف<sup>(٤)</sup>، ومثله ﴿...سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا... {٠٠}﴾ <sup>(٥)</sup>.

﴿ . . . مِنْ سَبِيلِ {٤١}﴾ تام<sup>(١)</sup> ومثله ﴿ . . . لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {٤٣}﴾ ومثله ﴿ . . . مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ . . . {٤٤}﴾(<sup>٧) (\*\*\*)</sup>ومثله ﴿ . . . مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ . . . {٤٥}﴾.

﴿...وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ... {٤٥} ﴾ كاف ومثله ﴿...مِنْ دُونِ اللَّهِ... {٤٦} ﴾ كاف ومثله

﴿...إِلَّا البَلاَغُ...{٤٨}﴾ تام ومثله ﴿...كَفُورٌ {٤٨}﴾(\*\*\*\*\*).

<sup>(</sup>١) قرأ نافع وابن عامر ﴿ويعلم﴾ بالرفع، وقرأ الباقون بنصب الميم (الداني، التيسير: ١٩٥).

<sup>(\*)</sup> في (أ) و (ح) و (ف): : وعلى.

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «مضمر» ساقطة في (ص) و (ف).

<sup>(</sup>٢) هذا قول أبي حاتم، وخطأًه ابن الأنباري فيه وقال: وقف حسن (الايضاح ٨٨١/٢).

<sup>(</sup>٣) (الزجاج، إعراب القرآن ٢٢٢/١، ٣٩٣، ٩٠٦/٣، ٩٣٠؛ مكى، مشكل إعراب القرآن ٢٧٨/٢).

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٨٨٢/٢) وهو تام عند الأخفش وأبي حاتم لأن ﴿الذين﴾ عندهما في موضع رفع بالابتداء، وما بعده معطوف عليه، والخبر ﴿هم ينتصرون﴾ (ابن النحاس، القطع: ٦٤٣). ورجح الأشموني أنه تام (المثار: ٢٢١).

 <sup>(</sup>٥) وهو تام عند الأخفش سعيد (ابن النحاس، القطع: ٦٤٣) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ٢٢١).

<sup>(</sup>٦) وهو وقف حسن عند الأشموني (المنار: ٢٢١).

<sup>(</sup>٧) هذا قول أحمد بن موسى (ابن النحاس، القطع: ٩٤٤) وخالف الأشموني فقال: حسن (المنار: ٢٢١).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف) زيادة: تام.

 <sup>(</sup>٨) وهو تام عند أحمد بن موسى، وأبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٦٤٤) ورجع الأشموني قـول الداني
 (المتار: ٢٢٧).

<sup>(</sup>**\*\*\*\***) في (ف): ﴿كفور﴾ تام.

- ﴿ . . . مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً . . . ﴿ ٥٠ ﴾ كاف.
- ﴿...عَلِيمٌ قَدِيرٌ {٥٠}﴾ تام ومثله ﴿...عَلِيٌّ حَكِيمٌ {٥١}﴾.
  - ﴿ . . مِنْ عِبَادِنَا . . {٢٥} كاف.
  - ﴿...وَمَا فِي الْأَرْضِ ... {٣٥}﴾ تام(١).

<sup>(</sup>١) وهو كاف عند الأشموني (المتار: ٢٢٢).

## [48\_] سورة الزخرف

مَن جعل ﴿ حُمْ {١} ﴾ (\*) جواب القسم، كما يقال: «وَجَبَ وَاللَّهِ» (١) وقف على: ﴿ وَالكِتَابِ المُبِينِ {٢} ﴾. ومن جعل الجواب ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنَاً عَرَبِيّاً... {٣} ﴾ لم يقف على (\*\*) ﴿ ... المُبِينِ {٢} ﴾ (٢) . وآخر القَسَم ﴿ ... لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ {٤} ﴾ (٣).

﴿...العَـزِيزُ العَلِيمُ {٩}﴾ تــام وهو آخــر حِكايــةِ اللّهِ تعــالى عن المشــركين<sup>(٤)</sup>. /﴿...لَمُنْقَلِبُونَ {١٤}﴾ تام ومثله ﴿...مَا عَبَدْنَاهُمْ... {٢٠}﴾ ورؤوس الآي قبل وبعد كافية(٥).

وَمَنْ قرأ ﴿قُلْ أَوَلُوْ جِئْتُكُمْ . . . {٢٤}﴾ بغير ألف على الأمر<sup>(٢)</sup>، ابتدأ بذلك. ومَنْ قرأ ﴿قَالَ . . . ﴿٢٤}﴾ على الخبر لم يبتدىء بذلك لأنه مسند إلى الـ ﴿ . . . نَذِير . . . {٢٣}﴾ في قوله: ﴿ . . . مِنْ قَبْلَكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ . . . {٢٣}﴾ (٧).

 <sup>(\*)</sup> كلمة ﴿حم﴾ ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>١) وهو قول الضحاك، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٤٦).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «على» ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>٢) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٨٣/٢) وأخرجه القرطبي (التفسير ٦١/١٦).

<sup>(</sup>٣) إذا جعلت ﴿وإنه في أم الكتاب﴾ معطوفاً على ما قبله (ابن النحاس، القطع: ٦٤٦).

<sup>(</sup>٤) وهو قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٤٦).

 <sup>(</sup>۵) وهي قوله تعالى: ﴿...مبين {۱۵}﴾، ﴿...بالبنين {۱٦}﴾، ﴿...كظيم {۱٧}﴾، ﴿...مبين {۱٨}﴾،
 ﴿...ويسألون {۱٩}﴾، ﴿...غرصون {۲٠}﴾، ﴿...مستمسكون {۲١}﴾،
 ﴿...مهتدون {۲٢}﴾،
 ﴿...مقتدون {۲٣}﴾،

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة الجميع سوى ابن عامر وحفص، فقراءتهما بألف (الداني، التيسير: ١٩٦).

<sup>(</sup>٧) (مكى، الكشف عن وجوه القراءات ٢/٢٥٨).

- ﴿...عَاقِبَةُ المُكَذِّبِينَ {٢٥}﴾ تام(١) ومثله ﴿...يَرْجِعُونَ {٢٨}﴾(٢).
  - ﴿...يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبُّكَ... {٣٢} ﴾ كاف (٣).

﴿...سُخْرِيّاً... {٣٢}﴾ تام. ﴿...مِمَّا يَـجْمَعُونَ {٣٢}﴾ أَتَـمّ. ﴿وَرُزُخُرُفًا... {٣٣}﴾ تام [ومثله ﴿...متاع الحياة اللذنيا... {٣٥}﴾، ﴿... فبشس ﴿... للمتقين {٣٥}﴾ أتم، ومثله ﴿... فهـوله قـرين {٣٦}﴾) ومثله ﴿... فبشس القرين {٣٨}﴾] (\*).

حَدَّثنا محمَّد بن علي (°) قال: حدَّثنا ابن مجاهد (۲) قال: حدثنا ابن يوسف (۷) قال: حدثنا ابن ذكوان (۸) بإسناده عن ابن عَامِر (۹) أنّه قرأ: ﴿...إِنَّكُمْ فِي العَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (۳۹}﴾ بكسر الهمزة. وقرأ سائر القرّاء بفتحها (۱۰). فمن كسرها وقف على: ﴿...إِذْ ظَلَمْتُمْ ... (۳۹}﴾ لأن ﴿...إِنَّكُمْ ... (۳۹) مضمر لدلالة ﴿...إِنَّكُمْ ... (۳۹) مضمر لدلالة ما قبله عليه من قوله: ﴿...يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنِ ... (۳۸) وهو التبرّوء، والتقدير: (ولن ينفعكم اليوم تبرّؤ بعضكم من بعض). ومَنْ فتح الهمزة لم يقف قبلها ولا ابتدأ

<sup>(</sup>١) و (٢) وهما كافيان عند الأشموني (المنار: ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) هذا قول أبي حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ٦٤٧) وهو تام عند الأشموني (المنار: ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٢٣).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاضرتين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٥) محمد بن أحمد بن علي، أبو مسلم البغدادي، المقرىء، تقدم ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر المقرىء البغدادي، تقدم ص ١٣٥.

أحمد بن يوسف التغلبي، أبو عبد الله: مقرىء بغدادي، روى عن ابن ذكوان، وعنه ابن مجاهد (ابن الجزري غاية النهاية ١/٧٥١).

 <sup>(</sup>۸) عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان، أبو عمرو: مقرىء شامي، قرأ على الكسائي. توفي سنة ٤٧ (المصدر نفسه ٤/١).

عبد الله بن عامر اليحصبي التابعي: أحد القراء السبعة، شامي، أخذ عن أبي الدرداء. توفي سنة ١٨
 (المصدر نفسه ٢/٢٣).

<sup>(</sup>۱۰) (ابن مجاهد، السبعة: ۵۸٦).

بها لأنّ ﴿ . . أَنَّكُم . . . {٣٩}﴾ فاعل ﴿ . . يُنْفَعُكُمْ . . . {٣٩}﴾ فلا يفصل منه والتقدير: (ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأنهم يمنعون (\*) روح التأسّي)(١).

﴿ . . . وَلِقَوْمِكَ . . . {٤٤}﴾ تام (٢٠ . ﴿ . . . يُعْبَدُونَ {٤٥}﴾ تمام القصّة . ﴿ . . . أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا . . . {٤٨}﴾ تام (٣) ومثله ﴿ . . . يَنْكُثُونَ {٠٠}﴾ .

وَقَالَ مجاهد (٤): ﴿ . . . أَفَلَا تُبْصِرُونَ (١٥) أَمْ . . . (٢٥) ﴾ انقطع الكلام، ثم قال: ﴿ . . . أَنَا خَيْرٌ مِنْ هٰذَا الَّذِي هُو مَهِينٌ . . . (٢٥) ﴾ وكذلك قال عيسى بن عمر الثقفي (٥) وقال نافع (٢): ﴿ . . . أَفَلَا تُبْصِرُونَ (١٥) أم . . . (٢٥) ﴾ تم (٣٠) . وقال يعقوب الحضرمي (٧) (٣٠٠) . ﴿ . . . أَفَلَا تُبْصِرُونَ (١٥) أم . . . (٢٥) ﴾ هذا الكافي والتمام من الوقف. قال أبو عمرو رضي الله عنه: وهذا المذهب يتحقّق مِن وَجْهَيْنِ، أحدهما أن تكون ﴿ أَمْ . . . (٢٥) ﴾ زائدةً (٨) \_ على ما رواه أبو زيد (٩) عن العرب (١٠) \_ والثاني أن يكون المعنى: (أف لا تُبْصِرُونَ أم تُبْصِرُونَ؟) ثم حذف الثاني لدلالة الأول عليه (١١).

<sup>(\*)</sup> في (ب): لا ينعون.

<sup>(</sup>١) (القرطبي، التفسير: ١١/١٦).

<sup>(</sup>٢) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦٤٨) ورجحه الأشموني (المنار: ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/ ٨٨٤) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٢٣).

<sup>(\$)</sup> مجاهد بن جبر، أبو الحجاج، التابعي المكي المفسّر،تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة ٢٠، أخرج قوله القرطبي (التفسير ١٦/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) عيسى بن عمر الثقفي المقرىء النحوي، تقدم في الآية (٦٣) من سورة الكهف\_١٨. أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٦٤٩).

<sup>(</sup>٦) نُافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، أحد القراء السبعة، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(\*\*)</sup> في (ب): أتم: وهي ساقطة في (ف).

 <sup>(</sup>٧) يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري، أحد القراء العشرة، تقدم في الآية (١٦٥) من سورة البقرة ٢٠٠
 (القرطبي، التفسير ١٩٠/١٦).

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة «الحضرمي» ساقطة في (أ).

<sup>(</sup>٨) وهو قول يعقوب، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٤٩).

 <sup>(</sup>٩) سعيد بن أوس، أبو زيد الأنصاري: مقرىء ولغوي، روى عن أبي عمرو، وعنه خلف توفي سنة ٢١٥هـ/ ٨٣٠م
 (ابن الجزري، الغاية ٢٠٥/١).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه القرطبي (التفسير ١٦/٩٩).

<sup>(</sup>١٦) وهو أحد قولي الفراء (معاني القرآن ٧١/١ ــ ٧٧).

وَذَهَبَ الفَرَّاء(١) إلى أنَّ ﴿أَمْ . . . {٥٢} ﴾ بمعنى (بل) كقوله عز وجلَّ في سورة السجدة : ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ (٢) . أي: بل يقولون . وكقول العرب: «إنَّها لإبِلُ أَمْ شاءً» أي «بل شاءً» فعلى هذا يكون التمام على : ﴿ . . . أَفَلَا تُبْصِرُونَ {١٥} ﴾ لأنَّ ﴿أَمْ (٣) . . . {٥٢} ﴾ منقطعة ممّا قبلها .

حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني [عليِّ قال: حدَّثنا] (\*\*) أبو داود قال: حدَّثنا يحيى (٣) في قوله: ﴿ . . . وَهٰذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي . . . {٥١}﴾ أي في ملكي ﴿ . . . أَفَلاَ تُبْصِرُونَ {٥١}﴾ ، قال: ثمّ استأنف الكلام فقال: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ . . . {٢٥}﴾ أي: بل أنا خير من هذا (٤٠). وبعض العرب يَقُول: أم أنا خير /[بمعنى بل أنا خير] (\*\*\*).

قَالَ أبو عمرو رضي الله عنه: ومذهب سيبويه (٥) أنّ ﴿ أَمْ . . . {٢٥} ﴾ سبيلها أن تسوّي بين الأول والثاني (٢) ، وعلى هذا لا يوقف على ﴿ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾ ولا على ﴿ أَمْ . . . {٢٥} ﴾ إلان بعض الكلام متعلّق بِبَعْض (٧) ، وذلك أنّهم إذا (\*\*\*\*) قالوا لفرعون: أنت خير من موسى ، فهم عنده بصراء] (\*\*\*\*\*) لأنّ فرعون غرّه إمهال الله إيّاه وإقامته على التجبّر والسّعة (\*\*\*\*\*) التي هو فيها ، وما كان موسى فيه من الضعف ، وافتخر بذلك فقال : ﴿ . . . أَفَلا تُبْصِرُونَ {١٥} ﴾ مَا أنا فيه من

<sup>(</sup>١) كيمي بن زياد، أبو زكريا المعروف بالفراء، تقدم في الأية (١٠٩) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>Y) الآية (٣) من سورة السجدة \_ ٣٢.

<sup>(\*)</sup> تصحفت في (أ) و (ص) إلى: أن.

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقطة في (ب).

 <sup>(</sup>٣) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٤) (القرطبي، التفسير ١٦/٩٩).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د/١) زيادة: من هذا، وما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

عمرو بن عثمان بن قنبر، الملقب بسيبويه، تقدم في الأية (١٠٢) من سورة البقرة ــ ٧.

<sup>(</sup>٦) (سيبويه، الكتاب ١٦٩/٣).

<sup>(</sup>٧) وهو اختيار ابن النحاس (القطع: ٦٤٩).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كلمة «إذا» ساقطة في (ص)، وتحرفت في (ف) إلى «إذ».

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(\*\*\*\*\*\*)</sup> تحرفت في (ص) إلى: والمنعة.

المُلْكِ والنَّعيم، ألَيْسَ ﴿... أَنَا خَيْرٌ مِنْ هٰذا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ {٢٥}﴾ كلامه، فكان عنده أنّه إنّما(\*) صار إلى ما صار إليه لأنّه خَيْرٌ من موسى، فدلّ هذا على ما قلناه(١).

﴿...وَلاَ يِكَادُ يُبِينُ {٢٥﴾ كاف ومثله ﴿...مُقْتَرِنِينَ {٣٠}﴾(٢) ومثله ﴿...فَأَطاعُوهُ... {٤٠}﴾.

﴿...لِلْآخِرِينَ{٥٦}﴾ تام.

﴿...أَمْ هُوَ(\*\*)...{٨٥}﴾ كاف(٣) ومثله ﴿...إلَّا جَدَلًا...{٨٥}﴾.

﴿...مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ {٥٩}﴾ تام ورأس آية. ومثله ﴿...يَخُلُفُونَ {٦٠}﴾(٢).

﴿ . . . فَاعْبُدُوهُ . . . {٦٤} ﴾ كاف.

﴿... إِلَّا الـمُتَّقِيـنَ {٦٧}﴾ تسام (٥) ومشله ﴿... تَحْزَنُــونَ {٦٨}﴾ (\*\*\*) ومشله ﴿... تَحْزَنُــونَ {٦٨}﴾ (\*\*\*) ومشله ﴿... تَأْكُلُونَ {٧٧}﴾.

﴿...ونَجُوَاهُمْ بَلَيٰ (\*\*\*\*)... (٨٠) كاف (٢).

﴿ . . يَكْتُبُونَ {٨٠}﴾ تام. ﴿قُلْ إِنْ كان لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ . . {٨١}﴾ تام (٧) إذا جعلت

<sup>(\*)</sup> تحرفت في (ص) إلى «إذا».

<sup>(</sup>۱) (ابن النحاس، القطع: ٦٤٩ ـ ٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٦٥٠) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ٢٢٤).

<sup>(\*\*)</sup> في (ص) و (ف): خير أم.

 <sup>(</sup>٣) وهو تام عند أبي حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ٦٥٠) ورجحه الأشموني للابتداء بالنفي (المنار:
 ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٦٥٠) وخالف الأشموني فقال: كاف (المنار: ٢٢٤).

هذا قول محمد بن عيسى، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٩٥٠) وخالف الأشموني فقال: كاف (المثار: ٢٢٤).
 (\*\*\*) في هامش (ح) زيادة: ورؤوس الأي كافية.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كلمة «بلى» ساقطة في (أ).

 <sup>(</sup>٦) هذا قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ١٥٦) وقيل: الوقف على ﴿نجواهم﴾ (الأشموني، المتار:
 ٢٧٤) وقد تقدم الكلام عن ﴿بل﴾ والوقف عليها في الآية (٨١) من سورة البقرة ٢٠.

<sup>(</sup>٧) قال يعقوب: وأنا أستحب أن أجعل وقفنا رأس الآية: ﴿أُولَ العابِدِينِ﴾ (ابن النحاس، القطع: ٦٥١).

﴿...إِنْ... {٨١}﴾ بمعنى (ما)<sup>(\*)</sup> التي للجحد؛ وهو قول الحسن<sup>(۱)</sup> وقتادة<sup>(۲)</sup>. فإن جعلت شرطاً بتقدير: (قل إن كان للرحمن ولد على زعمكم)؛ وهو قول مجاهد<sup>(۳)</sup> والسدي<sup>(1)</sup> لم يتمّ الوقف ولم يكف على قوله: ﴿...وَلَدٌ... {٨١}﴾ (\*).

حَدَّثنا محمَّد بن عبد الله قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا علي بن الحسن قال: حدَّثنا أحمد قال: حدَّثنا يحيى ابن سلام (٢) في قوله عزِّ وجلّ: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ... {٨١}﴾ أي: ما كان للرحمن ولد، ثم انقطع الكلام ثم قال: ﴿... فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ {٨١}﴾ (٧) (\*\*) والمعنى: فأنا أوّل العابدين له على أنّه لا ولد له (٨).

﴿ . . . يُوعَدُونَ {٨٣}﴾ تام (٩) ، وكذا الفواصِلُ بعدُ.

﴿ . . . فَأَنَّى يُتَّوْفَكُونَ { ٨٧ } ﴾ تام إذا نصب ﴿ وقيلَهُ يَا رَبِّ . . . { ٨٨ } ﴾ (١٠) على المصْدَر بتقدير: «وقال قيلَه . . . » (١١) ، فإن نصب عَلى «ويعلم قيله» (١٢) أو على معنى ﴿ . . . نَسْمَعُ

<sup>(\*)</sup> كلمة «ما» ساقطة في (ص)، وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب، تقدم في باب الحض على التام من مقدمة المصنف، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٦٥١).

 <sup>(</sup>٣) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي التابعي المفسر، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة ٢٠، أخرجه في التفسير
 ٢٠٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) إسماعيل بن عبد الرحمن السدّي، التابعي المفسّر، تقدم في الآية (٢٦) من سورة المائدة ــ ٥.

<sup>(</sup>۵) (مكي، مشكل الإعراب ٢٨٤/٢).

<sup>(</sup>٦) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة ـ ٧.

 <sup>(</sup>٧) وهو قول ابن عباس، والحسن، والسدّي، أخرجه القرطبي في التفسير ١١٩/١٦.

<sup>(♦♦)</sup> في (أ) و(ح) و(ف) زيادة: ﴿فَأَنَا أُولَ الْعَابِدِينَ﴾ تام.

<sup>(</sup>٨) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٨٦/٢).

<sup>(</sup>٩) وهو كاف عند الأشموني (المتار: ٢٢٤).

<sup>(</sup>١٠) قرأ الجميع ﴿وقيله﴾ بنصب اللام وضم الهاء، عدا عاصم وحمزة (الداني، التيسير: ١٩٧).

<sup>(</sup>١١) وهو قول أبي عبيد، وأحمد بن يحيى، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٥٢) وأجازه الفرّاء (معاني القرآن ٣٨/٣).

<sup>(</sup>١٢) وهو قول ثعلب، أخرجه ابن الأنباري (الإيضاح ٨٨٦/٢).

سِرَّهم . . . { ٨٠ } ﴾ و ﴿قِيلَه . . . { ٨٩ } ﴾ فليس ﴿ . . . يُؤْفَكُونَ { ٨٧ } ﴾ بتمام (١) ، وكذلك على قراءة من قرأ بالخفض (٢) لأنه يحمله على قوله [﴿ . . . عِلْمُ السَّاعَةِ . . . { ٨٥ } ﴾ وعلم ﴿ . . . قِيلِهِ . . . { ٨٨ } ﴾ (٣) ] (\*) .

والتمام آخر السورة (٤).

<sup>(</sup>١) (ابن النحاس، القطع: ٣٠٦؛ ابن الأنباري، الإيضاح ٨٨٦/٢ ــ ٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة عاصم، وحمزة (الداني، التيسير: ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) (ابن النحاس، القطع: ٦٥٣، ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٨٨٧).

<sup>(\*)</sup> في (ف): وعنده علم قيله، وعلم الساعة.

<sup>(</sup>٤) وهو قوله تعالى: ﴿ . . . فسوف يعلمون{ ٨٩} ﴾.

### [٤٤\_] سورة الدخان

[إذا جعل] (\*) ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ... {٣} ﴾ جواب القسم، فالوقف على [﴿...مُنْذِرِينَ {٣} ﴾ تام (\*\*) وإن جعل الجواب ﴿حَمَ {١} ﴾ فالوقف على] (\*\*\*) ﴿...المُبِينِ {٢} ﴾ (١).

ومن قرأ: ﴿رَبُّ السَمَاوَاتِ... {٧}﴾ بالرفع (٢) وقف على: ﴿... إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ {٦}﴾ (٣) بدل من العَلِيمُ {٦}﴾ (٣) ومن قرأ بالخفض لم يقف على ذلك لأن الـ ﴿رَبِّ... {٧}﴾ بدل من الأوّل.

﴿...مُوقِنِينَ {٧}﴾ كاف(٤)(\*\*\*\*) ومثله ﴿يَغْشَى النَّاسَ... {١١}﴾.

﴿...إِنَّــا مُنْتَقِمُــونَ {١٦}﴾ تـــام، ومثله ﴿...قُـوْمٌ مُجْــرِمُــونَ {٢٢}﴾(<sup>٥)</sup> ومثله ﴿...مُنْظَرِينَ {٢٩}﴾(<sup>٦)</sup>.

 <sup>(</sup>ح): إن جعل، وهي ساقطة في (ف).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «تام» ساقطة في (ص).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>١) (ابن النحاس، القطع: ٩٥٤، ابن الأنباري، الإيضاح ٨٨٨/٢).

<sup>(</sup>٢) قرأ الجميع ﴿ربُّ ﴾ بالرفع، وخفض الكوفيون عاصم، وحمزة، والكسائي (الداني، التيسير: ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) هذا قول الأخفش سعيد، واختيار ابن الأنباري (الإيضاح ٨٨٨/٢) وخالفه الفراء وأبوحاتم في هذا وجعلاه نعتاً. ويبنى الوقف هنا على الإعراب، وفيه على قراءة الرفع ثلاثة أقوال: (١) يكون مرفوعاً بالخبر ﴿لا إِلّه إِلا هُو﴾ فيكون الوقف على ﴿العليم﴾ تاماً. (٢) يكون مرفوعاً على إضمار مبتداً، فيكون ﴿العليم﴾ كافياً. (٣) ويكون نعتاً، فلا يكفي الوقف على ﴿العليم﴾ (ابن النحاس، القطع: ١٥٤ ــ ١٥٥).

 <sup>(</sup>٤) هو كاف لمن قرآ بخفض ﴿ربّ (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٨٨٨) وهو تام عند ابن النحاس على قراءة الخفض
 (القطع: ٩٥٥) ورجح الأشموني قول النحاس (المنار: ٢٢٥).

<sup>(٭٭٭٭)</sup> في هامش (ح) زيادة: ورؤوس الآي بعد كافية إلى قوله ﴿قوم مجرمون{٢٢}﴾.

<sup>(</sup>٥) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٩٥٥).

<sup>(</sup>٦) وهو وقف حسن عند الأشموني (المنار: ٢٢٦).

وَقَالَ نَافِعُ<sup>(۱)</sup> وَالْدَيْنُورِيُ<sup>(۲)</sup>: ﴿ . . . فَاكِهِينَ {۲۷} كَذَٰلِكَ . . . {۲۸} ﴾ تمام وقد ذكر في الشعراء<sup>(۳)</sup>.

- ﴿ . . . فِرْعَوْنَ . . . {٣١}﴾ /كاف. ﴿ . . . مِنَ المُسْرِفِينَ {٣١﴾ أكفى منه .
  - ﴿ . . . بَلاءُ مُبِينٌ {٣٣}﴾ تام (٥٠).
- ﴿...أَمْ قَوْمُ تُبِّع ِ... {٣٧}﴾ كاف، ومثله ﴿...أَهْلَكْنَاهُمْ... {٣٧}﴾ (٥٠.
- ﴿...مُجْرِمِينَ (٣٧}﴾ تام ومثله ﴿...لاَ يَعْلَمُونَ (٣٩}﴾ (٢) ومثله ﴿...العَزيـزُ العَزيـزُ الع

﴿...مِنْ عَــذَابِ الحَمِيمِ {٤٨} ذُقْ... {٤٩}﴾ كـاف (٧) على قــراءة من قـرأ ﴿...أَنْكَ... {٤٩}﴾ كـاف (٧) على قــراءة من قـرأ ﴿...أَنْكَ... {٤٩}﴾ ﴿... إِنْكَ... {٤٩}﴾ بكسر الهمزة (٨) على الاستثناف. ومَن قرأ ﴿...أَنْكَ... {٤٩}﴾ بفتح الهمزة (٩) لم يقف على؛ ﴿ذُقْ... {٤٩}﴾ لتعلّقه بِــ ﴿...أَنْكَ... {٤٩}﴾ (٩).

﴿ . . . العَزِيزُ الكَرِيمُ {٤٩}﴾ تام (١٠) ومثله ﴿ . . . تَمْتَرُونَ {٥٠}﴾ . ﴿ . . . مُتَقَابِلِينَ {٣٥}

<sup>(</sup>١) نافع بن عبد الرحمن، المقرىء المدني، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة ... ٢، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٧٩ ... ٧٠٠)

<sup>(</sup>٢) أحمد بن جعفر، أبو الحسين البغدادي الدينوري المقرىء، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة ـــ ٢.

 <sup>(</sup>٣) في الآية (٥٩) من سورة الشعراء – ٢٦، وهو قوله تعالى: ﴿كذلك وأورثناها بني إسرائيل (٥٩)﴾. انظر ص ٤٢٣.

<sup>(</sup>٤) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٢٦).

 <sup>(</sup>a) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٨٨/٢) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٦٥٥).

<sup>(</sup>٦) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٢٦).

<sup>(</sup>٧) وهو قول أبي حاتم السجستاني، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٥٦).

<sup>(</sup>٨) وهمي قراءة الجميع، سوى الكسائي، فقراءته بالفتح (الداني، التيسير: ١٩٨).

<sup>(\*)</sup> في (ح) و (ص): بالفتح.

<sup>(</sup>٩) (ابن النحاس، القطع: ٦٥٧، ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٨٨٨).

<sup>(</sup>١٠) وهو كاف عند الأشموني، (المنار: ٢٢٦).

كذلك. . . { ٤٥ } ﴾ تام على قول الحسن (١) ، لأن المعنى عنده: (كذلك حكم الله لأهل الجنّة بهذا) ، والتقدير عند النحويين: (الأمر كذلك، وكذلك(٩) الأمر)(٢).

﴿ فَضَلًّا مِنْ رَبُّكَ . . {٧٥}﴾ تام (٣) (٠٠٠) . ﴿ . . . الفَوْزُ العَظِيمُ (٧٥) ﴾ أتمّ.

<sup>(</sup>١) الحسن بن يسار البصري، التابعي المفسّر، تقدم في الآية (١٢٨) من سورة آل عمران ــ ٣.

<sup>(\*)</sup> في (ب) و (د/١) و (ح) و (ف): لذلك.

<sup>(</sup>٢) (ابن النحاس، القطع: ٦٥٧؛ القرطبي، التفسير ١٥٢/١٦).

<sup>(</sup>٣) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٢٦).

<sup>(\*\*)</sup> في (أ): أتم.

#### [٥٤هــ] سورة [الجاثية](\*) الشريعة

﴿حَمَّ {١}﴾ تام، وقيل: كاف(١). ﴿...العَزيزِ الحَكِيمِ {٢}﴾ تام(١).

﴿ . . . لآيَاتٍ للْمُوْمِنِينَ {٣}﴾ كاف (٣) على قراءة من قرأ ﴿ . . . مِنْ دَابَّةٍ آيَاتً . . . {٤}﴾ بالرَّفع (٤) ، وكذا ﴿ . . . آيَاتً . . . {٥} الثانية (\*\*) بالرّفع الأنهما مستأنفتان (٥) . ومَنْ قرأ بكسر التاء فيهما، لم يكف الوقف على الآيتين الآن ما بعدَهما متعلّق بالعامل الذي في الآية الأولى، وهو (أن) بالعطف عليه.

﴿ . . لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ {ه}﴾ تام(٦)، ومثله ﴿ . . . يُؤْمِنُونَ {٦}﴾.

﴿ . . . كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا . . {٨}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . . مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِياءَ . . . {١٠}﴾ (٧) ومثله ﴿هٰذَا هُدىً . . . {١١}﴾ (^^).

<sup>(\*)</sup> كلمة «الجاثية» ساقطة في (ب).

<sup>(</sup>۱) يكون تاماً على أن يكون ﴿تنزيل﴾ مرفوعاً بالابتداء، وخبره ﴿من الله العزيز الحكيم﴾ ويكون كافياً إن جعلته بمعنى «هذا تنزيل الكتاب». وليس بتام ولا كاف على قول من قال ﴿حَم﴾ مرافع لـ: ﴿تنزيل﴾ أي «حروف المعجم تنزيل الكتاب» (ابن النحاس، القطع: ٦٥٨؛ الأشموني، المنار: ٢٢٦ ــ ٢٢٧).

 <sup>(</sup>٢) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٦٥٨) وخالف الأشموني فقال: كاف (المنار: ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) وهو قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٥٨).

<sup>(</sup>٤) و (٥) قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم بالرفع فيهها، وقرأ حمزة، والأعمش، والكسائي بالكسر (ابن مجاهد، السبعة: ٥٩٤، الداني، التيسير: ١٩٨، ابن الأنباري، الإيضاح ٨٩٠/٢).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح): الثاني.

<sup>(</sup>٦) يكون تاماً على قراءة الرفع لـ ﴿آيات﴾ (ابن النحاس، القطع: ٦٥٨، ابن الأنباري، الإيضاح ٨٩٠/٢).

<sup>(</sup>٧) وروي عن نافع أنه تام (ابن النحاس، القطع: ٦٥٨).

<sup>(</sup>A) وهو تام عند ابن النحاس (المصدر نفسه).

- ﴿مَنْ رِجْزِ أَلِيمُ{١١}﴾ تام.
- ﴿ . . جَمِيعاً مِنْهُ . . . {١٣} ﴾ كاف.
- ﴿...يَتَفَكَّرُونَ {١٣}﴾ تام، ومثله ﴿...يُرْجَعُونَ {١٥}﴾، وكذا الفواصل إلى آخر السورة.
  - ﴿ . . . بَيِّنَاتٍ مِنَ الأَمْرِ . . {١٧}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . . بَغْيَاً بَيْنَهُمْ . . . {١٧}﴾ (١٠).
    - ﴿ . . . يَخْتَلِفُونَ {١٧ }﴾ تام .
    - ﴿...مِنَ اللَّهِ شَيْئًا...{١٩}﴾ كاف، وقيل: تام.
      - ﴿ . . . وَاللَّهُ وَلِئُ المُتَّقِينَ {١٩}﴾ تام .

وَمَنْ قرأ: ﴿ . . . سَواءُ مَحْيَاهُمْ . . {٢١} ﴾ بالرَّفع (٢) ، فله تقديران (٣) ، أحدهما: أن يجعل الضمير الذي في ﴿ . . . مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ . . {٢١} ﴾ للْمُؤْمِنِينَ وَالكافرين ، فعلى هٰذا لا يوقف على : ﴿ . . . وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ . . . {٢١} ﴾ لأنّ مَا بعد ذلك [مَتَعَلَّق] (\*) بقوله: ﴿ . . كَالَّذِينَ آمَنُوا . . . {٢١} ﴾ لأنّه جملةً في موضع نصب على الحال والثاني: أن يُجعل الضمير للكافرين خاصّةً ، فعلى هذا يوقَفُ (\*\*) عَلَى ﴿ . . الصَّالِحَاتِ . . . {٢١} ﴾ لأنّ ما بعد ذلك منقطع منه ، والتقدير: (محياهم ومماتهم سواء) أي (محيا الكافرين محياً سواء ، وكذلك مماتهم) . وكذلك إن [لم] (\*\*\*) تتعلّق الجملة بما قبلها ، واستؤنف الخبر عن الفريقين ، بمعنى مماتهم) . وكذلك إن [لم] (\*\*\*)

<sup>(</sup>١) وهو تام عند العباس بن الفضل، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٥٩).

<sup>(</sup>٧) قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم ــ في رواية أبي بكر ــ رفعاً، وقرأ حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم نصباً (ابن مجاهد، السبعة: ٥٩٥، الداني، التيسير: ١٩٨، ابن الأنباري، الإيضاح (٨٩١/٢).

<sup>(</sup>٣) (الفراء، معاني القرآن ٤٧/٣؛ ومكى، مشكل إعراب القرآن ٢٩٧/٢؛ وابن الأنباري، البيان ٢/٣٦٥).

<sup>(\*)</sup> كلمة «متعلق» ساقطة في (ب).

<sup>(\*\*)</sup> في (ف): لا يوقف.

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة «لم» ساقطة في (ب).

(المؤمنون مستَوُون في محياهم ومماتهم، والكافرون كذلك) وقف أيضاً على ﴿ . . . الصَّالحات . . . { ٢١ } ﴾ وكفي (١) .

حَدَّثَنَا محمد بن أبي محمد (\*) قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا عليّ قال: حدّثنا أبو داود قال: حدّثنا يحيى (\*\*) بن سلام (٢) في قوله: ﴿ . . . سَواءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ . . . {٢١}﴾ قال: ﴿ . . . سَواءٌ مَحْيَاهُمْ وَالْمَاتُهُمْ . . . {٢١}﴾ قال: ﴿ . . . سَواءٌ . . . {٢١}﴾ مبتدأ، والمعنى (المؤمن مؤمن في الدنيا والآخرة، والكافر كذلك) (٣).

وَمَنْ قَدِأَ: ﴿...سَواءً مَحْيَاهُمْ... {٢١}﴾ بالنّصب، لم يقف على ﴿...الصَّالِحَاتِ... {٢١}﴾ متعلق /بقوله: ﴿...كَالَّذِينَ آمَنُوا... {٢١}﴾ متعلق /بقوله: ﴿...كَالَّذِينَ آمَنُوا... {٢١}﴾ حالًا منه.

﴿... وَمَمَاتُهُمْ... {٢١} ﴾ كاف(٥) على القراءتين، والتمام آخر الآية(٦).

﴿...وَالأَرْضَ بِالحَقِّ... {٢٢}﴾ تام، وآخر الآية أتمُّ<sup>(٧)</sup>.

﴿ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ . . {٢٣ } ﴾ كاف (^) ، ومثله ﴿ . . عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً . . . {٢٣ } ﴾ (^\* ) والتمام الآية [وهي : ﴿ . . . أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ {٢٣ } ﴾] (\*\*\*) .

<sup>(</sup>١) وهو قول أبي عبيدة (مجاز القرآن ٢١٠/٢).

<sup>(\*)</sup> في (ص): محمد بن محمد.

<sup>(\*\*)</sup> كلمة (يحيس) ساقطة في (ب) و (ف).

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة \_ ٢.

<sup>(</sup>۳) (القرطبي، التفسير ١٦٦/١٦).

 <sup>(</sup>٤) قال محمد بن عيسى: ﴿سواء﴾ تقف عليه إذا نصبت في قول بعضهم، وهو تام قال ابن النحاس: وهذا لا معنى
 له، لأن ﴿محياهم﴾ لا مرافع له على هذا (ابن النحاس، القطع: ٦٦٠).

<sup>(</sup>٥) وهو تام عند الأخفش (المصدر نفسه).

 <sup>(</sup>٦) وهو قوله تعالى: ﴿...ساء ما يحكمون {٢١}﴾.

 <sup>(</sup>٧) وهو قوله تعالى: ﴿...وهم لا يظلمون (٢٢)﴾.

<sup>(</sup>٨) و (٩) ولا وقف عليهما عند الأشموني للعطف (الأشموني، المنار: ٢٢٧).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١).

- ﴿ . . . إِلَّا الدُّهْرُ . . . {٢٤} ﴾ تام .
- ﴿...لا رَيْبَ فِيهِ... {٢٦} ﴾ كاف(١).
  - ﴿ . . لَا يَعْلَمُونَ {٢٦﴾ تام .
- ﴿ . . . كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً . . . {٢٨} ﴾ كاف، لمن قرأ: ﴿ . . . كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى . . . {٢٨} ﴾ بالرفع (٢) على الابتداء . وقرأ يعقوبُ (٣) ذلك بالنصب على البدل من الأوّل، فالوقف على قراءته على ﴿ . . . كِتَابِهَا . . . {٢٨} ﴾ (١) .
  - ﴿ . . . وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ . . . {٣٤} ﴾ كاف .
  - [﴿...الحَيَاةُ الدُّنْيَا... (٣٥) ﴿ تام](\*).

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٩٢/٣) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٦٦٠) ورجع الأشموني قول الداني (المنار: ٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) قرأ العامة بالرفع، وقرأ يعقوب بالنصب (ابن الجزري، تقريب النشر: ١٧٣؛ القرطبي، التفسير ١٦/١٧٥).

<sup>(</sup>٣) يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري، تقدم في الآية (١٦٥) من سورة البقرة ـ ٧.

<sup>(</sup>٤) أخرج ابن النحاس: قال يعقوب، ومن الوقف قوله ﴿وترى كل أمة جاثية﴾ على قراءة من رفع ﴿كل﴾، قال: وأما أنا فأقرأ ﴿كلُّ أمة تدعى إلى كتابها﴾ فأجعل وقفي: ﴿إلى كتابها﴾. وهو تام عند محمد بن عيسى (ابن النحاس، القطع: ٦٦٠).

<sup>(\*)</sup> في (ب): ومثله ﴿الحياة الدنيا﴾.

#### [٤٦] سورة الأحقاف

﴿ حَمْ {١} ﴾ تام، وقيل: كاف (١). ﴿ . . . الحَكِيمُ {٣} ﴾ تام (٢)، وكذا عامَّة فواصلها. ﴿ . . . وَأَجَلِ مُسَمِّقٌ . . . {٣} ﴾ تام .

- ﴿ . . . فِي السَّمَاوَاتِ . . . { } } كاف (٢) ي
- ﴿ . . . بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ . . . {٨}﴾ تام(١)، ورأس الآية أتَّمَّ (٩) ..
  - ﴿ . . . وَاسْتَكْبَرْتُمْ . . . {١٠} ﴾ كاف .
- ﴿...مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ... {١١}﴾ تام(٦)، لأنّ ما بعده من قول الله تعالى.

حَدَّثَنَا محمَّد بن عبد الله قال: حدَّثنا أبي [قال: حدَّثنا علي] (\*) قال: حدثنا أحمد قال: حدِّثنا يحيى (\*\*) بن سلام (٧) قال: لمَّا أسلمت غفار قالت قريش: لوكان هذا خيراً ما سبقونا

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في أوائل السور في الآية (١) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٢) يكون تاماً إن لم يجعل ما بعده جواباً لما قبله (الأشموني، المنار: ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) وهو تام على ما روي عن نافع، وكاف عند أبي حاتم، قال ابن النحاس: والصواب أنه كاف (القطع: ٦٦١).

 <sup>(</sup>٤) هذا قول يعقوب، وأبي حاتم، وكذا روي عن نافع (ابن النحاس، القطع: ٦٦١)، وخالف الأشموني فقال كاف (المنار: ٢٧٨).

<sup>(</sup>٥) وهو قوله تعالى: ﴿...وهو الغفور الرحيم {٨}﴾.

<sup>(</sup>٦) وهو حسن عند أبي حاتم وابن الأنباري (الإيضاح ٨٩٣/٢) ورجحه الأشموني (المنار: ٢٢٨).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ح).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح): محمد بن يحيس.

<sup>(</sup>٧) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة \_ ٧.

إليه، قال الله تعالى: ﴿ . . . وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ . . . {١١} ﴾ الآية(١).

﴿ . . إِمَامًا وَرَحْمَةً . . {١٢}﴾ كاف.

وَمَنْ جعل: ﴿...وَبُشْرَى لِلمُحْسِنِينَ {١٢}﴾ في موضع رفع بالابتداء، والخبر في المجرور وقف على قوله: ﴿...لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا... {١٢}﴾ (٢). ومن جعله معطوفاً على المجرور وقف على قوله: ﴿...كِتَابِ... {١٢}﴾ (٣) أو في موضع نصب بتقدير، ويبشّرهم بشرى، لم يقف على: ﴿... ظَلَمُوا... {١٣} ﴾ (١٤).

﴿ . . لِلْمُحْسِنِينَ {١٣ } ﴾ تام .

﴿ . . وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً . . {١٥}﴾ كاف، ومثله، ﴿ . . ثَلَاتُونَ شَهْـراً . . . {١٥}﴾، ومثله: ﴿ . . . فِي أَصْحَابِ الجَنَّةِ . . . {١٦}﴾ (٥٠).

﴿...يُسوعَــدُونَ {١٦}﴾ تــام(\*)، ومثله: ﴿...تَفْسُقُــونَ {٢٠}﴾ ومثـله: ﴿...يَفْتُرُونَ {٢٨}﴾ (٢٠)

وقال نافع (٢) والدينوري (٧): ﴿ . . . هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا. . . {٢٤}﴾ تام (\*\*\*).

أخرج القرطبي: اختلف في سبب نزول هذه الآية على ستة أقوال: (١) إسلام قبيلة غفار. (٢) إسلام امرأة رومية اسمها زنيرة. (٣) إسلام قبائل غفار، وأسلم، وجهينة، ومزينة، وخزاعة (٤) إسلام عبد الله بن سلام وأصحابه.
 (٥) إسلام بلال، وعمّار، وصهيب. (٦) إسلام نفر من اليهود. (التفسير ١٨٩١).

<sup>(</sup>٢) (ابن الأنباري، الإيضاح ٨٩٤/٢؛ ابن النحاس، القطع: ٦٦٢).

<sup>(</sup>٣) وهو قول الفراء، قال: ﴿البشرى﴾ في موضع رفع على النسق على ﴿الكتابِ﴾ (معاني القرآن ١/٥١).

<sup>(</sup>٤) (ابن الأنباري، الإيضاح ٨٩٣/٢ ــ ٨٩٤؛ مكي، مشكل إعراب القرآن ٣٠٠/٢).

<sup>(</sup>٥) وهو تام عند أبي حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ٦٦٢).

<sup>(\*)</sup> في هامش (ح): ورؤوس الآي بعدها تامة.

<sup>(٭٭)</sup> في هامش (ح) زيادة: ومثله ﴿تكفرون﴾.

<sup>(</sup>٦) نافع بن عبد الرحمن، المقرىء المدني، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٧) أحمد بن جعفر بن محمد، أبو الحسين البغدادي الدينوري المقرىء، يَقِدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن النحاس في القطع: ٦٣.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف) زيادة: وكذلك ﴿ما استعجلتم به﴾ وهما كافيان.

حدثنا محمد [بن عبد الله] (\*) قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا عليّ [قال: حدّثنا أحمد] (\*\*) قال: حسبوه قال: حدّثنا يحيى (١) (\*\*\*) في قوله: ﴿ . . . قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا . . {٢٤}﴾ قال: حسبوه سحاباً ، وكان قد أبطأ عنهم (\*\*\*\*) المطر، قال الله تعالى: ﴿ . . . بَلْ هُوَمَا اسْتَعْجَلْتُمْ به . . . {٢٤}﴾ (٢).

وَقَالَ الْدينوري<sup>(٣)</sup>: ﴿...بل هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ...{٢٤}﴾ تام، وهو كاف<sup>(٤)</sup>، ثمّ يبتدىء ﴿...دِيحٌ...{٢٤}﴾ أي هو ريح.

﴿...المَوْتَى بلي... (٣٣) ﴾ كاف(٥).

﴿ . . . تَكْفُرُونَ {٣٤}﴾ تام .

وَقَالَ قَائَل: ﴿ . . . وَلَا تَسْتَعْجِلْ . . . {٣٥} ﴾ الوقف ثم تبتدىء ﴿ . . . لَهُمْ . . . {٣٥} ﴾ أي لهم بلاغ، ولا وجه لما قال، لأنّ المعنى: ولا تستعجل للمشركين بالعذاب(٦) .

﴿ . . إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ . . {٣٥}﴾ كاف (٧)، ثم تبتدىء ﴿ بَلَاغٌ . . . {٣٥}﴾ على معنى ذلك بلاغ .

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب) و (د/١).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة ــ ٧.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (أ) و (ح) و (ف): يحيى بن سلام.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ب): عليهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه القرطبي في التفسير ١٦/٥٠١.

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن جعفر بن محمد، أبو الحسين الدينوري، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة - ٢، أخرج قوله ابن
 النحاس (القطع: ٦٦٣).

<sup>(</sup>٤) وهو قول نصير: قال: إن شئت وقفت ﴿عطرنا﴾، وإن وقفت ﴿به﴾ فحسن (ابن النحاس، القطع: ٦٦٣).

 <sup>(</sup>٥) وعن نافع أنه تام، أخرجه ابن النحاس (في لمصدر نفسه) وقد تقدم الكلام عن ﴿بلى﴾ في الآية (٨١) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٦) قال أبو حاتم: أخبرني من لا أطمئن إليه أن الوقف ﴿تستعجل﴾، قال: وهذا مما لا أعرفه ولا أدري كيف تفسيره، وهو عندي غير جائز. وقال أحمد بن موسى: ﴿ولا تستعجل لهم﴾ تمام الكلام (ابن النحاس، القطع: ٣٦٣).

<sup>(</sup>٧) هذا قول يعقوب، وهو تام على ما روى يونس عن الحسن، وكذلك هو تام عند أحمد بن جعفر، وعلى ما روي عن نافع (ابن النحاس، القطع: ٦٦٤) ورجح الأشموني قول الداني (المتار: ٢٣٠).

# [٧٧] سورة القتال أو محمد ﷺ



﴿ . . الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ . . . {٣} ﴾ كاف.

﴿...لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ {٣}﴾ تام(٢)، ومثله ﴿...أَوْزَارَهَا...{٤}﴾ وقيل: كاف(٣)، وهو رأس آية في غير الكوفي، ومثله ﴿...بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ... {٤}﴾ (٤) ومثله ﴿...غَرَّفَهَا لَهُمْ {٦}﴾ ومثله ﴿...غَرَّفَهَا لَهُمْ {٦}﴾ ومثله ﴿... وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُم {٧}﴾ (٢).

﴿ . . فَتَعْسَا لَهُمْ . . . {٨}﴾ كاف(٧) ومثله ﴿ . . . وَأَضَلُّ أَعْمَالَهُمْ {٨}﴾ .

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٩٦/٢) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٦٦٥) ورجح الأشموني قول ابن النحاس (المنار: ٣٣٠).

 <sup>(</sup>٢) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٦٦٥) وهو حسن عند ابن الأنباري (الإيضاح ١٩٩٦/٢) ورجح الأشموني قول ابن الأنباري (المتار: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ١٩٩٦/٢) وابن النحاس (القطع: ٦٦٥).

<sup>(</sup>٤) هذا قول أحمد بن موسى، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٦٥) وهـ وقف حسن عند ابن الأنباري (الإيضاح ٨٩٦/٢) ورجحه الأشموني (المنار: ٢٣٠).

<sup>(</sup>a) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٦٦٥) وهو وقف حسن عند ابن الأنباري (الإيضاح ٨٩٦/٢) ورجحه الأشموني (المنار: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٦) وهو كاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٨٩٦) وابن النحاس (القطع: ٦٦٥) ورجع الأشموني قول الداني (المنار: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٧) وليس بوقف عند الأشموني، لأن ما بعده معطوف على الفعل الذي فسره ﴿فتعسَّا لهم﴾ (المتار: ٢٣٠)

﴿...فَأَحْبَطَ/ أَعْمَالَهُمْ {٩}﴾ كاف، وقيل: تام(١)(\*). ﴿...دَمَّرَ اللَّـهُ عَلَيْهِمْ... {١٠}﴾ كاف، ومثله ﴿...وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا {١٠}﴾ (٢).

﴿ . . . لاَ مَوْلَى لَهُمْ {11}﴾ تام، ومثله ﴿ . . . مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ . . . {17}﴾ (٣) ومثله ﴿ . . . وَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ {١٢}﴾ ومثله ﴿ . . . وَالنَّعُوا وَمثله ﴿ . . . وَالنَّعُوا أَهُمْ {١٤}﴾ ومثله ﴿ . . . وَالنَّعُوا أَهُمْ {١٤}﴾ ومثله ﴿ . . . فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ {١٤}﴾ ومثله أَهْ . . . ذِكْ رَاهُمْ {١٨}﴾ ومثله أَهْ . . . وَمَثُواكُمْ {١٩}﴾ . ﴿ . . . فَأَوْلَى لَهُمْ {٢٠}﴾ كاف، وقيل: تام (٢) ، ومثله: ﴿ . . . وَقَوْلُ مَعْرُونُ . . . {٢١}﴾ .

وَرَوَى أَبُو صَالَح (٧) (\*\*\*) عن ابن عبّاس (٨) أنّه قال: ﴿... فَأُولَى (\*\*\*\*)... (٢٠} ﴾ تمام الكلام، ثم قال: ﴿... لَهُمْ (\*\*\*\*) {٢٠} طَاعَةً ... {٢١} ﴾ أي لِلَّذِينَ آمنوا منهم طاعة وقول معروف، والأوّل أصحّ. وترتفع الطاعة بتقدير: (منّا طاعة) أو: (أَمْرُنا طاعة) أو (طاعة أمثل) (٩).

<sup>(</sup>١) وهو قول ابن النحاس (القطع: ٦٦٥).

<sup>(\*)</sup> كلمة «تام» ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>٢) هذا قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٦٥) وهو تام عند الأشموني (المنار: ٣٣٠).

<sup>(\*\*)</sup> في (ف): ومثله ﴿ . . الأنعام . . (١٢} ﴾.

<sup>(</sup>m) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٨٩٧). وهو قطع صالح عند ابن النحاس (القطع: ٦٦٥) ورجح الأشموني قول الدأني (المتار: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) و (٥) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٩٧/٢). وهما كافيان عند ابن النحاس (القطع: ٦٦٦) ورجح الأشموني قول ابن النحاس (المتار: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٦) قاله قتادة، وروي عن نافع، وهو قول يعقوب، وأبي حاتم، وأحمد بن جعفر، ومذهب الخليل وسيبويه، وعليه أكثر أهل العلم واللغة (ابن النحاس، القطع: ٦٦٦؛ القرطبي، التفسير ٢٤٤/١٦) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢٩٧/٢).

<sup>(</sup>٧) َ باذام، أبو صالح، مولى أم هانيء، تقدم في الآية (٤) من سورة طّه ــ ٧٠.

<sup>(\*\*\*)</sup> سقط اسم «أبو صالح» من (د/١).

 <sup>(</sup>٨) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة ٢٠، أخرج قول القرطبي (التفسير ١٩٤/١٦).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في النسخة (د/١) زيادة: لهم. وهو تصحيف.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كلمة (لهم) ساقطة في (أ).

<sup>(</sup>۹) (سيبويه، الكتاب ۱/۱۲۱، ۱۳۹/).

- ﴿ . . خُيْراً لَهُمْ {٢١}﴾ تام (١).
  - ﴿ . . أَرْحَامَكُمْ {٢٢} ﴾ كاف.
    - ﴿ . . أَقْفَالُهَا { ٢٤ } ﴾ تام .

[﴿...سَوَّلَ لَهُمْ... {٢٥}﴾ كاف (٢)] سواء قرىء ﴿...وَأُمْلِي لَهُمْ {٢٥}﴾ على تسمية الفاعـل (٣) أو ﴿...أُمْلِيَ لَهُمْ {٢٥}﴾ على ما لم يُسمّ فاعله أو ﴿...أَمْلَى لَهُمْ {٢٥}﴾ على ما لم يُسمّ فاعله أو ﴿...أَمْلَى لَهُمْ {٢٥}﴾ على الفاعـل (٣) كقوله: ﴿فَأَمْلَيْتِ لَهُمْ {٢٥}﴾ على الإخبار، لأنّ الاملاء في كل القرآن مُسْندٌ إلى الله تعالى (٤) كقوله: ﴿فَأَمْلَيْتِ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (٥) فيحسن قطعه من التسويل الذي هو مسند إلى الشيطان.

- ﴿...وَأَمْلَى لَهُمْ {٣٠}﴾ كاف للكلِّ ومثله ﴿...وَأَدْبَارَهُمْ {٢٧}﴾.
  - ﴿...أَضْغَانَهُمْ {٢٩}﴾ تام، وقيل: كاف(٦).
    - ﴿...بِسِيماهُمْ... (٣٠) ﴾ كاف.
- ﴿...أَخْبَارَكُمْ {٣١}﴾ تام (٧)، ومثله ﴿...وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ {٣٢}﴾ ومثله

<sup>(</sup>١) - هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٨٩٧/٢) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٣٣١).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن النحاس: أكثر أهل العلم على أنه تام، وهو قول الكسائي، وأبي عبيد، وأبي حاتم (القطع: ٦٦٧) وبه قال الفراء (معاني المقرآن ٣/٣٣) وقال ابن الأنباري: من فتح الألف في ﴿أملى﴾ لم يتم له الوقف على ﴿سوّل لحم﴾؛ لأن ﴿أمل لحم﴾ نسق عليه، ومن ضم الألف وقف على ﴿سوّل لحم﴾ (الإيضاح ٨٩٨/٢).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

قرأ النخعي، وأبو جعفر ونافع وابن كثير، وعاصم، وحمزة، والكسائي على الإخبار، وقرأ شيبة، وأبو عمرو على
 ما لم يسم فاعله، وروي عن مجاهد على تسمية الفاعل (الداني، التيسير: ٢٠١؛ ابن الأنباري،
 الإيضاح ٨٩٨/٢).

<sup>(</sup>٤) وهوقول أبسي حاتم، قال: ولا يكون الإملاء إلا من الله، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٦٧).

<sup>(</sup>۵) الآية (٤٤) من سورة الحج – ۲۲.

<sup>(</sup>٦) قساله ابن النحساس (القبطع: ٦٦٧) والأشمسوني (المنار: ٣٣١) وأخسد الداني بقسول ابن الأنباري (الإيضاح ٢٨٨/).

 <sup>(</sup>٧) هو تام عند من قرأ ﴿ونبلو) بفتح الواو، ومن قرأ بإسكانها فالتمام ﴿والصابرين﴾ (ابن النحاس، القطع: ٦٦٧).

﴿ . . وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {٣٣}﴾ (١) ومثله ﴿ . . وَاللَّـهُ مَعَكُمْ . . {٣٥}﴾ (٢) ﴿ . . وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ {٣٥}﴾.

﴿ . . مَنْ يَبْخَلْ . . {٣٨} ﴾ كاف(٣).

﴿ . . . عَنْ نَفْسِهِ . . {٣٨}﴾ تام، ومثله ﴿ . . . وَأَنْتُمْ الفُقَرَاءُ . . . {٣٨}﴾ (١).

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٦٦٨) وهو وقف حسن عند الأشموني (المثار: ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) هذا قول أبسي حاتم، أخرجه ابن النجاس (القطع: ٦٦٨) وهو وقف حسن عند الأشموني (المتار: ٢٣١).

 <sup>(</sup>٣) هذا قول أبي حاتم، وهو وقف تام عند أحمد بن موسى، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٦٨).

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٨٩٩) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦٦٨) ورجح الأشموني قول الداني (المتار: ٢٣١).

#### [٨٤ـــ] سورة الفتح

﴿... فَتْحَا مُبِيناً {١} ﴾ كاف. وقال أبو حاتم (١): تام، وليس كذلك لأنّ (لام كَيْ) متعلّقة بالفتح بتقدير: (إنّا فتحنا لك (\*) فتحاً مبيناً لكي يجمع الله لك مع الفتح المغفرة، فيجتمع لك به (\*\*) ما تقرّ به عينك في الدّنيا والأخرة) (٢). وقيل: المعنى (إنّا فتحنا لك بالرسالة ليغفر لك الله) (٣). وقيل: (إنّا فتحنا لك باجتناب الكبائر ليغفر لك الله ما كان منك في الجاهلية وما كان منك بعد الرسالة) (٤) (\*\*\*).

﴿...مَعَ إِيمَانِهِمْ... { \$ } ﴾ تام (٥). حدّثنا سَلَمون بن داود (٢) قال: حدّثنا محمّد بن عبد الرحمن (٩) قال: عبد الله (٧) قال: حدّثنا جعفر بن محمد الرازي (٨) قال:

<sup>(</sup>١) سهل بن محمد، أبو حاتم السجستاني، المقرىء النحوي، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة ـ ٢، وقد جعل اللام في ﴿ليغفر﴾ لام قسم، وخطأه ابن كيسان في هذا، وقال: هذا ادّعاء بغير علة، ثم نصب بها، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٦٩)، وقال ابن الأنباري: لام القسم لا تكسر (الإيضاح ٢/٩٠٠).

<sup>(\*)</sup> كلمة «لك» ساقطة في (ص).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «به» ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>٢) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٠٠).

<sup>(</sup>٣) وهو قول مقاتل، أخرجه ابن الجوزي (زاد المسير ٤٢٣/٧).

<sup>(</sup>٤) وهو قول مجاهد، والثوري، أخرجه القرطبي (التفسير ٢٦٢/١٦) وانظر (تفسير الطبري ٢٦/٢٦).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ح) و (ف) زيادة: ما تقدم.

 <sup>(</sup>a) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦٦٩) وحسن عند الأشموني (المنار: ٢٣٢).

 <sup>(</sup>٦) تقدم في الأية (٥٥) من سورة آل عمران ٣٠.

<sup>(</sup>٧) محمد بن عبد الله، أبو الحسين: محدث رازي، سمع الفريابي، ومنه ولده، ثقة توفي سنة ٣٤٧هـ/ ٩٥٨م (الذهبي، تذكرة الحفاظ ٩٥٨/٣).

<sup>(</sup>٨) جعفر بن محمد بن الحسين بن المستفاض، أبو بكر الفريابي، تقدم في باب الحض على التام من مقدمة المصنف.

 <sup>(</sup>٩) أحمد بن عبد الرحمن الدُّشتكي: مقرىء، روى عن أبيه، وعنه أبو داود. وثقه أبو حاتم (ابن حجر، تهذيب التهذيب ١ (٥٣)).

حدُّئنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي (١) عن أبيه (٢) عن العلاء بن المسيّب (٣) عن أبي (٣) أبي (٣) أبي (٣) أبي (٣) أبي (٣) أبي أبي الأحوص (٩) عن عبد الله (٦) في قوله: ﴿ . . . لِيَزْدَادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ . . . {٤} ﴾ قال: تصديقاً مع تصديقهم (٧) .

﴿ . . عَلِيماً حَكِيماً {٤}﴾ كاف(^)، ومثله ﴿ . . ظَنَّ السَّوْءِ . . . {٦}﴾ ومثله ﴿ . . . ذَائِرَةُ السَّوْءِ . . . {٦}﴾ (٩).

﴿...مَصِيراً {٦}﴾ تام، ومثله ﴿...حَكِيماً {٧}﴾.

﴿ . . . وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ . . . {٩}﴾ كاف (١٠)، وهو للنبيُّ ﷺ، ومَا بعْدَه لِلَّهِ تعالى إذْ التسبيح لا يكون إلاّ لِلَّـهِ (\*\*\*) عزَّ وجلَّ (١١).

﴿ . . وَأَصِيلًا {٩}﴾ تام، ومثله ﴿ . . أَجْرَأُ عَظِيماً {١٠}﴾.

الله بن أبي جعفر، عيسى بن ماهان الرازي: محدث، روى عن أبيه، وعنه أحمد بن عبد الرحمن، وثقه أبو زرعة (المصدر نفسه ١٧٦/٥).

<sup>(</sup>٢) عيسى بن ماهان، أبوجعفر الرازي، تقدم في الآية (٢٩) من سورة الأعراف ــ٧.

 <sup>(</sup>٣) العلاء بن المسيب: محدث كوفي، روى عن أبي إسحاق، وعكرمة، وعنه ابن زائدة، وثقه ابن معين (ابن حجر، التهذيب ١٩٣/٨).

<sup>(\*)</sup> تصحف في (ف) إلى: السائب.

<sup>(\*\*)</sup> يَصِحف في (ص) إلى: أبيه.

<sup>(</sup>٤) عمرو بن عبد الله، أبو إسحاق السبيعي الكوفي المحدث، تقدم في الآية (٣٣٨) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٥) عوف بن مالك الجشمي، أبو الأحوص الصحابي، تقدم في الآية (٦٣) من سورة الأنفال - ٨.

 <sup>(</sup>٦) عبد الله بن مسعود، أبو عبد الرحمن، الصحابي، خادم النبي ﷺ، تقدم في باب الحض على التام من مقدمة المصنف.

 <sup>(</sup>٧) عزاه السيوطي لابن مردويه عن ابن مسعود (الدر المتثور ٦/١٧).

 <sup>(</sup>A) وهو تام عند أبي حاتم، وخولف فيه؛ لأنه جعل اللام في ﴿ليدخل﴾ لام قسم (ابن النحاس، القطع: ٦٦٩).

<sup>(</sup>٩) وهو تام عند الأخفش سعيد، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٦٩).

<sup>(</sup>١٠) وهو تام عند أبي حاتم، وأحمد بن موسى بمعنى: «ويوقروا النبيّ، ويسبحوا الله بكرة وأصيلاً» وخولفا في هذا؛ لأن ﴿ويسبحوه﴾ معطوف على ما قبله، وقد حذفت منه النون للنصب، فكيف يتم الكلام على ما قبله، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٧٠).

<sup>(\*\*\*)</sup> تصحف في (ص) إلى: له.

<sup>(</sup>١١) وهوقول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٠٠).

﴿ . . بِكُمْ نَفْعاً . . {١١}﴾ كاف.

﴿ . . . قَـوْمـاً بُــوراً {١٢}﴾ تام، ومثله ﴿ . . . سَعِيــراً {١٣}﴾ ومثله ﴿ . . . غَفُــوراً رَحيماً {١٤}﴾ وكذا الفواصل بعْدُ.

- ﴿ . . مِنْ قَبْلُ . . {١٥}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . أَوْ يُسْلِمُونَ . . . {١٦}﴾.
  - ﴿ . . . عَذَابًا أَليماً {١٦} و {١٧}﴾ الأوّل والثاني تام .
    - ﴿ . . . آيَةً للمُؤْمِنِينَ . . . {٢٠} ﴾ كاف.
    - ﴿...مستقيماً {٢٠}﴾/ تام، وقيل: كاف(١).

والفواصل بعد كافية(٢).

﴿ . . أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ . . . {٢٥} > تام .

﴿...بِغَيْرِ عِلْمٍ ... {٢٥}﴾ كاف(٣)، ومثله ﴿...مَنْ يَشَاءُ... {٢٥}﴾.

﴿...بِهَا وَأَهْلَهَا...{٢٦}﴾ تام(٢)، ومثله ﴿...بكُلِّ شَيءٍ عَلِيماً {٢٦}﴾ ومثله ﴿...فَتْحَاً قَرِيباً {٢٧}﴾ ومثله ﴿...فَتْحَاً قَرِيباً {٢٧}﴾

﴿ . . لاَ تَخَافُونَ . . {٢٧}﴾ كاف(٥)، ومثله ﴿ . . . مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ . . . {٢٩}﴾

<sup>(</sup>١) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢٠١/٢)، ورجحه الأشموني (المنار: ٣٣٧).

 <sup>(</sup>۲) وهي قبوله تعبالى: ﴿...قبديسراً (۲۱)﴾، ﴿...نصيسراً (۲۲)﴾، ﴿...تببديسلاً (۲۳)﴾،
 ﴿...بصيراً (۲٤)﴾، ﴿...اليًا (۲۰)﴾.

 <sup>(</sup>٣) وهو تام عند أبي حاتم، جعل اللام بعده لام قسم، وخطّاه في هذا ابن النحاس (القطع: ٦٧١) قال الأشموني:
 ليس بوقف، لأن بعده لام كي (المنار: ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) وهو تام عند نافع، وأحمد بن جعفر، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٣٧١) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢٠١/٢):

لأنّ ما بعده مبتدأ وخبر (١). حدّثنا أحمد بن عُمَر الجيزي (٢) قال: حدّثنا محمد بن [المظفر (٣) قال: حدّثنا أحمد بن فارس (٤)] (\*) قال: حدّثنا الحسين (\*\*) بن حميد العَكي (٥) (\*\*\*) قال: حدّثنا بعفر بن عمرو (٦) عن زياد الباهلي (٧) قال: حدّثنا موسى بن جعفر (٨) عن جعفر بن محمد (٩) عن أبيه (١١) عن آبائه (١١) رضي الله عنهم في قوله: ﴿مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ محمد (٩) عن أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه (١٢)، ﴿ . . . أَشِدًّاءُ عَلَى الكُفَّارِ . . . {٢٩} ﴾:

- (٢) أحمد بن محمد بن عمر، أبو عبد الله المصري الجيزي المقرىء، تقدم في الآية (١٢١) من سورة التوبة ــ ٩.
- (٣) محمد بن المظفر، أبو الحسين: محدث بغدادي، سمع الباغندي ومنه الدارقطني ووثقه توفي سنة ٣٧٩هـ/ ٩٨٩م
   (الذهبي، التذكرة ٩٨١/٣).
- (٤) أحمد بن فارس، أبو الحسين: مفسر لغوي، أخذ عن الطبراني، وعنه الهمذاني. توفي سنة ٣٩٥هـ/ ٢٠٠٤م (الداودي، الطبقات ٢/٠١)
  - (\*) أي (أ) و(ح) و(ص) و(ف): المظفر بن أحمد بن فارس. (\*\*) تصحف في (ص) إلى الحسن.
- الحسين بن حميد العكي، المصري، أبو علي: محدث فيه لين يحتمل النظر، توفي سنة ٢٩٧هـ/ ٩٠٩م (ابن حجر، اللسان ٢٨١/٢).
  - (\*\*\*) تصحف في (ح) إلى: العلي، وفي (ف) إلى: العتكي، وفي (ب) و ( أ ) إلى: المكي.
- (٦) جعفر بن عون بن جعفر بن عمروب حريث المخزومي، أبوعون: محدث كوفي، روى عن الأعمش، وثقه ابن
   معين (ابن حجر، التهذيب ١٠١/٢).
- (٧) زياد بن حسان بن قرة الباهلي البصري: محدث، روى عن الحسن البصري وثقه أحمد وابن حبان (ابن حجر، التهذيب ٣٦٢/٣).
- (A) موسى بن جعفر بن محمد، الهاشمي، أبو الحسين المدني. محدث من آل البيت، روى عن أبيه، وعبد الله بن دينار، وعنه أخواه علي ومحمد. وثقه أبو حاتم. توفي سنة ١٧٩هـ/ ٧٩٥م (ابن حجر، التهذيب ٢٠/٣٣٩).
- (٩) جعفر بن محمد بن علي الهاشمي، أبو عبد الله: محدث من آل البيت، روى عن أبيه، والزهري، وعنه يحيى بن
   سعيد، والثوري. وثقه الشافعي (الرازي، الجرح والتعديل ٤٨٧/٢).
- (١٠) أبوه هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو جعفر: من آل البيت، روى عن أبيه، وجدَّيه الحسن والحسين، وعنه أبنه جعفر، والزهري، والأوزاعي. وثقه أبن سعد. توفي سنة ١١٨هـ/ ٧٣٦م (ابن حجر، التهذيب ٩٠٠٩٩).
- (١١) آباؤه هم: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. والحسين بن علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.
- (١٣) عبد الله بن أبي قحافة، أبو بكر الصديق، الخليفة الراشد الأول، تقدم في الآية (١٢٣) من سورة النساء ــ ٤.

 <sup>(</sup>۱) وهو قول نصير، وليس بوقف إن جعل ﴿رسول الله﴾ نعتاً لـ ﴿محمد﴾ أو بدلًا، ومثله في عدم الوقف إن جعل ﴿والذين معه﴾ معطوفاً على ﴿عمد﴾، والخبر ﴿أشداء﴾ والـوقف حينتذ على ﴿الكفار﴾ (الأشمـوني، المثار: ٣٣٣).

عمر بن الخطاب رضي الله عنه (۱)، ﴿ . . . رُحَمَاءُ بَيْنَهُم . . . {٢٩} ﴾ : عثمان بن عفّان رضي الله عنه (۲)، ﴿ . . . بَرَاهُمْ رُكّعاً سُجَّداً . . . {٢٩ ﴾ : علي بن أبي طالب (٣) ﴿ . . . سِيماهُمْ فِي وُجوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ . . . {٢٩ } ﴾ : عبد الرحمن بن عوف (٤) وسعد بن أبي وقّاص (٥)(٥)، ﴿ . . . ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوراةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ . . . {٢٩ } ﴾ إلى آخر السورة (٢٦) . . .

﴿... ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ... { ٢٩ } ﴾ تام لأنّ ما بعده مبتدأ وخبر (٧٠)، وهو قول الضحّاك (٨٠) وقتادة (٩٠)، والتمام على قول مجاهد (١٠): ﴿... وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ ... {٢٩ } ﴾ لأنّه عطف على ذلك ثمّ يبتدىء: ﴿... كَزَرْع ... {٢٩ } ﴾ أي: هم كزرع (١١). ﴿ ٢٠ ﴾ كافّ.

<sup>(</sup>١) عمر بن الخطاب، أبو حفص، الخليفةالراشد الثاني، تقدم في الآية (١٢٥) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٢) عثمان بن عفان، الخليفة الراشد الثالث، توفي سنة ٣٥هـ/ ٢٥٥م (ابن حنبل، فضائل الصحابة ٥٠٣/١).

<sup>(</sup>٣) علي بن أبي طالب، الخليفة الراشد الرابع، تقدم في الآية (٢٣٨) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن عوف، أبو محمد: صحابي من العشرة المبشرين بالجنة، توفي سنة ٣١هـ/ ٦٦١م (المصدر السابق ٧٨/٢).

<sup>(</sup>٥) سعد بن أبي وقاص: صحابي من العشرة المبشرين بالجنة، توفي سنة ٥١هـ/ ٢٧١م (المصدر نفسه ٧٤٨/).

<sup>(\*)</sup> في هامش (ح) زيادة: رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه السيوطي وعزاه لابن مردويه، والقلظي، وأحمد بن محمد الزهري في وفضائل الخلفاء الأربعة، والشيرازي في والألقاب، عن ابن عباس، وفيه زيادة بعد قوله علي بن أبي طالب قال: (بيتغون فضلاً من الله ورضواناً) طلحة والزبير، كما أورد له تتمة وهي: (ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره) بأبي بكر، (فاستغلط) بعمر، (فاستوى على سوقه) بعثمان، (يعجب الزارع ليغيظ بهم الكفار) بعلي، (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات) جميع أصحاب محمد ﷺ (السيوطي، الدر المنثور ٨٣/٦).

<sup>(</sup>٧) (ابن الأنباري، الإيضاح ٢٠١/٢).

<sup>(</sup>٨) الضحّاك بن مزاحم، التابعي المفسر، تقدم في الآية (١٤٨) من سورة النساء ـــ ٤.

<sup>(</sup>٩) قتادة بن دعامة، التابعي المفسر، تقدم في باب الحض على التام من مقدمة المصنف، وممن قال بذلك أيضاً: عبد الرحمن بن زيد، وأبو جعفر الرؤاسي، ويروى عن نافع، وبه قال الكسائي، وأحمد بن جعفر، ويعقوب، وأبو حاتم، والقتيبي، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٧٢).

<sup>(</sup>١٠) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج، التابعي المفسر، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة ــ ٢، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٧٧٢).

<sup>(</sup>١١) قال مكي: ﴿ومثلهم في الإنجيل﴾ عطف على المثل الأول، فلا تقف على ﴿التوراة﴾ إذا جعلته عطفاً على ﴿مثل﴾ الأول، ويكون المعنى وإنهم قد وصفوا في التوراة والإنجيل بهذه الصفات المتقدمة» وتكون الكاف في ﴿كزرع﴾ خبر ابتداء محذوف تقديره وهم كزرع» فتبتدىء بالكاف، وتقف على ﴿الإنجيل﴾ (مكي، مشكل إعراب القرآن ٢ /٣١٣).

#### [٤٩] سورة الحجرات

﴿ . . . سَمِيعٌ عَلِيمٌ {١}﴾ تام ومثله(\*) ﴿ . . . غَفُورٌ رَحِيمٌ {٥} ﴾ وكذا عامّة فواصلها .

﴿...لِتَعَارَفُوا... {١٣}﴾ تام(٥)(\*\*\*). حدّثنا محمّد بن عبد الله قال: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا على قال: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سلام(٦) في قوله:

<sup>(☀)</sup> في هامش (ح) زيادة ﴿لا تشعرون﴾ ومثله. .

<sup>(</sup>١) وهو تام عند محمد بن عيسي (ابن النحاس، القطع: ٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) هذا قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٧٣). وهو تام عند أحمد بن موسى، والراجع قول الداني (الأشموني، المتار: ٢٣٣).

 <sup>(</sup>٣) هذا قول أبي حاتم، وهو تام على ما روي عن نافع (ابن النحاس، القطع: ٦٧٣) والراجع قول الداني
 (الأشموني، المتار: ٢٣٣).

<sup>(\*\*)</sup> في هامش (ح) زيادة: ومثله ﴿عليم حكيم﴾ ومثله ﴿ترحمون﴾ ومثله ﴿الظالمون﴾.

<sup>(</sup>٤) وهو تام عند محمد بن عيسى (ابن النحاس، القطع: ٦٧٤) والراجع قول الداني (الأشموني، المنار: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) هذا قول يعقوب، ونافع، وأحمد بن جعفر، وأبي حاتم. قال أبو عبيدة: ﴿لتعارفوا﴾ انقطع الكلام (مجاز القرآن ٢/٢٢). قال نصير: من قرأ ﴿إن﴾ بكسر الهمزة وقف على ﴿لتعارفوا﴾ ومن قرأ بفتحها فوقفه ﴿أتقاكم ﴾ (ابن النحاس، القطع: ٦٧٤).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ح) و (ص) زيادة: ﴿ فِي قلوبكم ﴾ كاف، ومكانها الصحيح بعد الحديث.

<sup>(</sup>٦) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة - ٢.

﴿...لِتَعَارَفُوا... {١٣}﴾ قال: انقطع الكلام، ثم قال: ﴿...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ... {١٣}﴾ في الدّنيا(١).

﴿ . . ف ق قُلُوبِ كُمْ . . {١٤}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا . . {١٤}﴾ والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) قال الأخفش سعيد: ﴿إِن أكرمكم﴾ كسر لأنه ابتداء ولم يجمل على ﴿لتعارفوا﴾ (الفراء، معاني القرآن ٤٨٢/٢). وانظر (تفسير القرطبي ٣٤٠/٥٦، و الدر المنثور للسيوطي ٩٧/٦ – ٩٩).

<sup>(</sup>٢) وهو تام عند أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٧٤) والراجع قول الداني (الأشموني، المتار: ٢٣٤).

<sup>(\*)</sup> في هامش (ح) زيادة: ورؤوس الأي كافية.

# [٥٠] سورة ق

الوقف على قوله ﴿قَ. . . {١} ﴾ تام على قول من قال: هو اسم للسورة(١)، والتقدير: اتل قَ، أو قال(\*): هو جبل محيط بالأرض(٢) والتقدير: أذكر قَ. وجواب القسم محذوف وتقديره: لَتُبْعَثُنَّ (٣).

﴿...رَجْعٌ بَعِيدً{٣}﴾ كاف<sup>(٤)</sup>، ومثله ﴿...فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ٍ{٥}﴾<sup>(٥)</sup>.

﴿ . . . كَذٰلِكَ الخُرُوجُ {١١}} تام .

﴿ . . . وَقَـــوْمٌ تُبَّــع . . . {١٤}﴾ كـــاف،ومثله ﴿ . . . فَحَقَّ وَعِيـــدِ {١٤}﴾ (٦) ومثله ﴿ . . . بِالخَلْقِ الْأَوَّلِ . . . {١٥}﴾ .

﴿...مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ {١٥}﴾ تام، ومثله ﴿...رَقِيبٌ عَتِيدٌ {١٨}﴾(٧).

<sup>(</sup>١) وهو قول قتادة، أخرجه ابن النحاس بإسناده عنه، وكذا هو على قول وهب (ابن النحاس، القطع: ٦٧٥).

<sup>(\*)</sup> في (ص): وقاف.

<sup>(</sup>٢) وهذا قول مجاهد (السيوطي، المدر المنثور ١٠٢/٦) وقال الفراء: معناه قضي الأمر والله (معاني القرآن ٧٥/٣).

 <sup>(</sup>٣) وهو قول الزجاج، قال: فالوقف على هذا: ﴿ذلك رجع بعيد﴾. (ابن النحاس، القطع: ٦٧٥) وجواب القسم عند الكسائي ﴿قد علمنا ما تنقص الأرض منهم﴾ وعند الأخفش سعيد كذلك فيكون الوقف ﴿كتاب حفيظ﴾ (ابن النحاس، القطع: ٦٧٥).

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٤٠٢) وهو تام عند الأشموني (المنار: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٠٤/٢) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٦٧٦)، وهو متعلق بجواب القسم.

<sup>(</sup>٦) وهو تام عند الأشموني (المنار: ٢٣٤) وقد رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢٠٤/٢).

<sup>(</sup>٧) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٦٧٧) والراجح قول الداني (الأشموني، المنار: ٣٣٤).

- ﴿... بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ... {٢٩} ﴾ كاف(١)، وكذا الفواصل قَبْلُ [وَبَعْدُ(٢)] (٠٠).
- - / وقالَ نافِع: ﴿...الصَّيْحَةَ بِالحَقِّ... {٤٢} ﴾ تام وقيل(\*\*): كاف(٧).
    - ﴿...الخُرُوجِ {٤٢}﴾ تام(^) ومثله: ﴿...عَلَيْنَا يَسِيرٌ {٤٤}﴾.
      - ﴿ . . بِمَا يَقُولُونَ . . . {١٥٤} كاف .
        - ﴿ . . . بِجَبَّارٍ . . . {٥٤}﴾ تام .

<sup>(</sup>۱) هذا قول ابن النحاس، وهو تام عند آبي حاتم، واخطأ بذلك؛ لأن ﴿يـوم﴾ منصوب بـ ﴿بظلاّم﴾. (ابن النحاس، القطع: ۲۷۸) ورجح ابن الأنباري قول أبي حاتم (الإيضاح ۲/٤٠) وفصّله الأشموني، فقال: تام إن جعل العامل في ﴿يوم﴾ مضمراً. وليس بوقف إن جعل العامل فيه ﴿بظلاّم﴾ أو ﴿نفخ﴾ (الأشموني، المنار: ۲۳۵).

 <sup>(</sup>۲) وهي قـولـه تعـالى: ﴿...غـيـد {۱۹}﴾، ﴿...الـوعيــد {۲۰}﴾، ﴿...وشهيـد{۲۱}﴾،
 ﴿...حــديــد{۲۲}﴾، ﴿...عــنيــد{۲۲}﴾، ﴿...عــنيــد{۲٤}﴾، ﴿...مــريــب{۲٥}﴾،
 ﴿...الشديد{۲۲}﴾، ﴿...بعيد{۲۷}﴾، ﴿...بالوعيد{۲۸}﴾، ﴿...للعبيد{۲۲}﴾.

<sup>(\*)</sup> كلمة «وبعد» زيادة من (د/١).

<sup>(</sup>٣) وهو كاف عند ابن النحاس إن ابتدأت الخبر (القطع: ٦٧٨) ورجحه الأشموني (المنار: ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) إن جعلت ﴿منَ﴾ بدلًا بما قبلها (ابن النحاس، القطع: ٦٧٨) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٦) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٠٤/٢) وخالف الأشموني فقال كاف (المنار: ٣٣٥).

<sup>(\*\*)</sup> في (أ) و (ح) و (ص): وهو.

<sup>(</sup>٧) قاله ابن النحاس بلفظ صالح (القطع: ٦٧٩) ورجحه الأشموني (المتار: ٣٣٥).

<sup>(</sup>٨) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٦٧٩) وخالف الأشموني فقال كاف (المنار: ٣٣٥).

#### [٥١] سورة الذاريات

جواب القسم ﴿إِنَّمَا تُوعَدُّونَ لَصَادِقٌ {ه}﴾ فلا وقف دُونَه<sup>(١)</sup>.

﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَوَاقِعُ {٦}﴾ تام، ومثله ﴿...مَنْ أُفِكَ{٩}﴾.

﴿ . . يَوْمُ الدِّينِ {١٢}﴾ كاف(٢)، ومثله ﴿ . . يُفْتَنُونَ {١٣}﴾.

﴿ . . بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ { ١٤ } ﴾ تام، وقال يعقوب (٣): ﴿ كَانُوا قليلًا . . { ١٧ } ﴾ تام، وهو قول الضحّاك : كانوا قليلًا مِنَ النَّاسِ . وهو قول الضحّاك : كانوا قليلًا مِنَ النَّاسِ . والآية دالَّةٌ على قِلَّةٍ نَوْمِهِمْ لا على قلَّة عددهم، والمعنى : كان هجوعهم ـ أي نومهم ـ قليلًا، وبذلك جاءَ التفسير (٥) . حدّثنا محمّد بن عبد الله قال : حدّثنا أبي قال : حدّثنا على قال : حدّثنا

<sup>(</sup>۱) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٠٥/٢) قال ابن النحاس: ما بعد ﴿والذاريات﴾ معطوف عليه (القطع: ٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٥٠٥) وهو تام على قول الزجّاج؛ لأن ما بعده جواب، وليس كذلك عند غيره من النحويين؛ لأنه بدل من ﴿يوم الدين﴾ في موضع رفع، إلا أنه مبني على الفتح، قـ ﴿يوم﴾ الثاني في موضع رفع، وبني على الفتح لأنه مضاف إلى جملة وهي ﴿هم على النار يفتنون﴾ فـ ﴿هم﴾ مرفوع بالابتداء على قول البصريين، وبما عاد من ذكره على قول الكوفيين (ابن النحاس، القطع: ٦٨٠؛ وابن الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن ٢٨٨٩).

 <sup>(</sup>٣) يعقوب بن إسحاق الحضرمي، المقرىء البصري، تقدم في الآية (١٦٥) من سورة البقرة - ٢، أخرج قوله
 ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٠٦).

<sup>(\*)</sup> كلمة «كان» ساقطة في (ح).

 <sup>(</sup>٥) أهل التأويل ـ سوى الضحاك ـ وأهل العربية ـ سوى يعقوب ـ على خلاف قول الضحاك (ابن النحاس،
 القطع: ٦٨١).

أبو داود قال: حدّثنا يحيى (\*) بن سلام (١) في قوله: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ {١٧}﴾ قال: تفسير الحسن يقول (٢): كانوا لا ينامون منه إلَّا قليلًا.

﴿ . . . وَالْمَحْرُومِ ﴿ ١٩} ﴾ كاف ومثله ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ . . . {٢١} ﴾ .

﴿ . . . تُنْطِقُونَ {٢٣}﴾ تام، وكذا آخر كلّ قصة فيها(٣).

﴿ . . فَقَالُوا سَلَاماً . . {٢٥}﴾ كاف ومثله ﴿ . . . قَالَ سَلَامٌ . . . {٢٥}﴾ .

﴿ . . قَالَ رَبُّكِ . . . {٣٠} تام (٤) ، ورأس الآيةِ (٥) أتم (\*\*) ، والفواصل بعد ذلك كافية (٦) .

﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ . . . {٤٦}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . . بِأَيْدٍ . . . {٤٧}﴾ أي بِقُوَّةٍ (٧) .

﴿...قَوْماً فَاسِقِينَ {٤٦}﴾ تام ومثله ﴿...تَذَكُّرُونَ {٤٩}﴾ (^). ﴿...نَذِيرٌ

علمة (يحيى) ساقطة في (أ) و (ح) و (ف).

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن يسار البصري، التابعي المفسر، تقدم في الآية (١٢٨) من سورة آل عمران ٣٠، أخرج قوله الطبري (التفسر ٢٧/١٢).

<sup>(</sup>٣) أواخر النقصص هي: ﴿...العداب الأليم (٣٧)﴾، ﴿...وهدو مليم (٤٠)﴾، ﴿...جعلته كالرميم (٤٢)﴾، ﴿...جعلته كالرميم (٤٢)﴾، ﴿...وما كانوا منتصرين (٤٥)﴾، ﴿...قوماً فاسقين (٤٦)﴾.

<sup>(</sup>٤) هذا قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٨٣) وخالف الأشموني فقال كاف (المنار: ٢٣٧).

 <sup>(</sup>a) وهو قوله تعالى: ﴿...وهو الحكيم العليم {٣٠}﴾.

<sup>(\*\*)</sup> في (ح) زيادة: ﴿والعذاب الأليم﴾ أتم.

 <sup>(</sup>۲) وهي قـولـه تعـالى: ﴿...المـرسـلون (۳۱)﴾، ﴿...محـرمــين (۳۲)﴾، ﴿...طــين (۳۳)﴾،
 ﴿...المســرفين (۳٤)﴾، ﴿...المؤمنين (۳۵)﴾، ﴿...المسلمــين (۳۳)﴾، ﴿...الأليم (۳۷)﴾،
 ﴿...مــــين (۳۸)﴾، ﴿...مخــون (۳۹)﴾، ﴿...مملــم (٤٤)﴾، ﴿...العقــيــم (٤١)﴾،
 ﴿...كالرميم (۲٤)﴾، ﴿...حين (۲٤)﴾، ﴿...ينظرون (٤٤)﴾، ﴿...منتصرين (٥٤)﴾.

<sup>(</sup>٧) أخرجه السيوطي، وعزاه لأدم بن اياس والبيهقي عن مجاهد (الدر المنثور ١١٥/٦؛ تفسير مجاهد ٢٢١١).

 <sup>(</sup>٨) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٦٨٣) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٣٧).

مُبِينٌ {٥٠}﴾ الأوّل: تام (١). ﴿...نَذِيرٌ مُبِينٌ {٥١}﴾ كذٰلِكَ... {٢٥}﴾ تام (٢)، [أي الأمر كذٰلك] (١٠).

﴿أَتُواصَوا بِهِ. . . {٥٣ } كاف.

﴿ . . . طَاغُونَ {٥٣}﴾ تــام (٣)(\*\*)، ومثله ﴿ . . . الْمُؤْمِنِينَ {٥٥} ﴾ ومثله ﴿ . . . أَنْ يُطْعِمُونَ {٥٧}﴾ .

 <sup>(</sup>أ) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٠٧/٢) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) هذا قول أبي حاتم، وأحمد بن موسى (ابن النحاس، القطع: ٦٨٣) والكاف في محل رفع، أي «الأمر كذلك» فالتشبيه من تمام الكلام، فالكاف خبر مبتدأ محذوف، أو في محل نصب أي «مثل تكذيب قومك إياك مثل تكذيب الأمم السابقة لأنبيائهم» ولا يجوز نصب الكاف بـ ﴿أَنِ ﴾ لأنها ليست متصلة بشيء بعدها، لأن ﴿ما﴾ إذا كانت نافية لم يعمل ما بعدها في شيء قبلها (الأشموني، المنار: ٧٣٧).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦٨٣) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ٢٣٧).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح): كاف، وفي الهامش زيادة: ورؤوس الآي قبل وبعد تامة.

#### [٥٢] سورة الطور

جواب القسم ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبُّكَ لَوَاقِعٌ {v}}﴾(١) فلا وقف دونه.

﴿ مَا لَهُ مِنْ دَافِعِ { ٨ } ﴾ تام (٢) ، إذا لم يعمل ﴿ . . لَوَاقِعٌ { ٧ } ﴾ في الظرف واستؤنف بتقدير: (واذكر) ، وهو قُول أهل التمام ، والأوّل قول أهل التأويل: حدّثنا محمّد بن عبد الله قال [حدّثنا أبي قال] (\* ) [حدّثنا أبي قال] (\* ) : حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سلام (٣) في قوله: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً { ٩ } ﴾ قال: فيها تقديم: إنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ بِهِمْ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاء مَوْراً (٩ ) ﴾ قال: فيها تقديم: إنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ بِهِمْ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاء مَوْراً (٩ ) .

[﴿...دَعًا ﴿١٣}﴾ كاف](\*\*\*) أي دفْعاً(°)، وهو رأس آية في الكوفيّ والمدنيّ (\*\*\*\*) والشاميّ. حدّثنا عبد الرحمن بن خالد التاجر(٢) قال: حدّثنا يوسف بن يعقوب(٧) قال: حدّثنا

 <sup>(</sup>١) هذا قول محمد بن عيسى وقال أبو حاتم: التمام ﴿ما له من دافع﴾ وخالفها محمد بن جرير فقال: ﴿يوم تمور الساء﴾ من صلة ﴿لواقع﴾ فلا يتم ﴿لواقع﴾ ولا ﴿دافع﴾. (ابن النحاس، القطع: ٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) وهو قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٨٤).

<sup>(+)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ح).

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٤) (مكى، مشكل الإعراب ٣٧٧/٢).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص)·

<sup>(</sup>٥) وهو قول أحمد بن يحيى، ثعلب (ابن الأنباري، الإيضاح ٩٠٨/٢).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كلمة (والمدني» ساقطة في (ح) و (ص) و (ف).

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الوّهراني، تقدم في الآية (٣٠) من سورة الأعراف ــ ٧.

 <sup>(</sup>٧) يوسف بن يعقوب النّجيرَمي، تقدم في الآية (٣٠) من سورة الأعراف - ٧.

الحسن بن المثنّى (١) قال: حدّثنا عفّان (٢) قال: حدّثنا أبو كُدَيْنَةَ (٣) (\*) قال: حدّثنا أبو كُدَيْنَةَ (٣) (\*) قال: يُدفع قابوس (٤) عن أبيه (٥) عن ابن عباس (٦): ﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴿١٣}﴾ قال: يُدفع في أعناقهم حتى يوردهم النّار (٧).

- ﴿ . . . سَوَاءً عَلَيْكُمْ . . . {١٦} ﴾ كاف.
- ﴿...تَعْمَلُونَ {١٦}﴾ تام، وهذا بعد آيات.
- ﴿...عَذَابَ الجَحِيمِ [18]﴾ كاف، ومثله ﴿...تَعْمَلُونَ{19}﴾.

﴿ . . . بِحُودٍ عِينِ {٢٠}﴾ تام ومثله ﴿ . . . مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ . . . {٢١}﴾ (\*\*\*)ومثله ﴿ . . . رَهِينٌ {٢١}﴾ (^^. . . رُهِينٌ {٢١}﴾

وَقَالَ يَعْقُوبُ (٩): ﴿ . . . وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيتُهُمْ بِإِيمَانٍ . . . {٢١} ﴾ تمام، وليس كذلك لأنّ قوله:

<sup>(</sup>۱) الحسن بن المثنى بن معاذ العنبري، أبو محمد: محدث من نبلاء الثقات، سمع عفان، وعنه الطبراني، توفي سنة ۲۹.۶ هـ/ ۹۰٦ (الذهبي، السير ۲۹/۱۳ه).

<sup>(</sup>٢) عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار، أبو عثمان المحدث، تقدم في باب الحض على التام من مقدمة المصنف.

<sup>(</sup>٣) يجيسى بن المهلب، أبوكدينة: محدث كوفي. روى عن قابوس، وعنه عفان. وثقه ابن معين (ابن حجر، التهذيب ٢٨٩/١١).

<sup>(\*)</sup> تصحف في (أ) إلى: دكين، وفي (د/١) إلى: دكينة، وفي (ح) إلى: بكر عن أبيه.

 <sup>(</sup>٤) قابوس بن حصين بن جندب الجنبي: محدث كوفي، روى عن أبيه، وعنه الثوري. وثقه الفسوي. توفي في خلافة مروان (المصدر السابق ٨-٣٠٥).

حصين بن جندب، أبو ظبيان الكوفي: تابعي محدث، روى عن ابن عباس، وعنه الأعمش، وثقه أبو زرعة. توفي
 سنة ٨٩هـ/٧٠٧م (المصدر نفسه ٢٩٧٩/٣).

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، الصحابي ابن عم النبي ﷺ تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>۷) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس (الطبري، التفسير ۱٤/۲۷) وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم عن ابن عباس (الدير المنثور ١١٨/٦).

<sup>(\*\*)</sup> في ﴿فِي زيادة: تام.

<sup>(</sup>A) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٠٨/٢) وهو وقف حسن عند ابن النحاس (القطع: ٦٨٦) والراجح قول الداني (الأشموني، المنار: ٢٣٨).

 <sup>(</sup>٩) يعقوب بن إسحاق الحضرمي، المقرىء البصري، تقدم في الآية (١٦٥) من سورة البقرة ٣٠٠، أخرج قوله
 ابن النحاس (القطع: ٦٨٥).

﴿...أَلْحَقْنَا/ بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ... {٢١}﴾ خبر المبتدأ الذي هو ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا... {٢١}﴾ فلا يتمّ الوقف دونه ولا يكفى.

﴿...وَلَا تَأْثِيمُ {٢٣}﴾ كاف، وقيل: تام(١).

﴿...مَكْنُونَ {٢٤}﴾ تام (٢٠. ﴿...مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ... {٢٨}﴾ تامّ على قراءة من قرأ ﴿...إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الرَّحِيمُ {٢٨}﴾ بكسر الهمزة (٣٠) على الاستثناف، ومن فتحها لم يقف على ﴿... إِنَّهُ هُوَ البَرُّ اللهِ إِنَّ ﴿أَنَّ﴾ متعلّقة به، والمعنى: ندعوه لأنّه [هو البرُّ (٤٠] (\*).

﴿ . . . الرَّحيمُ {٢٨ } ﴾ تامّ على القراءتين .

﴿ فَلَكِّرْ . . . {٢٩} ﴾ كاف، وقيل: تام (٥)، ثم الفواصل (\*\*) بعدُ تامَّة (٦).

﴿ . . . سَحَابٌ مَرْكُومٌ {٤٤}﴾ تامٌ ، ومثله ﴿ . . . وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ {٤٦}﴾ وهو [رأس آية](\*\*\*) في الآية الأخرى.

﴿ . . بِأَعْيُنِنَا . . . {٤٨} ﴾ تام <sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٠٨/٢).

<sup>(</sup>٢) هذا قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٨٦) وخالف الأشموني فقال كاف (المنار: ٢٣٨).

 <sup>(</sup>٣) قرأ الأعمش وعاصم، وأبو عمرو، وحمزة بالكسر، وقرأ أبو جعفر ونافع، والكسائي بالفتح (الداني، التيسير: ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٠٩/٢).

<sup>(</sup>ح) ما بين الحاصرتين ساقط في (ح) و (ص).

<sup>(</sup>٥) قاله ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٠٩) وابن النحاس (القطع: ٦٨٧).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح): فواصل الأيات.

<sup>(</sup>۲) وهي قـولـه تعـالى: ﴿...مجـنـون{۲۹}﴾، ﴿...المنـون{٣٠}﴾، ﴿...المــربّصــين{٣١}﴾، ﴿...طاغون{٣٢}﴾، ﴿...يؤمنون{٣٣}﴾، ﴿...صادقـين{٣٤}﴾، ﴿...الخالقـون{٣٥}﴾، ﴿...يوقنون{٣٦}﴾، ﴿...المصيـطرون{٣٧}﴾، ﴿...مبـين{٣٨}﴾، ﴿...البنــون{٣٩}﴾، ﴿...مثقلون{٤٠}﴾، ﴿...يكتبون{٤١}﴾، ﴿...المكيدون{٤٢}﴾، ﴿...يشركون{٤٣}﴾.

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١) فقط.

قال ابن النحاس: كاف على أن تبتدىء الأمر (القطع: ١٨٧) ورجح الأشموني قول ابن النحاس (المنار: ٢٣٨).

# [٥٣] سورة والنَّجم

جواب القسم: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى {٢}﴾ (١)، فلا وقْف دونه، والوقف على: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى {٣}﴾ وهو كاف(٢)، [وقِيلَ تام(٣)](٩). ومثله ﴿...يُوحَى {٤}﴾ ومثله ﴿...بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى {٧}﴾ ومثله ﴿...مَا أَوْحَى {١٠}﴾ (٥) ومثله ﴿...مَا رَأَى {١١}﴾ (٥) ومثله ﴿...مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى {١٨}﴾ (٥) ومثله ﴿...قِسْمَةٌ ضِيزَى {٢٢}﴾ (٧).

﴿...وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ... {٢٣}﴾ تام، ومثله ﴿فِللّهِ الآخِرَةُ وَالْأُولَى {٢٥}﴾ ومثله ﴿فِللّهِ الآخِرَةُ وَالْأُولَى {٢٥}﴾ ومثله ﴿...وَيَرْضَى {٢٦}﴾ ومثله ﴿...وِنَ النَحَقِّ شَيْئاً {٢٨}﴾ (^^) وهو رأس آية في الكوفي، ومثله ﴿...مِنَ العِلْمِ... {٣٠}﴾ (^^) ومثله ﴿...مِنَ الْعَلْمِ... {٣٠}﴾

﴿ . . . وَمَا فِي الْأَرْضِ . . . {٣١} ﴾ كاف(١٠) .

<sup>(</sup>۱) و (۲) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ۲/۹۱۰).

 <sup>(</sup>٣) وهو قول الأخفش يعتبره جواب القسم ؛ لأن ﴿وما ينطق عن الهوى﴾ داخل في القسم وواقع عليه (الأشموني،
 المتار: ٢٣٨).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين زيادة من هامش (د/١) فقط.

<sup>(</sup>٤) و (٥) وهما تامَّان عند ابن النحاس (القطع: ٦٨٩) والراجع قول الداني (الأشموني، المثار: ٢٣٨).

<sup>(</sup>٦) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٦٨٩) ورجحه الأشموني (المتار: ٢٣٩).

<sup>(</sup>٧) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٦٨٩) والراجع قول الداني (الأشموني، المنار: ٢٣٩).

 <sup>(</sup>٨) و (٩) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩١١/٢)وهما قطعان كافيان عند ابن النجاس (القطع: ٦٩٠)ورجحه
 الأشموني (المثار: ٢٣٩).

<sup>(</sup>١٠) وهو تام عند أبي حاتم، لأنه زعم أن اللام بعده لام قسم، وأخطأ في هذا؛ لأنها للصيرورة (ابن النحاس، القطع: ٩٩٠).

﴿... إِلَّا اللَّمَمَ... {٣٧} ﴾ تامً، وهو الصغار مِن الذنوب. حدّثنا محمّد بن خليفة (١) قال: حدّثنا محمّد بن الحسين (٢) (\*) قال: حدّثنا عبد الله بن عبد الحميد (٣) (\*\*) قال: حدّثنا أبو (\*\*\*) هشام الرّفاعي (٤) قال: حدّثنا يحيى بن يمان (٥) (\*\*\*\*) عن سفيان (٦) [عن إسماعيل (٧)] (\*\*\*\*) عن أبي صالح (٨) في قوله عزّ وجلّ ﴿... إِلَّا اللَّمَمَ... {٣٢} ﴾ قال: الزنية ثم يتوب (٩).

[﴿...وَاسِعُ المَغْفِرَةِ... {٣٢}﴾ تام] (\*\*\*\*\*).

(\*\*\*\*) تصحف في (ص) إلى: سنان.

(\*\*\*\*\*) ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

(\*\*\*\*\*) ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

 <sup>(</sup>١) و (٢) تقدما في باب الحض على التام من مقدمة المصنف.

<sup>(\*)</sup> تحرف في (ب) و (ف) إلى: الحسن.

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، أبو بكر القطان، تقدم في الآية (٧) من سورة آل عمران ٣٠.

<sup>(\*\*)</sup> تحرف في (أ) إلى: عبد المجيد.

<sup>(\*\*\*)</sup> تصحفت في (ب) و (د/١) إلى ابن.

 <sup>(</sup>٤) محمد بن يزيد، أبو هشام الرفاعي: محدث كوفي. روى عن ابن نمير، وعنه مسلم. وثقه ابن حبان. توفي سنة ٨٦٢هـ/٨٦٢م (ابن حجر، الثهذيب ٢٦٦٩ه).

<sup>(</sup>٥) يحيى بن يمان، أبوزكريا: محدث كوفي، روى عن الثوري، وعنه أبوهشام. وثقه ابن حبان. توفي سنة ١٨٩هــ/٨٠٤م (المصدر نفسه ٣٠٦/١١).

<sup>(</sup>٦) سفيان بن سعيد الثوري، تقدم في باب الحض على التام من مقدمة المصنف.

<sup>(</sup>٧) إسماعيل بن عبد الرحمن، السدّي الكبير، تقدم في الآية (٢٦) من سورة المائدة ... ٥.

أخرجه الطبري عن أبي صالح بلفظ: «الزنا ثم يتوب». وقال الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى ﴿ إِلّا ﴾ فقال بعضهم هي بمعنى الاستثناء المنقطع وقالوا، معنى الكلام: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلاّ اللمم الذي ألموا به من الإثم والفواحش في الجاهلية قبل الإسلام فإن الله قد عفا لهم عنه فلا يؤاخذهم به. وقال آخرون بل ذلك استثناء صحيح، ومعنى الكلام: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا أن يلم بها ثم يتوب. وقال آخرون: اللمم هو دون حدّ الدنيا وحدّ الأخرة قد تجاوز الله عنه. وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش الموجبة للحدود قول من قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم بما دون كبائر الإثم ودون الفواحش الموجبة للحدود في الدنيا والعذاب في الاخرة فإن ذلك معفو لهم عنه، وذلك عندي نظير قوله جل ثناؤه: ﴿ إِن تَجتنبوا كبائر ما تنهون عند نكفر عنكم سيّئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ﴾. (الطبري، التفسير ٢٧ / ٤٠ ـ ٤١؛ السيوطي، الدر المنثور ٢٧ / ٢٠).

- ﴿ . . فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ . . . {٣٢} ﴾ كاف.
  - ﴿...بِمَنِ اتَّقَى {٣٢}﴾ تام.
  - ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ... {٢٥} ﴾ كاف(١).
- ﴿...وَأَطْغَى {٥٢}﴾ تام على مذهب الفرّاء(٢) لأنه ينصب ﴿وَالمُؤْتَفِكَةَ... {٥٣}﴾ بـ ﴿...أَهْوَى {٥٣}﴾.
- ﴿...تَتَمَارَى {٥٥}﴾ تام، ومثله ﴿...مِنَ النَّذُرِ الْأُولَى {٦٦}﴾ ومثله ﴿...كَاشِفَةٌ {٨٥}﴾ ومثله ﴿...كَاشِفَةٌ {٨٥}﴾ ومثله ﴿...سامِدُونَ {٦٦}﴾ أي لاهون معرضون. حَدَّثنا الخاقاني خلف بن حمدان قال: حدِّثنا أحمد بن محمد قال: حدِّثنا علي بن عبد العزيز قال: حدِّثنا أبو عبيد (٣) قال: حدِّثنا عبد الرحمن (٤) عن سفيان (٥) عن أبيه (٦) عن عكرمة (٧)، عن ابن عبّاس (٨) في قوله: ﴿وَأَنْتُمْ سَامِدُون {٦٦}﴾ قال: الغناء، قال: وهي لغة يمانية (٩)، اسمدي لنا: تغنّي لنا.

<sup>(</sup>١) وهو تام عند العباس بن الفضل، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٩٣).

<sup>(</sup>٢) يحيى بن زياد، الفرّاء، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ــ ٢. انظر قوله في (معاني القرآن ١٠٣/٣).

 <sup>(</sup>٣) تقدم هذا الإسناد في باب الحسن من مقدمة المصنف.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن مهدي، أبوسعيد العنبري المحدث البصري، تقدم في الآية (١) من سورة للنساء ـــ ٤.

<sup>(</sup>٥) سفيان بن سعيد الثوري، تقدم في باب التام من مقدمة المصنف.

<sup>(</sup>٦) سعيد بن مسروق الثوري: محدث كوفي، روى عن عكرمة وعنه الأعمش. وثقه أبوحاتم. توفي سنة ١٣٦هـ/٧٤٣م (ابن حجر، التهذيب ٨٢/٤).

<sup>(</sup>٧) عكرمة، أبو عبد الله البربري مولى ابن عباس، تقدم في الآية (٢٢٢) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٨) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، الصحابي، ابن عم النبي ﷺ، تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري (التفسير ٤٨/٢٧) والسيوطي (الدر المنثور ١٣٢/٦).

## [٥٤] سورة القمر

- ﴿ . . . وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ . . . {٣} ﴾ كاف، وقيل: تام(١) .
  - ﴿ . . . وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ {٣}﴾ تام .
- ﴿ . . مُزْدَجَرً ﴿ } ﴾ كاف، ثم تبتدىء ﴿حِكْمَةُ بَالِغَةً . . {٥ } ﴾ أيْ هيَ حكمة (\*)، فإن جعلت الحكمة بدلًا من ﴿ . . مًا . . . { \$ } بتقدير: ولقد جاءهم حكمة، لم يكف الوقف قبلها ولم يحسن الابتداء بها<sup>(۲)</sup>.
  - ﴿ . . بَالِغَةُ . . {٥} > كاف على الوجهَيْنِ .
- ﴿ . . النُّذُرُ {ه} ﴾ تامُّ (٣) . ﴿فَتَوَلُّ عَنْهُمْ . . . {٦} ﴾ تام (٤) ، وقال ابن الأنباري (٠) : غير تام، وليس كما قال، لأن جميع أهل التفسير يجعلون العامل في الظرف ﴿ . . يَخْرُجُونَ . . {٧}﴾ والمعنى عندهم على التأخير (\*\*)، والتقدير: (يخرجون من الأجداث يوم يدع الداع) فإذا كان كذلك، فالتمام: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ... {٦} ﴾؛ لأنَّ الظّرف لا يتعلَّق بشيء [مما قبله<sup>(٦)</sup>]<sup>(\*\*\*)</sup>.

وهو قول الأخفش سعيد، وأبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٩٤) ورجح الداني قول ابن الأنباري (1) (الإيضاح ٩١٣/٢).

ني (أ): أي حكمة، وفي (ف): أي هي حكمة بالغة. (\*)

<sup>(</sup>ابن الأنباري، الإيضاح ٩١٣/٢؛ ابن النحاس، القطع: ٦٩٤). **(Y)** 

وهو قطع كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦٩٤) ورجح الأشموني قول ابن النحاس (المنار: ٢٤٠). (٣)

هذا قول أبي حاتم السجستاني، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٦٩٤). (1)

محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، تقدم في باب الحسن من مقدمة المصنف، انظر قوله في (الإيضاح ٩١٣/٢). (0)

<sup>(\*\*)</sup> في (ح) و (ص): على التقديم والتاخير.

والراجع قول الداني (الأشموني، المنار: ٢٤٠).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (أ)، وكلمة (مما، ساقطة في (ح) و (ص) و (ف).

﴿...إِلَى شَيْءٍ نُكُرِ {٦}﴾ كاف، وقيل: تام(١).

﴿...يَوْمُ عَسِرٌ {٨}﴾ تام، ومثله ﴿...وَنُذُرِ {١٦}﴾ وَ {٢١﴾ وَ {٢٢}﴾ وَ {٤٠٩ وَكَا فِي السورة، / إذا كان بعده: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرنَا القُرآنَ لِلذَّكْرِ... {١٧ وَ {٢٧ وَ {٤٠ وَ {٤٠ وَ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩١٣/٢) وليس بوقف عند الأشموني (المنار: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) سلمون بن داود، تقدم في الأية (٥٥) من سورة آل عمران ٣٠.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الناصح، أبو أحمد الشافعي، تقدم في الآية (١٢٣) من سورة النساء ــ ٤.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إسحاق، أبو الحسن ابن راهويه: محدث مروزي. سمع أحمد، ومنه الدوري. توفي سنة ٢٨٩هـ/ ٩٠١. (الخطيب، تاريخ بغداد ٢٤٤/١).

<sup>(</sup>٥) عيسى بن محمد، أبو عمير بن النحاس: محدث رملي. روى عن أبيه، وعنه أبو داود. وثقه أبو زرعة. توفي سنة ٢٥٦هـ/٨٦٩م (ابن حجر، المتهذيب ٢٨/٨).

<sup>(\*)</sup> في (ص): والنحاس.

<sup>(</sup>٦) خسمرة بن ربيعة، تقدم في الآية (١١٨) من سورة هود (١١)، بإسناده عن ابن شوذب عن مطر.

<sup>( \*\* )</sup> في هامش (ص): في أخرى أبو عمرو.

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن شودب، أبو عبد الله الخراساني، تقدم في الآية (١١٨) من سورة هود ــ ١١.

 <sup>(</sup>A) مطر بن طهمان الوراق، أبو رجاء الخراساني، تقدم في الموضع نفسه.

<sup>(\*\*\*)</sup> تصحف في (ح) و (ص) إلى: مطرف.

<sup>(</sup>٩) أخرج الأثر ابن جرير الطبري عن مطر (التفسير ٧٧/٧٥).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (أ) و (ح) و (ف): ومثله ﴿بالبصر﴾.

# [٥٥\_] سورة الرحمن عزّ وجلّ

﴿عَلَّمَهُ البِّيَانَ{٤}﴾ تامّ، وقيل: كاف(١).

﴿ . . . يَسْجُدَانِ {٦} ﴾ تام (٢) .

﴿ . . فِي المِيزَانِ {٨}﴾ كاف(٣) .

<sup>(</sup>١) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩١٥/٢) ورجع الداني قول أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٦٩٦).

<sup>(</sup>٢) وهو قطع كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦٩٦) والراجح قول الداني (الأشموني، المنار: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) وفيه تفصيل: فهو كاف إن جعلت ﴿تطغوا﴾ في موضع نصب، فإن جعلته مجزوماً بـ ﴿لا﴾ على النهي لم يكن ﴿وَاقْيِمُوا﴾ مستأنفاً وكان منسوقاً عليه لأن الأمر ينسق على النهي (ابن الأنباري، الإيضاح ٩١٥/٢).

<sup>(</sup>٤) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦٩٦)، ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩١٥).

<sup>(</sup>٥) و (٦) وقال الأشموني: كاف على استثناف ما بعده، وليس بوقف إن عطف على ما قبله إلا أن يجعل من عطف الجمل فيكفي الوقف على ما قبله (الأشموني، المتار: ٢٤١).

<sup>(</sup>٧) يكون تاماً إن لم يرفع بالابتداء، على أن الخبر ﴿مرج البحرين﴾ (ابن النحاس، القطع: ٦٩٧). وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٤١).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ح) و (ص) و (ف).

 <sup>(</sup>٨) وهو كاف عند ابن النحاس، على أن يبتدىء الخبر (القطع: ٦٩٧).

<sup>(</sup>٩) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٦٩٧) وهوكاف عند الأشموني (المثار: ٢٤١).

<sup>(</sup>١٠) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩١٦/٢) وابن النحاس (القطع: ٦٩٧) وخالف الأشموني فقال كاف (المتار:

- ﴿ . . . فَانْفُذُوا . . . {٣٣}﴾ تام .
- ﴿ . . إِلَّا بِسُلْطَانِ {٣٣} ﴾ كاف.
- ﴿ . . فَلَا تُنْتَصِرَانِ {٣٥}﴾ تام، ومثله ﴿ . . . وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ {٤٤}﴾ (^^).

﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ {٤٨}﴾ كاف(٩). حدّثنا محمد بن أحمد قال:حدّثنا ابن الأنباري(١٠٠ قال:

<sup>(</sup>١) قرأ أبو جعفر، وشيبة، ونافع، وعاصم، وأبو عمرو بالنون. وقرأ يحيى، والأعمش، وحمزة، والكسائي بالياء (ابن الأنباري، الإيضاح ٩١٦/٢؛ الداني، التيسير: ٢٠٦).

<sup>(\*)</sup> كلمة «قبله» ساقطة في (أ).

<sup>(</sup>۲) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ۹۱٦/۲).

<sup>(</sup>۱) ما بین الحاصرتین ساقط فی (ح) و (ص) و (ف).

 <sup>(</sup>٣) تقدم هذا الإسناد في الآية (٣٠) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٤) سليمان بن مهران الأعمش، تقدم في باب الحض على التام من مقدمة المؤلف.

<sup>(</sup>٥) أخضر، أبوراشد الحبراني (بضم الحاء): محدث حمصي تابعي، روى عن علي، وعبد الله بن عمرو، وعنه أبو سلام الأسود، ذكره أبو زرعة في الطبقة العليا التي تلي الصحابة، وذكره ابن حبان في الثقات (ابن حجر، التهذيب ١٩١/١٢).

<sup>(</sup>٦) عبيد بن عمير، أبو عاصم التابعي المقرىء، تقدم في الآية (١٥٨) من سورة الأنعام ــ٦.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري عن عبيد بن عمير (التفسير ٢٨/٢٧).

 <sup>(</sup>٨) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢٧/٢) وابن النحاس (القطع: ٦٩٩) وخالف الأشموني فقال كاف (المتار:
 ٢٤١).

<sup>(</sup>٩) كاف إن ابتدأت الخبر بعده (ابن النحاس، القطع: ٦٩٩).

<sup>(</sup>١٠) تقدم هذا الإسناد في باب الحسن من مقدمة المصنف.

حدّثنا الكُدَيْمِيّ (١)(٩) قال: حدّثنا يحيى بن يَعْمُر (٩٠) اللَّيْشِ (٢) قال: حدّثنا سَلْمُ (٩٠٠) بن قتيبة (٣) عن عبدِ الله بن النَّعمان (٤) عن عِكْرِمة (٩) في قوله تعالى: ﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ {٤٨}﴾ قال: ذواتا ظِلِّ وَأَعْصان (٦) .

- ﴿ . . . زُوْجَانِ {٢٥}﴾ تام <sup>(٧)</sup> .
- ﴿...وَجَنَا الجَنَّتُيْنِ دَانٍ {٥٤} ﴾ كاف.
- ﴿...وَالمَرْجَانُ {٨٥}﴾ تام (^) ، ومثله: ﴿...إِلَّا الْإِحْسَانُ {٦٠}﴾ (^) . [وقال ابن الأنباري: ](\*\*\*\*) ومثله ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ {٦٢}﴾ (١١) [وليس كذلك، لأن قوله: ﴿مُدْهَامُّتَانِ {٦٤}﴾ صفة لهما(١١) (\*\*\*\*\*).

- (A) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٤٣).

(۵۹۹۹) ما بین الحاصرتین ساقط فی (ح) و (ص) و (ف).

- (١٠) (ابن الأنباري، الإيضاح ٩١٧/٢).
- (١١١) قال ابن النحاس: ليس ﴿جنتان﴾ بوقف. ولكن إن شئت وقفت ﴿مدهامَّتان﴾ (القطع: ٦٩٩).
  - (\*\*\*\*\*) ما بين الحاصرتين من (ب) و (د/١).

<sup>(</sup>۱) محمد بن يونس الكديمي: محدث، سمع الخريبي، ومنه ابن الأنباري، وثقه أحمد. توفي سنة ٢٨٦هـ/٩٩٩م (الخطيب، تاريخ بغداد ٤٣٥/٣).

<sup>(\*)</sup> تصحف في (ص) إلى: الكرمي.

<sup>(\*\*)</sup> تصحف في جميع النسخ إلى: عمر، وفي (ب) إلى: عمرو.

 <sup>(</sup>۲) يجيسى بن يعمر الليثي: مقرىء ونحوي بصري. عرض على ابن عمر، وعنه قتادة. وثقه ابن سعد. توفي سنة ۱۲۹هـ/۷٤٦ (ابن سعد، الطبقات ۷۸۸/۷).

<sup>(\*\*\*)</sup> تصحف في جميع النسخ إلى: «مسلم».

 <sup>(</sup>٣) سلم بن قتيبة الباهلي: أمير محدّث، حدث عن ابن دينار، وعنه الأصمعي. وثقه ابن حبان. توفي سنة ١٤٩هـ/٧٦٦م (ابن حجر، التهذيب ١٣٤/٤).

 <sup>(</sup>٤) عبد الله بن النعمان السحيمي اليمامي: محدث، سمع عكرمة، ومنه سلم بن قتيبة وسهل بن حماد (الخزرجي،
 الخلاصة: ٢١٧).

 <sup>(</sup>a) عكرمة البربري، أبو عبد الله، مولى ابن عباس، تقدم في الآية (٢٢٢) من سورة البقرة - ٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الأنباري بنفس الإسناد واللفظ (الإيضاح ١/٦٥) وأخرجه الطبري بإسناده عن الفضل بن إسحاق عن أبي قتيبة عن عبد الله بن النعمان عن عكرمة (التفسير ٨٦/٢٧).

<sup>(</sup>٧) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٦٩٨) ورجح الأشموني قول ابن النحاس (المثار: ٢٤١).

﴿مُدْهَامَّتَانِ {٦٤} ﴾ كاف.

[وَقَالَ ابن عبد الرِّزاق<sup>(۱)</sup>] (\*): ﴿...خَيِّراتُ حِسَان {٧٠}﴾ تام [، وليس كذلك، لأنَّ قوله: ﴿حُورٌ... {٧٠}﴾ . ](\*\*).

﴿...وَعَبْقَرِيٌ حِسَانٍ {٢٧}﴾ تام. [وكذلك] كلّ شيء في لهذه السورة مِنْ ﴿فَبِأَيِّ آلاءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ {١٣} و {١٦} و {١٦} و {٢١} و {٢٣} و {٢٥} و {٢٨} و {٣٠} و {٣٤} و {٣٦} و {٣٦} و {٤٠} و {٤٠} و {٤١} و {٤١} و {٤٠} و {٤٧} و {٤٠} و {٣٥} و {٥٥} و {٧٥} و {٥٩} و {٦١} و {٦٦} و {٦٥} و {٦٥} و {٣٧} و {٢٨} و {٢٨} و {٢٨} و {٧٠} و {٧٨}

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن عبد الرزاق، أبو إسحاق المقرىء، تقدم في الآية (٩١) من سورة البقرة ــ ٢، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٦٩٩).

<sup>(\*)</sup> ما بین الحاصرتین من (أ) و (ب) و (د/۱).

<sup>(\*\*)</sup> ما بین الحاصرتین من (أ) و (ب) و (د/۱).

<sup>(</sup>٢) قال ابن النحاس: وليس قول من قال: كل ما في هذه السورة من ﴿فبأي آلاء ربّكها تكذبان﴾ وما قبله تمام بشيء (القطع: ٦٩٩). قال الأسموني: والتحقيق خلافه، والحكمة في تكرارها في أحد وثلاثين موضعاً أن الله عدّد في هذه السورة نعياءه وذكر خلقه آلاءه، ثم أتبع كل خلّة وصفها، ونعمة ذكرها بذكر آلائه، وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم ويقررهم بها، فهي باعتبار بمعنى آخر غير الأول وهو أوجه. وقال الحسن: التكرار للتأكيد وطرد الغفلة. قاله النكزاوي. (الأشموني، المتار: ٢٤١).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص): وكذا ما قبله.

#### [٥٦] سورة الواقعة

﴿لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةً {٢}﴾ كاف، ثم تبتدىء ﴿خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ {٣}﴾ أي هي خافِضَةٌ (١). ﴿لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ {٧}﴾ كاف(٢) ، ومثله ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ {١٢}﴾.

وَمَنْ قرأ: ﴿وَحُورٌ عِينٌ {٢٧}﴾ بالرفع (٣) على الابتداء، والتقدير: ولهم حور عين أو وعندهم، وقف على ﴿...مِمًا يَشْتَهُونَ {٢١}﴾. ومن قرأ ذلك بالخفض لم يقف على ﴿...مِمًا يَشْتَهُونَ {٢١}﴾ معطوف عند البصريين والكسائي (٤) على قوله: ﴿وَحُورٍ عِينٍ {٢٢}﴾ معطوف عند البصريين والكسائي (٤) على قوله: ﴿في جَنَّاتِ النَّعِيمِ {١٢}﴾ (١٢) كو بتقدير «في جنات النعيم، وفي حور عين» أو (٩) «في معاشرة حور عين» فحذف المضاف كما يقال «نحن في الخير كثير (٩٠٠)، وفي الطعام والشراب

 <sup>(</sup>١) هذا قول أبي حاتم، ويعقوب، أخرجه ابن النحاس وقال: هذا على قراءة ﴿خافضة رافعة﴾ بالرفع ــ وهي قراءة
 العامة ــ وليس بوقف على قراءة اليزيدي، والحسن، والثقفي، وأبي حيوة بالنصب (القطع: ٧٠١).

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩١٩) وهو تام على ما روي عن نافع، قاله ابن النحاس (القطع: ٧٠١).

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع، وابن كثير، وعاصم، وأبو عمرو بالرفع، وقرأ أبو جعفر، والأعمش، وحمزة، والكسائي بالخفض. قال الفراء: خفضها أصحاب عبد الله وهو وجه العربية وإن كان أكثر القراء على الرفع؛ لأنهم هابوا أن يجعلوا الحور العين يظاف بهن، فرفعوا على قولك «ولهم حور عين» أو «عندهم حور عين» والخفض على أن تتبع آخر الكلام بأوله وإن لم يحسن في آخره ما حسن في أوله (الداني، التيسير: ٢٠٧؛ ابن الأنباري، الإيضاح ٢/١٧١؛ الفراء، معانى القرآن ٣/٣٧).

<sup>(</sup>٤) علي بن حمزة، أبو الحسن الكساثي المقرىء النحوي الكوفي، تقدم في الآية (١٣٨) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٥) وهو قول أبي حاتم السجستاني، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٠٣).

<sup>(\*)</sup> في (ص) و (ف): أي.

<sup>( \*\* )</sup> في (ف): الكثير.

وفي النساء الحسان». وعند الكوفيين وقطرب<sup>(۱)</sup> على قوله: ﴿يِأَكُوابِ... {١٨}﴾ (٢) كما قرأت القرّاء (٩) ﴿يِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ﴾ (٣) بالخفض (٩٩) عطفاً / على الرؤوس وإن اختلف حكماهما (٤)، فكذلك عطف الحور على الأكواب، وإن كان لا يطاف بهنّ إذ المعنى مفهوم ومثله قول الشاعر:

عَلَّفْتُها تِبْناً وماءً بارداً حتى شَتت(\*\*\*)همالةً عَيْناها(\*)

[فعطف الماء على التبن، وهو لا يُعلَف.] (\*\*\*\*) ومثله قول الآخر: شراب البان وتمسر وأقط(٢)

فعطف التمر والأقط على الألبان، وهما لا يُشربان. وكذلك نظائره.

﴿ . . سَلَاماً سَلَاماً ﴿٢٦} ﴾ كاف.

 <sup>(</sup>۱) محمد بن المستنير، أبو علي، قطرب: نحوي لغوي، لازم سيبويه وأخذ عنه وعن عيسى بن عمر. توفي سنة
 ۲۰۶هـ/۲۰۸ (السيوطي، بغية الوعاة ۲۷۲/۱).

 <sup>(</sup>٢) وهو قول الفراء (معاني القرآن ١٢٣/٣). قال أبوحاتم: لا يجوز أن تكون ﴿حور﴾ منسوقات على ﴿بأكواب﴾ لأنه لا يجوز أن يطوف الولدان بالحور العين. وقال ابن الأنباري: وهذا خطأ منه؛ لأن العرب تتبع اللفظة اللفظة، وإن كانت غير موافقة لها في المعنى (ابن الأنباري، الإيضاح ٢١١/٣ ــ ٩٢١).

<sup>(\*)</sup> في (ص): القراءة.

 <sup>(</sup>٣) من سورة المائدة ـــ ٥، قرأ نافع، وابن عامر، والكسائي، وحفص ﴿وأرجلكم﴾ بنصب اللام، والباقون
 بجرها (الداني، التيسير: ٩٨).

<sup>(</sup>۱۹ ساقطة في (ص).

<sup>(</sup>٤) لأن الرؤوس تمسح عند الوضوء للصلاة، والأرجل تغسل (ابن الأنباري، الإيضاح ٩٢٢/٢).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ب) و (أ) و (د/١): ستت، بالسين المهملة.

<sup>(</sup>٥) البيت من الرجز، وهو منسوب لذي الرمّة، وليس في ديوانه، وقد أورده الفراء في (معاني القرآن ١٧٤/٣). ؛ وابن منظور في (لسان العرب: مادة علف)؛ والبغدادي في (خزانة الأدب ٤٩٩/١).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (أ).

<sup>(</sup>٦) عجز البيت من الرجز، وقائله هو العجاج، أورده المبرّد في (الكامل: ١٨٩، ٢١٠،) وفي (المقتضب ٢/٥) وول (المقتضب ٢/٥) وابن الأنباري في (الإنصاف: ١١٥). (هارون، معجم شواهد العربية ٢/٤٩٤)؛ والأقط: شيء يتخذ من المخيض الغنمي (الفيروز أبادي، القاموس المحيط أقط).

﴿ . . مَا أَصْحَابُ اليَمِينِ {٢٧} ﴾ تام (١) ، ومثله ﴿ . . . مِنَ الأَخِرِينَ {٤٠} ﴾ ، وقيل : هو كاف (٢) . ﴿ . . . وَلا كَرِيمٍ {٤٤} ﴾ كاف .

﴿...يَوْمٍ مَعْلُومٍ {٥٠}﴾ تام<sup>٣)</sup>، [ومثله ﴿...يَوْمَ الدِّينِ{٥٦}﴾<sup>(٤)</sup>.

ورؤوس الآي كافية<sup>(٥)</sup>.

﴿ . . فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ {٦١}﴾ تام (٢٠ . ] (\*\*) .

﴿ . . . لِلْمُقْوِينَ {٧٣}﴾ كاف.

﴿ . . بِاسْمَ رَبُّكَ العَظِيمِ {٧٤} ﴾ تام . ﴿ . . مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ {٨٠} ﴾ كاف (٧٠ (٠٠٠) ، ومثله ﴿ . . . مِنْ أَصْحَابِ اليَمِينِ {٩١} ﴾ الثاني . ﴿ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ {٩٤} ﴾ تام (٨٠) ، ومثله ﴿ . . . حَقُّ اليَقِينِ {٩٥} ﴾ (٩٠) .

<sup>(</sup>۱) قال ابن النحاس: كاف إن جعلت ﴿ما أصحاب اليمين﴾ في موضع الخبر على التعظيم لأمرهم، وكذا إن جعلت معنى ﴿وأصحاب اليمين﴾ هم الذين أقسم الله أنهم في الجنة، وإن جعلت الخبر ﴿في جنات النعيم﴾ فالكلام متصل (ابن النحاس، القطع: ٧٠٣ ـ ٧٠٤).

 <sup>(</sup>۲) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ۹۲۳/۲) وابن النحاس (القطع: ۷۰٤) والراجع قول الداني (الأشموني،
 المثار: ۲٤٤).

 <sup>(</sup>٣) هذا قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٠٥) وهو كاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ٩٢٣/٢) ورجح
 الأشموني قول ابن الأنباري (الأشموني، المنار: ٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) وهو قطع صالح عند ابن النحاس (القطع: ٧٠٥) وحسن عند ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٢٤) ورجح الأشموني قول الداني (المثار: ٢٤٣).

<sup>(</sup>۵) وهي قبوله تعالى ﴿...تصدقبون {۵۷}﴾، ﴿...تمنبون {۸٥}﴾، ﴿...الخسالقبون {۹٩}﴾، ﴿...بمسبوقين {٦٠}﴾.

<sup>(</sup>٣) وهو حسن عند ابن الأنباري (الإيضاح ٩٢٤/٢) وابن النحاس (القطع: ٧٠٥) والأشموني (المتار: ٣٤٣).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

 <sup>(</sup>٧) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٤٢٤) وهو تام عند أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس وقال: وهذا القول البيسن الصحيح؛ لأن ﴿تنزيل﴾ نعت لِـ ﴿قرآن﴾. (القطع: ٥٠٥) ورجح الأشموني قول أبي حاتم (المنار: ٣٤٣).
 (\*\*) في (ب) و (د/١): تام.

<sup>(</sup>A) وهو قول أبي حاتم السجستاني، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٠٥) وهو حسن عند ابن الأنباري (الإيضاح ٢ / ٩٢٤). ورجح الأشموني قول ابن الأنباري (المنار: ٣٤٤).

<sup>(</sup>٩) وهو قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٠٥) ووافقه ابن الأنباري (الإيضاح ٩٣٤/٢) وخالف الأشموني فقال كاف (المنار: ٢٤٤).

### [٥٧] سورة الحديد

﴿...العَزِيزُ الحَكِيمُ {١}﴾ تام، وكذلك عامّة فواصلها.

﴿...ئُمَّ اسْتَسَوَى عَلَى العَسْرِشِ... {٤}﴾ تسام (١)، ومثله ﴿...وَمَسَا يَعْسُرُجُ فِيهَا... {٤}﴾ (٢)، ومثله: ﴿...أَيْنَ مَا كُنْتُمْ... {٤}﴾، ومثله ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمْاوَاتِ وَالْأَرْضِ... {٥}﴾ وقيل: هو كاف (٣)، ومثله ﴿...بِاللّهِ وَرَسُولِهِ... {٧}﴾ (٤) ومثله ﴿...مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِهِ... {٧}﴾ (٥) ومثله ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ... {٨}﴾ (٢).

﴿ . . . إِلَى النُّورِ . . . {٩}﴾ تام(٧)، ومثله ﴿ . . . مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ وَقَاتَلَ . . . {١٠}﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) و (٢) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٢٥/٢) وهو كاف عند ابن النحاس إن استأنف الخبر بعده (القطع: ٧٠٦) ورجح الأشموني قول ابن النحاس (المثار: ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) وهو قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٠٦) ورجح الأشموني قول أبي حاتم (المنار: ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٢٥/٢) وهوكاف عند الأشموني (المنار: ٣٤٤).

هذا قول نافع، أخرجه ابن النحاس، وهو كاف عند أبي حاتم (القطع: ٧٠٦) ورجح الأشموني أنه كاف (المنار:
 ٢٤٤).

<sup>(</sup>٦) هذا قول أحمد بن موسى، وغلطه ابن النحاس؛ لأن ما بعده وإن كان مرفوعاً بالابتداء فهو في موضع الحال (ابن النحاس، القطع: ٧٠٦) وليس بوقف عند الأشموني (المنار: ٧٤٤).

<sup>(</sup>٧) هذا قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٠٦) وخالف الأشموني فقال حسن (المنار: ٣٤٤).

 <sup>(</sup>٨) هذا قول أبي حاتم، قال ابن النحاس: وخولف فيه؛ لأن في الكلام حذفاً يدل عليه ما بعده، والمعنى: «لا يستوي
منهم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» (ابن النحاس، القطع: ٧٠٧). ورجح
الأشموني أنه كاف (المنار: ٢٤٤).

ومثله ﴿ . . مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا . . {١٠}﴾ (١٠ هُونَا وَمثله ﴿ . . . وَعَسَدَ اللَّهُ الحُسْنَى . . . {١٠}﴾ وهو(\*) أتم منه (٢) ، وآخر الآيةِ (٣) أتم.

﴿ . . وَبِأَيْمَانِهِمْ . . (١٢) ﴾ كاف، ومثله ﴿ . . فَالْتَمِسُوا نُوراً . . (٢٣) ﴾ ومثله ﴿ . . . مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (١٣) ﴾ ، وهو رَأْسُ آيَةٍ في الكُوفي . وقال نافع (١٤) و الدِّينوري (٥) : ﴿ . . . لَهُ بَابٌ . . . (١٤) ﴾ تمام (٧) ، وهما كافان .

﴿ . . . هِيَ مَوْلَاكُمْ . . . {١٥}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . . مِنَ الحُقِّ . . . {١٦}﴾ . ورؤوس الآي تامّة (٨٠).

﴿...هُمُ الصِّدِّيقُونَ... { ١٩ } كَ تَامَ عَلَى قُولَ مِن جَعَلِ قُولُهِ: ﴿...وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ... { ١٩ } ﴾ ابتـــداء، وخبــره في المجــرور في قــولــه: ﴿...لَـهُمْ أَجْــرُهُـمْ وَنُـورُهُمْ... { ١٩ } ﴾ (١٠) ومن جعل ذلك نَسقاً على الصَّــدِّيقين، فالتمـام: ﴿...عِنْدَ

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٧٥/٢) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٧٠٨) وكاف عند الأشموني (المنار: ٢٤٤).

<sup>(\*)</sup> في (ب): أو هو.

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٢٥/٢) وابن النحاس (القطع: ٧٠٨) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٧٤٤).

<sup>(</sup>٣) وهو قوله تعالى: ﴿. . . والله بما تعملون خبير{١٠}﴾.

 <sup>(</sup>٤) نافع بن عبد الرحمن، المقرىء المدني، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن جعفر، أبو الحسين البغدادي الدينوري المقرىء، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٦) أخرج ابن النحاس: تام على ما روي عن نافع، وردّ ذلك أحمد بن موسى لأنك إذا قلت وعندنا رجل يعبد الله ويطيعه لل يحسن أن تقول: وعندنا رجل، ثم تسكت (القطع: ٧٠٨).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٠٨) قال الأشموني: ﴿بلى﴾ ليس بوقف وإن وجد مقتضى الوقف وهو تقدم الاستفهام على ﴿بلى﴾ لتكون جواباً له، إلا أن الفعل المضمر بعدها قد أبرز، فصارت هي مع ما بعدها جواباً لما قبلها. (المتار: ٢٤٤) وقد تقدم الكلام عن ﴿بلى﴾ والوقف عليها في الآية (٨١) من سورة البقرة ٢٠.

 <sup>(</sup>A) وهي قسول عسالي: ﴿...الخسرور (١٤)﴾، ﴿...المصير (١٥)﴾، ﴿...فسسقسون (١٦)﴾،
 ﴿...تعقلون (١٧)﴾، ﴿...كريم (١٨)﴾.

 <sup>(</sup>٩) وهو قول أبي حاتم، تابع في هذا قول أستاذه الأخفش، وبه قال يعقوب والفراء وقال: ما بعده مقطوع مما قبله (ابن النحاس، القطع: ٧٠٩؛ الفراء، معاني القرآن ١٣٥/٣).

رَبِّهِمْ...{19}﴾، والأوّل قـول ابن عبّاس(۱) ومسـروق(۲)، والشاني قـول مجـاهـد(۳) والضّحاك (٤). وروى [ابن عجلان(٩)] عن زيد بن أسلم (١) عن البراء (٧) عن النبيّ ﷺ قال: «مؤمنو أمّتي شهداء» ثم تلى الآية إلى: ﴿...عِنْدَ رَبِّهِمْ...{١٩}﴾ (٨).

حَدَّثَنَا أحمد بن محمّد بن بدر القاضي (٩) قال: حدّثنا أبي (١٠) قال: حدّثنا إبراهيم الهروي (١١) قال: حدّثنا هُشَيْم (١٢)(\*\*) قال: حدّثنا منصور (١٣) عن الحسن (١٤) قال: مَن سأل

- (۱) عبد الله بن عباس، الصحابي، ابن عم النبي ﷺ، تقدم في الآية (۱۹۷) من سورة البقرة \_ ۲، أخرج قوله الطبري (التفسير ۱۳۳/۲۷).
- (۲) مسروق بن الأجدع التابعي المقرىء، تقدم في الآية (٤٨) من سورة إبراهيم ١٤، أخرج قوله الطبري (التفسير ۱۳۳/۲۷).
- (٣) مجاهد بن جبر، التابعي المكي المفسر، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة \_ ٧، أخرج قوله الطبري (المصدر السابق).
- (٤) الضحاك بن مزاحم، التابعي المفسّر، تقدم في الآية (١٤٨) من سورة النساء ــ ٤، أخرج قوله الطبري (المصدر السابق).
- (°) محمد بن عجلان المدني، أبو عبد الله: محدث روى عن زيد بن أسلم، وعنه مالك. وثقه أحمد. توفي سنة ١٤٨هــ/٧٦٥ (ابن حجر، التهذيب ٣٤١/٩).
  - (\*) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.
  - (٦) زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب، مقرىء، تقدم في الآية (١٤٨) من سورة النساء ـــ ٤.
    - (٧) البراء بن عازب الصحابي، تقدم في الآية (٤٤) من سورة الأحزاب ٣٣٠.
- (٨) أخرجه الطبري بإسناده عن البراء بن عازب عن النبي (鑑) (التفسير ١٣٣/٢٧). وقال ابن كثير: هذا حديث غريب (ابن كثير، التفسير ٥٦١/٦).
- (٩) أحمد بن محمد بن أحمد بن بدر، أبو بكر وقيل: أبو مروان الأندلسي: من أهل بيت أدب وشعر ورئاسة. كان في أيام المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر، وأثيراً عنده وكنّاه أبو بكر، (الحميدي، جذوة المقتبس: ١٠٦).
- (١٠) محمد بن أحمد بن بدر الصَّدفي، أبو عبد الله: محدث أندلسي، وفقيه مقدم. توفي سنة ١٠٥٥هـ/١٠٥٥م (ابن ﴿ بشكوال، الصلة ٢/٣٤٥).
- (۱۱) إبراهيم بن عبد الله الهروي: محدث، روى عن ابن ذكوان، وعنه الترمذي. وثقه أبو زرعة (الرازي، الجرح والتعديل ۱۰۹/۲).
- (۱۲) هشيم بن بشير، أبو معاوية: محدث، روى عن الأعمش، وعنه مالك. وثقه ابن سعد. توفي سنة ۱۸۳هـ/۷۹۹م (ابن حجر، التهذيب ۲۱/۹۹).
  - (\*\*) تصحف في (ب) و (د/١) إلى: هشام.
- (١٣) منصور بن عبد الرحمن الغُدّاني: محدث، روى عن الحسن، وعنه شعبة. وثقه ابن معين وأحمد (الذهبي، ميزان الاعتدال ١٨٦/٤).
  - (١٤) الحسن بن يسار البصري التابعي، تقدم في الآية (١٢٨) من سورة آل عمران ٣٠.

اللهَ الشهادةَ مُخلِصاً مِن قلبه، ثم مات على فراشه فهو شهيد، ثمّ تلا هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمْ الصَّدِّيقُونَ وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ... {١٩}﴾ (١) .

- ﴿ . . لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ . . . {١٩} ﴾ تامّ على القولين (\*) .
- ﴿...أَصْحَابُ الجَحِيمِ [19}﴾ تام،/ ومثله ﴿...خُطَاماً...{٢٠}﴾ (٢) ومثله ﴿...وَرِضْوَانٌ... {٢٠}﴾ (٢) ومثله ﴿...وَرِضْوَانٌ... {٢٠}﴾ ومثله ﴿...الغُرُورِ {٢٠}﴾.
  - ﴿ . . بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ . . {٢١}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . . . {٢١}﴾.
    - ﴿...العَظيم ٢١١) تام.
  - ﴿ . . مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. . {٢٢}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . بِمَا آتَاكُمْ. . . {٢٣}﴾.
    - ﴿...بِالبُخُلِ... {٢٤ }﴾ تامٌ، وقيل: كاف<sup>(٣)</sup>.
      - ﴿ . . . الغَنِيُّ الحَمِيدُ {٢٤}﴾ تام .
    - ﴿ . . . ورُسُلَهُ بِالغَيْبِ . . . {٢٥} ﴾ كاف، ورأس الآية أتم (٤) (١٠٠٠).
- ﴿...رَأْفَـةً وَرَحْـمَـةً... (٢٧)﴾ كاف، وقسيل: تام (٥) ثـم تـبـتـدىء ﴿...ورَهبانية... (٢٧)﴾، أي وابتدعوا رهبانية.

حَدَّثَنا محمّد(\*\*\*) قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا علي قال: حدّثنا أحمد قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) أخرج الحديث الإمام مسلم بسنده مرفوعاً إلى النبي ﷺ بلفظ: «من سأل الله الشهادة بصدق، بلّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه، (مسلم، الجامع الصحيح ١٥١٧/٣ ، الحديث رقم [١٩٠٩]).

<sup>(\*)</sup> تصحفت في (أ) و (ح) و (ف) إلى: القراءتين.

<sup>(</sup>٢) هذا قول الأخفش سعيد، وأبي حاتم السَجستاني، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧١١) وهو وقف حسن عند الأشموني (المنار: ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٢٦/٢) وابن النحاس (القطع: ٧١٢) ورجحه الأشموني (المنار: ٧٤٥).

<sup>(</sup>٤) وهو قوله تعالى: ﴿...إن الله قويّ عزيز{٢٥}﴾.

<sup>(\*\*)</sup> في (ح) زيادة: ﴿قوي عزيز﴾ تام.

 <sup>(</sup>٥) وهو قول الأخفش سعيد، وروي عن نافع. قال نصير: تام إن كان القول كيا قال قتادة: «الرأفة والرحمة من الله»
 وهم ابتدعوا الرهبانية» (ابن النحاس، القطع: ٧١٧) والذي اختاره الداني قول يعقوب.

<sup>(</sup>**\*\*\***) في (ح) و (ص) و (ف): محمد بن عبد الله.

ابن سلام (١)(\*) في قوله: ﴿...رَأْفَةً وَرَحْمَةً... {٢٧}﴾ قال: ثم استأنف الكلام فقال: ﴿...وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا... {٢٧}﴾ لم يكتبها الله عليهم، ولكن ابتدعوها ليتقرّبوا بها إلى الله (٢٠)، قال الحسن (٣)(\*\*): ففرضَها الله عليهم.

﴿... إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ... {٢٧}﴾ كاف ومثله ﴿... مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ... {٢٧}﴾. ﴿... فَاسِقُونَ {٢٧}﴾ ،

﴿ . . . وَيَغْفِرْ لَكُمْ . . . {٢٧}﴾ كاف(\*\*\*)، ومثله ﴿ . . . يُؤتِيهِ مَنْ يَشاءُ . . . {٢٩}﴾.

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(\*)</sup> في (ح) و (ص): يحيى بن سلام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي عن علي بن عيسى، قال: وذكره الرمّاني عن قتادة وزيد بن أسلم (زاد المسير ١٧٦/٨).

<sup>(</sup>٣) الحسن بن يسار البصري التابعي، تقدم في الآية (١٢٨) من سورة آل عمران ٣-، أخرج قوله ابن الجوزي بلفظ: «تطوعوا بابتداعها ثم كتبها الله عليهم». وقال الزجاج: «لما ألزموا أنفسهم ذلك التطوع لزمهم إتمامه» (ابن الجوزي، زاد المسير ١٧٦/٨).

<sup>(\*\*)</sup> في (أ): يحيي.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ح) و (ص) و (ف) زيادة: ﴿غفور رحيم﴾ تام.

#### [٥٨] سورة المجادلة

- ﴿ . . مِنَ القَوْلِ وَزُوراً . . . {٢} ﴾ كاف.
  - [﴿...لَعَفُورٌ عَفُورٌ ﴿٢}﴾](\*) تام.
- ﴿ . . . مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا . . . {٣} ﴾ كاف .
  - ﴿...تُوعَظُونَ بِهِ...{٣}﴾ أكفى منه.
- ﴿...خَبِيرٌ {٣}﴾ تام(١)، ومثله ﴿...أليهُ {٤}﴾، ومثله ﴿...شَهِيدٌ {٦}﴾.
- ﴿...وَنَسُوهُ...{٦}﴾ كاف، ومثله ﴿...أَيْنَ مَا كَانُوا... {٧}﴾ ومثله ﴿...يَوْمَ الْقِيَامَةِ... {٧}﴾

﴿عَلِيمٌ {٧}﴾ تام.

- ﴿...بِمَا نَقُولُ...{٨}﴾ كاف، ومثله ﴿...جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا...{٨}﴾.
  - ﴿...المَصِيرُ (٨) ﴾ تام.
  - ﴿...بِالبُّرِّ وَالتَّقْوَى... {٩} ﴾ كاف.
  - ﴿...يُحْشَرُونَ {٩}﴾ تام، ومثله ﴿...المُؤْمِنُونَ {١٠}﴾.

<sup>(\*)</sup> تصحفت العبارة في (ص) إلى: ولغفور رحيم.

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٩٢٨/٢) وهو قطع صالح عند ابن النحاس (القطع: ٧١٤) وكاف عند الأشموني (المتار: ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) وهو تام على ما روي عن نافع، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧١٤).

- ﴿ . . . أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ . . . {١١}﴾ كاف، وقيل: تام(١).
  - ﴿ . . . بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {١١}﴾ تام.
- ﴿ . . . وَأَطْهَرُ . . . {١٢}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . . صَدَقَاتٍ . . . {١٣}﴾ ومثله ﴿ . . . اللَّهَ ورَسُولَهُ . . . {١٣}﴾.
  - ﴿ . . خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ {١٣}﴾ تام(٢).
  - ﴿ . . عَذَاباً شَدِيداً . . . {١٥} ﴾ كاف.
  - ﴿...يَعْمَلُونَ{١٥}﴾ تام(٣)، [وهو رأس آية في غير المدني الأخير والمكّي](٠).
    - ﴿ . . عَلَى شَيْءٍ . . . {١٨}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . . حِزْبُ الشَّيْطَانِ . . . {١٩}﴾.
- ﴿ . . . هُمُّ الخَاسِرُونَ {١٩}﴾ تام، ومثله﴿ . . . فِي الْأَذَلِّينَ {٢٠}﴾ (١٠) وهو رأس آية في غير المدني الأخير والمكّي .
  - ﴿ . . أَنَا وَرُسُلِي . . . {٢١} ﴾ كاف.
  - [﴿...قَوِيٌّ عَزِيزٌ {٢١}﴾ تام](\*\*).
- ﴿ . . أَوْ عَشِيرَتَهُمْ . . . {٢٧}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . وَرَضُوا عَنْهُ . . . {٢٧}﴾ ومثله ﴿ . . . أُولٰتِكَ حِزْبُ اللَّهِ . . . {٢٢}﴾.

<sup>(</sup>١) رجع الداني قول ابن النحاس (القطع: ٧١٥).

 <sup>(</sup>۲) هذا قول ابن النحاس (القطع: ۷۱۵) وهو وقف حسن عند ابن الأنباري (الایضاح ۹۲۸/۲) والراجح قول الداني (الأشموني، المنار: ۲٤٦).

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٩٢٩/٢) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٧١٥) ورجع الأشموني قول ابن النحاس (المنار: ٢٤٦).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصترين من (ب) و (د/١).

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن الانباري (الايضاح ٩٢٩/٢) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٧١٥) والراجح قول الداني (الأشموني، المنار: ٢٤٦).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين مؤخر في (ح) و (ص) بعد: ﴿أو عشيرتهم﴾.

#### [٥٩\_] سورة الحشر

﴿ . . . وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ {١}﴾ تام .

﴿ . . . لِأَوَّلِ الْحَشْـرِ . . { ٢ } ﴾ كاف، ومثله ﴿ . . أَنْ يَخْـرُجُـوا . . . { ٢ } ﴾ ومثله ﴿ . . . في قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ . . . { ٢ } ﴾ . "

﴿...يَا أُولِي الْأَبْصَارِ {٢}﴾ أكفى ممَّا قبله(١).

﴿ . . . شَاقُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ . . . { } } كاف.

﴿ . . . شَدِيدُ العِقَابِ { ٤ } ﴾ تام .

﴿ . . . عَلَى مَنْ يَشَاءُ . . . {٣}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . . بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ . . . {٧} ﴾(٢) .

﴿ . . . فَانْتَهُوا . . . {٧}﴾ كاف / إِنْ كان ﴿ . . . وَاتَّقُوا اللَّهَ . . . {٧}﴾ نَسَقاً (\*) عليه ، وإن كان مبتدأً فهو تام .

﴿ . . خَصَاصَةً . . . {٩} ﴾ تامً .

والفواصل قبلُ وبعدُ كافية (٣).

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٩٣٠) وهو تام عند الأكفش (ابن النحاس، القطع: ٧١٦).

 <sup>(</sup>٢) قال ابن النحاس: كاف على قول من قال، معنى ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ هذا في الغنائم، وتام على قول من قال هو عام (القطع: ٧١٦).

<sup>(\*)</sup> في (ح): نسق.

 <sup>(</sup>٣) وهي قبوله تعالى: ﴿...الفاسقين(٥)﴾، ﴿...قديب(٢)﴾، ﴿...العقاب(٧)﴾،
 ﴿...الصادقون(٨)﴾، ﴿...المفلحون(٩)﴾.

- . . . ﴿ . . . غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا . . . {١٠} ﴾ كاف .
- ﴿...رَحِيمٌ {١٠}﴾ تام، ومثله ﴿...ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ {١٢}﴾.
  - ﴿...أَوْ مِنْ وَرَآءِ جُدُرٍ<sup>(\*)</sup>... {١٤}﴾ تام<sup>(١)</sup>.
- ﴿...وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى... {١٤}﴾ كاف، ومثله ﴿...وَبَالَ أَمْرِهِمْ... {١٥}﴾ ومثله ﴿...خَالِدِينَ فِيهَا... {١٧}﴾.

وَقَالَ الأخفش<sup>(٢)</sup>: [﴿كَمَثُلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً... {١٥ }﴾] (\*\* تمام الكلام، أي حديثاً، ثم قال اللَّهُ: ﴿... ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ... {١٥ } ﴾.

﴿...وَذُلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ {١٧ }﴾ تامًّ، ومثله ﴿...وَأَصْحَابُ الجَنَّةِ... {٢٠ }﴾ الأوّل، ومثله ﴿...الفَائِزُونَ {٢٠ }﴾، وكذا الفَوَاصِل إلى آخر السورة (٣).

﴿ . . . مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ . . . {٢١} ﴾ تامُّ (٤).

﴿ . . المُتَكَبِّرُ . . {٢٣}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . الْأَسْمَاءُ الحُسْنَى . . . {٢٤}﴾ ومثله ﴿ . . . وَالْأَرْضِ . . . {٢٤}﴾ .

<sup>(\*)</sup> تصحفت في (أ) إلى: جدار.

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٩٣١/٢) وابن النحاس (القطع: ٧١٧) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٧٤٧).

 <sup>(</sup>٢) سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة - ٢، أخرج قوله إبن النحاس،
 قال: وقول أهل التأويل يدل على ما قال الأخفش، قال مجاهد: ﴿الذين من قبلهم﴾ كفار قريش يوم بدر (القطع:
 ٧١٨؛ مجاهد، التفسير ٢/٩٥٠).

<sup>(\*\*)</sup> في (ص): ﴿كمثل الذين من قبلهم﴾ وفي (ف): ﴿كمثل الذين من قريباً﴾.

 <sup>(</sup>٣) وهي قــولـه تعــالى: ﴿...يتفكــرون(٢١})، ﴿...الــرحيم(٢٢})، ﴿...يشــركــون(٢٣})،
 ﴿...الحكيم(٢٤}).

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/ ٩٣١) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٧١٨) ورجع الأشموني قول النحاس (المنار: ٧٤٧).

#### [٦٠] سورة المتحنة

قَالَ نصير بن يوسف<sup>(۱)</sup> ومحمّد بن عيسى<sup>(۲)</sup>: الوقف على قوله: ﴿...أَوْلِيَاءَ...{١}﴾ كاف<sup>(\*)</sup>. وقال نافع<sup>(٤)</sup> ويعقـوب<sup>(٥)</sup> كاف<sup>(\*)</sup>. وقال القتيبي<sup>(٦)</sup>: ﴿...وَإِيَّاكُمْ...{١}﴾ تام، وقال أبـوحاتم<sup>(٧)</sup>: هـو وقف بيان، وقال ابن الأنباري<sup>(٨)</sup>: هو حسن، وكذلك هو عندي، وليس بتام ولا كاف؛ لأنّ ما بعده متعلّق به، والمعنى: يخرجون الرسول ويخرجونكم لأن [لا]<sup>(\*\*)</sup> تؤمنوا أي كراهة أن تؤمنوا.

 <sup>(</sup>۲) محمد بن عيسى، أبو عبد الله الأصبهاني المقرىء، تقدم في الآية (۱۰۹) من سورة البقرة - ۲، قال: ﴿أُولياء﴾
 قال بعضهم تمام الكلام، أخرجه ابن النحاس (القطع: ۷۱۹).

<sup>(\*)</sup> كلمة «كاف» ساقطة في (أ) و (ح) و (ف).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد النحوي، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ٢٠٠ أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٧١٩).

<sup>(</sup>٤) نافع بن عبد الرحمن المقرىء المدني، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة -  $\mathbf{Y}$ .

 <sup>(</sup>٥) يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري المقرىء، تقدم في الآية (١٦٥) من سورة البقرة -- ٢ قال: ومن الوقف قول
 الله: ﴿...وإياكم...﴾ فهذا الوقف الكافي، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧١٩).

<sup>(</sup>٦) تقدم آنفاً، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٧١٩).

 <sup>(</sup>٧) سهل بن محمد، أبو حاتم السجستاني، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة - ٢، أخرج قوله ابن النحاس
 (القطع: ٧١٩).

<sup>(</sup>٨) محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، تقدم في باب الحسن من مقدمة المصنف، انظر (الايضاح ٩٣٢/٢).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «لا» ساقطة في جميع النسخ، وهي زيادة من الايضاح لابن الأنباري ٩٣٢/٢.

﴿...وَمَا أَعْلَنْتُمْ... {١}﴾ كاف(١)، ومثله ﴿...وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ... {٢}﴾. ﴿... لَوْ تَكْفُرُونَ {٢}﴾ تام.

وَقَالَ ابن عبد الرزّاق (٢): ﴿ . . . وَلَا أَوْلَادُكُمْ . . . {٣} ﴾ تام (\*) يجعل العامل في الظرف ﴿ . . . يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ . . . {٣} ﴾ ، وهو قول أحمد بن موسى (٣) وأبسي حاتم (٤) .

ومثله ﴿ . . . يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ . . . {٣} ﴾، والآية أتمّ.

وَقَالَ نافع (°): ﴿...حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ... { } ﴾ تامّ، وليس بتامّ ولا كاف (٢)؛ لأنّ قوله: ﴿... إِلّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ... { } ﴾ مستثنى من قوله: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوةً حَسَنَةً فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ... { } ﴾ والمعنى: ﴿ اللّا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنَ لك، فليس لكم في ذلك أسوة فانزل الله بعد ذلك: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ مَعَهُ (\*\*) أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٧) والتمام: ﴿...وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ... { } ﴾ .

ورؤوس الأي كافية(^).

<sup>(</sup>۱) هـذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٩٣٢/٢) وهو تام عند أحمد بن موسى، وأبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧١٩). ورجح الأشموني أنه تام (المنار: ٧٤٨).

<sup>(</sup>٧) إبراهيم بن عبد الرزاق، أبو إسحاق المقرىء، تقدم في الآية (٩١) من سورة البقرة ــ ٧.

<sup>(\*)</sup> في (أ): كاف.

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر المقرىء، تقدم في باب الحض على التام من مقدمة المصنف،
 أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٧٢٠).

<sup>(</sup>٤) تقدم أنفأً، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٧٢٠) وبهذا القول أخذ ابن الأنباري أيضاً (الايضاح ٢/٩٣٢).

 <sup>(</sup>٥) نافع بن عبد الرحمن، المقرىء المدني، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٦) قال يعقوب: هذا الكافي من الوقف، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٢٠).

<sup>(\*\*)</sup> في (ف): والذين آمنوا.

 <sup>(</sup>۷) الآية (۱۱۳) من سورة التوبة ـ ۹، وهذا قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ۷۲۰) واختاره ابن
 الأنباري (الايضاح ۲/۹۳۳).

 <sup>(</sup>٨) وهي قوله تعالى: ﴿...بصير{٣}﴾، ﴿... المصير {٤}﴾، ﴿...الحكيم {٥}﴾، ﴿...الحميد {٦}﴾،
 ﴿...رحيم {٧}، ﴿...المقسطين {٨}﴾.

﴿ . . وَالْيَوْمَ الْآخِرَ . . {٦}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . مِنْهُمْ مَوَدَّةً . . {٧}﴾ ومثله ﴿ . . أَنْ تَوَلُّوهُمْ . . . {٩}﴾ .

﴿ . . . الظَّالِمُونَ {٩}﴾ تام .

﴿... فَامْتَحِنُوهُنَّ... {١٠} ﴾ كاف (١) ، ومثله ﴿... بِإِيمَانِهِنَّ... {١٠} ﴾ (٢) ﴾ ومثله ﴿... إلى الكُفَّارِ... {١٠} ﴾ ومثله ﴿... يَحِلُونَ لَهُنَّ ... {١٠} ﴾ ، ومثله ﴿... بِعِصَمِ ﴿... مَا أَنْفَقُوا... {١٠} ﴾ ، ومثله ﴿... بِعِصَمِ الكَوَافِرِ... {١٠} ﴾ ، ومثله ﴿... بِعِصَمِ الكَوَافِرِ... {١٠} ﴾ ، ومثله ﴿... يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ... {١٠} ﴾ ، ومثله ﴿... يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ... {١٠} ﴾ ،

﴿ . . عَلِيمٌ حَكِيمٌ {١٠}﴾ تام، ومثله ﴿ . . مَا أَنْفَقُوا . . {١١}﴾ . .

﴿...بِهِ مُؤْمِنُونَ {١١}﴾ أتمّ (\*).

﴿ . . لَهُنَّ اللَّهُ (\*\*) . . . {١٢} ﴾ كاف .

﴿ . . . إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {١٢}﴾ تام .

<sup>(</sup>۱) قال نصير بن يوسف الرازي: أكره الوقوف على النون الثقيلة. وقال محمد بن عيسى: وقف تام، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٢١) ورجع الأشموني أنه تام (المنار: ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٧٢١) وهو تام عند الأشموني (المثار: ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) وهو وقف حسن عند الأشموني (المنار: ٢٤٨).

<sup>(\*)</sup> في (ح) و (ص): أتم.

<sup>(\*\*)</sup> اسم الجلالة «الله» ساقط في ( أ ).

## [۲۱\_] سورة الصف



﴿ . . . وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ {١}﴾ [تامّ ، /ومثله] (\*) ﴿ . . . مَا لاَ تَفْعَلُونَ {٣}﴾ ، ومثله ﴿ . . . أَزَاعَ اللَّهُ أَنْ مُرْصُوصٌ {٤}﴾ ومثله ﴿ . . . أَزَاعَ اللَّهُ لَلْكُمْ . . . {٥}﴾ (١) ومثله ﴿ . . . أَزَاعَ اللَّهُ لَلْوَبَهُمْ . . . {٥}﴾ (٢) .

- ﴿ . . . الفّاسقينَ (٥) ﴾ أتمّ من ذلك.
- ﴿...اسْمُهُ أَحْمَدُ... {٦} ﴾ كاف(٣).
  - ﴿ . . . سِحْرُ مُبِينٌ {٦}﴾ تام .
- $(\cdot,\cdot]$  الظَّالِمِين (v) تام (\*\*). الظَّالِمِين (v) تام (\*\*).
  - ﴿ . . . الكَافِرُونَ {٨}﴾ تام، ومثله ﴿ . . . المُشْرِكُونَ {٩}﴾ .
- ﴿...فِي جَنَاتِ عَدْنٍ... {١٢}﴾ كاف، ومثله ﴿...تُحِبُّونَهَا... {١٣}﴾ ثم

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ح).

 <sup>(</sup>۱) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٩٣٤/٢) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٧٢٧) ورجح الأشموني قول ابن النحاس (المنار: ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٤٨).

 <sup>(</sup>٣) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٩٣٤) وهو تام عند نافع، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٢٧) والراجح قول الداني (الأشموني، المنار: ٢٤٨).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (ص) فقط.

تبتدىء: ﴿ . . . نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ . . . {١٣} ﴾ [أي هي نَصْرٌ من اللَّهِ (١٠] (\*) .

- ﴿ . . . وَفَتْحُ قَرِيبٌ . . . {١٣}﴾ تامٌّ .
- ﴿ . . . وَيَشِّرِ المُّؤْمِنِينَ {١٣}﴾ أتمّ منه .
- ﴿ . . نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ . . {١٤}﴾ كاف(٢)، ومثله ﴿ . . . وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ . . {١٤}﴾.

<sup>(</sup>۱) هذا قول الأخفش، وليس كذلك عند الفراء، لأن ﴿نصراً﴾ تبيين لـ ﴿أخرى﴾ (ابن النحاس، القطع: ٧٢٣) (الفراء، معاني القرآن ١٥٤/٣).

ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

<sup>(</sup>٢) هذا قول أبي حاتم السجستاني، وهو تام عند نافع (ابن النحاس، القطع: ٧٢٣) والراجح قول أبي حاتم (ابن الأنباري، الايضاح ٢/٩٣٤؛ الأشموني، المنار: ٢٤٩).

#### [77] سورة الجمعة

﴿...العَزيزِ الحَكِيم ِ {١}﴾ تام(١)، وقيل كاف(\*).

﴿...لمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ... {٣}﴾ كاف، وقال الأخفش(٢) وابن عبد الرزَّاق(٣): هو تام. ورأس الآية(٤) أكفى(\*\*).

حَدِّثْنَا محمد بن عبد الله بن عيسى (\*\*\*) قال: حدَّثنا أبي قال: حدثنا عليّ بن الحسن (\*\*\*\*) في قوله: الحسن (\*\*\*\*) في قوله:

(١) يتعلق الوقف في هذا الموضع بأوجه القراءات، فمن خفض ﴿الملكِ القدوسِ العزيزِ الحكيمِ ﴾ وقف على ﴿الحكيمِ ﴾ وهف على ﴿الحكيمِ ﴾ وهي قراءة نافع، والمدنين، وعاصم، وأبي عمرو، والكسائي. ومن رفع حسن له أن يقف على ﴿ما في الأرض﴾ ويبتدأ ﴿الملك ﴾ على معنى: هو الملك، وهي قراءة شقيق بن سلمة أبي واثل، ومسلمة بن عارب، ورؤبة (ابن الأنباري، الايضاح ٢/٩٣٥).

(\*) في (ح) و (ف): كاف، وقيل تام.

 (۲) سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ـ ٢، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٧٢٤).

(٣) إبراهيم بن عبد الرزاق، أبو إسحاق المقرىء، تقدم في الآية (٩١) من سورة البقرة ٢٠، أخرج قوله ابن النحاس
 (المصدر نفسه).

(٤) وهو قوله تعالى: ﴿. . . وهو العزيز الحكيم {٣}﴾.

(\*\*) في هامش (ح) زيادة: حدثنا أحمد بن عمر قال: حدثنا أحمد بن فضالة قال: حدثنا عمران بن بكار قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا الوليد عن أبي محمد عن موسى عن أبي حازم عن زيد بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من أصلاب أمتي رجالاً ونساء يدخلون الجنة بغير الحساب، ثم قرأ: ﴿وآخرين منهم﴾.

(\*\*\*) عبارة (ابن عيسى، ساقطة في (ح) و (ص) و (ف).

(\*\*\*\*) عبارة وابن الحسن؛ ساقطة في (ح) و (ص).

(٥) تقدم هذا الاسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة - ٢.

(\*\*\*\*\*) في (ح) و (ص): يحيى بن سلام.

﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ . . . {٣} ﴾ قال: في تفسير مجاهد يعني إخوانهم من العجم (١)، أي بعث الله تعالى في الأميين رسولاً منهم وفي آخرين منهم لمّا يلحقوا بهم بعد.

- ﴿ . . . يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . . . { } } كاف .
- ﴿ . . . الْعَظِيمُ {٤}﴾ تام، وكذا الفواصل بعدُ (٢) إلى قوله: ﴿ . . . بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {٨}﴾ .
- ﴿ . . . يَحْمِـلُ أَسْفَاراً . . . {٥}﴾ كـاف، ومثله ﴿ . . . بِآيَـاتِ اللَّهِ . . . {٥}﴾ ومثله ﴿ . . . وَذَرُوا البَيْعَ . . . {٩}﴾.
  - ﴿ . . . تُفْلِحُونَ {١٠}﴾ تام .
  - ﴿ . . . وَتَرَكُوكَ قَائِماً . . {١١}﴾ كاف(٣)، ومثله ﴿ . . . وَمِنَ التَّجَارَةِ . . . {١١}﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بأسانيده من طرق متعددة عن مجاهد (التفسير ۲۲/۲۸) وأخرجه السيوطي، وعزاه لسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن مجاهد (الدر المنثور ۲/۵/۲) ولم أجده في تفسير مجاهد برواية ابن أبي نجيح.

 <sup>(</sup>۲) وهي قوله تعالى: ﴿...الظالمين (٥) ﴾، ﴿...صادقين (٦) ﴾، ﴿...بالظالمين (٧) ﴾.

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٩٣٥) وهو تام عند محمد بن عيسى، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٢٥) والراجح قول الداني (الأشموني، المنار: ٢٤٩).

### [٦٣\_] سورة المنافقون

﴿ . . . فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ . . . {٢} ﴾ كاف، وكذا الفواصل بعد(١).

﴿ . . . كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ . . . { } ﴾ تام . حدّثنا محمّد قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا عليّ قال: حدّثنا أبو داود قال: حدّثنا ابن سلام (٢٠] (\*) في قوله: ﴿ . . . يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ . . . { } ﴾ قال: وصفهم الله بالجبن عن القتال، وانقطع الكلام (\*\*)، ثم قال: ﴿ . . . مُ مُ اللهُ ا

﴿ . . هُمُ العَدُوُّ . . {٤} ﴾ فيما أَسَرُوا [﴿ . . فَاحْذَرْهُم . . {٤} ﴾ (٣) [ \*\*\* ) .

﴿ . . فَاحْذَرْهُمْ . . . { } } كاف ( ) ، ومثله ﴿ . . . لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ . . . { ٦ } ﴾ .

[﴿...خَتَّى يَنْفَضَّوا... {٧}﴾ تام (٥)، ومثله ﴿...الأَذَلَّ... {٨}﴾، ومثله ﴿...الأَذَلُ... {٨}﴾، ومثله ﴿...لا يَعْلَمُونَ {٨}﴾)

﴿ . . . عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ . . . {٩}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . . إذَا جَاءَ أَجَلُهَا . . . {١١}﴾.

<sup>(</sup>۱) روهي قبوله تعالى: ﴿...يعملون (۲)﴾، ﴿...يفقهون (۳)﴾، ﴿...يؤفكون (٤)﴾، ﴿...مستكبرون (٥)﴾، ﴿...الفاسقين (٦)﴾، ﴿...يفقهون (٧)﴾.

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الاسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(\*)</sup> في (ص): حدثنا أحمد قال حدثنا يجيى: وعبارة (حدثنا أبو داود، ساقطة في (ح).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة (الكلام) ساقطة في (ف).

<sup>(</sup>٣) (القرطبـي، التفسير ١٨/١٢٥).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ح) و (ف).

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٩٣٦/٢) وهو تام عند أحمد بن موسى (ابن النحاس، القطع: ٧٢٦) والراجع قول الداني (الأشموني، المنار: ٧٥٠).

<sup>(</sup>٥) هذا قول أبي حاتم السجستاني، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٢٦) ووافقه ابن الأنباري (الايضاح ٢/٩٣٦) وخالف الأشموني فقال كاف (المنار: ٢٥٠).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

### [۲۶\_] سورة التغابن

﴿ . . . وَمَا فِي الْأَرْضِ . . . {١}﴾ كاف(١)، وقيل: تام، ومثله ﴿ . . . وَلَـهُ الْحَمْدُ . . . {١}﴾ . الحَمْدُ . . . {١}﴾ .

﴿ . . . وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {١}﴾ أكفى منهما وأتمّ.

﴿...ومِنْكُمْ مُؤْمِنٌ... {٢} ﴾ كاف.

﴿ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ . . . {٣} ﴾ تام(٢).

﴿ . . . وَمَا تُعْلِنُونَ . . . { } } كاف .

﴿ . . . بِذَاتِ الصُّدُورِ { } } ﴾ تام .

﴿ . . . أَبَشَرُ يَهْدُونَنَا . . . {٦} ﴾ كاف (٣) .

﴿ . . . غَنِيُّ حَمِيدٌ {٦}﴾ تام، ومثله ﴿ . . . عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ {٧}﴾، ومثله ﴿ . . . وَالنَّورِ النَّورِ النَّورَ النَّورِ النَّورَ النَّورَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّ

<sup>(</sup>١) رجح الداني قول ابن الأنباري (الايضاح ٩٣٧/٢) وهو صالح عند ابن النحاس (القطع: ٧٢٨).

 <sup>(</sup>۲) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٩٣٧/٢) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٧٢٨) والراجع قول الداني
 (الأشموني، المنار: ٢٥٠).

 <sup>(</sup>٣) وهو تام عند أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٢٨) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الايضاح /٩٣٧/٢).

<sup>(</sup>٤) هذا قول أحمد بن موسى، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٢٨) واختاره ابن الأنباري (الايضاح ٢/٩٣٧) وخالف الأشموني فقال كاف (المتار: ٢٥١).

- ﴿ . . خَالِدِينَ فِيهَا أَبْداً . . . {٩} ﴾ كاف.
- ﴿ . . . الفَوْزُ العَظِيمُ {٩} ﴾ تام ، ومثله ﴿ . . . وَبِثْسَ المَصِيرُ {١٠} ﴾ ، وكذا الفواصل بَعْدُ (١٠)
  - (...] لله بإذْنِ اللهِ(...] الم (1) ومثله (... ومثله أنه الله الم (11] (1)
    - ﴿ . . فَاحْذَرُوهُمْ . . . {١٤}﴾ /كاف(٤).
      - ﴿ . . خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ . . . {١٦}﴾ تام.
        - ﴿ . . . وَيَغْفِرْ لَكُمْ . . . {١٧} ﴾ كاف.

<sup>(</sup>۱) وهي قبوله تعالى: ﴿...عليم{۱۱}﴾، ﴿...المبين {۱٢}﴾، ﴿...المؤمنون {۱٣}﴾، ﴿...رحيم {۱٤}﴾، ﴿..عظيم {١٥}﴾، ﴿...المفلحون {١٦}﴾، ﴿...حليم {١٧}﴾، ﴿...الحكيم {١٨}﴾.

<sup>(</sup>٢) هذا قول أحمد بن موسى، وأبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٢٩) واختاره ابن الأنباري (الايضاح / ٩٣٧) وخالف الأشموني فقال وقف حسن (المتار: ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) هذا قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٢٩) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٥١).

 <sup>(\*)</sup> في (ح) زيادة: ومثله ﴿المؤمنون﴾».

<sup>(</sup>٤) وهو تام عند محمد بن عيسى، أحرجه ابن النحاس (القطع: ٧٢٩) ورجح الأشموني أنه تام (المثار: ٢٥١).

#### [70] سورة الطلاق



﴿...لِعِدَّتِهِنَّ...{١}﴾ كاف، ومثله ﴿...وَأَحْصُوا العِدَّةَ...{١}﴾ (١)، ومثله ﴿...حُدُودُ ﴿...اللَّهَ رَبَّكُمْ...{١}﴾، ومثله ﴿...حُدُودُ اللَّهِ...{١}﴾، ومثله ﴿...حُدُودُ اللَّهِ...{١}﴾،

﴿...فَقَــدٌ ظَلَمَ نَفْسَــهُ...{١}﴾ تـــام(٣)، ومثله ﴿...أَمْــراً {١}﴾(٤)، ومثله ﴿...ومثله ﴿...وَالنَوْمِ الآخِرِ...{٢}﴾(٥) وهو رأس آيةٍ في الشامي.

﴿ . . . مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ . . . {٣} ﴾ كاف (١٠ .

﴿...فَهُوَ حَسْبُهُ... {٣}﴾ تام (٧)، ومثله ﴿...بَالِغُ أَمْرِهِ... {٣}﴾ (^^)، ومثله ﴿...قَــدْراً {٣}﴾، ومثله ﴿...أَنْ يَضَعْنَ

 <sup>(</sup>١) هذا قول أبي حاتم، ويدل على صحته أنه ليس في نص التأويل (واو) إنما هو ﴿لا تخرجوهن﴾ (ابن النحاس، القطع: ٧٣٠).

 <sup>(</sup>٢) وهو قول أبي حاتم، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٧٣٠) وهو تام عند الأشموني للابتداء بعده بالشرط
 (المنار: ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) هذا قول أبي حاتم، (المصدر السابق) وخالف الأشموني فقال: حسن (المثار: ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) و (٥) وهما كافيان عند الأشموني (المنار: ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) هذا قول أبي حاتم، وهو تام عند أحمد بن موسى، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٧٣٠) والراجع قول الداني (ابن الأنباري، الايضاح ٢٩٨/٤؛ الأشموني، المنار: ٢٥١).

<sup>(</sup>٧) هذا قول أبي حاتم، وهو مذهب أهل التأويل بمعنى: «إن الله بالغ أمره، توكل العبد أو لم يتوكل، إلا أنه إذا توكل كفرت عنه سيئاته وأعظم له الأجر». (ابن النحاس، القطع: ٧٣٠) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٣٥١).

<sup>(</sup>A) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٥١).

حَمْلَهُنَّ . . . {٤}﴾، ومثله ﴿. . . أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ . . . {٥}﴾، ومثله ﴿. . . أَجْراً {٥}﴾.

﴿ . . لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ . . . {٦}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . . بِمَعْرُوفٍ . . . {٦}﴾ .

﴿ . . لَهُ أُخْرَى {٦}﴾ تام.

(۲) مِنْ سَعَتِهِ... {۷} ﴾ كاف<sup>(۲)</sup>.

( ... ] مَا آتَاهَا... $( \lor )$  تام( ) , ومثله ( ... ) يُسْرأ  $( \lor )$  وهو أتم ( ) .

﴿ . . الَّذِينَ آمَنُوا . . ﴿ ١٠ } كاف ، وقيل : تــام (°) ، ومثله ﴿ . . . ذِكْراً {١٠ } ﴾ (٢) وهو رأس آية .

وَاختلف النحويّون في نصب قوله: ﴿رَسُولًا... {١١}﴾ فقال بعضهم: هو منصوب على الإغراء، والتقدير: عليكم رسولًا، وصلح الإغراء ههنا، لأنّ النكرة وصلت بـ ﴿... يَتْلُوا... {١١}﴾ فأدناها ذلك منّ المعرفة؛ وعلى هذا يكون الوقف على قوله: ﴿... ذِكراً {١٠}﴾ تامّاً (٧). وقال آخرون: هو منصوب [بفعل مضمر] (\*\*) مشتق من الذكر، والتقدير: يذكر (\*\*) رسولًا (٨)؛ وعلى

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٧٣١) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) وهو تام عندأبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٧٣١) ورجع الداني قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٩٣٨).

<sup>(</sup>٣) هذا قول أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٧٣١) وهو حسن عند الأشموني (المتار: ٢٥١).

 <sup>(</sup>٤) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٧٣١) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٥١).

<sup>(</sup>o) قاله أبو حاتم السجستاني (ابن النحاس، القطع: ٧٣١) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٩٣٩).

<sup>(</sup>٦) وهو تام عند أبي حاتم والقتيبي، وهو رأي الكسائي (ابن النحاس، القطع: ٧٣١) وخطًا ابن الأنباري من قال بتمامه، لأن ﴿الرسول﴾ منصوب على الاتباع لـ ﴿الذكر﴾ ولا يحسن الوقف على متبوع دون تابع (ابن الأنباري، الايضاح ٢-٩٣٩).

<sup>(</sup>٧) وهو قول أبي حاتم، والقتيبي، والكسائي (ابن النحاس، القطع: ٧٣١) وهو قول بعض البصريين (ابن الأنباري، الايضاح ٢٩٣٩).

<sup>(\*)</sup> في (د/١) بيذكر لأنه. (\*\*) في (ص): اذكروا.

<sup>(</sup>٨) (مكى، مشكل إعراب القرآن ٣٨٦/٢).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص): أرسلوا.

<sup>(</sup>٩) وهو قول الزجاج، قال: إنزال الذكر دليل على إضمار أرسل، أي أنزل إليكم قرآناً وأرسل رسولاً، أخرجه القرطبي (التفسير ١٧٣/١٨).

هذا (\*) یکون الوقف علی قوله: ﴿...ذِكْراً {١٠} ﴾ كاف. وقیل: هو بدل من قوله ﴿...ذِكراً {١٠} ﴾ كاف. وقیل: هو بدل من قوله ﴿...ذِكراً {١٠} ﴾ لأنَّ ﴿رَسُولًا... {١١} ﴾ بمعنی رسالة (١)، كقوله: ﴿إِنَّما أنا رسول ربَّك ﴾ (٢). وقیل: هو مفعول معه، والتقدیر: قد أنزل الله إلیكم ذكراً مع رسول (٣)، وعلی هذین (\*\*) لا یکفی الوقف علی قوله: ﴿...ذِكْراً {١٠} ﴾ وَلاَ یحسن.

﴿...مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ... {١١}﴾ تام، ومثله ﴿...لَهُ رِزْقاً {١١}﴾.

﴿ . . . مَثْلَهُنَّ . . . {١٢} ﴾ كاف.

<sup>(\*)</sup> في (د/١) و (ص) و (ف): هذين.

<sup>(</sup>١) (مكي، مشكل الاعراب ٢/٥٨٥؛ القرطبي، التفسير ١٧٣/١٨).

<sup>(</sup>۲) الآية (۱۹) من سورة مريم – ۱۹.

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن النحاس (القطع: ٧٣٢).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح): هذا.

### [٢٦ـ] سورة التحريم

- ﴿ . . . تُبْتَغِي مَرْضَاةً أَزْوَاجِكَ . . . {١} ﴾ كاف.
  - ﴿ . . . وَاللَّهُ غَفُورٌ رحِيمٌ {١}﴾ تام .
- [﴿...تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ... {٢}﴾ كاف، ومثله ﴿...وَاللَّـهُ مَوْلاَكُمْ... {٢}﴾.
  - ﴿...العَلِيمُ الحَكِيمُ ﴿٢} ﴾ تامّ (١)](٠).
- ﴿ . . . وَأَعْسَرَضَ عَسَنْ بَعْضٍ . . . {٣}﴾ كاف (\*\*)، ومستسله ﴿ . . . وَصَسَالِحُ المُؤْمِنِينَ . . . وَأَعْسَرُ مَا يَعْضُ إِنْ . . . وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ . . . {٤}﴾ (٢) (\*\*\*).
  - ﴿ . . . ظَهِيرٌ { ٤ } ﴾ تام (٣) .
- ﴿ . . . وَأَبْكَاراً {ه}﴾ كاف، وقيل: تام (٤)، وهو عندي كذلك لأنّه انقضاء نعتهنّ وكذا الفواصل إلى آخر السورة (٩).

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٧٣٣) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٥٢).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

<sup>(\*\*)</sup> في (ص) زيادة: ﴿العليم الخبير﴾ تام.

 <sup>(</sup>۲) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ۲/۹۶۱) وفي قول للفراء أنه تام؛ لأن بعده ﴿والملائكة بعد ذلك ظهير﴾ والمعنى عنده: «بعد نصرة هؤلاء» (الفراء، معاني القرآن ۱۹۷/۳).

<sup>( \*\*\*</sup> في (ص): كاف.

<sup>(</sup>٣) - هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٩٤١/٢) وهو كاف عند الأشموني (المثار: ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) قاله الأخفش سعيد، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٣٣).

 <sup>(</sup>۵) وهي قوله تعالى: ﴿...يؤمرون (٣)﴾، ﴿...تعملون (٧)﴾، ﴿...قدير (٨)﴾، ﴿...المصير (٩)﴾،
 ﴿...الداخلين (١٠)﴾، ﴿...الظالمين (١١)﴾، ﴿...القانتين (١٢)﴾.

﴿ . . وَالحِجَارَةُ . . {٦}﴾ كاف. ﴿ . . . تعملون {٧}﴾ تام (\*).

﴿...يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيِّ... {٨}﴾ قيل: هو تـامّ، وعلى ذلك، يكـون: ﴿...وَالَّذِينَ آمَنُوا... {٨}﴾ مبتدأ، ويكون النور للمؤمنين. وقيل: /التمام ﴿...وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ... {٨}﴾ (١). وعلى هذا يعطفون على ﴿...النَّبِيِّ... {٨}﴾ (\*\*) والمعنى: لا يُخزِي اللَّهُ النبيِّ والذين آمنوا معه لا يُخزون، وهذا أوجه (٢).

﴿...بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ... {٨}﴾ كاف، والمعنى: نور النّبيّ وَالمؤمنين (٣). وقال قائل (٤): ﴿...بَيْنَ أَيْدِيهِمْ... {٨}﴾ هنا [وكذا] (\*\*\*) في الحديد (٥) التمام، ثم يبتدى : ﴿... وَبِأَيْمَانِهِمْ... {٨}﴾ أي: وَبِأَيْمانِهم يُعطَوْنَ كُتُبَهم، وقد جاء التفسير بذلك. حذثنا محمد بن عبد الله المرّي قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا علي بن الحسن قال: حدّثنا أحمد بن موسى قال: حدّثنا يحيى بن سلام (٦) قال في قوله: ﴿... نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ... {٨}﴾ يعطون كتبهم هي (\*\*\*) بشراهم بالجنّة أي يقودهم إلى الجنّة ﴿... وَبِأَيْمَانِهِمْ... {٨}﴾ قال: قال مجاهد (٧): يقولونه حين يُطفَأ نور المنافقين (٨).

<sup>(\*)</sup> في (ص) زيادة: وكذلك رؤوس الآي قبل وبعد.

<sup>(</sup>١) وهو قول محمد بن عيسي، وكذا يروى عن نافع، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٣٣).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح) زيادة: ﴿الذين آمنوا معه﴾.

<sup>(</sup>٢) وُهُو قُولَ يحيى بن نصير قال: تم الكلام عند ﴿والذين آمنوا معه﴾ ويكون قوله ﴿والذين آمنوا معه﴾ معطوفاً على ﴿النبي﴾ أو مبتداً، والخبر محذوف، والمعنى «يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه لا يخزون» (الأشموني، المتار: ٢٥٧).

<sup>(</sup>۳) (القرطبي: التفسير ۱۸/۱۸).

<sup>(</sup>٤) وهو قول الضحاك (القرطبي، التفسير ١٧ (٢٤٣).

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة «وكذا» من (د/١) فقط.

<sup>(</sup>٥) الآية (١٢) من سورة الحديد ــ ٥٧، قوله تعالى: ﴿يسعى نورهم بين أيديهم... {١٢}﴾.

<sup>(</sup>٦) تقدم هذا الاسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كلمة «هي، من (د/١) و (ص).

<sup>(</sup>٧) مجاهد بن جبرً، أبو الحجاج المكي التابعي المفسّر، تقدم في الآية (٢٠) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>A) أخرجه تجاهد (التفسير ٢/٤٨٢) والقرطبي عن الضحاك (التفسير ٢٤٣/١٧)، وهناك قول آخر في تفسير قوله تعالى ﴿وَبِأَيَانِهُم﴾، وهو أنه نورهم يمضي بين أيديهم وعن أيمانهم، والباء بمعنى «في» و «في» بمعنى «عن»، وهو قول الفراء، أخرجه ابن الجوزي (زاد المسير ١٦٥/٨).

- ﴿ . . . وَاغْفِرْ لَنَا . . . {٨} ﴾ كاف.
- ﴿ . . . عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ { ٨ } ﴾ تام (٠٠) .
  - ﴿ . . . وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ . . . {٩} ﴾ كاف.
- ﴿...وَبِئْسَ الْمَصِيرُ {٩}﴾ تام. [ورؤوس الآي بعد تامّة](\*\*).

<sup>(\*)</sup> في (أ): كاف.

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (ص) وهامش (ح).

## [۲۷ـــ] سورة الملك



﴿ . . . وَهُوَ حَسِيرٌ { } } ﴾ تام .

﴿ . . . رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ . . . ﴿ ٥ ﴾ كاف.

﴿ . . عَذَابَ السَّعِيرِ {٥} ﴾ تام(١).

﴿ . . . مِنَ الغَيْظ . . . { ٨ } ﴾ كاف (٢) ، ومثله ﴿ . . . أَلَمْ يَأْتَكُمْ نَذِيرٌ { ٨ } ﴾ ومثله ﴿ قَالُوا بَلَى . . . { ٩ } ﴾ ومثله ﴿ . . . بِذَنْبِهِمْ . . . { ١١ } ﴾ .

﴿...لأَصْحَابِ السَّعِيرِ {١١} ﴾، وكذا الفواصل إلى آخر السورة.

﴿...وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ...{١٥}﴾ كاف، ومثله ﴿...عَلَيْكُمْ حَاصِباً...{١٧}﴾.

﴿...كَـنْفَ نَــذِيسرِ (١٧}﴾ تــام، ومــشــله ﴿...نَــكِسيــرِ (١٨}﴾ ومــشــله ﴿...وَيَقْبِضْنَ... {١٩}﴾(٣).

<sup>(</sup>١) هذا قول أبي حاتم قال: على قراءة من قرأ ﴿وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم﴾ برفع جهنم، وليس بوقف على قراءة الأعرج بالنصب، نص عليه ابن النحاس (القطع: ٧٣٤) والأشموني (المنار: ٢٥٣) وهو وقف حسن عند ابن الأنباري (الايضاح ٢/٢٤).

<sup>(</sup>٢) وهو تام عند أبي حاتم السجستاني، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٣٤).

 <sup>(</sup>٣) هذا قول نافع، ومحمد بن عيسى، والقتيبي، وأبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٣٥) وهو وقف حسن
 عند ابن الأنباري (الايضاح ٢٠٤٢/٣).

- ﴿...إِلَّا الرَّحَمٰنِ... {٢٠}﴾ أتمَّ منه (١).
- ﴿ . . مِنْ دُونِ الرَّحَمٰنِ . . {٢٠}﴾ كاف ومثله ﴿ . . . إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ . . . {٢١}﴾ .
  - ﴿ . . . فِي عُتُو وَنُفُورِ { ٢١ } ﴾ تام (٢) .
- ﴿ . . . وَالْأَفْئِدَةَ . . . {٢٣ } ﴾ كاف<sup>(٣)</sup>، ومثله ﴿ . . . وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا . . . {٢٩ } ﴾ . [ورؤوس الآي تامّة] (\*).

<sup>(</sup>١) هذا قول أبي حاتم السجستاني، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٣٥) وهو وقف حسن عند ابن الأنباري (الايضاح ٩٤٢/٢).

<sup>(</sup>٢) وهو قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٢٤) وابن النحاس (القطع: ٧٣٥) وخالف الأشموني فقال حسن (المنار: ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٢٤) وهو تام عند محمد بن عيسى، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٣٥).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (ص).

# [7٨] سورة النون والقلم

﴿...لَعَلَى خُلُقِ عَظِيم {٤} ﴾ تام، وقال المازني (١): ﴿فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ {٥} ﴾ تام، اي يوم القيامة (٣). وقال غيره: ﴿بِأَيِّكُمُ المَفْتُونُ {٦} ﴾ التمام، ومثله ﴿...بِالمُهْتَدِينَ {٧} ﴾ (٣) ومثله ﴿...فَيُدْهِنُونَ {٩} ﴾ (٤). حَدِّثنا على قال: حدِّثنا أبي قال: حدِّثنا على قال: حدِّثنا أبي قال: حدِّثنا على قال: حدِّثنا أبي ألك عدِّنا على قال: حدِّثنا على قال: حدِّثنا يحيى [بن سلام (٥)] (٩٠) قال: تفسير الحسن (١) ﴿بِأَيِّكُمُ المَفْتُونُ {٦} ﴾ يعني: أيّكم الضَّالُ (٩٠)، والباء صلة (٧).

وَمَنْ قرأ: ﴿أَأَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ {١٤}﴾ على الاستفهام(^) [وقف على قـوله:

 <sup>(</sup>١) بكربن محمد، أبوعثمان المازني: مقرىء نحوي، قرأ على الأخفش كتاب سيبويه، روى عنه الهذلي قراءة أبي عمرو بن العلاء عن سيبويه ويونس. روى القراءة عنه المبرد. توفي سنة ٢٤٩هـ/٨٦٣م (ابن الجزري، غاية النهاية ١٧٩/١).

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن النحاس عن محمد بن يزيد: قال لي المازني ﴿ويبصرون﴾ تمام (القطع: ٧٣٦).

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٩٤٣/٢) وابن النحاس (القطع: ٧٣٦) وخالف الأشموني فقال كاف (المنار: ٧٥٤).

 <sup>(</sup>٤) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٩٤٣) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٧٣٦) ورجح الأشموني قول ابن
 النحاس (المنار: ٢٥٤).

<sup>(\*)</sup> في (ص) و (ف): محمد بن عبد الله.

 <sup>(</sup>٥) تقدم هذا الاسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في ( أ ) و (ح) و (ص).

الحسن بن يسار البصري التابعي، تقدم في الآية (١٢٨) من سورة آل عمران ـ ٣.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف): الضالون.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن الجوزي عن الحسن (زاد المسير ١٩٦٨) وقال أبو عبيدة: الباء زائدة (مجاز القرآن ٢٦٤/٢).

<sup>(</sup>٨) وهي قراءة أبي جعفر، وحمزة (الداني، التيسير: ٢١٣) (ابن الأنباري، الايضاح ٢/٩٤٣).

﴿...زَنِيم [18] ﴾ لأنّ الاستفهام] (\*) له صدر الكلام، وتقدير ذلك: (أَأَنْ كانَ ذا مال وبنين يكفر ويجحد بآياتنا) على وجه التوبيخ (۱). ومن قرأ ذلك على الخبر (۲)، لم يقف على ﴿...زَنِيم [18] ﴾ لأن ﴿أَنْ كَانَ ذَا مال ٍ... {١٤} ﴾ متعلّق بفعل دلّ/ عليه الكلام الذي قبله، والتقدير: (يعتدي ويطغَى لأِنْ كان ذا مال وبنين) (۳).

﴿ . . . عَلَى الخُرْطُومِ [17] ﴾ تام .

﴿ وَلَا يَسْتَثْنُونَ {١٨}﴾ كاف(٤)، ومثله ﴿ . . . عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ {٢٤}﴾ .

﴿كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ... {٣٣}﴾ تام، ﴿...يَعْلَمُونَ {٣٣}﴾ أتمّ، ومثله ﴿...جنّاتِ النَّعِيمِ {٣٤}﴾ أتمّ، ومثله ﴿...جنّاتِ النَّعِيمِ {٣٤}﴾

﴿ . . . كَيْفَ تَحْكُمُونَ {٣٦}﴾ كاف، [ومثله ﴿ . . . لَمَا تَخَيَّرُونَ {٣٨}﴾ ومثله ﴿ . . . لَمَا تَحْكُمُ ونَ {٣٩}﴾] (٣٩﴾] ومثله ﴿ . . . تَـــرْهَقُهُــمْ وَحُكُمُ ونَ {٣٩}﴾] (٣٩)﴾. ومثله ﴿ . . . تَـــرْهَقُهُــمْ ذِلَّةً . . . {٣٩}﴾.

﴿...سَالِمُونَ ﴿٤٣}﴾ تام. [ورؤوس الآي كافية](\*\*\*).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

<sup>(</sup>١) (ابن الأنباري، الايضاح ٩٤٣/٢).

 <sup>(</sup>۲) وهي قراءة شيبة، ونافع، وأبي عمرو بن العلاء، والأعمش، وابن كثير، والكسائي، وخفص عن عاصم (الداني، التيسير: ۱۲۳ مكي، الكشف ۲/ ۳۳۱، القرطبي، التفسير ۲/ ۳۳۱).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن النحاس: على قواءة الخبر لا يتم الكلام على ﴿ . . . زنيم ﴾ والمعنى «لأن كان» فهو متصل بما قبله (ابن النحاس، القطع: ٧٣٧).

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٩٤٤)، وهو تام عند الأخفش سعيد، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٣٧) ورجح الأشموني قول الأخفش (المنار: ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) هذا قول ابن الأنباري، الايضاح ٢/٩٤٤) وابن النحاس (القطع: ٧٣٧) وخالف الأشموني فقال كاف (المنار: ٢٥٤).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ح).

 <sup>(</sup>٦) وهو تام عند نافع، والأخفش سعيد، والقتيبي، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٣٨) والراجح قول الداني (ابن
 الأنباري، الايضاح ٢/٩٤٤/ الأشموني، المنار: ٢٥٥).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (ص) فقط.

- ﴿ . . بَهٰذَا الْحَدِيثِ . . . {٤٤}﴾ كاف، ومثله ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ . . . {٤٥}﴾.
  - ﴿...مَتِينٌ {٤٥}﴾ أكفى منهما، ومثله ﴿...يَكُتُبُونَ {٤٧}﴾ (١).
    - ﴿... مِنَ الصَّالِحِينَ {٥٠} المَّالِحِينَ
    - ﴿ . . . إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ {٥١} ﴾ كاف.
    - ﴿ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ للعَالَمِينَ {٢٥} ﴾ [تام] (\*) يعني القرآن (٢).

<sup>(</sup>١) وهو تام عند الأشموني (المنار: ٢٥٥).

 <sup>(\*)</sup> كلمة «تام» من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٢) وقيل: يعني محمَّد ﷺ أي «وما محمد إلا ذكر للعالمين يتذكرون به، (القرطبي، التفسير ٢٥٦/١٨).

## [79\_] سورة الحاقة

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحَاقَّة {٣}﴾ تام(١).

﴿...بِالقَارِعَةِ {٤}﴾ كاف، ومثله ﴿...خُسُومًا...{٧}﴾.

﴿...مِنْ بَـاقِيَـةٍ {٨}﴾ تــام، ومثله ﴿...أَخْـذَةً رَابِيَـةً {١٠}﴾، ومثله ﴿...أُذُنُّ وَاعِيَةً {١٢}﴾ ومثله ﴿...خَافِيَةً {١٨}﴾.

﴿ . . . دَانِيَةُ {٢٣} ﴾ كاف.

﴿ . . . الخَالِيَةِ {٢٤} ﴾ تام . حدّثنا [يحيى بن علي المعدّل] (\*) قال : حدّثنا ابن رشيق قال : حدّثنا قبِيصَة (١٠) (\*\*\*) حدّثنا اسحاق بن إبراهيم (٢) قال : حدّثنا الحسن (\*\*) بن الصّبّاح (٣) قال : حدّثنا قبِيصَة (١٠) (\*\*\*)

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٩٤٥/٢) وابن النحاس (القطع: ٧٣٩) وخالف الأشموني فقال كاف (المنار: ٧٥٥).

<sup>(\*)</sup> في (ح): يحيى المعدل، وتصحّف في سائر النسخ إلى علي بن يحيى المعدّل.

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الاسناد في الآية (١) من سورة فاطر ــ ٣٥.

<sup>(</sup> ١٠٠٠) تصحف في (ص) إلى الحسين، وسقط في (ف).

 <sup>(</sup>٣) الحسن بن الصباح البزار، أبو على: محدث بغدادي، روى عن ابن عيينة وابن حنبل، وعنه البخاري وأبو داود،
 ذكره ابن حبان في الثقات. توفي سنة ٢٤٩هـ/٢٨٣م (ابن حجر، تهذيب التهذيب ٢٨٩/٧).

<sup>(</sup>٤) فيهمة بن عقبة، أبو عامر: محدث كوفي، حدث عن الشوري، وعنه ابن حنبـل. صدوق. تـوفي سنة ٢١٥هـ/٨٣٠ (الذهبـي، السير ١٠/١٣٠).

<sup>(\*\*\*)</sup> في جميع النسخ: قبيصة بن ذؤيب، [وهوخطأ، يدل عليه سقوطه في النسخة (ف). المحقق].

عن الحسن بن حيي (١) عن عبد العزيز بن رُفَيْع (٢) (\*) في قوله تعالى: ﴿ . . . بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الخَالِيَةِ {٢٤}﴾ قال: الصوم (٣).

- . . . سُلطَانِيّه {٢٩} ﴾ كاف، وكذلك سائر هاءات الاستراحة (٤) في هذه السورة وغيرها.
  - ﴿...فَاسْلُكُوهُ {٣٢}﴾ كاف، ومثله ﴿...عَلَى طَعَامِ المِسْكِينِ {٣٤}﴾.
    - ﴿ . . . إِلَّا الخَاطِئُونَ {٣٧}﴾ تام (°).
- ﴿ . . . بِقَـوْل ِ شَاعِـرٍ . . . {٤١}﴾ كاف، ومثله ﴿وَلَا بِقَـوْل ِ كَاهِنٍ . . . {٤٢}﴾ (٢٠). وينتصب ﴿ . . . قليلًا . . . {٤٢}﴾ على أنّه نعت لمصدر محذوف(٧).
  - ﴿ . . مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ {٤٣}﴾ تام، ومثله ﴿ . . عَنْهُ حَاجِزِينَ {٤٧}﴾ (^^).
    - ﴿...لَحَقُّ اليَقِينَ {١٥}﴾ كاف، ورؤوس الآي بين(\*\* ذلك كافية (٩).

 <sup>(</sup>۱) الحسن بن صالح بن حيي: محدث، روى عن أبيه، وعنه وكيع، وثقه ابن معين. توفي سنة
 ۱٦٩هـ/٧٨٥م (ابن حجر، التهذيب ٢/٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز بن رفيع الأسدي، أبو عبد الله المكي، تقدم في باب الحض على التام من مقدمة المصنف.

<sup>(\*)</sup> تصحف في (ب) إلى: ربيع.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه السيوطي عن ابن رفيع، وعزاه لابن المنذر، ولابن عدي في الكامل، وللبيهقي في شعب الإيمان (الدر المثور ٢٦٢/٦).

 <sup>(</sup>٤) تقدم الكلام عن هاءات الاستراحة \_ أو السكت \_ في الآية (٩٠) من سورة الأنعام \_ ٦.

<sup>(</sup>٥) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٩٤٦) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٧٤٠) ورجح الأشموني قول ابن النحاس (المنار: ٧٥٥).

<sup>(</sup>٦) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٧٤٠) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٧) تقديره: ﴿وَقَتَا قَلْيُلًا تَذَكُّرُونِ ﴾ أو (تذكراً قليلًا تذكُّرُونِ ﴾ (مكي، مشكل إعراب القرآن ٢/٤٠٤).

 <sup>(</sup>A) هذا قول ابن الأنباري (الایضاح ۲/۹٤٦) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ۷٤٠) ورجح الأشموني قول ابن النحاس (المنار: ۲۵۲).

<sup>(\*\*)</sup> في ( أ ) و (ف): بعد ذلك، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) وهي قوله تعالى: ﴿...اللمتقين (٤٩)﴾، ﴿...مكذبين (٤٩)﴾، ﴿...الكافرين (٥٠)﴾.

## [٧٠] سورة المعارج

قال نافع(١): ﴿لِلْكَافِرِينَ...{٢}﴾ تام، وهو حسن.

﴿ . . . ذِي المُعَارِج {٣} ﴾ كاف.

﴿...خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ {٤}﴾ تام، ورأسُ آيةٍ في غير الشامي، ومثله ﴿فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا {٥}﴾، ومثله ﴿وَنَراهُ قَرِيباً {٧}﴾ (٢) ومثله ﴿يُبَصِّرُونَهُمْ... {١١}﴾ (٣) أي يعرّفونهم، والمعنى: يبصر الحميم حميمه، وقيل: يبصر المؤمنون الكافرين (٤) (٠.).

﴿... يُنْجِيهِ {١٤} كَلَّا... {١٥} ﴾ تام أي: لا يُنجيه. قال أبو عمرو رضي الله عنه: والوقف على ﴿كلّا ﴾ تام (\*\*) في جميع القرآن إذا قُدِّرَت ردًا أو نفياً، فإن قُدِّرَت تنبيهاً بمعنى: الا (\*\*\*)، أو قُدِّرَت بمعنى قولك: حقّاً، لم يوقف عليها، وَوُقِف دونها وابتُدِىءَ بها (\*).

وَمَن قرأ: ﴿نَزَّاعَةً. . . {١٦}﴾ بالرَّفع (٦) فله تقديران، أحدهما: أن يجعلها خبر مبتدإٍ

 <sup>(</sup>۱) نافع بن عبد الرحمن، المقرىء المدني، تقدم في الآية (۲) من سورة البقرة ــ ۲، أخرج قوله ابن النحاس
 (القطع: ۷٤۱).

 <sup>(</sup>۲) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٩٤٧/٢) وهو قطع حسن عند ابن النحاس؛ لأن ﴿يوماً ﴾ ليس منصوباً بما قبله،
 والتقدير عند النحويين: «احذر يوم تكون السياء كالمهل» (ابن النحاس، القطع: ٧٤١).

<sup>(</sup>٣) هذا قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٤١) وهو حَسَن عند الأشموني (المنار: ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) الأول قول ابن عباس، والثاني قول مجاهد، أخرجه القرطبي (التفسير ١٨/٢٨٥).

<sup>(\*)</sup> في (ص): يبصر المؤمن الكافر.

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «تام» ساقطة في (أ).

<sup>(\*\*\*)</sup> تصحفت في (أ) إلى: لا.

 <sup>(</sup>٥) تقدم الكلام عن ﴿كلَّ ﴾ في الآية (١١٢) من سورة البقرة \_ ٢.

 <sup>(</sup>٦) قرأ الجميع، وأبو بكر عن عاصم بالرفع، وروي عن حفص عن عاصم أنه قرأ بالنصب (الداني، التيسير: ٢١٤؛
 مكي، الكشف عن وجوه القراءات ٢/ ٣٣٥).

محذوف، أي: هي نزّاعة؛ /فعلى هٰذا يحسن الوقف على قوله: ﴿...لَظَى {١٥}﴾. والثاني: أن يجعلها خبراً لِـ ﴿إِنَّها﴾ بعد خبر، أو بدلاً من ﴿...لَظَى {١٥}﴾ [فعلى هذا لا يحسن الوقف على ﴿...لَظَى {١٥}﴾ [فعلى هذا لا يحسن الوقف على ﴿...لَظَى {١٥}﴾ لأنّ ما بعدها أحدهما: أن ينصبها بأعني، فعلى هذا يكفي الوقف على ﴿...لَظَى {١٥}﴾ لأنّ ما بعدها استثناف عامل وَالثاني: أن ينصبها على الحال من ﴿...لَظَى {١٥}﴾ بتقدير تَتَلَظّى في هذه الحال، فعلى هذا لا يوقف على ﴿...لَظَى {١٥}﴾ (١٠)

﴿ . . . فَأَوْعَى {١٨} ﴾ تام، ومثله ﴿ . . . مُكْرَمُونَ {٣٥} ﴾، والفواصل بين ذلك كافية (٢٠ ) .

وقوله: ﴿ إِلَّا المُصَلِّينَ {٢٢ } ﴾ استثناء (\*\* من: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ . . . {١٩ } ﴾ (٣) ، وهو بمعنى الناس (٤) ، فلا يكفى الوقف قبله .

﴿ . . . جَنَّةَ نَعِيمٍ {٣٨} كلَّا . . . {٣٩}﴾ [تام(٥)](\*\*\*) أي لا يدخل(\*\*\*\*).

﴿ . . تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً . . {٤٤}﴾ تام (٦) . [ورؤوس الآي في هذه السورة وغيرها كافية وربما أضربنا عن ذكر ذلك اختصاراً واعتماداً على ما مضى عنه في غير موضع (\*\*\*\*\*).

<sup>(†)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في ( أ ).

<sup>(</sup>١) (ابن النحاس، القطع: ٧٤١ ـ ٧٤٢؛ مكي، الكشف ٢/٣٣٥).

<sup>(</sup>۲) وهي قـولـه تعـالى: ﴿...هـلوعـأ (۱۹)﴾، ﴿...جـزوعـأ (۲۰)﴾، ﴿...المصلين (۲۲)﴾، ﴿...دائـمـون (۲۳)﴾، ﴿...معـلوم (۲۶)﴾، ﴿...والمحسروم (۲۵)﴾، ﴿...الـديـن (۲٦)﴾، ﴿...مشفقـون (۲۷)﴾، ﴿...مأمـون (۲۸)﴾، ﴿...حافـظون (۲۹)﴾، ﴿...ملومين (۲۰)﴾،

<sup>﴿...</sup>العادون (٣١})، ﴿...راعون (٣٢)﴾، ﴿...قائمون (٣٣)﴾، ﴿...يحافظون (٣٤)﴾.

<sup>(\*\*)</sup> تصحفت في (ح) إلى: استئناف.

<sup>(</sup>٣) هذا قول الفراء، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٤٧) ولم أجده في (معاني القرآن ٣/١٨٥).

<sup>(</sup>٤) قال مكي: الناس إلا النبيّين (مكي، العمدة: ٣٥٦) وقال الضحاك: هو الكافر (القرطبي: التفسير ١٨/٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) هذا قول نافع، قدرها ردّاً لما قبلها (ابن النحاس، القطع: ٧٤٧).

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة «تام» ساقطة في (ب).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ص): لا يدخلونها.

 <sup>(</sup>٦) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٩٤٨/٢) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٧٤٧) والراجح قول الداني
 (الأشموني، المتار: ٢٥٦).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (ص) فقط.

## [۷۱] سورة نوح عليه السلام

﴿ . . . إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى . . . { } } كاف، وقيل: تام (١٠).

[﴿...لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {٤}﴾ تام (٢)](٩)، ومثله ﴿...دُعَائِي إِلَّا فِرَاراً {٦}﴾ (٩) ومثله ﴿...اَشْهَاراً {١٤}﴾ (٩) ومثله ﴿...اَشْهَاراً {١٤}﴾ (٩) ومثله ﴿...اَشْهَاراً {١٤}﴾ (٩) ومثله ﴿...فَجَاجاً {٢٠}﴾ (٩) ومثله ﴿...فِجَاجاً {٢٠}﴾ (٩) ومثله ﴿...فِجَاجاً {٢٠}﴾ (٩) ومثله ﴿...فِجَاجاً {٢٠}﴾ (٩) ومثله ﴿...وَنَسْراً {٢٣}﴾ (٩) ومثله ﴿...وَنَسْراً {٢٣}﴾ (٩) ومثله ﴿...وَنَسْراً {٢٢}﴾ (٩) ومثله ﴿...وَنَسْراً {٢٤}﴾ (٩) ومثله ﴿...وَنَسْراً {٢٤}﴾ (١٠) ومثله ﴿...وَنَسْرِاً {٢٤﴾ ﴿...وَنَسْرِاً {٢٤﴾ ﴿...وَنَسْرِاً {٢٤﴾ ﴿...وَنَسْرِاً {٢٤﴾ ﴿...وَنَسْرِاً {٢٤﴾ ﴿...وَنَسْرِاً {٢٤﴾ ﴿...وَنَسْرِاً ﴿...وَنَسْرِالْ ﴿...وَنَسْرِاً ﴿...وَنَسْرِاً ﴿...وَنَسْرَا لَهُ ﴿...وَنَسْرَا أَنْ أَلُونَا وَمِثْلُونَا وَنَسْرَا وَرَبْهُ وَالْمُلْكُونَا وَمِنْهُ وَالْمُعْرَالُ ﴿...وَنَسْرَا وَمِنْهُ وَلَمْ ﴿...وَنَسْرَا وَمِنْهُ وَلَمْ وَالْمُعْرَالُونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُلْمُونَا وَالْمُؤْلِونَا وَالْمُلْمُونَا وَالْمُلْل

<sup>(</sup>١) قاله ابن النحاس (القطع: ٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٧٤٣) وهو وقف حسن عند الأشموني (المنار: ٢٥٦).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص)، واختلف في (ف) كالتالي: ومثله ﴿لُوكنتُم تَعْلَمُونَ﴾.

<sup>(</sup>٣) و (٤) وهما وقفان كافيان عند الأشموني (المتار: ٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) وهو وقف حسن عند ابن الأنباري (الايضاح ٢/٩٤٩) وابن النحاس (القطع: ٧٤٣) والأشموني للإستفهام بعده (المنار: ٧٥٧).

 <sup>(</sup>٦) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٩٤٩) وهو كاف عند أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٤٣) ورجح الأشموني قول أبي حاتم (المثار: ٢٥٧).

<sup>(</sup>٧) و (^) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٩٤٩) وهو كاف عند أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٤٣) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ٢٥٧).

 <sup>(</sup>٩) هذا قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٤٣) وبه أخذ ابن الأنباري (الايضاح ٩٤٩/٢) وخالف الأشموني فقال: وقف حسن (المنار: ٢٥٧).

<sup>(</sup>١٠) و(١١) وهما كافيان عند أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٤٣) ورجح الأشموني قول أبي حاتم (المنار: ٢٥٧).

<sup>(</sup>١٢) وهو وقف حسن عند الأشموني (المتار: ٢٥٧).

## [۷۲] سورة الجن

قال بعض العلماء (\*): ليس من أوّل هذه السورة وقف تام إلى قوله: ﴿إِلاَّ بَلَاغاً مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاَتِهِ... {٢٣}﴾ سواء (\*\*) فُتحت الهمزات من ﴿وَأَنَّهُ... {٣} و {٤} ﴾ {٦٩ و رُما} ﴾ أو ﴿١٩ ﴾ أو أنّهُ ... {٧ أو كُسِرَتْ (١ ؛ لأن ذلك كلّه معطوف على أول السورة، فالفتح على قوله: ﴿وَأَنَّهُ مُ... {٧ } ﴾ أو كُسِرَتْ (١ ؛ لأن ذلك كلّه معطوف على أول السورة، فالفتح على قوله: ﴿وَأَنَّهُ أَنَّهُ اسْتَمَعَ ... {١ } ﴾ أو على (\*\*\*) قوله : ﴿ ... فَآمَنًا بِهِ ... {٢ } ﴾ والكسر على قوله : ﴿ ... فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا ... {١ } ﴾ . والوقف على رأس كلّ آيةٍ كاف، ويتم على قوله : ﴿ ... عَلَى اللَّهِ كَذِباً {٥ } ﴾ و ﴿ ... لِجَهَنَّمَ حَطَباً {١٥ } ﴾ لأن كلام الجنّ ينقضي عند ذلك، وكذا قوله : ﴿ ... مَعَ اللَّهِ أَخَداً {٧ } ﴾ إذا كسرت همزة ﴿وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ ... {١٩ } ﴾ على الاستثناف .

﴿لِنَفْتِنُهُمْ فِيهِ... ﴿١٧}﴾ تام، ومثله ﴿...صَعَداً {١٧}﴾ ومثله

<sup>(\*)</sup> في (ص): بعض أهل العلم.

<sup>(\*\*)</sup> كلمة (سواء) ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>۱) قرأ علقمة، ويحيى، والأعمش، وحمزة، والكسائي، وابن عامر بفتح الهمزة في جميع السورة إلا قوله: ﴿إِنمَا أَدَعُو ربي ﴾ وما بعده فقرأوا بكسرها غير قوله ﴿ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ﴾، وكذلك روى أبو عمرو عن عاصم. وفي رواية أبي بكر عن عاصم أنه قرأ بكسر الهمزة في جميع السورة إلاّ قوله ﴿وأن المساجد لله ﴾ ففتحها. وكان أبو عمرو يكسرهن كلّهن حتى ينتهي إلى قوله ﴿وأن لو استقاموا ﴾ فيقرأ بفتحها وما بعدها (الداني، التيسير: ٢٩١؛ ابن الأنباري، الايضاح ٢/ ٩٥٠، ابن الجزري، النشر ٢٩١/٢).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ح) و (ص): وعلى.

﴿...وَرِسَالَاتِهِ... {٢٣}﴾ ومثله ﴿...فِيهَا أَبَداً {٢٣}﴾ ومثله ﴿...وَأَقَـلُ عَدَاً {٢٣}﴾

وَمَنْ قرأ: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي . . . {٢٠} ﴾ على الأمر (٢) ، فالوقف قبله كاف، ومن قرأ: ﴿قَالَ . . . {٢٠} ﴾ مسند إلى عبد الله / الذي تقدّم (\*) .

﴿...رَبِّي أَمَداً {٢٥}﴾ كاف إذا رفع ﴿عَالِمُ الغَيْبِ... {٢٦}﴾ بتقدير: هو عالم الغيب(٣)، ولم يجعل نعتاً لـ ﴿...رَبِّي... {٢٥}﴾.

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٩٥١/٣) وابن النحاس (القطع: ٧٤٦) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة عاصم، وحمزة، وقراءة الباقين ﴿قَالَ﴾ بألف (الداني، التيسير: ٢١٥).

<sup>(\*)</sup> في (أ) و (ص): تقدمه.

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن النحاس (القطع: ٧٤٦).

## [٧٣] سورة المزمل



﴿ . . . قَوْلًا ثَقِيلًا {ه } ﴾ تام .

﴿...إِلَيْهِ تَبْتِيلًا {٨}﴾ كاف على قراءة مَن قرأ: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ... {٩}﴾ بالرفع (٢) على الابتداء (٣)، والخبر ﴿...لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ... {٩}﴾ أو على خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو ربّ. ومَن قرأ بالخفض، لم يقف على ذلك، لأن ما بعده بدلُ (\*) من قوله: ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبُّكَ... {٨}﴾ (٤).

﴿...لاَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ... {٩}﴾ كاف.

﴿...وَكِيلًا {٩}﴾ أكفى منه، ومثله ﴿...وَمَهَّلُهُمْ قَلِيلًا {١١}﴾.

وَقَالَ بعض المُفَسِّرينَ (٥): ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ . . . {١٧ } ﴾ تام، وليس كما قال،

 <sup>(</sup>۱) نافع بن عبد الرحمن، المقرىء المدني، تقدم في الآية (۲) من سورة البقرة – ۲، أخرج قوله ابن النحاس
 (القطع: ۷٤٧).

 <sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن كثير، ونافع، وأبي عمرو، وحفص عن عاصم. وقرأ أبو بكر، وابن عامر، وحمزة، والكسائي بالجر
 (الداني، التيسير: ٢١٦، مكى، الكشف ٢/٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) هو كاف على قراءة الرفع عند ابن النحاس (القطع: ٧٤٧) وتام عند الأشموني على القراءة نفسها (المنار: ٢٥٨).

<sup>(\*)</sup> في (ص): بدلاً.

له وجهان من الإعراب على قراءة الخفض: أحدهما أن يكون نعتاً لـ ﴿ ربك ﴾ والثاني أن يكون بدلاً منه (مكي، الكشف ٢/ ٣٤٥).

 <sup>(</sup>٥) وهو قول نافع، والأخفش سعيد، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٤٧).

لأنَّ ﴿...تَتَّقُونَ... {١٧} ﴾ هو الناصب لِلْـ ﴿...يَوْم... {١٧ } ﴾ والمعنى (فكيف تتّقون يوماً يجعل الولدان شيباً إن كفرتم)(١) أي (إن كفرتم لم تتّقوه).

وَقَالَ نافع<sup>(٢)</sup>: ﴿. . . الوِلْدَانَ شِيباً {١٧}﴾ تام، وهو كاف.

﴿ . . . مُنْفَطِرٌ بِهِ . . . {١٨} ﴾ تام(٣) ، يعني بذلك اليوم لشدّة هوله ، أي منشق فيه(٤) .

حَدَّثَنَا محمد بن أحمد بن قاسم (٥) (٣) قال حَدَّثنا أحمد بن الحسين (٣٠) الرَّازي (٢) قال: حدَّثنا محمّد بن جعفر الإمام (٢) قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٨) قال: حدَّثنا شريك بن (٣٠٠) عبد اللَّه (١) عن اسماعيل بن أبي خالد (١٠) قال: سمعت خيثمة (١١) يقول في قوله عزَّ وجلّ:

 <sup>(</sup>١) وهو قول ابن الأنباري، واحتج لرأيه بقراءة ابن مسعود ﴿ فكيف تتقون يوماً يجعل الوالدان شيباً إن كفرتم ﴾. (ابن
 الأنباري، الايضاح ٢ / ٩٥٣ ؟ القرطبي، التفسير ٤٨/١٩).

<sup>(</sup>٣) هذا قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٤٩) واختاره ابن الأنباري (الايضاح ٢/٩٥٤).

<sup>(</sup>٤) (القرطبي، التفسير ١٩/٥٠ ـ ٥١).

<sup>(</sup>٥) محمد بن أحمد بن قاسم الفاكهي: محدث قرطبي يكنيّ أبا عبد الله، روى عن أبي اسحاق بن شعبان وغيره، وحدث عنه أبو عمرو المقرىء (ابن بشكوال، الصلة ٢/٥٠٠).

<sup>(\*)</sup> في (أ): محمد بن أحمد قال: حدثنا قاسم.

<sup>(\*\*)</sup> تصحف في (ب) و (ف) إلى: الحسن.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن الحسين، أبو زرعة الرازي الصغير: محدث رحالة سمع المحاملي، ومنه تمام. وثقه الخطيب. توفي سنة ٣٧٥هـ/٩٨٥م (الذهبي، التذكرة: ٩٩٩).

 <sup>(</sup>٧) حمد بن جعفر بن محمد، أبو بكر المعروف بابن الإمام: محدث بغدادي. روى عن المديني، وعنه النسائي ووثقه
 (ابن حجر، التهذيب ٩٠/٩).

 <sup>(</sup>A) عبد الله بن محمد بن إبراهيم (أبي شيبة) بن عثمان، أبو بكر المحدث الكوفي، تقدم في الآية (٤٨) من سورة إبراهيم ـــ ١٤.

<sup>(\*\*\*)</sup> تصحفت في (ف) إلى: عن.

<sup>(</sup>٩) شريك بن عبد الله النخعي الكوفي المحدث، تقدم في الآية (١٤٢) من سورة الأنعام ــ ٦.

<sup>(</sup>١٠) اسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، التابعي المحدث، تقدم في الآية (٩٨) من سورة الأنعام ــ ٦.

<sup>(</sup>۱۱) خيثمة بن أبي خيثمة (عبد الرحمن)، أبو نصر البغدادي: محدث روى عن أنس، وعنه الأعمش. وثقه ابن حبان (ابن حجر، التهذيب ۱۷۸/۳).

﴿...يَوْماً يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شِيباً (١٧)﴾ قال: يؤمر آدم عليه السلام ببعث (\*) إلى النار من كلّ ألفٍ تسعمائة وتسعةٍ وتسعين، فمن ثَمَّ يشيب المولود (١).

﴿...مَفْعُــولاً {١٨}﴾ تسام، ومثله ﴿...سَبِيــالاً {١٩}﴾. ﴿...مِـنَ الـــــانِينَ مَعَكَ... {٢٠}﴾ كاف، ومثله ﴿...مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآن... {٢٠}﴾، ومثله ﴿...في سَبِيلِ اللّــهِ... {٢٠}﴾. ﴿...فَاقْرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ... {٢٠}﴾ تام، وقيل: هو كاف (٢).

﴿ . . . قَرْضاً حَسَناً . . {٢٠}﴾ كاف. ﴿ . . . وَأَعظَمَ أَجْراً . . . {٢٠}﴾ تام، وقيل: كاف (٣) .

<sup>(\*)</sup> في (أ): ببعثه.

<sup>(</sup>١) أُخرج الحديث الإمام السيوطي، وعزاه لأبي نعيم في الحلية عن خيثمة بلفظ: «ينادي منادٍ يوم القيامة، يخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعون، فمن ذلك يشيب الولدان (الدر المتثور ٢٧٩٦). ولم أجده في الحلية.

<sup>(</sup>٧) (٣) وهو قول ابن النحاس (القطع: ٧٤٨) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٩٥٤).

## [٤٧-] سورة المدثر

﴿قُمْ فَأَنْذِرْ {٢}﴾ كاف، وكذا كلّ آية بعدها كافية (١) إلى ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ {٧}﴾ وهو. كاف، وقيل: تام (٢).

﴿ . . غَيْسُرُ يَسِيرٍ {١٠}﴾ تــامّ، ومثله ﴿ . . أَنْ أَزِيدَ{١٥} كَـلًا. . . {١٦}﴾ أي: لا أفعل(٣).

﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (٢٦ ﴾ كاف (٤)، ثمّ استأنف: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (١٧ ﴾ على التعظيم.

﴿...وَلاَ تَذَرُ (٢٨)﴾ كاف، ثمّ تبتدىء ﴿لَوَّاحَةٌ للبَشَرِ (\*) {٢٩)﴾ على معنى: هي لوَّاحَةٌ (٥٠).

﴿...تِسْعَةَ عَشَرَ{٣٠}﴾ كـاف(٢)، ومثله ﴿...بِهٰذَا مَثَـلًا...{٣١}﴾(٧) ومثله ﴿...وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ...{٣١}﴾(^).

 <sup>(</sup>۱) وهي قوله تعالى: ﴿...فكبر ٣﴾، ﴿... فطهر ٤﴾» ﴿... فاهجر (٥)﴾، ﴿... تستكثر ٦﴾».

<sup>(</sup>٢) قال ابن النحاس: وقف جيد جامع (القطع: ٧٤٩) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) وأجاز أبوحاتم الوقف على ﴿أَنْ أَزْيدَ﴾ ثم يبتدىء ﴿كلاً﴾ بمعنى (ألا) فعلى قوله يجوز الوقف على ما قبل كل ﴿كلا﴾ في القرآن (ابن النحاس،القطع: ٧٤٩) وقد تقدم الكلام عن كلًا في الآية (١٥)منسورة المعارج...٧٠.

<sup>(</sup>٤) وهو تام عند أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٤٩).

<sup>(\*)</sup> كلمة «للبشر» ساقطة في (أ) و (ف).

<sup>(</sup>٥) هذا قول الفراء (معاني القرآن ٣٠٩/١) وبه أخذ ابن الأنباري (الايضاح ٢/٥٥٥).

<sup>(</sup>٦) و(٧) و (٨) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٥٥٠) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٧٤٩) والراجح قول الداني (الأشموني، المنار: ٢٥٩).

﴿ . . . إِلَّا هُوَ . . {٣١}﴾ تام، ومثله ﴿ . . ذِكْرَى لِلْبَشَرِ {٣١}﴾ ثم تبتدىء : ﴿كَلَّا وَالقَمَرِ {٣٢}﴾ على معنى: ألا<sup>(\*)</sup> والقمر<sup>(١)</sup>.

﴿نَذِيراً لِلْبَشَرِ {٣٦}﴾ تام(٢).

﴿ . . أَوْ يَتَأَخَّرَ {٣٧}﴾ كاف(٣)، ومثله ﴿ . . . بِمَا كَسَبَتْ /رَهِينَةٌ {٣٨}﴾(١).

﴿ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ {٣٩} ﴾ كاف، وقيل: تام (٥)، وهو رأس آية ثم تبتدى: ﴿ فِي جَنَّاتِ... ﴿ وَفِي جَنَّاتِ.

حَدَّثْنَا محمد بن عبد الله قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا عليّ قال: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سلام (٦) في قوله: ﴿كُلُّ نَفْس . . . {٣٨} ﴾ يعني من أهل النار ﴿ يَمْ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ﴿ إِلَّا أَصْحَابَ ﴿ . . رَهِينةٌ {٣٨} ﴾ في النّارِ ﴿ إِلَّا أَصْحَابَ اليَمِينِ {٣٩ } ﴾ قال: وهم أصحاب الجنّة كلّهم (٧). وقال عليّ (\*\*) رضي الله عنه (٨): هم أولاد المسلمين. وقال ابن عبّاس (١) رحمه الله: هم الملائكة عليهم السلام. فعلى هٰذَيْن القولين

<sup>(\*)</sup> في (ص): لا والقمر.

 <sup>(</sup>١) يحسن الابتداء بـ ﴿كلا﴾ التي بمعنى (ألا) للتنبيه (ابن النحاس، القطع: ٧٥٠) وقد تقدم الكلام عنها في الآية
 (١٥) من سورة المعارج ـ ٧٠.

 <sup>(</sup>۲) وليس بوقف عند ابن النحاس لأن ﴿من﴾ بدل من ﴿البشر﴾ لإعادة الحرف (القطع: ٧٤٩) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) - هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٥٦) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٧٤٩).

<sup>(</sup>٤) قال الأشموني: والأولى وصله بما بعده (المنار: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) قاله ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٥٦) ورجحه الأشموني (المنار: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٦) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن الجوزي عن الضحاك (زاد المسير ١١١/٨).

<sup>(\*\*)</sup> في (ف): علي بن أبي طالب، وفي (ح): عليه السلام.

<sup>(</sup>٨) علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين، الخليفة الراشد الرابع، تقدم في الآية (٢٣٨) من سورة البقرة \_ ٢، أخرج قوله السيوطي وعزاه لعبد الرزاق، والفريابي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، والحاكم وصححه (الدر المنثور ٢٥٥/٦).

 <sup>(</sup>٩) عبد الله بن عباس الهاشمي، ابن عم النبي ﷺ، تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة ـ ٢، أخرج قوله القرطبي في (التفسير ٨٦/١٩).

يكفي (\*) الوقف على ﴿...رَهِينَةٌ {٣٨}﴾ ويتمّ على ﴿...أَصْحَابَ اليَهِينِ {٣٩}﴾؛ لأنّ الاستثناء من الأوّل(١). وعلى التفسير الأوّل على (\*\*) ﴿...رَهِينَةٌ {٣٨}﴾ ويكفي على ﴿...أَصْحَابَ اليَهِينِ{٣٩}﴾ لأنّ الاستثناء منقطع [من الأوّل](\*\*\*).

﴿ . . . فِي سَقَرَ {٤٢}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . شَفَاعَةُ الشَّافِمِينَ {٤٨}﴾ ومثله ﴿ . . . مِنْ قَسْوَرَةٍ {٥١}﴾ .

﴿ . . . مُنَشِّرَةً {٢٥}﴾ تام (٢) و ﴿ كُلُّ . . . {٣٥} ﴾ أَيْضاً تامّ ، أي لا يُؤتاها(٣) (\*\*\*\*).

﴿ . . يَخَافُونَ الْآخِرَةَ {٣٥}﴾ كاف(٤)، ومثله ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ {٥٥}﴾ يعني القرآن (٥٠.

<sup>(\*)</sup> في (ص): يكتفي.

<sup>(</sup>١) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٥٦/٢).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح) و (ص): يتم الوقف على.

<sup>(\*\*\*)</sup> عبارة «من الأول» ساقطة في (أ) و (ح) و (ف).

 <sup>(</sup>٢) وهو كاف عند ابن النحاس ويكون المعنى وألا بُل لا تخافون الآخرة» (ابن النحاس، القطع: ٧٥٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام عن ﴿كلا﴾ في الآية (١٥) من سورة المعارج ــ ٧٠.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ب): يؤتى بها.

<sup>(1)</sup> وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٧٥٠) ورجح الأشموني قول الداني (المتار: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) (القرطبي، التفسير ١٩٠/١٩؛ ابن الجوزي، زاد المسير ١٤١٤/٨).

## [٧٥] سورة القيامة

قوله عزّ وجلّ: ﴿لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ القِيامَةِ {١}﴾ قيل: ﴿لاَ... {١}﴾ زائدة، وقيل: هي جحد لكلام متقدّم في سورة أخرى (١). وَ﴿... أُقْسِمُ... {١}﴾ قَسَمٌ، وجوابه محذوف، وتقديره: لتبعثنَّ ولتحاسبنّ، وحذف الجواب لدلالة ﴿أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ {٣}﴾ عليه (٢).

﴿...عِــظَامَــهُ ﴿٣} بَــلَى... {٤}﴾ كــاف، وقـيــل: تــام (٣)، ويــنــــــــب ﴿...قَادِرِينَ... {٤}﴾ على الحال، بمعنى نجمعها قادرين (٤).

﴿... بَنَانَهُ {٤} ﴾ أكفى منه.

﴿...أَيُّسَانَ يَسُومُ القِيَسَامَسَةِ {٦}﴾ كساف (٥)، ومثله ﴿...لاَ وَزَرَ {١١}﴾ ومثله

<sup>(</sup>١) اختلف العلماء في ولا، فقيل زائدة تمهيداً للنفي، وتنبيهاً من أول الأمر على أن المقسم به نفي، وإنما جاز أن تلغى في أوائل السور لأن القرآن كله كالسورة الواحدة، ويؤكد زيادتها قراءة قنبل والبزي ﴿لأقسم﴾؛ وهذا مذهب الكوفيين. وأما البصريون فلا يجيزون أن يقع فعل الحال جواباً للقسم. وجوّز بعضهم حذف النون من القسم وإن كان بمعنى الاستقبال ووقع القسم بين نفيين تأكيد للانتفاء، ولذلك حكموا بزيادة ولا، غير قاصد لنفي القسم بل مؤكداً لنفي المقسم عليه، وتأكيد القسم وتعظيم المقسم به. وقيل: ولا، نافية لكلام تقدم عن الكفار من إنكار البعث، فقيل لهم ولا ليس الأمر كها زعمتم، فعلى هذا يحسن الوقف على ﴿لا﴾. وليس بوقف لمن جعلها زائدة. (الأشموني، المتار: ٢٥٩ ـ ٢٠٠).

<sup>(</sup>۲) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ۹۵۷/۲).

<sup>(</sup>٣) روي هذا القول عن نافغ، وبه قال أبو حاتم أيضاً (ابن النحاس، القطع: ٧٥١) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٧/٧٦).

<sup>(</sup>٤) هذا تقدير سيبويه قال: حدثنا بذلك يونس (سيبويه، الكتاب ٣٤٦/١).

 <sup>(</sup>٥) وهو تام عند أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٥١) ورجح الأشموني قول ابن النحاس (المنار: ٢٦٠).

﴿...المُسْتَقَرُّ {١٢}﴾ ومثله ﴿...بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ {١٣}﴾ (١٠.

﴿...مَعَاذِيرَهُ {١٥} ﴾ تام (٢) ، أي لو اعتذر ممّا(\*) قد أتى. حدّثنا الخاقاني [خلف بن إبراهيم] (\*\*) قال: حدّثنا أحمد بن محمد ثال: حدّثنا علي بن عبد العزيز قال: حدّثنا أبو عبيد (٣) قال: حدّثنا مروان بن معاوية (٤) عن نعيم بن أبي (\*\*\*) بسطام (٥) عن أبيه (٢) عن الضّحّاك (٧) في قوله: ﴿وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ {١٥} ﴾ قال: ستوره، وأهل اليمن يُسَمُّونَ الستر: المعذار (٨) (\*\*\*\*).

﴿ . . لِتَعْجَلَ بِهِ {١٦} ﴾ تام، وقيل: كاف (٩)، وهو رأس آية في الكوفي.

#### (\*\*\*) في (ص): عن ابن بسطام.

- (٧) الضحاك بن مزاحم، التابعي المفسّر، تقدم في الآية (١٤٨) من سورة النساء ــ ٤.
- أخرجه السيوطي، وعزاه لابن المنذر عن الضحاك (السيوطي، الدر المنثور ٢٨٩/٦).

#### (\*\*\*\*) في (ف): المعاذر.

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٥٩/٢) وهو تام عند النحاس (القطع: ٧٥١) والراجع قول الداني (الأشموني، المتار: ٢٦٠).

 <sup>(</sup>۲) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٥٩) وابن النحاس (القطع: ٧٥١) وهو كاف عند الأشموني (المنار:
 ٢٦٠).

<sup>(\*)</sup> كذا في (ح) و (ف) وفي باقي النسخ: بما.

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا الإسناد في باب الحسن من مقدمة المصنف.

 <sup>(</sup>٤) مروان بن معاوية بن الحارث، أبو عبد الله: محدث كوفي، روى عن حميد الطويل، وعنه ابن حنبل، وابن معين،
 ثقة. توفي سنة ١٩٣هـ/٨٠٨م (ابن حجر، تهذيب التهذيب ٩٦/١٠).

<sup>(</sup>a) نعيم بن أبي بسطام: محدث، روى عن أبيه عن الضحاك، وعنه مروان بن معاوية (ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ٤٦٣/٨).

بحيى بن عبد الرحمن، أبو بسطام التيمي: محدث، روى عن الضحاك والزبير بن عدي، وعنه مروان بن معاوية وبشير بن سلمان ليس بالقوي (ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ١٦٦/٩).

<sup>(</sup>٩) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٥٩) ورجحه الأشموني (المنار: ٢٦٠).

﴿...وَقُـرْآنَهُ {١٧}﴾ كاف [، ومثله: ﴿...بَيَانَـهُ {١٩}﴾(١)](\*) ومثله ﴿وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ {٢١}﴾(٢) ومثله ﴿إِلَى رَبُّهَا نَاظِرَةٌ {٢٣}﴾.

- ﴿ . . . فَاقِرَةً {٢٥ } ﴾ تام .
- ﴿ . . المَسَاقُ (٣٠) ﴾ كاف.
- ﴿ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُوْلَى {٣٥} ﴾ تام (٣)، ومثله ﴿...[أَنْ يُتْرَكَ](\*\*) سُدًى {٣٦} ﴾(١).
  - ﴿ . . . وَالْأَنْثَى {٣٩}﴾ كاف.

<sup>(</sup>١) وهو وقف تام عند ابن النحاس (القطع: ٧٥١) ورجح الأشموني أيضاً أنه تام (المنار: ٢٦٠).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٧٥١) وهو تام عند الأشموني (المنار: ٢٦٠).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١) فقط.

<sup>(</sup>٣) (٤) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٥٩/٢) وهما كافيان عند الأشموني (المنار: ٢٦٠).

# [٧٦] سورةالدهر، أو الإنسان أو الأمشاج

﴿ . . . مَذْكُوراً {١}﴾ كاف.

﴿...نَبَتَلِيهِ... {٢}﴾ تام لأنّ الفاء (\*\*) مقدّمة، والمعنى: فجعلناه سميعاً بصيراً لنبتليه، أي لنختبره (١٠). ﴿... وَإِمَّا كَفُوراً {٣}﴾ تام (\*\*\*)، ومثله /﴿... وَسَعِيراً {٤}﴾.

﴿... تَفْجِيراً {٦}﴾ تام، وقيل: كاف(٢)، ثم أخبر بحال الأبرار ونعتهم (٠٠٠). ﴿ قَمْطَرِيراً {١٠}﴾ تام ﴿... مَشْكُوراً {٢٢}﴾ تمام القصة، وبين ذلك وقوف كافية (٣). وقال الدينوري (٤): ﴿ وَإِذَا نَظْرَت مَا ثُمٌّ ... {٢٠}﴾ تمام، والمعنى: ﴿ وَإِذَا نَظْرَت مَا ثُمٌّ وَلِيس بتام؛

(\*) تصحفت في (ص) إلى: الباء.

( \* الله علمة وتام الله في ( أ ).

<sup>(</sup>١) هذا قول أبي حاتم، وليس كذلك عند الفراء، ورجح ابن النحاس قول أبي حاتم، لأنه ليس في القرآن ولام، وليس المعنى على ما قال أنه لم يبتل ويختبر لأنه سميع بصير، وقد يبتلى ويختبر إذا كان صحيح الفهم مميزاً وإن لم يكن سميعاً بصيراً (ابن النحاس، القطع: ٧٥٧؛ الفراء، معاني القرآن ٢١٤/٣؛ القرطبي، التفسير ٢٠٤/١٩).

 <sup>(</sup>٢) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٦٠) وابن النحاس (القطع: ٧٥٣) ورجحه الأشموني (المثار: ٢٦١).
 (١٠٠): ونعيمهم.

 <sup>(</sup>٤) أحمد بن جعفر، أبو الحسين البغدادي الدينوري المقرىء، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة ـ ٣. أخرج قوله
 الأشموني (المثار: ٢٦١).

<sup>(</sup>٥) هذا قول الفراء، وهو غير جائز عند البصريين، لأن ﴿تُمُّ ﴾ صلة لـ ﴿مَا ﴾ ولا يجوز حذف الموصل وترك الصلة (الأشموني، المتار: ٢٦١).

لأن ﴿ . . رَأَيْتُ . . . {٢٠}﴾ الثانية جواب ﴿ . . . إِذَا . . . {٢٠}﴾ فلا يتم الكلام دونها .

ومن قرأ ﴿عَالِيهِمْ... {٢١}﴾ بإسكان الياء (١) ابتدأ به لأنه مبتدأ، وخبره ﴿... ثِيَابُ سُنْدُس ... {٢١}﴾ ومن قرأ ﴿عَالِيَهُمْ... {٢١}﴾ بنصب الياء فله تقديران: أحدهما أن يجعله ظُرفاً لقوله ﴿... ثِيَابُ... {٢١}﴾ على تقدير «فوقهم ثياب سندس» فعلى هذا يبتدأ به أيضاً لأنه غير متعلّق بما قبله. والثاني أن يجعل (٩) حالاً من الهاء والميم في قوله ﴿... يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ... {١٩}﴾ فعلى هذا لا يبتدأ به ولا يوقف على ماقبله لتعلقه بذلك (١).

﴿ . . . مَشْكُ وراً {٢٢}﴾ تام، ومثله ﴿ . . . تَنْ زِيدالاً {٢٣}﴾ (٣) ومثله ﴿ . . . لِيدالاً طَوِيدالاً {٢٣}﴾ (٥) ومثله ﴿ . . . لَنَقِيدالاً {٢٧}﴾ (٥) ومثله ﴿ تَبْدِيدالاً {٢٨}﴾ ومثله ﴿ . . . سَبِيالاً {٢٦}﴾ (٥) . ﴿ . . . في رَحْمَتِهِ . . . {٣١}﴾ كاف.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع، وحمزة، وقرأ الباقون ﴿عَالِيَهُمْ﴾ بفتح الياء وضم الهاء (الداني، التيسير: ٢١٨).

<sup>(\*)</sup> في (ح): يجعله.

<sup>(</sup>٢) (٣) وهما كافيان عند الأشموني (المنار: ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) هذا قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٥٣) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٦١).

<sup>(</sup>٥) وهو كاف عند الأشموني (المثار: ٢٦١).

## [٧٧] سورة المرسلات

جواب القسِم ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ {٧}﴾ وهو تام، [وقيل: كاف] (\*).

[﴿لِيَوْمِ الفَصْلِ ﴿١٣}﴾ تام، وقيل: هو كاف(١)](\*\*).

﴿ . . . مَا يَوْمُ الفَصْلِ {١٤} ﴾ تامّ .

﴿ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأُولِينَ {١٦} ﴾ كاف (٢)، ثم تبتدى : ﴿ ثُمَّ نُتْبِعُهُم الآخِرِينَ {١٧} ﴾ بالرفع على الاستئناف. وقال أبو حاتم (٣): لأنّه قد أهلك الأوّلين ولم يُهلك الآخرين بعْدُ والمعنى : وسنتبعهم الآخرين فيما بعد و ﴿ ثُمَّ . . . {١٧} ﴾ مبتدأ منقطع [من الأوّل] (\*\*\*)، والتفسير يؤيّد ما قال. حدّثنا محمد بن عبد الله قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا على قال: حدّثنا أحمد بن موسى قال: حدّثنا يحيى بن سلام (٤) في قوله: ﴿ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأُولِينَ {١٦} ﴾ قال: يعني الأمم السالفة حين كذّبوا رسلهم ﴿ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْجِرِينَ {١٧} ﴾ يعني: آخر (\*\*\*\*) كفّار هذه الأمّة الذين تقوم عليهم الساعة (٥).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (ب) و (د/١).

 <sup>(</sup>١) قال ابن الأنباري: إن جعلت اللام الثانية توكيداً للأولى في قوله ﴿لأي﴾ لم يحسن الوقف على ﴿ليوم الفصل﴾
 (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٩٦١). ورجح الداني قول أبي حاتم (النحاس، القطع: ٧٥٤).

<sup>(+\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٢) وليس بوقف لمن قرأ ﴿نُتْبِعْهُم﴾ بجزم العين، وهي قراءة الأعرج (الأشموني، المنار: ٢٦٢).

 <sup>(</sup>٣) سهل بن محمد، أبو حاتم السجستاني المقرىء، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة ٢٠، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٧٥٤).

<sup>(\*\*\*)</sup> عبارة «من الأول» ساقطة في (أ).

<sup>(</sup>٤) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة ـ ٧.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كلمة (آخر) ساقطة في (أ).

<sup>(</sup>٥) (القرطبي، التفسير ١٥٩/١٩؛ ابن الجوزي، زاد المسير ٤٤٨/٨).

﴿...الأَخِرِينَ {١٧}﴾ كاف(\*)، والتمام ﴿...بِالمُجْرِمِينَ {١٨}﴾(١).

﴿ فَقَدَرْنَا . . . {٢٣} ﴾ كاف.

﴿...فَنِعْمَ القَادِرُونَ {٢٣}﴾ تام، ومثله ﴿...فَرَاتًا {٢٧}﴾.

﴿ . . . مِنَ اللَّهِبِ {٣١} ﴾ كاف.

﴿...جَمَالَاتُ(٢) صُفْرٌ (٣٣}﴾ تام(٣)، ومثله ﴿...نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ {٤٤}﴾.

﴿. . .لِلمُكَذِّبِينَ{١٥} و {١٩} و {٢٤} و {٢٨} و {٣٤} و {٣٧} و {٣٧} و {٤٠} و {٤٠} و {٤٠} و {٤٠} و {٤٠} و {٤٠} و {٤٧} و {٤٠} و {٤٧} و {٤٠} و {٤٧} و {٤٠} و {٤٠} و {٤٠} و {٤٠} و {٤٧} و {٤٠} و {٤٠} و {٤٠} و {٤٧} و ؤيْلُ . . . ﴾ فيها .

﴿...مِمَّا يَشْتَهُونَ {٤٢}﴾ كاف، ومثله ﴿...كُنْتُمْ تَعْمَلُون{٢٣}﴾.

<sup>(\*)</sup> في (ف): تام.

<sup>(</sup>١) قال ابن النحاس: وهو كاف لمن قرأ ﴿نتبعْهم﴾ بالجزم (القطع: ٧٥٤).

 <sup>(</sup>۲) قرأ حفص، وحمزة، والكسائي ﴿جمالة﴾ على التوحيد بغير ألف، وقرأ الباقون على الجمع (الداني، التيسير:
 ۲۱۸).

 <sup>(</sup>٣) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٦٢/٢) وهو كاف عند ابن النحاس ورجحه الأشموني (القطع: ٧٥٥؛ المنار:
 ٢٦٢).

<sup>(\*\*)</sup> في (ص) زيادة: منها.

## [٧٨\_] سورة النبأ

﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ {١}﴾ كاف ثم قال تعالى (\*): ﴿ عَنِ النَبَّ الْعَظِيمِ {٢}﴾ (١) وهو شبيه / بقوله: ﴿ لِمَنِ المُلْكُ الْيَوْمَ ﴾ (٢) ثم ردَّ على نفسه فقال: ﴿ لِلَّهِ الوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (٢) . والوقف الكافي البالغ: ﴿ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ {٥} ﴾ (٣) ، [ومثله ﴿ . . . معاشاً {١١} ﴾] (\*\*).

﴿وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً {١٦}﴾ تام، ومثله ﴿...فَكَانَتْ سَرَابـاً {٢٠}﴾ ومثله ﴿...بِآيَــاتِنَا كِذَّاباً {٢٨}﴾ ومثله ﴿...بِآيَــاتِنَا كِذَّاباً {٢٨}﴾.

﴿ وَكَأْساً دِهَاقاً {٣٤} ﴾ كاف، ومثله ﴿ . . عَطاءُ حِسَاباً {٣٦} ﴾ لِمَنْ قَرا ﴿ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ِ . . . ﴿ ٣٧ ﴾ بالرفع (٥) على خبر مبتدأ محذوف، وكذا ﴿ . . . وَمَا بَيْنَهُمَا . . . ﴿ ٣٧ ﴾ كاف لِمَنْ قرأ ﴿ . . . السَّرَحْمٰنُ . . . {٣٧ ﴾ بالسرفع على الابتداء (٢)، والخبر:

<sup>(\*)</sup> في (ح): قال بعد.

راً هذا قول أبي حاتم، وعليه أكثر النحويين البصريين. وللكوفيين قول آخر بحيث يكون الكلام متصلاً عندهم، ويكون الوقف ﴿العظيم﴾ ثم قال تعالى ﴿الذي هم فيه مختلفون﴾ أي هو الذي فيه مختلفون، (ابن النحاس، القطع: ٧٥٦).

<sup>(</sup>۲) الآية (۱٦) من سورة غافر ـ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) وهو تام عند الأشموني (المنار: ٢٦٢).

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (ص).

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٦٣/٢) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٧٥٨).

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، والمفضل عن عاصم، وقرأ عاصم وابن عامر بالخفض (الداني، التيسير: ٢١٩) (مكي، الكشف ٢/٣٥٩).

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة حمزة، والكسائي، وقراءة عاصم وابن عامر بالخفض (المصدر نفسه).

﴿...لاَ يَمْلِكُونَ... {٣٧}﴾. ومَنْ قرأهما بالخفض (١) لم يقف قبلهما لأنهما بدلان من قوله: ﴿...رَبِّكَ... {٣٦}﴾. ومَنْ قرأ بِخَفْض الأوّل، وَرَفْع ِ الثاني (٢) لم يقف قبل (\*) الأوّل ووقف قبل الثاني لما بَيَّنَّاهُ.

﴿ . . . صَوَاباً {٣٨}﴾ تام (٣) ، ومثله ﴿ . . . مَآباً {٣٩}﴾ (٤) . وقال ابن النّحاس (٠) : ﴿ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ . . . {٣٩}﴾ [وقف] (\*\*) صالح . ﴿ . . مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ . . . {٤٩} ﴾ كاف .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن عامر (المصدر نفسه).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءه حمزة والكسائي (المصدر نفسه).

<sup>(\*)</sup> في (ح) و (ص): على ما قبل.

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٦٤/٢) وهو حسن عند ابن النحاس (القطع: ٧٦٠) ورجح الأشموني قول ابن النحاس (المثار: ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) أحمد بن محمد، أبو جعفر ابن النحاس، النحوي اللغوي، تقدم في الآية (٢٦) من سورة البقرة ٢، انظر قوله في (القطم: ٧٦٠).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «وقف» ساقطة في (ب).

نَحْرَة؟(١).

## [٧٩] سورةالنازعات



﴿أَبْصَارُهَا خَاشِعَةً {٩}﴾ تام(٢) [أي ذليلة](\*\*\*).

﴿ . . . كُرُّةٌ خَاسِرَةٌ {١٢} تام (٣)؛ لأنّه انقضاء كلام منكري البعث، ومَا بعد ذلك مِنْ كلامِ اللّهِ تعالى .

﴿...بِالسَّاهِرَةِ {١٤}﴾ تام(٤)، وبين ذلك وقوف كافية وَحَسَنَةٌ(٥). حدَّثنا خلف بن إبراهيم قال: حدَّثنا ألقاسم بن

<sup>(\*)</sup> في (ب) و (د/١): إذا.

<sup>(</sup>۱) کلمة «لهم» ساقطة في (۱).

<sup>(</sup>١) هذا قول الفراء (معاني القرآن ٣٣١/٣).

<sup>(</sup>٢) وقال الأشموني: وقف حسن على استثناف ما بعده (المنار: ٢٦٤).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

<sup>(</sup>٣) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٧٦٧) وليس بوقف عند الأشموني لأن ما بدها جوابه ما قبله (المنار: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) وهو وقف حسن عند الأشموني (المنار: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥). وهي قوله تعالى: ﴿...موسى {١٥}﴾، ﴿...طوى {١٦}﴾، ﴿...طغى {١٧}﴾، ﴿...تزكى {١٨}﴾، ﴿...فتخشى {١٩}﴾، ﴿...الكبسرى {٢٠}﴾، ﴿...وعصى {٢١}﴾، ﴿...يسعى {٢٢}﴾، ﴿...فنادى {٢٣}﴾، ﴿...الأعلى {٢٤}﴾، ﴿...والأولى {٥٧}﴾.

سلام (۱) قال: حدثنا هُشَيْم (\*) بن بشير (۲) قال: حدّثنا حصين (۳) قال: حدثنا عكرمة (٤)عن ابن عبّاس (۰) في قول تعالى: ﴿فَاإِذَا هُمْ بِالسّاهِرَةِ {١٤}﴾ قال: الأرض (٢) [المقدّسة] (\*\*).

﴿ . . . لِمَنْ يَخْشَى {٢٦}﴾ تام .

﴿ . . أَمِ السَّمَاءُ . . ﴿ ٢٧ } ﴾ كاف (٧) ، ثمّ فسَّر أمرها فقال: ﴿ . . بَنَاهَا {٢٧ } رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا {٢٨ } ﴾ .

﴿ . . . بُنَاهَا {٢٧} ﴾ كاف (^).

﴿ . . . وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا { ٢٩ } ﴾ تام (٩) .

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الإسناد في باب الحسن من مقدمة المصنف.

<sup>. (\*)</sup> تصحف في (ح) إلى: هشام.

<sup>(</sup>٢) - هشيم بن بشير، أبو معاوية، تقدم في الآية (١٩) من سورة الحديد ـــ ٥٧.

<sup>(</sup>٣) حصين بن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل الكوفي، تقدم في الآية (٢٣) من سورة الشوري ــ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) عكرمة البربري، أبوعبد الله مولى ابن عباس، تقدم في الآية (٢٢٢) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن عباس الهاشمي، ابن عم النبي ﷺ، تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزي عن ابن عباس، قال وفيه أربعة أقوال: الأول قول ابن عباس وبه قال مجاهد وعكرمة والضحاك واللغويون. والثاني: أنه جبل عند بيت المقدس، قاله وهب بن منبه. والثالث أنها جهنم، قاله قتادة. والرابع: أنها أرض الشام، قاله سفيان (ابن الجوزي، زاد المسير ٢٠/٩).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة (المقدسة) من (ح) و (ص).

<sup>(</sup>٧) وهو تام عند الأخفش سعيد، وأحمد بن موسى، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٦٧) ورجع الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٦٥/٢).

<sup>(</sup>٨) وهو قول أبي حاتم، أخرجه ابن الأنباري (الإيضاح ٩٦٥/٢).

<sup>(</sup>٩) وهو قطع صالح عند ابن النحاس (القطع: ٧٦٧) وكاف عند الأشموني (المنار: ٢٦٤).

[﴿...وَلِأَنْعَامِكُمْ {٣٣}﴾(\*)] تام (١) ورأس آية في غير البصري والشامي، ومثله ﴿...لِمَنْ يَرَى {٣٦}﴾(٢).

﴿ . . . مُنْتَهَاهَا {٤٤}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . . مَنْ يَخْشاهَا {٤٥}﴾.

## [۸۰] سورة عبس

﴿ . . فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى { ٤ } ﴾ كاف، ومثله ﴿ . . . عَنْهُ تَلَهِّى {١٠ } ﴾ (٣).

والوقف على ﴿كُلَّا... {١١}﴾ (\*\* تام(٤)، أي: لا تعرض عنه.

﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ {١٢}﴾ كاف.

﴿كِرام ِ بَرَرَةٍ {١٦}}﴾ تام.

[﴿مِسْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ {١٨}﴾ كاف](\*\*\*)، [ومثله: ﴿من نطفة خلقه... {١٩}﴾](\*\*\*\*).

<sup>(\*)</sup> في (أ): ومثله ﴿...ولأنعامكم {٣٣}ك.

<sup>(</sup>١) وهو وقف حسن عند ابن الأنباري (الإيضاح ٩٦٥/٢) ورجع الداني قول أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٧٦٧).

<sup>(</sup>٢) وهو حسن عند ابن الأنباري (الإيضاح ٩٦٥/٢) وابن النحاس (القطع: ٧٦٧) ورجع الأشموني قول الداني (المنار: ٤٦٤).

 <sup>(</sup>٣) وهو تام عند محمد بن عيسى، وأبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٦٣) ورجح الداني قول ابن الأنباري
 (الإيضاح ٢٩٦٦/٣).

<sup>(\*\*)</sup> في (ف) زيادة: أيضاً.

<sup>(</sup>٤) وزعم أبو حاتم أن الوقوف ها هنا على ﴿كلا﴾ لا يعرف له مذهباً، وقد رجح الداني قول نافع ونصير (القطع: ٧٦٣).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (أ) و (ف).

- ﴿ . . . أَنْشَرَهُ {٢٢} ﴾ تام .
- ﴿ . . مَا أَمَرَهُ {٢٣}﴾ كاف، وَقيلَ تام(١).
  - ﴿ . . . إِلَى طَعَامِهِ { ٢٤ }﴾ أَتَمُّ منه .

وَاخْتَلَفَ القرّاء في كسر همزة ﴿ إِنَّا صَبَبْنَا المَاءَ... { ٢٥ } ﴾ وفي فتحها، فَمَنْ كَسَرَها (٢) فله تقديران، أحدهما: أن يجعلها (\*) تفسيراً للنظر إلى الطعام؛ فعلى هذا لا يتمّ الوقف قبلها قبلها، / ولا يُبتدأ بها. والثاني: أن يجعلها مستأنفة، فعلى هذا يتمّ الوقف قبلها ويُبتدأ بها (٣) (\*\*). ومَنْ فتحها فله أيضاً تقديران، أحدهما: أن يجعلها مع ما اتصل بها في موضع جَرِّ (\*\*\*) بدلًا من قوله: ﴿ . . . طَعَامِهِ { ٢٤ } ﴾ ؛ فعلى هذا لا يتم الوقف قبلها ولا يُبتدأ بها. والثاني: أن يجعلها في موضع رفع خبراً لمبتدأ محذوف بتقدير: هو أنّا ؛ فعلى هذا يوقف قبلها ويُبتدأ بها أنها .

﴿...وَلِأَنْعَامِكُمْ {٣٢}﴾ تام (°) ورأس آية في [غير] (\*\*\*\*) البصري والشامي، ومثله ﴿...وَيَنِيهِ ٢٣٤}﴾ (٢) ومثله ﴿...وَيَنِيهِ ٣٦}﴾ (٢) ومثله ﴿...وَيَنِيهِ ٣٩}﴾ (٢) ومثله ﴿...وَيَنِيهِ ٣٤}

<sup>(</sup>١) وهو قول ابن النحاس (القطع: ٧٦٤) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٦٦/٢).

 <sup>(</sup>٢) قرأ أبو جعفر، وشيبة، ونافع، وأبو عمرو بالكسر، وقرأ الأعمش، وعاصم، وحمزة، والكسائي بالفتح (الداني،
 التيسير: ٢٢٠، ابن الأنباري الإيضاح ٢/٦٦٢؛ ابن الجزري، النشر ٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>**\***) في (ص): يجعله.

<sup>(</sup>٣) وهو قول الأخفش سعيد، وأبي حاتم، أخرجه النحاس (القطع: ٧٦٤).

<sup>(\*\*)</sup> في (ص) زيادة: لأنها مستأنفة.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص): خبر.

<sup>(</sup>٤) (مكي، الكشف ٣٦٢/٢ ـ ٣٦٣؛ مشكل إعراب القرآن ٤٥٨/٢ ـ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٥) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٦٥).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كلمة (غير) ساقطة في (ب).

<sup>(</sup>٦) بشرط ألا يجعل ﴿لكل﴾ جواب ﴿إذا﴾ (الأشموني، المنار: ٢٦٥).

<sup>(</sup>٧) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٧٦٤) والراجح قول الداني (المنار: ٢٦٥).

<sup>(</sup>٨) وهو قطع حسن عند ابن النحاس (القطع: ٧٦٤) وكاف عند الأشموني (المنار: ٢٦٥).

### [٨١] سورةالتكوير

جواب ﴿إِذَا... {١}﴾: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ {١٤}﴾(١) فلا تمام دونه وهو تام، ورؤوس الآي بيز ذلك كافية (٢).

﴿... ثُمَّ أُمِينٍ {٢١}﴾ تام، وهو أتمّ من الذي قبله؛ لأنّ الفاء (٣) لا يتمّ قبلها كلام على الحقيقة لأنها تأتي بمعنى الاتّصال (٤)، وكلّ ما مضى من نحو هذا وقلنا فيه إنّه تامّ فإنّما (\*\*\*) هو كالتّمام إذا (\*\*\*) كان مستغنياً عما بعده أو (\*\*\*\*) لم يتّصل به، وهذا كما قلناه في تفسيره (\*\*\*\*) إنه قد يكون أحياناً في درجة الكافي. وقال نافع (٥): ﴿مُطَاعٍ ثمَّ... {٢١}﴾ تامّ، وليس بتام ولا كاف؛ لأنّ ﴿... أُمِينٍ {٢١}﴾ نعت لمطاع فلا يفصل منه (٦).

﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ {٢٦}﴾ تامّ ورأس آية، ومثله ﴿...أَنْ يَسْتَقِيمَ {٢٨}﴾ (٧). ولا يوقف على ﴿...العَالَمِينَ {٢٩}﴾ لأنّ ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُم... {٢٨}﴾ بدل منه (^).

 <sup>(</sup>١) وهو قول الأخفش سعيد وأبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٦٥) وبه قال الفراء (معاني القرآن
 (٢٣٨/١).

<sup>(</sup>٣) الفاء في قوله تعالى: ﴿ فَلَا أَقْسُمُ بِالْحَنْسُ {١٥}﴾.

<sup>(</sup>٤) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٦٨/٢).

<sup>(\*)</sup> كلمة «فإنما» ساقطة في (ح).

<sup>(\*\*)</sup> في (ب) و (د/١): إذْ.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (د/١): ولم.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ح): التفسير.

<sup>(</sup>٥) نافع بن عبد الرحمن المدني المقرىء، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة ٢٠، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٧٦٥).

<sup>(</sup>٦) وهو قول ابن النحاس (القطع: ٧٦٥).

 <sup>(</sup>٧) قال ابن النحاس: كاف إن قدرت المعنى «وماتشاؤون شيئاً إلا بمشيئة الله» وإن قدرت المعنى «وماتشاؤون الاستقامة»
 فالكلام متصل (القطع: ٧٦٥).

<sup>(</sup>A) وهو قول ابن النحاس (القطع: ٧٦٥).

## [٨٢] سورة الإنفطار

جواب ﴿إِذَا...{١}﴾: ﴿...مَا قَـدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ {٥}﴾ وهـوتـامّ (١)، ومثله: ﴿...مَـاشَـاءَ رَكِّـبَـكَ {٨}﴾(٢)، ومشله ﴿... مَـا تَفْسَعَـلُونَ {١٢}﴾، ومشله ﴿... بِغَائِبِينَ {١٦}﴾(٣).

﴿ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ {١٧} ﴾ كاف، وقيل: تام (٤).

وَيُقْرَأُ ﴿يَوْمُ لَا تَمْلِكُ... {١٩}﴾ بالرفع وَالنّصب (٥)، [فالرفع على أنّه خبر مبتدإ محذوف، والتقدير: هو يوم لا تملك (٢): والنصب] (\*) على الظرف وتقديره: الدّين أي الجزاء يوم لا تملك (٧).

## [٨٣] سورة المطففين، أو التطفيف



<sup>(</sup>١) هذا قول الأخفش سعيد، وأبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٧٦٦) وبه قال الفراء (معاني القرآن ٢٣٨/١).

<sup>(</sup>٢) وهو قول محمد بن عيسى، وأبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٦٦).

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٧٦٦) وقال الأشموني كاف (المنار: ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) وهو قول أبي حاتم على قراءة الرفع (ابن النحاس، القطع: ٧٦٦).

 <sup>(</sup>a) قرأ ابن إسحاق، وأبي عمرو ﴿يوم﴾ بالرفع، وقرأ أبو جعفر، وشيبة، ونافع، ويحيى بن وثّاب، وعاصم، وحمزة، والكسائي بالنصب (ابن مجاهد. السبعة: ٦٧٤؛ ابن الجنزري، النشر ٣٩٩٩٪ ابن الأنباري، الإيضاح ٩٦٩/٢).

<sup>(</sup>٦) (٧) (ابن الأنباري، (الإيضاح ٩٦٩/٢؛ ابن النحاس، القطع: ٧٦٦).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>( \* \* )</sup> في (ص): أي في يوم الدين.

<sup>(</sup>A) عبد الرحمن بن عثمان بن عفان القشيري، أبو المطرف القرطبي المحدث، تقدم في الآية (٢٢٣) من سورة البقرة \_ Y .

<sup>(\*\*\*)</sup> تصحف في (أ) إلى: ابن عباس.

قال: حدّثنا أحمد بن ثابت (۱) قال: حدّثنا سعيد بن عثمان (۲) قال: حدّثنا نصر بن مرزوق (۳) قال: حدّثنا عليّ بن معبد (۵) قال: حدّثنا شعيب بن (۵) إسحاق (۵) عن (۵۵) عبيد الله بن عُمر (۲) عن نافع (۷) عن ابن عمر (۸) أنّ رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ النَّاس لَيَقُومُونَ لِرَبِّ العَالَمينَ يُوْمَ القِيامَةِ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في رَسْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ» (۹). قال حدّثنا محمّد بن عبد اللّهِ قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا عليّ بن الحسن قال: حدّثنا أحمد بن موسى قال: حدّثنا يحيى بن سلام (۱۰) في قوله عزّ وجلّ: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ (۲)﴾ قال: بلغني أنهم يقومون

<sup>(</sup>۱) أحمد بن ثابت، أبو عمر: مقرىء ومحدث، سكن قرطبة، روى عن الأصيلي وعنه ابن عتاب توفي سنة ۲۳۷هـ/۱۰۶۵ (ابن بشكوال، الصلة ۵۱/۱).

<sup>(</sup>٢) سعيد بن عثمان بن سعيد: محدث بغدادي، سمع البغوي، ومنه ابن منده. توفي سنة ٣٥٣هـ/٩٦٤م (الذهبي، التذكرة ٣/٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) نصر بن مرزوق، أبو الفتح المصري. محدث، روى عن الخصيب بن ناصح. قال أبو حاتم عنه: صدوق (الرازي، الجرح والتعديل ٤٧٢/٨).

علي بن معبد بن شدّاد، أبو الحسن الرقي: محدث، نزل مصر، روى عن الليث، وعنه ابن معين. توفي سنة
 ٢١٨هـ/٨٣٣م (الذهبي، السير ١٠/١٣٢).

<sup>(\*)</sup> تصحفت كلمة «ابن» في (ف) إلى: «و».

 <sup>(</sup>٥) شعيب بن إسحاق: محدث دمشقي، روي عن أبي حنيفة، وعنه ابن راهـويه. وثقـه أحمد. تـوفي سنة
 ١٨٩هـ/١٨٩هـ (ابن حجر، التهذيب ٣٤٧/٤).

<sup>(\*\*)</sup> تصحفت كلمة «عن» في (ح) إلى «بن».

<sup>(</sup>٦) عبيد الله بن عمر بن حفص، أبو عثمان: محدث مدني، أحد الفقهاء السبعة. روى عن نافع مولى ابن عمر وعنه حميد الطويل. وثقة ابن معين. توفي سنة ١٤٧هـ/٧٦٤م (ابن حجر، التهذيب ٣٨/٧).

<sup>(</sup>٧) نافع بن عبد الرحمن المدني المقرىء، تقدم في الآية (٢) من سورة البقرة – ٢.

<sup>(</sup>٨) عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي، تقدم في باب الحض على النام من مقدمة المصنف.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري عن ابن عمر (الطبري، التفسير ٥٨/٣٠).

<sup>(</sup>١٠) تقدم هذا الإسناد في الآية (٦١) من سورة البقرة ــ ٢.

مقدار ثلاث مائة سنة قبل أن يُفصل بينهم(١). قال يحيى(٢)(\*): وحدثني خداش (\*\*)(٣)عن عوف الكوفي (٤)عن الحسن (٥) قال، قال: رسول الله ﴿ ﷺ: «مَا طُولُ يومِ القِيَامة عَلَى النَّاسِ إِلَّا كَرَجُلٍ مَخَلُ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَتَمَّها وَأَحْسَنَهَا وَأَجْمَلَهَا (٢).

﴿ كِتَابُ مَرْقُومٌ {٩} ﴾ الأوّل (٧) تام، [أي: مكتوب (٨)] (\*\*\*)، ومثله ﴿ . . . أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ (١٣ ﴾ كَلاً . . . {١٤ } ﴾ أي ليس الأمر كما زعم (٩) . ويجوز الابتداء بو حَكلًا . . . {١٤ } ﴾ على معنى (ألا) (١٠)، وكذلك سائر ما في القرآن من ذكر ﴿كلّا ﴾ يجوز (\*\*\*\*) الابتداء بها على تأويل (ألا)، ويجوز أيضاً الوقف عليها بتأويل (لا)، لأنها حرف نفي (\*\*\*\*\*) وردٌ وَرَدْعِ (\*\*\*\*\*) وزَجْرِ (١١).

<sup>(</sup>١) أخرجه السيوطي، وعزاه لابن المنذر عن كعب (السيوطي، الدر المتثور ٣٢٤/٦) وأخرجه الطبري عن كعب (التفسير ٥٩/٣٠).

 <sup>(</sup>٢) كيس بن سلام بن أبي ثعلبة، المفسّر الفقيه، تقدم في باب الحض على التام من مقدمة المصنف.

<sup>(\*)</sup> ساقطة في (ح).

<sup>( \*\* )</sup> تصحف في (ص) إلى: جراش.

خداش بن عياش العبدي البصري: محدث، روى عن ابن الزبير، وعنه محمد بن ثابت العبدي. ذكره ابن حبان
 في الثقات (ابن حجر، التهذيب ١٣٧/٣).

<sup>(</sup>٤) عوف بن أبي جميلة الأعرابي العبدي، أبو سهل: محدث، روى عن ابن سيرين. توفي سنة ١٤٦هـ/٧٦٣م (ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار: ١٥١).

<sup>(</sup>٥) الحسن بن يسار البصري، التابعي المحدث، تقدم في الآية (١٢٨) من سورة آل عمران ــ ٣.

 <sup>(</sup>٦) وأخرجه القرطبي عن أبي سعيد الخُدري مرفوعاً (القرطبي، التفسير ٢٨٢/٣٠) والطبري عن قتادة عن العلاء بن زياد (التفسير ٢٠/٣٠).

<sup>(∀)</sup> والثاني قوله تعالى ﴿كتاب مرقوم {٢٠}﴾.

 <sup>(</sup>٨) (ابن قتيبة، تفسير غريب القرآن: ١٩٥).

<sup>(\*\*\*)</sup> عبارة: «أي مكتوب» ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>٩) هذا قول الفتيبي، وكذا عنده كل ﴿كلا﴾ في القرآن، الوقف عليها جائز إلّا أن يكون بعدها قسم فتكون صلة له مثل ﴿كلّا والقمر﴾ [الأية (٣٢) من سورة المدّثر ـــ ٧٤] (ابن النحاس، القطع: ٧٦٨).

<sup>(</sup>١٠) وهو قول أبي حاتم السجستاني، (ألا) عنده تنبيه إبتداء كلام (ابن النحاس، القطع: ٧٦٨).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (أ): لا يجوز، وهو تصحيف من الناسخ.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> في (ح) و (ص) و (ف): نهي .

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> كلمة: «وردع» ساقطة في (أ).

<sup>(</sup>١١) تقدم الكلام عن ﴿كلَّا﴾ في الآية (١٥) من سورة المعارج ـــ ٧٠.

﴿... تُكَذِّبُونَ {١٧}﴾ تام، ومثله ﴿يَشْهَدُهُ المُقَرَّبُونَ {٢١}﴾ الأوّل ومثله (\*) ﴿... المُقَرَّبُونَ {٢١}﴾ لأنّه انقضاء كلام المشركين، ومثله ﴿... لَضَالُونَ {٣٣}﴾ لأنّه انقضاء كلام المشركين، وما بعد ذلك من قول الله تعالى، ومثله ﴿... حَافِظِينَ {٣٣}﴾ ومثله ﴿... يَنْظُرُونَ {٣٣}﴾ (٣٣)٠.

### [٨٤] سورة الإنشقاق

قيل: جواب ﴿إِذَا... {١}﴾: ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبَّهَا وَحُقَّتْ {٢}﴾ والواو مقحمة (٢). وقيل: الجواب محذوف كما تقدّم (٣).

﴿ . . . وَحُقَّتْ { ٥ } ﴾ الثانية تام (٤) .

﴿...مَسْرُوراً {٩}﴾ تام، وقيل: كاف<sup>(٥)</sup>.

﴿...أَنْ لَنْ يَحُورَ {١٤} بَلَى... {١٥} ﴾ كاف (٦).

﴿...بَصِيراً {١٥}﴾ تام، ومثله ﴿...عَنْ طَبَقِ{١٩}﴾(٧).

<sup>(\*)</sup> كلمة «ومثله» ساقطة في (أ) وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>١) وهو وقف حسن عند الأشموني، للابتداء بالاستفهام بعده (المنار: ٢٦٧).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الأنباري عن بعض المفسّرين وقال: هذا غلط؛ لأن العرب لا تقحم الواو إلا مع «حتى إذا» كقوله:
 ﴿حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها﴾ [الآية (٧٣) من سورة الزمر] ومع (لل) كقوله: ﴿فلما أسلما وتلّه للجبين {\*} وناديناه... ﴾ [الآية (١٠٣) من سورة الصافات] معناه ناديناه. والواو لا تقحم مع غير هذين. (ابن الأنباري، الإيضاح ٧٧١/٢).

<sup>(</sup>٣) في أول سورة النازعات ــ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) إن لم يجعل الجواب ﴿...فملاقيه {٦}﴾ (الأشموني، المنار: ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) قاله ابن الأنباري (الإيضاح ٩٧٢/٢) ورجح الداني قول ابن النحاس: لأنه جعل الفاء في ﴿فأما ﴾ جواب ﴿إذا ﴾ وهو عنده أصح الوجوه في جواب ﴿إذا ﴾ (ابن النحاس، القطع: ٧٧٠).

<sup>(</sup>٦) وهو تام عند نافع، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٧٠) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٧٣/٢).

<sup>(</sup>٧) وهو كاف عند الأشموني (المثار: ٢٦٧).

﴿ . . . بِعَذَابٍ أَلِيمٍ {٢٤}﴾ كاف، وقيل: تام(١) لأنّ ﴿إِلَّا الَّذِينَ . . . {٢٥}﴾ استثناء منقطع بمعنى (لكن)(\*).

# [۸۵\_] سورة البروج

قيل: جواب ﴿وَالسَّمَاءِ... {١}﴾: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ {١٢}﴾ فلا<sup>(\*\*)</sup> تمام دونه، وهو تام<sup>(٢)</sup>. وقيل الجوابِ محذوف، و ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ{٤}﴾ في موضعه<sup>(٣)</sup>.

- ﴿ . . . بالمؤمنين شُهُودُ ﴾ كاف(٤).
- ﴿. . . لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ِ . . . {٩}﴾ تام (°)، ومثله ﴿ . . . وَاللَّهُ عَلَى كلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ {٩}﴾ ومثله ﴿ . . . عَذَابُ الحَرِيقِ {١٠}﴾(٦) .
  - ﴿ . . . مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ . . . {١١} ﴾ كاف .
    - ﴿...لِمَا يُرِيدُ {١٦}﴾ تام.

﴿ فِرْعَوْنَ وَثَمُّودَ {١٨ } ﴾ تام، وقيل كاف (٧)، ومثله ﴿ . . . مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ {٢٠} ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) وقال الأشموني، وصله بما بعده أولى سواء كان الاستثناء متصلًا أو منقطعاً (المنار: ٣٦٧) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٧٢/٢).

<sup>(\*)</sup> تصحفت في (ص) إلى: يكن.

<sup>(\*\*)</sup> في (ب) و (د/١): ولا.

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن النحاس قال: هذا أصح ما قيل في جواب القسم، وهو يروى عن ابن مسعود، وهو قول قتادة، وإليه يذهب محمد بن يزيد (ابن النحاس، القطع: ٧٧١) وهو قبيح عند ابن الأنباري لأن الكلام قد طال فيها بينهما (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٩٧٣).

 <sup>(</sup>٣) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٧٢/٢ ـ ٩٧٣).

<sup>(</sup>٤) هذا إذا قدرت جواب القسم على حذف اللام، أي يقتل (ابن النحاس، القطع: ٧٧١) وهو تام عند الأشموني على أن جواب القسم ﴿قتل أصحاب الأخدود﴾ (المنار: ٢٦٨).

<sup>(</sup>a) وهو كاف عند الأشموني (المثار: ٢٦٨).

<sup>(</sup>٦) هو تام إن قدرت الجواب ﴿إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات... {١٠}﴾ (ابن النحاس، القطع: ٧٧١).

<sup>(</sup>٧) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٧٣) وابن النحاس (القطع: ٧٧١).

<sup>(</sup>A) وهو كاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ٩٧٣/٢) وابن النحاس (القطع: ٧٧١) ورجحه الأشموني (المنار: ٨٦٨).

#### [٨٦ــ] سورة الطارق

جواب ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ {١}﴾: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ {٤}﴾ وهو تام، وقيل: هو كاف(١).

[﴿...مِمَّ خُلِقَ{ه}﴾ كاف(٢)](\*) ورأس آية، ومثله ﴿...وَالتَّراثِبِ{٧}﴾(٣) ومثله ﴿...لَقَادِرٌ {٨}﴾(٤).

﴿...وَلَا نَاصِرٍ {١٠}﴾ تام، ومثله ﴿...بِالهَزْل ِ{١٤}﴾.

﴿وَأَكِيدُ كَيْدَا ﴿١٦}﴾ كاف.

#### [٨٧] سورة الأعلى، أو سبح

﴿...غُشَاءً أَحْــوَى {٥}﴾ تسامٌ، ومشله ﴿...وَمَــا يَـخْــفَى {٧}﴾ ومــشله ﴿...وَمَــا يَـخْــفَى {٧}﴾ ومــشله ﴿...لِلْيُسْرَى {٨}﴾ (٥) ومثله ﴿إِنْ نَفَعَت الذِّكْرَى {٩}﴾ (٥) ومثله ﴿...وَلا يَحْيَىٰ {١٣}﴾ ومثله ﴿...فَصَلَّى {١٥}﴾ (٧) ومثله ﴿...فَصَلَّى {١٥}﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٧٤/٢).

 <sup>(</sup>۲) وهو تام على ما روي عن نافع، وعند محمد بن عيسى أيضاً، أخرجه ابن النحاس (القطع: ۷۷۲) ورجح الداني
 قول ابن الأنباري (الإيضاح ۹۷٤/۲).

<sup>(\*)</sup> في (ص): ومثله ﴿ . . ممّ خلق {ه} ﴾.

<sup>(</sup>٣) وهو تام عند الأشموني إن لم يجعل ﴿إنه على رجعه لقادر﴾ جواب القسم (المثار: ٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) هذا إذا نصبت ﴿يوم﴾ بـ ﴿ناصر﴾ (ابن النحاس، القطع: ٧٧٧). وليس بوقف إن نصبته بـ ﴿قادر﴾ (الأشموني، المتار: ٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) وهو حسن عند ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٤٧٤) وابن النحاس (القطع: ٧٧٣) والأشموني (المنار: ٢٦٩).

 <sup>(</sup>٦) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٧٥) وهو كاف عند الأشموني (المنار: ٢٦٩).

<sup>(</sup>٧) (٨) وهما كافيان عند ابن النحاس (القطع: ٧٧٣) ورجح الأشموني قول الداني (المثار: ٢٦٩).

## [۸۸\_] سورة الغاشية

- ﴿...حَدِيثُ الغَاشِيَة {١}﴾ تام (١)، ومثله ﴿...مِنْ جُوعِ {٧}﴾.
  - ﴿ . . . لَاغِيَةً {١١}﴾ كاف، ومثله ﴿ . . . غَيْنُ جَارِيَةً {١٢}﴾.
    - ﴿ . . . مَنْتُوثَةً {١٦} ﴾ تام .
    - ﴿ . . سُطِحَتْ {٢٠}﴾ كاف (٢)، وقيل: تام.
- ﴿ . . بِمُصَيْطِرٍ {٢٢}﴾ كاف (٣)، وقيل: تام، وهوقول (\*) الحسن (١٠)،
  - و ﴿إِلَّا(\*\*)... {٢٣}﴾ بمعنى لكن(\*\*\*)...
    - ﴿ . . العَذَابَ الأَكْبَرَ {٢٤}﴾ تام (٢) .

### [٨٩\_] سورة والفجر

جواب القسم: ﴿إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَادِ{١٤}﴾ (٧) وهو/ تام.

- (١) هذا قول أبي حاتم، وقال نافع: ليس في هذه السورة تمام (ابن النحاس، القطع: ٧٧٤) ورجح الأشموني قول الداني (المئار: ٢٦٩).
  - (٢) رجع الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٥٧٠) واختاره الأشموني أيضاً (المتار: ٢٦٩).
- (٣) رجع الداني قول ابن الأنباري، لأن ﴿من﴾ منصوبة على الاستثناء من الكلام الذي يقع عليه التذكير، وإن لم يذكر، كأنه قال: «فذكر الناس إلا من تولى وكفر» (ابن الأنباري، الإيضاح ٩٧٥/٢) وليس بوقف عند ابن النحاس لوجود الاستثناء بعده (القطع: ٧٧٤) وقال الأشموني: تجاوزه أولى (المتار: ٢٦٩).
  - (**\***) كلمة «قول» ساقطة في (ف).
  - (٤) الحسن بن يسار البصري، تقدم في الآية (١٢٨) من سورة آل عمران ــ ٣.
    - (\*\*) تصحفت في (أ) إلى: وإنما.
    - (\*\*\*) تصحفت في (ص) إلى: يكن.
    - (a) وهو قول الفراء (معاني القرآن ۲۹۳/۱).
  - (٦) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٧٧٤) ورجح الأشموني قول الداني (المتار: ٢٦٩).
- (٧) هذا قول الأخفش سعيد، أخرجه الأشموني (المنار: ٢٦٩) وبه قال ابن الأنباري (الإيضاح ٩٧٦/٢) وابن النحاس (القطع: ٧٧٥).

وَقَالَ أَبُو حَاتِم (١) وَابِن عبد الرِّزَاق (٢): ﴿ . . لِذِي حِجْرٍ {٥} ﴾ ، تام . حدَّثنا محمَّدُ بِن علي قال : حدِّثنا محمَّد بِن القاسم قال : حدَّثنا [أبي (٣) قال : حدَّثنا أحمد بِن عبيد (٤)](٣) عن الهيثم بِن عديّ (٥) قال : حدِّثنيه إسماعيل بِن أبي خالد (٦) عن السَّدِي (٧) في قوله : ﴿ . . لِذِي حِجْرٍ {٥} ﴾ قال : لِذِي لُبّ (٨).

وَقَالَ نافع (٩): ﴿...بِعَادٍ (٩) إِرَمَ... {٧}﴾ تامّ، وقال الكسائي (١٠): (هو وقف جيّد). وليس بتـــام ولا كــاف؛ لأنّ ﴿إِرَمَ... {٧}﴾ بَـــدَل مِن ﴿...عَــاد {٦}﴾ وَ﴿...ذَاتِ العِمَادِ {٧}﴾ نَعت له (١١).

<sup>(</sup>١) سهل بن محمد، أبوحاتم السجستاني، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>۲) إبراهيم بن عبد الرزاق بن الحسن، أبو إسحاق المقرىء، تقدم في الآية (٩١) من سورة البقرة ٢-١٠ أخرج قوله الأشموني (المتار: ٢٦٩) قال ابن النحاس وهذا غلط، لأن ﴿هل﴾ ليست من أجوبة القسم، وإنما جواب القسم يكون بـ (إن) و (اللام) و (ما) و (لا) (ابن النحاس، القطع: ٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا الإسناد في الآية (٩) من سورة القصص - ٧٨.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن عبيد، أبو جعفر: محدث نحوي بغدادي، روى عن أبي داود، وعنه الأنباري، قال ابن عدي: هو عندي من أهل الصدق. توفي بعد سنة ٢٧٠هـ/٨٨٣م (ابن حجر، التهذيب ٢٠/١).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين استبدل في (أ) بقوله «محمد بن عبد الله». وتصحف إسم عبيد في (ف) إلى عبد العزيز.

الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن، محدث كوفي، روى عنه أحمد بن عبيد قال النسائي: متروك.
 توفي سنة ۲۰۷هـ/۸۲۲م (الذهبي، السير ۱۰۳/۱۰).

<sup>(</sup>٦) إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، التابعي المحدث، تقدم في الآية (٩٨) من سورة الأنعام ــ ٦.

<sup>(</sup>٧) إسماعيل بن عبد الرحمن، أبو محمد، السدي الكبير، التابعي المحدث، تقدم في الآية (٢٦) من سورة المائدة \_ 0.

<sup>(</sup>٨). أخرجه ابن الأنباري بإسناده عن السدي (ابن الأنباري، الإيضاح ١/٥٧).

<sup>(</sup>٩) نافع بن عبد الرحمن، المقرىء المدني، تقدم في الأية (٢) من سورة البقرة ــ ٢، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٧٧٥).

<sup>(11)</sup> قال ابن النحاس: الوقف على ﴿إرم﴾ خطأ على مذهب أهل التأويل وأهل العربية، ولست أدري ما هذا الذي حكي عن الكسائي وما وجهه، لأنه لا يجوز الابتداء بمخفوض، وأهل التأويل قد بينوا ذلك. قال قتادة: ﴿إرم﴾ قبيلة من العرب فيها مملكتها فهي على هذا بدل من ﴿عاد﴾، و ﴿ذات العماد﴾ نعت أو بدل، وأيضاً فلم يأت جواب القسم (ابن النحاس، القطع: ٧٧٦).

﴿ . . أَكْرَمَنِ {١٥}﴾ كاف(١) ، وقيل تام، وكذلك ﴿ . . . أَهَانَنِ {١٦}﴾ (٢) .

وَ ﴿كَلَّا... {١٧}﴾ وَ {٢١}﴾ في المَوْضِعَيْن وقف تام لأنهما بمعنى (لا)(٣).

- ﴿ . . خُبًّا جَمًّا ﴿٢٠}﴾ تام(٤) . . .
- ﴿...بِجَهَنَّمَ... ٢٣١) كاف (٥) ورأس آية في غير الكوفي والبصري.
  - · ﴿...لِجَيَاتِي {٢٤}﴾ تام، وقِيل: كاف <sup>(٦)</sup>.
    - ﴿ . . . عَذَابَهُ أَحَدُّ (٢٥ } ﴾ كاف.
    - ﴿ . . . وَثَاقَهُ أَحَدُ {٢٦}﴾ تام (٧).

#### [٩٠] سورة البلد

﴿لَا أُقْسِمُ بِهٰذَا البَلَدِ {١}﴾ قسمٌ وجوابه: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدِ {٤}﴾ وهو كاف، وقيل: تام(^)(\*).

<sup>(</sup>١) رجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح، ٩٧٦/٢).

<sup>(</sup>٢) وهو تام عند الأخفش سعيد وأحمد بن موسى، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٧٦) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢٧٦/٢).

 <sup>(</sup>٣) هذا قول نصير والفراء (ابن النحاس، القطع: ٧٧٦؛ الفراء، معاني القرآن ٣٦١/٣).

<sup>(</sup>٤) هذا قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٧٦) وهو حسن عند ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٧٦) ورجح الأشموني قول الداني (المتار: ٢٦٩).

 <sup>(</sup>٥) قال الأشموني: ليس بوقف لأن ﴿يومئذ﴾ بعده بدل من ﴿إذَ قبله (الأشموني، المتار: ٢٦٩).

<sup>(</sup>٦) قاله ابن الأنباري (الإيضاح ٩٧٧/٢) ورجح الداني قول أبي حاتم (ابن النحاس، القطع: ٧٧٦).

<sup>(</sup>٧) هذا قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٧٦) وهو وقف حسن عند ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٧٧) ورجح الأشموني قول الداني (المنار: ٢٦٩).

<sup>(^)</sup> هو كاف عند ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٧٧) وتام عند الأخفش سعيد (ابن النحاس، القطع: ٧٧٧) ورجح الأشموني أنه تام (المتار: ٢٦٩).

<sup>(\*)</sup> في (ف): تام وقيل كاف.

- ﴿...مَالاً لُبُداً {٦} ﴾ كاف.
- ﴿ . . . أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ {٧}} له تام (١).
- ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ العَقَبَةَ {١١} ﴾ كاف (٢)، أي فلم يقتحم العقبة.
  - ﴿ . . . ذَا مَتْرَبَةٍ {١٦}﴾ تامّ (٣).
  - ﴿ . . . بِالْمَرْحَمَةِ (١٧ } ﴾ كاف(\*) .
  - [ ﴿ . . . أَصْحَابُ المَّيْمَنَةِ {١٨} ﴾ تامّ ] ( \*\* ) .
  - [﴿...أَصْحَابُ المَشْأَمَةِ [19] ﴿ تَامِ (٤)] ( \*\*\*) .

#### [۹۱] سورة والشمس

جواب القسم: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا {٩}﴾ (°).

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٧٧) وهو كاف عند أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٧٧) ورجع الأشموني قول الداني (المنار: ٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) وهو تام عند أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٧٧) ورجح الأشموني قول الداني (المتار: ٢٧٠).

 <sup>(</sup>٣) قال الأشموني: وقف جائز، ولا يرتقي إلى الحسن، وقد وسمه أبو حاتم، وابن الأنباري وغيرهما بالتمام، وفيه نظر
 لأنه كله كلام واحد، ولوجود حرف العطف بعده (المنار: ٢٧٠).

<sup>(\*)</sup> في (ص): تام.

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب) واستبدلت كلمة «تام» في (ف) بكلمة كاف.

<sup>(</sup>٤) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٧٧٧) وجائز عند الأشموني لأن الجار بعده متعلق بما بعده (المتار: ٢٧٠).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (أ) و (ح) و (ص).

<sup>(</sup>٥) وهو قول الأخفش سعيد، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٧٨) قال ابن الأنباري: والاختيار عندنا أن يكون جواب القسم محذوفاً لبيان معناه يراد به، «والشمس وضحاها، لقد سعد أهل الطاعة وشقي أهل المعصية» فدل على المحذوف: ﴿قد أفلح من زكاها [٩] وقد خاب من دسّاها [١٠]﴾ (ابن الأنباري، الإيضاح ٢/٨٧٨؛ القرطبي، التفسير ٧٦/٢٠ ـ ٧٧).

﴿...دَسَّاهَا﴾ تام(١)، أي أشقاها(٢)، ومثله ﴿...فَسَوَّاهَا{ ١٤}﴾.

وَمَنْ قَرَأَ ﴿ فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا {١٥} ﴾ بالفاء (٣) (\*) ابتدأ بقوله: ﴿ فَلَا يَخَافُ . . . {١٥} ﴾ لأنّ الكلام قد تمّ دون ذلك، ثم استأنف فقال: ﴿ فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا {١٥} ﴾ أي فلا يخاف الله عزّ وجلّ تبعة ما أنزل بهم من العذاب (٤). ومن قرأ ﴿ وَلَا يَخَافُ . . . {١٥} ﴾ بالواو، لم يبتدىء بذلك، لأنّ الكلام يتعلّق بما قبله، وذلك أن الواو في موضع الحال على أَحَدِ تَقْدِيرَيْن:

١ \_ إمّا أن تكون الحال (\*\*) من اللّه تعالى بمعنى فَسَوّاها غير خائف أن يعاقب (\*\*\*) عليه في ذلك.

٢ \_ وإمّا أن يكونَ الحال من الأشقى بمعنى إذِ انبعث أشقاها غير خائف العاقبة
 على (\*\*\*\*)ذلك أي لهذه الحال(°).

# [۹۲] سورة والليل

جواب القسم: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى {٤}﴾ وهو تام. ﴿...لِلْيُسْرَى {٧}﴾ تام، وقيل:

<sup>(</sup>١) هذا جواب القسم عند أبي حاتم، وهو عنده على التقديم والتأخير، أي «قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دسّاها والشمس وضحاها» ورد عليه ابن النحاس معقباً: وقد ذكرنا الغلط في مثل هذا (ابن النحاس، القطع: ٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) قال ابن قتيبة: أي أخفاها بالفجور والمعصية (ابن قتيبة، تفسير غريب القرآن: ٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع، وابن عامر، ﴿فلا﴾ بالفاء، والباقون بالواو (الداني، التيسير: ٢٢٣).

<sup>(\*)</sup> في (ص) زيادة: وقف على ما قبلها.

<sup>(</sup>٤) هذا قول إبراهيم بن محمد بن عرفة قال: من قرأ ﴿ولا﴾ بالواو فتقديره ﴿إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها» أي في هذه الحال، فالكلام متصل على هذا إلى آخر السورة. ومن قرأ بالفاء جاز على قوله أن يقف على ﴿فسواها﴾ ثم يقول ﴿فلا يخاف عقباها﴾ أي «فلا يخاف الله عقباها». (ابن النحاس، القطع: ٧٧٨).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «الحال» ساقطة في (أ) و (ح) و (ص).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (أ) و (ص) و (ف): يتعقب.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ص): لعاقبة ذلك، وفي (ف): العاقبة في ذلك.

<sup>(</sup>٥) (مكي، الكشف عن وجوه القراءات ٣٨٢/٢).

كساف<sup>(۱)</sup>، ومثله: ﴿...لِلْعُسْرَى{١٠}﴾<sup>(۲)</sup>. ﴿...إِذَا تَسرَدًى{١١}﴾ تسام ومثله ﴿...وَالْأُولَى {١٣}﴾ تسام ومثله ﴿...وَالْأُولَى {١٣}﴾ (٢٠}﴾.

# [۹۳] سورة والضحى

جـواب القسم: ﴿مَا وَدَّعَـكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى {٣}﴾ وهـوتـام (١٠). ومثله: ﴿...مِنَ الْأُولَى {٤}﴾ وهـوتـام (٢٠) ﴿...فَتَرْضَى {٥}﴾ أتم منهما. [﴿...فَأَغْنَى {٨}﴾ تام (٢٠](\*).

# [۹۶\_] سورة ألم نشرح

﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ { } ﴾ تام. حدّثنا ابن فراس قال: حدثنا محمد قال: [حدثنا سعيد قال: حدّثنا سفيان(٧)](\*\*)عن ابن أبي نجيح(٨) عن مجاهد في قوله: ﴿ وَرَفَعْنَا لَـكَ

<sup>(</sup>١) وهو قول ابن الأنباري (**الإيضاح ٢/٩٧٩**).

<sup>(</sup>٢) وهو وقف حسن عند ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٧٩) وكذلك عند ابن النحاس (القطع: ٧٧٩) والأشموني (١/١١).

<sup>(</sup>٣) - هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٧٩/٢) وهو وقف كاف عند الأشموني (المنار: ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٧٩) وقال الأشموني: وقف حسن (المنار: ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٧٩) وهو كاف عند الأشموني للابتداء بــ ﴿ولسوف﴾ (المنار: ٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٧٩) وهو كاف عند الأشموني (المثار: ٢٧٠).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

<sup>(</sup>V) تقدم هذا الإسناد في الآية (٣٠) من سورة البقرة ـ X .

<sup>( \*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

 <sup>(</sup>A) عبد الله بن يسار الثقفي، تقدم في الآية (٢٣٣) من سورة البقرة – ٢.

ذِكْرَكَ {٤}﴾ قال: لا أُذكَر إلّا وذكرت معي (\*) أشهد أن لا إلّه إلّا الله وأشهد (\*\*) أنّ محمداً رسول الله(١).

﴿ فَإِنَّ مِعِ العُسْرِ يُسْراً {ه} ﴾ الأوَّل كاف(٢).

﴿إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً {٦}﴾ الثاني تام.

﴿...فَانْصَبْ {٧}﴾ /كاف، والمعنى: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدّعاء(٣).

## [٥٩هـ] سورة والتين

جـواب القسم: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ في أَحْسَنِ تَقْـوِيمٍ {٤}﴾ وهوكـاف، ومثله ﴿...وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ... {٦}﴾.

﴿ . . غَيْرُ مَمْنُونٍ {٦}﴾ كاف، وقيل: تام(٤)، ومثله ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ {٧}﴾.

### [٩٦] سورة العلق

﴿...بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ{٢}﴾ تام ، وقيل: كاف(٥).

<sup>(\*)</sup> كلمة «معي» من (د/١).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «وأشهد» ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير الطبري عن مجاهد (التفسير ٢٠٠/٣٠ ــ ١٥١) ولم أجده في تفسير مجاهدبرواية ابن أبسي نجيح .

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن النحاس (القطع: ٧٨٠). قال الأشموني: من قال يوقف على ﴿يسراً﴾ الأول فلا يقف على شيء من أول السورة إليها لوجود الفاء، ومن قال الوقف على ﴿يسراً﴾ الثاني قال: لأن ﴿إذا ﴾ في جوابها الفاء، فتضمنت معنى الشرط (الأشموني، المنار: ٧٧٠ ــ ٧٧١).

<sup>(</sup>٣) وهو قول قتادة، أخرجه الطبري (التفسير ١٥٢/٣٠).

<sup>(</sup>٤) وهو قول ابن النحاس (القطع: ٧٨٠)، ورجحه الأشموني (المنار: ٢٧١).

<sup>(°)</sup> وهو قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٨٠) وقال الأشموني: كاف إن جعل ﴿خلق الإنسان﴾ الشاني مستأنفاً، وليس بوقف إن جعل تفسيراً لـ ﴿خلق﴾، الأول لكونه مبهيًا (الأشموني، المتار: ٢٧١) والذي رجحه الداني قول أحمد بن موسى، وأخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٨١).

#### ﴿ . . مِنْ عَلَتِ {٢}﴾ تام، ومثله ﴿ . . مَا لَمْ يَعْلَمْ {٥}﴾.

حَدَّثَنَا فارس بن أحمد قال: حدَّثنا أحمد بن محمّد (١) قال: حدَّثنا أحمد بن عثمان الرِّازي (٢) قال: حدَّثنا الفضل بن شاذان (٣) قال: حدثنا سهل بن زنجلة (٤) قال: حدَّثنا محمد بن عمران (٥) عن (٩) محمد بن أبي ليلي (٢) (\*\*) قال: حدثنا بشر بن عمارة (٧) عن أبي رَوْق (٨) (\*\*\*) عن النف حاك (٩) عن ابن عباس (١٠) قال: أوّل شيءِ نزل من القرآن خمس آيات: ﴿ اقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {١} ﴾ إلى ﴿ . . . مَا لَمْ يَعْلَمْ {٥} ﴾ (١١).

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الإسناد في باب الحض على التام من مقدمة المصنف.

<sup>(</sup>۲) أحمد بن عثمان، أبوحسين الخراساني: مقرىء ثقة، قرأ على إدريس بن عبد الكريم، وعليه إبراهيم بن أحمد. توفى سنة ٣٤٤هـ/٩٥٥م (ابن الجزري، الغاية ٧٩/١).

<sup>(</sup>٣) الفضل بن شاذان، أبو العباس: مقرىء رازي، أخذ عن الحلواني، وعنه ابن شنبوذ. توفي في حدود سنة ٩٠٢هـ/٩٠٢م (المصدر نفسه ١٩٠٢).

<sup>(</sup>٤) سهل بن زنجلة، أبو عمرو: محدث، روى عن ابن عيينة، وعنه ابن ماجه. وثقه أبو حاتم. قدم بغداد سنة ٢٣١هـ/٨٤٥م (ابن حجر، التهذيب ٢٥/٤).

<sup>(</sup>٥) محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: محدث كوفي، روى عن أبيه، وعنه البخاري، وثقه ابن حبان (ابن حجر، التهذيب ٢٨١/٩).

<sup>(\*)</sup> تصحفت في (ب) إلى «بن».

 <sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري: محدث كوفي، روى عن عطاء وعنه الثوري. كان فقيهاً. توفي سنة
 ٧٦٥هـ/٧٦٥م (ابن حجر، التهذيب ٣٠١/٩).

<sup>(\*\*)</sup> تصحف في (ب) إلى: يعلي.

<sup>(</sup>٧) بشر بن عمارة: محدث، روى عن الأحوص، وعنه ابن الصلت. ضعفه أبوحاتم الرازي (الذهبي، ميزان الاعتدال ٣٢١/١).

 <sup>(</sup>٨) عطية بن الحارث الحمداني، أبوروق: محدث، روى عن الشعبي وعنه الثوري. صدقه أبوحاتم الرازي (ابن سعد، الطبقات ٣٦٩/٦).

<sup>(\*\*\*)</sup> تصحف في (ح) إلى: زرق، وفي (ص) إلى: زوق.

<sup>(</sup>٩) الضحاك بن مزاحم التابعي المفسّر، تقدم في الآية (١٤٨) من سورة النساء ــ ٤.

<sup>(</sup>١٠) عبد الله بن عباس، الصحابي الجليل، تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة ـ ٢.

<sup>(</sup>١١) أخرجه السيوطني، وعزاه لابن المنذر، وابن مردويه عن ابن عباس بهذا اللفظ (الدر المنثور ٣٦٨/٦) وانظر تنوير المقباس ٣٢٨/٦ المنسوب لابن عباس.

﴿ . . . اسْتَغْنَى {٧}﴾ تام، ومثله ﴿ . . . الرَّجْعَى {٨}﴾ ومثله ﴿ . . . بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى {١٤}﴾ ومثله ﴿ . . . بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى {١٤}﴾ ومثله ﴿ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ {١٨}﴾ (١٠).

# [۹۷] سورة القدر

﴿ . . . مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ {٧}﴾ كاف(٢)، ومثله ﴿ . . . مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ {٣}﴾ [ومثله ﴿ . . . مِنْ كُلِّ أَمْرٍ {٤}﴾(٣)](•) ثم يُبتدأ ﴿سَلاَمٌ هِيَ . . . {٥}﴾ ابتداء وخبر.

### [٩٨ـ] سورة البينة، أو البرية

﴿...حَتَّى تَأْتِيَهُمُ البَيِّنَةُ {١}﴾ كاف إذا رفع ﴿رَسُولٌ... {٢}﴾ على خبر ابتداء مضمر بتقدير: ذلك ﴿\*\*) هو ﴿\*\*\*) رسول (٤٠)، فإن رفع الـ ﴿رَسُولَ... {٢}﴾ على البدل من ﴿... البيَّنَةُ {١}﴾ (٥٠) لم يكف الوقف قبله.

<sup>(</sup>١) وهو وقف كاف عند الأشموني (المنار: ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٨١/٢) وهو وقف تام عند الأشموني (المنار: ٢٧١).

 <sup>(</sup>٣) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٨١) وهو تام عند نافع، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٨١) وكذلك عند
 الفراء (معاني القرآن ٣/٠٨٠). والراجع قول الداني (الأشموني، المنار: ٢٧١).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «ذلك» من (ب).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ح): هي.

<sup>(</sup>٤) قاله ابن الأنباري (الإيضاح ٩٨٢/٢). ·

 <sup>(</sup>٥) أبو البركات ابن الأنباري البيان في غريب إعراب القرآن ٢٥/٧٥.

﴿...كُتُبُ قَيِّمَةُ {٣}﴾ تام، ومثله ﴿...جَاءَتُهُمُ البَيِّنَةُ {٤}﴾ (١) ومثله ﴿...دِينُ الغَيِّمَةِ {٥}﴾. ﴿...شَرُّ البَرِيَّةِ {٧}﴾ (٣). ﴿...وَرَضُوا عَنْهُ...{٨}﴾ تام(٤)(٣).

# [۹۹\_] سورة إذا زلزلت

- ﴿ . . . أُوْحَى لَهَا {٥} ﴾ تام (٥) أي أوحى إليها (١٠).
- ﴿ . . لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ {٦}﴾ كاف(٧) ورأس آية، ومثله ﴿ . . خَيْراً يَرَهُ ﴾ (٨).



جواب القسم: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ {٦}} ﴿ وهو تام (٩)(٠٠٠).

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٢/٩٨٢) وهو قطع كاف عند ابن النحاس (القطع: ٧٨٧) والراجح قول الداني (الأشموني، المتار: ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٧٨٢) ورجحه الأشموني (المنار: ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٨٢/٢) وهو تام عند الأشموني (المنار: ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) وهو قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٨٢) وقال الأشموني: وقف حسن (المنار: ٢٧١).

<sup>(\*)</sup> في (ب): كاف، وسقطت من (د/١) و (ص).

<sup>(</sup>٥) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٨٣/٢) وقال الأشموني: وقف كاف إن نصب ما بعده بمقدر، وليس بوقف إن جعل بدلاً مما قبله (الأشموني، المنار: ٢٧٣).

<sup>(</sup>٦) وهو قول أبي عبيدة (القرطبي، التفسير ٢٠/١٤١) ولم أجده في المجاز ٣٠٦/٢.

<sup>(</sup>٧) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٨٣/٢) وهو تام عند أبن النحاس (القطع: ٧٨٧) والراجح قول الداني للابتداء بعده بالشرط مع الفاء (الأشموني، المنار: ٧٧٢).

<sup>(</sup>٨) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٨٣/٢) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٧٨٢).

<sup>(\*\*)</sup> عبارة «وهو تام» من (ب) و (د/١).

<sup>(</sup>٩) وقال الأشموني: وقف حسن على استثناف ما بعده (المنار: ٢٧٢).

﴿ وَإِنَّهُ عَلَى ذُلِكَ لَشَهِيدٌ {٧} ﴾ كاف، والهاء للَّهِ جلَّ ذكره (١). والهاء في قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لِخُبِّ الخَيْرِ... {٨} ﴾ للإنسان (٣).

﴿. . . لَشَدِيدٌ {٨}﴾ تام(٤)، ومثله ﴿ . . . مَا فِي الصُّدُورِ {١٠}﴾ (٥٠ .

#### [١٠١] سورة القارعة

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ {٣} ﴾ تام (٦) ، ومثله ﴿ . . . كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ {٥} ﴾ (٧) . ﴿ . . . فِي عِيشَــةٍ رَاضِيَـةٍ {٧} ﴾ كــاف(^) ، ومثله ﴿ فَأَشُـهُ هَـاوِيَــةٌ {٩} ﴾ ومثله ﴿ مَاهِيَه {١٠} ﴾ .

### [١٠٢] سورة التكاثر، أو ألهاكم

﴿ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ {٢} ﴾ كاف، وقيل: تام (٩)، ثم تبتدىء ﴿ كَلَّا... {٣} ﴾ بمعنى

<sup>(</sup>١) وهو قول مجاهد، أخرجه السيوطي، وعزاه لابن أبي حاتم (السيوطي، الدر المنثور ٣٨٥/٦).

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي: ﴿وَإِنَّهُ أَي الْإِنسَانَ مَن غَيْرِ خَلَافَ (القرطبي، التَّفْسير ١٦٢/٢٠).

<sup>(\*)</sup> كلمة «هما» ساقطة في (أ).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه السيوطي، وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس، ولابن أبي حاتم عن محمد بن كعب (السيوطي: الدر المنثور
 ٣٨٥/٦). ولم أجده في تفسير مجاهد برواية ابن أبــي نجيح.

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٨٣/٢) وهو وقف حسن عند الأشموني (المثار: ٢٧٢).

 <sup>(</sup>٥) قال الكواشي: لم أر أحداً من الأثبات ذكر هنا وقفاً، وأرى الوقف هنا حسناً. قال الأشموني: وهو كها قال للابتداء
 بـ ﴿إنَ وَمِفْعُولَ ﴿يَعْلُم ﴾ محذوف وهو العامل في الظرف، أي «أفلا يعلم ماله إذا بعثر» (المتار: ٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٨٣/٢) وقال الأشموني: كاف إن نصب ﴿يوم ﴾ بفعل مقدر، أي «تقع القارعة في هذا اليوم» أو «تكون القارعة» أو «تقرعهم يوم يكون» فخرج بذلك عن الظرفية وصار مفعولاً به (المنار: ٧٧٧)

<sup>(</sup>٧) - هذا قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٨٣/٢) وهو وقف كاف عند الأشموني (المنار: ٢٧٢).

<sup>(</sup>A) وهو تام عند ابن النحاس (القطع: ٧٨٣) ورجحه الأشموني (المنار: ٢٧٢).

 <sup>(</sup>٩) وهو قول أبي حاتم، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٨٣) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الإيضاح ٩٨٣/٢).

(ألا)(\*)، على التهديد والوعيد(١). وقيل: التمام ﴿كَلاَّ... {٣}﴾ أي لا ينفعكم التكاثر(٢)، ومثله ﴿...عِلْمَ اليَقِينِ {٥}﴾ (٣) والمعنى «لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم التكاثر» فحذف الجواب لمعرفة المخاطبين [به(٤٠](\*\*).

# [۱۰۳] سورة والعصر

لا وقف فيها دون آخرها لأنّ ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. . . {٣}﴾ استثناء من الأول. ومعنى ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ. . . {٢}﴾ إنّ النّاس(°) ولذلك(\*\*\*) جاز الاستثناء، لأنه لا يُسْتَثْنَى الأكثرُ مِن الأقلّ.

# [١٠٤] سورة الهمزة

/﴿...أَخْلَدَهُ ﴿٣} كَلَّا... {٤} ﴾ تامّ (٦) والمعنى أي لا يخلده ماله، ويجوز الوقف على ﴿...أَخْلَدَهُ ﴿٣} ﴾ (٧) وتبتدىء بـ ﴿كَلَّا... {٤} ﴾ بمعنى (أَلاَ) التي للتنبيه.

<sup>(\*)</sup> في (أ): لا.

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن ﴿كلَّا﴾ في الآية (١٥) من سورة المعارج ٧٠، وفي الآية (١٤) من سورة المطففين ــ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) وهو قول محمد بن عيسى، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٨٣).

<sup>(</sup>٣) أي هو كاف.

<sup>(</sup>٤) قاله ابن الأنباري (الإيضاح ٩٨٣/٢ ـ ٩٨٤).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح) و (ص): بذلك.

 <sup>(</sup>٥) (مكي، العمدة في غريب القرآن: ٣٥٦، وابن الجوزي، زاد المسير ٩/٢٢٥، والقرطبي، التفسير ٢٠/١٨٠).
 (\*\*\*) في (أ) و (ح): وكذلك.

<sup>(</sup>٦) هذا قول نافع، وأبي حاتم، ونصير، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٨٤).

<sup>(</sup>٧) وهو قول الأخفش سعيد، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٨٤) وقد تقدم الكلام عن ﴿كلا﴾ في الآية (١٥) من سورة المعارج ــ ٧٠.

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحُطَمَةُ {٥} ﴾ كاف، ثم تبتدىء ﴿ نَارُ اللَّهِ المُوقَدَةُ {٦} ﴾ بتقدير: هي نار اللَّهِ المُوقَدَةُ {٦} ﴾ بتقدير: هي نار اللَّه (١).

﴿ . . . عَلَى الْأَفْئِدَةِ {٧} ﴾ تام (٢) .



﴿... بِأَصْحَابِ الفِيلِ {١}﴾ كاف، ولاتمام دون آخرها(٣).



قَالَ الفرّاء(٤): اللام في قوله عزّ وجلّ: ﴿لإِيلافِ قُرَيْشٍ {١}﴾ متعلّقة بفعل مضمر، والتقدير: أعجبُوا لإِيلاف قريش(\*) رحلة الشتاء والصيف، وتركهم عبادة ربّ هذا البيت. ومعنى ذلك عند الخليل(٥) وسيبويه(٦). «فليعبدوا ربّ هذا البيت لايلاف قريش» أي ليجعلوا عبادتهم

<sup>(</sup>١) وهو قول ابن الأنباري (الايضاح ٩٨٤/٢).

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٢/٩٨٤) وهو وقف صالح عند الأشموني (المثار: ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن النحاس، وقال أبوحاتم: ليس فيها وقف، وليس آخرها بوقف حتى يوصل ﴿فجعلهم كعصف مأكول﴾ ﴿لإيلاف قريش﴾. وخولف أبوحاتم في هذا (ابن النحاس، القطع: ٧٨٤).

<sup>(</sup>٤) يحيى بن زياد، أبو زكريا، المعروف بالفراء، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة ــ ٢، انظر قوله في معاني القرآن ٣٩٣/٣.

<sup>(\*)</sup> كلمة «قريش» ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>ه) الخليل بن أحمد الفراهيدي: إمام النحو وصاحب العروض والعربية. روى عن عاصم وابن كثير. توفي سنة ١٧٩هـ/٧٩٥م (السيوطي، بغية الوعاة ٥٥٧/١).

<sup>(</sup>٦) عمرو بن عثمان بن قنبر، الملقب بسيبويه، إمام النحو، تقدم في الآية (١٠٢) من سورة البقرة - ٢، انظر قوله في الكتاب ١٢٧/٣.

شكراً لهذه النعمة واعترافاً بها، واللام متعلّقة [بقوله: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا... {٣} ﴾ (١) وقال الأخفش (٢): اللام متعلّقة] (\* ) بِآخر الفيل، والمعنى عنده (\*\*): فعل بهم ذلك ليؤلّف تُريشاً، وهذا خطاً بَيِّنُ؛ وذلك أن لوكان كما قال، لكان ﴿ لإيلافِ تُوريشاً ﴿ ١ ﴾ بعض آيات ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ وفي إجماع المسلمين على الفصل بينهما، وأنّهما سورتان دليل على خطئه (٣).

والوقف على ﴿...والصَّيْفِ {٢}﴾ كاف على قُول الفرَّاء، ولاتمام دون آخرها.

## [۱۰۷] سورة الدين أو أرأيت

﴿ . . . عَلَى طَعَامِ المِسْكِينِ {٣} ﴾ تام(٤) .

وسى حَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ  $\{ m{o} \} \mbox{$\ensuremath{\wp}$}$ ، كاف، أي يؤخر ونها عن وقتها. حدّثنا علي بن موسى السّكري (\*\*\*\*) قال: حدّثنا محمد الله ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا علي بن عثمان ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا محمد ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا علي بن عثمان ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا محمد ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا علي بن عثمان ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا محمد ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا علي بن عثمان ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا محمد ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا علي بن عثمان ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا محمد ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا علي بن عثمان ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا محمد ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا علي بن عثمان ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا محمد ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا علي بن عثمان ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا محمد ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا علي بن عثمان ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا محمد ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا محمد ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا علي بن عثمان ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا محمد ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا علي بن عثمان ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا محمد ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا محمد ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا علي بن عثمان ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا محمد ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا محمد ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا علي بن عثمان ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا محمد ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا علي بن عثمان ( $^{\circ}$ ) قال: حدّثنا محمد ( $^{\circ}$ ) قال: حدثنا مح

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأنباري: اللام في ﴿إيلاف﴾ فيها يتعلق به ثلاثة أوجه: الأول أن تكون متعلقة بفعل مقدر وتقديره «أعجبوا لإيلاف قريش»، والثاني: أن تكون متعلقة بقوله تعالى ﴿فليعبدوا رب هذا البيت﴾ أي لأجل هذا، والثالث: أن تكون متعلقة بقوله تعالى: ﴿فجعلهم كعصف مأكول، لايلاف قريش﴾ (أبو البركات ابن الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن ٥٣٧/٢).

 <sup>(</sup>۲) سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة \_ ٢، أخرج قوله ابن الأنباري
 (الايضاح ٢/٨٤/٢).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

<sup>(\*\*)</sup> في (أ): عندهم.

<sup>(</sup>٣) وهو كلام ابن النحاس (القطع: ٧٨٤).

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن الأنباري (الايضاح ٩٨٨/٢) وهو كاف عند ابن النحاس (القطع: ٧٨٥) والراجع قول الداني (الأشموني، المثار: ٧٨٣).

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ف): المكي، وفي (د/١): المكتب.

<sup>(°)</sup> علي بن موسى، أبوسعد، المشهور بالسكري: محدث نيسابوري حافظ، توفي في إيــابه من الحــج سنة 8٦٥هــ/١٠٧٢م (الذهبـــى، تذكرة الحفاظ ١١٦٦/٣).

<sup>(</sup>٦) على بن عثمان بن عبيدة الفزاري: حدث عن مسعود بن يزيد الموصلي، وعنه أبو القاسم الطبراني (الخطيب، تاريخ بغداد ٢٩/١٢).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في (ف): محرز.

 <sup>(</sup>۷) محمد بن عبد الله، أبو الحسين: محدث رازي، سمع الفريابي، ومنه ولده تمام. ثقة. توفي سنة ٣٤٧هـ/٩٥٨
 (الذهبي، تذكرة الحفاظ ٨٩٧/٣).

حدّثنا جعفر بن محّمد القلانسي (١) قال: حدّثنا شيبان بن فرّوخ (٢) قال: حدّثنا عكرمة ابن إبراهيم الأزدي (٣) قال: حدّثنا عبد الملك بن عمير الليثي (٤) عن مصعب [بن سعد (٥)] (\*) عن أبيه (٢) قال: سألت رسول الله على عن قوله: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ (٥) ﴿ قَالَ «هم الذين يؤخّرون الصلاة عن وقتها» (٧). قال أبو عمرو رضي الله عنه: لم يرفع هذا الحديث أحدٌ غير عكرمة بن إبراهيم وإنما يروى موقوفاً (\*\*) على سعد.

# [۱۰۸] سورة الكوثر

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {٢} ﴾ تام (^).

(١) جعفر بن محمد، أبو بكر الفريابي، تقدم في باب الحض على التام من مقدمة المصنف.

 <sup>(</sup>۲) شيبان بن فروخ، أبو محمد الإيلي: مقرىء ومحدث، سمع من ابن حازم، ومنه مسلم. توفي سنة ۲۳٥هـ/۸٤٩م
 (ابن الجزري، الغاية ۲۹۲۱).

 <sup>(</sup>۱۳) عكرمة بن إبراهيم الأزدي، أبو عبد الله: محدث بصري روى عن ابن عمير. مضطرب الحديث. (ابن حجر، تعجيل المنفعة: ۲۹۰).

<sup>(</sup>٤) عبد الملك بن عمير: محدث روى عن ابن قيس، وعنه الثوري. وثقّه العجلي، توفي سنة ١٣٦هـ/٧٥٣م (ابن حجر، تهذيب التهذيب ٤١١/١).

<sup>(</sup>٥) مصعب بن سعد بن أبي وقاص: صحابي، روى عن أبيه، وعنه عاصم. توفي سنة ١٠٣هـ/٧٢١م (ابن سعد، الطبقات ٥/١٦٩).

<sup>(\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ص).

 <sup>(</sup>٦) سعد بن أبي وقاص، الصحابي، تقدم في الآية (٢٩) من سورة الفتح ــ ٤٨.

أخرجه الطبري موقوفاً على سعد (التفسير ٣٠١/٣٠) وأخرجه السيوطي وعزاه لأبي يعلى، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني في الأوسط، وابن مردويه، والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً، قال الحاكم والبيهقي: الموقوف أصح (الدر المنثور ٢٠٠٠٦).

<sup>(\*\*)</sup> في (ح): مرفوعاً، وهو تصحيف من الناسخ، لأن المرفوع يختص بالنبي دون الصحابي.

 <sup>(</sup>٨) هذا قول ابن الأنباري، (الايضاح ٩٨٨/٢) وهو قطع كاف عند ابن النحاس (القطع: ٧٨٥) وجائز عند
 الأشموني (المتار: ٢٧٤).

حدّثنا عبد الرحمن بن [عبد الله(١)](\*) قال: حدّثنا محّمد بن عبد الله المالكي(٢) قال: حدثنا عبد الله بن محّمد بن وَهْب(٣) قال: حدّثنا أبو سعيد الأشَج(٤) قال: حدّثنا أبو أسامة (٥) قال: حدّثنا إدريس الأودي (٦) (\*\*) عن أبي إسحاق (٧) عن أبي عبيدة (٨) عن عائشة (٩) رضي الله عنها في قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكُوْثَرْ (١) ﴾ قالت نهرٌ في الجنّة عليه الخيام، شاطئه الدرّ(١٠).

- (\*\*) تصحّف في (ح) إلى: الأزدي.
- (٧) عمرو بن عبد الله، أبو إسحاق السبيعي، تقدم في الآية (٢٣٨) من سورة البقرة ٢.
- (A) عامر بن عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة: محدث كوفي، روى عن أبيه وعن عائشة، وعنه النخعي والسبيعي، ذكره
   ابن حبان في الثقات. توفي سنة ٨١هـ/ ٧٥٠ (ابن حجر، التهذيب ٥/٥٠).
  - (٩) عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، تقدمت في الآية (٤٨) من سورة إبراهيم ــ ١٤.
- (۱۰) حديث صحيح أخرجه البخاري عن عائشة، كتاب التفسير، باب سورة الكوثر (البخاري، الجامع الصحيح ٩٣/٦) وأخرجه السيوطي، وعزاه لابن أبي شيبة، وابن مردويه عن عائشة (السيوطي، الدر المنثور ٤٠٣/٦) وأخرجه الطبرى عن عائشة (التفسير ٢٠٧/٣٠).

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الوهراني، تقدم في الآية (٣٠) من سورة الأعراف ــ ٧.

<sup>(\*)</sup> في (ف): محمد، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الله بن صالح، أبو بكر الأبهري: محدث سمع الباغندي، انتهت إليه الرئاسة في مذهب مالك. توفي سنة ٣٩٥هـ/٢٠١٤ (ابن فرحون، الديباج: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري، أبو محمد: محدث، سمع أبا سعيد الأشج، صنَّف وخرَّج، حدث عنه جعفر الفريابي وهو أكبر منه. توفي سنة ٣٠٨هـ/٩٢٠م (الذهبي، سير أعلام النبلاء ١٤٠٠/١٤).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن سعيد، أبو سعيد الأشج الكوفي: محدث، روى عن ابن علية، وعنه أبو زرعة وأبو حاتم. صدّقه النسائي. توفي سنة ٢٥٧هـ/ ٨٠٠م (ابن حجر، تهذيب التهذيب ٢٣٦/٥).

حاد بن أسامة بن زيد، أبو أسامة: محدث كوفي. روى عن الأعمش، وعنه الشافعي. وثقه ابن معين، توفي سنة
 ٢٠١هـ/٢٠١م (المصدر نفسه ٢٠٣).

<sup>(</sup>٦) إدريس بن يزيد الأودي: محدث، روى عن أبيه، وعنه الثوري. وثقه ابن معين والنسائي. (المصدر نفسه ١٩٥/١).

## [۱۰۹] سورة الكافرون

﴿ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَغْبُدُ {٣} و {٥} ﴾ كاف ( المعنى في الأوّل على قول محمد بن يزيد (٢) (\*): لا أعبد ما تعبدون في هذا الوقت (\*\*)، ولا أنتم كذلك، وفي الثاني: ولا أنا عابد فيما استقبل ولا أنتم (\*\*\*) فيما تستقبلون. وقد: كرّر هذا اللفظ لمعنى التغليظ، كما قال: / ﴿كلّا سوف تعلمون {٣} ثُمَّ كَلًا سَوْفَ تَعْلَمُونَ {٤} ﴾ (٣).

وقيل (٤): نزلت السورة في قوم سبق في علم الله أن لا يؤمنوا وهم المقتسمون (٩). حدّثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الفرائضي (٦) قال: حدّثنا علي بن محمد بن أحمد بن نصير البغدادي (٧) قال: حدّثنا أبو يزيد (\*\*\*\*) خالد بن النضر القرشي البصري (٨) قال: حدّثنا محمد بن موسى الحرشي (٩)

 <sup>(</sup>١) هذا قول أبي حاتم السجستاني، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٨٥) وقال الأخفش سعيد: التمام آخر السورة
 لأن الله أمر نبيه أن يقول هذا كله. والذي قاله أبو حاتم حسن (ابن النحاس، القطع: ٧٨٥).

 <sup>(</sup>٢) محمد بن يزيد عبد الأكبر، أبو العباس المبرَّد النحوي، تقدم في الآية (٩٠) من سورة النساء – ٤، أخرج قوله القرطبي (التفسير ٢٠/٢٠).

<sup>(\*)</sup> تصحف في (ب) إلى: زيد.

<sup>(\*\*)</sup> تصحفت في (ص) إلى: الوقف.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ص) وهامش (ح) زيادة: عابدون.

<sup>(</sup>٣) الآيتان (٣) و (٤) من سورة التكاثر ــ ١٠٢، وهو قول ابن الأنباري (الايضاح ٩٨٩/٢)

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الأنباري (الايضاح ١٨٩/٢ ــ ٩٩٠).

 <sup>(</sup>٥) وهم: العاص بن واثل، والوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، وعدي بن قيس القرطبي، التفسير ٢٢٥/٢٠ ـ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الوهراني، تقدم في الآية (٣٠) من سورة الأعراف – ٧.

 <sup>(</sup>٧) علي بن محمد بن أحمد بن نصير، أبو الحسن الثقفي، ابن لؤلؤ: محدث بغدادي، سمع جعفر الفريابي. توفي سنة
 ٣٧٧هـ/٩٨٧م (الخطيب، تاريخ بغداد ٩٨/١٢).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> تصحف في (ف) إلى: زيد.

 <sup>(</sup>٨) لم أعثر على ترجمته.

<sup>(</sup>٩) محمد بن موسى الحرشي، أبو جعفر: محدث، روى عن خليفة بن خياط، وعنه المحاملي. وثقه الخطيب (ابن حجر، التهذيب ٤٨٢/٩).

قال: حدّثنا أبوخلف عبد الله بن عيسى (١) قال: حدّثنا داود بن أبي هند (٢) عن عكرمة (٣) عن ابن عبّاسُ أنّ قريشاً دعت رسول الله على أن يعطوه مالاً فيكون أغنى رجل بمكّة، ويزوّجوه ما أراد من النساء أن يكون عقيباً، فقالوا: «هذا لك [يا محّمد] (\*) وكفّ عن شتم آلهتنا ولا تذكرها (\*\*) بسوء، فإن لم تفعل فإنّا نعرض عليك خصلة (\*\*\*) واحدة وهي لنا ولك فيها صلاح» فقال: «وما هي؟» قالوا: «تعبد آلهتنا سنة اللات والعزّى، ونعبد إلّهك سنة» فقال: «حتّى انتظر (\*\*\*) ما يأتيني من ربّي عزّ وجلّ» قال: «فجاء الوحي من الله عزّ وجلّ من اللوح المحفوظ بـ ﴿قُلْ مَا يَعْبُدُونَ {٢} ﴾ السورة كلها، وأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللّهِ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ {١} لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ {٢} ﴾ السورة كلها، وأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ أَفَعُيْرَ اللّهِ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١} لا أَعْبُدُ وكُنْ ولتكونن مِنَ الخَاسِرِينَ \* بَلِ اللّهَ فَاعْبُدُ وكُنْ مِنَ الشّاكِرينَ ﴾] (\*) (\*\*\*\*\*)



﴿...وَاسْتَغْفِرْهُ... ٣٤﴾ كاف، والتمام آخر السورة(٦). حدّثنا علي بن محمّد

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن عيسى، أبو خلف الخزاز: محدث، روى عن ابن أبي هند، وعنه الحرشي.مضطرب الحديث(المصدر نفسه ۳۵۳/۵).

<sup>(</sup>۲) داود بن أبي هند (دينار) البصري، أبو بكر: محدث، روى عن عكرمة وعنه الحمادان. توفي سنة ١٤٠هـ/٧٥٧م (المصدر نفسه ٢٠٤/٣).

<sup>(</sup>٣) عكرمة البربري، أبوعبد الله، مولى ابن عباس، تقدم في الآية (٢٢٢) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن عباس، الصحابي الجليل، تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة - ٢.

<sup>(\*)</sup> عبارة: «يا محمد» ساقطة في (ب).

<sup>(\*\*)</sup> في (د/١): تذكرنا.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ب): خطّة.

<sup>:</sup> **\*\*\*\***) في (ح) و (ص): أنظر.

<sup>(°)</sup> الآية (٦٥) من سورة الزمر ــ ٣٩، وأخرج الحديث ابن جرير الطبري عن ابن عباس (التفسير ٢١٤/٣٠) وأخرجه السيوطي وعزاه لابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس (الدر المنثور ٤٠٤/٦).

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٦) وهو قول الأخفش سعيد، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٨٦).

وعبد الملك بن الحسين (۱) قالا: حدّثنا محّمد بن أحمد قال: حدّثنا محمد بن يوسف قال: حدّثنا محمد بن يوسف قال: حدّثنا محّمد بن اسماعيل (۲) قال: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة (۳) قال: حدّثنا عبد الرحمن (۵) عن سفيان (۵) عن حبيب بن أبي ثابت (۲) عن سعيد بن جبير (۷) عن ابن عبّاس (۸) أن عمر رضي الله عنه حبيب بن أبي ثابت (۱) عن سعيد بن جبير (۱) هو قالوا: فتح المدائن والقصور، قال: عنه (۱) سألهم عن قوله: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالفَتْحُ {۱} ﴾ قالوا: فتح المدائن والقصور، قال: ما تقول يا ابن عبّاس؟ قال: أجلٌ أو (۵) مثلٌ ضُرِبَ لمحّمد ﷺ نُعِيَت إليه نَفْسُهُ (۱۰).

## [۱۱۱\_] سورة المسد

﴿ . . . أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ { 1 } ﴾ كاف، وقيل: تامّ (١١)، وهو رأس آيةٍ، والمعنى: خسِرَت يداه وخَسِرَ هو أيضاً (١٢). ﴿ . . . وَمَا كَسَبَ { ٢ } ﴾ مِثل ﴿ . . . وَتَبَّ { ١ } ﴾ .

 <sup>(</sup>۱) عبد الملك بن الحسين، أبو أحمد العطار: محدث أصبهاني ومقرىء، قرأ على الشنبوذي، وعليه الهذلي. توفي سنة
 ۳۳۶هـ/۱۰ (ابن الجزري، الغاية ۲۸۸۱).

<sup>(</sup>۲) تقدم هذا الاسناد في الآية (۳٤) من سورة لقمان – ۳۱.

 <sup>(</sup>٣) عثمان بن محمد، أبو الحسين: محدث كوفي. روى عن وكيع، وعنه الجماعة، وثقه ابن معين. توفي سنة
 ٢٣٩هـ/٨٥٥٣ (ابن حجر، التهذيب ١٤٩/٧).

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، أبو سعيد العنبري المحدث البصري، تقدم في الآية (١) من سورة النساء - ٤.

<sup>(</sup>٥) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، تقدم في باب الحض على التام من مقدمة المصنف.

<sup>(</sup>٦) حبيب بن أبي ثابت (قيس)، أبو يحيى الكوفي: تابعي محدث، روى عن أنس بن مالك وابن عباس، وعنه الأعمش والثوري. توفي سنة ١٩٨هـ/٧٣٧م (ابن حجر، تهذيب التهذيب ١٧٨/٢).

<sup>(</sup>٧) - سعيد بن جبير بن هشام، أبو محمد، التابعي الكوفي المفسّر، تقدم في الآية (١٤٦) من سورة آل عمران ــ ٣.

<sup>(</sup>٨) عبد الله بن عباس، الصحابي الجليل، تقدم في الآية (١٩٧) من سورة البقرة ـ ٢.

<sup>(</sup>٩) عمر بن الخطاب، الخليفة الراشد الثاني، تقدم في الآية (١٢٥) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(\*)</sup> تصحفت في (ف) إلى: «أول».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه السيوطي، وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس (الدر المنثور ٢/٧٦).

<sup>(</sup>١١) وهو قول الأخفش سعيد، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٨٦) ورجح الداني قول ابن الأنباري (الايضاح ٢٠/٩٠).

<sup>(</sup>١٣) وهو تفسير ابن جرير الطبري (التفسير ٢١٧/٣٠) وبه قال مكّي بن أبي طالب (العمدة في غريب القرآن: ٣٦٠).

وَقَرَأَ عاصم (1): ﴿ . . . حَمَّالَةَ الحَطَبِ { ٤ } ﴾ بالنصب، وقرأ سائر القرّاء بالرّفع (٢) ، فمن نصب فله تقديران (٣) ، أحدهما: أن يجعل قوله: ﴿وَامْرَأَتُهُ . . . { ٤٠ } ﴾ معطوفاً على الضمير الذي في ﴿سَيَصْلَى . . . { ٣ } ﴾ وحسن العطف عليه لطول الكلام ، والتقدير: سيصلى هو وامرأته ، فعلى هذا يكفي الوقف على قوله: ﴿وَامْرَأَتُهُ . . . { ٤ } ﴾ ويحسن الابتداء بقوله: ﴿ وَامْرَأَتُهُ . . . { ٤ } ﴾ ويحسن كاف دونها ، ﴿ . . حَمَّالَة الحَطَبِ { ٤ } ﴾ / لأنها تنتصب على الذمّ (٣ ) بتقدير: أعني ، فالكلام كاف دونها ، لأنها في موضع استئناف عامل (٤) .

أنشدنا فارس بن أحمد المقرىء قال: أنشدنا عبد الله بن الحسين<sup>(٥)</sup> قال: أنشدنا أحمد بن سهل الأشناني<sup>(٦)</sup> شاهداً لذلك [من الوافر]:

سَقَونِي الخَمْرَ ثُمَّ تَكَنَّفونِي عُدَاةَ اللَّهِ مِنْ كَذِبٍ وَزُورِ(٧) فنصب عدَاةَ اللَّهِ على الذمِّ.

والتقدير الثاني: أنَّ يجعل قوله: ﴿وَامْرَأَتُهُ... {٤} ﴾ [مرفوعاً بالابتداء (^^)، فعلى هذا لا يكفي البوقف على قبوله ﴿وَامْرَأَتُهُ... {٤} ﴾](\*\*) ولا يحسن الابستداء

<sup>(</sup>١) عاصم بن بهدلة، أبو بكر، أحد القراء السبعة، تقدم في الآية (٧) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(</sup>٢) (الداني، التيسير: ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) الفراء، معاني القرآن ٢٩٨/٣، وابن الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن ٢/٥٤٤، ومكي، مشكل إعراب القرآن ٢٧٠/، والعكبري، إملاء ما منّ به القرآن ٢٠٧/، والعكبري، إملاء ما منّ به الرحن ١٥٩/،

<sup>(\*)</sup> في (أ) زيادة: الأنه.

<sup>(</sup>٤) وهو قول الكسائي، أخرجه الفراء (معاني القرآن ٣٩٨/٣).

<sup>(</sup>٥) تقدم هذا الاسناد في باب أقسام الوقف التام من مقدمة المؤلف.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن سهل الأشناني: مقرىء، أخذ عن الحسين بن المبارك. وثقه ابن الجزري. توفي سنة ٣٠٧هـ/٩١٩م (ابن الجزري، الغاية ٩/١٩م).

 <sup>(</sup>٧) البيت من البحر الوافر، لعروة بن الورد العبسي، أخرجه في الديوان: ٩٠ وأخرجه ابن خالويه استشهاداً للغرض نفسه (إعراب ثلاثين سورة: ٢٧٥).

<sup>(</sup>٨) ابن الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن ٢/١٥٤.

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في ( أ ).

بِ ﴿...حَمَّالَةَ... {٤}﴾ لأنها وما نصبها خبر الابتداء، والوقف على ﴿...ذَاتَ لَهَبٍ {٣}﴾ كاف(١) (\*).

وقيل: إن نصبها على الحال، لأنه يجوز أن يدخل عليها الألف واللام، فلما حذفنا نصبت على الحال(٢).

وَمَنْ قرأ بالرّفع(٣) فله في المرأة أيضاً تقديران، أحدهما: أن يرفعها بالابتداء ويجعل ما بعدها خبرها(٤)، فعلى هٰذا يكفي الوقف على قوله: ﴿. . ذَاتَ لَهَبٍ {٣}﴾ لأنّ ما بعده مستأنف. والثاني: أن يرفعها بالعطف على الضمير الذي في ﴿سَيَصْلَى . . . {٣}﴾ فعلى هذا لا يكفي الوقف دونها، وفي كلا الوجهين لا يجوز الابتداء بقوله: ﴿. . . حَمَّالَةَ الحَطَبِ {٤}﴾ ولا الوقف قبله سواء جعل نعتاً للمرأة أو خبراً عنها لأنه متعلق بما قبله لما ذكرنا. فإن رفع ذلك بتقدير: هي حمّالة الحطب، جاز الابتداء به وكفي الوقف على ما قبله لانقطاعه منه، والوقف على ﴿ . . الحَطَبِ {٤}﴾ كاف إذا جعل ﴿في جِيدِهَا . . . {٥}﴾ خبراً منقطعاً عن الأوّل، وإن جعل خبراً ثانياً لقوله: ﴿وَامْرَأَتُهُ . . . {٤}﴾ لم يكف الوقف قبله (\*\*) ولا حَسُنَ الابتداء به (٥).

# [١١٢] سورة الإخلاص

﴿قُلْ هُوَ اللَّـٰهُ أَحَدٌ {١}﴾ كاف، [ويروى عن الحسن(٢)](\*\*\*)، والتمام في آخرها.

<sup>(</sup>١) هذا قول أبي حاتم، وهو أجود الوجوه، أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٨٦) وابن الأنباري (الايضاح ٢/٩٩١).

<sup>(\*)</sup> كلمة «كاف» ساقطة في (ص).

<sup>(</sup>۲) وهو قول الفراء (معاني القرآن ۲۹۸/۳).

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة الجماعة سوى عاصم (الداني، التيسير: ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) أجازه الفراء (معاني القرآن ٢٩٨/٣) وذكره ابن الأنباري (الايضاح ٩٩١/٢).

<sup>(\*\*)</sup> كلمة «قبله» ساقطة في (ح).

<sup>(</sup>a) (ابن الأنباري، الايضاح ٢/٩٩٠).

<sup>(</sup>٦) الحسن بن يسار البصري، التابعي المحدث المفسّر، تقدم في الآية (١٢٨) من سورة آل عمران ٣، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٧٨٩).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ف).

حَدَّثَنَا محمد بن أحمد (۱) قال: حدِّثنا ابن مجاهد (۲) قال: حدِّثنا أحمد بن عليّ الخزّاز (۲) عن محمد بن يحيى (٤) عن (\*) عبيد (٥) عن (\*\*) أبي عمرو (١): ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ (١) ﴾ ثمّ يقف، فإن وصل قال: ﴿ . . . أَحَدُ (١) اللَّهُ . . . (٢) ﴾ زعم أن العرب لم تكن (\*\*\*) تصل مثل هذا (٧) . وكذا روى أبو زيد (٨) (\*\*\*) عن أبي عمرو: ﴿ . . . أَحَدُ (١) اللَّهُ . . . (٢) ﴾ لا يصل معه، مقطوع (٩).

وَقَالَ العبَّاس بن الفضل (١٠): سألت أبا عمرو فقرأ: ﴿...أَحَدُّ {١}﴾ ووقف ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ {٢}﴾ ﴾ الصَّمَدُ {٢}﴾

حَدَّثَنَا محمد بن أحمد قال: حدِّثنا أحمد بن موسى (\*\*\*\*\*) (١٣) قال: حدثنا اسماعيل (١٣) (\*\*\*\*\*)

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد بن علي، أبو مسلم البغدادي المقرىء، تقدم في باب الحسن من مقدمة المصنّف.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن موسى، ابن مجاهد، شيخ القرَّاء، تقدم في باب الحض على التام من مقدمة المصنف.

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن علي، أبو جعفر الخزاز: مقرىء بغدادي ماهر ثقة، سمع القطيعي ومنه ابن مجاهد. توفي سنة
 ٢٨٦هـ/٩٩٩ (ابن الجزري، الغاية ١٨٦/١).

<sup>(</sup>٤) محمد بن يحيى بن مهران، أبو عبد الله القطعي: مقرىء بصري، سمع عبيد بن عقيل، ومنه الخزاز (المصدر نفسه ٢٧٨/٢).

<sup>(</sup>الله عصحفت في (ب) إلى: «بن».

عجيد بن عقيل، أبو عمرو الهلالي: مقرىء بصري صدوق، روى عن أبي عمرو. توفي سنة ٢٠٧هـ/٢٣٨م (المصدر نفسه ٢٩٦/١).

<sup>(\*\*)</sup> تصحفت في ( أ ) إلى: «بن».

<sup>(</sup>٦) زبان بن عمار أبو عمرو بن العلاء المقرىء النحوي البصري، تقدم في باب الحسن من مقدمة المصنف.

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة «تكن» ساقطة في (أ).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن النحاس (القطع: ٧٨٩)، وابن مجاهد بالاسناد نفسه عن أبي عمرو (السبعة: ٧٠١).

 <sup>(</sup>A) سعيد بن أوس، أبو زيد الأنصاري المقرىء اللغوي الراوية، تقدم في الآية (٥٣) من سورة الزخرف ــ ٤٣.
 (\*\*\*\*) تصحف في (أ) و (د/١) و (ح) و (ف) إلى: يزيد.

 <sup>(</sup>٩) أخِرجه ابن مجاهد في كتابه السبعة: ٧٠١ عن أبي زيد عن أبي عمرو، وحذف كلمة «معه».

<sup>(</sup>١٠) العباس بن الفضل بن شاذان، أبو الفضل الواقفي المقرىء، تقدم في الآية (٩٣) من سورة هود ــ ١١.

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن مجاهد أيضاً في السبعة: ٧٠١.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> تصحف في (ب) إلى: إسحاق.

<sup>(</sup>١٢) تقدم هذا الاسناد في الخبر السابق.

<sup>(</sup>١٣) اسماعيل بن اسحاق، أبو اسحاق الأزدي المقرىء البغدادي، تقدم في الآية (٥٥) من سورة آل عمران ـ ٣. (\*\*\*\*\*\*) تصحف في (أ) و (ح) و (ص) و (ف) إلى: الجمال.

عن أحمد بن يزيد (۱) عن روح (۲) عن أحمد بن موسى (۳) عن أبي عمرو ﴿...أَحَدُ {١} اللَّهُ الصَّمَدُ {٢} ﴾ قال أبو عمرو رضي الله عنه: أدركت القرّاء يقرأونها: ﴿...أَحَدُ {١} اللَّهُ الصَّمَدُ {٢} ﴾ قال أبو عمرو: فإن وُصِلَتْ نوّنت (٤). قال أبو عمرو الحافظ «وأحسب أنّ أبا عمرو كان يستعمل / ذلك ويختاره مع كراهيته للتنوين اتّباعاً لما جاء عن النبيّ عنه في صدر الكتاب من استعماله الوقف على رؤوس الآي عند تقطيع القراءة وترتيلها، وقد ذكرنا الخبر الوارد عنه على بذلك في صدر الكتاب» (٥).

## [۱۱۳] سورة الفلق

ليس فيها وقف كاف، والتمام في آخرها. قال الأخفش (٢) و أبو حاتم (٧) وابن الأنباري (٨) وابن عبد الرّزاق (٩) (٩): لا وقف في الإخلاص والمعوّذتين دون آخرهن، وذلك كذلك لأنّ النبيّ عَلَى أُمِرَ أن يقول ذلك كله (١٠).

<sup>(</sup>۱) أحمد بن يزيد الحلواني، أبو الحسن: مقرىء، سمع قالون ومنه ابن شاذان. توفي سنة ٢٥٠هـ/٨٦٤م (ابن الجزري، المغاية ١٤٩/١).

 <sup>(</sup>۲) روح بن عبد المؤمن، أبو الحسن الهذلي: مقرىء نحوي بصري، سمع أحمد بن موسى. توفي سنة ۲۳۶هـ/۸٤٨م
 (المصدر نفسه ۲/۸٥/۱).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن موسى اللؤلؤي، تقدم في الآية (١٥٧) من سورة النساء ــ ٤.

<sup>(</sup>٤) هذا من تتمة قول أبي عمرو بن العلاء المقرىء، وأخرجه ابن مجاهد أيضاً في السبعة: ٧٠١.

<sup>(</sup>٥) في باب الوقف الحسن من مقدمة المصنّف.

 <sup>(</sup>٦) سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط، أبو الحسن، تقدم في الآية (١٠٩) من سورة البقرة \_ ٢، أخرج قوله ابن
 النحاس (القطع: ٧٨٩).

 <sup>(</sup>٧) سهل بن محمد، أبو حاتم السجستاني، تقدم في الآية (١) من سورة البقرة ــ ٢، أخرج قوله ابن النحاس (القطع: ٧٨٩).

<sup>(</sup>٨) محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، أبو بكر، (الايضاح ٢/٩٩٢).

<sup>(</sup>٩) إبراهيم بن عبد الرزاق بن الحسن، أبو اسحاق، تقدم في الآية (٩١) من سورة البقرة ــ ٢.

<sup>(\*)</sup> في (ح): وأبو عبد الرزاق رحمهم الله.

<sup>(</sup>١٠) ابن النحاس، القطع: ٧٨٩. قال الأشموني: وإن وقفت على رأس كل آية فحسن لما روي عن النبي ﷺ أنه كان يقف على رأس كل آية منها (الأشموني، المنار: ٢٧٤).

#### [۱۱٤] سورة الناس

الوقف على ﴿ . . . الخَنَّاسِ { } } كاف إذا جعل ﴿ الَّذِي . . . { • } ﴾ في موضع رفع (١) ، خبراً لمبتدأ مضمر تقديره: هو الذي ، أو جعل في موضع نصب على الذَّم بتقدير: أعني . وهو رأس آية في المكّي والشامي . فإن جعل في موضع خفض نعتاً لما قبله من الاسم المجرور، لم يكف (\*) الوقف قبله لتعلّقه بذلك ، والتمام آخر السورة .

حدّثنا خلف بن إبراهيم بن محّمد المقري قال: حدّثنا أحمد بن محّمد (\*\*) المكّي قال حدّثنا عليّ بن عبد العزيز قال: حدّثنا أبو عبيد (\*\*\*) (۲) قال: حدّثنا سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر بن (\*\*\*\*) أبي كثير (٤) عن زيد بن أسلم (٥) عن معاذ بن عبد الله بن خُبيّب (١) [عن أبيه(٧)] (\*\*\*\*) أن رسول الله على قال له: «قل يا ابن خُبيّب» فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ فقال:

<sup>(</sup>١) قال العكبري: ﴿ الذي ﴾ يحتمل الرفع والنصب والجر (إملاء ما منّ به الرحمن ٢/١٦٠) أما ابن خالويه فذهب إلى الخفض فقط على أنه نعت بعد نعت (إعراب ثلاثين سورة: ٢٤٢).

<sup>(\*)</sup> في (ح): لم يتم.

<sup>(</sup>۱): محمد بن أحمد.

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ح): أبو عبيدة.

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الاسناد في باب الحسن من مقدمة المصنف.

 <sup>(</sup>٣) سعيد بن الحكم بن محمد المعروف بابن أبي مريم، أبو محمد: محدث مصري، روى عن محمد بن جعفر بن
 أبي كثير، وعنه البخاري، وثقه أبو حاتم، توفي سنة ٢٧٤هـ/٨٣٨م (ابن حجر، تهذيب التهذيب ١٧/٤).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> تصحفت في (ص) إلى اعنا،

<sup>(</sup>٤) محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري: محدث مدني، روى عن زيد بن أسلم، وعنه سعيد بن أبي مريم. وثقه ابن معين (ابن حجر، التهذيب ٩٤/٩).

 <sup>(</sup>٥) زيد بن أسلم، تقدم في الآية (١٤٨) من سورة النساء – ٤.

<sup>(</sup>٦) معاذ بن عبد الله بن خبيب: محدث مدني، روى عن أبيه، وعنه زيد بن أسلم، وثقه ابن معين، توفي سنة ١١٨هـ/٧٣٦م (ابن حجر، التهذيب ١٩١/١٠).

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن خُبيب \_ بضم الخاء المعجمة وفتح الباء، مصغّراً \_ الجهني الأنصاري: محدث صحابي مدني، روى عن النبي ﷺ وعن عقبة بن عامر، وعنه ابنه معاذ (ابن حجر، التهذيب ١٩٧/٥).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين ساقط في (ح) و (ص).

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ {١} ﴾ فقرأها وقرأتها (\*) ، ثم قال: «قل» فقلت: ما أقول [يا رسولَ اللَّهِ] (\*\*) ؟ فقال: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ {١} ﴾ فقرأها وقرأتها حتّى فرغ منها، ثم قال: «مَا استعاذ واستعانَ أَحدٌ بمثل هاتين السورتين قطّ (١٠).

حَدَّثَنَا ابن خاقان قال: حدِّثنا أحمد بن محمد قال: حدِّثنا عليّ بن عبد العزيز قال: حدِّثنا القاسم بن سلام (٢) قال: حدِّثنا يزيد (٣) عن حجاج بن أرطأة (٤) عن عون بن عبد الله (٥) عن أسماء بنت أبي بكر (٢) قالت: من صلّى الجمعة، ثم قرأ بعدها: ﴿قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدُ  $\{1\}$ ﴾ والمعوّذتين حُفِظَ أو كُفِيَ من مجلسه ذلك إلى مثله (٧).

# تم كتاب «المكتفى في الوقف والابتداء» بحمد الله وعونه وصلى الله على تحمد وعلى آله الطيّبين وسلم تسليًا كثيراً

<sup>(\*)</sup> في ( أ ) زيادة: حتى فرغ منها.

<sup>(\*\*)</sup> ما بين الحاصرتين من (د/١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ٥/ ٣٢٠، كتاب الأدب (٣٥)، باب ما يقول إذا أصبح (١١٠) الحديث رقم (٥٠٨٠)، وأخرجه الترمذي في الجامع الصحيح ٥/٧٥ ـ ٥٦٨، كتاب الدعوات (٤٩) باب (١١٧) الحديث رقم (٣٥٧٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأخرجه النسائي في السنن ٢٥٠/٨، كتاب الاستعادة، باب (١)، وأخرجه أيضاً عن عبد الله بن حبيب بن عقبة بن عامر، وهو مشهور عن عقبة.

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الاسناد في باب الحسن من مقدمة المصنف.

 <sup>(</sup>٣) يزيد بن هارون بن وادي، أبو خالد: محدث واسطي، روى عن حجاج بن أرطأة، وعنه ابن حنبل. وتُقه ابن
 المديني، توفي سنة ٢٠٦هـ/٨٢١ (ابن حجر، التهذيب ٣٦٦/١١).

<sup>(</sup>٤) حجاج بن أرطأة بن ثور، أبو أرطأة: محدث كوفي، روى عن الشعبي، وعنه يزيد بن هارون، قال ابن معين: صدوق ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في ثقاته. توفي سنة ١٤٥هـ/٢٧٦م (ابن حجر، التهذيب ١٩٦/٢).

<sup>(</sup>ه) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أبو عبد الله: محدث كوفي، روى عن أم الدرداء، ويقال إن روايته عن الصحابة مرسلة. وعنه قتادة. وثقه ابن معين. توفي بـين ١١٠ ــ ١٢٠هـ ٧٣٧ ــ ٧٣٧م (ابن حجر، التهذيب ١١٠٨).

<sup>(</sup>٦) أسماء بنت أبي بكر الصديق، أم عبد الله بن الزبير، صحابية سمّاها النبي ﷺ ذات النطاقين، حدثت عنه، وعنها عبد الله وعروة. توفيت سنة ١٢٤هـ/٧٤١م (ابن حجر، الإصابة ٢٧٩/٤).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه علاء الدين في كنز العمال ٧٦٨/٧ وعزاه لابن أبي شيبة عن أسهاء، بلفظ: «من قرأ بعد الجمعة بفاتحة الكتاب و ﴿قل هو الله أحد﴾ و ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ و ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ حفظ ما بينه وبين الجمعة الأخرى».

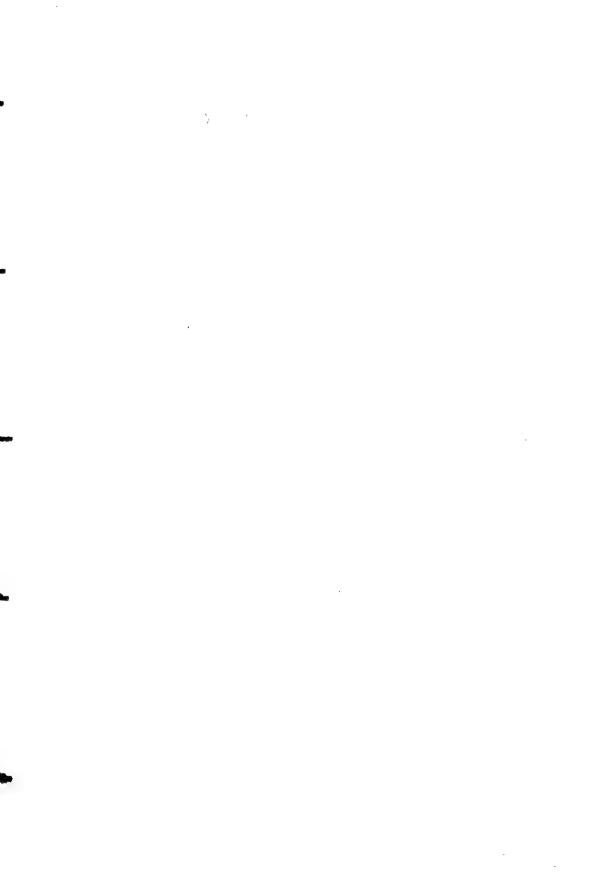

### فهارس الكتاب(\*)

- ١ ـ فهرس أسماء السور حسب ترتيبها في القرآن الكريم.
  - ٢ ـ فهرس أسهاء السور على الترتيب الأبجدي.
    - ٣ \_ فهرس القراءات.
    - ٤ \_ فهرس الأحاديث والآثار والأقوال.
      - هرس الأعلام.
      - ٦ \_ فهرس المسائل النحوية.
      - ٧ ــ فهرس الأشعار والقوافي.
        - ٨ ــ ثبت المصادر والمراجع.
      - ٩ ـ فهرس محتويات الكتاب.

<sup>(\*)</sup> إن الإحالة في الفهارس إلى أرقام السور والآيات، وليست إلى أرقام الصفحات. مثلاً ١/٥، الرقم (١) يرمز لرقم سورة الفاتحة، والرقم (٥) يرمز لرقم الآية الخامسة في سورة الفاتحة.

- ١ -فهرس أسهاء السور حسب ترتيبها في القرآن الكريم

| لمفحة       | رقم ا         | السورة             | لصفحة | رقم اأ                                  | السورة                               |
|-------------|---------------|--------------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 441         | لمجلج         | ۲۲ _ سورة ا        | 100   | ن)                                      | ١ _ سورة الفاتحة (أم القرآ           |
| ٤٠٠         | لۇمنون        |                    | 101   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ٢ ــ سورة البقرة                     |
| ٤٠٥         | لنور          | <b>۲٤ _</b> سورة ا | 198   |                                         | ٣ _ سورة آل عمران                    |
| 113         | لفرقانلفرقان  | ٧٥ ـــ سورة ا      | 710   |                                         | <ul><li>٤ ـ سورة النساء</li></ul>    |
| 173         | لشعراء        |                    | 771   |                                         | <ul> <li>سورة المائدة</li> </ul>     |
| 6 7 0       | لنمل          | ۲۷ _ سورة ا        | 757   |                                         | ٦ _ سورة الأنعام                     |
| 3 773       | لقصص          | ۲۸ _ سورة ا        | 770   |                                         | ٧ _ سورة الأعراف                     |
| 133         | لعنكبوت       |                    | 3 8 7 |                                         | <ul> <li>٨ _ سورة الأنفال</li> </ul> |
| ٤٤٧         | لروم          | ۳۰ ــ سورة ا       | 791   |                                         | ٩ ـــ سورة التوبة                    |
| 103         | قمان          | ۳۱ ــ سورة ا       | 7.7   |                                         | ۱۰ ــ سورة يونس                      |
| 203         | لسجدة         |                    | 414   |                                         | ١١ _ سورة هود                        |
| \$ 0 Y      | لأحزاب        |                    | 377   |                                         | ۱۲ ــ سورة يوسف                      |
| 473         | سبأ           | ۳٤ ــ سورة ا       | 777   |                                         | ۱۳ ـ سورة الرعد                      |
| 177         | فاطر          |                    | 779   | لسلام                                   | ١٤ _ سورة إبراهيم عليه ا             |
| £ V Y       |               | _                  | 337   |                                         | ١٥ _ سورة الحجر ً                    |
| ٤٧٧         | الصافات       |                    | 727   |                                         | ١٦ ـــ سورة النحل                    |
| 143         | ص             | ۳۸ _ سورة          | 401   |                                         | ١٧ _ سورة الإسراء                    |
| £AY         | الزمر         | ٣٩ _ سورة          | 777   |                                         | ١٨ _ سورة الكهف                      |
| 193         | المؤمن (غافر) | ٤٠ ــ سورة         | 777   |                                         | ١٩ ــ سورة مريم                      |
| <b>£</b> ¶٧ | نصلت          |                    | 444   |                                         | ۲۰ _ سورة طه                         |
| ۰۱          | الشوري        |                    | 470   |                                         | ٢١ _ سورة الأنبياء                   |

| الصفحة |               | م الصفحة ا   | السورة رقب                          |
|--------|---------------|--------------|-------------------------------------|
|        | 7             | ,            |                                     |
| 094    | سورة القيامة  | vo   0.7     | 📆 ـ سورة الزخرف                     |
| ٦      | سورة الإنسان  | · _ ٧٦   ٥١٣ | \$\$ ـــ سورة الدخان                |
| 7 . 7  | سورة المرسلات | - VV   017   | 10 ــ سورة الجاثية                  |
| 3 . 5  | سورة النبأ    | - VA   0Y.   | ٤٦ _ سورة الأحقاف                   |
| 7.7    | سورة النازعات | _ V4   0YF   | ٧٤ _ سورة محمد ﷺ                    |
| 4.1    | سورة عبس      | - A. OTV     | ٨\$ _ سورة الفتح                    |
| 71.    | سورة التكوير  | - 11 044     | ٤٩ ـــ سورة الحجرات                 |
| 111    | سورة الانفطار | 370 74       | <b>٠٠ ـــ</b> سورة قَ               |
| 711    | سورة المطففين | ۳۱ م         | ٥١ _ سورة الذاريات                  |
| 315    | سورة الانشقاق | - AE 049     | <ul><li>۲۰ ــ سورة الطور</li></ul>  |
| 710    | سورة البروج   | - A0 08Y     | ۵۳ ـ سورة النجم                     |
| 717    | سورة الطارق   | - 47 050     | <ul><li>٤٥ ـ سورة القمر</li></ul>   |
| 717    | سورة الأعلى   | - AV   01V   | <ul><li>ه ــ سورة الرحمن</li></ul>  |
| 717    | سورة النغاشية | ^^   001     | ٥٦ ـــ سورة الواقعة                 |
| 717    | سورة الفجر    |              | ٥٧ ـــ سورة الحديد                  |
| 714    | سورة البلد    |              | ٥٨ ـــ سورة المجادلة                |
| 77.    | سورة الشمس    | I            | <ul> <li>٩٥ _ سورة الحشر</li> </ul> |
| 177    | سورة الليل    |              | ٦٠ ــ سورة المتحنة                  |
| 777    | سورة الضحى    | )            | ٦١ ــ سورة الصف                     |
| 777    | سورة الانشراح |              | ٦٢ ــ سورة الجمعة                   |
| 777    | سورة التين    |              | ٦٣ ــ سورة المنافقون                |
| 775    | سورة العلق    |              | ٦٤ ـــ سورة التغابن                 |
| 770    | سورة القدر    | 1            | ٦٥ ــ سورة الطلاق                   |
| 770    | سورة البينة   | 1            | ٦٦ ــ. سورة التحريم                 |
| 777    | سورة الزلزلة  |              | ٦٧ ــ سورة الملك                    |
| 777    | سورة العاديات | i            | ٦٨ ــ سورة القلم                    |
| 777    | سورة القارعة  |              | ٦٩ ــ سورة الحاقة                   |
| 777    | سورة التكاثر  | l .          | ۷۰ ــ سورة المعارج                  |
| ۸۲۶    | سورة العصر    | · ·          | ٧١ ــ سورة نوح                      |
| ۸۲۶    | سورة الهمزة   |              | ۷۲ ــ سورة الجن                     |
| 774    | سورة الفيل    | h            | ۷۳ ـــ سورة المزمّل                 |
| 774    | سورة قريش     | - 1.7   098  | ٧٢ ــ سورة المدّثر                  |

| الصفحة | رقم | السورة              | الصفحة . | السورة رقم                 |
|--------|-----|---------------------|----------|----------------------------|
| 740    |     | ١١١ _ سورة المسد    | 74.      | ١٠٧ _ سورة الدين (الماعون) |
| 747    |     | ١١٢ ــ سورة الاخلاص | 741      | ۱۰۸ ــ سورة الكوثر         |
|        |     | ١١٢ ــ سورة الفلق   |          | ١٠٩ ــ سورة الكافرون       |
|        |     | ١١٤ ــ سورة الناس   |          | ١١٠ ــ سورة النصر          |

- ۲ \_ فهرس أسهاء السور على الترتيب الأبجدي

| الصفحة | التسلسل / السورة         | الصفحة | التسلسل / السورة                 |
|--------|--------------------------|--------|----------------------------------|
| 770    | ۹۸ ــ البيّينة           | 198    | ۳ ــ آل عمران۳                   |
| ٥٧٦    | ٦٦ _ التحريم             | 444    | ١٤ ـ إبراهيم                     |
| ٥٧١    | ٦٤ ــ التغابن            | ٤٥٧    | ٣٣ _ الأحزاب                     |
| 777    | ۱۰۲ ــ التكاثر           | ٥٢٠    | ٢٤ ــ الأحقاف                    |
| *17    | ٨١ ــ التكوير            | 744    | ١١٢ ــ الإخلاص                   |
| 141 .  | ۹ ـــ التوبة             | 777    | ۹۹ ـ إذا زلزلت = الزلزلة         |
| 777    | ٩٠ ــ التين              | 74.    | ۱۰۷ _ أرأيت = الماعون            |
| 710    | 80 ـــ الجاثية (الشريعة) | 401    | ١٧ _ الإسراء                     |
| ٨٢٥    | ٦٢ ــ الجمعة             | 770    | ٧ ــ الأعراف                     |
| 014    | ٧٧ _ الجن                | 717    | ٨٧ ــ الأعلى٨٧                   |
| 945    | . ۲۹ _ الحاقة            | 777    | ٩٤ ــ ألم نشرح = الشرح، الانشراح |
| 441    | ۲۲ ــ الحج               | 100    | ١ ــ أم الكتاب = الفاتحة١        |
| 411    | ١٥ ــ الحجر              | 440    | ٢١ ــ الأنبياء                   |
| 941    | ١٤ ـ الحجرات             | ٦.,    | ٧٦ ــ الإنسان (الدهر)٠٠٠         |
| 001    | ۷۰ ـ الحدید              | 315    | ٨٤ ــ الانشقاق                   |
| 170    | ٩٥ ـــ الحشر             | 727    | ۴ ــ الأنعام                     |
| 041    | <b>٤</b> الدخان          | 3 A Y  | ٨ ــ الأنفال                     |
| 7      | ٧٦ ــ الدهر = الإنسان٠٠  | 711    | ۸۷ ــ الاتقطار                   |
| 74.    | ۱۰۷ _ الدين = الماعون    | 710    | ۸۵ ــ البروج                     |
| 770    | ۱۰ ـ الذاريات            | 101    | ٢ ــ البقرة                      |
| ٧٤٥    | ٥٥ ــ الرحمن             | 719    | ۹۰ ــ البلد                      |

| 779        | ۱۰۰ ـ الفيل            | 444          | ۱۳ ـ الرعد                   |
|------------|------------------------|--------------|------------------------------|
| 340        | ۰۰ ــ قَ               | ££V          | ۳۰ ـــ الروم                 |
| 777        | ١٠١ ـ القارعة          | 7.0          | ٤٣ ــ الزخرف                 |
| ۰۲۳        | ٧٤ _ الفتال = محمد ﷺ   | 777          | ٩٩ ـــ الزلزلة               |
| 770        | ٩٧ ــ القدر            | ٤٨٧          | ۳۹ ــ الزمر                  |
| 779        | ۱۰۶ ـ قریش             | 278          | ٣٤ ـ سبأ                     |
| 171        | ۲۸ ــ القصص ۲۸         | 207          | ٣٧ _ السجدة                  |
| ۱۸۰        | ٦٨ _ القلم             | 777          | <b>٩٤ ــ الشرح، الانشراح</b> |
| 0 5 0      | ٤٥ _ القمر             | 710          | ه، الشريعة = الجاثية         |
| 04 V.      | ٧٠ _ القيامة           | 173          | ٢٦ ــ الشعراء                |
| 777        | ۱۰۹ ــ الكافرون        | 77.          | 41 ـ الشمس                   |
| 777        | ۱۸ ــ الكهف            | ٥٠١          | ۲۶ ـ الشورى                  |
| 177        | ۱۰۸ ــ الكوثر          | 143          | ۳۸ ــ ص ۲۸                   |
| 103        | ۳۱ ـ لقمان             | 770          | ٦١ ـ الصف                    |
| 177        | ۹۲ ـ الليل             | <b>\$</b> YY | ٣٧ _ الصافات                 |
| 377        | و ـ المائدة            | 777          | ٩٣ ــ الضحى                  |
| 74.        | ۱۰۷ ـــ الماعون، الدين | 717          | ٨٦ ـ الطارق                  |
| 113        | ٤٠ ـــ المؤمن = غافر   | <b>4</b> 4.  | ۲۰ ــ طَه ۲۰                 |
| <b>£••</b> | ٣٣ ــ المؤمنون         | ٥٧٣          | ٥٠ _ الطلاق                  |
| 009        | ۸۰ _ المجادلة          | 044          | ۲۰ ــ الطور                  |
| 077        | عمد ﷺ = الفتال         | 777          | ۱۰۰ ـ العاديات               |
| 948        | ٧٤ ــ المدشر           | ۸۰۶          | ۸۰ – عبس ۸۰                  |
| 7.7        | ۷۷ ــ المرسلات         | 778          | ۱۰۳ ــ العصر                 |
| 277        | ١٩ ــ مريم             | 133          | ۲۹ ــ العنكبوت               |
| 110        | ٧٣ _ المزمل            | 777          | ٩٦ ــ العلق                  |
| 740        | ۱۱۱ _ المسد            | 717          | ۸۸ ـــ الغاشية               |
| 111        | ۸۳ ـــ المطففين        | 143          | • ٤ ـ غافر (المؤمن)          |
| 710        | ٧٠ ــ المعارج          | 100          | ١ ــ الفاتحة                 |
| 0          | ٧٧ _ الملك             | £7V          | ۳۵ ــ فاطر                   |
| 770        | ٦٠ ــ المتحنة          | ٥٢٧          | 4. الفتح                     |
| ۰۷۰        | ٦٣ ـــ المنافقون       | 717          | ٨٩ ـــ الفجر                 |
| 7.7        | ۷۹ ــ النازعات         | \$18         | ٧٠ ــ الفرقان                |
| 78.        | ١١٤ ــ الناس           | £4V          | ٤١ ــ فصلت (السجدة)          |
| 3.5        | ۷۸ _ النبأ             | 779          | ۱۱۳ ـ الفلق                  |

| 774         | ٩٠ _ والتين = التين        | 0 2 4 | ۵۳ ـ النجم         |
|-------------|----------------------------|-------|--------------------|
|             |                            |       |                    |
| 77.         | ٩١ ــ والشمس = الشمس       | 454   | ١٦ ــ النحل        |
| 777         | ۹۳ _ والضحى = الضحى        | 710   | ٤ _ النساء         |
| 777         | ١٠٠ _ والعاديات = العاديات | 772   | ١١٠ ــ النصر       |
| AYF         | ١٠٣ ــ والعصر = العصر      | 140   | ۲۷ ــ النمل        |
| 717         | ٨٩ ــ والفجر = الفجر       | ۰۸۸   | ۷۱ ـ نوح           |
| 177         | ٩٢ ــ والليل = الليل       | 10    | ۲٤ ـــ النور       |
| 0 2 Y       | ۳۰ _ والنجم = النجم        | ٥٨١   | ٦٨ _ النون = القلم |
| <b>£</b> ¥¥ | ۳۲ ــ ټس                   | 774   | ١٠٤ ــ الهمزة      |
| 377         | ۱۲ ـ يوسف                  | 414   | ١١ ــ هود          |
| 4.1         | ۱۰ ــ يونس                 | 001   | ٥٦ ــ الواقعة      |

## - ٣ -فهرس القراءات<sup>(\*)</sup>

```
٤٩ _ ﴿أَنَّ ﴾ .
                                                                              ١ _ الفاتحة:
                                                                      ٤ _ ﴿ملك﴾ .
                       ٧٣ _ ﴿أَنْ﴾.
                   ۸۰ ــ ﴿يأمركم﴾.
                                                                       ٧ 🔔 ﴿غير﴾.
         ١١٥ ــ ﴿يفعلوا﴾، ﴿يكفروه﴾.
                                                                             ٢ _ البقرة:
                  ۱۳۳ _ (سارعوا).
                                                                     ٧ _ ﴿غشاوة﴾.
                     ١٤٦ ــ ﴿تتل﴾.
                                                                   ٧٤ _ ﴿تعملون﴾.
                     ١٧١ ــ ﴿وَإِنَّ ﴾.
                                                                   ۸۵ ـ ﴿تعملون﴾.
                             ٤ _ النساء:
                                                                  ۱۱۷ ـ ﴿ فَيكُونَ ﴾.
                                                                    119 _ ﴿تسأل﴾.
                    ١٤٨ _ ﴿ظلم﴾.
                                                                   ١٢٥ _ ﴿واتخذوا﴾.
                              ه _ المائدة:
                                                                    ۱۲۵ ـ ﴿ترى﴾.
                 ۳ _ (وارجلكم) (۱).
                                                                      ١٦٥ _ ﴿أَنْ﴾.
          ٥٤ _ ﴿وَالْعَيْنَ﴾، ﴿الْجُرُوحِ﴾.
                                                 ۱۹۷ _ ﴿رفث﴾، ﴿فسوق﴾، ﴿جدال﴾.
                  ٧٤ _ ﴿ وليحكم ﴾ .
                                                                    ۲۳۰ _ ﴿يبِّنها﴾.
                    ٥٠ _ ﴿يبغون﴾.
                                                                    ۲۷۱ ـ ﴿يكفّر﴾.
                    ۳۵ _ ﴿ويقول﴾.
                                                         ۲۸٤ ـ ﴿فَيَعْفُرُ﴾، ﴿وَيَعَذَّبُ﴾.
                                                                    ۲۸٥ _ ﴿نفرُق﴾.

    الأنمام:

                      ٥٤ ــ ﴿أَنَّهُ ﴾.
                                                                          ٣ ـ آل عمران:
۹۱ ــ ﴿يَجَعَلُونَهُ، ﴿يَبِدُونِهَا﴾، ﴿يَخْفُونَ﴾.
                                                                     19 _ ﴿إِنَّ ﴾.
                   ٩٩ _ ﴿وجنات﴾.
                                                                   ٣٦ _ ﴿وضعت﴾.

 ١٠٩ = ﴿أَنْهَا﴾.

                                                                   13 _ ﴿ويعلمه ﴾.
```

- (\*) رتب هذا الفهرس حسب تسلسل السور والآيات في الكتاب.
- (۱) وردت الاشارة إليها في الآية (۱۸) من سورة الواقعة ٥٦.

۱۲۸ ــ ﴿يحشرهم﴾.

۱۳۲ ــ ﴿يعملون﴾.

١٥٣ 🗕 ﴿وَإِنَّ ﴾.

٧ ـ الأعراف:

۲٦ \_ ﴿ولباس﴾.

٣٢ \_ ﴿خالصة﴾.

٤٥ \_ ﴿واليشمس﴾، ﴿والقمر)،

﴿والنجوم﴾.

١٤١ \_ ﴿أنجيناكم﴾.

۱۷۲ ــ ﴿تقولوا﴾.

۱۸۲ ـ ﴿ويدْرهم﴾.

٨ ـ الأنفال:

١٩ – ﴿وَإِنَّ ﴾.

09 \_ ﴿إنهم﴾.

٩ ــ التوبة:

٤٠ \_ ﴿وكلمة﴾.

۱۰۷ ــ ﴿والَّذِينَ﴾.

۱۲٦ ـ ﴿يرون﴾.

١٠ ـ يونس:

﴿يفصّل ﴾.
 ١٦ - ﴿ولا أدراكم ﴾.

۲۳ \_ ﴿متاع﴾،

١٠٠ ــ فويجعل،

١١ ــ هود:

۲٥ ــ ﴿إِنْ ﴾.

. و انه *و انه* 

٧١ \_ ﴿يعقوبٍ ﴾.

٨١ \_ ﴿ امرأتك ﴾.

١٢ \_ يوسف:

٧٦ \_ ﴿ نرفع ﴾ ، ﴿ نشاء ﴾ .

١٣ \_ الرعد:

٤٣ \_ وعنده .

١٤ - إبراهيم:

۲ \_ ﴿الله﴾.

17 \_ النحل:

٢ 🕳 ﴿ينزُّل﴾.

١١ \_ ﴿ينبت﴾.

۱۲ \_ ﴿والـشـمس﴾، ﴿والـقـمـر)،

﴿والنجوم﴾.

11 - ﴿يسرُّونَ ﴾، ﴿يعلنونَ ﴾.

۲۰ 🗕 ﴿يدعون﴾.

11 🗕 ﴿فيكون﴾.

٩٦ - ﴿وليجزينَّ﴾.

١٧ ـ الإسراء:

۲ ــ ﴿تَتَخَذُوا﴾. ۹۳ ــ ﴿قال﴾.

١٩ = مريم:

٣٤ \_ ﴿قول﴾.

٣٦ \_ ﴿وَإِنَّ ﴾.

۲۰ ـ طَه:

۱۲ ــ ﴿إِنَّ﴾.

٧٧ \_ ﴿تَخَافُ﴾.

١١٩ ــ ﴿إنك ﴾.

٢١ ــ الأنبياء:

£ ہے ﴿قَلَ ﴾<sup>(۱)</sup>،

۲٤ – ﴿الحق﴾.

١١٢ = ﴿قَل﴾.

<sup>(</sup>١) وردت الإشارة إليها في الآية (١١٢) من السورة نفسها.

٣٠ ــ الروم:

۱۱ ــ ﴿ترجعون﴾.

٣١ \_ لقمان:

٣ \_ ﴿ورحمة﴾.

٣٣ \_ الأحزاب:

٢ \_ ﴿تعملون﴾.

٣٤ \_ سيأ:

٣ \_ ﴿عالم﴾.

۱۲ ــ ﴿الربح﴾.

٣٦ ـ يَس:

وتنزيل

٣٩ \_ ﴿والقمر﴾.

٣٧ \_ الصّافّات:

۱۲ \_ ﴿عجبت﴾.

١٢٦ \_ ﴿ الله ربَّكم ﴾.

۱۵۳ \_ ﴿اصطفی﴾.

٣٨ 🗕 صَ

٦٣ \_ ﴿اتخذناهم﴾.

۸٤ \_ ﴿فالحق﴾.

٠٤ ـــ المؤمن (غافر):

۲۰ \_ ﴿تدعون﴾.

٤١ \_ السجدة:

٤٤ \_ ﴿أعجمى﴾.

٤٢ ــ الشورى:

٣ \_ ﴿نُوحِي﴾.

٥٥ ... وريعلم).

٤٣ ــ الزخرف:

۲٤ ــ ﴿قُلَ﴾.

٣٩ \_ ﴿إِنكم ﴾.

٨٨ \_ ﴿وقيله﴾.

٢٢ ــ الحج:

ه \_ ﴿ويقرُّ﴾.

۲۳ 🗕 ﴿ولؤلؤاۗ﴾.

٢٥ \_ ﴿سواء﴾.

٧٧ \_ ﴿النار﴾.

٣٣ ــ المؤمنون:

۲٥ \_ ﴿وَإِنْ ﴾.

٩٢ \_ ﴿عالم﴾.

١١١ - ﴿إنهم ﴾.

۲٤ ــ النور:

٩ \_ ﴿والخامسة﴾.

٣٦ \_ ﴿يسبِّح﴾.

٤٠ \_ ﴿ظلمات﴾.

٣٥ \_ ﴿ طاعة ﴾ .
 ٨٥ \_ ﴿ ثلاث ﴾ .

٢٥ \_ الفرقان:

١٠ ــ ﴿ويجعل﴾.

٦٠ 🗕 ﴿يَأْمُرِنَا﴾.

٦٩ \_ ﴿يضاعف﴾، ﴿ويخلد﴾.

٢٦ ــ الشعراء:

۱۳ ـ ﴿ويضيق﴾.

۲۷ \_ النمل:

۲۵ \_ ﴿ أَلَّا يَسْجِدُوا ﴾

۱٥ \_ ﴿إِنَّا﴾. ۸٠ \_ ﴿يسمع﴾.

۸۲ \_ ﴿إِنَّ﴾ \_ ۸۲

۹۳ \_ **﴿**يعملود ﴾.

۲۹ ــ العنكبوت:

٧٥ \_ ﴿مُودَّة﴾.

٤٢ \_ ﴿تدعون﴾.

٦٦ \_ ﴿وليتمتعوا﴾.

#### ٥٦ ــ الواقعة:

#### ٧٦ \_ الإنسان:

#### ٩١ ــ الشمس:

#### ١١١ \_ المسد:

- ٤ فهرس الأحاديث والآثار والأقوال (\*)

| الموضع              | القائل         | القول                                    | التسلسل          |
|---------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|
| ٢ ــ البقرة/ ١٢٦    | مجاهد          | استرزق إبراهيم عليه السلام               | _ \              |
| المقدمة/ باب الحض   | النبي عِيْق    | اقرأ عليّ                                | _ ٢              |
| ٤ _ النساء/ ١٢٣     | النبي ﷺ        | أما أنت يا أبا بكر                       | <u> </u>         |
| المقدمة/ باب الحض   | نفیع بن الحارث | أن جبريل عليه السلام أتى النبي           | _ £              |
| ٣٣ _ الأحزاب/ ٤٤    | حيوة بن شريح   | إن الملائكة تأتي وتي الله                | _ •              |
| المقدمة/ باب الحض   | النبي ﷺ        | إن الملك كان معي                         | 1                |
| ۸۳ ـ المطففين/ ٦    | النبي ﷺ        | إن الناس ليقومون لرب العالمين            | _ <sub>c</sub> Y |
| ٧ _ الأعراف/ ٢٩     | النبي ع        | إنكم محشورون عراة حفاة                   | _ ^              |
| المقدمة/ باب الحسن  | أبو عمرو       | إنه أحب إليّ إذا كان رأس آية             | _ 1              |
| ۲۸ ــ القصص/ ۹      | ابن عباس       | إنها قالت ﴿قُرْتُ عَيْنُ لِي وَلَكَ لَا﴾ | <u>- 1.</u>      |
| المقدمة/ اب الحض    | میمون بن مهران | إني لأقشعر من قراءة أقوام                | _ 11             |
| ٧ ــ الأعراف/ ١٧٢   | ابن عباس       | أهبط الله آدم عليه السلام بالهند         | - 11             |
| ٩٦ ــ العلق/ ٥      | ابن عباس       | أول شيء نزل من القرآن خمس آيات           | _ 18             |
| ۲۲ ــ الحج/ ۷۸      | النبي ﷺ        | تداعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين    | _ \ 1            |
| ۳۹ ــ يَس/ ۹۹       | قتادة          | تكلم بأول هذه الآية أهل الضلالة          | - 10             |
| ۱۰۹ ــ الكافرون/ \$ | النبي ﷺ        | حتى أنتظر ما يأتيني من ربي               | - 17             |
| ۱۳ ــ الرعد/ ۱۸     | قتادة          | الحسني هي الجنة                          | _ \              |
| ٩ ـــ التوبة/ ٩٢    | حجر الكلاعي    | دخلنا على العرباض بن سارية               | _ \^             |
| ٣ _ آل عمران/ ٧     | طاووس          | ذكر لابن عباس الخوارج                    | _ 11             |
| ٩ ـــ التوبة/ ١٢١   | ابن النحاس     | سمعت أبا الحسن ابن كيسان                 | - Y.             |

<sup>(\*)</sup> هذا الفهرس مزتب حسب أواثل الأقوال، والإحالة فيه إلى أرقام الآيات والسور، والرقم قبل السورة يشير إلى تسلسلها، وبعدها يشير إلى رقم الآية فيها.

| ۱۱ _ إبراهيم / ٤٨                    | النبي عظية         | ٢١ _ على الصراط                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۵ _ الحجر/ <b>۹۳</b>                | النبي على          | ٢٢ _ عن لا إله إلا الله                                                             |
| ۳ ـ آل عمران/ ۱۲۸                    | یحیی بن سلام       | ۳۳ ـ فيها تقديم                                                                     |
| ٤ _ النساء/ ١٢٣                      | النبي ﷺ            | ۲۴ ــ قاربوا وسدّدوا                                                                |
| ۱۲ ــ يوسف/ ۹۸                       | محمد بن علي        | ٧٠ 🗕 قال إخوة يوسف                                                                  |
| ١١٤ _ الناس/ ٥                       | النبي عطية         | ۲۹ 🗕 قل یا ابن حبیب                                                                 |
| المقدمة/ باب الحض                    | النبي ﷺ            | ٧٧ _ قم ــ أو اذهب ــ بئس الخطيب                                                    |
| ۱۱۲ ـ الاخلاص/ ۱                     | أبو عمرو           | ٢٨ ـ قوله تعالى: ﴿أحد الله الصمد﴾                                                   |
| ۱۱۰ ـ النصر/۳                        | ابن عباس           | ٢٩ ـــ قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَرَ اللَّهُ وَالْفَتَحَ﴾                         |
| ۱۱ ــ هود/ ۱۷                        | محمد ابن الحنفية   | ٣٠ ــ قوله تعالى: ﴿أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بِينَةَ﴾                                    |
| ۷۷ ــ المرسلات/ ١٦                   | یحیمی بن سلام      | ٣١ ــ قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَهْلُكُ الْأُولِينَ﴾                                     |
| ۱۰۸ ــ الكوثر/ ۱                     | عائشة              | ٣٢ ـ قوله تعالى: ﴿إِنَا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوثُرِ﴾                                   |
| o _ المائدة/ £٢                      | الكلبي             | ٣٣ ـ قوله تعالى: ﴿إِنَا لَنْ نَدَخُلُهُا أَبِداً﴾                                   |
| ۱۲ _ يوسف/ ۷۷                        | قتادة              | ٣٤ ـــ قوله تعالى: ﴿أنتم شرَّ مَكَاناً﴾                                             |
| ۲۱ _ السجدة / ۲۱                     | یحیسی بن سلام      | ٣٠ ــ قوله تعالى: ﴿أَنطَقَنَا اللَّهُ ﴾                                             |
| <b>٣٩ _ الزخرف/ ٣٩</b>               | ابن عامر           | ٣٦ ـ قوله تعاَلى: ﴿إِنكُمْ فِي العذابِ مشتركون﴾                                     |
| ٢ ــ البقرة/ ٣٠                      | مجاهد              | ٣٧ ـــ قوله تعالى: ﴿إِنِّ أَعَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾                             |
| ه _ المائدة/ ٢٥                      | الكلبي             | ٣٨ ـــ قوله تعالى: ﴿إِنِّ لا أملك إلا نفسي﴾                                         |
| <b>۳۷</b> _ النجم / ۳۲               | أبو صالح           | ٣٩ ـ قوله تعالى: ﴿إِلَّا اللَّمْمِ ﴾                                                |
| ٤ _ النساء/ ١٤٨                      | زيد بن أسلم        | ·٤        قوله تعالى: ﴿إِلَّا مِن ظَلَمٍ﴾                                           |
| ٤٧ ــ الشوري/ ٢٣                     | ابن عبا <b>س</b>   | ٤١ ـ قوله تعالى: ﴿إِلَّا المُودَةُ فِي القَرْبِي﴾                                   |
| ۲۸ _ القلم/ ٦                        | الحسن              | ٤٢ _ قوله تعالى: ﴿بأيكم المفتون﴾                                                    |
| <ul> <li>٤٠ ــ المؤمن/ ٧٤</li> </ul> | یحیمی بن سلام      | <ul> <li>٤٣ ـ قوله تعالى: ﴿بل لم نكن ندعوا من قبل﴾</li> </ul>                       |
| 79 _ الحاقة/ ٢٤                      | عبد العزيز بن رفيع | <ul> <li>٤٤ - قوله تعالى: ﴿عِمَا أُسْلَفْتُمْ فِي الأَيَامُ الْخَالَيةَ﴾</li> </ul> |
| ٩ ـــــ (لتوبة/ ١٢٧                  | الحسن              | <ul> <li>٤٥ ــ قوله تعالى: ﴿ثم انصرفو﴾ ِ</li> </ul>                                 |
| 7 _ أالأنعام/ ٢                      | قتادة              | ٤٦        قوله تعالى: ﴿ثم قضى أجلاً﴾                                                |
| ٧ ــ الأعراف/ ١٩٠                    | قتادة              | ٤٧ ـــ قوله تعالى: ﴿جعلا له شرِكاء﴾                                                 |
| ٣ _ الأنعام / ١٤٢                    | أبو إسحاق          | ۸۶ ـ قوله تعالى: ﴿حمولة وفرشاً﴾                                                     |
| ١٧ _ الاسراء/ ٣                      | مجاهد              | ٤٩ ـ قوله تعالى: ﴿ ذرية من حملنا مع نوح﴾                                            |
| ٥٥ ـــ الرحمن/ ٤٨                    | عكرمة              | <ul> <li>• قوله تعالى: ﴿ ذُواتا أَفْنَانَ ﴾</li> </ul>                              |
| ١٥ _ الحجر/ ٩١                       | مجاهد              | ٥١ ـ قوله تعالى: ﴿الذين جعلوا القرآن عضين﴾                                          |
| ٥٧ _ الحديد/ ٢٧                      | یحیمی بن سلام      | ۲٥ ــ قوله تعالى: ﴿رأفة ورحمة﴾                                                      |
| ٥٥ _ الجاثية/ ٢١                     | یحیمی بن سلام      | ۳۰ – قوله تعالى: ﴿سواء محياهم ومماتهم﴾                                              |
| ۱۲ ــ يوسف/ ۹۸                       | إبراهيم التيمي     | ٤٥ ــ قوله تعالى: ﴿سوف أستغفر لكم ربي﴾                                              |
|                                      |                    |                                                                                     |

| ۱۹ ــ مريم/ ۹۳                       | مجاهد          | قوله تعالى: ﴿سيجعل لهم الرحمن وداً﴾               | _ ••       |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------|
| ۲ ــ البقرة/ ۲۳۸                     | طاوس           | قوله تعالى: ﴿الصلاة الوسطى﴾                       | _ •7       |
| ٢ ــ البقرة/ ٢٣٨                     | علي            | قوله تعالى: ﴿الصلاة الوسطى﴾                       | _ •٧       |
| ١٧ ــ الاسراء/ ٧٩                    | مجاهد          | قوله تعالى: ﴿عسى أن يبعثك ربك﴾                    | _ •^       |
| ٧٩ _ النازعات/ ١٤                    | ابن عباس       | قوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهُرَةِ﴾         | _ •1       |
| ۲۸ 🗕 ص 🗸 ۸٤                          | مجاهد          | قوله تعالى: ﴿فالحق والحق أقول﴾                    | - 7.       |
| ٩ ـــ التوبة/ ٤٠                     | سعید بن جبیر . | قوله تعالى: ﴿فأنزل الله سكينته عليه﴾              | 17 -       |
| <ul> <li>۲ _ الأنعام / ۹۸</li> </ul> | ابن مسعود      | قوله تعالى: ﴿فمستقر ومستودع﴾                      | <b>77</b>  |
| ٢ ــ البقرة/ ١٩٧                     | . ابن عباس     | قوله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال﴾           | - 75       |
| ۱۰ ــ يونس/ ۷۷                       | یحیمی بن سلام  | قوله تعالى: ﴿قال موسى أتقولون للحق﴾               | 37 =       |
| ۲۷ _ النمل/ ۱۸                       | یحیسی بن سلام  | قوله تعالى: ﴿قالت نملة﴾                           | - 70       |
| ٢٤ _ الأحقاف/ ٢٤                     | یحیمی بن سلام  | قوله تعالى: ﴿قالوا هذا عارض﴾                      | - 77       |
| ٤٣ ــ الزخرف/ ٨١                     | یحیمی بن سلام  | قوله تعالى: ﴿قُلُ إِنْ كَانَ لَلْرَحْمَنَ وَلَدَ﴾ | _ ~~       |
| 44 / سبأ / 44                        | یحیمی بن سلام  | قوله تعالى: ﴿قل جاء الحق﴾                         | _ 7/       |
| ۲۷ _ النمل/ ٥٩                       | السدي          | قوله تعالى: ﴿قُلُ الْحُمَدُ للله﴾                 | - 79       |
| ۱۱۲ _ الاخلاص/ ۱                     | أبو عمرو       | قوله تعالى: ﴿قُلُ هُو اللَّهِ أَحَدُ﴾             | - v.       |
| ۱۰ ـ الذاريات/ ۱۷                    | الحسن          | قوله تعالى: ﴿كانوا قليلاً من الليل﴾               | _ vı       |
| ۳۵ ــ فاطر/ ۲۸                       | یحیمی بن سلام  | قوله تعالى: ﴿كذلك﴾                                | _ ٧٢       |
| ۷۶ ــ المدثر/ ۳۸                     | یحیمی بن سلام  | قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسَ﴾                        | _ ٧٣       |
| 00 ــ الرحمن/ ٢٩                     | عبيد بن عمير   | قوله تعالى: ﴿كُلُّ يُومُ هُو فِي شَانَ﴾           | _ Y£       |
| ٧ _ الأعراف/ ٢٩                      | أبو العالية    | قوله تعالى: ﴿كها بدأكم تعودون﴾                    | _ Y•       |
| ٧ _ الأعراف/ ٢٩                      | مجاهد          | قوله تعالى: ﴿كَمَا بِدَأْكُم تَعُودُونَ﴾          | - Y7       |
| ۱۹ ـ مريم/ ۱                         | ابن عباس       | قوله تعالى: ﴿كهيعص﴾                               | _ ٧٧       |
| ٤٩ ــ الحجرات/ ١٣                    | یحیمی بن سلام  | قوله تعالى: ﴿لتعارفوا﴾                            | _ v^       |
| ١٧ ــ الاسراء/ ١٠٦                   | مجاهد          | قوله تعالى: ﴿لتقرأه على الناس﴾                    | <b></b> ∨٩ |
| ۸۹ ــ الفجر/ ٥                       | السدي          | قوله تعالى: ﴿لَذِي حَجِّر﴾                        | - ^·       |
| ۲۸ ـ القصص/ ۸۵                       | نعيم           | قوله تعالى: ﴿لرادك إلى معاد﴾                      | - ^1       |
| ۲۰ ــ الفرقان/ ۲۹                    | یحیمی بن سلام  | قوله تعالى: ﴿لقد أضلني عن الذكر﴾                  | _ ^ Y      |
| ١٦ _ النحل/ ١٦                       | قتادة          | قوله تعالى: ﴿لنبوِّئنهم في الدنيا حسنة﴾           | _ ^٣       |
| ٨ _ الأنفال/ ٦٣                      | عبد الله       | قوله تعالى: ﴿لُو أَنفقت مَا فِي الأَرْضُ﴾         | - 11       |
| ۲۰ ــ الفرقان/ ۳۲                    | یحیمی بن سلام  | قوله تعالى: ﴿لُولَا نَزُلُ عَلَيْهِ القَرَآنَ﴾    | - Vo       |
| ١٦ _ النحل/ ٢٥                       | ابن أبي نجيح   | قوله تعالى: ﴿ليحملوا أوزارهم﴾                     | 7A _       |
| ٤٨ ــ الفتح/ ٤                       | عبد الله       | قوله تعالى: ﴿ليزدادوا إيماناً﴾                    | _ ^٧       |
| ١٤ - إبراهيم/ ٤٤                     | یحیمی بن سلام  | قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مَنْ زُوالَ﴾              | - ^^       |

| ٤٨ _ الفتح / ٢٩                  | محمد بن علي          | ٨٩ _ قوله تعالى: ﴿مجمد رَسُولُ أَلِلَّهُ ﴾                 |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| ۲۳ ــ المؤمنين/ ۲۷               | · يحيمي بن سلام      | ٩٠ ـ قوله تعالى: ﴿مستكبرين به﴾                             |
| ۳۱ _ لقمان/ ۲۰                   | مجاهد                | <ul> <li>٩١ ــ قوله تعالى: ﴿نعمة ظاهرة وباطنة﴾</li> </ul>  |
| ۸ / التحريم / ۸                  | <u> يحيى</u> بن سلام | ٩٢ ــ قوله تعالى: ﴿نورهم يسعى بين أيديهم﴾                  |
| ۲۲ _ الحج/ ۷۸                    | يحيمي بن سلام        | ٩٣ قوله تعالى: ﴿ هُو سَمَاكُمُ الْمُسْلَمِينَ ﴾            |
| ۲۲ _ الجمعة/ ۳                   | مجامد                | ٩٤ ـ قوله تعالى: ﴿وَآخرين منهم﴾                            |
| ۱۸ _ الكهف/ ٦٣                   | یحیمی بن سلام        | ٩٥ ــ قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ﴾                   |
| ٤ _ النساء/ ١ ·                  | عكرمة                | ٩٦ _ قوله تعالى: ﴿وَاتَقُوا اللَّهُ ﴾                      |
| ٤ _ النساء/ ١                    | إبراهيم النخعي       | ٩٧ _ قوله تعالى: ﴿وَاتَقُوا الله ﴾                         |
| ٤ _ النساء/ ١                    | مجاهد                | ٩٨ ــ قوله تعالى: ﴿وَاتَقُوا اللَّهُ ﴾                     |
| ٤ _ النساء/ ١                    | الحسن                | ٩٩ ــ قوله تعالى: ﴿وَاتَقُوا اللَّهُ ﴾                     |
| ١٤ _ إبراهيم / ٤٣                | مرّة                 | ۱۰۰ ــ قوله تعالى: ﴿وَأَفْتُدْتُهُمْ هُوَاءُ﴾              |
| ١٧ ــ الاسراء/ ٤٤                | مجاهد                | ١٠١ ــ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مَنْ شَيَّءَ إِلَّا يُسَبِّحُ﴾  |
| <b>۵۳</b> _ النجم/ ۲۱            | ابن عباس             | ۱۰۲ ـ قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُم سَامَدُونَ﴾                   |
| ۱۰ ــ يونس/ ۲                    | زید بن اسلم          | ١٠٣ ــ قوله تعالى: ﴿وَبَشَرَ الذِّينَ آمَنُوا﴾             |
| ۱۳ ــ الرعد/ ۲۸                  | مجاهد                | ١٠٤ ــ قوله تعالى: ﴿وتطمئن قلوبهم بذكر الله﴾               |
| ۲٤، ـــ النور/ ٤                 | ابن عباس             | ١٠٥ ــ قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُحَصِّنَاتَ﴾ |
| ٣ _ آل عمران/ ٧                  | مجاهد                | ١٠٦ ــ قوله تعالى: ﴿والراسخون في العلم﴾                    |
| <b>۹۶ ــ الشرح/</b> ٤            | مجاهد                | ١٠٧ ـــ قوله تعالى: ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾                       |
| ۲ ــ البقرة/ ۲۳۳                 | ابن عباس             | ١٠٨ ــ قوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾                   |
| ۲ ــ البقرة/ ۲۳۳                 | مجاهد                | ١٠٩ ــ قوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾                   |
| ۲۰ ــ الفرقان/ ۲۱                | یحیمی بن سلام        | ١١٠ ــ قوله تعالى: ﴿وقال الذين لا يرجون لقاءنا﴾            |
| ۱۹ _ النحل/ ۳۰                   | یحیمی بن سلام        | ١١١ ــ قوله تعالى: ﴿وقيل للذين اتقوا﴾                      |
| ٣ ــ آل عمران/ ١٤٦               | عكرمة                | ۱۱۲ ــ قوله تعالى: ﴿وَكَأَيْنَ مَنْ نَبِي﴾                 |
| ٣ ــ آل عمران/ ١٤٦               | أبو عمرو             | ۱۱۳ ـــ قوله تعالى: ﴿وَكَأَيْنَ مِنْ نَبِي﴾                |
| ٧ ــ الأعراف/ ١٥٢                | سفيان بن عيينة       | ١١٤ ــ قوله تعالى: ﴿وكذلكِ نجزي المفترين﴾                  |
| ٤ _ النساء/ ١١٩                  | عكرمة                | ١١٥ ــ قوله تعالى: ﴿وَلَامُرْنَهُمْ فَلَيْغِيرِنَ﴾         |
| ۱۱ ــ هود/ ۱۱۹                   | موسى القتيبي         | ١١٦ ــ قوله تعالى: ﴿ولذلك خلقهم﴾                           |
| ۱۲ ــ يوسف/ ۲٤                   | ابن عباس             | ۱۱۷ ــ قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ هُمَّتُ بِهِ﴾                 |
| <ul><li>١٧ _ القمر/ ١٧</li></ul> | مطر                  | ١١٨ ــ قوله تعالى: ﴿ولقد يسرنا القرآن﴾                     |
| ۲ ــ البقرة/ ۲۳۰                 | مجاهد                | 119 ــ قوله تعالى: ﴿وَلَكُنَ لَا تُوَاعِدُوهُنَ سُرّاً﴾    |
| ۲۷ _ النمل/ ۲۰                   | یحیمی بن سلام        | ۱۲۰ ــ قوله تعالى: ﴿ولِمَا عرش عظيم﴾                       |
| ۷۰ _ القيامة/ ١٥                 | الضحاك               | ۱۲۱ ــ قوله تعالى: ﴿وَلُو أَلْقَى مَعَاذَيْرِهُ﴾           |
| ٣ _ الأنعام / ٩٠                 | أبو عمرو             | ۱۲۲ ــ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكُ مَا هَيْهُۗ            |

| ۳۷ _ الصافات / ۱۹۲                 | الجسن.          | ۱۲۳ ـ قوله تعالى: ﴿وما أنتم عليه بفاتنين﴾                       |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۲٦ ـ الشعراء/ ٥٨                   | یحیسی بن سلام   | ۱۲۶ ــ قوله تعالى: ﴿وَمَقَامَ كُرِيمَ﴾                          |
| ٤٣ ــ الزخرف/ ٥١                   | يحيس بن سلام    | ١٢٥ ــ قوله تعالى: ﴿وهذه الأنهار تجري﴾                          |
| ٢٤ _ النور/ ٤                      | ابن عباس        | ١٢٦ ــ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبِدَأَ﴾ |
| ۱۰ ــ يونس/ ۲٦                     | ابن أبي ليلي    | ۱۲۷ ــ قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرَهُقُ وَجُوهُهُمْ قَتْرُ﴾          |
| ۱۱ ــ هود/ ۱۱۸                     | مطر             | ۱۲۸ ــ قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ غَتَلَفَينَ﴾               |
| ۱۲ ــ يوسف/ ۹۲                     | سفيان بن عيينة  | ١٢٩ ــ قوله تعالى: ﴿لا تثريب عليكم اليوم﴾                       |
| ٤ _ النساء/ ١٤٨                    | مجاهد           | ١٣٠ ــ قوله تعالى: ﴿لا يجب الله الجهر بالسوء﴾                   |
| ۱۰ ــ يونس/ ٦٩                     | یحیسی بن سلام . | ۱۳۱ ــ قوله تعالى: ﴿لا يفلحون﴾                                  |
| ٧ _ الأعراف/ ٤٩                    | یحیسی بن سلام   | ١٣٢ ــ قوله تعالى: ﴿لا ينالهم الله برحمة﴾                       |
| ٦٣ ــ المنافقون/ ٤                 | یحیسی بن سلام   | ۱۳۳ ـ قوله تعالى: ﴿يحسبون كل صيحة عليهم﴾                        |
| ۳۵ ـ فاطر/۱                        | ابن شهاب الزهري | ١٣٤ ــ قوله تعالى: ﴿يزيد في الخلق ما يشاء﴾                      |
| <ul> <li>٢٥ ــ الطور/ ٩</li> </ul> | یحیسی بن سلام   | ١٣٥ ــ قوله تعالى: ﴿يُومَ تَمُورَ السَّاءُ مُوراً﴾              |
| 7 _ الأنعام/ ١٥٨                   | عبيد بن عمير    | ١٣٦ ــ قوله تعالى: ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك﴾                      |
| ١٣ – الطور/ ١٣                     | ابن عباس        | ١٣٧ ــ قوله تعالى: ﴿يُومُ يَدْعُونَ إِلَى نَارَ جَهْنُمَ﴾       |
| $^{7}$ /المطففين $^{7}$            | یحیسی بن سلام   | ١٣٨ ــ قوله تعالى: ﴿يوم يقوم الناس﴾                             |
| ۷۳ ــ المزمّل/ ۱۷                  | خيثمة           | ١٣٩ ــ قوله تعالى: ﴿يوماً يجعل الولدان شيبا﴾                    |
| ٣٦ ــ يَس/ ٥٧                      | ابن الأنباري    | ١٤٠ ـ كان حمزة يستسمج السكت                                     |
| ١ _ الفاتحة/ ٧                     | أم سلمة         | ١٤١ ــ كان رسول الله يقطع قراءته                                |
| ۲۷ _ النمل/ ۲۳                     | قتادة ٠         | ۱٤۲ ــ کان من ذهب                                               |
| ۳ ـ آل عمران/ ۱۲۸                  | النبي ﷺ         | ١٤٣ ــ كيف يفلح قوم أدموا                                       |
| ٣ ــ آل عمران/ ١٢٨                 | النبي ع         | ١٤٤ ــ كيف يفلح قوم خضبوا                                       |
| المقدمة/ باب التام                 | ابن عمر         | ١٤٠ ــ لقد عشنا برهة                                            |
| ٤٦ _ الأحقاف/ ١١                   | یحیسی بن سلام   | ١٤٦ ــ لما أسلمت غفار                                           |
| ۲ ــ البقرة/ ٦١                    | قتادة           | ١٤٧ ـــ لما أنزل الله عليهم المنّ والسلوى                       |
| ٢ _ البقرة/ ١١٩                    | النبي ﷺ         | ١٤٨ ــ ليت شعري ما فعل أبواي                                    |
| ۸۳ ــ المطففين/ ٦                  | النبي ﷺ         | ١٤٩ ـــ ما طول يوم القيامة على الناس                            |
| المقدمة/ باب الحض                  | النبي ﷺ         | ١٥٠ ـــ ما لم تختم آية رحمة                                     |
| ٥٧ _ الحديد/ ١٩                    | النبي عظ        | ١٥١ ـــ مؤمنو أمتي شهداء.                                       |
| ٣ ــ الأنعام/ ٩٨                   | النخعي          | ١٥٢ ـــ المستقر ما في الرحم                                     |
| ٧ ــ الأعراف/ ١٧٢                  | الكلبي          | ۱۵۳ ــ مسح ظهر آدم                                              |
| ۲۰ طّه/ ۱۱۹                        | اليزيدي         | ١٠٤ _ المعنى: وأن لك ألّا تظمأ                                  |
| ٣٤ / لقمان / ٣١                    | النبي ﷺ         | ١٥٥ _ مفتاح الغيب خمس                                           |
| ١٧ _ الاسواء/ ٧٩                   | النبي ﷺ         | ١٥٦ _ المقام المحمود الشفاعة                                    |
|                                    |                 |                                                                 |

| ٧٥ _ الحديد/ ١٩     | الجيسن             | ١٥٧ ـ من سأل الله الشهادة             |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| ١١٤ ــ الناس/ ٥     | أسهاء بنت أبـي بكر | ١٥٨ _ من صلى الجمعة                   |
| ٣ / لبس _ ٣٤        | یحیمی بن سلام      | ١٥٩ ــ من قرأ بالرفع                  |
| ٣ _ الأنعام/ ١٠٩    | القواس             | ١٦٠ _ نحن نقف حيث انقطع النفس         |
| ٣٣ _ الأحزاب/ ٣٣    | النبي ﷺ            | ١٦١ ــ نزلت هذه الأية في خمسة         |
| ٤ _ النساء/ ١٤٨     | الضحاك             | ١٦٢ ــ هذا من التقديم والتأخير        |
| ۱۰ _ يونس/ ۲۹       | أبو بكر            | ١٦٣ ـــ هل تدرون ما الزيادة؟          |
| ۱۰۷ _ الدين/ ٥      | النبي ﷺ            | ١٦٤ ــ هم الذين يؤخرون الصلاة         |
| ٤ _ النساء/ ١       | الحسن              | ١٦٥ ــ هو قولك: أنشدك بالله وبالرحم   |
| ۱۳ _ الرعد/ ٤٣      | النبي ﷺ            | ١٦٦ ــ ﴿وَمِنْ عِنْدِه عَلَم الكتابِ﴾ |
| ٣ ــ آل عمران/ ٥٥   | النبي ﷺ            | ١٦٧ ــ لا تزال طائفة من أمتي          |
| المقدمة/ باب القبيح | علي بن كيسة        | ١٦٨ ــ لا يحسن الوقف على مضاف         |
| ٢ _ البقرة/ ١٢٥     | عمر بن الخطاب      | ١٦٩ ــ يا رسول الله! لو اتخذت         |

# فهرس الأعلام<sup>(\*)</sup>

(1)

آدم النبي عليه السلام: ١/٦، ١٧٢/٧، ١٩١، ١٧/٧٣

آبان بن تغلب: ۸٤/۳۸

أبان بن يزيد العطار: ٧٨/٢٢

إبراهيم بن أبي بكر: ١٤٨/٤

إبراهيم النبي عليه السلام: ١٢٦/٢، ٩٧/٣،

3/071, 5/04, 41/4, 51/53,

77\77, 77\AV; +7\3

إبراهيم بن السري الـزجّاج: ۲/۳، ۲۲/۳۰، ۲۲/۱۸ ۲/۲۲، ۲۰/۱۸، ۲۲/۱۸، ۲۳/۲۲

إبراهيم بن عبد الرحن، أبو إسحاق: ٢٦/١٠،

31/43, 73/47

إبراهيم بن عبد الرزاق: ۹۱/۲، ۲۵۹، ۹۷/۳، ۹۷/۴، ۲۲/٤

71/V13 \$1/Y03 A1/Y13 TY/VF3

217/11 211/12 217/12

٥٢/١٢، ٣٣/٧، ١٣/٨٥، ٥٥/٠٧،

1/117 . \$\A\0. \A\17\1.

إبراهيم بن عبد الله الهروي: ١٩/٥٧ إبراهيم بن موسى الجوزي: ٩٢/٩ إبراهيم بن يزيد النخعى: المقدمة/ باب الحض 3/1, 7/18, 77/771 إبراهيم بن يزيد، أبو أسهاء الكوفي: ٩٨/١٢ إبراهيم التيمي = إبراهيم بن يزيد، أبو أسهاء. إبراهيم الهروي = إبراهيم بن عبد الله. ابن أبي زائدة = يحيى بن زكريا. ابن أبي شيبة = عبد الله بن محمد بن إبراهيم. ابن أبي ليلي = عبد الرحمن بن أبي ليلي. ابن أبي مليكة = عبد الله بن عبيد الله. ابن أبي نجيح = عبد الله بن يسار. ابن الأصبهاني = محمد بن سعيد بن سليمان. ابن الأنبارى = محمد بن القاسم بن بشار. ابن جريج = عبد الملك بن عبد العزيز . ابن جريز = محمد بن جرير الطبري. ابن الجهم = محمد بن الجهم بن هارون. ابن الحنفية = محمد بن على بن أبي طالب.

ابن حيى = الحسن بن صالح.

### (\*) ملاحظات حول ترتيب هذا الفهرس:

١ \_ الاحالة فيه إلى أرقام السور والأيات، مثلًا: ١/٦، فالرقم (٦) يرمز إلى رقم السورة، والرقم (١) يرمز إلى
 الآية (١).

٢ ـ كلمة أبن، وأبو، وأم اعتبرت في حرف الألف.

٣ ــ (أل) التعريف أسقطت من الاعتبار.

٤ \_ أسم الجلالة (الله) اعتبر في حرف اللام، وكذلك حرف (اللام ألف).

و \_\_ اقتصرت في هذا الفهرس على ذكر الأعلام الواردة أسماؤهم في النص المحقق، ولم أذكر فيه أسماء
 الذين وردوا في مقدمة التحقيق.

171 أبو أمية الطرسوسي = محمد بن إبراهيم بن مسلم. أبو بكر الأنباري = محمد بن القاسم بن بشار. أبو بكر بن أبي داوود = عبد الله بن سليمان. أبو بكر بن أبي شيبة = عبد الله بن محمد بن إبراهيم. أبو بكر بن زنجويه = محمد بن عبد الملك. أبو بكر بن مجاهد = أحمد بن موسى بن العباس. أبو بكر الصديق = عبد الله بن أبي قحافة. أبو بكر الهذلي = سلمي بن عبد الله. أبو بكرة = نفيع بن الحارث. أبو جعفر الرازي = عيسى بن ماهان. أبو جعفر النحاس = أحمد بن محمد بن إسماعيل. أبو حاتم = سهل بن محمد السجستاني. أبو الحسن بن كيسان = محمد بن أحمد بن كيسان. أبو حمدون = الطيب بن إسماعيل. أبو حمزة الثمالي = ثابت بن أبي صفية. أبو حنيفة = النعمان بن ثابت. أبو خيثمة = زهير بن معاوية . أبو داود = أحمد بن موسى بن جرير. أبو راشد = أخضر، أبو راشد الحبراني. أبو روق = عطية بن الحارث. أبو زيد = سعيد بن أوس. أبو سعيد الأشج = عبد الله بن سعيد. أبو سعيد الخدرى = سعد بن مالك. أبو سفيان الحميري = سعيد بن يحيسي. أبو سلام = ممطور. أبو صالح = باذام، مولى أم هانيء. أبو صالح = ذكوان، أبو صالح السمّان. أبو الضحى = مسلم بن صبيح. أبو عاصم النبيل = الضحاك بن مخلد. أبو العالية = رفيع بن مهران. أبو عبد الرحمن السلمي = عبد الله بن حبيب. أبو عبيد = القاسم بن سلام. أبو عبيدة = عامر بن عبد الله بن مسعود.

أبو عبيدة = معمر بن المثني.

ابن خلاد = سليمان بن خلاد. ابن ذكوان = عبد الله بن أحمد بن بشر. ابن رشيق = الحسن بن رشيق. ابن سلام = يحيى بن سلام. ابن شهاب = محمد بن مسلم. ابن شوذب = عبد الله بن شوذب. ابن طاوس = عبد الله بن طاوس. ابن عامر = عبد الله بن عامر. ابن عباس = عبد الله بن عباس. ابن عبد الرزاق = إبراهيم بن عبد الرزاق. ابن عجلان = محمد بن عجلان. ابن عفان = عبد الرحمن بن عثمان. ابن عمر = عبد الله بن عمر. ابن عون = عبد الله بن عون. ابن عيينة = سفيان بن عيينة. ابن فراس = أحمد بن إبراهيم بن فراس. ابن فضيل = محمد بن فضيل. ابن قطن = محمد بن أحمد بن قطن. ابن كيسان = محمد بن أحمد بن كيسان. ابن المبارك = عبد الله بن المبارك. ابن مجاهد = أحمد بن موسى، أبو بكر. ابن محيصن = محمد بن عبد الرحمن. ابن المفسر = عبد الله بن محمد بن عبد الله. ابن مهدي = عبد الرحن بن مهدي. ابن النحاس = أحمد بن محمد بن إسماعيل. ابن نمير = عبد الله بن نميرُ. ابن وضاح = محمد بن وضاح. ابن يوسف = أحمد بن يوسف. أبو الأحوص = عوف بن مالك. أبو أسامة = حماد بن أسامة. أبو إسحاق = عمرو بن عبد الله بن عبيد. أبو إسحاق الزجاج = إبراهيم بن السرى. أبو أسهاء الرحبي = عمرو بن مرشد. أبو الأشهب = جعفر بن حيان.

أحمد بن سعيد بن على: ٧/٣ أحمد بن سهل الأشناني: ١١١/

أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله: ٤/٤٨

أحمد بن عبد الله بن يونس: ٧٧/٥٩

أحمد بن عبيد بن ناصح: ٨٩/٥

أحمد بن عثمان بن محمد: ٩٦/٥

أحمد بن على بن سعيد: ١٢٣/٤

أحمد بن على بن الفضل الخزاز: ١/١١٢

أحمد بن عمر الجيزي = أحمد بن محمد بن عمر.

أحمد بن فارس بن زكريا: ۲۹/٤٨

أحمد بن فراس = أحمد بن إبراهيم بن فراس.

أحمد بن محمد بن أحمد الماليني: ١/١٠

أحمد بن محمد بن أبي الرجاء: المقدمة/ باب الحسن، 7/٧, 3/٨31, 5/٠٤, 37/3, 70/15,

0/112 .12/74 .10/70

أحمد بن محمد بن أحمد بن بدر: ١٩/٥٧

أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس: ٢٦/٢، 7/20, 0/21, 5/21, 2/11)

74/VA 611/TV

أحمد بن محمد بن بدر = أحمد بن محمد بن أحمد.

أحمد بن محمد بن جابر، أبوبكر: المقدمة/ باب

الحض، ٩٦/٥

أحمد بن محمد بن علقمة، القواس: المقدمة/ باب

أقسام الوقف، ١٠٩/٦

أحمد بن محمد بن عمر: ١٢١/٩، ٢٩/٤٨

أحمد بن محمد المكي = أحمد بن محمد بن أبي الرجاء.

أحمد بن موسى بن جرير: ٦١/٢، ٣٣٣، ٣١٨/٣،

PY1, 0\07, F\Y, V\P3, YV1, .P1,

P/Y713 11/FY3 PF3 VV3 Y1/VV3 71/11 31/35, 87/7, 13,

11/4F; 77/AV; 47/VF; 07/17;

PY, YY, FY\A0, VY\A1, YY,

77/33, 37/7, P3, 07/17, 17/70,

·\$/\$V, /\$/17, \\\$/10, /\\

أبو عمرو = زبان بن عمار.

أبو عمير النحاس = عيسى بن محمد بن إسحاق.

أبو عوانة = الوضاح بن عبد الله .

أبو الفتح = فارس بن أحمد بن موسى.

أبو قلابة = عبد الله بن زيد.

أبو كدينة = يجيى بن المهلب.

أبو مالك = غزوان.

أبو معمر = عبد الله بن عمرو بن أبي العجاج.

أبو المليح = الحسن بن عمر بن يحيى.

أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر.

أبو هشام الرفاعي = محمد بن يزيد بن محمد.

أيّ بن خلف: المقدمة/ باب التام.

أيّ بن كعب: المقدمة/ باب الحض، ١٧٢/٧.

أحمد بن إبراهيم بن فراس: ٣٠/٢، ١٢٦، ١٩٧،

077, 077, ATT, T/F31, 3/1, 1,

111, 771, 131, 1/11, 101, 1/17,

701, 11/Y, 11/VI, 71/37, AP,

71/A7, \$1/10, 01/18, V1/7, \$\$,

١١/١١، ١٩، ١٣/٠٢، ٥٥/١٢، ١١/١٩

أحمد بن أبي خيثمة = أحمد بن زهير بن حرب.

أحمد بن أسامة بن أحمد: المقدمة/ باب القبيح.

أحمد بن بهزاد بن مهران: ٩٨/٦

أحمد بن ثابت بن أبي الجهم: ٦/٨٣

أحمد بن جعفر الدينوري: ٢٦/٢، ٢٠١، ١٠٩،

٤٥١، ١٨١، ٤/٨١، ١٨، ١٧١،

r/771, V/7V1, A/70, 01/71, 7P,

77\71, 71, 37\·3, 67\po, A7\p,

AY, AV, FT/YO, AT/OY, \$\$/VY,

7./Y7 . 17/0V . TE . TE/ET

أحمد بن الحسين بن على، أبو زرعة الرازي: ١٧/٧٣

أحمد بن خالد بن يزيد: ٤٨/١٤

أحمد بن زهيربن حسرب: ۲۲۲/۲، ۱٤۲/۹،

11/211, 41/24, 47/20, 47/34

أشعث بن عبد الملك الحمراني: ١٦٢/٣٧ الأشعث الحمراني = أشعث بن عبد الملك. الأعمش = سليمان بن مهران. إلياس بن ياسين عليه السلام: ٥٥/٦

أم سلمة = هند بنت سهيل.

أنس بن مالك الصحابي: ١٢٥/٢، ١٢٨/٣، ٩٢/١٥

أيوب بن أبي تميمة: ٣/٥٥ باذام، أبو صالح مولى أم هانيء: ٢٠/٤، ٩/٢٨، ٣٢/٥٣، ٢٠/٤٧

> البخاري = محمد بن إسماعيل. البراء بن عازب: ١٩/٥٧، ٤٤/٣٣

بشر بن عبد الله: المقدمة/ باب الحض. بشر بن عمارة: ٨٩/٥

بكر بن محمد، أبو عثمان المازني: ٦٨/٥ بلقيس، ملكة سبأ: المقدمة/ باب التام.

البياضي = محمد بن عيسى.

(ت) تميم بن طرفة: المقدمة/ باب الحض.

> (ث) ۱۹۸/۱۲ ثابت بن أبي صفية: ۲۲/۱۰ ۱۹۳۳ بن أسلم: ۲۲/۱۰ ۱۹۷۳ ثوبان بن بجدد: ۳/۵۰ ۱۹۷۳ بن سعيد: ۱۰٤۸/٤

(ج) جرير بن عثمان: ۸٥/۲۸ جعفر بن أبي المغيرة: ٤٠/٩ جعفر بن حيان السعدي: ١٢٨/٣ جعفر بن سليمان الضبعي: ١١٩/١١

جعفر بن عمرو بن زیاد الباهلی: ۲۹/٤۸

03/17; F3/11; 37; P3/71; 10/V1; F6/P1; V0/V7; FF/Y; 7F/A; FF/A; AF/F; 3V/AY; VV/F1; TA/F

أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر:
المقدمة/ باب الحض، باب أقسام الوقف،
۲۲/۷ (۱۰۹، ۲۰/۹، ۲۰/۹)
۲۷/۹ (۲۰/۲۱ (۳۳/۱۳ (۲۰/۲۲) ۲۷/۲۲
۲/۱/۱۲ (۲۰/۲۲)

أحمد بن موسى اللؤلؤي: ١/١١٢، ٢٥/٥، ٢/١١٢ أحمد بن يزيد الحلواني: ١/١١٢

أحمد بن يوسف التغلبي: ٣٩/٤٣ أحمد بن يونس = أحمد بن عبد الله بن يونس.

أخضر، أبوراشد الحبراني: ٢٩/٥٥ الأخفش الأوسط = سعيد بن مسعدة.

> إدريس الأودي = إدريس بن يزيد. إدريس بن عبد الكريم: ١٤٨/٤

ا دريس بن يزيد بن عبد الرحمن: ١/١٠٨

أسامة بن أحمد بن عبد الرحمن: المقدمة/ باب القبيح.

إسحاق بن إبراهيم عليه السلام: ٧١/١١، ٧٢/٢١ إسحاق بن إبراهيم بن محمد الجرجاني: ٨/١٤ إسحاق بن إبراهيم بن موسى: ١١٩/١١، ١١٩/٠٠

أسهاء بنت أبي بكر: ١١٤/٥

إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام: ١٢٧/٢ إسماعيل بن أبي خالد الأحسي: ٩٨/٦، ١٧/٧٣،

إسماعيل بن إسحاق القاضي: ٣/٥٥، ١/١١٢، إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: ٢٦/٥، ٢٧/٧، (٣٢/٥، ٥٩/٢٠، ٣٤/٨، ٣٢/٥٣،

> إسماعيل بن مسلم: ١٨٤/٤ أشعث بن إسحاق: ٤٠/٩

الحسين بن الحسن الرازي: 1/٤ الحسين بن حميد العكي: ٢٩/٤٨ الحسين بن خالويه = الحسين بن أحمد.

الحسين بن شريك: المقدمة/ باب الحسن.

الحسين بن على بن أبي طالب: ٣٣/٣٣، ٢٩/٤٨ حصین بن جندب: ۱۳/۵۲

حصين بن عبد الرحمن السلمي: ٢٣/٤٢، ١٤/٧٩

حفص بن سليمان المقرىء: ٢/٣٦ه

الحكم بن ظهير الفزاري: ٢٧/٩٥

حماد بن أبي حنيفة: ١/١٠

حماد بن أسامةً بن زيد: ١/١٠٨

حاد بن زید بن درهم: ۳/۱۰، ۲۹/۱۰

حاد بن سلمة بن دينار: المقدمة/ باب الحض. حمزة بن حبيب الزيات المقرىء: المقدمة/ باب

القبيح، ٢٦/٣٩

حمزة بن داوود الأبلى: ٩٢/١٥

حمزة بن على البغدادي: ٩٨/٦

حمید بن تیرویه: ۲۸/۳، ۱۲۸/۳

حميد بن قيس الأعرج: ٢٠/٣١، ٢٠/٣١

حواء، زوجة آدم: ۱۹۱/۷

حيوة بن شريح: ٤٤/٣٣

٠ (خ)

الخاقاني = خلف بن إبراهيم.

خالد بن معدان: ٩٢/٩

خالد بن النضر، أبو يزيد: ١٠٩/٤

خداش بن عياش العبدي: ٦/٨٣

خصيف بن عبد الرحمن الحراني: ١٩٧/٢، ١/٤

الخفاف = عبد الوهاب بن عطاء.

خلف البزار = خلف بن هشام بن ثعلب.

خلف بن إبراهيم بن محمد الخاقاني: المقدمة/ باب

الحسن، باب القبيح، ٧/٣، ١٤٨/٤،

٢/٠١، ٨/٣٢، ٤٢/٤، ٢٧/١١، ١١١/٥ خلف بن أحمد بن هشام: المقدمة/ باب الحض. جعفر بن محمد الفريابي: المقدمة/ باب الحض، 0/1.7.1.7/14

جعفر بن محمد بن على: ٢٩/٤٨

جعفر بن محمد بن الفضل: المقدمة/ باب الحسن.

جعفر بن محمد بن الفَضيل الرسعني: ١٦٢/٣٧ جعفر بن محمد الرازي = جعفر بن محمد الفريابي.

جعفر بن محمد الرسعني = جعفر بن محمد بن الفضيل.

جعفربن محمد القلانسي = جعفربن محمدبن

الحارث الأشعرى = الحارث بن الحارث.

الحارث بن الحارث الأشعرى: ٧٨/١٢

الحارث بن عبد الله الأعور: ٢٣٨/٢

حبيب بن أبي ثابت الكوفي: ٢/١١٠

حجاج بن أرطأة: ١١٤/٥

حجاج بن محمد المصيصى: ٧/٣ حجر بن حجر الكلاعي: ٩٢/٩

الحسن بن حيى = الحسن بن صالح.

الحسن بن رشيق: ١/١٠، ١١٩/١١، ٢٤/١٤،

71/19 . 1/40

الحسن بن صالح: ٢٤/٦٩

الحسن بن الصباح: ٢٤/٦٩

الحسن بن على بن أبي طالب: ٣٣/٣٣

الحسن بن عمر الفزاري: المقدمة/ باب الحض.

الحسن بن المثنى: ١٣/٥٢

الحسن بن يسار البصري: ١٢٨/٣، ١/٤،

V/YVI, P/00, P/YYI, FI/13, PF,

11/7F; 77/AV; 77/VF; 67/7Y;

17/11, VY/771, 13/AY, Y3/1A,

33/40, 10/VI, VO/PI, VY, AF/F,

1/117 674/33 711/1

الحسين بن أحمد بن خالويه: ١١/٢٧

الحسين بن الأسود: ٢٣/٢٧

خلف بن حدان المقرىء = خلف بن إبراهيم. خلف بن هشام بن ثعلب: ۱۱۹/۲، ۱۲۸/٤،

> الخليل بن أحمد الفراهيدي: ١/١٠٦ خيثمة بن أبي خيثمة: ١٧/٧٣

داود الأودي = داوود بن عبد الله. داود بن أبي هند: ٤٨/١٤، ٥١، ١٠٩/٤ داود، النبي عليه السلام: ١٣/٣٤، ١٧/٣٨، ٣٠ داود بن رشید الهاشمی: ۹۲/۹ داود بن عبد الله الأودي: ٧٩/١٧ داود بن عطاء المزنى: ٩٢/١٥ الديبلي = محمد بن إبراهيم الدينوري = أحمد بن جعفر بن محمد

ذكوان، أبو صالح السمّان المدني: ٣٢/٥٣

الربيع بن أنس البكري: ٧٦/٥، ٢٩/٧ رفيع بن مهران، أبو العالية: ۲۹/۷ روح بن عبادة: ١٢٣/٤ روح بن عبد المؤمن: ١/١١٢

زائدة بن قدامة الثقفي: ٢٣/٤٢ زبان بن عمار، أبو عمرو بن العلاء: المقدمة/ باب الحسن: ٣/١٤، ٦/٠١، ١١/٢١، ١١/١١ الزجاج = إبراهيم بن السري. زكريا بن أبي زائدة: ٤٣/١٤

زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن: ٢٩/٧ الزهري = محمد بن مسلم بن شهاب. زهير بن معاوية، أبو خيثمة: ١٢٣/٤

زياد بن عبد الرحمن: المقدمة/ باب الحض.

زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب: ١٤٨/٤، 0/118 .19/0V .Y/1.

زيد بن سلام بن أبي سلام: ٧٨/٢٢

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: ١٣/١٣ السامري = موسى بن ظفر.

السدّى = إسماعيل بن عبد الرحمن.

السدّى = محمد بن مروان بن عبد الله. سعد بن أبي وقاص: ۲۹/۲۸، ۱۰۷/۰

سعد بن مالك، أبو سعيد الخدري: ٣٣/٣٣ سعيد بن أبي مريم = سعيد بن الحكم.

سعيد بن أوس: ٣٤/٤٣، ١/١١٢

سعید بن جبیر: ۱۲۰/۳، ۱۲۰/۶، ۲۱/۰، ۲۱/۰، 1/11. 1/14 28./4 24./4

سعيد بن الحكم، ابن أبي مريم: ١١٤/٥

سعيد بن عبد السرحن المخزومي: ٣٠/٢، ١٢٦، VP1, 074, 077, A77, 7/731, 3/1,

1, 111, 471, 431, 7/41, 401, V/PY, YOL, +1/Y, 11/VI, YI/37,

AP, 41/AY, 31/10, 01/1P, V1/T)

33. 81/1. 78. 14/47. 00/87.

سعيد بن عثمان ابن القزاز: ٢٦/١٠، ٢٣/١٤،

سعيد بن عثمان، ابن السكن: ٦/٨٣ سعيد بن مسروق الثوري: ٣١/٥٣

سعيد بن مسعدة، الأخفش: ١٠٩/٢، ١٣٧، 3/1, 21, 001, 121, 0/27, 7/171, P\AY13 (1\YA3 M1\1M3 F1\F13 A/\Y, 3F, P/\I, IY\Y\ YY\TI VY, VY\.1, AY\07, PY\13, AY/37, PO/O1, TF/T, F1/1,

سعید بن محیی بن مهدی: ۹۸/۱۲

سفیان بن سعید الثوری: المقدمة/ باب الحض، باب الحض، ۱۰۲/۱۷، ۹۲/۱۵، ۲۹/۷، ۱۰۲/۳۱، ۳۴/۳۱، ۳۲/۳۱، ۲۱/۱۱،

سفيان الثوري = سفيان بن سعيد.

سلم بن قتيبة: ٥/٨٤

سلمي بن عبدالله بن سلمي، أبوبكر الهذلي:

سنلمة بن سعيد الاستجي: ٧/٣، ٩٧/٩ سَلَمْونُ بن داود: ٣/٥٥، ٤٠/٩، ٤/٤٨، ١٧/٥٤

سليمان بن أرقم البصري: ٣٣/١٣ . سليمان بن الأشعث، أبو داود: المقدمة/ باب

الحض.

سليمان بن حرب: ٥٥/٣

سليمان بن خلاد، أبوخلاد: ١٤٦/٣

سليمان، النبي عليه السلام: ١٠٢/٨، ٢١/٧١، ١٨/٢٧، ٢٣، ١٦/٣٤، ٣٠/٣٨

سليمان بن صرد: المقدمة/ باب الحض.

سليمان بن مهران، الأعمش: المقدمة/ باب الحض: ٣٣/٣٣، ٩٩/٥٥

سليمان بن يحيى بن أيوب الضبي: المقدمة/ باب

الحسن، ۷/۱ منهال بن زنجلة : ۹۶/ه

سهل بن محمد، أبوحاتم السُجَستاني: ۱/۲، ۱۰، ۲۸، ۸۵، ۱۰۹، ۲۱۷، ۲۲۳، ۱۶، ۵۵،

> سهل بن نوح: ۱۹۲/۳۳ سیبویه = عمرو بن عثمان بن قنبر.

> > (**ش**)

شريك بن عبد الله النخعي: ١٧/٧٣، ١٤٢/٦ الشعبي = عامر بن شراحيل.

> شعیب بن إسحاق بن عبد الرحمن: ٦/٨٣ شیبان بن فروخ، أبو محمد الإیلی: ١٠٧/٥

> > (ص)

صالح بن محمد بن صالح، أبو عيسى: المقدمة/ باب

صالح بن محمد بن عمرو الملقب بجزرة: ١/١٠ صالح الناجي، ابن زياد: ١/٣٥

الصلب بن مسعود بن طريف الجحدري: ١١٩/١١ الصمادحي = موسى بن معاوية، أبو جعفر.

(ض)

الضحاك بن مخلد، أبوعاصم الشيباني: ١/٣٥، ٢٢/٥، الضحّاك بن مزاحم، التابعي: ١٨٤٨، ١٤٨/٥، ٢٧/٧، ٢٣/٨، ١٩/٥١، ١٩/٥٠، ١٩/٥١، ١٩/٥٠، ١٩/٥٠، ١٥/٥١، ١٩/٥٠،

ضمرة بن ربيعة: ١١٨/١١

(ط)

طاهر بن عبد المنعم: ١٢٣/٤

طاهر بن غلبون = طاهر بن عبد المنعم. طاوس بن كيسان اليماني: ۲/۲۳۸، ۳/۳

طلحة بن مصرف: ۸٤/۳۸

الطيب بن إسماعيل، أبو حمدون: المقدمة/ باب الحسن.

(2)

عائشة بنت أبي بكر: ١/١٠٨، ٥١، ١/١٠٨ عاصم بن بهدلة المقرىء: ٧/٧، ٢٣٠، ١/١٨، ٢٢/٥، ٣٦/٣٦، ١١١١

> عامر بن سعد بن الحارث الصحابي: ٢٦/١٠ عامر بن شراحيل الشعبي: ٤٨/١٤، ٤٨ عامر بن عبد الله بن مسعود: ١/١٠٨

العباس بن الفضل بن شاذان: ۹۳/۱۱، ۹۳/۲۳، ۱/۱۱۲

عبد الخالق بن منصور النيسابوري: ٣/٣ عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي: المقدمة/ باب الحض، باب الحض.

عبد الرحمن بن أبي ليلى: ٢٦/١٠ عبد الرحمن بن خالد الفرائضي = عبد الرحمن بن

عبد الرحمن بن صخر، أبو هريرة: ٧/١، ١٢٣/٤، ٧٩/١٧

عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الوهراني: ۲۹/۷، ۲۹، ۹۲/۱۰، ۱۹۲/۳۰ ۱۹/۱۰، ۱/۱۰۸

عبد الرحمن بن عثمان بن عثان القشيري: ۲۲۲/۲، ۱۲۸/۳، ۱۲۲/۱، ۱۱۸/۱۱، ۲۱۸/۷، ۲۷، ۲۷۱/۹۵، ۸۵/۲۸، ۱۸۸۳

عبد الرحمن بن عمر بن محمد، ابن النحاس: ۲/۱۳، ۱۱۹/۲

عبد الرحمن بن عمرو السلمي: ۹۲/۹ عبد الرحمن بن عوف الصحابي: ۲۹/۶۸ عبد الرحمن بن مهدي: ۱/۱، ۲۸/۲۲، ۳۵/۹۳، ۱/۱۱۰

> عبد الرحمن المسعودي ابن عبد الله: ٣/١٢ عبد الرزاق بن همام: ١٠٦/١٧

عبد الصمد بن عبد الرحمن، أبو سهل: ۱۲۸/۳ عبد الصمد بن محمد بن عبد الله: ۸٥/۲۸ عبد العزيز بن جعفر بن محمد: المقدمة/ باب الحض.

عبد العزيز بن رفيع الأسدي: المقدمة/ باب الحض، ٢٤/٦٩

عبد العزيز بن محمد بن زياد، ابن أبي رافع: ٣/٥٥ عبد الله بن أبي جعفر الرازي: ٤/٤٨ عبد الله بن أبي قحافة، أبو بكر الصديق: ١٢٣/٤، ٢٩/٤٨، ٢٦/١٠، ٤٠/٩

عبد الله بن أبي مليكة = عبد الله بن عبيد الله.

عبد الله بن أبيّ بن مالك: المقدمة/ باب القبيح. عبد الله بن أحمد، أبو العباس الدورقي: ٢٥٥٢ عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان: ٣٩/٤٣

عبد الله بن حبيب، أبو عبد الرحمن السلمي: ٢/٣٦ عبد الله بن الحسين بن حسنون: المقدمة/ أقسام الوقف، ٢/١١١، ١٠٩/١

عبد الله بن خبيب الجهني: ١١٤/٥

عبد الله بن دينار، أبو عبد الرحمن: ٣٤/٣١ عبد الله بن زيد بن عمرو، أبو قلابة: ٣٥/٥٥ عبد الله بن سعيد، أبو سعيد الأشج: ١/١٠٨ عبد الله بن سليمان بن الأشعث: ٩٨/١٢ عبد الله بن شوذب: ١٧/٥٤، ١١//١١

عبد الله بن صالح بن محمد، أبو صالح: ٢٤/٧ عبد الله بن طاوس بن كيسان: ٢٣٨/٢، ٣/٧ عبد الله بن عامر اليحصبي المقرىء: ٣٩/٤٣

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: ۲۲۲، ۲۲۲،

1/11 . 62/1.4

عبد الله بن عبد الحميد = عبد الله بن محمد بن عبد الحميد.

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: المقدمة/ باب

الحسن، باب الحسن، ١/١

عبد الله بن عمر بن الخطاب: المقدمة/ باب الحض، 3/47 1 71/73 17/37 74/5

عبد الله بن عمر بن عبد الله القرطبي: ٨٥/٢٨

عبىد الله بن غمر القيسى = عبيد الله بن عمر بن عبد الله .

عبد الله بن عمرو الأودى: ٧٩/١٧

عِبدُ اللهُ بن عمرو بن أبي العجاج: ٤٣/١٤

عبد الله بن عون بن أرطبان الحرّاز: ٦٨/٦

عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين: ٢١/٧، ٢٣٣، 7/A715 P715 0/075 F/Y5 V/P35

YYL. . PL. P. YYL. . 1/FY. PF. YY.

71/VV - 71/A12 - 31/332 - 71/+72

135 11/75 77/105 77/15

97/17, PY, TY, TY\A0, YY\A1,

TY, TY 33, 37 Y, P3, 07 AY,

17/Y0, 13/3V, 13/17, 73/10,

(1) 03/17, 73/11, 37, 83/41,

10/11, 10/11, 10/17, 15/7,

77/3; 77/A; AF/F; 3V/AY;

7/11, 71/17

عبد الله بن عيسى، أبو خلف الخزاز: ١٠٩ ٤

عبد الله بن المبارك، أبو عبد الرحمن: المقدمة/ باب

الحض، ۲۲۲/۲، ۱/۱، ۱

عبد الله بن محمد بن إبراهيم: ١٧/٧٣، ٤٨/١٤

عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، أبو بكر القطان:

7/V, 70/77

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الناصح، ابن المفسر: 14/08 1144/8

عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري: ١/١٠٨

عبد الله بن مسرور، الدباغ: ٩٨/١٢

عبد الله بن مسعود الصحاب: المقدمة/ باب الحض،

باب الحض، ۳/۷، ٦/۸۹، ۹۸/۲، ٤/٤٨.

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: ١٠٩/٢،

3/171, 7/771, 1/4.1, 51/0, AY, AY, A/\Y, AY\P, AY, VY\P, 1 .1/7.

عبد الله بن النعمان السحيمي اليمامي: ٥٥/٥٥ عبد الله بن غير الهمداني الخارفي: ٤٣/١٤

عبد الله بن يسار \_ أبي نجيح \_ الثقفي: ٢٣٣/٢، 077; 3/1; A31; V/PY; F1/0Y; 2/98 64/14

عبد الملك بن حبيب بن سليمان: ٩٨/١٢

عبد الملك بن الحسين، العطار: ٣/١١١

عبد الملك بن عبد العزيز، ابن جريج: المقدمة/ باب الحسن، باب الحسن، ٧/١، ٢/٢٦/، ٣/٧،

1/40 .44/40

عبد الملك بن عمير بن سويد الليثي: ١٠٧/٥

عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت: ٩٨/٦

عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: ١٤٨/٤

عبيد بن عقيل، أبو عمرو: ١/١١٢

عبيد بن غمير، أبو عاصم: ٢٩/٥٥، ١٥٨/٦ عبيد بن مهران المكتب: ١٠٦/١٣

عبيد الله بن أبي يزيد المكي: ٢٤/١٢

عبيد الله بن على بن الحسن: ٩٠/٦

عبيد الله بن عمر بن حفص: ١٦/٨٣

عبيد الله بن محمد بن خلف البزاز: المقدمة/ باب

الحض، باب الحض. عبيد الله بن موسى المقرىء: ٩٨/١٢

عبيد المكتب = عبيد بن مهران.

عبيدة بن عمرو السلماني: المقدمة/ باب الحض.

عتاب بن هارون بن عتاب: ۲۸/۸۸

عثمان بن أبي شيبة = عثمان بن محمد بن إبراهيم.

عثمان بن عفان، الخليفة الراشد: ٢٩/٤٨

عثمان بن محمد، ابن أبي شيبة: ١/١١٠

عثمان بن محمد بن يوسف، أبو عمرو: ٦٣/٨،

عدي بن حاتم بن عبد الله: المقدمة/ باب الحض.

عرباض بن ساریة، أبو نجیح: ۹۲/۹

عطاء بن أبي مسلم الخراساني: ٤/٢٤

عطاء بن السائب بن مالك: ١/١٠، ١/١٩، ٥٢/٣٦

عطاء بن يعقوب المدني: ١٢٣/٤

عطاء الخراساني = عطاء بن أبي مسلم .

عطية بن الحارث الحمداني، أبوروق: ٩٦/٥ عطية بن سعد بن جنادة العوفي: ٣٣/٣٣

عفان بن مسلم بن عبدالله الصفار: المقدمة/ باب

الحض، ۲٦/۱۰، ۱۳/۵۲

عكرمة بن إبراهيم الأزدي: ١٠٧/٥

عكرمة البربري، أبو عبد الله، مولى ابن عباس: ۲۲/۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۹، ۱۱۹، ۱۱۹، ۲۲۲/۲

37/33 70/173 00/433 PV/373

1/1.4

العلاء بن المسيب بن رافع: ٤/٤٨

علي بن أبي طالب، الخليفة الراشد: ٢٣٨/٢،

77/77, 43/87, 37/47

علي بن أبي طلحة = علي بن سالم بن المخارق.

علي بن الحسن بن علي، الربعي: ١١٩/١١

علي بن الحسن الذهلي، أبو الحسن: ٦١/٢، ٣٣٣،

7\AY1. PY1. 0\07. F\Y. V\P3.

13, 1/45, 17/14, 47/45,

٥٢/٢١، ٢٩، ٢٣، ٢٢/٨٥، ٧٢/٨١،

77, 77/33, 37/7, 83, 67/47,

77/703 -13/173 13/173 T3/103

11. 03/17, 73/11, 37, 83/11,

10/V1, 70/P1, V0/VY, YF/T,

77/3, 77/4, 47/5, 37/47,

7/84 (17/44

على بن الحسين بن عبد الله: المقدمة/ باب الحض. على بن الحسين بن على بن أبي طالب: ٢٩/٤٨

على بن حمرة الكسائي: ١٣٨/٢، ١٤٣/٦، ١٤٣/٦، ١٢/١٦

علي إن زيد بن أبي مليكة: المقدمة/ باب الحض، باب الحض.

على بن سالم بن المخارق: ٤/٢٤

علي بن سليمان الأخفش: ١٠/٣١، ١٤٢/٦

علي بن عبد الرحمن بن عيسى: المقدمة/ باب الحض.

70/11, 0/01, 14/31, 311/0, 0

على بن عثمان بن عبيدة الفزاري: ١٠٧/٥

علي بن مجاهد، أبو مجاهد: ٩/١٩

علي بن محمد بن أحمد بن نصير: ١٠٩/٤

علي بن محمد الربعي: ٩٨/١٢، ٢٥/١٦،

T/17. . TE/T1;

علي بن محمد المالكي = علي بن محمد الربعي.

علي بن معبد، أبو الحسن: ٦/٨٣

علي بن موسى السكري: ١٠٧/٥

علي بن نصر بن صهبان: ٩٠/٦

على بن يزيد بن كيسة: المقدمة/ باب القبيح. عمر بن الخطاب، الخليفة الراشد: ١٢٥/٢،

٣١/٣٤، ٨٤/٢٢، ١١١٠١

عمر بن يوسف بن عبدك: المقدمة/ باب الحسن

عمرو بن خالد بن فروخ: ٤/٢٤

عمرو بن دينار المكي المقرىء: ٦/٨٥٦

عمرو بن سعید المقریء: ۸٥/۲۸

عمروبن عبد الله، أبو إسحاق السبيعي: ٢٣٨/٢،

- r/y21, A/mr, -1/ry, 21/m3, -

1/1.4 . 1/14

عمروبن عثمان بن قنبر، سیبویه: ۱۰۲/۲،

1/1.7 .07/27

عمرو بن مرثد، أبو أسهاء الرحبي: ٣/٥٥

العوام بن حوشب: ٩٨/١٢

عوف بن مالك، أبو الأحوص: ٣٦٨، ٦٣/٨

عوف الكوفي، ابن أبي جميلة: ٦/٨٣ عون بن عبد الله: ١١٨٥

عيسى بن عمر الثقفي: ٦٣/١٨، ٣٤/٥٠ عيسى بن ماهان، أبو جعفر الرازي: ٢٩/٧، ٢٩/٤

عيسى بن محمد بن إسحاق: ١٧/٥٤

عيسى بن مريم، النبي عليه السلام: ٣٠/٥٤، ١٥٧/، ٢٠/٥، ٣٠/٩، ٣١، ١٩/٤٣، ٧/٣٣، ٣٢/٢٥

عيسى بن مسكين، أبو محمد: ٢٥/١٦

(غ

غزوان، أبو مالك الغفاري: ۲۰/۵، ۱۷۲/۷، ۱۷۲/۷، ۲۰/۵

(ف

فارس بن أحمد بن موسى، أبو الفتح: المقدمة/ باب الحض، باب الحض، باب الحض، باب أقسام السوقف، باب الحسن، ١٠٩/٦، ١٠٩/٥،

فاطمة بنت النبي محمد ﷺ: ٣٣/٣٣ الفراء = يحيى بن زياد بن عبد الله. الفريابي = جعفر بن محمد بن الحسن. الفريابي = محمد بن يوسف بن واقد. الفضل بن شاذان الرازي: ٩٦/٥ الفضل بن عبد الله، أبو نعيم: ٨٥/٢٨ الفضيل بن غزوان: ٨٣/٨

(ق)

قابوس بن حصين: ١٣/٥٢

قابيل بن آدم عليه السلام: ٣٢/٥

القاسم بن عبد الرحمن المسعودي: ٣/١٧

قاسم بن أصبغ: ۲۲۲/۲، ۱۶۲/۱، ۱۹۲۸، ۲۲/۱۰، ۲۲/۱، ۱۱۸/۱۱ ، ۱۱۸/۱۱، ۷۹/۱۷

VY\P0, AT\3A, Y3\TY

القاسم بن سلام، أبو عبيد: المقدمة/ باب الحسن،

قبیصة بن عقبة بن محمد: ۲٤/٦٩

> القتيبي = عبد الله بن مسلم بن قتيبة. قطرب = محمد بن المستنر.

77/70, 73/11, A3/PF

قنبل = محمد بن عبد الرحمن بن خالد.

(L)

كالوب بن نوفيا: ٢٦/٥ الكديمي = محمد بن يونس. الكسائي = على بن حمزة.

الكلبي = محمد بن السائب.

(ل)

لوط، النبي عليه السلام: ٧٤/١١، ٨١ ،٧٤/١١ الليث بن سعد الفهمي: ٩٢/١٥، ٧٩/١٧

(4)

المازني = بكر بن محمد، أبو عثمان. مالك بن يجيى بن عمرو: ٩٨/٦ مؤمل بن إسماعيل: ١٦٢/٣٧

محبوب = محمد بن الحسن البصري.

محمد بن إبراهيم الديبلي: ٣٠/٢، ١٩٧، ١٩٧،

محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي: ٦٣/٨، ٣٣/٣٣

محمد بن أبي ليلى = محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . محمد بن أبي محمد المالكي = محمد بن عبد الله بن عيسى .

> عمد بن أحمد بن الحسين: ٣٤/٣١، ٣٠١٠٩ عمد بن أحمد بن بدر الصدفي: ١٩/٥٧

محمد بن أحمد بن علي، أبو مسلم: المقدمة/ باب الحسن، باب القبيح، ٧/١، ١٢٥/٢، ٣٠/٠، ١١٨/٢٠، ١٤٨/٤، ١٤٨/٠، ٣٩/٢٧، ٣٩/٢٧، ٣٩/٢٠، ٣٩/٢٠، ٢٣/٢٧،

VY/YY: AY/P: FY/YO: Y3/PY: 00/A3: PA/O: Y11/1: 1

محمد بن أحمد بن قاسم الفاكهي: ١٧/٧٣ محمد بن أحمد بن قطن، أبوعيسى: ١٢٥/٢،

محمد بن أحمد بن كيسان: ١٢١/٩، ١٢١/٩

114/4. 111/4

محمد بن إدريس بن المنذر: المقدمة/ باب الحض. محمد بن إسحاق ابن راهويه: ١٧/٥٤

محمد بن إسماعيـل البخاري: ۳۰/۷، ۷۹/۱۷، ۷۹/۲۷، ۱/۱۱۰

محمد بن جرير الطبري: ٥/ ٢٦، ٢٨/ ٣٥، ٢٨/٤٠ محمد بن جعفر بن أبي كثير: ١١٤/٥

محمد بن جعفر الإمام = محمد بن جعفر بن محمد.

محمد بن جعفر بن محمد، أبو بكر الإمام: ١٧/٧٣ محمد بن الجهم بن هارون، السمىرى: ١١٩/٢،

4/44 . 24/14

محمد بن حامد، أبو رجاء: ۱۱۹/۲، ۱۱۹/۳۶ محمد بن حبّان بن الأزهر ۹۲/۱۵

محمد بن الحسن، محبوب البصري: ١٣/١٣

محمد بن احسين بن أحمد. أبو الفتح: 10/9 محمد بن الحسين البنحي الحافظ: المقدمة/ باب الحض.

محمد بن الحسين بن شهريار: ٢٣/٢٧

محمد بن الحسين بن عبد الله، أبو بكر الأجري: المقدمة/ باب الحض، ٧/٣، ٩٢/٩، ٣٢/٥٣، ٢٠٦/١٧، ٣٢/٥٣

محمد بن حفص الجويني: ١/١٠

محمد بن حميد بن حبان التميمي: ٩/٩٤

محمد بن خليفة، أبو عبد الله: المقدمة/ باب الحض، عمد بن خليفة، أبو عبد الله: ألمقدمة/ باب الحض،

عمد بن السائب الكلبي: ٥/٥٧، ٢٦، ١٧٢/٧،

عمد بن السائب العلبي . ۱۹/۲۰ ۲۱۲ ۱۹/۲۰ ۹/۲۰ م۱/۲۰

محمد بن سعدان الضرير: المقدمة/ بـاب الحسن، ٧/١

محمد بن سعید بن سلیمان: ۲۹/۱۷، ۱٤۲/٦ ، ۷۹ محمد بن سنجر، أبو عبد الله: ۲۵/۱۶

محمد بن عباد بن آدم: ۹۸/۱۲

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ٩٦/٥ محمد بن عبد الرحمن بن أحمد: ٨٥/٢٨

محمد بن عبد الرحمن بن خالد، قنبل: المقدمة/ أقسام الوقف، ١٠٩/٦، ١٠٩

عمد بن عبد الرحمن بن محيصن: ١٢٣/٤، ١٢٣/١، ٢٤/٢١. عمد بن عبد الرزاق التمار: المقدمة/ باب الحض. محمد بن عبد الله، أبو الحسين الرازى: ١٠٧/٥

محمد بن عبد الله المالكي: ١/١٠٨

محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي: ۱۰۷،۶/۵۸

عمد بن عبد الله ، النبي ﷺ: المقدمة/ باب الحصن، باب الحسن، باب القبيح، ٧/١، ١/٢،

P11, 071, T\00, A712 F31,

3/7713 0/073 5/7713 7/073

٩/٠٤، ١١/٢، ١١/١١، ١٢/٨٢، ١٤،

31/33, A3, @1/P, YP, Y1/PV, TP,

17\7113 YY\FY3 AV3 0Y\1Y3

VY\P0, PY\Y3, IT\3T, TT\Y, TT, 13/P2 PY2 VO/P/2 TA/F2 3P/32 0/118 (1/114 عمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين المرّي: Y/15, TTY, T/ATI, ATI, 0/07, 7/Y2 V/P32 YY12 +P12 P/YY12 01/PY, PF, VV, YI/VV, YI/AE, 31/33, 71/07, 13, 11/77, 77\A0, YY\A1, TY, TY\33, 37\Y, محمد بن قيس بن مخرمة: ١٢٣/٤ P3, 07/AY, 57/Y0, +3/3V, محمد بن کثیر العبدی: ۳۰/۷ 13/17; 73/10; 11, 03/17; محمد بن كعب بن سليم: ١١٩/٢ 71/11, 37, P3/71, 10/VI,

> 7/A3 A7/F3 3Y/A73 YY/F13 7A/F محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء: ٧/٣ محمد بن عبد الملك بن زنجويه: ١٠٦/١٧

YO/P1, YO/YY, YF/Y, YF/3,

محمد بن عجلان المدنى: ١٩/٥٧

محمد بن على = محمد بن أحمد بن على، أبو مسلم. محمد بن على بن أبي طالب، ابن الحنفية: ١٧/١١،

عمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب: . Y4/EA

> بحمد بن عمر بن شبویه: ۳۰/۷ محمد بن عمران بن محمد: ٩٦/٥

محمد بن عمرو بن خالد: ٤/٢٤

عمد بن عيسى بن إبراهيم الأصبهان: ١٠٩/٢، 

11/1, 47/2, 47/47, 47/1.

محمد بن عيسى بن محمد البياضي: ١/٣٥ محمد بن عيسى المالكي = محمد بن عبد الله بن

محمد بن فضيل بن غزوان: ٧٩/١٧

عمد بن القاسم بن بشار الأنباري: المقدمة/ باب الحسن، باب القبيح، ٧/١، ٧١/٢، ١٠٩، ATI, VIT, T/V, FI, 3/TI, TT, 771, A31, 0\P.1, F\P.1, V\30, ٧/٢٧١، ١٠/٥٣، ٢٥، ١١/٥٢، ١١/٨، 11/YA, TY/VF, 07/17, VY/11, TY, AY P, PY A A , TY YO, AT 137, 30/5, 00/43, 75, 47/1, 64/0;

> عمد بن قطن = عمد بن أحمد بن قطن. محمد بن المثنى بن عبيد: ۲۹/۷ عمد بن عمد الباغندي: ١٩٠٤ محمد بن مروان السدي: ٩/٢٨ عمد بن المستنير، قطرب: ٥٦/١٦

عمد بن مسلم بن شهاب الزهرى: ١/٣٥، ٤٣/١٣ محمد بن المظفر، أبو الحسين: ٢٩/٤٨ عمد بن موسى الحرشي: ٤/١٠٩

محمد بن وضاح القرطبي: ٧٨/٢٢، ٢٢/٨٧ محمد بن يحيى بن حميد: المقدمة/ باب الحض.

عمد بن يحيى بن سلام: المقدمة/ باب الحض. محمد بن مجيى بن مهران القطعى: ١/١١٢

محمد بن يزيد، أبو العباس المبرد: ٩٠/٤، ٩٠/٣ محمد بن يزيد بن محمد، أبو هشام الرفاعي: ٣٢/٥٣ بحمد بن يوسف الفربري: ۳۰/۷، ۳٤/۳۱،

محمد بن يوسف بن واقد الفريابي: ٣٤/٣١، ٢٥/١٦ محمد بن يونس الكديمي: ٥٥/٨٤ مرة الطيب بن شراحيل: ٤٣/١٤ مروان بن معاوية الفزاري: ٧٥/٧٥

مسدد بن مسرهد: المقدمة/ باب الحض، ١٢٥/٢

(ů)

> نصربن علي الجهضمي: ٩٠/٦ نصربن مرزوق، أبوالفتح: ٦/٨٣

نصير بن يوسف، أبو المنذر الرازي: ٢/١٨، ١/٦٠ النعمان بن ثابت، أبو حنيفة: ١/١٠

نعيم بن أبي بسطام: ١٥/٧٥

نعيم بن ميسرة، أبو عمرو الكوفي: ٢٥/٢٨

نعيم القارىء = نعيم بن ميسرة.

نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي: المقدمة/ باب الحض، باب الحض.

نوح النبي عليه السلام: ٢٥/١١، ٤٤، ٤٦، دم. ٥٢/٥٣، ٣٥/١٥

(<del>-</del>A)

هابيل بن آدم عليه السلام: ٣٢/٥ هارون، النبي عليه السلام: المقدمة/ باب القبيح. هارون بن معروف: ١١٨/١١، ٧٩/١٧ هارون بن موسى الأزدي العتكي: ٨٤/٣٨ هشام بن عبد الملك الباهلي: المقدمة/ باب الحض. هشيم بن بشير: ١٩/٥٧، ١٤/٧٩

همام بن يحيى بن دينار الأزدي: المقدمة/ باب الحض.

هند بنت سهيل، أم سلمة: المقدمة/ باب الحسن، باب الحسن، ٧/١ الهيثم بن عدي: ٨/٨٩ مسروق بن الأجمدع بن مالك: ٤٨/١٤، ٤٨، ١٩/٥٧

مسلم بن صبيح الهمداني، أبو الضحى: ١/١٠ مسهر بن عبد الملك، أبو محمد الهمداني: ٤٨/١٤ المسيح = عيسى ابن مريم، النبي عليه السلام. مصعب بن سعد بن أبي وقاص: ١١٨/١٠ مطر بن طهمان الوراق: ١١٨/١١، ١١٨/١١ معاذ بن عبد الله بن خبيب: ١١٨/١١، ٥/١١٤ معاوية بن صالح بن حدير الحمصي: ٤/٢٤ معاوية بن عمرو بن المهلب: ٢٣/٤٢ معمر بن راشد الصنعاني: ٣/٤٢)

معمر بن المثنى، أبو عبيدة: ٢٤/١٢

المغيرة بن النعمان النخعي: ٣٠/٧

المفضل بن محمد الضبيّ: ۲۲، ۲۳۰، ۲۲/۰ مقسم، مولى عبد الله بن الحارث: ۱۹۷/۲

ممطور، أبو سلام الأسود: ٧٨/٢٧ مندل بن على العنزي: ٣٣/٣٣

منصور بن عبد الرحمن الغداني: ١٩/٥٧

منصور بن المعتمر بن عبد الله: ١٦٢/٣٧، ١٦٢/٣٧

موسى بن إسماعيل، أبو سلمة: ٨٤/٣٨

موسى بن جعفر بن محمد أبو الحسين الهاشمي: ۲۹/۶۸

موسى بن ظفر السامري: ٢٠/٨٨

موسى بن عبيدة بن نشيط: ١٢٣/٤، ١٢٣/٤

موسى بن عمران، النبي عليه السلام: المقدمة/ باب القبيح، ۲۰۱۲، ۲۰۸/۲، ۱٤۱۷، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲

·/\VV, \/\TF, ·Y\FT, ·\$, \\\

18, 44/33, 04/44, 44/04, 43,

موسى بن معاوية، أبو جعفر الصمادحي: ٧٨/٢٢ موسى القتيبي، أبو العلاء: ١١٩/١١

مولى ابن سبًّاع = عطاء بن يعقوب المدني.

ميمون بن مهران، أبو أيوب الرقي: المقدمة/ باب الحض.

يحيى بن عبد الرحمن، أبو بسطام: ١٥/٧٥ يحيى بن علي بن محمد، ابن الضحاك: ١/٣٥، ٢٤/٦٩

يحيى بن المبارك، اليزيدي: المقدمة/ باب الحسن، عيى بن المبارك، اليزيدي: المقدمة/ باب الحسن،

یحیـی بن معین، أبوزكریا: ۲۲۲/۲ یحی بن المهلب، أبوكدینة: ۱۳/۵۲.

يحيى بن يعمر البصري، أبو سليمان: المقدمة / باب الحض، ٤٨/٥٥.

يحيى بن يمان العجلي، أبو زكريا: ٣٢/٥٣.

يزيد بن هارون، أبو خالد الواسطي: ١١٤/٥.

اليزيدي = يحيى بن المبارك.

يعقوب، النبي عليه السلام: ٧١/١١، ٣٨/١٢، ٩٨، ٧٢/٢١.

یعقوب بن إسحاق بن زید الحضرمي المقریء: ۲/۰۱ ، ۱۲۰۸ ، ۹/۳۰ ، ۱۲۰۸ ، ۱۲۰۸ ، ۴۰/۲۰ ۴/۰۶ ، ۱/۱۵ ، ۲۰/۱۷ ، ۱/۱۸ ، ۴۰/۳۰ ۱/۲۰ ، ۲۰/۲۱ ، ۲۰/۲۰ ، ۲۸/۶۰

يعلى بن عبيد بن أبي أمية: ٦٣/٨.

يوسف بن موسى بن أسد: المقدمة / باب الحض باب الحض.

یوسف بن یحیی بن یوسف: ۹۸/۱۲.

يوسف بن يعقوب النجيرمي: ۲۹/۷، ۲۹/۳۷، ۱۹۲۲، ۱۹۲۸،

يوسف بن يعقوب، النبي عليه السلام: ١١/١٧، ٥٠. المام: ٧٠، ٧٠، ٩٨.

يوشع بن نون: ٥/١٨، ٦٣/١٨.

يونس بن أبي إسحاق = يونس بن عمرو.

يونس بن راشد الجزري، أبو إسحاق: ٤/٢٤.

يونس بن عبد الأعلى بن موسى: المقدمة/ باب القبيح.

يونس بن عمرو بن عبد الله: ۲۹/۱۰.

يونس بن يزيد بن أبي النجاد: ٢٢٢/٢.

(0)

ورقاء بن عمر، أبو بشر: ۲۰/۱۳

الوضاح بن عبد الله اليشكري: ۲۹/۷

وكيع بن الجراح بن مليح الكوفي: ٢٩/١٧، ٧٩/١٧ الوليد بن مسلم: ٩٣/٩

وهب بن مسرة: ۷۸/۲۲

وهب بن مسره: ۲۸/۲۲ ....

وهب بن منبه: ١/١٢

(ي)

یحیمی بن آدم، أبو زکریا: ۲۲۲/۳

یحیی بن أبي كثير الطائي: ٧٨/٢٢

يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني: ۲۹/۷

یحیمی بن زبان، أبو بکر: ۳۳/۳۳

یحیمی بن زکریا بن أبی زائدة: ۲۳/۱۶

يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء: ١٠٩/٢،

7/7313 8/313 11/873 11/783

71/7F, AY/P, P, 73/70, 70/70,

T . 1 / 1 . 7

يحيى بن سعيد بن فروخ القطان: المقدمة/ باب

الحض، ۱۲۵/۲

يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري: المقدمة/ باب الحسن، ٧/١

يحيى بن سلام: المقدمة/ باب الحض، ٢١/٢،

777, 7/471, 471, 0/07, 57, 5/7,

V/P3, YVI, YVI, YVI, •PI, P\VYI,

1/17 . Pr. VV. Y1/VV. T1/11.

FY\A0, VY\A1, TY, TY\33, 3Y\T,

P3; 07/AY; 77/Y0; 12/3V;

13/17; 73/10; 1A; 03/17; 73/11; 37; P3/71; 10/V1; 70/P;

(4/64 (14/61 (14/24 (12 (11/2)

۷۰/۷۲، ۲۲/۳، ۳۲/۱۶، ۲۲/۸، ۸۲/۲،

37/47, 77/71, 74/7, 7

### \_\_\_\_\_\_ فهرس المسائل النحوية<sup>(\*)</sup>

```
٨٨ _ الغاشية/٢٣
                                                                   إذ:
  ١٠٣ ــ العصر/٣
                                                  • _ المائدة/١١٠
                                                   ٢ _ الأنعام/٢٧
              الاستفهام:
 ٣ _ آل عمران/٧٣
                                                                  إذًا :
  ۱۰ _ يونس/۱۰۱
                                                  ۳۰ ـ الروم/۲۵
  ٢١ _ الأنساء/١٠
                                                ٧٦ _ الإنسان/٢٠
   ۲۷ _ النمل/۲۰
                                                 ٨١ ـ التكوير/١
٣٧ _ الصافات/١٥٣
                                                 ٨٢ _ الانفطار/١
    ۳۸ ـ ص ۱۳/
                                                 ٨٤ _ الانشقاق/١
   ٨٦ _ القلم/١٤
                                                   ٩٤ _ الشرح/١
                الإضافة:
                                                              الاستثناء:
 المقدمة/ باب القبيح.
                                            ٤ _ النساء/١٤٨، ١٥٧
    ٢٤ _ النور/٤٠
                                                   ۱۱ _ هود/۸۱
  ٥٦ _ الواقعة/٢٢
                                                   ۲٤ _ النور/ه
    إلَّا (المكسورة المشدَّدة):
                                                  ۲۷ _ النمل/۱۱
 المقدمة/ باب الحسن.
                                                ٢٧ _ الشعراء/٢٧
   ۱۱ _ هود/۸۱
                                                   78/ - WA
    ۲٤ ـ النور/٥
                                                 ٩٠ _ المتحنة/٤
   ٧٧ _ النمل/١١
                                                ٧٠ _ المعارج/٢٢
 ۲۳ _ الشوري/۲۳
                                                 ٧٤ _ المدثر/٣٩
  ٩٠ _ المتحنة/٤
                                                ٨٤ _ الانشقاق/٢٥
```

<sup>(\*)</sup> الإحالة في هذا الفهرس لأسهاء السور، والرقم قبلها يشير إلى رقم السورة، والرقم بعدها يشير إلى رقم الآية، وقد رتبت المسائل النحوية حسب أوائلها على حروف المعجم.

**٣٩ \_ الزخرف/٣٩** 

٤٤ \_ الدخان/٤٤ ٧٠ \_ المعارج/٢٢ ۲۸ ـ الطور/۲۸ ٧٤ \_ المدثر/٣٩ ۷۷ \_ الجن/۳، ۵، ۷ ٨٤ \_ الانشقاق/٢٥ ۸۰ ـ عيس/۲۵ ٨٨ \_ الغاشية/٢٣ ۱۰۳ \_ العصر/٣ أو: ٣ \_ آل عمران/١٢٨ أمْ (المفتوحة المخففة): إنَّ (المكسورة المخففة): ٣٨ \_ ص /٦٣ ٢١ \_ الأنبياء/١٧ ۵۲/ \_ الزخوف/۲۵ ۸۱/ \_ الزخرف/۸۱ ٢ \_ البقرة/١١٧ ٢١ \_ الأنبياء/٤، ١١٢ إنُّ (المكسورة المثقلة): ٢ \_ البقرة/٣٧، ١٦٥ ٣١ \_ لقمان/١٧ ٣ \_ آل عمران/١٩، ٤٩، ١٧١ ٧٧ \_ الجن/٢٠ ٣ \_ الأنعام/٥٤، ١٠٩، ١٥٣ أنَّ (المفتوحة المخففة): ٨ \_ الأنفال/١٩، ٥٩ ٣ \_ آل عمران/٧٣، ٧٩ ١٠ \_ يونس/٩٠ ه \_ المائدة/٢٥ ۱۱ \_ هود/۲۵ ٧ \_ الأعراف/١٧٢ 19 - مريم/٣٦ ۲۰ \_ طّه/۱۱۸ ۲۰ \_ طَه/۱۲، ۱۱۹ ۲۷ \_ النمل/۲۷ ۲۳ \_ المؤمنون/۲۰، ۱۱۱ ۲۷ \_ الشوري/۳٥ ٧٧ \_ النمل/٥١ \_ ٧٧ ٦٨ \_ القلم/١٤ ۲۹ \_ العنكبوت/۲۹ أنَّ (المفتوحة المثقلة): ٣٢ \_ السجدة/ ٤١ ٢ \_ القرة/١٦٥ ٣٩ \_ الزخرف/٣٩ ٣ \_ آل عمران/٤٩، ١٧١ ٤٤ \_ الدخان/ ٤٤ o \_ المائدة/03 ۲۸ ــ الطور/۲۸ ٣ \_ الأنعام/٥٤، ١٠٩، ١٥٣ ٧٠ ــ المعارج/١٥ ٨ \_ الأنفال/١٤، ١٩، ٥٩ ۷۲ \_ الجن/۳، ۵، ۷ ۱۰ \_ يونس/۹۰ ۲0/ سعبس / ۲۵ ١١ \_ هود/٢٥ الباء: **۳٦/ \_ مريم/ ٣٦** ٦٨ \_ القلم/٦ ۲۰ \_ طًه/۱۲، ۱۱۹ ٢٣ \_ المؤمنون/٥٦، ٥٥، ١١١ البدل: ٧/ ح الفاتحة/٧ ۲۷ \_ النمل/٥١ \_ ٢٧

٢ \_ البقرة/٢٦، ١٠٢، ١٣٨

| ١٦ _ النحل/٣٨                  | ٣ _ آل عمران/١٨، ٤٩            |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ٣٦ _ يَس/٨١                    | 1                              |
| ٠٤ ـــ المؤمن/٥٠               | 107/==== \$                    |
| ۳۶ _ الزخرف/۸۰                 | 7 _ الأنعام/٥٤، ١٤٣            |
| ۷۰ _ الحديد/١٤                 | ۱۰ _ یونس/۸۱                   |
| ٧٠ _ القيامة/ ٤                | ١١ _ هود/٨١                    |
| ٨٤ _ الانشقاق/١٥               | ۱٤ – إبراهيم / ۲               |
|                                | ۱۷ ــ الإسراء/۳، ۲۰            |
| التمييز:                       | ۳/ _ الأنبياء/٣                |
| ۲ _ البقرة/۱۰۹                 | ٧٢ _ الحج/٧٧                   |
| <ul> <li>المائدة/٢٦</li> </ul> | ۲۶ ــ النور ۲۰، ۸۰             |
| 7 ــ الأنعام/١٤٣               | ٧٥ _ الفرقان/٥٩، ٦٩            |
| ۲٤ ــ النور/ ٩                 | ۲۷ _ النمل/٥١                  |
| التوكيد:                       | ۳۱ ـ لقمان/۳                   |
| ١ _ الفاتحة/٧                  | ۳٦ _ يَس/۸ه                    |
| ۱۲ _ يوسف/۸۰، ۱۰۸              | ۳۷ _ الصافات/۶۲، ۱۲۵، ۱۵۳      |
| -1                             | <b>٤٤ _ الدخان/٧</b>           |
| ثُمَّ (المضمومة الأول):        | ٤٥ ـــ الجاثية/٢٨              |
| ۷۷ _ المرسلات/۱۷               | <ul><li>٥٤ _ القمر/٥</li></ul> |
| ثُمُّ (المفتوحة الأول):        | ۵۵ _ الرحمن/۷۲                 |
| ٧٦ _ الإنسان/٢٠                | ٦٥ _ الطلاق/١١                 |
| ۸۱ ــ التكوير/۲۱               | ۷۰ _ المعارج/١٥                |
| الجار والمجرور:                | ۷۳ ــ المزمل/۹                 |
| المقدمة/ باب الحسن.            | ۷۸ _ النبأ/۳۷                  |
| الجملة:                        | ۸۰ ـ عبس/۲۵                    |
| المقدمة/ باب الحسن.            | ٨٩ _ الفجر/٧                   |
|                                | ۹۸ _ البينة/٢                  |
| الحال:                         | بل:                            |
| المقدمة/ باب القبيح.           | <br>۲ ـ البقرة/١٥٤             |
| ۳ _ آل عمران/۰۰                | ٧ _ الأعراف/١٧٧                |
| ٤ - النساء/ ٤                  | ۳۶ _ الزخرف/۲۰                 |
| ٧ _ الأعراف/٣٢                 |                                |
| ۷۷ ــ ظَه/۷۷                   | بلى:                           |
| ۲۷ _ الحج/۲۰                   | ۲ ــ البقرة/۸۱، ۲۱۰، ۲۲۰       |
| ۳۳ ــ الأحزاب/۲۱               | ۳ _ آل عمران/۷٦، ۱۲٥           |

20 \_ الجاثية/٢١ ۷۰ ـ المعارج/ ۱۵

٧ / الفاتحة / ٧ ٧ \_ البقرة/٢٩، ١٠٢، ١١٧، ١١٩، ١٢٥، **YPI, YIT, POT, IYT, 3AT** ٣ ـ آل عمسران/٤، ٧، ٣٠، ٤٦، ٧٩، 171, 171, 171 ٤ \_ النساء/١، ١٨، ٢٣، ٢٤ و \_ المائدة/٢، ٥٤، ٣٥ ٣ \_ الأنعام/٩٩، ١٥٣ ٧ \_ الأعراف/٢٦، ١٨٦ ٨ \_ الأنفال/٢٤، ٢٤ ٩ \_ التوبة/٤٠ 17 \_ النحل/١٢، ٤٠ ١٧ \_ الإسراء/٧٨ 19 \_ مريم/٣٦ ٢١ \_ الأنبياء/٢٠ ۲۲ \_ الحج/٥، ۲۲ ٣٣ \_ المؤمنون/٥٧ **۲۶ \_ النور/۹** ۲۰ \_ الفرقان/۱۰ ۲۹ \_ العنكبوت/٦٦ ۳٤ \_ سبأ/١٢ ٣٩ \_ يَس/٣٩ ٤٣ \_ الزخرف/٨٨ ٥٤ ـ الجاثية/٥ ١٢ \_ الأحقاق/١٢ ٤٨ \_ الفتح/٢٩ ٥٦ ــ الواقعة/٢٢ ٥٩ \_ الحشر/٧ ٢/ \_ الجمعة/٢ ٦٦ \_ التحريم/٨ ۷۷ \_ الجن/۳، ٥ ٧٧ \_ المرسلات/١٧ 111 \_ المسد/ع

٧٥ ــ القيامة/٤ ٧٦ \_ الإنسان/٢١ ٩١ \_ الشمس/١٥ 111 \_ المسد/ع الضمائر: ٢ \_ البقرة/٢، ١٥٦، ١٨٠، ٢٣٠ ٣ \_ آل عمران/١٧ ٤ \_ النساء/١، ١٥٧ ه ــ المائدة/٢٠ ٢ \_ الأنعام/٧٣، ١٥٢ ٧ \_ الأعراف/٢ ٨ \_ الأنفال/٣٣ ٩ ــ التوبة/٤٠ 11 \_ هود/1 ١٥ \_ الحجر/٩ ١٦ \_ النحل/٢١، ٣١، ٢٩ ۲۲ \_ الحج/۱۲، ۲۸ ۲۳ \_ المؤمنون/۲۷ ٢٥ \_ الفرقان/٥٩ ۲۷ \_ النمل/۳۰ ٢٩ \_ العنكبوت/٢٩ ٣٣ \_ الأحزاب/٤٤ ٣/أب \_ ٣٤ ٤٥ \_ الجاثية/٢١ ٤٨ \_ الفتح/٩ ۹۸ \_ البينة/٢ ۱۰۰ \_ العادیات/۷، ۸ ١٠٤ ـ الهمزة/٦ 111 \_ المسد/ع

المقدمة/ باب التام، باب الكافي.

العطف:

٦ ـ فهرس المسائل النحوية ١ \_ الفاتحة/٧ الفاء: ٢ \_ البقرة/٢٧١، ٢٨٦ ٤ \_ النساء/٧٣ ٦ \_ الأنعام/٥٥ ٧ \_ الأعراف/١٨٦ ٧٦ \_ الإنسان/٢ ۸۱ ـ التكوير/۲۱ 10/سمس/10 الفاعل: ٣ \_ آل عمران/١٤٤ ۲۰ \_ طّه/۲۰ ۲۲ \_ الحج/۷۸ ٣٧ \_ النور/٣٧ **٣٩ \_ الزخرف/٣٩** 10/鑑上之 \_ 27 ۲۰/ ـ الجن/۲۰ ٢ \_ البقرة/١ ٣ \_ آل عمران/١٢٥ ٤ \_ النساء/١، ١٥٧ ۱۰ ـ يونس/۴۳ ٧٠ \_ طّه/١ ٣٧ \_ الصافات/ ٤ ٣٨ ـ ص ١/، ٢ ، ٨٤ ٤٣ \_ الزخوف/1 ¥\$ \_ الدخان/٣ ۰۰ = قَ/١ ٥١ \_ الذاريات/٥ ٧/ \_ الطور/٧

۲/ م النجم

٧٥ \_ القيامة/١

```
٧٧ _ الموسلات/٧
   ٧٩ _ النازعات/١
    ۸۵ _ البروج/١
    ٨٦ _ الطارق/١
    ٨٩ ــ الفجر/١٤
      ٩٠ _ البلد/١
    ٩/ _ الشمس/٩
      ٤/ الليار/٤
   ٣/ _ الضحي/٣
       ٩٥ _ التين / ٤
  ۱۰۰ _ العاديات/٦
                  الكاف:
     ٢ _ البقرة/١٥١
   ٣ _ آل عمران/١١
   ۱۰ ــ يونس/١٠٣
                    کان:
      ۳۰ ــ الروم/۷
   ٥١ _ الذاريات/١٧
                   كذلك:
    ۲۰ _ الفرقان/۳۲
    ٢٦ _ الشعراء/٥٩
٤٤ _ الدخان/٢٨، ٥٥
```

١٩ \_ مريم/٧٩، ٨٢

۷۰ \_ المعارج/١٥١

۸۱ \_ عيس/١١

٨٤ \_ المطففين/١٤

۱۰۲ ـ التكاثر /٣

١٠٤ ــ الهمزة/٤

٨٩ \_ الفجر/١٧، ٢١

٧٤ \_ المدثر/١٦، ٥٣

٢٦ ــ الشعراء/١٥، ٢٢

کُلا :

11 \_ النحل/٥٧ : ٧ ۲۳ \_ المؤمنون/٥١ ٧٥ \_ القيامة/١ ۲۸ \_ القصص/۲۸ ٩٠ \_ البلد/١ ٢٥ \_ العنكبوت/٢٥ لام القسم: £9/Lm \_ TE ٩ \_ التوبة/١٢١ ٧٦ \_ يَس /٢٥، ٥٧ لام كى: ٣٨ - ص /٤٢ ه \_ المائدة/٧٤ ۸۱/ \_ الزخرف/۸۱ ٦ \_ الأنعام/٥٥ ٤٥ \_ القمر/ه ٩ \_ التوبة/١٢١ ۱۱ ـ يونس/٤ المبتدأ والخبر: 19 - مريم/٢١ ٢ \_ البقرة/٢، ١٨٠، ١٨٥، ١٩٧، ٢١٧ ۲۹ \_ العنكبوت/٦٦ ٣ \_ آل عمران/٧، ٣٠، ٤٥، ٧٣، ٩٩: ٣٣ \_ الأحزاب/٧ 115 ٤٨ \_ الفتح / ٢ ٤ \_ النساء/ ٤٦ ٧٦ \_ الإنسان/٢ ٥ \_ المائدة / ١١، ٢١، ٥٤ ۲ \_ الأنعام/۱۲، ۵۵، ۷۷، ۹۹ لا جرم: ٧ \_ الأعراف/٢، ٢٦، ٣٢ ٦٢ \_ النحل/٦٢ ٨ \_ الأنفال/٥٠، ٢٤ لعل: ا ٩ \_ التوبة/١٠٧ ٦ \_ الأنعام/١٠٦ ۱۰ \_ يونس/۲۳، ۸۱ ١١ \_ هود/١، ٣٩، ٧١ ۱۲ \_ یوسف/۱۰۸ ٧ \_ الأعراف/٤٦ ١٣ \_ الرعد/١، ١٨ ۱٤ \_ إبراهيم/٢ ٢ \_ البقرة/١٦٥ ١٥ \_ الحجر/ه 17 \_ النحل/٣١ ۲ \_ البقرة/۱۹۷ 1۸ \_ الكهف/٤٤ ١٩ ــ مريم /٢، ٣٤ ما: ٢١ \_ الأنبياء/٣، ٢٤ ٢ ــ البقرة/٢٦، ١٠٢ ۲۲ \_ الحج/۱۳، ۲۰، ۲۷ ٣ \_ آل عمران/٣٠ ۲۳ ــ المؤمنون/۹۱ ۱۰ \_ یونس/۸۱، ۱۰۱ ۲٤ ـ النور/٩، ٣٧، ٤٠، ٥٣، ٥٨ ١١ ــ هود/٢٠ ۲٥ \_ الفرقان/٥٩ ۱۲ \_ یوسف/۸۰

المدح:

٣ \_ آل عمران/١٦

المصدر:

٢ \_ البقرة/١٠٩

٤ \_ النساء/٢٤، ١٥٧

١٠ \_ يونس/٢٣، ١٠٣

۱۲ \_ یوسف/۸۰

۱۸ \_ الكهف/۸۲

۱۹ ــ مريم/٣٤

٣٦ \_ يَس/ه

٣٧ ــ الصافات/ ٩

٤٣ \_ الزخرف/٨٨

۲٥ \_ الطور/١٣

٢٩ \_ الحاقة/٤٢

المضارع المجزوم:

٤ \_ النساء/19

٧٧ \_ طّه/٧٧

۲۸ \_ القصص / ۹

المضارع المنصوب:

٤ \_ النساء/19

۲۷ \_ الشوري/۳۵

المقعول به:

٢ \_ البقرة/٢، ١٣٨، ١٦٥

٣ \_ آل عمران/٧٣

٤ \_ النساء/٢٤، ١٥٧

7 \_ الأنعام/٧٣، ١٤٣

٧ \_ الأعراف/٣٠، ٥١

۱۰ \_ یونس/۲۳

۱۱ \_ هود/۷۱

١٧ \_ الإسراء/٢، ٣

۱۸ ــ الكهف/٢

19 \_ مريم/1

٧٧ \_ النمل/٢٣، ٥١

٢٨ \_ القصص/٩

۲۹ \_ العنكبوت/۲۵، ۵۹

۳۱ \_ لقمان/۳

۲٤ \_ سا/٣، ١٢

٣٦ \_ يَس/٥

٣٧ \_ الصافات/١٢٦

12 . 40/ - 41

٣٩ ــ الزمر/١٨

٤٦ – المؤمن/٢٤

٣٢ \_ السجدة / ٤٤

٤٢ \_ الشوري/٣، ٣٥

٥٤ ــ الجاثية/٢١، ٢٨

٢٦ \_ الأحقاف/١٢

11/鑑山上 \_ 27

٤٨ \_ الفتح/٢٩

۲۱ \_ الطور/۲۱

٤٥ \_ القمر/٥

٥٦ ــ الواقعة/٣، ٢٢

٧٥ \_ الحديد/١٩

١٣ \_ الصف/١٣

٦٦ \_ التحريم/٨

۷۰ \_ المعارج/١٦

٧٢ \_ الجن/٢٦

٧٣ ــ المزمل/٩

٧٤ ــ المدثر/٢٩

٧٦ \_ الإنسان/٢١

۷۸ \_ النبأ/۳۷، ۳۷

۸۲ ـ الانفطار/۱۹

۹۷ \_ القدرة/٥

۹۸ \_ البنة/۲

111 \_ المسد/٤

١١٤ \_ الناس/٥

#### ۲۰ \_ طَه/۱، ۱۲، ۲۰ المفعول المطلق: ٢١ ـ الأنبياء /٣، ٧٧ ۱۸ \_ الکهف/۹۳، ۸۲ ٢٢ \_ الحج/١٢، ٢٥، ٢٧، ٨٧ ١٩ \_ مريم/٣٤ ٢٣ ــ المؤمنون/١١١ ۲۲/أيس \_ ۳٤ ٣٦ \_ يَس/٥ ۲٤ \_ النور/٥٣ ٢٥ \_ الفرقان/٢٢ ٣٧ \_ الصافات/٩ ٢٦ \_ الشعراء/١ ٤٣ \_ الزخرف/٨٨ ۲۷ \_ النمل/۸۲ ٢٦ \_ الأحقاف/١٣/ ٣٣ \_ الأحزاب/٦١ ٥٢ ــ الطور/١٣ ٣٩ - يس/١، ٣٩ المفعول معه: ٣٧ \_ الصافات/١٢٥ ٦٥ \_ الطلاق/١١ ۸٤ ، ٢٥/ ت - ٣٨ مَنْ (بفتح الميم وتسكين النون): ٤٠ \_ المؤمن/١ ٥ ـ المائدة/٦٠ ٤٣ \_ الزخرف/٨٨ ٦ - الأنعام/٥٥ ٥٠ \_ ق/١ ٨ \_ الأنفال/١٤ ٦٥ \_ الطلاق/١١ 11 \_ Acc 14 ۷۰ ـ المعارج/١٥ ٢٢ \_ الحج/١٣ ۷۳ ـ المزمل/۱۷ 111 \_ المسد/ع مِنْ (بكسر الميم وتسكين النون): ١١٤ ـ الناس/٥ ه \_ المائدة/٣٢ مِنَ (بكسر الميم وفتح النون): المفعول فيه: £7/= limi - £ 14 \_ الكهف/13 نائب الفاعل: ٢١ \_ الأنبياء/٢٠ ٢ \_ البقرة/١٨٠ ٥٢ ـ الطور/٩ 70/鑑山上 27 ٥٤ \_ القمر/٧ ٧٣ \_ المزمل/١٧١ النداء: ٧٦ \_ الإنسان/٢١ 14 \_ Illingle 14 ٨٢ \_ الانفطار/١٩ ١٩ \_ مريم/٤٦ ۲۰ \_ طّه/۱، ۶۰ المفعول لأجله: ۲۷ \_ النمل/۸ ۱۸ \_ الكهف/۸۲ ٣٦ \_ يَس/١ ٢٩ \_ العنكبوت/٢٥ النعت: ۱۰۱ ـ قریش/۱ المقدمة/ باب القبيح.

| ٥٥ ــ الرحن/٦٤، ٧٧      |
|-------------------------|
| ٢٩ _ الحاقة/٢٤          |
| ٧٧ ــ الجن/٢٦           |
| ۸۱ ــ التكوير/۲۱        |
| ۸۹ ـ الفجر/٧            |
| ١١١ _ المسد/ع           |
| ١١٤ _ الناس/٥           |
| النفي:                  |
|                         |
| المعدد العبيح العبيح ا  |
| ۱۰ ــ يونس/١٣           |
| هاء السكت:              |
| ٣ _ الأنعام/٩٠          |
| ۲۹ _ الحاقة/۲۹          |
| 11/00 = 11              |
| الواو:                  |
| •                       |
| الواو:<br>٤ ــ النساء/١ |
| الواو :                 |
| الواو:<br>٤ ــ النساء/١ |

١ ـ الفاتحة/٧ ۲ \_ البقرة/۲، ۳، ۲۰ ٣ \_ آل عمران/١٧ ٤ \_ النساء/٢٤، ١٥٧ 7 \_ الأنعام/٧٧ ٧ \_ الأعراف/٢٦، ٥١ ۱۰ \_ یونس/۱۰۳ ١٧ \_ الرعد/١٧ 17 \_ النحل/٢١ ۱۸ ـ الكهف/۲ ۲۰ \_ طّه/۲۰ ٢١ \_ الأنبياء/٣ ۲۷ \_ الحيح/۲۷ ٣٣ \_ المؤمنون/٩٣ ٢٥ \_ الفرقان/٢٢ ۲۳ \_ النمل/۲۳ ٣/أب \_ ٣٤ ٣٨ \_ ص /٦٣

ــ ٧ ــ فهرس الأشعار والقوافي

| موضعه<br>في السورة | البحر  | القائل        |                            | البيت                            |
|--------------------|--------|---------------|----------------------------|----------------------------------|
| ۱۲۸/۳              | الطويل | امروء القيس   | نحاول ملكاً أو غوت فنعذرا  | ١ _ فقلت له لا تبك عينك إنما     |
| ۱۲۸/۳              | الطويل | امروء القيس   | وأيقن أنبا لاحقيان بقيصرا  | ۲ _ بكى صاحبى لما رأى الدرب دونه |
| ٤/١١               | الوافر | عروة بن الورد | عــداة الله من كـذب وزور   | ٣ ــ سقـون الخمر ثم تكنفـون      |
| 14/07              | الرجز  | العجاج        |                            | ٤ _ شــراب ألبــان وتمــر وأقط   |
| 14/07              | الرجز  | ذو الرَّمّة   | حتى شتت همـالـة عينــاهــا | ه _ علفتهـا تبنأ ومـاء بــاردأ   |

## ۔ ۸ ۔ ثبت المصادر والمراجع

### ١ ــ المخطوطات:

#### الداني، عثمان بن سعيد، أبو عمرو (٤٤٤هـ/٢٥٢م):

- (١) اختلاف القراء. ويسمى أيضاً «رسالة في خلاف القراء». مخطوط بجامع الزيتونة بتونس، ٦٣/١.
- (٢) الإدغام الكبير في قراءة القرآن. غطوط في مكتبة شهيد علي بإسطانبول، ويوجد منه نسخة ثانية في المتحف البريطاني [ذيل الفهرس ١٩٩٢] ونسخة ثالثة في المكتبة الوطنية بباريس ضمن مجموع رقمه (٢٠٠١).
  - (٣) الإشارة بلطيف العبارة في القراءات. مخطوط في مكتبة تيرة نجيب باشا رقم (١/٨٢).
- إيجاز البيان في قراءة ورش عن نافع. مخطوط في المكتبة الوطنية بباريس ضمن مجموع رقم (٩٩٢)، القطعة الثالثة.
  - (٥) تبصرة المبتدىء وتذكرة المنتهى في القراءات. مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق رقم (٦١٧١).
- (٦) التحديد في صناعة الاتقان والتجويد. مخطوط في مكتبة خالص أفندي باسطانبول رقم (١٨)، ونسخة ثانية في مكتبة جار الله رقم (٢٣) ونسخة ثالثة في مكتبة وهبي أفندي رقم (٤٠).
- (٧) تذكرة الحفاظ لتراجم القراء السبعة واجتماعهم واتفاقهم في حروف الاختلاف. مخطوط في مكتبة آفيون قر حصار باسطانبول رقم (٣/١٧٥٧٥).
- (٨) التعريف في القراءات. غطوط في الخزانة العامة بالرباط رقم (١٥٣٢)، ونسخة ثانية في المكتبة الوطنية بتونس رقم (٤٣٧٩).
- ٩٩) التعريف في القراءات الشواذ. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم (٥٨٧) ضمن مجموع، ونسخة ثانية في الجزائر أيضاً رقم (٣٦٧).
  - (١٠) التقريب. مخطوط في المكتبة الوطنية بباريس رقم (٥٤٣٢)، ونسخة ثانية رقم (٤٦).
- (۱۱) التهذيب في القراءات فيها تفرد به كل واحد من القراء السبعة. مخطوط في مكتبة آفيون قرحصار باسطنبول رقم (۲/۱۷۰۷۶) وثالثة في آصف بالهند رقم (۳۹) ورابعة في باتنا بالهند (۱، ۳۷/۱۲).
- (١٢) جامع البيان في عدّ آي القرآن. وله (٨) نسخ مخطوطة عندي منها نسخة برلين رقم (١٣٨٦) ملحقاً بكتاب المكتفى.

- (١٣) جامع البيان في القراءات السبع وطرقها المشهورة والغربية. مخطوط في بانكيبور بالهند رقم (٦٣) وفي دار الكتب بالقاهرة (٩٤/١) وفي باتنا بالهند (١٣/١).
  - (١٤) ذيل المقنع في معرفة رسم المصاحف. مخطوط في مكتبة قلج على باسطنبول رقم (١٠٢٩).
- (١٥) رسالة في بيان مذهب أبي يعقوب الأزرق. مخطوط في جامع الزيتونة بتونس (١٦٣/١)، وفي المكتبة العامة للأوقاف بالموصل (٢/٤).
  - (١٦) رسالة في القراءات. مخطوط في مكتبة المسجد الأقصى بالقدس رقم (٦٦) ضمن مجموع رقم (١٤).
    - (١٧) شرح قصيدة الحاقاني في التجويد. وله (١٠) نسخ مخطوطة منها نسخة برلين رقم (٤٨٥).
      - (١٨) الفتح والإمالة لأبي عمرو بن العلاء. مخطوط في باريس رقم (٢٠٧).
- (١٩) فهرسة الداني. مخطوط بالأزهرية رقم [١١٧٦] حليم ٣٢٨٦٥، ضمن مجموع، ونسخة ثانية في مكتبة قاوالا بالقاهرة رقم (٢٧/١).
  - (٢٠) قراءة ابن كثير. مخطوط في خزانة الأوقاف بالرباط رقم (٩٥٧).
  - (٢١) مختصر مرسوم المصاحف. مخطوط في مكتبة أيا صوفيا باسطنبول رقم (٤٨١٤).
    - (٢٢) مفردات القراء السبعة. مخطوط بدار الكتب بالقاهرة ١١٤/١.
  - (٢٣) مقدمة في القراءات. مخطوط في مكتبة خالص أفندي باسطنبول رقم (١٨) و (٢٣٣).
- (٢٤) الموضع لمذاهب القراء، واختلافهم في الفتح والإمالة. له (٤) نسخ مخطوطة، منها نسخة المكتبة السليمية باسطنبول رقم (٢/٨٣٤).

القيسى، مكى بن أبي طالب (٤٣٧هـ/١٠٤٥م):

(٢٥) تفسير المشكل من غريب القرآن. مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق رقم (٨٩٩٣)؛ ٧٤ ق.

### ٢ \_ المصادر المطبوعة:

ابن الأبار، أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي (١٢٥٩هـ/١٢٥٩م):

- (١) تكملة الصلة. القاهرة، مطبعة العطار، ط ١، ١٣٧٥هـ/١٩٥٥م، ٢ مبح، ٢ ج.
- (٢) الحلة السيراء في أشعار الأمراء. تحقيق حسين مؤنس، القاهرة، الشركة العربية للطباعة والنشر، ط ١، ١٣٨٣هـ/١٩٦٣م، ٢ مج، ٢ ج.

ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم (٦٦٨هـ/١٧٧٠م).

- (٣) طبقات الأطباء. المسمى بعيون الأنباء في طبقات الأطباء، القاهرة، المطبعة الوهبية، ط ١، ١٢٩٩ ...
   ١٣٠٠هـ/١٨٨١ ... ١٨٨٨م، ٢ مج، ٢ ج.
  - ابن أب حاتم = الرازي.

ابن أبي يعلى، محمد بن الحسين الفراء (٥٢٦هـ/١٣١م):

- (٤) طبقات الحنابلة. تحقيق محمد حامد الفقي، القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، ط ١، ١٣٧٧هـ/١٩٥٧م، ٢ مج، ٢ ج.
  - ابن الأثير، أبو الحسن علي بن محمد الجزري (٦٣٠هـ/١٣٣م):
  - (٥) اللباب في تهذيب الأنساب. بيروت، دار صادر، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م، ٣ مج، ٣ ج.

ابن الأنباري، عبد الرحمن بن محمد، كمال الدين، أبو البركات (٧٧هـ/١٨١م):

- (٦) البيان في غريب إعراب القرآن. تحقيق طَه عبد الحميد طَه، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ١، ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م، ٢ مج، ٢ ج.
  - (٧) نزهة الألباء في طبقات الأدباء. تحقيق إبراهيم السامرائي. بغداد، ١٣٨٠هـ/١٩٦٠م.

ابن الأنباري، محمد بن القاسم بن بشار (٣٢٨هـ/٨٤٢م):

(٨) إيضاح الوقف والابتداء. تحقيق د. عيي الدين رمضان، دمشق، مجمع اللغة العربية، ط١، ١٣٩٠هـ/١٩٧١م، ٢ مج، ٢ ج.

ابن بسَّام الشنتريني، علي بن بسَّام، أبو الحسن (٥٤٧هـ/١١٤٧م):

(٩) المذخيرة في محساسن أهل الجزيرة. القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط١، ١٣٥٨ \_ ١٣٦٥ \_ ١٣٦٥ \_

ابن بشكوال، خلف بن عبد الملك (٥٧٨هـ/١٨٢م):

(۱۰) كتاب الصلة. تحقيق إدارة إحياء التراث، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة. ط ١، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م، ٢ مج، ٢ ج.

ابن الجزري، محمد بن محمد الدمشقي (١٤٢٩هـ/١٤٢٩م):

- (١١) تقريب النشر في القراءات العشر. تحقيق إبراهيم عطوة عوض، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط١، ١٣٨١هـ/١٩٦١م، ١ مج، ١ ج.
- (١٢) خاية النهاية في طبقات القراء. تحقيق ج. برجستراسر. القاهرة، مطبعة الخانجي، ط١، ١٣٥٢هـ/١٩٥٣، ٢ مج، ٢ ج.
- (١٣) النشر في القراءات العشر. تصحيح علي محمد الضبّاع، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ط ١، لا تاريخ، ٢ مج، ٢ ج.

ابن جلجل، سليمان بن حسان الأندلسي (بعد ٣٨٤هـ/٩٩٤م):

(12) طبقات الأطباء والحكياء. تحقيق فؤاد سيّد، القاهرة، مطبوعات المعهد الفرنسي للآثار، ط ١، ١٣٧٥هـ/١٩٥٥م، ١ مج، ١ ج.

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي (١٩٥٧هـ/١٢٠٠م):

- (١٥) زاد المسير في علم التفسير. تحقيق محمـد زهير الشـاويش، بيروت، المكتب الإسـلامي، ط١، ١٣٨٤هـ/١٩٦٤م، ٩ مج، ٩ ج.
- (١٦) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. حيدر أباد\_ الهند، دائرة المعارف العثمانية، ط١، ١٣٥٧\_ ١٣٥٩هـ/١٩٣٨ ــ ١٩٣٨م، مج ٥ ــ ١٠، ٦ج.

ابن حبّان، محمد بن حبّان البستي (١٥٥٤هـ/٩٦٥م):

- (١٧) كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. تحقيق محمود إبراهيم زايد، حلب، دار الوعي، ط١، ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م، ٣ مج، ٣ ج.
- (١٨) مشاهير علياء الأمصار. تصحيح م. فلايشهمر، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، سلسلة النشريات الإسلامية/٢٢، ط١، ١٣٧٩هـ/١٩٥٩م، ١ مج، ١ ج.

### ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني (١٤٤٨هـ/١٤٤٨م):

- (١٩) الإصابة في تمييز الصحابة. القاهرة، مطبعة السعادة، ط ١، ١٣٢٨هـ/١٩١٠م، ٤ مج، ٤ ج.
- (٢٠) تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. تحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة، سلسلة تراثنا، المؤسسة المصرية العامة للتأليف، ط ١، ١٣٨٣هـ/١٩٦٤م، ٤ مج، ٤ ج.
- (٢١) تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. حيدر أباد ـــ الهند، ط ١، ١٣٢٤هـ / ١٩٠٦م، ١ مج، ١ ج.
- (۲۲) تهذیب التهذیب. حیدر آباد الهند، دائرة المعارف العثمانیة، ط ۱، ۱۳۲۰ ۱۳۲۷هـ/۱۹۰۷ ۱۹۰۷ مج، ۱۲ ج.
- (٣٣) الدرر الكامنة في أعيان آلمائة الثامنة. حيدر أباد الهند، دائرة المعارف العثمانية، ط ١، ١٣٤٩ ١٣٥٠ م. ١٣٠ م. ١٣٥٠ م. ١٣٠ م. ١٣٠
- (٢٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق عبد العزيز باز، بالاشتراك مع محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، القاهرة، المطبعة السلفية، ط١، ١٣٧٩هـ/١٩٥٩م، ١٤ مج، ١٤ ج.
- (٢٥) لسان الميزان. تصحيح أمير الحسن النعماني، وأبو بكر الحضرمي، حيدر أباد ــ الهند، دائرة المعارف العثمانية، ط ١، ١٣٢٩ ــ ١٣٣١هـ/١٩١١م، ٧ مج، ٧ ج.
- (٢٦) النكت الظراف على الأطراف. تحقيق عبد الصمد شرف الدين، بومباي ــ الهند، الدار القيمة (مطبوع بأسفل كتاب تحفة الأشراف للمزّي)، ط ١، ١٣٨٤هـ/١٩٦٥م، ١٤ مج، ١٤ ج.

### ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، أبو محمد (٢٥٦هـ/١٠٦٣م):

- (۲۷) رسائل ابن حزم الأندلسي. تحقيق د. إحسان عباس، القاهرة، مطبعة دار الهنا، ط۱، ۱۳۷٤هـ/۱۹۵۶م.
- (۲۸) رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها. تحقيق صلاح الدين المنجد، بيروت، دار الكتاب الجديد، ط ١، ١٣٨٨ هـ/١٩٦٨م (مطبوع ضمن ثلاث رسائل في جزء واحد).
- (٢٩) الفصل في الأهواء والملل والنحل. القاهرة، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح، ط ١، ١٣٤٧هـ/١٩٢٨م، ٣ مج، ٥ ج.

### ابن حنبل، أحمد بن محمد، أبو عبد الله (٢٤١هـ/٥٥٥م):

- (٣٠) فضائل الصحابة. تحقيق وصي الله بن محمد عباس، مكة المكرمة، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، سلسلة: من تراثنا الإسلامي/٢٨، طبع في مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٠٣ مج، ٢٩.
  - (٣١) مسند الإمام أحمد بن حنبل. القاهرة، المطبعة الميمنية، ط١، ١٣١٣هـ/١٨٩٥م، ٦ مج، ٦ج.

### ابن الحنبلي، ناصع الدين، عبد الرحمن بن نجم (١٣٣٤هـ/١٣٦م):

(٣٢) استخراج الجدل من القرآن. تحقيق زاهر الألمعي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م، ١ ج.

### ابن حوقل، محمد بن علي النصيبي (٣٦٧هـ/٩٧٧):

(٣٣) صورة الأرض. تحقيق كرامرس، ليدن ــ هولندا، ط ١، ١٣٥٧هـ/١٩٣٨م، القسم الأول منه، ١ ج.

ابن حيان، حيان بن خلف بن حيّان الأندلسي (٢٦٩هـ/١٠٧٦م):

(٣٤) المقتبس في أخبار بلاد الأندلس. تحقيق عبد الرحمن علي الحجي، بغداد، دار الثقافة، ط ١، ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م، ١ مج، ١ ج.

ابن خالویه، الحسین بن أحمد بن حمدان (۳۷۰هـ/۹۷۰ م):

(٣٥) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم. القاهرة، مطبعة دار الكتب، ١٣٦٠هـ/١٩٤١م، ١ مج، ١ ج.

(٣٦) مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع. تحقيق سج. برجستراس، سلسلة النشرات الإسلامية/٧، القاهرة، المطبعة الرحانية، ط ١، ١٣٥٣هـ/١٩٣٤م.

ابن خزيمةً، أبو بكر محمد بن إسحاق (٣١١هـ/٩٢٣م):

(٣٧) صحيح ابن خزيمة. تجقيق محمد مصطفى الأعظمي، بيروت، المكتب الإسلامي، ط١، ١٣٩١ – ١٣٩٩هـ/١٩٧١ ـــ ١٩٧١م، ٤ مج، ٤ ج.

ابن الخطيب، لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد (٧٧٦هـ/١٣٧٤م):

(٣٨) اللمحة البدرية في الدولة النصرية. القاهرة، ط ١، ١٣٤٧هـ/١٩٢٨م، ١ مج، ١ ج.

ابَن خلدون، عبد الرحمَن بن محمد، ولي الدّين (٨٠٨هـ/٢٠٦م):

(۳۹) تباریخ ابن خلدون، المسمی بالعبر ودینوان المبتدأ والحبر. القاهرة، مطبعة بولاق، ط۱، ۱۲۸۶هـ/۱۸۹۷م، ۷ مج، ۷ ج

(٤٠) مقدمة ابن خلدون. القاهرة، المطبعة الأميرية ببولاق، ط1، ١٣٢٠هـ/١٩٠٢م، ١ مج، ١ ج.

ابن خلكان، أحمد بن محمد، أبو العباس (٦٨١هـ/١٧٨٢م):

(٤١) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق د. إحسان عبّاس، بيروت، دار صادر، لا تاريخ، لاط، ٨ مج، ٨ ج.

ابن خياط، خليفة بن شباب العصفري (٢٤٠هـ/١٥٥٨):

(٤٢) كتاب الطبقات. تحقيق أكرم ضياء العمري، الرياض، دار طيبة، ط ٢، ١٤٠٢هـ/١٩٨٧م، ١ مج، الح.

ابن خیر، محمد خیر بن عمر، أبو بكر (٥٧٥هـ/١٧٩م):

(٤٣) فهرست ما رواه عن شيوخه . تحقيق الشيخ فرانسشكة قداره زيدين، بيروت، دار الأفاق، ط۴، ١٣٩٩ هـ/١٣٩٩م، ١ مج، ١ ج.

ابن دحية الكلبي، عمر بن الحسن (٦٣٣هـ/١٢٣٥م):

(٤٤) المطرب من أشعار أهل المغرب. تحقيق إبراهيم الإبياري، وحامد عبدالمجيد، وأحمد أحمد بدوي، القاهرة، وزارة التربية، ط ١، ١٣٧٤هـ/١٩٥٤م، ١ مج، ١ ج.

ابن سعد، محمد بن سعد، أبو عبد الله (٢٣٠هـ/٨٤٤م):

(٤٥) الطبقات الكبرى. تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر، ١٣٨٠هـ/١٩٦٠م، ٩ مج، ٩ ج.

ابن سعيد المغربي، علي بن موسى (٦٨٥هـ/١٢٨٦م):

(٤٦) المغرب في حلى المغرب. تجقيق شوقي ضيف، القاهرة، دار المعارف، ط ١، ١٣٧٥هـ/١٩٥٥م، ٢ مج،

۱ ج .

ابن سلام، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة (٢٠٠هـ/٨١٥):

(٤٧) التصاريف، تفسير القرآن عا اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه. تحقيق هند شلبي، تونس، الشركة التونسية، ط ١، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م، ١ مج، ١ ج.

ابن صمادح التجيبي، محمد بن صمادح، أبو يحيى الأندلسي (٤١٩ هـ/١٠٢م):

(٤٨) المختصر في تفسير القرآن. تحقيق عدنان زرزور، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م، المح، أج.

ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب (٦٨٨هـ/٢٨٧):

- (٤٩) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. تصحيح محمد زهري الغمراوي، القاهرة، المطبعة الميمنية، ط ١ (بذيل تفسير الدر المنثور للسيوطي) ١٣١٤هـ/١٨٩٦م، ٦ مج، ٦ ج.
- (٥٠) معجم غريب القرآن. جمعه محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، ط ١، ١٣٧٠هـ/١٩٥٠م، ١ مج، ١ ج.

ابن عذاري المراكشي، أبو عبد الله محمد بن عذاري (٦٩٥هـ/١٢٩٥):

(٥١) البيان المغرب في أخبار المغرب. تحقيق الأستاذين كولان، وليفي برفنسال، ليدن ــ هولندا، ط ١، ١٣٦٨هـ/١٩٤٨م، ٢ مج، ٢ ج.

ابن عطية، عبد الحق بن عطية المحاربي الأندلسي (٥٤١هـ/١٤٦م):

(٣٢) فهرس ابن عطية. تحقيق محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط ١، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠، ١ مج، ١ ج.

ابن العماد، عبد الحي بن العماد، أبو الفلاح الحنبلي (١٠٨٩هـ/١٦٧٩م):

- (٣٥) شذرات الذهب في أخبار من ذهب. بيروت، المكتب التجاري (طبعة مصورة) لا تاريخ، ٤ مج، ٤ ج.
   ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد (٩٩٧هـ/١٣٩٧م):
- (26) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. بيروت، دار الكتب العلمية (طبعة مصورة بدون تاريخ)، ا مج، ١ ج.

ابن الفرضى، عبد الله بن يوسف القرطبي (٤٠٣هـ/١٠١٩م):

(٥٥) تاريخ علماء الأندلس. المسمى بتاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، القاهرة، الدار القومية، طسنة ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م، ٢ مج، ٢ ج.

ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، أبو محمد (٢٧٦هـ/٨٨٩):

- (٥٦) تفسير غريب القرآن. تحقيق سيّد أحمد صقر، القاهرة، مطبعة عيسى الحلبي، ط ١، ١٣٧٨هـ/١٩٥٨م، المح، ١ مج، ١ ج.
- (٥٧) الشعر والشعراء. تحقيق م. ج. دي جوجي، ليدن ــ هولندا، مطبعة بريل، ط ١، ١٣٢٠هـ/١٩٠٢م، المج، ١ ج.

ابن قطلوبغا، زين الدين قاسم بن قطلوبغا (٨٧٩هـ/١٤٧٤م):

- (٥٨) تاج التراجم في طبقات الحنفية. بغداد، مكتبة المثنى، ط ١، ١٣٨٧هـ/١٩٦٢م، ١ مج، ١ ج.
   ابن القوطية، محمد بن عمر الاشبيل (٣٦٧هـ/٧٩٧م):
  - (٩٩) تاريخ افتتاح الأندلس. مجريط، ط١، ١٢٨٤هـ/١٨٦٧م، ١ مج، ١ ج.

ابن كثير، إسماعيل بن كثير، أبو الفداء (٧٧٤هـ/١٣٧٢م):

(٦٠) تفسير القرآن العظيم. بيروت، دار الفكر، ط٢، ١٣٨٩هـ/١٩٧٠م، ٧ مج، ٧ج.

ابن ماجه، محمد بن يزيد، أبو عبد الله (٧٧٥هـ/٨٨٨م):

(٦١) سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط ١، ١٣٧٤هـ / ١٩٥٤م. /

ابن ماكولا، علي بن هبة الله، أبو نصر (٤٨٧هـ/١٠٩٤):

(٦٢) الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسهاء والكنى والإنساب. تصحيح عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، حيدر أباد الهند، دائرة المعارف العثمانية، ط ١، ١٣٨١ ــ ١٣٨٧هـ/١٩٦١ ــ ١٩٦١م، ٧ مج، ٧ ج.

ابن مسكويه، أحمد بن محمد بن يعقوب (٤٢١هـ/ ١٠٣٠م):

(٦٣) تجارب الأمم وتعاقب الهمم. اعتناء هـ. ف. آمدروز، ليدن ـ هولندا، بريا، ط ١، ١٣٣١هـ/١٩١٣م، ٦ مج، ٦ ج.

ابن عجاهد، أحمد بن موسى بن العباس، أبو بكر (٣٧٤هـ/٩٣٥م):

(٩٤) كتاب السبعة في القراءات. تحقيق د. شوقي ضيف، القاهرة، دار المعارف، ط ٢، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م، ١ مج، ١ج.

ابن المعتز، عبد الله بن مجمد (٢٩٦هـ/٩١٨م):

(٦٥) طبقات الشعراء. تحقيق عبد الستار فراج، القاهرة، دار المعارف، ط١، ١٣٧٦هـ/١٩٥٦م، ١ مج، ١ ج.

ابن منده، محمد بن إسحاق، أبو عبد الله (٣٩٥هـ/١٠٠٤م):

(٦٦) الرد على الجهمية. تحقيق علي بن محمد ناصر الفقيهي، المدينة المنورة، حقوق الطبع والنشر للمؤلف، ط١، ١٤٠١هـ/١٩٨١م، ١ مج، ١ ج.

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (٧١١هـ/١٣١١م):

(٦٧) لسان العرب. بيروت، دار صادر (طبعة مصورة) ١٣٠٠هـ/١٨٨٢م، ١٥ مج، ١٥ ج.

ابن النحاس، أحمد بن محمد، أبو جعفر (٣٣٨هـ/٩٣٩م):

(٦٨) القطع والاثتناف. تحقيق أحمد خطاب العمـر، بغـداد، وزارة الأوقـاف، مط. العـاني، ط١، ١٣٩٨هـ/١٩٧٧م، ١ مج، ١ ج.

(٦٩) إصراب القرآن. تحقيق زهير غازي زاهد، بغداد، وزارة الأوقاف، مطبعة العاني، ط ١، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م، ٣ مج، ٣ ج.

ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (٦٤٣هـ/١٧٤٥م):

(٧٠) شرح المفصل. القاهرة، إدارة الطباعة المنيرية (طبعة مصورة في دار صادر ببيروت عن الطبعة المصرية الأولى)، ٥ مج، ٥ ج.

أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني (٧٧٥هـ/٨٨٨م):

(٧١) سنن أبي داود. تعليق عزت عبيد الدعاس، حمص، نشره محمد علي السيد، ط ١، ١٣٨٨هـ/١٩٦٩م، همج، همج، همج.

أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمي (٢١٠هـ/٨٢٥):

(٧٢) مجاز القرآن. تحقيق محمد فؤاد سيزكين، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط ٢، ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م، ٢ مج، ٢ ج. الأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة، أبو الحسن (٢١٥هـ/ ٢٨٠م)

(۲۷۲) معاني القرآن. تحقیق د. فائز فارس. الكویت، وقد اهتم محقق الكتاب بنشره، ط۲، ۱۲۰۱هـ/۱۹۸۱م، ۲ مع، ۲ ج.

الأشموني، على بن محمد بن عبد الكريم (١٤٩٠هـ/١٤٩٥م):

(٣٣) مَثَار الْهَلِي فِي الوقف والأبتداء. تصحيح محمد الزهري الغمراوي، القاهرة، ألمطبعة الميمنية، ط ١، ١٣٢٧هـ ١٩٠٤، أ مج، ١ ج.

الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله (٤٣٠هـ/١٠٣٨م):

(٧٤) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. تصحيح عبد الحفيظ سعد عظية، القاهرة، مطبعة الخانجي، ط ١، ١٣٥٧هـ/١٩٣٨م، ٥ مج، ج

الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد (٩٧٦هـ/١٥٢٠م):

(٧٥) المقصد لتخليص ما في المرشد في الوقف والابتداء. تصحيح أصلان كاستلي، القاهرة، المطبعة العامرة الشرفية، ط ١، ١٣٠١هـ/١٨٨٣م، ١ مج، ١ ج.

البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (٢٥٦هـ/٨٦٩م):

(٧٦) صحيح البخاري المسمى بالجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول أله ﷺ. تصحيح محمد ذهني اسطانبول، دار الطباعة، ط ١، ١٣١٥هـ/١٨٩٧م، ٤ مج، ٨ ج.

البغدادي، إسماعيل باشا بن محمد أمين (١٣٣٩هـ/١٩٢٠م):

(۷۷) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. بغداد، مكتبة المثنى (طبعة مصورة عن طبعة اسطانبول) ١٣٦٥هـ/١٩٤٥م، ٢ مج، ٢ ج.

(٧٨) هدية العارفين أسياء المؤلفين وآثار المصنفين. اسطانبول، طبع بعناية وكالة المعارف في مطبعة وكالة المعارف، ط ١، ١٣٧١هـ/ ١٩٥١م، ٢ مج، ٢ ج.

البغدادي، عبد القادر بن عمر (١٠٩٣هـ/١٦٨٢م):

(٧٩) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. القاهرة، مطبعة بولاق، ط ١، ١٢٩٩هـ/١٨٨١م، ٤ مج،

البيضاوي، ناصر الدين، عبد الله بن عمر (١٨٥هـ/١٢٨٦م):

(٨٠) تفسير البيضاوي المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل. تصحيح محمد الزهري الغمراوي، القاهرة، مطبعة دار الكتب العربية، ط ١، ١٣٣٠هـ/١٩١١م، ٢ مج، ٥ ج.

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي (٤٥٨هـ/١٠٦٥):

(۸۱) السنن الكبرى. حيدر أباد الهند، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط۱، ١٣٤٤ – ١٣٤٥ مج، ١٠ ج.

الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة (۲۷۹هـ/۲۹۲م):

(۸۲) سنن الترمذي المسمى بالجامع الصحيح. تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عـوض، بيروت، دار إحياء التراث (طبعة مصورة عن الطبعة المصرية الأولى) ١٣٥٦ – ١٣٨١ هـ/١٩٣٧ – ١٩٣٧م، ٥ مج، ٥ ج.

الجرجاني، على بن محمد الشريف (٨١٦هـ/١٤١٣م):

(۸۳) التعریفات: تحقیق غوستاف فلوجل، بیروت، مکتبة لبنان (طبعة مصورة) ۱۳۹۹هـ/۱۹۷۸م، ۱ مج، ۱ ج.

حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني (١٠٦٧هـ/١٦٥٦م):

(٨٤) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. تقديم شهاب الدين النجفي المرعشي، إسلامبول، مطبعة المعارف، ط ١، ١٣٦٥هـ/١٩٤١م، ٢ مج، ٢ ج

الحميدي، محمد بن أبي نصر (٤٨٨هـ/١٠٩٥):

(٨٥) جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. تحقيق إدارة إحياء التراث، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ط ١، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م، ١ مج، ١ ج.

الحميري، محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (نحو ٩٠٠هـ/١٨٩٥):

(٨٦) صفة جزيرة الأندلس. منتخب من كتاب الروض المعطار، تحقيق 1. لافي بروفنصال، مراجعة محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف، ط ١، ١٣٥٦هـ/١٩٣٧م، ١ ج.

الخراساني، سعيد بن منصور بن شعبة المكى (٢٢٧هـ/٨٤١):

(٨٧) السنن. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الهند، المجلس العلمي، سلسلة منشورات المجلس العلمي/٣٦، ط ١، ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م، المجلد الثالث فقط وهو ما عثر عليه محققه من الأصل المخطوط، ١ مج، ١ ج.

الخزرجي، صفى الدين أحمد بن عبد الله (٩٢٣هـ/١٥١٧م):

(۸۸) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسهاء الرجال. تقديم عبد الفتاح أبو غدة، القاهرة، المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق، ط ١، ١٣٠١هـ/١٨٨٣م، ١ مج، ١ ج.

الخطيب البغدادي، أحمد بن على، أبو بكر (٤٦٣هـ/١٠٧٠م):

(٨٩) تاريخ بغداد. تصحيح محمد سعيد العرفي. بيروت، دار الكتاب العربي (طبعة مصورة عن الطبعة الأولى) 14 مج، ١٤ ج.

الخوانساري، محمد باقر الموسوي الأصبهاني (١٣١٣هـ/١٨٩٥م):

(٩٠) روضات الجنات في أحوال العلياء والسادات. طهران، ط ٢، ١٣٤٧هـ/١٩٢٨م، ١ مج، ٤ ج. الدارقطني، على بن عمر (٣٨٥هـ/٩٩٥م):

(٩١) السنن. تحقيق عبد الله هاشم يماني، القاهرة، دار المحاسن للطباعة، ط ١، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م، ٢ مج، ٢ حج.

الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، أبو محمد (٢٥٥هـ/٨٦٨م):

(٩٢) السنن. بعناية محمد أحمد دهمان، دار إحياء السنة النبوية، بدون تاريخ، ٢ مج، ٢ ج.

الداني، عثمان بن سعيد، أبو عمرو (٤٤٤هـ/١٠٥٢م):

(٩٣) التيسير في القراءات السبع. تصحيح أوتوبرتزل اسطانبول، مطبعة الدولة، ط ١، ١٣٤٩هـ/١٩٣٠م، ١ مج، ١ ج.

(٩٤) المحكم في نقط المصاحف. تحقيق عزة حسن، دمشق، وزارة الثقافة، مطبوعات مديرية إحياء التراث/٢، ط ١، ١٣٧٩هـ/١٩٦٠م، ١ مج، ١ ج.

الداوودي، محمد بن على بن أحمد (٩٤٥هـ/١٥٣٨م):

(٩٥) طبقات المفسرين. مراجعة لجنة من العلماء، بيروت، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، ٢ مج، ٢ ج.

الديار بكري، حسين بن محمد بن الحسن (٩٦٦هـ/١٥٥٩م):

(٩٦) تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس. تصحيح مصطفى محمد، القاهرة، المطبعة الوهبية، ط١، ١٢٨٣هـ/١٨٦٩م، ١ مج، ١ ج.

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، أبو عبد الله (٧٤٨هـ/١٣٤٧م):

- (٩٧) تذكرة الحفاظ. تصحيح عبد الرحمن يحيى المعلمي، حيدر أباد ــ الهند، داثرة المعارف العثمانية، ط ١، ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م، ٣ مج (٤ ج + الذيل).
- (٩٨) سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرناؤوط وجماعة من المحققين، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٠١ – ١٤٠٤هـ/ ١٩٨١ – ١٩٨٤م، ٢٣ مج، ٢٣ ج.
- (٩٩) الكاشف في معرفة من لـه رواية في الكتب الستة. بيسروت، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، ٣ مج، ٣ ج.
- (١٠٠) المشتبه في الرجال، أسمائهم وأنسابهم. تحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية ــ عيسى الحلبي، ط ١، ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م، ١ مج، ٢ ج.
- (۱۰۱) المغني في الضعفاء. تحقيق نور الدين عتر. حلب، دار المعارف، ط۱، ۱۳۹۱هـ/۱۹۷۱م، ۲ مج، ۲
- (١٠٢) ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة، ط ١، ١٣٨٧هـ/١٩٦٣م، ع مج، ٤ مج.

الرازي، عبد الرحمن بن أبي حاتم (٣٢٧هـ/٩٣٨م):

(۱۰۳) الجرح والتعديل. حيدر أباد \_ الهند، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط ١، ١٣٧١هـ/١٩٥٢م، ٩ مج، ٩ مج، ٩ مج.

الزبيدي، محمد بن الحسن بن عبيد الله (٣٧٩هـ/٩٨٩م):

(١٠٤) طبقات النحويين واللغويين. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، سلسلة ذخائر العرب/٥٠، القاهرة، مطبعة السعادة، ط ١، ١٣٧٤هـ/١٩٥٤م، ١ مج، ١ ج.

الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري (٣١٦هـ/٩٧٨):

(١٠٥) إعراب القرآن. تحقيق إبراهيم الأبياري، القاهرة، الهيئة المصرية العامة، ط ١، ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م، ٢ مج، ٣ ج.

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله (٧٩٤هـ/١٣٩١):

(۱۰۶) البرهان في علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، مكتبة عيسى الحلبي، ط ١، ١٣٧٦ ــ ١٣٧٧هــ/ ١٩٥٧ ــ ١٩٥٨م، ٤ مج، ٤ ج.

الزنخشري، أبو القاسم، جار الله محمود بن عمر (٥٣٨هـ/١١٤٣م):

(١٠٧) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. القاهرة، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط ١، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٨م، ٤ مج، ٤ ج.

السبكي، تاج الدين، تقي الدين عبد الوهاب بن علي (٧٧١هـ/١٣٧٠م):

(۱۰۸) طبقات الشافعية الكبرى. القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط ١٣٢٤، هـ/١٩٠٦ م، ٦ مج، ٦ ج. السجستاني، أبو بكر عبد الله بن أبي داود (٣١٦هـ/٩٢٨م):

(١٠٩) كتاب المصاحف. تحقيق آثر جفري، القاهرة، المطبعة الرحمانية، ط ١٣٥٥،١هـ/١٩٣٦م،١ مج، ١ ج. السجستاني، أبو بكر محمد بن عزيز (٣٣٠هـ/٩٤١م):

(۱۱۰) غریب القرآن المسمى بنزهة القلوب. تحقیق لجنة من العلهاء، القاهرة، مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده، ط ۱، ۱۳۸۲هـ/۱۹۹۳م، ۱ مج، ۱ ج.

السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور (٦٦٥هـ/١٦٦م):

(۱۱۱) الأنساب. تحقيق عبـد الـرحمن بن يحيــى المعلمي، بيـروت، نشـره محمـد أمـين دمـج، ط٧، ١١هـ/١٩٨٠م، ١٠ مج، ١٠ ج.

السهمي، حمزة بن يوسف (٤٢٧ هـ/١٠٣٥):

(۱۱۲) تاریخ جرجان. حیدر أباد ــ الهند، دائرة المعارف العثمانیة، ط۱، ۱۳۶۹هـ/۱۹۵۰م، ۱ مج، ۱ ج. سیبویه، أبو بشر، عمرو بن عثمان (۱۸۰هـ/۷۹۲م):

(۱۱۳) كتاب سيبويه. تحقيق عبد السلام محمد هارون، القاهرة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ٦، ١٣٨٥هـ/١٩٦٦م، ٥ مج، ٥ ج.

السيرافي، أبو سعيد، الحسن بن عبد الله (٣٦٨هـ/ ٩٧٩م)

(١١٣)\* أخبار النحويين البصريين. تحقيق طّه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي. القاهرة، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. ط١، ١٣٧٤هـ/١٩٥٥م، ١ ج.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (٩٩١١هـ/١٥٠٥م):

(١١٤) الاتقان في علوم القرآن. بيروت، دار الفكر (طبعة مصورة عن الطبعة المصرية) ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م، ا مج، ٢ ج.

(١١٥) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت، دار الفكر، (طبعة مصورة عن الطبعة المصرية) ٢ مج، ٢ ج.

(١١٦) تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ط ٤. ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م، ١ مج، ١ ج.

(١١٧) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك. بيروت، دار الفكر (طبعة مصورة بدون تاريخ) ١ مج، ٢ ج.

(١١٨) الدر المنثور في التفسير بالمأثور. تصحيح محمد زهري الغمراوي، القاهرة، المطبعة الميمنية، ط ١، ١٨١٨هـ/١٨٩٦م، ٦ مج، ٦ ج.

(۱۱۹) طبقات الحفاظ. مراجعة لجنة من العلماء، بيروت، دار الكتب العلمية، ط ۱، ۱٤۰۳هـ/۱۹۸۳م، \* ا مج، ۱ ج.

(۱۲۰) طبقات المفسرين. مراجعة لجنة من العلماء، بيروت، دار الكتب العلمية، ط ۱، ۱٤۰۳هـ/۱۹۸۳م، ۱ مج، ۱ ج.

الشافعي، محمد بن إدريس، الإمام (٢٠٤هـ/١٩٨م):

(۱۲۱) الرسالة. تحقيق أحمد محمد شاكر، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط ١، ١٣٥٧هـ/١٩٣٨م، ١ مج، ١ ج.

الصفدي، صلاح الدين، خليل بن أيبك (٧٦٤هـ/١٣٦٢م):

(١٢٢) الوافي بالوفيات. عناية جماعة من المحققين، سلسلة النشرات الإسلامية/٦، بيروت، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، ط ١، ١٣٥٠ ــ ١٩٥٣ ــ ١٩٣٩م.

الضبي، أحمد بن يحيى بن أحمد (٩٩٩هـ/٢٠٢م):

(١٢٣) بغية المتلمس في تاريخ رجال الأندلس. مجريط، مطبعة روحس، ط ١، ١٣٠٢هـ/١٨٨٤م، ١ مج، ١ ج.

طاش كبري زادة، أحمد بن مصطفى (٩٦٨هـ/١٥٦٠م): ٠

(١٢٤) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. تحقيق كامل بكري، وعبد الوهاب أبو النور، القاهرة، دار الكتب الحديثة، ط ١ ، ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م، ٤ ج.

الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير (٣١٠هـ/٩٢٢م):

(١٢٥) تماريخ المرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار المعارف، ط٤، ١٤٠٠هـ/١٩٧٩م، ١٠ مج، ١٠ ج.

(١٢٦) تفسير الطبري المسمى بجامع البيان في تفسير القرآن. القاهرة، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، ط ١، ١٣٦٨هـ/١٩٠٥م، ١٢ مج، ٣٠٠ ج.

العامري، يحيى بن أبي بكر بن محمد اليمني (٨٩٣هـ/١٤٨٨م):

(١٢٧) الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة. تصحيح عمر الديراوي، بيروت، مكتبة المعارف، ط ١، ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م، ١ مج، ١ ج.

العكبري، محب الدين، أبو البقاء عبد الله بن الحسين (٢١٦هـ/١٢١٩م):

(١٢٨) إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. تصحيح محمد زهري الغمراوي، القاهرة، المطبعة الميمنية، ط ١، ١٣٢١هـ/١٩٠٣م، ١ مج، ٢ ج.

الغزي، نجم الدين محمد بن رضي الدين (١٠٦١هـ/١٦٥٠م):

(۱۲۹) الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة. تحقيق جبرائيل جبور، بيروت، دار الأفاق الجديدة، ط ٢، ١٤٠٠ م. ١٤٠٠م، ٣ مج، ٣ ج.

الفتح بن خاقان، الوزير الكاتب أبي نصر، الفتح بن محمد الإشبيلي (٥٢٩هـ/١٣٥):

(١٣٠) مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس. تحقيق محمد علي شوابكة، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، ١ مج، ١ ج.

الفراء، أبو زكريا، يحيى بن زياد (٢٠٧هـ/٢٢٨م):

(١٣٠) معاني القرآن. تحقيق محمد علي النجار، وأحمد يوسف نجاتي، القاهرة، دار الكتب المصرية، ط ١، ١٣٧٥هـ/١٩٥٥م، ٣ مج، ٣ ج.

الفسوى، أبو يوسف، يعقوب بن سفيان (٧٧٧هـ/ ٨٩٠):

(۱۳۱) المعرفة والتاريخ. تحقيق أكرم ضياء العمري، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٠١هـ/١٩٨١م، ٣ مج، ٣ ج.

الفيروز أبادي، مجد الدين، محمد بن يعقوب (١٤١٨هـ/١٤١٩م):

(۱۳۲) القاموس المحيط. تصحيح محمد محمود التركزي، القاهرة، مؤسسة الحلبي، ط ۱، ۱۳۰٦هـ/۱۸۸۸م، ع مج، ٤ ج.

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (٦٧١هـ/١٧٧م):

(۱۳۳) تفسير القرطبي المسمى بالجامع لأحكام القرآن. تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، وإبراهيم أطفيش وآخرون، القاهرة، دار الكتب المصرية، ط٧، ١٣٧٣هـ/١٩٥٤م، ٢٠ مج، ٢٠ ج.

القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (٦٤٦هـ/١٧٤٨م):

(١٣٤) إنباه الرواة على أنباه النحاة. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار الكتب المصرية، ط ١، ١٣٤٩ هـ/١٩٥٠م، ٤ مج، ٤ ج.

(١٣٥) المحمّدون من الشعراء. تحقيق رياض مراد، دمشق، مجمع اللغة العربية، ط ١، ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م، ١٣٥٥ مج، ١ ج.

### القيسى، مكي بن أبي طالب (٤٣٧هـ/١٠٤٥م):

(١٣٦) شرح كلاً وبلى ونعم، والوقف على كل واحدة منهن. تحقيق أحمد غرحات، دمشق، دار المأمون للتراث، ط١، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م، ١ ج.

(۱۳۷) العمدة في غريب القرآن. تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٣٧) العمدة في غريب القرآن. تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط١،

(۱۳۸) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. تحقيق عيمي الدين رمضان، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٠١هـ/١٩٨١م، ٢ مج، ٢ ج.

(١٣٩) مشكل إغراب القرآن. تحقيق ياسين السواس، دمشق، دار المأمون للتراث، ط ٢، لا تاريخ، ٢ مج، ٢ ٢ ج.

#### الكتبي، محمد بن شاكر (٧٦٤هـ/١٣٦٢):

(۱٤٠) فوات الوفيات والذيل عليها. تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر، ط ١، ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م، ٥ مج، ٥ ج.

المتقي، علاء الدين، علي بن حسام الدين الهندي (٩٧٠ هد/١٥٩٧م):

(۱٤۱) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. بيروت، مؤسسة الرسالة (طبعة مصورة عن الطبعة الحلبية الأولى)، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م، ١٦ مج، ١٦ ج.

مجاهد، أبو الحجاج ابن جبر المكي (١٠٤هـ/٧٢٢م):

(١٤٢) تفسير مجاهد. تحقيق عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي، إسلام أباد ــ باكستان، مجمع البحوث الإسلامية، ط ١، بدون تاريخ، ٢ مج، ٢ ج.

### المراغى، عبدالله مصطفى:

(١٤٣) الفتح المبين في طبقات الأصوليين. بيروت، نشره محمد أمين دمج، ط ٢، ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م، ١ مج، ٣ ج.

المزي، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن (٧٤٢هـ/١٣٤١م):

(١٤٤) تهذيب الكمال في أسهاء الرجال. نسخة مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية، دمشق، دار المأمون للتراث، ط ١، ٢٠٥٧هـ/١٩٨٧م، ٣ مج، ٣ ج.

(١٤٥) تهذيب الكمال في أسهاء الرجال. تحقيق د. بشار عواد معروف، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م (صدر منه ٤ أجزاء حتى حرف الجيم).

(١٤٦) تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. تحقيق عبد الصمد شرف الدين. بومباي \_ الهند، الدار القيّمة، ط ١، ١٣٨٤هـ/١٩٦٥م، ١٤ مج، ١٤ ج.

مسلم، أبو الحسين، مسلم بن الحجاج، النيسابوري (٢٦١هـ/٨٧٤م):

(١٤٧) صحيح مسلم المسمى بالجامع الصحيح. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ط ١، ١٣٧٤هـ/١٩٥٥م، ٥ مج، ٥ ج.

المقدسي، محمد بن أحمد المعروف بالبشاري، شمس الدين (٣٧٥هـ/٩٨٥):

(١٤٨) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. تحقيق دي. خويه (De Goeje)، ليدن ـ هولندا، ط١، ١٣٢٤هـ/١٩٠٦م، ١ج، ١ج.

المقري، أحمد بن محمد التلمساني (١٠٤١هـ/١٦٣١م):

(۱٤۹) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر، ط ١، ١٣٨٨هـ/١٩٦٨م، ٨ مج، ٨ ج.

المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر (١٤٤١هـ/١٤٤١م):

(١٥٠) خطط المقريزي. المسمّاة بالمواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، القاهرة، مطبعة بولاق، ط١، ١٢٧٠هـ/١٨٥٣م، ٢ مج، ٢ ج.

مكّي = القيسي، مكي بن أبي طالب.

النديم، محمد بن إسحاق، أبو الفرج (٤٣٨هـ/١٠٤٦م):

(١٥١) الفهرست. تحقيق رضا تجدد، طهران، نشره رضا تجدد، ط ١، ١٣٩١هـ/١٩٧١م، ١ مج، ١ ج.

النسائي، أحمد بن على بن شعيب (٣٠٣هـ/٩١٥م):

(۱۰۲) سنن النسائي بشرح السيوطي. القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ط ١، ١٣٤٨هـ/١٩٣٠م، ٤ مج، ٤ ج.

الهيتمي، نور الدين على بن أبي بكر (٨٠٧هـ/١٤٠٤م):

(۱۰۳) مجمع الزوائد. تحرير العراقي وابن حجر، القاهرة، مكتبة القدسي، ط ۱، ۱۳۵۱هـ/۱۹۳۲م، ۱۰ مج، ۱۰ ج.

الواحدي، على بن أحمد النيسابوري (٤٦٨هـ/١٠٧٥):

(١٥٤) أسباب النزول. القاهرة، مؤسسة الحلبي، ط١، ١٣٨٨هـ/١٩٦٨م، ١ج.

الواقدي، محمد بن عمر بن واقد (۲۰۷هـ/۲۲۸م):

(١٥٥) المغازي. تحقيق م. جونس، القاهرة، مط. دار المعارف، ط ١، ١٣٨٤هـ/١٩٦٤م، ٣ مج، ٣ ج.

ياقوت، أبو عبد الله بن عبد الله الحموي (٢٢٦هـ/١٢٢٨م):

(١٥٦) معجم الأدباء. مراجعة وزارة المعارف العمومية، القاهرة، دار المأمون، ط٢، ١٣٤١هـ/١٩٢٢م،

اليعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر، المعروف بابن واضع (٢٨٤هـ/١٩٩٧):

(۱۵۷) كتاب البلدان. تحقيق دي خويه (De Joeje)، ليدن ــ هولندا، ط ۱، (طبع مع كتاب الأعلاق النفيسة لابن رسته)، ۱۳۱۰هـ/۱۸۹۲م، ۱ مج، ۱ ج.

## ٣ \_ المراجع:

بروکلمان، کارل (۱۳۷٦هـ/۱۹۵۲م):

(۱) تاریخ الأدب العربی. عرّبه عبد الحلیم النجار، والسید یعقوب بکر، القاهرة، دار المعارف، ط۳، ۱۳۹۶هـ/۱۹۷۶م، ۲ مج، ۲ ج.

حمادة، محمد ماهر:

(٢) الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشمالي أفريقية. سلسلة وثائق الإسلام/٧ بيروت، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م، ١ ج.

الداية، محمد رضوان:

(٣) تاريخ النقد الأدبي في الأندلس. سلسلة دراسات أندلسية/١، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٠١هـ/١٩٨١م، ١ج.

الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد (١٣٩٦هـ/١٩٧٦م):

(٤) الأعلام. بيروت، دار العلم، ط٤، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م، ٨ مج، ٨ج.

زيدان، جرجي (١٣٣٣هـ/١٩١٤م):

(°) تاريخ آداب اللغة العربية. بيروت، مكتبة الحياة، طبعة مصورة عن الطبعة المصرية الأولى ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م، ٢ مج، ٤ ج.

سركيس، يوسف إليان (١٥٥١هـ/١٩٣٢م):

(٦) معجم المطبوعات العربية والمعربة. القاهرة، مطبعة سركيس، ط ١، ١٣٤٦هـ/١٩٢٨م، ١ مج، ٢ ج.
 سيزكين، محمد فؤاد:

(۷) تاريخ التراث العربي. تعريب محمود فهمي حجازي، وفهمي أبو الفضل، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ۲، ۱۳۹۸هـ/۱۹۷۸م، ۲ مج، ۲ ج.

ششن، رمضان:

(٨) نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا. بيروت، دار الكتاب الجديد، ط ١، ١٣٩٤هـ/١٩٧٥م، ٣ مج، ٣ ج.

عباس، إحسان:

(٩) تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة. سلسلة المكتبة الأندلسية /٢، بيروت، دار الثقافة، ط ٦ - ١٤٠١هـ/١٩٨١م، ١ مج، ١ ج.

العش، الدكتور يوسف بن رشيد (١٣٨٧هـ/١٩٦٧م):

- (١٠) الخطيب البغدادي، مؤرخ بغداد ومحدثها. دمشق، المكتبة العربية، ط ١، ١٣٦٤هـ/١٩٤٥م، ١ ج. فتسنك، وآخرون:
- (١١) دائرةُ المعارف الإسلامية. تعريب أحمد الشنتناوي وآخرين، القاهرة، نشره إبراهيم زكي خورشيد، ط ١، ١٣٥٥هـ/١٩٣٦م، مج ٩

#### كحالة، عمر رضا:

- (١٢) معجم المؤلفين. بيروت، دار إحياء التراث بالاشتراك مع مكتبة المثنى، ط. مصَوَّرة، ٨ مج، ١٥ ج. متر، آدم:
- (١٣) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. تعريب محمد عبد الهادي أبوريدة، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط٤، ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م، ٢ مج، ٢ ج.

### مجمع اللغة العربية - القاهرة:

(1٤) معجم ألفاظ القرآن الكريم. القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ٢، ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م، ٢ مج، ٢ ح.

#### هارون، عيد السلام محمد:

- (١٥) معجم شواهد العربية. القاهرة، مكتبة الخانجي، ط ١، ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م، ١ مج، ١ ج. ونسنك، أ. ى. (١٣٥٨هـ/١٩٩٩م):
- (١٦) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوي الشريف. ليدن، هولندا، بريل، ط ١، ١٣٥٥هـ/١٩٣٦م، ٧ مج، ٧ ج.

### ٤ ــ المجلات والدوريات:

معهد المخطوطات العربية \_ جامعة الدول العربية \_ القاهرة:

- (١) مجلة معهد المخطوطات. مج ٢٢، ج ١، مايو (أيار) ١٩٧٦، ص ٢٠.
  - (٢) مجلة أخبار التراث العربي. ع ٧، رمضان، ١٤٠٣هـ/يونيو ١٩٨٣م.

MCMXXXV.

|   | 5       |         |   |   |
|---|---------|---------|---|---|
| ٠ | 11/2:15 | المراجع |   | ٥ |
| ٠ | -       | ( )     | _ | • |

| ىي .                 | محمود بك، مطبعه س         | ۱۳۰۰هـ/۱۸۸۲م،         | سطنبول، ط.۱،       | انه عمومي دفتري. ا    | (١) کتب خا |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| ستانبول، مطبعة عامرة | تأسيسي ١١٥٨هـ، اس         | رنده واقعدر، تاريخ    | ده باب عالي جوار   | نه بشير آغا. استانبول | (۲) کتب خا |
| •                    |                           |                       | د/١٨٨٥م.           | م أولنمشدر، ١٣٠٣،     | ده طب      |
| Encyclopé die de     | l'Islam. 2iem éd. 1965    | 5, 2:112.             | 4 3 M              |                       | (٣)        |
| Boneschi:            |                           |                       |                    |                       | (1)        |
| Rendiconti accad     | lemia deilvincei. Serie   | VI, Vol. XIV, Rom     | ia 1938, 51-92.    |                       |            |
| kelmann, Carl:       |                           |                       |                    |                       | (0)        |
| Geschichte der al    | rabischen litteratur. W   | eimar Verlag von E    | mil Felber. 1898.  | 2V.                   |            |
| — Geschichte de      | er arabischen litteratur. | Leiden E.J. Brill 1   | 943, 2V + 3Sup.    |                       |            |
| Sellheim, Rudolf:    |                           |                       |                    |                       | (7)        |
| Materialien zur a    | rabischen literaturgesc   | hichte. Wiesbaden 1   | 976.               |                       |            |
| Vajda, Georges:      |                           |                       |                    |                       | (V)        |
| Catalogue des me     | anuscrits arabes. Paris   | , bibliothèque nation | ale. 1978. T.2, 2i | em Partie.            |            |
| Vida, Giorgio Levi:  |                           |                       |                    |                       | · (A)      |

Elenco dei manoscritti arabi islamici della biblioteca vacticana. Città del vaticano. Biblioteca apostolica vaticana.

# ۔ ۹ ۔ فهرس محتویات الکتاب

| ■ تطور التاليف في الوقف والابتداء                                         | أولاً _ مقدمة التحقيق                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ دراسة كتاب المكتفى في الوقف والابتداء:<br>● توثيق الكتاب، نسبته وتسميته | <ul> <li>تمهيد</li> <li>عملي في الكتاب</li> <li>نقد المصادر المعتمدة في التحقيق</li> </ul> |
| <ul> <li>مضادر الله في الكتاب</li></ul>                                   | □ التعريف بالمؤلف أبي عمرو عثمان بن                                                        |
| <ul> <li>قیمة الکتاب (دراسة مقارنة)</li></ul>                             | سعيد الداني (٤٤٤هـ/١٠٥٢م):                                                                 |
| ● أثر الداني فيمن بعده                                                    | <ul> <li>لحة موجزة عن بيئة الإمام الداني</li> </ul>                                        |
| 🗖 منهج التحقيق:                                                           | · • أبو عمرو الداني                                                                        |
| <ul> <li>وصف النسخ الحطية للكتاب</li></ul>                                | أولاً _ اسمه ونسبه ٧٧                                                                      |
| <ul> <li>الرموز والمصطلحات المعتمدة في التحقيق ١١٣</li> </ul>             | ثانياً ــ سيرته ٢٨                                                                         |
| <ul> <li>نماذج من مخطوطات كتاب المكتفى ١١٤</li> </ul>                     | ثالثاً _ رحلته في طلب العلم ٢٩                                                             |
| ثانياً ـ كتاب المكتفى                                                     | رابعاً _ عودته إلى الأندلس ووفاته ٣٠ خامساً _ منزلته العلمية ٣٠ سادساً _ شيوخه             |
| باب في الحض على تعليم التام ١٣٠                                           | سابعاً _ تلاميذه                                                                           |
| باب ذكر البيان عن أقسام الوقف ١٣٨                                         | ثامناً ـــ كتبه وآثاره • ٣٠                                                                |
| باب تفسير الوقف التام                                                     | <ul> <li>علم الوقف والابتداء:</li> </ul>                                                   |
| باب تفسير الوقف الكافي                                                    | <ul> <li>تعريف الوقف والابتداء</li> </ul>                                                  |
| باب تفسير الوقف الحسن                                                     | ● أنواع الوقف                                                                              |
| باب تفسير الوقف القبيح                                                    | <ul> <li>أهمية الوقف والابتداء</li></ul>                                                   |
| _                                                                         | <ul> <li>أقسام إلوقف والابتداء</li></ul>                                                   |
| ١ ــ سورة الفاتحة (أم القرآن) ١٥٥                                         | <ul> <li>علاقة الوقف بسائر العلوم</li></ul>                                                |
| ۲ ــ سورة البقرة ۲                                                        | <ul> <li>نشأة الوقف والابتداء</li></ul>                                                    |

| ٧.٣        |                                       | ــ محتويات الكتاب                    |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ٤٧٧        | ۳۷ ــ سورة الصافات                    | ۳ ــ سورة آل عمران۳                  |
| ٤٨١        | ۳۸ ـ سورة ص                           | ٤ ــ سورة النساء                     |
| £AV-       | ٣٩ _ سورة الزمر                       | <ul> <li>سورة المائدة</li></ul>      |
| 193        | ٠٤ _ سورة المؤمن (غافر)               | ٦ ـــ سورة الأنعام                   |
| £47        | ا ٤ _ سورة فصّلت                      | ٧ ـــ سورة الأعراف ٧                 |
| 0.1        | ۲۶ ــ سورة الشوري                     | ٨ ـــ سورة الأنفال                   |
| 0.7        | ٤٣ ــ سورة الزخرف                     | ٩ ـــ سورة التوبة                    |
| ٥١٣        | ٤٤ _ سورة الدخان                      | ۱۰ ــ سورة يونس                      |
| 017        | ع کے سورہ الجائیة                     | ۱۱ ند سورة هود۱۱                     |
| 07.        | <ul> <li>٤٦ ــ سورة الأحقاف</li></ul> | ۱۲ ـــ سورة يوسف                     |
| ٥٢٣        | ۷۷ _ سورة محمد ﷺ                      | ۱۳ ــ سورة الرعد ۱۳                  |
| 077        | ۴۸ ــ سورة الفتح                      | ۱۶ ـ سورة إبراهيم (عليه السلام) همهم |
| ٥٣٢        | 19 ــ سورة الحجرات                    | ١٥ ـــ سورة الحجر                    |
| 078        | ه م سورة ق                            | ١٦ ــ سورة النحل                     |
| 277        | ۱۰ _ سورة الذاريات                    | ١٧ ـــ سورة الإسراء ٣٥٨              |
| 049        | ۲۰ ــ سورة الطور                      | ۱۸ ــ سورة الكهف١٨                   |
| 0 2 7      | ۳۰ ــ سورة النجم                      | ۱۹ ـ سورة مريم ۱۹                    |
| 0 8 0      | <b>٤٥</b> ــ سورة القمر               | ۲۰ ــ سورة طه                        |
| ٥٤٧        | <ul><li>ه ـ سورة الرحمن</li></ul>     | ٢١ ــ سورة الأنبياء                  |
| 001        | ٥٦ ــ سورة الواقعة                    | ۲۲ ــ سورة الحج ۲۲                   |
| 001        | ٧٥ _ سورة الحديد                      | ۲۳ ــ سورة المؤمنون                  |
| ٥٥٩        | ۵۸ ــ سورة المجادلة                   | ۲۶ ــ سورة النور                     |
|            | ۹۰ ــ سورة الحشر                      | ۲۰ ــ سورة الفرقان                   |
| 170        | ٦٠ ــ سورة الممتحنة                   | ۲۲ ــ سورة الشعراء                   |
| 075        | ۱۱ ــ سورة الصف                       | ۲۷ ــ سورة النمل                     |
| 770<br>A70 | <ul> <li>۱۲ ــ سورة الجمعة</li></ul>  | ۲۸ ــ سورة القصص                     |
| ٥٧٠        | ٦٣ ـــ سورة المنافقون                 | ۲۹ ــ سورة العنكبوت ۲۹               |
| ٥٧١.       | ۱۴ – سورة التغابن                     | ۳۰ ــ سورة الروم                     |
| ٥٧٣        | <b>٦٥</b> ـــ سورة الطلاق             | ۳۱ ــ سورة لقمان ۱۵۱                 |
| ٥٧٦        | ٦٦ ــ سورة التحريم                    | ٣٧ ــ سورة السجدة ٢٥٠                |
| 044        | ۲۷ ـــ سورة الملك                     | ۳۳ ـ سورة الأحزاب                    |
| ٥٨١        | ۱۸ ــ سورة القلم                      | ۳۵ ـ سورة سبأ                        |
| 0.01       | ۱۹۰ ــ سورة الحاقة                    | ۳۵ ــ سورة فاطر                      |
| -/16       |                                       | ٣٦ ــ سورة يس                        |

| ۹۸ ــ سورة البيّنة                           | ۷۰ _ سورة المعارج        |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| ۹۹ ـــ سورة الزلزلة ۲۲٦                      | ۷۱ ــ سورة نوح۷۱         |
| ١٠٠ ــ سورة العاديات١٠٠                      | ۷۲ ــ سورة الجن ۸۹       |
| ۱۰۱ _ سورة القارعة                           | ٧٣ ــ سورة المزمل ٩١٠    |
| ۱۰۲ ــ سورة التكاثر                          | ۷٤ ــ سورة المدثر        |
| ۱۰۳ ــ سورة العصر                            | ۷۰ ــ سورة القيامة ۷۰    |
| ۱۰۶ ــ سورة الهمزة ۲۲۸                       | ٧٦ _ سورة الإنسان٧٦      |
| ۱۰۵ _ سورة الفيل                             | ۷۷ ــ سورة المرسلات      |
|                                              | ۷۸ ــ سورة النبأ         |
| ١٠٧ ــ سورة الدين (الماعون)                  | ٧٩ ــ سورة النازعات٧٩    |
| ۱۰۸ ــ سورة الكوثر                           | ۸۰ ــ سورة عبس ۲۰۸ ـ ۸۰۰ |
| ۱۰۹ ــ سورة الكافرون ۱۰۹                     | ٨١ _ سورة التكوير        |
| ۱۱۰ ــ سورة النصر                            | ٨٢ ــ سورة الانفطار      |
|                                              | ٨٣ ـــ سورة المطفّفين    |
| ۱۱۲ ــ سورة الإخلاص                          | ٨٤ _ سورة الانشقاق ٨٤    |
| ١١٤ ــ سورة الناس                            | ٨٥ _ سورة البروج         |
|                                              | ٨٦ ــ سورة الطارق٨٦      |
| ثالثاً _ فهارس الكتاب                        | ۸۷ ـــ سورة الأعلى       |
| ١ _ فهرس أسهاء السور حسب ورودها              | ۸۸ ــ سورة الغاشية       |
| في القرآن الكريم                             | ٨٩ ــ سورة الفجر٨٩       |
| ٢ _ فهرس بأسهاء السورعلى الترتيب الأبجدي ٦٤٧ | ٩٠ _ سورة البلد          |
| ٣ ـ فهرس القراءات ٣                          | ٩١ ــ سورة الشمس         |
| ٤ _ فهرس الأحاديث والأثار والأقوال ١٥٤       | ۹۲ ــ سورة الليل         |
| <ul> <li>فهرس الأعلام</li> </ul>             | ۹۳ ــ سورة الضحى         |
| ٦ _ فهرس المسائل النحوية ٧٥                  | ٩٤ ــ سورة الانشراح ٦٢٢  |
| ٧ _ فهرس الأشعار والقوافي                    | ٩٠ ــ سورة التين         |
| ٨ ــ ثبت المصادر والمراجع ١٨٥                | ٩٦ ـــ سورة العلق٩٦      |
| ۹ _ فهرس محتويات الكتاب                      | ۹۷ ــ سورة القدر         |
|                                              |                          |

بعونه تعالى تم طبع كتاب «المكتفى في الوقف والابتدا»

التنضيد الالكتروني: مؤسسة أبجد غرافيكس ــ بيروت الإشراف الداخلي: أحمد السيّد (مسؤول تنفيذي)